# صلة الرحم

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 17     | ٤٦       | 17     |

#### الصلة لغةً:

الصِّلَةُ وَالوَصْلُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ «وَصَلَ يَصِلُ صِلَةً وَوَصْلًا» وَتَدُلُّ مَادَّةُ ( و ص ل) عَلَى «ضَمّ شَيْءٍ إِلَى شَيءٍ حَتَّى يَعْلَقَهُ ، مِنْ ذَلِكَ الوَصْلُ (وَالصِّلَةُ) ضِدُّ الهِجْرَانِ ، وَالوَصْلُ (أَيْضًا) وَصْلُ الثَّوْبِ وَالْخُفِّ وَنَحْوِهِمَا ، وَيُقَالُ هَذَا وَصْلُ هَذَا أَيْ مِثْلُهُ ، يُقَالُ: وَصَلْتُ الشَّيْءَ وَصْلًا وَصِلَةً وَوُصْلَةً ، وَوَصَلَ إلَيْه وُصُولًا أَيْ بَلَغَ وَأَوْصَلَهُ غَيْرُهُ ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ وَصَلَ بِمَعْنَى اتَّصَلَ: أَيْ دَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ ، وَهُو أَنْ يُقَالَ: يَالَفُلانِ، قَالَ تَعَالَى ﴿ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْم﴾ (النساء/ ٩٠) أَيْ يَتَّصِلُونَ ، وَكُلُّ شَيْءٍ اتَّصَلَ بِشَيْءٍ فَمَا بَيْنَهُمَا وُصْلَةٌ ، وَصِلَةٌ ، أَي اتِّصَالٌ وَذَريعَةٌ ، يُقَالُ: تَوصَّلَ إِلَيْهِ، أَيْ تَلَطَّفَ فِي الوَّصُولِ إِلَيْهِ، وَالتَّوَاصُلُ ضِلُّ التَّصَارُم، وَوَصَّلَهُ تَوْصِيلًا إِذَا أَكْثَرَ مِنْ وَصْلِهِ. وَالوَصْلُ خِلَافُ الفَصْل ، واتَّصَلَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ لَمْ يَنْقَطِعْ (١).

### الصّلَةُ اصطلاحًا:

دار المعارف).

وَحَقِيقَةُ الصِّلَةِ فِي هَذِهِ الصِّفَةِ (صِلَةِ الرَّحِم):

# (١) مقاييس اللغة(٦/ ١١٥)، والصحاح للجوهري

(٥/ ١٨٤٢)، ولسان العرب لابن منظور (٨/ ١٨٥٠،ط\_

العَطْفُ وَالرَّحْمَةُ ، أَمَّا صِلَةُ اللهِ لِمَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ لُطْفِهِ بِمْ وَرَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ وَعَطْفِهِ عَلَيْهِمْ بِإِحْسَانِهِ وَنِعَمِهِ ، أَوْ صِلَتِهِمْ بِأَهْلِ مَلَكُ وتِهِ الأَعْلَى وَشَرْح صُدُورِهِمْ لِعُرِفَتِهِ وَطَاعَتِهِ (٢).

## الرَّحِمُ لُغَةً:

الرَّحِمُ لُغَةً: اسْمٌ مُشْتَقٌ مِنْ مَادَّةِ « رحم » الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الرِّقَّةِ وَالعَطْفِ وَالرَّأْفَةِ ، وَالرَّحِمُ وَالرَّحْمُ (عَلَاقَةُ) الْقَرَابَةِ، وَقَدْ سُمِّيَتْ رَحِمُ الأُنْثَى رَحِمًا مِنْ هَذَا، لأَنَّ مِنْهَا مَا يَكُونُ مَا يُرْحَمُ وَيُرَقُّ لَهُ مَنْ وَلَدٍ، وَالرَّحْمَةُ وَالرُّحْمُ: الرَّقَّةُ وَالتَّعَطُّفُ، يُقَالُ: رَحِمْتُهُ وَتَرَحَّمْتُ عَلَيْهِ (لِنْتُ لَهُ وَتَعَطَّفْتُ عَلَيْهِ)، وَتَرَاحَمَ الْقَوْمُ: رَحِمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَالرَّحْنَ وَالرَّحِيمُ اسْمَانِ مُشْتَقَّانِ مِنَ الرَّحْهَةِ ، وَالرَّحِيمُ قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الْلَرْحُوم كَمَا يَكُونُ بِمَعْنَى الرَّاحِم<sup>(٣)</sup> (انظر أَيْضًا صِفَةَ الرَّحْمَةِ).

### الرَّحِمُ اصطلاحًا:

قَالَ النَّوَوِيُّ : اَخْتَلَفُوا فِي حَدِّ الرَّحِمِ الَّتِي يَجِبُ وَصْلُهَا ، فَقِيلَ: كُلُّ رَحِم مَحْرَم، بِحَيْثُ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أُنثَى وَالآخَرُ ذَكَرًا حَرْمَتْ مُنَاكَحَتُّهُمَا، وَقِيلَ : هُوَ عَامُّ

<sup>(</sup>٢) مسلم بشرح النووي (١٦/ ١١٣،١١٢)، الصحاح للجوهري (٥/ ١٨٤٢). وقد أشار الإمام النووي إلى

حقيقة الصلة عند شرحه لقول المصطفى على «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرِشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِي

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (٢/ ٤٩٨)، الصحاح (٥/ ١٩٢٩).

فِي كُلِّ رَحِمٍ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ (١) فِي المِيرَاثِ يَسْتَوِي فِيهِ المَيرَاثِ يَسْتَوِي فِيهِ المَحْرَمُ وَغَيْرُهُ. وَهَـٰذَا هُوَ الصَّحِيحُ لِقَوْلِهِ ﷺ: "إِنَّ أَبَرَّ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ» (٢).

### صلة الرحم اصطلاحًا:

قَالَ النَّوَوِيُّ: صِلَةُ الرَّحِمِ هِيَ الإِحْسَانُ إِلَى الأَقَارِبِ عَلَى حَسَبِ حَالِ الوَاصِلِ وَالمَوْصُولِ ، فَتَارَةً الأَقَارِبِ عَلَى حَسَبِ حَالِ الوَاصِلِ وَالمَوْصُولِ ، فَتَارَةً تَكُونُ بِالمَالِ وَتَارَةً بِالخِدْمَةِ ، وَتَارَةً بِالزِّيَارَةِ وَالسَّلَامِ تَكُونُ بِالمَالِ وَتَارَةً بِالخِدْمَةِ ، وَتَارَةً بِالزِّيَارَةِ وَالسَّلَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (\*\*). وَقَدْ أَوْضَحَ ابْنُ مَنْظُورِ العَلَاقَة بَيْنَ المُّغْنَيْنِ اللَّغُويِّ والاصْطِلَاحِيِّ فَقَالَ : هِي كِنَايَةٌ عَنِ المُعْنَيْنِ اللَّغُويِّ والاصْطِلَاحِيِّ فَقَالَ : هِي كِنَايَةٌ عَنِ الإَحْسَانِ إِلَى الأَقْربِينَ مِنْ ذَوِي النَّسِبِ وَالأَصْهَارِ، وَالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ ، وَالرِّعَايَةِ لأَحْوَالِمِمْ ، وَالرِّعَايَةِ لأَحْوَالِمِمْ ، وَالْعِطْفِ عَلَيْهِمْ ، وَالرِّعَايَةِ لأَحْوَالِمِمْ ، وَالرِّعَايَةِ لأَحْوَالِمِمْ ، وَلَيْعَلْمُ عَلَيْهِمْ ، وَالرِّعَايَةِ لأَحْوَالِمِمْ ، وَلَيْعَلْمُ وَالْعِلْمَةِ وَلَيْكَ أَنَّهُ بِالإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ وَالصِّلَةِ الْجَائِزَةِ وَالْعَطِيَّةِ (\*) وَقَطْعُ الرَّحِمِ ضِدُّ ذَلِكَ عَلْقَة الْقَرَابَةِ وَالصِّهْ وَالصِّلَةِ الْجَائِزَةِ وَالْعَطِيَّةِ (\*) .

### حكم صلة الرحم ودرجاتها:

فَالَ القَاضِي عِيَاضٌ: لَا خِلَافَ أَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ وَاجِبَةٌ فِي الْجُمْلَةِ وَقَطِيعَتُهَا مَعْصِيةٌ كَبِيرَةٌ وَالأَحَادِيثُ تَشْهَدُ لِهَذَا، وَلَكِنَّ الصِّلَةَ دَرَجَاتٌ بَعْضُهَا أَرْفَعُ مِنْ بَعْضٍ، وَأَدْنَاهَا تَرْكُ الْهُاجَرَةِ بِالْكَلَامِ وَلَوْ بِالسَّلَامِ، بَعْضٍ، وَأَدْنَاهَا تَرْكُ الْهُاجَرَةِ بِالْكَلَامِ وَلَوْ بِالسَّلَامِ، وَيَعْتَلِفُ ذَلِكَ بِاحْتِلَافِ الْقُدْرَةِ وَالْخَاجَةِ فَمِنْهَا وَاجِبٌ، وَيَعْتَلِفُ ذَلِكَ بِاحْتِلَافِ الْقُدْرَةِ وَالْخَاجَةِ فَمِنْهَا وَاجِبٌ،

وَمِنْهَا مُسْتَحَبُّ. وَلَوْ وَصَلَ بَعْضَ الصِّلَةِ، وَلَمُ يَصِلْ غَايَتَهَا لَا يُسَمَّى قَاطِعًا، وَلَوْ قَصَّرَ عَمَّا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي لَهُ لَا يُسَمَّى وَاصِلًا (٥).

#### الصلة بِر وإحسان:

قَالَ أَبُو الْبَرَكَاتِ بَدْرُ الدِّينِ مُحَمَّدٌ الْغَنِيَّ: وَيَكُونُ حُسْنُ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ لِلأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَيَكُونُ حُسْنُ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ لِلأَهْلِ وَالْوَلَدِ بِالْمُدَارَاةِ، وَسَعَةِ الْخُلُقِ وَالنَّفْسِ ، وَتَمَامِ النَّفَقَةِ ، وَمُلِهِمْ عَلَى الطَّاعَةِ ، لِقَوْلِهِ وَتَعْلِيمِ الأَّدَبِ وَالسُّنَةِ ، وَحُلِهِمْ عَلَى الطَّاعَةِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُم وَيَفْعَلُون مِا يُومُ مُونَ ﴾ وَلَقَعْلُون مِا يُومُ مُونَ ﴾ وَلَقَعْلُون مِا يُومُ مُونَ ﴾ (التحريم / ٦ مدنية). وَالصَّفْحِ عَنْ عَثَرَاتِهِمْ وَالْغَضِّ عَنْ مَشَاوِتِهِمْ فِي غَيْرِ إِثْمٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ (٢٠).

[للاستزادة: انظر صفات: الإحسان \_ البر \_ بر الوالدين \_ تكريم الإنسان \_ الاعتراف بالفضل \_ المروءة \_ المحبة \_ التودد \_ الإنفاق \_ الصدقة \_ حسن العشرة \_ حسن المعاملة \_ حسن الخلق.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: قطيعة الرحم - الإساءة - الجحود - عقوق الوالدين - نكران الجميل - الكبر والعجب - سوء الخلق - سوء المعاملة].

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (٨/ ١٥٨١).

<sup>(</sup>٥) مسلم بشرح النووي (١١٦/١١٦)

<sup>(</sup>٦) آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة للغزي (ص٥١).

 <sup>(</sup>١) ذو الرحم عِنْدَ أَهْلِ الفَرَائِضِ من الفقهاء هو القريب الذي ليس بذي سهم مقدر ولا عصبة ذكرًا كانَ أو انثَى.انظر :
 كشاف اصطلاحات الفنون(٣/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) مسلم بشرح النووي (١٦/١٦).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢/ ٢٠١).

# الآيات الواردة في « صلة الرحم »

### الأمر بالإحسان إلى ذوي الأرحام:

١- وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنَى بَنِي إِسْرَءِ يلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوَلِائِنِ إِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبِيَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوَلِائِنِ إِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبِيَ وَالْمَاسَحِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ وَالْمَسَاخَ وَعَالُوا اللَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَعَالُوا الرَّكُوٰةَ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَعَالُوا الرَّكُوٰةَ مُعْرَضُونَ فَي وَاللَّهُ الرَّكُمْ وَأَنتُم تُعْرِضُونَ فَي وَاللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ الل

٢- ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْمُؤْمِ وَٱلْمَخْرِ وَٱلْمَلَيْ عَلَيْ عَبِيدِ وَٱلْمَكَيْبِ وَٱلْمَلَيْ عَلَيْ عُبِيدِ وَوَى ٱلْقُرْبِ وَٱلْبَيْنِ وَالْمَلَيْ عَلَيْ عُبِيدِ وَوَى ٱلْقُرْبَ لِكَ الْمَلْكِينَ وَٱلْمَ الْمَلْيِيلِ وَالْمَلْكِينَ وَالْمَنَ ٱلسَّبِيلِ وَالْمَلَيْ وَالْمَلَى وَالْمَنَ ٱلسَّبِيلِ وَالْمَلَيْ وَلَيْ الرِقَابِ وَأَقَامِ ٱلصَّلَوة وَالسَّلَيْلِينَ وَفِي ٱلرِقَابِ وَأَقَامِ الصَّلَوة وَالسَّلَيْلِينَ وَفِي ٱلرِقَابِ وَأَقَامِ الصَّلَوة وَالسَّلَيْلِينَ وَفِي ٱلرِقَابِ وَأَقَامِ الصَّلَوة وَالصَّلَوة وَالصَّلَوة وَالصَّلَوة وَالصَّلِينَ فِي ٱلْمَائِسَاءِ وَالضَّلَاءِ وَحِينَ عَلَيْ الْمَائِسَ أَوْلَيْتِكَ هُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

٣- يَشْعُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقْتُ مِنَ
 خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكَى وَٱلْمَسْكِينِ

وَٱبْنِ ٱلسَّكِيدِلِ وَمَاتَفَعُكُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلَيْ اللَّهَ اللَّهَ بِهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

3- ﴿ وَأَعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ عَسَيْعاً وَبِلْ اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ عَسَيْعاً وَبِالْمَ وَالْمَسَكِينِ وَالْمِسَنَا وَبِذِي الْقُرْبِينِ وَالْمِسَكِينِ وَالْجَارِ وَي الْقُرْبِينِ وَالْجَارِ وَي الْقُرْبِينِ وَالْجَارِ اللّهِ الْمُخْتُ وَالْمَسَاحِدِ بِالْمَجَنِّ وَابْنِ اللّهَ السّكِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ إِنَّ اللّهَ السّكِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ أَيْنَ اللّهَ السّكِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ أَيْنَ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كُنَ أَيْمَنُ كُمْ إِنَّ اللّهَ لَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الل

٥- وَالَّذِينَ اَمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ اَوَواْ وَنَصَرُواْ اَوْلَتِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّالَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللَّ وَالَّذِينَ اَمَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَاوُلِيَنَ اَمَنُواْ مِنْ بَعْدُوهَا جَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَاوُلِيَنِ كَامِنَكُوْ وَالْواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ الْوَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُولُومُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُولِ الْمُؤْمِنُولُولُولُومُ الْمُؤْمِنُولُومُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُولُومُ الْمُؤْمِنُولُومُ الْمُؤْمِنُولُومُ الْمُؤْمِنُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُومُ اللْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْ

٣- ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرْف وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنَصَرِ وَالْبُغِيْ يَعِظُ كُمْ لَعَلَّاكُمْ مَنَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الل

(٥) الأنفال: ٧٤ - ٧٥ مدنية

(٦) النحل : ٩٠ مكية

(٣) البقرة : ٢١٥ مدنية

(٤) النساء: ٣٦ مدنية

(١) البقرة : ٨٣ مدنية

(٢) البقرة: ١٧٧ مدنية

المنطقة المنط

النِّي أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَرْوَجُهُ،
 أُمَّهَنّهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بِعَضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ
 في كتب اللّهِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ
 إِلّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِي آبِكُمْ مَعْرُوفًا
 إِلّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِي آبِكُمْ مَعْرُوفًا
 كان ذلك في الْحَتَابِ مَسْطُورًا إِنْ الْحَالَ فِي الْحَتَابِ مَسْطُورًا إِنْ اللّهِ فَي الْحَتَابِ مَسْطُورًا إِنْ اللّهِ فَي الْحَتَابِ مَسْطُورًا إِنْ اللّهِ فَي الْحَتِيْبِ مَسْطُورًا إِنْ اللّهِ فَي الْحَتِيْبِ مَسْطُورًا إِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

### تعظيم قدر الأرحام:

١١ - يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ
 وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُ مَا رِجَالًا كَثِيرًا
 وَذِسَاءً وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ عَوَالْأَرْحَامُ مَا وَذِسَاءً وَالْأَرْحَامُ مَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (إِنَّ)
 إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (إِنَّ)

١٧- ﴿ أَفَسَنَ يَعْلَمُ أَنَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُو أَعْمَى إِنَّا الْمَالِثِ الْمَالِثِ الْمَالَّةِ مَنْ الْمَالِثِ الْمَالَّةِ مَنْ الْمَالِثِ اللَّهِ وَلَا يَنْ فَضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَنْ فَضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ يَعِيدَ أَنْ يُوصَلَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ ٱللَّهُ يِعِيدًا أَنْ يُوصَلَ وَيَخَافُونَ سُوّةً ٱلْمِيسَابِ (١) وَيَخَافُونَ سُوّةً ٱلْمِيسَابِ (١)

# الأحاديث الواردة في « صلة الرحم »

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْة: « احْفَظُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُم ، فَإِنَّهُ لَا بُعْدَ بِالرَّحِمِ إِذَا قَرُبَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً ، وَلاَ قُرْبَ بِهَا إِذَا بَعُدَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً ، وَكُلُّ رَحِمٍ آتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ صَاحِبِهَا ، تَشْهَدُ لَهُ بِصِلَةٍ إِنْ كَانَ وَصَلَهَا ، وَعَلَيْهِ بِقَطِيعَةٍ إِنْ كَانَ قَطَعَهَا ») \* (١) .

٢ - \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : أَتَيْتُ إِلَى النَّبِي عَيْقِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ حَمْرًا عَ فِي نَحْوٍ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا . فَقَالَ : " إِنَّهُ مَفْتُ وحُ مَمْرًا عَ فِي نَحْوٍ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا . فَقَالَ : " إِنَّهُ مَفْتُ وحُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ مَنْصُورُونَ مُصِيبُونَ ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَّقِ اللهَ ، وَلْيَأْمُو بِالْمُعُرُوفِ ، وَلْيَنْهُ عَنِ الْمُنْكَوِ، وَلْيُصِلْ فَلْيَتَّقِ اللهَ ، وَلْيَأْمُو بِالْمُعْرُوفِ ، وَلْيَنْهُ عَنِ الْمُنْكَوِ، وَلْيُصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَثَلُ اللّهَ عَلَيْ اللّهِ يَعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ كَمَثَلِ رَحِمَهُ ، وَمَثَلُ اللّهِ عَيْرِ الْحَقِ كَمَثَلِ اللّهَ عَيْرِ الْحَقِ كَمَثَلِ اللّهَ عَلَى عَيْرِ الْحَقِ كَمَثَلِ اللّهَ عَيْرِ الْحَقِ كَمَثَلِ اللّهَ عَلَيْ عَيْرِ الْحَقِ كَمَثَلِ اللّهَ عَيْرِ الْحَقِ كَمَثَلِ اللّهَ عَيْرِ الْحَقِ كَمَثَلِ اللّهَ عَلَيْ عَيْرِ الْحَقِ كَمَثَلِ اللّهَ عَيْرِ الْحَقِ كَمَثَلِ اللّهَ عَلَى عَيْرِ الْحَقِ كَمَثَلِ اللّهَ عَيْرِ الْحَقِ كَمَثَلِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَيْرِ الْحَقِ كَمَثَلِ اللّهَ عَلَيْ عَيْرَ الْحَقِ كَمَثَلِ اللّهَ عَلَيْ عَيْرَ الْحَقِ كَمَثَلِ اللّهَ عَلَى عَيْرَ اللّهُ عَلَيْ عَيْرُ الْحَقِ كَمَثَلِ اللّهَ عَلَيْ عَيْرِ الْحَقِ عَلَى عَلَيْ عَيْرِ الْمُ عَلَيْ عَيْرِ الْمُو عَلَيْهُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْ عَيْرَا الْمُعْمَلِ عَلَيْ عَيْرِ اللّهُ الْمَلْعَلَى عَلَيْعَالَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللّهَ الْعَلَيْمُ الْمُعْتَلِي عَلَيْعَالَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ اللّهَ الْعَلَيْمِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَيْرِ الْعَلَى عَلَيْلِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهَ الْعَلَيْمِ عَلَى عَلَيْهِ اللّهَ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

٣ - \* (عَنْ عَمْ رو بْنِ عَبَسَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي أَوَّلِ مَا بُعِثَ وَهُ وَ بِمَكَّةَ،
 وَهُوَ حِينَئِذٍ خُخْتَفٍ ، فَقُلْتُ :مَا أَنْتَ ؟ قَالَ : «أَنَا نَبِئٌ».

(۱) الأدب المفرد مع شرحه (۱/ ۱۵٦ حديث رقم ۷۳) ورجاله ثقات .. وهو في المستدرك بلفظ قريب وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه واحد منها وسكت الذهبي في التلخيص . وفي (٤/ ١٦١) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .

- (٢) يتردّى : يسقط من مكان عالٍ.
  - (٣) بذنبه: بذیله.
- (٤) الحاكم (٩/٤) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره
   الذهبي .

قُلْتُ: وَمَا النَّبِيُّ ؟. قَالَ: « رَسُولُ اللهِ ﷺ». قُلْتُ: بِمَا (°) أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: بِمَا اللهِ عَلَيْهِ ». قُلْتُ: بِمَا أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: « بِأَنْ يُعْبَدَ اللهُ ، وَتُصَلِّرَ الأَوْثَانُ ، وَتُصَلَ الأَرْحَامُ بِالْبِرِّ وَالصِّلَةِ ») \* (٢).

٤ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ لَقِيهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ ، وَحَلَهُ عَلَى حَمَادٍ كَانَ يَرْكَبُهُ ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَ عَبْدُ اللهِ ، وَحَلَهُ عَلَى حَمَادٍ كَانَ يَرْكَبُهُ ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ. فَقَالَ ابْنُ دِينَارِ: فَقُلْنَا لَهُ : أَصْلَحَكَ كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ. فَقَالَ ابْنُ دِينَارِ: فَقُلْنَا لَهُ : أَصْلَحَكَ اللهُ إِنَّهُمُ الأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ أَبُهُ مِيرَ الْخَطَّابِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ (٧) بْنِ الْخَطَّابِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقُولُ : ﴿إِنَّ أَبْرَ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِ رَسُولَ اللهِ عَيْقُ لَعُولُ : ﴿إِنَّ أَبْرَ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِ أَبِيهِ ») \*(^^).

٥ - \*(عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ : أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي اللهُ الْبَيِيِّ عَلَيْ : « أَرَبٌ الْجَنَّةَ . قَالَ : « مَالَهُ مَالَهُ ». وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : « أَرَبٌ مَالَهُ مَالَهُ مَالَهُ ». وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : « أَرَبٌ مَالَهُ مَالَهُ » وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، مَالَهُ وَتُعِمُ الصَّلَاةَ ، وَتُعِملُ الرَّحِمَ ») \* (١٠).

٦ - ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّهُ

- (٥) في الأصل: بها. ومعروف أن (ما) الاستفهامية \_ تحذف ألفها: إذا دخل عليها حرف جر.
- (٦) الحاكم (٤/ ١٤٩) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم
   يخرجاه وأقره الذهبي .
  - (V) ودًّا لعمر: صديقًا من أهل مودة عمر ومحبته .
    - (۸) مسلم (۲۵۵۲).
    - (٩) أرب ماله: يعني حاجة له .
  - (١٠) البخاري الفتح ٣(١٣٩٦)واللفظ له، ومسلم (١٤).

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ اللهَ لَيُعَمِّرُ بِالْقَوْمِ اللهِ عَلَيْهُ: « إِنَّ اللهَ لَيُعَمِّرُ بِالْقَوْمِ اللهِ عَلَيْهُ مُ اللَّمُوالَ ، وَمَا نَظَرَ إِلَيْهِمْ مُنْذُ خَلْقَهُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ ع

٧- \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَصُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَصُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ إِنَّ السَرَّحِمَ شُجْنَةٌ (٢) مُتَمَسِّكَةٌ بِالْعُرْشِ تَكَلَّمُ بِلِسَانٍ ذُلَقٍ (٣) ، اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِي وَاقْطَعْ مَنْ قَطَعنِي، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: أَنَا الرَّحْمَ ثُلُ الرَّحِمِ مِنَ اسْمِي. فَمِنْ وَصَلَهَا وَصَلْقَا وَصَلْقَا وَصَلْقَا وُمَنْ نَكَثَهُ اللَّهُ عَنْ اسْمِي. فَمِنْ وَصَلَهَا وَصَلْقَا وَصَلْقَا وَصَلْقَا وَصَلْقَا وَصَلْقَا وَصَلْقَا وَمَنْ نَكَثَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

٨ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنْ خَلْقِهِ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ ، قَالَ: نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ منْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ: بَلَى يَارَبِّ. قَالَ: فَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ: بَلَى يَارَبِّ. قَالَ: فَدَاكُ لَكِ ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اقْرَءُوا إِنْ فَذَاكُ لَكِ ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اقْرَءُوا إِنْ شِيئَمْ إِنْ تَولَيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ شِئْتُمْ إِنْ تَولَيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ

وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ \* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ \* أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقَالُهَا ﴾ (محمد/ ٢٢-٢٤) ») \* (٢٠).

9 - \*( عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ لَا تَأْخُذَنِي فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، وَأَوْصَانِي بِصِلَةِ الرَّحِم وَإِنْ أَدْبَرَتْ ")\* (٧).

• ١ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْهُمَا - أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَخْبَرهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَكَانُوا عُبْرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَكَانُوا عُبَّرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَكَانُوا عُبَارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ التِّبِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَادَّ (٨) فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلْيَاءَ ، فَلَا عَاهُمْ فِي جُلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَاءُ الرُّومِ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَي عَلْسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَاءُ الرُّومِ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِبَرَجُمَانِهِ فَقَالَ : أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ وَدَعَا بِبَرَجُمَانِهِ فَقَالَ : أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ اللهِ اللهِ عَلْكُ : أَنَا الرَّجُلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وإسناده حسن والترغيب والترهيب (٣/ ٣٤٠) وقال إسناده حسن. ويشهد له الحديث الذي بعده.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ١٠ (٥٩٨٧)، ومسلم (٢٥٥٤) واللفظ له ، والترغيب والترهيب (٣/ ٣٣٩،٣٣٨).

<sup>(</sup>۷) ذكره في المجمع وقال: رواه الطبراني في الصغير (۲/ ٤٨ حديث رقم (۷٥٨) والكبير (۲/ ١٥٦) برقم (١٦٤٨) في حديث طويل والبزار في الزوائد (٧/ ٢٦٥) ورجال الطبراني رجال الصحيح غير سلام بن المنذر وهو ثقة (٨/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٨) ماد : جاذب وماطل.

<sup>(</sup>۱) الحاكم (٤/ ١٦١) وقال: صحيح غريب ووافقه الذهبي وقال الهيثمي: رواه الطبراني و إسناده حسن، مجمع الزوائد (٨/ ١٥٢)، ونقله المنشذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٣٣٦)وذكر الهيثمي بعينها.

<sup>(</sup>٢) الشجنة : بالكسر والضم في الأصل الشعبة ( في غصن من غصون الشجرة ) والمراد قرابة مشتبكة كاشتباك العروق.

<sup>(</sup>٣) ذُلَق : فصيح بليغ.

<sup>(</sup>٤) النكث: نقض العهد، والمراد فمن قطعها

<sup>(</sup>٥) الحديث له أصل في البخاري الفتح ١٠ (٥٩٨٨) والأدب المفرد (جـ١ ص ٩٢، ٩٣، ٩٤ برقم ٥٥، ٥٥) ومجمع الزوائد (٨/ ١٥١) واللفظ له وقال: رواه البزار

الْخَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ ... الْحَدِيثَ وَفِيهِ : مَاذَا يَأْمُرُكُمْ ؟ قُلْتُ : يَقُولُ :اعْبُدُوا الله وَحْدَهُ وَفِيهِ : مَاذَا يَأْمُرُكُمْ ، وَيَأْمُرُنَا وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَةِ ...» بِالصَّلَةِ ، وَالصِّلَةِ ...» بِالصَّلَةِ ، وَالصِّلَةِ ...» الْخَدِيث) \* (۱).

١١ - \* (عَنْ أُمّ رُومَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا\_ قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ دَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَتْ: فَعَلَ اللهُ إِبابْنِهَا وَفَعَلَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَمَ؟ قَالَتْ : إِنَّهُ كَانَ فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ . قَالَتْ عَائِشَةُ : وَأَيُّ حَدِيثِ ؟ قَالَتْ : كَذَا وَكَذَا . قَالَتْ: وَقَدْ بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. وَبَلَغَ أَبَا بَكُرِ ؟ قَالَـتْ : نَعَمْ . قَالَتْ : فَخَرَّتْ عَائِشَةُ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا مُمَّى بِنَافِضِ قَالَتْ : فَقُمْتُ فَدَتَّرْتُهُا (٢٠٠٠). قَالَتْ: وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ. فَقَالَ: « مَا شَأْنُ هَذِهِ »؟ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَخَذَتْهَا مُمَّى بِنَافِضٍ. قَالَ : «لَعَلَّهُ فِي حَدِيثٍ ثُحُدِّثَ بِهِ». قَالَتْ: فَاسْتَوَتْ لَهُ عَائِشَةُ قَاعِدَةً . قَالَتْ : وَاللهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لَكُمْ لَا تُصَدِّقُونِي ، وَلَئِنِ اعْتَذَرْتُ إِلَيْكُمْ لَا تَعْذِرُونِي ، فَمَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَل يَعْقُوبَ وَبَنِيهِ ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. قَالَتْ: وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . قَالَتْ: وَأَنْزَلَ اللهُ عُذْرَهَا ، فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ فَدَخَلَ فَقَـالَ : « يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللهَ \_عَزَّ

(١) البخاري ـ الفتح ١ (٧)واللفظ له. ومسلم (١٧٧٣).

(٢) حُمَّى بِنافضٍ : أي حُمَّى ذاتُ رِعْدَةٍ.

(٣) فدثرتها:فَغَطَّيتُهَا.

(٤) أحمد (٦/ ٣٦٧ ، ٣٦٨) وهـذا لفظه وأصلـه في الصحيحين من حـديث عـائشة رضي الله عنهـا ، وذكره ابـن كثير\_رهمه

وَجَلَّ - قَدْ أَنْزَلَ عُدْرَكِ ». قَالَتْ: بِحَمْدِ اللهِ لَا بِحَمْدِكَ . قَالَتْ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَهَا: تَقُولِينَ هَذَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ؟. قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَتْ : فَكَانَ فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ رَجُلُ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَتْ : فَكَانَ فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ رَجُلُ كَانَ يَعُولُهُ أَبُو بَكْرٍ، أَنْ لَا يَصِلَهُ ، فَأَنْزَلَ كَانَ يَعُولُهُ أَبُو بَكْرٍ، أَنْ لَا يَصِلَهُ ، فَأَنْزَلَ لَا لَهُ مَعْدَلُهُ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ لِللهُ - عَنَّ وَجَلَّ - ﴿ وَلَا يَاللهُ عَلِي اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المَالِكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١٢ - \* (عَنْ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُّلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبُويَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها ؟ قَالَ: «نَعَمْ ، بِرِّ أَبُويَ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها ؟ قَالَ: «نَعَمْ ، لِرِّ أَبُويَ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها ؟ قَالَ: «نَعَمْ ، الصَّلَة عُلَيْهِما ، وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا ، وَإِنْفَاذُ عُهُ ودِهِمَا ، وَعِلَةُ الرَّحِمِ الَّذِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِما ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّذِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِما » ) \* (٥) .

الله عن أبي كَبْشَة الأنْهَارِيِّ - رَضِيَ الله عَنْ أبي كَبْشَة الأَنْهَارِيِّ - رَضِيَ الله عَنْ هُ - قَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: «ثَلَاثَةٌ أَقْسِمُ عَلَيْهِ نَ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلّا زَادَهُ الله عزًا، وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلّا زَادَهُ الله عَزَّا، وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلّا فَتَحَ الله لَهُ بَابَ فَقْرٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - وَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: إِنَّهَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٍ حَدِيثًا فَاهُو يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُو يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ،

الله تعالى ــ في تفسيره (٣/ ٢٧١) وقال رواه البخاري معلقًا مجزومًا به وكذلك ابن أبي حاتم وابن جرير.

(٥) أبو داود (٥١٤٢). وابن ماجة (٣٦٦٤)، والحاكم (٤/ ١٥٥) وهذا لفظه وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

١٤ - \*(عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : " إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْسُحِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ) \*(٢).

١٥ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ :
 مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ ») \*(٣).

١٦ - \* (عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «صِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْجُوارِ، أَوْحُسْنُ الْخُلُقِ يُعَمِّـرَانِ السِدِّيَارَ ، وَيَزِيدَانِ فِي

- (۱) الترمذي (۲۳۲٥) وقال: حسن صحيح. وقال محقق «جامع الأصول»(۱۱/۱۱): وهو كها قال.
- (٢) النسائي (٥/ ٩٢) واللفظ له والترمذي (٦٥٨) وقال: حسن . وابن ماجة (١٨٤٤). وقال محقق جامع الأصول (٤/٣/٤): حسن.
- (٣) البخاري ــ الفتح ١ (٥٩٨٩). ومسلم (٢٥٥٥) وهذا لفظه.
- (٤) البخاري ـ الفتح (١٠/ ٤٢٩) وقال الحافظ ابن حجر: عند أحمد ورجالـه ثقات. وفي أحمد (٦/ ١٥٩): عـن عائشـة أَن

الأَعْمَارِ")\*(١).

١٧ - \* (عَنْ أَسْمَاءَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ ، إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَ عَيْكِ مَعَ أَبِيهَا ، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَ عَيْكِ فَعَاهَدُوا النَّبِيَ عَيْكِ مَعَ أَبِيهَا ، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَ عَيْكِ فَعَاهَدُوا النَّبِيَ عَيْكِ مَعَ أَبِيهَا ، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَ عَيْكِ فَعَاهَدُوا النَّبِيَ عَيْكِ مَعَ أَبِيهَا ، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِي فِي صِلَتِهَا). فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِي رَاغِبَةٌ (يَعْنِي فِي صِلَتِهَا). قَلُلْتُ الْعَنْ مَ مِلِي أُمَّكِ ») \* (٥).

١٨ - \*( عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَّحَنَّتُ (٢)
 جَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ ، أَوْ عَتَاقَةٍ، وَمِنْ صِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : « أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ ») \*(٧).

١٩ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِي، وَقَرَّتْ عَيْنِي، فَأَنْبِتْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ. قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ فَوَقَرَّتْ عَيْنِي، فَأَنْبِتْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ. قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ فَوَقَرَّ مِنْ مَاءٍ» قَالَ: قُلْتُ : أَنْبِتْنِي عَنْ أَمْرٍ إِذَا عَمِلْتُ بِعِدِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ . قَالَ: « أَفْشِ السَّلَام ، وَأَطْعِم بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّة بِسَلَام ، وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، ثُمَّ الطَّعَام، وَصِلِ الأَرْحَام ، وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، ثُمَّ الْخُلِ الْجَنَّة بِسَلَام ») \* (١٠).

٢٠ - \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ

النبي على قال لها: "إنه من أعطى حظه من الرفق أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة ... إلى آخر الحديث»، والترغيب والترهيب (٣ /٣٣٧) وقال: رواته ثقات إلا أن عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عائشة.

- (٥) البخاري الفتح ١٠(٥٩٧٩).
  - (٦) أتحنث: أتعبد
- (٧) البخاري الفتح ٣(١٤٣٦) واللفظ له. ومسلم (١٢٣).
- (۸) الحاكم (۶/ ۱٦۰) وقال: صحيح الإسناد ولم يحرجاه وأقره
   الذهبي.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: لَيْسَ شَيْءٌ أُطِيعَ اللهُ فِيهِ أَعْجَلَ عِقَابًا أَعْجَلَ عِقَابًا مَنْ صِلَةِ الرَّحِم؛ وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْجَلَ عِقَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِم؛ والْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَذَعُ الدِّيَارَ مِنْ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِم؛ والْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَذَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ... » الحديث) \*(1).

٢١- \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَيْسَ الْوَاصِلُ اللهِ عَلَيْ : «لَيْسَ الْوَاصِلُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَطَعَتْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا ») \* (٢).

٢٢ \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ (٣) لَهُ فِي رَزْقِهِ وَيُنْسَأَ (٤) لَهُ فِي أَثَرِهِ (٥) فَلْسَيصِلْ رَحِمَهُ ») \* (٢).

٢٣ - \*( عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَيُـوَسَّعَ
 لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُـدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السَّوْءِ، فَلْيَـتَّـقِ اللهَ،
 وَلْيُصِلْ رَحِمَهُ »)\*(٧).

٢٤ - \*( عَنْ مسْرُ وقٍ. قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ جُلُوسًا. وَهُوَ مُضْطَجِعٌ بَيْنَنَا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَاأَبَا جُلُوسًا. وَهُوَ مُضْطَجِعٌ بَيْنَنَا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَاأَبَا عَبْدِ الرَّحْنِ! إِنَّ قَاصًّا عِنْدَ أَبَوْابِ كِنْدَةَ يَقُصُّ وَيَزْعُمُ أَعَبْدِ الرَّحْنِ! إِنَّ قَاصًّا عِنْدَ أَبَوْابِ كِنْدَةَ يَقُصُّ وَيَزْعُمُ أَنَّ آيَةَ الدُّخَانِ تَجِيءُ فَتَأْخُذُ بِأَنْفَاسِ الكُفَّارِ. وَيَأْخُذُ أَنَّ آيَةَ الدُّخَانِ تَجِيءُ فَتَأْخُذُ بِأَنْفَاسِ الكُفَّارِ. وَيَأْخُذُ

الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ- وَجَلَسَ، وَهُو غَضْبَانُ \_ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا الله ، مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ شَيْئًا، فَلْيَقُلْ بِمَا يَعْلَمُ ، وَمَنْ لَمُ يَعْلَمْ، فَلْيَقُل: اللهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ اللهَ \_عَزَّ وَجَلَّ \_قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ (ص / ٨٦) إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْع يُوسُفَ ». قَالَ: فَأَخَذَتْهُم سَنَةٌ حَصَّتْ (٨) كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا اجْلُود وَالْمُنَتَ لَهُ مِنَ الْجُوعِ، وَيَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ أَحَدُهُمْ فَيَرَى كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ،فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّكَ جِئْتَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللهِ، وَبِصِلَةِ الرَّحِم، وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا ، فَادْعُ اللهَ لَهُمْ . قَالَ اللهُ \_عَزَّ وَجَلَّ \_ ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ \* يَغْشَى النَّاسَ هَـذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (الدخان/١٠ ـ ١١) إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّكُمْ عَائِدُونَ) ﴾ قَالَ: أَفَ يُسكُشَفُ عَذَابُ الآخِرَةِ؟ ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتُقِمُونَ ﴾ (الدخان/١٦) قَالَ يَعْنِي، فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْر وَقَدْ مَضَتْ آيَةُ الدُّخَانِ، وَالْبَطْشَةُ، وَاللِّزَامُ (٩)، وَآيَةُ

(١) البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٦٢). والألباني في صحيح الجامع (٢/ ٩٥٠).

- (۲) البخاري\_ الفتح ۱۰(۹۹۱).
  - (٣) بسط الرزق: توسعته.
    - (٤) الإنساء: التأخير.
      - (٥) الأثر: الأجل.
- (٦) البخاري الفتح ١٠ (٥٩٨٦) ومسلم (٢٥٥٧).
- (۷) عبدالله بن أحمد في زوائده على «المسند» (۳/ ١٥٦) وقال الشيخ أحمد شاكر (۲/ ۲۹۰ برقم ۱۲۱۲) صحيح ومجمع

النوائد (٨/ ١٥٢ ــ ١٥٣) وقال: رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح غير عاصم بن عروة وهو ثقة. والترغيب والترهيب (٣/ ٣٣٥) واللفظ له. وقال: إسناده جيد

- (٨) حصت: أي استأصلت
- (٩) اللزام: المرادب قول سبحان وتعالى: ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا) • أي يكون عذابهم لزامًا . قالوا وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر ، وهي البطشة الكبرى.

الرُّوم<sup>(۱)</sup>»)\*\*

مَنهُ - قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْلَدِينَةَ، انجْ فَلَ النَّاسُ قِبَ الْمُدِينَةَ، انجْ فَلَ النَّاسُ قِبَ اللهِ عَلَيْ ، قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَلَاثًا فَجِئتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَلَاثًا فَجِئتُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَلَاثًا فَجِئتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ ، عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُ وا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُ وا السَّلَامَ ، وَطُلُوا الأَرْحَامَ ، وَصَالُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ الْفَعْمُ وا يَاللَّيْلِ وَالنَّاسُ الْفَالِ وَالنَّاسُ الْفَالِ وَالنَّاسُ اللَّهُ اللهُ اللَّيْلِ وَالنَّاسُ اللهَ عَلَى اللهُ عَمُ وا يَاللَّيْلِ وَالنَّاسُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٢٦ - \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ، ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ اللهَ عَنْهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عَلَيْكُرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ وَاللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ وَاللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْيَـوْمِ اللهِ اللهِل

٢٧ - \*(عَنْ رَجُلِ مِنْ خَثْعَمٍ أَنَّهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَهُوَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقُلْتُ : أَنْتَ النَّبِي ﷺ وَهُوَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقُلْتُ : أَنْتَ النَّذِي تَنْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ :

«الإيمَانُ بِاللهِ » قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: «ثُمَّ صِلَةُ الرَّحِمِ ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «ثُمَّ مَهْ؟. قَالَ: «ثُمَّ الأَمْرُ بِالْمُعْرُوفِ وَالنَّهِيُ عَنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٢٨ - \*( عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - اللهُ عَنهُ - اللهُ عَنهُ عَلَمُ قَالَ : لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَبَدَرْتُهُ ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَبَدَرَنِي (٢) فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ : « يَا عُقْبَةُ ! أَلَا أُخْبِرُكَ بَا فَضَلِ أَخْلَقِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؟ تَصِلُ مَنْ مَنْ عَرَمَكَ ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ. أَلَا قَطَعَكَ ، وَتُعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ. أَلَا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمَدَّ فِي عُمْرِهِ ، وَيُبْسَطَ فِي رِزْقِهِ، فَلْيَصِلْ ذَا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمَدَّ فِي عُمْرِهِ ، وَيُبْسَطَ فِي رِزْقِهِ، فَلْيَصِلْ ذَا رَحِمِهِ ") \* (٨).

٢٩ - \*(عَنْ جَابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ:
 أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُـ ذُرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ (٩) فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: ﴿ أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ ﴾ فَقَالَ: لَا.
 فَقَالَ: ﴿ مَـنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: ﴿ مَـنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

<sup>(</sup>١) وآية الروم: المرادب قول تعالى: ﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَذْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْد غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾. وقد مضت غلبة الروم على فارس ، يوم الحديبية .

<sup>(</sup>٢) البخاري الفتح ٨(٤٨٢٢). ومسلم (٢٧٩٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) انجفل الناس قبله: انقلعوا كلهم فمضوا جهته .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٤٨٥). وابن ماجة (٣٢٥١). واللفظ له. وأحمد (٥/ ٢٥١). وذكره الألباني في الصحيحة برقم (٥٦٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١٠ (١٣٨). واللفظ له ، ومسلم (٤٧).

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد (٨/ ١٥١) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير نافع بن خالد الطاحي، وهو ثقة، والمنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه أبو يعلى بإسناد جيد (٣/ ٣٣٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) بدرني: أسرع.

<sup>(</sup>٨) الحاكم (٤/ ١٦١ - ١٦٢) وهذا لفظه وسكت عنه الذهبي، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٩) عن دُبُرِ: أي علق عتقه بموته، فقال: أنت حر يوم أموت.

الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ إِنَّةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيءٌ فَلِذِي شَيءٌ فَلِذِي

قَرَائِتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَائِتِكَ شَيْءٌ ، فَهَكَذَا وَهَرَائِتِكَ شَيْءٌ ، فَهَكَذَا وَهَكَذَا ». يَقُولُ: «فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ) \*(١).

# الأحاديث الواردة في « صلة الرحم » معنًى

• ٣ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَتَى اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ مِنْ تَوْبَةٍ ؟. قَالَ: « هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ ؟» فَالَ: « هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ ؟» قَالَ: لَا . قَالَ: « هَلْ لَكَ مِنْ خَالَـةٍ ؟» قَالَ: نَعَمْ .

قَالَ: ﴿ فَبِرَّهَا ﴾) ۞ أَأَنَ

٣١ - \*(عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجُنَّة، قَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجُنَّة، قَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَة لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَة، أَعْتِقِ النَّسَمَة، وَفُكَّ الرَّقَبَة». قَالَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَة، أَعْتِقِ النَّسَمَة، وَفُكَّ الرَّقَبَة». قَالَ أَوْلَيْسَتَا وَاحِدًا ؟ قَالَ «لَا »، «عِتْقُ النَّسَمَة أَنْ تُعْتِقَ النَّسَمَة ، وَفَكُ الرَّقَبَة أَنْ تُعِينَ عَلَى الرَّقَبَة ، وَالمَنِيحَةُ النَّسَمَة ، وَفُكُ الرَّقَبَة أَنْ تُعِينَ عَلَى الرَّقَبَة ، وَالمَنِيحَةُ الرَّعْوبُ (٣)، وَالْفَيْءُ فَاكُ ذِي الرَّحِسِمِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ الرَّعُوبُ (تُلْ لَمْ تُوفِ وَانْهَ عَنِ الْلُنْكُو ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ

فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ")\*(٥).

٣٢ - \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِ اللهِ عَلَيْهُ أَلَ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : أَبْنايعُكَ عَلَى الْمُحْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى الْمُحْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ عَلَى وَالِدَيْكَ فَا حُسِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَالْمِدَيْكَ فَا حُسِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَالْمِدَيْكَ فَا حُسِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَالْمِدَيْمَهُمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَالْمِدَيْمَهُمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَل

٣٣ - \* (عَنِ الْقُدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ: "إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَا تِكُمْ ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَا تِكُمْ ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِأَمَّهَا تِكُمْ ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِأَمَّهَا تِكُمْ ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِأَمَّهَا تِكُمْ ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ » (٧).

حبان في صحيحه والبيهقي في الشعب. وقال في المجمع (٤/ ٢٤٠): رواه أحمد ورجاله ثقات. وللحديث روايات أخرى انظرها في «موسوعة أطراف الحديث النبوى» (٦/ ٣٦٥).

- (٦) البخاري \_ الفتح ٦(٣٠٠٤) بلفظ مختلف. ومسلم (٢٥٤٦) واللفظ له.
- (٧) قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٤١٦): أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأحمد، وابن ماجة، والحاكم، كما في المستدرك (١/ ١٥١)، وصححه وأقره الذهبي فيما قال وهو في الأدب المفرد بشرحه (١/ ٩٨،٩٧ برقم ٦٠). وهذا

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح١٣ (٧١٨٦).ومسلم (٩٩٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي (١٩٨٥) ط. الألباني، أما طبعة شاكر ففيها تحريف شديد في هذا الموضع (١٩٠٤). الحاكم (٤/ ١٥٥٥) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي وذكر: «ألك والدان؟». وذكره الألباني في صحيح الترمذي (١٥٥٤) واللفظ له في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٣) المَنِيحَة: هي ذات اللبن يقدمها المرء لغيره ليأخذ لبنها ثم يردها إلى صاحبها.

<sup>(</sup>٤) الفيء على ذي الرحم: العطف عليه بالبر.

<sup>(</sup>٥) الأدب المفرد مع شرحه (١/ ١٠٤ حديث/ ٦٩) ورجاله ثقات. وقال مخرجه محب الدين الخطيب : رواه أحمد وابن

٣٤ - ﴿ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْلَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ ، وَكَانَتْ مِنْ نَخْلٍ ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ ، وَكَانَتْ مُسْتَ قَبِلَةَ الْمُسْجِدِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدُخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيّبٍ . قَالَ أَنسُ : فَلَمَّا أُنزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا عِمَّا تُحِبُونَ ﴾ (آل عمران/ ٩٢) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَكُولُ ﴿ لَنْ قَالُ وَاللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ عَلْكَ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ عَلْكَ مَالُ رَابِحٌ ، وَقَدْ سَمِعْتُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْكَ مَالًا رَابِحٌ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْحَةَ فِي الْأَقْرِبِينَ ». فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ فِي الْأَقْرَبِينَ ». فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ فِي الْمُحَدَّ : أَفْعَلُ يَارَسُولَ اللهِ . فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي الْمُحَدَة فِي الْمُحْمَة عَلَى اللهُ ا

أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ)\*(٢).

٣٥ \* ( عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادٍ الْمُجَاشِعِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ فِي خُطْبَتِ بِهِ "أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّم كُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي، يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا، حَلَالٌ (٣). وَإِنِّي خَلَقْتُ هَنَاد. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا، حَلَالٌ (٣). وَإِنِّي خَلَقْتُ هِمْ الشَّيَاطِينُ عَبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْ نِيْ هِمْ مَا أَخْلَلْتُ هُمْ . وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلْتُ هُمْ . وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلْتُ هُمْ . وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْ نِلْ بِهِ الْحَلَلْتُ هُمْ . وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْ نِلْ بِهِ مَا عَلَيْهِمْ مَا هُمُ اللّهُ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ (٢) مُنْ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ (٢) مُعْرَبَهُمْ مُ وَعَجَمَهُمْ ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (٧). وَإِنَّ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ أَبُولِكَ وَأَبْتَلِي بِكَ (٨). وَأَنْ زَلْتُ عَلَى عَنْ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ أُحِرِقَ قُرَيْشًا. فَقُلْتُ : رَبِ وَيَقْظَانَ . وَإِنَّ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ أُحْرِقَ قُرَيْشًا. فَقُلْتُ : رَبِ وَيَقْظُانَ . وَإِنَّ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ أُخُورَقَ قُرَيْشًا. فَقُلْتُ : رَبِ إِذَا يَثْلَعُوا رَأْمِي (١٠) فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً. قَالَ: اسْتَخْرِجُهُمْ كَمَا إِذَا يَثْلُعُوا رَأْمِي (١٠) فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً. قَالَ: اسْتَخْرِجُهُمْ كَمَا إِذَا يَثْلُكُوا رَأْمِي (١٠) فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً. قَالَ: اسْتَخْرِجُهُمْ كَمَا فَيَا اللهَ الْمَالِي اللهَ الْمَالِي اللهَ الْمَالِقُونَ اللهَ الْمَالِي اللهَ الْمَالِقُونَ اللهَ الْمُؤْلِقُولُ اللهَ الْمَالِي الْمَالِقُولُ وَالْمَالَ اللهَ الْمَالِي الْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهَ الْمَالَالْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهَ الْمُؤْلِقُولُ اللهَ الْمَالِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمَالِ الْمُؤْلِقُولُ اللهَ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلِ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلِي اللْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْم

- (١) بخ : كلمة تقال عند الرضا والمدح وإذا كررت أفادت التأكيد.
  - (٢) البخاري ـ الفتح ٣(١٤٦١) واللفظ له. ومسلم (٩٩٨).
- (٣) كل مال نحلته عبدًا حلال: في الكلام حذف. أي قال الله تعالى: كل مال إلخ .. ومعنى نحلته أعطيته . أي كل مال أعطيته عبدًا من عبادي فهو له حلال . والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك . وأنها لم تصر حراما بتحريمهم . وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق.
- (٤) حنفاء كلهم: أي مسلمين ، وقيل: طاهرين من المعاصي وقيل: مستقيمين منيبين لقبول الهداية.
- (٥) فاجتالتهم: هكذا هو في نسخ بلادنا: فاجتالتهم. وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين. أي استخفُّوهم فذهبوا بهم، وأزالوهم عها كانوا عليه، وجالوا معهم في الباطل. وقال شَمِرٌ: اجتال الرجل الشيء ذهب به. واجتال أموالهم

- ساقها وذهب بها.
- (٦) فمقتهم: المقت أشد البغض . والمراد بهذا المقت والنظر، ما قبل بعثة رسول الله على .
- (٧) إلا بقايا من أهل الكتاب: المراد بهم الباقون على التمسك بدينهم الحق ، من غير تبديل .
- (٨) إنها بعثت ك لأبتليك وأبتلي بك: معناه لأمتحنك بها يظهر منك من قيامك بها أمرتك به من تبليغ الرسالة ، وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده ، والصبر في الله تعالى ، وغير ذلك ذلك . وأبتلي بك من أرسلتك إليهم . فمنهم من يظهر إيهانه ويخلص في طاعته ، ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ، ومن ينافق .
- (٩) كتابًا لا يغسله الماء: معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب ، بل يبقى على مر الزمان .
- (١٠) إذًا يثلغوا رأسي: أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز، أي يكسر .

اسْتَخْرَجُوكَ . وَاغْـرُهُمْ نُغْزِكَ (۱) . وَأَنْفِقْ فَسَنْفِقَ عَلَيْكَ . وَالْبَعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَسْمةً مِثْلَهُ . وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ . قَالَ : وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ : ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مَنْ عَصَاكَ . قَالَ : وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ : ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوفَقٌ . وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيتُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي مُتَصَدِقٌ مُوفَقٌ . وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيتُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِم . وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ . قَالَ : وَأَهْلُ النَّارِ خَسْتَةٌ : الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (۱) ، الَّذِي لَا النَّارِ خَسْتَةٌ : الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (۱) ، الَّذِي لَا فَيْكُمْ تَبَعًا لَا يَتْبَعُونَ (۱) أَهْلًا وَلَا مَالًا . وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَعْمِعُ فَيَكُمْ تَبَعًا لَا يَتْبَعُونَ (۱) أَهْلًا وَلَا مَالًا . وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَعْمِعُ فَي لَكُمْ تَبَعًا لَا يَتْبَعُونَ (۱) أَهْلًا وَلَا مَالًا . وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَعْمِعُ فَي لَكُمْ تَبَعًا لَا يَتْبَعُونَ (۱) أَهْلًا وَلَا مَالًا . وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ فَيكُمْ تَبَعًا لَا يَتْبَعُونَ (۱) أَهْلًا عَلْ مَالًا . وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يَلْكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا مَالِكَ » . وَذَكَرَ وَلَا يَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ » وَلَا يَشْدُعُ وَاللَّقُ عَلَيْكَ » ) \* (۱) . وَالْشِنْظِيرُ (۱) الْفَحَاشُ » وَلَمْ يَذْكُرُ وَالشِّنْفِقَ عَلَيْكَ » فَلَاكَ » ) \* (۱) . وَالْشِفْ فَسَنْنُفِقَ عَلَيْكَ » ) \* (۱) . وَالْمَقِنْ فَسَنْنُفِقَ عَلَيْكَ » ) \* (۱) . وَالْمُونُ فَسَنْنُفِقَ عَلَيْكَ » ) أَلُولُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا اللَّهُ فَلَالَالْكَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّلَاكَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْحَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَ

٣٦ - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ إِنَّكُمْ سَتَفْتُحُونَ مِصْرَ ، وَهِي أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ (^) ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا. فَإِنَّ لَمُمْ ذِمَّةً (٥) وَرَحِمًا (١١) ، أَوْ قَالَ: ذِمَّةً وَصِهْرًا (١١) فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِع وَصِهْرًا (١١) فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِع

لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا")\*(١٢).

٣٧ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ مَيْمُ وَنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا اللهِ أَنْيِ يَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَ عَلَيْهَا وَيهِ قَالَتْ : أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِي اللهِ أَنِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ : أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِي اللهِ أَنِي يَعْمُ . أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي ؟ قَالَ : ﴿ أَوْ فَعَلْتِ ؟ ﴾ قَالَتْ: نَعَمْ . أَعْطَمُ قَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمُ لَا عُطْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٣٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: « أُمُّكَ ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمْ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمْ مَنْ ؟ قَالَ: «ثُمْ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمْ مَنْ ؟ قَالَ: «ثُمْ مُنْ ؟ قَالَ: «ثُمْ مَنْ ؟ قَالَ: «ثُمْ مُنْ ؟ قَالَ: «ثُمْ مَنْ ؟ قَالَ: «ثُمْ مُنْ ؟ قَالَ: «ثُمْ مَنْ ؟ قَالَ: «ثُمْ مَنْ ؟ قَالَ: «ثُمْ مُنْ ؟ مُنْ كُولُ مُنْ مُنْ ؟ مُنْ مُنْ ؟ مُنْ مُنْ ؟ مُنْ مُنْ كُولُ مُنْ مُنْ كُولُ مُنْ مُنْ ؟ مُنْ م

٣٩ - \*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: 
( رَأَى عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حُلَّةً سِيرًاءَ (١٥٠) تُبَاعُ، 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! ابْتَعْ هَـذِهِ وَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا

(١) نغزك: أي نعينك .

(٢) لا زَبْر له: أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي . وقيل: هو الذي لا مال له . وقيل: الذي ليس عنده ما يعتمده .

(٣) لا يتبعون: مخفف ومشدد من الاتباع . أي يَتُبَعُونَ وَيَتَّبِعُونَ. وفي بعض النسخ: يبتغون أي يطلبون .

- (٤) والخائن الذي لا يخفى له طمع: معنى لا يخفى لا يظهر. قال أهل اللغة: يقال خفيت الشيء إذا أظهرته . وأخفيته إذا سترته وكتمته . هذا هو المشهور . وقيل : هما لغتان فيها جميعًا .
- (٥) وذكر البخل أو الكذب: هكذا هو في أكثر النسخ: أو الكذب. وفي بعضها: والكذب. والأول هو المشهور في نسخ بلادنا.
  - (٦) الشنظير: فسره في الحديث بأنه الفحاش، وهو السيء الخلق.

- (۷) مسلم (۲۸۲۵).
- (٨) القيراط: قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما. وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به.
  - (٩) الذمة: الحرمة والحق، وهي هنا بمعنى الذمام.
  - (١٠) رحمًا: الرحم بكون هاجر أم إسهاعيل منهم.
    - (١١) صهرًا: الصهر بكون أم إبراهيم منهم.
      - (۱۲) مسلم (۲۵٤۳).
- (١٣) البخاري \_ الفتح ٥ (٢٥٩٢) وهذا لفظه. ومسلم (٩٩٩). وفي رواية عند مسلم : ثم أدناك أدناك.
- (۱٤) البخاري الفتح ۱۰(٥٩٧١). ومسلم (٢٥٤٨) واللفظ لـــه.
  - (١٥) حلة سيراءَ: حُلَّةَ حَرير.

جَاءَكَ الْوُفُودُ ، قَالَ : « إِنَّا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ » فَأْتِي النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْهَا بِحُلْلِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ لِهُ » فَأْتِي النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْهَا بِحُلْلٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ : كَيْفَ أَلْبُسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ بِحُلَّةٍ فَقَالَ : كَيْفَ أَلْبُسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: « إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتِلْبَسَهَا ، وَلَكِنْ تَبِيعُهَا أَوْ قَالَ: « إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتِلْبَسَهَا ، وَلَكِنْ تَبِيعُهَا أَوْ قَالَ: « إِنِّي لَمْ أُعْطِكُهَا لِتِلْبَسَهَا ، وَلَكِنْ تَبِيعُهَا أَوْ تَكُسُوهَا» فَأَرْسَلَ بَهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ) \* (١٠).

٤٠ - \*( عَنْ زَيْنَبَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنّهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ : " تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاء! وَلَوْ مِنْ حُلِيكِكُنَّ »، قَالَتْ : فَرَجَعْتُ إِلَى النِّسَاء! وَلَوْ مِنْ حُلِيكِكُنَّ »، قَالَتْ : فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِاللهِ، فَقُلْتُ : إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيُدِ(٢) وَإِنَّ وَبِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ ، فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ. فَقَالَ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : بَلِ اثْتِيهِ أَنْتِ . قَالَتْ : فَالْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مَنَ الأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ ، حَاجَتِي حَاجَتُهَا، مِنَ الأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ ، حَاجَتِي حَاجَتُهَا، قَالَتْ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ قَدْ أَلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْهَابَةُ .
قَالَتْ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ قَدْ أَلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْهَابَةُ .

قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ: اثْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبِرُهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ: أَجَوْدِ هِمَا (") وَلَا تُخْبِرُهُ مَنْ غُمُا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِ هِمَا (") وَلَا تُخْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ . قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ فَصَالَا فَمَا اللهِ مَنْ فَمَا؟ » فَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «مَنْ هُمَا؟ » فَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

ا ٤ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ أَمْرَكُنَّ عِمَّا يَهُمُّنِي بَعْدِي ، وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ ». قَالَ: ثُمَّ تَقُولُ عَائِشَةُ (لأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) فَسَقَى اللهُ أَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ، وَكَانَ قَدْ وَصَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيَ عَيْثَ بِهَالٍ بِيعَتْ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا ») \* (٥).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْهُ في «صلة الرحم»

٢٤ - \* (عَنْ عَبْدِالْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَاللهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ وَاللهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ اللهِ اللهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

عَلَيْ فَكَلَّامَ هُ ، فَأَمَّرُهُمَاعَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ ، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ ! قَالَ: فَبَيْنَا هُمَا يُؤَدِّي النَّاسُ ! قَالَ: فَبَيْنَا هُمَا يُؤِدِّي النَّاسُ ! قَالَ: فَبَيْنَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِا فَذَكَرَا ذَلِكَ جَاءً عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : لَا تَفْعَلَا فَوَاللهِ مَا هُوَ ذَلِكَ. فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : لَا تَفْعَلَا فَوَاللهِ مَا هُوَ

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱۰ (۵۹۸۱).

<sup>(</sup>٢) خفيف ذات اليد: كناية عن الحاجة.

<sup>(</sup>٣) حجورهما: الحجور جمع حجر، بالفتح وبالكسر، وهو الخضن، يقال: فلان في حجر فلان أي في كنفه وحمايته.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٣(١٤٦٢) من حديث أبي سعيد.

ومسلم (١٠٠٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٧٤٩) وقال: حسن صحيح غريب. وقال الألباني في تعليقه على «مشكاة المصابيح» (٣/ ١٧٢٩): إسناده حسن.

بِفَاعِل فَانْتَحَاهُ (١) رَبِيعَةُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً (٢) مِنْكَ عَلَيْنَا ، فَوَاللهِ !لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَمَا نَفَسْنَاهُ عَلَيْكَ . قَالَ عَلِيٌّ : أَرْسِلُوهُمَا ، فَانْطَلَقَا ، وَاضْطَّجَعَ عَليٌّ . قَالَ : فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ ، فَقُمْنَا عِنْدَهَا ، حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بَاذَانِنَا، ثُمَّ قَالَ: «أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ "" ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَهُ وَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. قَالَ فَتَوَاكُلْنَا الْكَلَامَ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَارَسُولَ الله! أَنْتَ أَبَـرُ النَّاسِ وَأَوْصَـلُ النَّاسِ ، وَقَـدْ بَلَغْنَا النِّـكَاحَ فَجِئْنَا لِتُوَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّي إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ ، وَنُصِيبُ كَمَا يُصِيبُونَ. قَالَ : فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ. قَالَ وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ (٤) عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لَا تُكلِّمَاهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ ﷺ: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ ، إِنَّا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، ادْعُوَا لِي مَحْمِيَّةَ وَنَـوْفَلَ بْـنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِا لُطُّلِبِ». قَالَ فَجَاءَاهُ . فَقَالَ لِمَحْمِيَّةُ (): « أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ (لِلْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ) فَأَنْكَحَهُ. وَقَالَ:

لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ: «أَنْكِحْ هَـذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ (لِي) فَأَنْكَحَنِي، وَقَـالَ لِمَحْمِيَّةَ: «أَصْدِقْ عَنْهُ) (٢) مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا)» \*(٧).

٤٤ - \* (عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ خُرْمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ( فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ (١٠) مِنِي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي ») \* (١١).

٥٤ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِي ﷺ إِلَّا عَلَى خَدِيجَةَ، وَإِنِّي لَمْ أَدْرِكُهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيُقُولُ: «أَرْسِلُوا بَهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ». قَالَتْ: فَيَقُولُ: «قَالَتْ: قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) فانتحاه: عرض له .

<sup>(</sup>٢) نفاسة: حسدًا.

<sup>(</sup>٣) ما تصرران: ماتجمعانه في صدوركما من الكلام.

<sup>(</sup>٤) تلمع: هـ و بضم التاء وكسر الميـم، ويجوز فتح التـاء والميم. يقال: ألمع ولمع، إذا أشار بثوبه أو بيده.

<sup>(</sup>٥) محمية: اسم رجل كان على الخمس.

<sup>(</sup>٦) أصدق عنهما: أدِّ عنهما المهر من حقي.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۰۷۲).

<sup>(</sup>٨) أبلها ببلالها: أنديها بها يبل به الحلق ونحوه (كناية عن الصلة والإيتاء). وقوله: ببلالها بفتح الباء وكسرهما وهما

وجهان مشهوران قيل: وهو بالكسر أوجه فإن من البلال جمع بلل وهو النداوة.

<sup>(</sup>٩) البخاري الفتح ١٠ (٥٩٩٠) واللفظ له. ومسلم (٢١٥). ومعنى الحديث على ما جاء في الفتح: لا أوالي أحدا بالقرابة، وإنها أحب الله تعالى لما له من الحق الواجب على العباد وأحب صالح المؤمنين لوجه الله تعالى، وأوالي من

أوالي بالإيمان والصلاح سواء كان من ذوي رحم أو لا . ولكن أرعى لذوي الرحم حقهم لصلة الرحم .

<sup>(</sup>١٠) البَضْعة: القطعة من اللحم .

<sup>(</sup>١١) البخاري ـ الفتح ٧ (٢٧١٤) واللفظ له. مسلم (٢٤٤٩).

فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ: خَدِيجَةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا ﴾ (١).

٢٦ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَا فَا اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَأَنْ ذِرْ عَشِيرَتَكَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ (الشعراء/ ٢١٤)، دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا. فَعَمَّ وَخَصَّ. فَقَالَ: «يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ!

أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! أَنْقُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِمِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا فَاطِمَةُ! بَنِي عَبْدِا لُطَّلِبِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا فَاطِمَةُ! أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ ، فَإِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ قَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ المَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِلْ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللل

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « صلة الرحم »

الله عَنهُ - الله عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - الله عَنهُ وَالله إِنَّهُ لَيَكُونُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَالله إِنَّهُ لَيَكُونُ الرَّجُلِ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَيْءٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَيْءٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَيْءٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنْ دَاخِلَةِ الرَّحِمِ لأَوْزَعَهُ (") ذَلِكَ عَن الْتِهَاكِهِ ») \* (١٤).

٢ - \*( قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَيِ طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَاَنْ أَصِلَ أَخًا مِنْ إِخْوَانِي بِدِرْهَم أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصِلَ أُحِبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصِلَهُ يِعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَلَأَنْ أَصِلَهُ يِعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَلَأَنْ أَصِلَهُ يِعِشْرِينَ دِرْهَمًا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِائَةِ دِرْهَم ، وَلَأَنْ أَصِلَهُ بِهِائَةِ دِرْهَم أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ رَقَبَةً ») \* (٥).

"- \* (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ ـ عَلَيْهَا السَّلَامُ ـ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ فَاطِمَةَ ـ عَلَيْهَا السَّلَامُ ـ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِ عَيْدٍ مِنَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَيْدٍ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِي عَيْدٍ بِالْمَدِينَةِ وَفَلَاكَ ، وَمَا بَقِي مِنْ تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِي عَيْدٍ بِالْمَدِينَةِ وَفَلَاكَ ، وَمَا بَقِي مِنْ

خُمُسِ خَيْبَرَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، : إِنَّا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ \_ يَعْنِي مَالَ اللهِ \_ لَيْسَ لَمُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى هَذَا الْمَالِ \_ يَعْنِي مَالَ اللهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللهِ عَنْ حَالِمًا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَبِي عَلَيْ وَلاَ عُمَلَ فِيهَا رَسُولُ الله عَلَيْ ، فَتَشَهَد وَلَأَعْمَلَ نَ فِيهَا بِهَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَتَشَهَد وَكَرَ عَلَيْهُا فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَيْ عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَتَشَهَد عَرَفْنَا يَا أَبَابَكُم فَضِيلَتكَ \_ وَذَكَرَ عَلَيْ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَحَقَّهُمْ \_ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكُم فَقَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِ فِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَحَقَّهُمْ \_ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكُم فَقَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِ فِي بِيدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَصَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَعْمِلُ فِي اللهِ وَعَقَهُمْ \_ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكُم فَقَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِ فِي بِيدِهِ لَقَرَابَةُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَحَقَّهُمْ \_ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكُم فَي اللهِ عَلَيْ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي ») \* (1).

٤ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 ﴿ لَمُ أَعْقِلْ أَبُويَ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ طَرَفِي النَّهَارِ بُحْرَةً وَعَشِيَّةً . فَلَمَّ ابْتُلِي الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُوبَكْرٍ

<sup>(</sup>١) البخاري الفتح ٧(٣٨١٨). مسلم (٢٤٣٥) وهذا لفظه.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۶).

<sup>(</sup>٣) أوزعه: كفه ومنعه.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان في تفسير القرآن (١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٧(٢١٢،٣٧١١).

مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيمُ ابْنُ الدَّغِنَةِ ، وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَّةِ ، فَقَالَ: أَيْنَ تُريدُ يَا أَبَابَكْر؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي ، قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ : إِنَّا مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ ، فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ. فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلَادِكَ. فَارْتَكَلَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْر فَطَافَ في أَشْرَافِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَقَـالَ لَهُمْ : إِنَّ أَبَابَكْرِ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلَا يُخْرُجُ ، أَتُخْرِجُ وِنَ رَجُلًا يَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكُلُّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحُقِّ ؟ فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ ، وَأَمَّنُوا أَبَابَكْرٍ ، وَقَالُوا لابْنِ الدَّغِنَةِ : مُرْ أَبَا بَكْرِ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلَا يُؤْذِينَا بِذَلِكَ، وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ . فَإِنَّا قَدْ خَشِينًا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا. قَالَ ذَلِكَ ابْنُ الـدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ . فَطَفِقَ أَبُو بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ ، وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلَاةِ وَلَا الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ . ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرِ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَبَرَزَ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَيَتَ قَصَّفُ (١) عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشِ مِنَ الْشُركِينَ ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ، فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ : إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَابَكْرِ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ ، وَإِنَّه

جَاوَزَ ذَلِكَ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ ، وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا ، فَأَيْه، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ ، وَإِنْ أَبِي إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ ، فَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرِكَ ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ الاسْتِعْلَانَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْر ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ ، فَإِمَّا تَقْتَصِرُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إِلَيَّ ذِمَّتِي ، فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُل عَقَـدْتُ لَهُ . قَـالَ أَبُوبَكْـر: فَإِنِّـي أَرُدُّ إلَيْكَ جـوَارَكَ وَأَرْضَى بجـوَار اللهِ - وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ (قَدْ أُريتُ دَارَ هِجْ رَتِكُمْ، رَأَيتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْل بَيْنَ لَابَتَيْنِ، وَهُمَا الْحَرَّتَانِ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْلَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَـاجَرَ إِلَى أَرْضِ الحَبَشَةِ وَتَجَهَّزَ أَبُوبَكُر مُهَاجِرًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَى رِسْلِكَ ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَلْ تَرْجُو ذَلِكَ \_ بِأَبِي أَنْتَ \_ ، قَالَ : « نَعَمْ ». فَحَبَسَ أَبُو بَكْرِ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْن كَانتَا عِنْ لَهُ وَرَقَ السَّمُ رِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرا ) \*(٢).

٥- \*( قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: عَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَاسٍ فَقُلْتُ: قَالَ ابْنَ الزُّبيْرِ فَتُحِلَّ مَا عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَتُرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَ ابْنَ الزُّبيْرِ فَتُحِلَّ مَا حَرَّمَ اللهُ فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ . إِنَّ اللهَ كَتَبَ ابْنَ الزُّبيْرِ وَبَنِي أَمَيَّةَ مُحِلِّينَ (٣) وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُحِلُّهُ أَبَدًا . قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>١) يتقصَّف: يجتمع ويزدحم.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٤(٢٢٩٧). ورد هذا الأثر في سياقة

حديث، والمقصود الاستشهاد بالأثر.

<sup>(</sup>٣) محلين : يعني استحلوا القتال بالحرم المكي.

7- \*( عَنْ عُرْوَةَ بْنِ السِزُّبَيْرِ قَالَ: ذَهَبَ عَبْدُاللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ إِلَى عَائِشَةَ: وَكَانَتْ أَرَقَ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَكَانَتْ أَرَقَ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ

٨ - \*(قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْشَيَّبِ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ
 وَقَـدْ تَرَكَ دَنَانِيرَ « اللَّهُمَّ إَنَّكَ تَعْلَـمُ أَنِّي لَمْ أَجْمَعْهَا إِلَّا لِأَصُونَ مِمَا دِينِي وَحَسَبِي، لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَجْمَعُ الْمَالَ فَيَمَنْ لَا يَجْمَعُ الْمَالَ فَيَقَضِي دَيْنَهُ، وَيَصِلُ رَحِمَهُ، وَيَكُفُّ بِهِ وَجْهَهُ \*)\* (٥).

٩ -  $*( قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ _ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى _ : <math>*( rac{1}{2} rac{1}{2$ 

١٠ - \*( قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ :
 «تَعْلَمُنَّ أَنَّهُ مَا مِنْ خُطْوَةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ إِلَى ذِي الرَّحِم»)\* (٧).

١١ - \*( قَالَ سُلَيْ) أَنْ بْنُ مُوسَى : « قِيلَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ : مَا حَتُّ الرَّحِمِ؟ قَالَ : تُسْتَقْبُلُ إِذَا أَقْبَلَتْ ، وَتُتْبَعُ إِذَا أَدْبَرَتْ ») \* (٨).

١٢- \* (قَالَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_:
 «مَوَدَّةُ يَـوْمٍ صِلَةٌ ، وَمَوَدَّةُ سَنَةٍ رَحِـمٌ مَاسَّةٌ ، مَـنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ ») \* (٩)

١٣ - قَالَ الْمُرُّوذِيُّ: « أَدْخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِاللهِ (أَحْمَدَ بُنِ حَنْبُلٍ \_ رَجِّهُ اللهُ تَعَالَى \_ ) رَجُلًا مِنَ الثَّغْرِ، أَوْ فَقَالَ : لِي قَرَابَةٌ ( بِالْمُرْغَةِ) تَرَى لِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَى الثَّغْرِ، أَوْ تَرَى أَنْ أَنْ جَعَ إِلَى الثَّغْرِ، أَوْ تَرَى أَنْ أَنْ أَذْهَبَ فَقَالَ لَهُ : اسْتَخِرِ اللهَ، وَاذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ ») \* (١١٠).

١٤ - \*( وَقَالَ مُثَنَّى ، قُلْتُ لَـهُ : «الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْقَرَابَةُ مِنَ النِّسَاءِ ، فَلَا يَقُومُونَ بِيْنَ يَدَيْهِ فَأَيُّ شَيْءٍ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَلَيْهِ مَنْ بِرِّهِمْ ، وَفِي كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَهُمْ؟ قَالَ : يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ بِرِّهِمْ ، وَفِي كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيهُمْ؟ قَالَ : اللُّطْفُ وَالسَّلَامُ»)\*(١١).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق(٦٢).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق(٦٤).

<sup>(</sup>٩) الآداب العشرة للغزي (٤٤).

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق (١/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١) حواريٌّ : هو الصاحب والناصر.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٨(٤٦٦٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري – الفتح ٦ (٣٥٠٣).

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (٦٢).

<sup>(</sup>٥) الآداب الشرعية لابن مفلح (٣/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٦) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (٥١).

10 - \*( وَقَالَ الْفَضْلُ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ لأَبِي عَبْدِ الصَّمَدِ لأَبِي عَبْدِ اللهِ (۱) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : « رَجُلٌ لَهُ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ عَبْدِ اللهِ (۱) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : « رَجُلٌ لَهُ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ بِأَرْضِ غَصْبٍ تَرَى أَنْ يَزُورَهُمْ ، قَالَ : نَعَمْ، يَزُورُهُمْ وَيُرُودِ مَنْهَا ، فَإِنْ أَجَابُوا وَإِلّا لَمْ يَقُمْ وَيُرَاوِدُهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْهَا ، فَإِنْ أَجَابُوا وَإِلّا لَمْ يَقُمْ مَعَهُمْ ، وَلَا يَدَعُ زِيَارَتَهُمْ ») \* (1)

١٦- ﴿ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهِ

تَعَالَى -: «صِلَةُ الرَّحِمِ هِيَ أَدَاءُ الْوَاجِبِ لَهَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ الَّتِي أَوْجَبِ لَهَا مِنْ حُقُوقِ اللَّعَطُّفُ اللَّهِ الَّتِي أَوْجَبَ لَهَا ، وَالتَّعَطُّفُ عَلَيْهَا بِهَا يَحِقُّ التَّعَطُّفُ بِهِ عَلَيْهَا ») \* (٣).

١٧ - \* (قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : «إِنَّ اللهُ يُعْالَى - : «إِنَّ اللهَ يُبْقِي أَثَرَ وَاصِلِ الرَّحِمِ طَوِيلًا فَلَا يَضْمَحِلُّ سَرِيعًا كَمَا يَضْمَحِلُّ أَثْرُ قَاطِع الرَّحِم») \* (٤).

# من فوائد « صلة الرحم »

- (١) عَلَامَةُ كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلَام.
- (٢) تُحَقِّقُ السَّعَةَ فِي الأَرْزَاقِ وَالْبَرَكَةَ فِي الأَعْلَارِ.
  - (٣) اكْتِسَابُ رِضَى الرَّبِّ ثُمَّ عَكَبَّةِ الْخَلْقِ.
- (٤) تَقْوِيَةُ أَوَاصِرِ الْعَلَاقَاتِ الاجْتِاعِيَّةِ بَيْنَ أَفْرَادِ الأُسْرَةِ الْـوَاحِـدَةِ وَالأُسَرِ الْلُوْتَبِطَةِ بِالْمُصَاهَرَةِ وَالنَّسَبِ حَتَّى يَعُمَّ الْمُجْتَمَعَ كُلَّهُ.
- (٥) اسْتِصْحَابُ مَعِيَّةِ النَّصْرِ، وَالتَّأْيِيدِ مِنَ اللهِ الْقَوِيِّ الْعَزِيزِ لِلْوَاصِل .
- (٦) لِلأَرْحَامِ حَتُّ وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا، أَوْ فُجَّارًا، أَوْ مُبْتَدعَةً.
- (٧) تُقَوِّي الصِّلَةَ بِقُرْبِ الْعَلاَقَةِ وَهِيَ لِـلْأَقَرَبِ أَقْوَى مِنْهَا لِلْأَبْعَدِ.

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن حنبل\_رحمه الله\_.

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية (١/٤٥٢).

### الصمت وحفظ اللسان

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣٨     | 77       | -      |

#### الصمت لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِمِ مَنَ مَادَّةِ (ص م ت) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى إِبْهَامٍ مَا يُخَودُ مِنْ مَادَّةِ (ص م ت) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى إِبْهَامٍ وَإِغْلَاقٍ، يُقَالُ مِنْ ذَلِكَ صَمَتَ الرَّجُلُ وَأَصْمَتَ إِذَا سَكَتَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: لَقِيتُ فُلَانًا بِبَلْدَةٍ إِصْمِتَ، وَهِي سَكَتَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: لَقِيتُ فُلَانًا بِبَلْدَةٍ إِصْمِتَ، وَهِي الْقَفْرُ الَّتِي لَا أَحَدَ بِهَا، كَأَنّهَا صَامِتَةٌ لَيْسَ بِهَا نَاطِقٌ، وَلَيْقَالُ مَالَهُ صَامِتٌ وَلَا نَاطِقٌ فَالصَّامِتُ الذَّهَبُ وَالْفَضَّةُ، وَالنَّاطِقُ: الإبِلُ وَالْغَنَمُ وَالْخَيْلُ، وَالصَّمُوتُ وَالْفَضَةُ، وَالنَّاطِقُ: الإبِلُ وَالْغَنَمُ وَالْخَيْلُ، وَالصَّمُوتُ الذِّرْعُ اللَّيْنَةُ الَّتِي إِذَا صَبَّهَا الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يُسْمَعْ لَا قُهُ، وَالصَّامِتُ لَلَّ اللَّهُ وَالصَّامِتُ مَنَ اللَّهُ وَاللَّامِنُ اللَّهُ إِذَا صَبَّهَا الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يُسْمَعْ لَهُ صَوْتٌ، وَبَابٌ مُصْمَتُ: قَدْ أُبْهِمَ إِغْ لَلْكَ فَأَفْرَعَ فِي إِنَاءٍ لَمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَوْتٌ. الْخَاتُوكُ لَأَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَفْرَعَ فِي إِنَاءٍ لَمْ مُنْ اللَّهُ مَوْتٌ.

وَقَالَ الْجَوْهَ رِيُّ: يُقَالُ: صَمَتَ يَصْمُتُ صَمْتًا وَصُمُوتًا وَصُمَا تًا، وَأَصْمَتَ وَقِيلَ: أَصْمَتَ مَعْنَاهُ أَطَالَ وَصُمُوتًا وَصُمَا تًا، وَأَصْمَتَ وَقِيلَ: أَصْمَتَ مَعْنَاهُ أَطَالَ الشُّكُوتَ مِثْلُهُ، وَالتَّصْمِيتُ: التَّسْكِيتُ وَمِثْلُهُ الشُّكُوتَ، وَرَجُلٌ صِمِّيتُ أَيْ سِكِّيتُ وَالصُّمْتَةُ السُّكُوتُ، وَرَجُلٌ صِمِّيتُ أَيْ سِكِيتُ وَالصُّمْتَةُ بِالشَّمْ وَمثُلُ السَّكُتةِ، وَيُقَالُ: رَمَيْتُهُ بِصُمَاتِهِ وَسُكَاتِهِ، إللَّهُ مَ مِثْلُ السَّكْتَةِ، وَيُقَالُ: رَمَيْتُهُ بِصُمَاتِهِ وَسُكَاتِهِ، أَيْ بِهِ وَسَكَتَ، وَفِي حَدِيثِ أُسَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ

وَفِي حَدِيثِ صِفَةِ التَّمْرَةِ أَنَّهَا صُمْتَةٌ لِلصَّغِيرِ أَيْ أَنَّهُ إِذَا بَكَى أُسْكِتَ بِهَا.

وَالصُّمْتَةُ هِنِيَ الاسْمُ مِنْ: صَمَتَ، وَقِيلَ الصَّمْتُ الْمُصْدَرُ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ اسْمٌ، وَمِنْ الصَّمْتُ الْمَصْدَرُ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ اسْمٌ، وَمِنْ أَمْثَا لِحِمْ: إِنَّكَ لَا تَشْكُو إِلَى مُصَمِّتٍ، أَيْ لَا تَشْكُو إِلَى مَصَمِّتٍ، أَيْ لَا تَشْكُو إِلَى مَنْ لَا يَعْبَأُ بِشَكُواكَ، مِنْ قَوْلِهِمْ صَمَّتَ الرَّجُلَ شَكَا مَنْ لَا يَعْبَأُ بِشَكُواكَ، مِنْ قَوْلِهِمْ صَمَّتَ الرَّجُلَ شَكَا إِلَيْهِ مِنْ شِكَايَتِهِ (٢).

#### الصمت اصطلاحًا:

قَالَ الكَفَوِيُّ: الصَّمْتُ إِمْسَاكٌ عَنْ قَوْلِ البَاطِلِ دُونَ الحَقِّ (٣).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الصَّمْتُ: فَقْدُ الخَاطِرِ بِوَجْدٍ حَاضِرٍ، وَقِيلَ: سُقُوطُ النُّطْقِ بِظُهُ ورِ الحَقِّ، وَقِيلَ:

<sup>(</sup>۲) المقاییس (۳۰۸/۳)، الصحاح (۲۰۲۱)، النهایة (۲) ۱۸۳)، لسان العرب (۳/ ۲۶۹۲)، ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٣) الكليات للكفوي (٥٠٧).

<sup>(</sup>۱) نسب الكِسَائيُّ هـذه العبارة إلى العـرب أيضًا ،وقـال إنها تروى بـالرفـع والنصب والجر في (يـوم) فمن نصب أراد لا تصمت يـومًا إلى الليل، ومـن رفع أراد "لاَ يُصْمَتُ يَوْمٌ إِلَى اللَّيْلِ» ومن خفض فعلى الإضافة.

انْقِطَاعُ اللِّسَانِ بِظُهُورِ العَيَانِ (١).

#### الفرق بين السكوت والصمت:

الفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وُجُوهٍ:

١ - أَنَّ السُّكُوتَ هُـوَ تَرْكُ التَّـكَلُّمِ مَعَ القُـدْرَةِ
 عَلَيْهِ، وَبِهَذَا القَيْدِ الأَّخِيرِ يُفَارِقُ الصَّمْتَ؛ فَإِنَّ القُدْرَةَ
 عَلَى التَّكَلُّم غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِيهِ.

٢ - كَمَا أَنَّ الصَّمْتَ يُرَاعَى فِيهِ الطُّولُ النِّسْبِيُّ فَمَنْ ضَمَّ شَفَتَيْهِ آنًا يَكُونُ سَاكِتًا وَلَا يَكُونُ صَامِتًا إِلَّا إِلَّا عَالَتُ مُدَّةُ الضَّمّ.

٣ - السُّكُوتُ إِمْسَاكٌ عَنِ الكَلَامِ حَقَّا كَانَ أَوْ
 بَاطِلًا، أَمَّا الصَّمْتُ فَهُوَ إِمْسَاكٌ عَنْ قَوْلِ البَاطِلِ دُونَ
 الحَقّ.

#### حفظ اللسان: الحفظُ لُعَةً:

انْظُرْ حَفِظَ فِي صِفَةِ (حِفْظِ الأَيْمَانِ).

#### اللسان لغةً:

اللِّسَانُ فِي اللُّغَةِ هُـوَ جَارِحَةُ الكَلَامِ، وَقَـدْ يُكُنَى بِهِ عَنِ الْكَلِمَةِ فَـتُؤَنَّتُ حِينَئِذٍ كَمَا فِي قَوْلِ أَعْشَى بَاهِلَة: إِنِّي أَتَنْنِي لِسَانٌ لَا أُسَرُّ بَهَا.

فَمَنْ ذَكَرَهُ قَالَ فِي الجَمْعِ ثَلَاثَةُ أَلْسِنَةٍ وَمَنْ أَنَّتَهُ قَالَ: ثَلَاثُ أَلْسُنَةٍ وَمَنْ أَنَّتَهُ قَالَ: ثَلَاثُ أَلْسُنٍ اللَّنَ ذَلِكَ قِيَاسُ مَا جَاءَ عَلَى فِعَالٍ مِنَ اللُّذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَإِنْ أَرَدْتَ بِهِ اللَّغَةَ أَنَّثْتَ، وَاللَّسَنُ بِالتَّحْرِيكِ الفَصَاحَةُ، وَقَدْ لَسِنَ بِالكَسْرِ فَهُو لَسِنٌ بِالتَّحْرِيكِ الفَصَاحَةُ، وَقَدْ لَسِنَ بِالكَسْرِ فَهُو لَسِنٌ وَالنَّسَنُ وَقَوْمٌ لُسْنُ. وَيُقَالُ: لَسَنتُهُ إِذَا أَخَذْتَهُ بِلِسَانِكَ، وَأَلْسَنُ، وَقَوْمٌ لُسْنُ. وَيُقَالُ: لَسَنتُهُ إِذَا أَخَذْتَهُ بِلِسَانِكَ، وَاللَّسَنُ الكَلَامُ وَ اللَّغَةُ، وَاللَّسَنُ إِللَّالَ قَوْمٍ لِسْنٌ: أَيْ لُغَةٌ بِالتَّحْرِيكِ: الفَصَاحَة؛ يُقَالُ لِكُلِّ قَوْمٍ لِسْنٌ: أَيْ لُغَةٌ

يَتَكُلَّمُونَ بِهَا وَاللِّسَانُ: اللَّغَةُ، قَالَ تَعَالَ: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَ وَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُ مُ وَأَلْوَانِكُمْ ﴾ (الروم/ ۲۲) وَمِنْ ذَلِكَ قَوْهُمُ : فُلَانٌ يَتَكَلَّمُ وَأَلْوَانِكُمْ ﴾ (الروم/ ۲۲) وَمِنْ ذَلِكَ قَوْهُمُ : فُلَانٌ يَتَكلَّمُ بِلِسَانِ قَوْمِهِ. أَيْ بِلْغَتِهِمْ، وَاللِّسَانُ أَيْضًا الرِّسَالَةُ ، وَاللِّسَانُ: إِبْلَاغُ وَاللِّسَانُ: إِبْلَانُ أَلْسَانُ: إِبْلَانُهُ وَاللِّسَانُ: إِبْلَانُهُ وَاللِّسَانُ: إِبْلَانُهُ وَاللِّسَانُ: إِبْلَانُهُ وَاللِّسَانُ: إِبْلَانُهُ وَاللِّسَانُ وَنَهُ وَلَلْسَانُ: إِبْلَانُهُ وَلَيَسَانًا مِنْهُ وَلَيَسَانُ وَلَمْ وَلَيَسَانًا وَلَيَسَانُ وَلَمُ وَلَيَسَانًا مِنْهُ وَلَسَنَهُ وَلَيَسَانُ وَلَيْمَ وَلَيَسَانُ وَلَيَّا وَلَيَسَانًا وَلَيْ وَلَيَسَانُ وَلَيْمَ وَلَيَسَانُ وَلَيْمَ وَقَوْلُ وَلَيَسَانُ وَلَيْسَانُ الْقَوْمِ : الْتُتَكَلِّمُ بِلِسَانِهِ ، وَفِي حَدِيثٍ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَلَسَنَهُ أَخَذَهُ بِلِسَانِهِ ، وَفِي حَدِيثٍ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَلَسَنَهُ أَخَذَهُ بِلِسَانِهِ ، وَفِي حَدِيثٍ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَسَنَهُ أَخَذَهُ بِلِسَانِهِ ، وَفِي حَدِيثٍ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَسَنَهُ أَخَذَهُ بِلِسَانِهُ ، وَلِسَانُ القَوْمِ : الْمُتَكَلِمُ بِلِسَانِهُ ، وَلَيْسَانُ الْقَوْمِ : الْمُتَكَلِمُ بِلِسَانِهُ ، وَلِسَانُ الْيَدُ وَاللِّسَانُ ، الْيَدُ اللَّذُومُ وَلِسَانُ النَّارِ مَا يَتَشَكَّلُ مِنْهَا عَلَى شَكْلِ اللِّسَانُ الْيَدُانِ : عَذَبَتُهُ ، وَاللِّسَانُ النَّارِ مَا يَتَشَكَّلُ مِنْهَا عَلَى شَكْلِ اللِّسَانِ الْكَلِيَسَانِ الْكَلِيسَانُ اللَّهُ وَلِسَانُ النَّارِ مَا يَتَشَكَّلُ مِنْهَا عَلَى شَكْلِ اللِّسَانُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِسَانُ اللَّهُ وَلِيسَانُ اللَّهُ اللَّسَانُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّسَانُ اللَّهُ وَلِيسَانُ اللَّهُ وَلِيسَانُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمَانُ اللَّهُ وَلِيسَانُ اللَّهُ وَلِيسَانُ اللَّهُ وَلِيسَانُ اللَّهُ وَلِيسَانُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِيسَانُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَالْمُعَلَى اللَّهُ وَلِيسُولُ اللَّهُ الْمَلْلُهُ الْمُلْوَالِلْمَالِلَهُ اللللْمُعِلَى اللْمَلْوِ اللْمُعَلِي الللْمَلِي اللللْمَلْفُ الْ

#### حفظ اللسان اصطلاحًا:

أَنْ يَصُونَ الْمُرُّ لِسَانَهُ عَنِ الكَذِبِ، وَالغِيبَةِ وَالغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ، وَقَوْلِ الزُّورِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ النَّارِعُ النَّامِ النَّارِعُ النَّارِعُ النَّارِعُ النَّارِعُ النَّارِعُ النَّارِعُ النَّارِعُ النَّامِ اللَّهُ النَّامِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ النَّامِ اللَّهُ اللَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامِ اللَّهُ الْمُعِلَّالِي الْمُعَلِّمُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعِلَّالِي الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَامِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَ

قَالَ الجَاحِظُ: وَمِنَ الأَّخْلَاقِ الفَاضِلَةِ: اللَّهْجَةُ وَهِيَ الإِخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ، وَهَذَا الخُلُقُ مُسْتَحْسَنُ، مَالَمْ يُوَدِّ إِلَى ضَرَرٍ مُجْحِفٍ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مُسْتَحْسَنُ، مَالَمْ يُوَدِّ إِلَى ضَرَرٍ مُجْحِفٍ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَحْسَنِ، صِدْقُ الإِنْسَانِ إِنْ سُئِلَ عَنْ فَاحِشَةٍ كَانَ قَدِ ارْتَكَبَهَا إِذْ لَا يَفِي صِدْقَةُ بِمَا يَلْحَقُهُ فِي ذَلِكَ مِنَ العَارِ وَالْمُنْقَصَةِ البَاقِيَةِ اللَّازِمَةِ (٣).

<sup>(</sup>١) التوقيف على مهمات التعاريف (٢١٨).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٦/ ٢١٩٥)، ولسان العرب (١٣/ ٣٨٧)،

ط.بيروت.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأخلاق للجاحظ (٢٦) بتصرف يسير.

#### خطر اللسان:

قَالَ الإِمَامُ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: إِنَّ اللِّسَانَ مِنْ نِعَمِ اللهِ الْعَظِيمَةِ ، وَلَطَائِفِ صُنْعِهِ الْغَرِيبَةِ . فَإِنَّهُ صَغِيرٌ جِرْمُهُ ، إِذْ لَا يَسْتَبِينُ الْكُفْرُ جِرْمُهُ ، إِذْ لَا يَسْتَبِينُ الْكُفْرُ وَالإِيمَانُ إِلَّا بِشَهَادَةِ اللِّسَانِ ، وَهُمَا غَايَةُ الطَّاعَةِ وَالإِيمَانُ إِلَّا بِشَهَادَةِ اللِّسَانِ ، وَهُمَا غَايَةُ الطَّاعَةِ وَالْإِيمَانُ إلَّا بِشَهَادَةِ اللِّسَانِ ، وَهُمَا غَايَةُ الطَّاعَةِ وَالْإِيمَانُ إلَّا بِشَهَادَةِ اللِّسَانُ ، وَالْعُضَاءِ عَلَى الإِنْسَانِ اللِّسَانُ ، وَالْعِصْيانُ ، وَأَعْصَى الأَعْضَاءِ عَلَى الإِنْسَانِ اللِّسَانُ ، فَإِنَّهُ فِي إَطْلَاقِهِ وَلَا مُؤْنَةً فِي تَعْرِيكِهِ . وَقَدْ تَسَاهَ لَلَ الْخُلُودِ عَنْ آفَاتِهِ وَغَوَائِلِهِ ، وَالْخُذَرِ عَنْ آفَاتِهِ وَغَوَائِلِهِ ، وَالْخُذَرِ مِنْ مَصَائِدِهِ وَحَبَائِلِهِ . وَإِنَّهُ أَعْظُمُ آلَةٍ لِلشَّيْطَانِ فِي السَّعَوْءِ الإِنْسَانِ .

وَاللِّسَانُ رَحْبُ الْمُدَانِ ، لَيْسَ لَهُ مَرَدٌ، وَلَا لِجَالِهِ مُنتُهَى وَحَدٌ. لَهُ فِي الْخَيْرِ بَجَالُ رَحْبٌ، وَلَهُ فِي الشَّرِ ذَيْلُ شُحِبَ ، فَمَنْ أَطْلَقَ عَذَبَة (٢) اللِّسَانِ، وَأَهْمَلَهُ مَرْخِي شُحِبَ ، فَمَنْ أَطْلَقَ عَذَبَة (٢) اللِّسَانِ، وَأَهْمَلَهُ مَرْخِي الْعِنَانِ (٢) سَلَكَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي كُلِّ مَيْدَانٍ، وَسَاقَهُ إِلَى الْعِنَانِ (٢) سَلَكَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي كُلِّ مَيْدَانٍ، وَسَاقَهُ إِلَى الْبَوَارِ ، وَلَا يَكُبُ شُفَا جُرُفٍ هَانٍ إِلَى أَنْ يَضْطَرَّهُ إِلَى الْبَوَارِ ، وَلَا يَكُبُ شَفَا جُرُفٍ هَانٍ إِلَى أَنْ يَضْطَرَّهُ إِلَى الْبَوَارِ ، وَلَا يَكُبُ النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ، وَلَا يَكُبُ وَلا يَكُبُ وَلا يَكُبُ فَعَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ، وَلَا يَنْفَعُهُ فِي الدُّنِيَا وَالآخِرَةِ ، وَيَكُفُّهُ عَنْ فَلَا يُطْلِقُهُ إِلَّا فِيهَا يَنْفَعُهُ فِي الدُّنِيَا وَالآخِرَةِ ، وَيَكُفُّهُ عَنْ فَلَا يُطْلِقُهُ إِلَّا فِيهَا يَنْفَعُهُ فِي الدُّنِيَا وَالآخِرَةِ ، وَيَكُفُّهُ عَنْ فَلَا يَطُلِهُ أَلِلَا فِيهَا يَنْفَعُهُ فِي الدُّنِيَا وَالآخِرَةِ ، وَيَكُفُّهُ عَنْ فَلَا يَطُلِهُ وَاللَّيْ اللَّهُ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ . ذَلِكَ أَنَّ خَطَرَ فَلَا اللَّمْ عَنْ عَلَيْهِ . فَقَالَ اللَّسَانِ عَظِيمٌ ، وَلَا نَجَا هُ الصَّمْتَ وَحَتَّ عَلَيْهِ . فَقَالَ فَلَا لَلْكَانُ مَنَ صَمَتَ نَجَا » (١٤) (١٥) وَكَتَّ عَلَيْهِ . فَقَالَ عَلَيْهِ . فَقَالَ وَلَا يَعْمَى نَجَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَافِي وَالْكُمْتُ وَحَتَّ عَلَيْهِ . فَقَالَ وَيَعْمُ الْوَلَا الْكَافِرِ وَالْمَلِي عَلَيْهِ . فَقَالَ وَالْمَالَقُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالِي الْكُمْتُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمُ الْلَهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالْمُ الْمُؤْلُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَ الْمَالَقُولُ الْمَالِي الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللْفُهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

### فضل الكلام والصمت:

يَقُـولُ الْمَاوَرْدِيُّ: اعْلَـمْ أَنَّ الْكَلَامَ تُـرْجُمَانٌ يُعَبِّـرُ عَنْ مُسْتَـوْدَعَاتِ الضَّمَائِرِ، وَيُخْبِرُ بِمَكْنُـونَاتِ السَّرَائِرِ، لَا

يُمْكِنُ اسْتِرْجَاعُ بَوَادِرِهِ، وَلَا يُقْدَرُ عَلَى رَدِّ شَوَارِدِهِ، فَحُقَّ عَلَى العَاقِلِ أَنْ يَحْتَرِزَ مِنْ زَلَلِهِ، بِالإِمْسَاكِ عَنْهُ، أَوْ بِالإِقْلَالِ مِنْهُ. وَفِي شُرُوطِ الْكَلَامِ يَقُولُ الْمَاوَرْدِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْكَلَامِ شُرُوطًا لَا يَسْلَمُ الْتُتَكَلِّمُ مِنَ الزَّلَلِ إِلَّا جَا، وَلَا يَعْرَى مِنَ النَّقْصِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا. وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ لِدَاعٍ يَدْعُو إِلَيْهِ، إِمَّا فِي اجْتِلَابِ نَفْعٍ، أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ. ذَلِكَ أَنَّ مَالَا دَاعِي لَهُ هَـنَدَيانُ، وَمَا لَا سَبَبَ لَـهُ هُجْرٌ، وَمَنْ سَامَعَ نَفْسَهُ فِي الْكَلَامِ إِذَا عَـنَّ، وَلَا يُسَبَ لَـهُ هُجْرٌ، وَمَنْ سَامَعَ نَفْسَهُ فِي الْكَلَامِ إِذَا عَـنَّ، وَلَا يُسرَاعِ صِحَّـةَ دَوَاعِيهِ، وَإِصَـابَـةَ مَعَانِيهِ، كَانَ قَوْلُهُ مَرْدُولًا، وَرَأْيُهُ مَعْلُولًا.

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَأْتِيَ بِهِ فِي مَوْضِعِهِ، وَيَتَوَخَّى بِهِ إِصَابَةَ فُرْصَتِهِ؛ لأَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ حِينِهِ لاَيَقَعُ مَوْفِعَ الاَنْتِفَاعِ بِهِ، وَمَالاَ يَنْفَعُ مِنَ الْكَلَامِ فَقَدْ تَقَدَّمَ القَوْلُ بِأَنَّهُ هَذَيَانٌ وَهُجُرٌ، فَإِنْ قَدَّمَ مَا يَقْتَضِي التَّأْخِيرَ كَانَ عَجَلَةً وَخُرَقًا، وَإِنْ أَخَرَ مَا يَقْتَضِي التَّقْدِيمَ كَانَ تَوَانِيًا وَعَجْزًا، وَخُرَقًا، وَإِنْ أَخَرَ مَا يَقْتَضِي التَّقْدِيمَ كَانَ تَوَانِيًا وَعَجْزًا، لأَنَّ لِكُلِّ مَقَام قَوْلًا، وَفِي كُلِّ زَمَانٍ عَمَلًا.

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَقْتَصِرَ مِنْهُ عَلَى قَـدْرِ حَاجَتِهِ، فَإِنَّ الْكَلَامَ إِنْ لَمْ يَنْحَصِرْ بِالحَاجَةِ، وَلَمْ يُقَـدَّرْ بِالكِفَايَةِ، لَمْ فَإِنَّ الْكَلَامَ إِنْ لَمْ يَنْحَصِرْ بِالحَاجَةِ، وَلَمْ يُقَدَّرْ بِالكِفَايَةِ، لَمْ يَكُـنْ مِنَ يَكُـنْ مِنَ يَكُـنْ مِنَ الْكَلامِ مَحْضُورًا كَانَ إِمَّا حَصَرًا إِنْ قَصُرَ ، أَوْ هَـذْرًا إِنْ تَصُرَ. كَثُرَ.

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: اخْتِيَارُ اللَّفْظِ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، لأَنَّ اللِّسَانَ عُنْوَانُ الإِنْسَانِ، يُتَرْجِمُ عَنْ جَهُ ولِهِ، وَيُبَرْهِنُ عَنْ مَحْصُولِهِ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بِتَهْذِيبِ أَلْفَاظِهِ

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي رقم (٢٥٠٣).وانظر «موسوعة أطراف الحديث النبوي» (٨/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٥) انظر إحياء علوم الدين (٣/١٠٨).

<sup>(</sup>١) جِرْمُ: الجِرْمِ الجسد.

<sup>(</sup>٢) عَذَبة اللسان: طرفه.

<sup>(</sup>٣) العِنَان: سير اللجام الذي تمسك به الدابة.

حَرِيًّا، وَبِتَقْوِيمِ لِسَانِهِ مَلِيًّا.

وَمِنْ آدَابِ الْكَلَامِ: قَالَ ــرَحِمَهُ اللهُ ــ: وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْكَلَامِ آدَابًا إِنْ أَغْفَلَهَا الْأَتُكَلِّمُ أَذْهَبَ رَوْنَقَ كَلَامِهِ لِلْكَلَامِ آدَابًا إِنْ أَغْفَلَهَا الْتُكلِّمُ أَذْهَبَ رَوْنَقَ كَلَامِهِ وَطَمَسَ بَهْجَةَ بَيَانِهِ، وَلَهَا النَّاسُ عَنْ مَحَاسِنِ فَضْلِهِ، وَطَمَسَ بَهْجَةَ بَيَانِهِ، وَلَهَا النَّاسُ عَنْ مَحَاسِنِ فَضْلِهِ، بِمسَاوِئِ أَدَبِهِ، فَعَدَلُوا عَنْ مَنَاقِبِهِ، بِذِكْرِ مَثَالِبِهِ.

#### ومن آدابه:

١ - أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ فِي مَـدْحٍ، وَلَا يُسْرِفَ فِي ذَمِّ، وَلِا يُسْرِفَ فِي ذَمِّ، وَإِنْ كَانَتِ النَّزَاهَةُ عَنِ اللَّمِّ كَرَمًا، وَالتَّجَاوُزُ فِي الْمَدْحِ قَلَقًا يَصْدُرُ عَنْ مَهَانَةٍ، وَالسَّرِفُ فِي الذَّمِّ انْتِقَامٌ يَصْدُرُ عَنْ شَرِّ، وَكِلَاهُمَا شَيْنٌ، وَإِنْ سَلِمَ مِنَ الكَذِبِ.

٢ - أَنْ لَا تَبْعَثَهُ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ فِي وَعْدٍ أَوْ وَعِيدٍ يَعْجِزُ عَنْهُا، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الوَفَاءِ بِهَا؛ فَإِنَّ مَنْ أَطْلَقَ بِهَا لِسَانَهُ، وَأَرْسَلَ فِيهِا عِنَانَهُ، وَلَمْ يَسْتَثْقِلْ مِنَ القَوْلِ مَا يَسْتَثْقِلُ مِنَ العَمْلِ صَارَ وَعْدُهُ نَكْتًا، وَوَعِيدُهُ عَجْزًا.

٣ - أَنَّهُ إِنْ قَالَ قَوْلًا حَقَّقَهُ بِفِعْلِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ صَدَّقَهُ بِعَمَلِهِ، فَإِنَّ إِرْسَالَ القَوْلِ اخْتِيَارُ وَالْعَمَلَ بِكَلَامٍ صَدَّقَهُ بِعَمَلِهِ، فَإِنَّ إِرْسَالَ القَوْلِ اخْتِيَارُ وَالْعَمَلَ بِهِ اضْطِرَارُ وَلَأَنْ يَفْعَلَ مَالَمٌ يَقُلُ أَجْمَلُ مِنْ أَنْ يَقُولَ مَالَمٌ يَقُلُ أَجْمَلُ مِنْ أَنْ يَقُولَ مَالَمٌ يَقُعْل.

٤ - أَنْ يُراعِيَ خَارِجَ كَلَامِهِ بِحَسَبِ مَقَاصِدِهِ وَأَغْرَاضِهِ، فَإِنْ كَانَ تَرْغِيبًا قَرَنَهُ بِاللِّيْنِ وَاللُّطْفِ، وَإِنْ كَانَ تَرْغِيبًا قَرَنَهُ بِاللِّيْنِ وَاللُّطْفِ، وَإِنْ كَانَ تَرْهِيبًا خَلَطَهُ بِالْخُشُونَةِ وَالْعُنْفِ، فَإِنَّ لِينَ اللَّفْظِ فِي كَانَ تَرْهِيبًا خَلَطَهُ بِالْخُشُونَةِ فِي التَّرْغِيبِ، خُرُوجٌ عَنْ التَّرْهِيبِ، خُرُوجٌ عَنْ التَّرْهِيبِ، خُرُوجٌ عَنْ التَّرْهِيبِ، وَخُشُونَتُهُ فِي التَّرْغِيبِ، خُرُوجٌ عَنْ التَّرْهِيبِ، وَخُشُونِ بِهَا، فَيَصِيرُ الكَلَامُ مَوْضِعِهِا، وَتَعْطِيلٌ لِلْمَ قُصُودِ بِهَا، فَيَصِيرُ الكَلَامُ لَغُوا، وَالغَرَضُ الْقَصُودُ لَمْوًا.

٥ - أَلَّا يَـرْفَعَ بِكَـلَامِهِ صَـوْتًا مُسْتَكْرَهًا، وَلَا يَنْزَعِجَ لَهُ انْزِعَاجًا مُسْتَهْجَنَّا، وَلْيَكُفَّ عَنْ حَرَكَةٍ تَـكُونُ

طَيْشًا، وَعَنْ حَرَكَةٍ تَكُونُ عِيًّا، فَإِنَّ نَقْصَ الطَّيْشِ أَكْثَرُ مِنْ فَضْلِ الْبَلَاغَةِ.

7 - أَنْ يَتَجَافَى هُجْرَ القَوْلِ وَمُسْتَقْبَحَ الْكَلَامِ، وَلِيْعُدِلْ إِلَى الْكِنَايَةِ عَمَّا يُسْتَقْبَحُ صَرِيحُهُ، وَيُسْتَهْجَنُ فَصِيحُهُ، لِيَبْلُغَ الْغَرَضَ وَلِسَانُهُ نَزِهٌ، وَأَدَبُهُ مَصُونٌ، وَكَمَا فَصِيحُهُ، لِيَبْلُغَ الْغَرَضَ وَلِسَانُهُ نَزِهٌ، وَأَدَبُهُ مَصُونٌ، وَكَمَا أَنَّهُ يَصُونُ لِسَانَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَهَكَذَا يَصُونُ عَنْهُ سَمْعَهُ، فَلَا يَصُونُ لِسَانَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَهَكَذَا يَصُونُ عَنْهُ سَمْعَهُ، فَلَا يَسُمَعُ خَنَى، وَلَا يُصْغِي إِلَى فُحْشِ، فَإِنَّ سَمَاعَ الْفُحْشِ دَاعٍ إِلَى إِظْهَارِهِ، وَذَرِيعَةٌ إِلَى إِنْكَارِهِ؛ وَإِذَا وُجِدَ الفُحْشِ دَاعٍ إِلَى إِظْهَارِهِ، وَذَرِيعَةٌ إِلَى إِنْكَارِهِ؛ وَإِذَا وُجِدَ عَنِ الفُحْشِ مُعْرَاضُهُ أَحَدُ البَاعِثَيْنِ. وَكَانَ إِعْرَاضُهُ أَحَدُ البَاعِثِيْنِ.

٧ - أَنْ يَجْتَنِبَ أَمْشَالَ العَامَّةِ الغَوْمَاءِ، وَيَتَخَصَّصَ بِأَمْثَالِ العُلَمَاءِ الأُدْبَاءِ. فَإِنَّ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنَ النَّاسِ أَمْثَالًا تُشَاكِلُهُمْ، فَلَا تَجِدُ لِسَاقِطٍ إِلَّا مَثَلًا النَّاسِ أَمْثَالًا تُشَاكِلُهُمْ، فَلَا تَجِدُ لِسَاقِطٍ إِلَّا مَثَلًا النَّاسِ أَمْثَالًا مُشَاكِلُهُمْ، فَلَا تَجِدُ لِسَاقِطِ إِلَّا مَثَلًا مَا النَّاسِ أَمْثَالِ مِنَ الْكَلَامِ مَوْقِعٌ سَاقِطًا، وَتَشْبِيهًا مُسْتَقْبَحًا، وَلِلأَمْثَالِ مِنَ الْكَلَامُ المُرْسَلُ فِي الأَسْمَاعِ، وَتَأْثِيرٌ فِي القُلُوبِ، لَا يَكَادُ الْكَلَامُ اللَّرُسَلُ يَبِئُلغُ مَبْلَعَهَا، وَلَا يُؤَيِّرُ وَالنَّكُوسِ، لَا يَكَادُ الْكَلَامُ اللَّرُسَلُ وَالشَّواهِدَ بَهَا وَاضِحَةٌ، وَالنَّفُوسَ بَهَا وَامِقَةٌ، وَالْقُلُوبَ وَالشَّواهِدَ بَهَا وَاضِحَةٌ، وَالنَّفُوسَ بَهَا وَامِقَةٌ، وَالْقُلُوبَ اللهُ وَاللَّهُ مِنْ دَلاَئِلِ رُسُلِهِ، بَهَا وَامِقَةٌ، وَالْقُلُوبَ اللهُ اللَّمْثَالَ فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ وَجَعَلَهَا مِنْ دَلاَئِلِ رُسُلِهِ، وَقُولَ مَعْقُولِ مَعْقُولِ مَعْقُولِ مَعْقُولِ مَعْقُولِ مَعْقُولٍ مَعْقُولٍ مَعْقُولٍ مَعْقُولٍ مَعْقُولِ مَعْقُولٍ مَعْقُولًا وَفِي القُلُوبِ مَقْبُولَةٌ (١).

[للاستزادة: انظر صفات: الصدق\_ كتمان السر \_ الكلم الطيب \_ خفظ الصوت \_ الحلم \_ الصبر والمصابرة \_ الأدب \_ مجاهدة النفس.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: إفشاء السر ـ الكذب ـ اللغو ـ الغيبة ـ النميمة ـ البذاءة ].

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (٢٦٦ \_٢٧٦) بتصرف.

# الأحاديث الواردة في «الصمت وحفظ اللسان»

١ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ ـ عَنْ مَنْ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ ـ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبِ، وَعُمَرُ يُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَلَا إِنَّ اللهَ وَعُمَرُ يَعُلِفُ بِأَيِيهِ ، فَنَا دَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَلَا إِنَّ اللهَ ـ عَنْهَاكُمْ أَنْ تَعْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ ـ عَـزَ وَجَلَّ ـ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَعْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ») \* (١).

٢ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ صَمَتَ نَجَا») \*(٢).

٣- \* ( عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَـنْ

رَسُولِ اللهِ عَيَّا قَالَ: « مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُمْ الآخِرِ فَلْيَقُمْ أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ») \* (٣٠).

٤ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي ، قَالَ : «رِضَاهَا صَمْتُهَا»)\*(١٠).

# الأحاديث الواردة في «الصمت وحفظ اللسان» معنًى

٥ - \* (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضٍ (٥) الْجَنَّةِ لَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لَمَنْ تَرَكَ الْمُكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لَمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ ») \* (٦).

٦ - \* (عَنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ
 أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أُخْبِرْنِي بِـأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ، فَقَالَ

٧ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ ارْتَقَى الصَّفَا فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ ، فقَالَ : يَا لِسَانُ، قُلْ خَيْرًا تَغْنَمْ، وَاسْكُتْ عَنْ شَرِّ تَسْلَمْ، مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْدَمَ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ أَكْثَرُ خَطَأِ ابْنِ آدَمَ فَي لِسَانِهِ ﴾ \*(٨).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: « امْلِكْ هَذَا »، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ) \* (٧٠).

٨- \* ( عَنْ أَبِي مُـوسَى ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ :

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١٠(٦١٠٨)، ومسلم (١٦٤٦) واللفظ له. ﴿ ٥) رَبَض : كل ما

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۰۰۳) وهذا لفظه، وقال: هذا حديث غريب. وقال الحافظ العراقي في الإحياء (۳/ ۱۱۸): رواه الطبراني بسند جيد، وقال الحافظ بن حجر في الفتح (۱۱/ ۲۵۰): رواته ثقات . وانظر «موسوعة أطراف الحديث النبوي» (۸/ ۲۸۷).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١٠ (٦٠١٨)، ومسلم (٤٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٩ (١٣٧٥) واللفظ له، ومسلم (١٤٢١).

<sup>(</sup>٥) رَبَض : كل ما تأوي إليه وتستريح لديه.

<sup>(</sup>٦) أبو داود ٤(٠٠٠٤) وهـذا لفظه. والترمـذي (١٩٩٣) وقال: حديث حسن

<sup>(</sup>٧) المنــذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٥٢٧) وقـال: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد.

<sup>(</sup>٨) المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٥٣٤). وقال: رواه الطبراني، ورواته رواة الصحيح، وأبو الشيخ في الشواب والبيهقي بإسناد حسن.

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» ﴾ (١٠).

9 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، لَكُمْ ثَلَاثًا. فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، وَإَنْ تَعْبَدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، وَأَنْ تَعْبَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ (٢) جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيكْرَهُ لَكُمْ وَأَنْ تَعْبَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ (٢) جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ (٣) وَكَثْرَةَ الشُوّالِ (١) وإضَاعَةَ الْمَالِ»)\* (٥).

• ١ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ وَ اللهِ عَنْهُ - قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَي مِيقَاتِهَا » اللهِ ، أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ . قَالَ : «أَنْ يَسْلَمَ النَّاسُ قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ . قَالَ : «أَنْ يَسْلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِكَ ») \* (٢) .

الله عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: «أَنْ قَالَ: قَالَ: «أَنْ قَالَ: قَالَ: «أَنْ يَسْلِمَ قَالَبُكُ للهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُ وَنَ مِنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ للهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُ وَنَ مِنْ يُسْلِمَ قَلْبُكُ مِقْ مِنْ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ ». قَالَ: فَأَيُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ ؟. قَالَ: «لَسَانِكَ وَيَدِكَ ». قَالَ: قَالَ: «تُومِنُ بِاللهِ «الإِيهَانُ ». قَالَ: «تُومِنُ بِاللهِ وَمَا الإِيهَانُ ؟. قَالَ: «تَدُومِنُ بِاللهِ وَمُسَالِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمُؤْتِ ». قَالَ: قَمَا الْمَانِ فَيْ اللهُ عَنْ بَعْدَ الْمُؤْتِ ». قَالَ: قَمَا اللهِ عَلْهُ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمُؤْتِ ». قَالَ: قَمَا اللهِ عَالَى اللهِ عَلْهُ عَنْ بَعْدَ الْمُؤْتِ ». قَالَ: قَمَا اللهِ عَالَى اللهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلَهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَالْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ الْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عِلْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ

فَأَيُّ الإِيمَانُ أَفْضَلُ؟. قَالَ: «الْهِجْرَةُ». قَالَ: فَهَا الْهِجْرَةُ». قَالَ: فَهَا الْهِجْرَةُ؟. قَالَ: فَا الْهِجْرَةِ الْهِجْرَةُ السُّوءَ». قَالَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ الْهُجْرَةُ الْهُجْرَةُ السُّوءَ». قَالَ: وَمَا الْجِهَادُ؟. قَالَ: «أَنْ أَفْضَلُ؟. قَالَ: «أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ». قَالَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟. قَالَ: «مَنْ عُقِرَ (٧) جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ (٨) دَمُهُ». قَالَ رَسُولُ قَالَ: «مَنْ عُقِرَ (٧) جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ (٨) دَمُهُ». قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفَةُ: «ثَمَّ عَمَلَانِ هُمَا أَفْضَلُ الأَعْمَالِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا: حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ أَوْ عُمْرَةٌ مَبْرُورَةٌ») \*(٩).

الله عَنْهُ وَمَ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱(۱۰)، ومسلم (٤٠). والترمذي (٢٥٠٤) واللفظ له.

 <sup>(</sup>۲) والاعتصام بحبل الله: التمسك بعهده واتباع كتابه والتأدب بآدابه .

<sup>(</sup>٣) قيل وقال: هو الخوض في أخبار الناس.

<sup>(</sup>٤) كشرة السؤال: المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لا يقع ولا تدعو إليه الحاجة .

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٧١٥). وبعضه عند البخاري ٩(٥٩٧٥).

<sup>(</sup>٦) المنفذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٥٢٣) وقال: رواه

الطبراني بإسناد صحيح وصدره في الصحيحين.

<sup>(</sup>٧) عقر: قطعت رجله في المعركة .

<sup>(</sup>٨) أهريق: لغة من أريق . أي أسيل.

<sup>(</sup>٩) قال الحافظ الدمياطي في المتجر الرابح (ص ٢٨٥): رواه أحمد (٤/ ١١٤) وهذا لفظه بإسناد رجاله رجال الصحيحة للألباني (١٥٥)، والحديث أصله في مسلم.

قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ (1) ؟» قُلْتُ: بَلَى. يَا رَسُولَ اللهِ !قَالَ: «رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ اللَّمْرِ الإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْأَمْرِ الإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجُهَادُ». ثُمَّ قَالَ: « أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ ». الْجُهَادُ». ثُمَّ قَالَ: « كُفَّ عَلَيْكَ قُلْتُ: بَلَى ، يَا نَبِيَّ اللهِ! وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟. هَذَا». فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ! وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟. قَالَ: «ثَكِلَتْ لَكُ" أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهُلْ يَكُبُ النَّاسَ فِي قَالَ: «ثَكِلَتْ لَكَ" أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهُلْ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ السَّنَهِمْ») \* (٣).

14 - \* (عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ الثَّقَفِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْ: "رَبِّي اللهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَيٌّ؟. فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ رَسُولَ اللهِ! مَا أَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَيٌّ؟. فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ

ثُمَّ قَالَ: «هَذَا»)\* (٥).

10- \* (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: «أَمْسِكْ قَالَ: قَالَ: «أَمْسِكْ عَلَى فَلْتَ فَالَ: «أَمْسِكْ عَلَى لَيْ اللهُ عَالَ: «أَمْسِكْ عَلَى لَيْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى خَطِيئَتِكَ ») \* (١٠).

17 - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: كَانَ فُلَانٌ رَدِيفَ ( ) رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمَ عَرَفَة ، قَالَ: قَالَ: فَجَعَلَ الْفَتَى يُلَاحِظُ النِّسَاءَ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ. قَالَ: وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَصْرِفُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ مِرَارًا، قَالَ: وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ يَكِيْهُ يَصْرِفُ وَجْهَهُ بِينِدِهِ مِرَارًا، قَالَ: وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ وَجَعَلَ الْفَتَى يُلَاحِظُ إِلَيْهِنَّ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَجَعَلَ الْفَتَى يُلَاحِظُ إِلَيْهِنَّ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَجَعَلَ الْفَتَى يُلَاحِظُ إِلَيْهِنَّ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «ابْنَ أَخِي، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ") \* ( ) .

<sup>(</sup>١) سنامه: السنام من كل شيء أعلاه.

<sup>(</sup>٢) تكلتك : دعاء عليه بالهلاك.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٦١٦) واللفظ له وقال: حسن صحيح وأحمد (٥/ ٢٣٧) ، وابن ماجة (٣٩٧٣) وقال الألباني في صحيح الجامع (٣/ ٢٩): صحيح الإسناد، والبيهقي.

<sup>(</sup>٤) المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٥٣٠) وقال: رواه ابن أبي الدنيا. والطبراني بإسناد حسن والبيهقي.

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٥٢٢) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجة (٣٩٧٢) وصححه الألباني صحيح سنن ابن ماجه(٣٢٠٨).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٤٠٦) وقال: حديث حسن . وقال محقق جامع الأصول (١١/ ٦٩٨): وهو كها قال .

<sup>(</sup>٧) رديف: يعني يركب خلفه على دابته .

<sup>(</sup>٨) أحمد (١/ ٢٢٩) واللفظ له، وقال الحافظ الدمياطي: رواه أحمد بإسناد صحيح. انظر المتجر الرابح (٣١٢).

<sup>(</sup>٩) رواه الترمذي (٢٤١٢) وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه (٣٩٧٤)، وقال محقق جامع الأصول (١١/ ٧٣١) حديث حسن.

النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي ») \* (١).

١٩ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمُرَّءِ تَرْكُهُ مَا لَا
 يَعْنيه ») \* (۱).

٢٠- ﴿ عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْ دٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ \_
 عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ <sup>(٣)</sup> لِي مَا بَيْنَ

كْيينه (٤) وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ» ) \* (٥).

٢١ - \* (عَنْ مُعَاذٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: يَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوْصِنِي. قَالَ: «اعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمُوتَى ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْبَأْتُكَ بِهَا هُو مَا مُلْكُ بِكَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ ». قَال: «هَذَا» ، وَأَشَارَ بِيكِهِ إِلَى لِسَانِهِ) \* (٢٠).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في «الصمت وحفظ اللسان»

٢٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 ـ قَـالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يكُثْرِ الذِّكْرَ، وَيُقِـلُ اللَّغْوَ،

وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقْصِرُ الْخُطْبَةَ ، وَلَا يَأْنَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ الْخَاجَةَ) \*(٧).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الصمت وحفظ اللسان»

١ - \*(قيلَ لِعِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: دُلَّنَا عَلَى عَمَلِ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ . قَالَ: (لَا تَنْطِقُوا أَبَدًا "، قَالُوا: لَا نَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : ( فَلَا تَنْطِقُوا إِلَّا بِخَيْرٍ ") \* (^^).
 ٢ - \*(قَالَ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: (طُوبَى لَنْ

بَكَى عَلَى خَطِيئتِهِ ، وَخَزَنَ لِسَانَهُ ، وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ ») \* (1) ... ٣ - \* (قَالَ سُلَيْهَانُ بْنُ دَاوُدَ - عَلَيْهِهَا السَّلَامُ ..: «إِنْ كَانَ الْكَلَلَمُ مِسَنْ فِضَّةٍ فَالسُّكُوتُ مِسَنْ فِضَّةٍ فَالسُّكُوتُ مِسَنْ فِضَّةٍ فَالسُّكُوتُ مِسَنْ ذَهَب ») \* (1) .

- جانبي الفم، والمراد بها بينهما:اللسان.
- (٥) البخاري الفتح ١١(٦٤٧٤) واللفظ له. والترمذي (٧٤٠٨).
- (٦) الترغيب والترهيب للمنذري (٣/ ٥٣٢) وقال رواه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد.
- (٧) النسائي (٣/ ١٠٩)، وصححه الألباني، صحيح سنن النسائي (١٣٤١).
  - (٨) إحياء علوم الدين للغزالي (٣/ ١٢٠).
  - (٩) انظر حسن السمت في الصمت (٦٥).
    - (١٠) إحياء علوم الدين (٣/ ١٢٠).

- (۱) الترمذي (۲٤۱۱) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن غريب. والمنذري في الترغيب والترهيب (۳/ ٥٣٨) وقال: رواه الترمذي والبيهقي ، وقال محقق رياض الصالحين (ص٥٧٥): رواه الترمذي وسنده حسن.
- (۲) مالك في الموطأ (۲/ ۹۰۳). والترمذي (۲۳۱۷) وقال: هذا حديث غريب، وصححه الألباني صحيح سنن الترمذي(۱۸۸٦)، وابن ماجة(۳۹۷٦)، وقال محقق جامع الأصول (۱۱/ ۷۲۹): حديث حسن.
- (٣) يضمن : من الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية فأطلق الضمان وأراد لازمه.
- (٤) خُينَهِ، بفتح الـلام وسكـون المهملة والتثنيـة هما العظمان في

٥ - \*( قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ ») \*(٢).

٦-\*(قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -:
 «اللِّسَانُ قِوَامُ الْبَدَنِ ، فَإِذَا اسْتَقَامَ اللِّسَانُ اسْتَقَامَ سَتِ الْلِّسَانُ السَّقَامَ مَلِ الْلِسَانُ لَمْ تَقُصمْ لَــ هُ جَارِحَةٌ ")\*(٣).

٧ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: «أَنْذَرْتُكُمْ فُضُولَ الْكَلَامِ ، بِحَسْبِ أَحَدِكُمْ مَا بَلَغَ حَاجَتَهُ") \* (٤٠).

٨ - \*( قَـالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .. ( وَاللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ

9 - \* ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «خَمْسٌ لَمُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّهْمُ (٢) الْمُوْقُوفَةِ: ( - لَا تَتَكَلَّمْ فِيهَا لَا يَعْنِيكَ؛ فإِنَّهُ فَضْلٌ ، وَلَا آمَنُ عَلَيْكَ الْهِزْرَ.

٢ - وَلَا تَتَكَلَّمْ فِيهَا يَعْنِيكَ حَتَّى تَجِدَ لَهُ مَوْضِعًا ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُتَكَلِّم فِيهَا يَعْنِيهِ ، قَدْ وَضَعَه فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَعَنِتَ .

٣- وَلَا ثُمَارِ (٧) حَلِيمًا وَلَا سَفِيهًا؛ فَإِنَّ الْحَلِيمَ يَقْلِيكَ،
 وَالسَّفِيهَ يُؤْذِيكَ .

٤ - وَاذْكُرْ أَخَاكَ إِذَا غَابَ عَنْكَ بِمَا ثُحِبُ أَنْ يَذْكُرَكَ بِهِ ،
 وَأَعْفِهِ عِنَّا تُحِبُ أَنْ يُعْفِيمَكَ مِنْهُ ، وَعَامِلْ أَخَاكَ بِمَا يُحْبُ أَنْ يُعَامِلُكَ بِهِ .

٥- وَاعْمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُجَازًى بِالإِحْسَانِ مَأْخُوذٌ بِالإحْسَانِ مَأْخُوذٌ بِالاحْتِرَام»)\*(^^.

١٠ - \*( قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: «دَعْ مَا لَسْتَ مِنْهُ فِي شَيْء ، وَلَا تَنْطِقْ فِيهَا لَا عَنْهُمَا -: «دَعْ مَا لَسْتَ مِنْهُ فِي شَيْء ، وَلَا تَنْطِقْ فِيهَا لَا يَعْنِيكَ ، وَاخْزِنْ لِسَانَكَ كَمَا تَغْزِنُ وَرِقَكَ (٩)»)\*(١٠٠).

١١ - \* (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 قَالَ: «لَا يَتَقِي اللهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ رَجُلٌ أَوْ أَحَدٌ حَقَّ تُقَاتِهِ حَتَّى يَغْزِنَ مِنْ لِسَانِهِ ») \* (١١١).

١٢ - \*( قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ طَاوُسٍ - رَحِمَهُ اللهُ -:
 «كَانَ طَاوُسٌ - رَحِمَهُ اللهُ - يَتَعَذَّرُ مِنْ طُولِ السُّكُ وتِ
 وَيَقُولُ: « إِنِّي جَرَّبْتُ لِسَانِي فَوَجَدْتُهُ لَئِيمًا ») \*(١٢).

١٣ \* ( قَالَ طَاؤُسٌ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: «لِسَانِي سَبُعٌ

<sup>(</sup>٧) تمار : تجادل.

<sup>(</sup>٨) إحياء علوم الدين للغزالي (٣/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٩) وَرق : بكسر الراء الفضة وقد تُسَكَّنُ.

<sup>(</sup>١٠) إحياء علوم الدين (٣/ ١٢٢).

<sup>(</sup>١١) ابن ماجة في المقدمة (١١). وحسن السمت في الصمت (٥٣).

<sup>(</sup>١٢) الصمت لابن أبي الدنيا (٢٤٨).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر الصمت لابن أبي الدنيا (٢٤١).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ( ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) الصمت لابن أبي الدنيا ( ٢٣٩-٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٦) الدّهم: جمع أدهم، وهو من الخيل ما بين الأشقر والأسود، وناقة دهماء إذا اشتدت وُرْقَتُها حتى ذهب البياض الذي

إِنْ أَرْسَلْتُهُ أَكَلَنِي ") \*(١١).

18 - \*( عَنْ يَعْلَى بُنِ عُبَيْدٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ قَالَ: "أَحَدِثُكُمْ بِحَدِيثٍ الْحَكَّةُ عَلَى عُمَدَدِ بُنِ سُوقَةَ فَقَالَ: "أَحَدِثُكُمْ بِحَدِيثٍ لَعَلَّهُ يَنْفَعُكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ نَفَعَنِي . قَالَ لَنَا عَطَاءُ بُنُ أَبِي لَعَلَّهُ يَنْفَعُكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ نَفَعَنِي . قَالَ لَنَا عَطَاءُ بُنُ أَبِي أَخِي ، إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَكُرَهُونَ فَضُولَ الْكَلَامِ مَا عَدَا فَضُولَ الْكَلَامِ مَا عَدَا كَتَابَ اللهِ أَنْ تَقْرَأَهُ ، أَوْ تَأْمُرَ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ، أَوْ تَنْطِقَ بِحَاجَتِكَ فِي مَعِيشَتِكَ الَّتِي لَا بُدَّ لَكَ مُنْكَرٍ، أَوْ تَنْطِقَ بِحَاجَتِكَ فِي مَعِيشَتِكَ الَّتِي لَا بُدَّ لَكَ مُنْكَرٍ، أَوْ تَنْطِقَ بِحَاجَتِكَ فِي مَعِيشَتِكَ الَّتِي لَا بُدَّ لَكَ مَنْكَدٍ، أَوْ تَنْظِقَ بِحَاجَتِكَ فِي مَعِيشَتِكَ الَّتِي لَا بُدَّ لَكَ مَنْكَدٍ، أَوْ تَنْهُ لَوْ يَعْمِينَ فَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ كَرَامًا عَلَيْكُمْ مُ لَحَافِظِينَ \* كِرَامًا كَالِيقِينَ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ مُ لَكُوظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ كَاتِينَ ﴾ (الانفطار: ١٠ - ١١) و ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ السِّيَالِ فَعِيدُ ﴿ (قَ/ ١٧) و ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ لَلْ لَكِ مَتَيْدِ عَيْدُ ﴿ (قَ/ ١٨). أَمَا يَسْتَحِي أَحَدُكُمْ أَنْ لَوْ مُنَا عَلَيْهِ صَحِيفَتُهُ الَّتِي أَمْلَى صَدْرَ نَهَارِهِ ، كَانَ أَكْثُو مَا فِيهَا لَيْسَ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَلَا دُنْيَاهُ ﴾ (٢١). مَا فِيهَا لَيْسَ مِنْ أَمْرٍ دِينِهِ وَلَا دُنْيَاهُ ﴾ (٢١).

١٥ - \*( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ لِلَاكِ بْنِ دِينَارِ:
 «يَا أَبَا يَحْيَى حِفْظُ اللِّسَانِ أَشَدُّ عَلَى النَّاسِ مِنْ حِفْظِ
 الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ»)\*(٦).

17 \* (قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهِ: فِي حِكْمَةِ آلِ
 دَاوُدَ: «حَقُّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِزَمَانِهِ، حَافِظًا
 لِلسَانِهِ، مُقْبِلًا عَلَى شَانِهِ »)\*(³³).

١٧- \* (قَالَ الْحَسَنُ \_ رَحِمَهُ اللهِ \_ : « مَا عَقَلَ دِينَهُ مَنْ لَمْ يَخْفَظْ لِسَانَهُ ») \* (٥)

١٨ - \* (قَالَ الْحَسَنُ بْنُ هَانِيٍّ:
 إِنَّمَا الْعَاقِلُ مَنْ

أَجْكَ مَ فَاهُ بِلِجَ امَ لُذْ (٢) بِدَاءِ الصَّمْتِ خَيْـ

رُ لَكَ مِنْ دَاءِ الْكَلَامِ) \*(\*).

19 - \*( عَنِ الْحَسَنِ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: كَانُوا

يَتَكَلَّمُونَ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَالأَحْنَفُ

سَاكِتٌ ، فَقَالُوا: مَالَكَ لَا تَكَلَّمُ يَا أَبَا بَحْرٍ؟. قَالَ:

(أَخْشَى اللهَ إِنْ كَذَبْتُ، وَأَخْشَاكُمْ إِنْ صَدَقْتُ \*) \*(^).

• ٢- ﴿ عَنِ الأَّوْزَاعِيِّ قَالَ: ﴿ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ ابْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ - بِرِسَالَةٍ لَمْ يَخْفَظْهَا غَيْرِي، وَغَيْرُ مَكْحُولٍ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمُوْتِ رَخِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَسِيرِ، وَمَنْ عَدَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ ، وَلَيْ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ ، وَمَنْ عَدَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ ، وَقَلَ كَلَامَهُ فِيهَا لَا يَنْفَعُهُ ﴾ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيهَا لَا يَنْفَعُهُ ﴾ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّال

٢١-\*(عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِلُقْهَانَ ، وَالنَّاسُ عِنْدَهُ، فَقَالَ : «أَلَسْتَ عَبْدَ رَجُلًا مَرَّ بِلُقْهَانَ ، وَالنَّاسُ عِنْدَهُ، فَقَالَ : «أَلَسْتَ عَبْدَ بَنِي فُلَانٍ؟ قَالَ: بَلَى. الَّذِي كُنْتَ تَرْعَى عِنْدَ جَبَلِ كَذَا بَنِي فُلَانٍ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَهَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى؟. وَكَذَا؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَهَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى؟. قَالَ: «صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَطُرولُ السُّكُوتِ عَمَّا لَا يَعْنِينِي») \* (١٠٠).

٢٢ - \* (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْخَارِثِيُّ - رَحِمَهُ
 اللهُ تَعَالَى ... (كَانَ يُقَالُ : كَثْرَةُ الْكَلَامِ تُدُهِ...

<sup>(</sup>٦) لُذْ: الْجَأْ.

<sup>(</sup>٧) الآداب الشرعية ( ٣٨).

<sup>(</sup>٨) الصمت لابن أبي الدنيا (٢٢٦).

<sup>(</sup>٩) إحياء علوم الدين (٣/ ١١٢).

<sup>(</sup>١٠) الصمت لابن أبي الدنيا (٢٦٥).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) الصمت لابن أبي الدنيا (٢٤٠-٢٤١)، والإحياء (٢٣\_١٢٤).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين (٣/ ١٢٠).

الْوَقَارَ»)\*(١).

٣٢ - \*( عَنْ يَنِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: «مِنْ فِنْنَةِ الْعَالِمِ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الاسْتِمَاعِ وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنَ الاسْتِمَاعِ وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَكُونِهِ فَيهِ فَالْاسْتِمَاعِ سَلَامَةً، وَزِيَادَةً فِي الْعِلْمِ ، وَالْمُسْتَمِعُ شَرِيكُ الْمُتَكَلِّمِ فِي الْكَلَامِ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ، تَرَمُّ تُنُ ")، وَتَزَيُّ نُ"، وَزِيَادَةٌ، وَزِيَادَةٌ، وَنُقْصَانٌ ) \* "".

٢٤ - \*(عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: «مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ يَكُونُ لِسَانُهُ مِنْهُ عَلَى بَالٍ إِلَّا رَأَيْتَ صَلاَحَ ذَلِكَ في سَائِر عَمَلِهِ ») \*(١٠).

٢٥ - \*(عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُشْيمٍ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ:
 ﴿ لَا خَيْرَ فِي الْكَلَامِ إِلَّا فِي تِسْعِ: تَهْلِيكٌ، وَتَكْبِيرٌ، وَتَسْبِيحٌ،
 وَتَحْمِيدٌ، وَسُوَالُكَ عَنِ الْلَيْرِ، وَتَعَوَّذُكَ مِنَ الشَّرِ، وَأَمْرُكَ بِالْمُعُرُوفِ، وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَقِرَاءَتُكَ الْقُرْآنَ»)\*

٢٦ - \*(عَنْ إِسْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ التَّيْمِيّ
 قَالَ: «الْمُؤْمِنُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ نَظَرَ، فَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ
 لَهُ تَكلَّمَ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ عَنْهُ، وَالْفَاجِرُ إِنَّهَا
 لِسَانُهُ رَسْلًا رَسْلًا (٢٠)» \*(١٠).

٢٧ - \*( قال عُبَيْدُاللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَوٍ : «إِذَا كَانَ الْمُؤَ عُكِدِّثُ فِي جَعْلَسٍ فَأَعْجَبَهُ الْخَدِيثُ فَلْيَسْكُتْ، وَإِنْ كَانَ سَاكِتًا فَأَعْجَبَهُ السُّكُوتُ فَلْيَتَحَدَّثْ») \*(٨).

٢٨- \*( عَـنْ عَبْدِاللهِ بْـنِ الْمُبَّارَكِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_
 قَالَ : « قَالَ بَعْضُهُمْ فِي تَفْسِيرِ الْعُزْلَةِ : هُوَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْقَـوْمِ، فَإِنْ خَـاضُوا فِي ذِكْرِ اللهِ فَخُضْ مَعَهُمْ ، وَإِنْ خَاضُوا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَاسْكُتْ »)\*(٩).

٢٩ - \* (قَالَ أَبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ : «اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ مُلُوكٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : أَنَا أَنْدَمُ عَلَى مَا قُلْتُ، وَلَا أَنْدَمُ عَلَى مَا قُلْتُ، وَلَا أَنْدَمُ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ ، وَقَالَ آخَرُ : إِنِّي إِذَا تَكَلَّمْ بِمَا مَلَكُتُهَا وَلَمْ مَلَكَتْنِي وَلَمَ أَمْلِكُهَا ، وَإِذَا لَمْ أَتَ كَلَّمْ بِمَا مَلَكُتُهَا وَلَمْ مَلكَتْنِي وَلَمَ أَمْلِكُهَا ، وَإِذَا لَمْ أَتَ كَلَّمْ بِمَا مَلكُتُهَا وَلَمْ مَلكَتْنِي وَلَمْ أَمْلِكُهَا ، وَإِذَا لَمْ أَتَ كَلَّمْ بِمَا مَلكُتُهَا وَلَمْ مَلكَتْنِي وَلَمْ أَمْلِكُهَا ، وَإِذَا لَمْ أَتَ كَلَّمْ بِمَا مَلكُتُهُا وَلَمْ مَلكُتْنِي ، وَقَالَ ثَالِثُ : عَجِبْتُ لِلْمُتَكلِّمِ إِنْ رَجَعَتْ عَلَيْهِ كَلِمَتُهُ ضَرَّتُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَرْجِعِعْ لَمْ تَنْفَعْهُ . وَقَالَ عَلَى رَدِّ مَا لَمْ أَقُلْ أَقُدُرُ مِنِي عَلَى رَدِّ مَا لَمْ قُلْتُ » ('').

٣٠ - \*(عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ:
 قَالَ رَجُلٌ لِسَلْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَوْصِنِي؟ قَالَ:
 «لَا تَكَلَّمْ . قَالَ: وَكَيْفَ فَ يَصْبِرُ رَجُلٌ عَلَى أَنْ لَا
 يَتَكَلَّمَ؟. قَالَ: فَإِنْ كُنْتَ لَا تَصْبِرُ عَلَى الْكَلَامِ، فَلَا
 يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ أَوْ اصْمُتْ »)\*(١١).

٣١ - \* ( وذَكَرَ ابْنُ عَبْدِالْبَرِّ مَا أَنْشَدَهُ بَعْضُهُمْ: سَأَرْفُضُ مَا يُخَافُ عَلَيَّ مِنْهُ

وَأَتْرُكُ ما هَوِيتُ لِمَا خَشِيتُ

<sup>(</sup>٧) الصمت لابن أبي الدنيا (٢٤٧).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق(٢٥٢).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (٢٤١).

<sup>(</sup>١٠) إحياء علوم الدين (٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>١١) الصمت لابن أبي الدنيا (٢١٥).

<sup>(</sup>١) حسن السمت في الصمت للسيوطي (٢٨).

<sup>(</sup>٢) ترميق الكلام: تلفيقه .

<sup>(</sup>٣) الصمت لابن أبي الدنيا (٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) الصمت لابن أبي الدنيا ( ٢٤٦ ).

<sup>(</sup>٦)رَسْلاً: ليّناً مسترخيا لا تؤدة فيه.

لِسَانُ الْمُرَءِ يُنْبِي عَنْ حِجَاهُ (١).

وَعِيُّ الْمُرْءِ يَسْتُرُهُ السُّكُوتُ) \*(٢).

٣٢ - \*( قَالَ الشَّاعِرُ :

لِسَانُ الْفَتَى نِصْفٌ وَنِصْفٌ فُوَادُهُ

فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا صَوْرَةُ اللَّحْمِ وَالدَّمِ

وَكَائِنْ<sup>(٣)</sup> تَرَى مِنْ سَاكِتٍ لَكَ مُعْجِبِ

زِيَادَتُهُ أَوْ نَقْصُهُ فِي التَّكَلُّمِ) \* (٤).

٣٣ - \*( قَال الشَّاعِرُ:

وَأَعْلَمُ عِلْمًا لَيْسَ بِالظَّنِّ إِنَّهُ

إِذَا زَالَ مَالُ الْمُرْءِ فَهُوَ ذَلِيلُ

وَإِنَّ لِسَانَ الْمُرْءِ مَا لَمُ يَكُنْ لَهُ

حَصَاةٌ (٥) عَلَى عَوْرَاتِهِ لَدَلِيلٌ) \*(٦).

٣٤ - \*( قَالَ الشَّاعِرُ :

عَوِّدْ لِسَانَكَ قِلَّةَ اللَّفْظِ

وَاحْفَظْ كَلَامَكَ أَيَّهَا حِفْظِ

إِيَّاكَ أَنْ تَعِظَ الرِّجَالَ وَقَدْ

أَصْبَحْتَ مُحْتَاجًا إِلَى الْوَعْظِ)\*(٧).

٣٥ - \* ( قَالَ الشَّاعِرُ :

مَنْ لَزِمَ الصَّمْتَ اكْتَسَى هَيْبَةً

تُخْفِي عَلَى النَّاسِ مَساوِيهِ)\*(^).

لِسَانُ مَنْ يَعْقِلُ فِي قَلْبِهِ

وَقَلْبُ مَنْ يَجْهَلُ فِي فِيهِ) \*(٩).

٣٦ - \* ( قَالَ بَعْضُهُمْ :

عَجِبْتُ لإِدْلَالِ الْعَيِيِّ (١١٠) بِنَفْسِهِ

وَصَمْتِ الَّذِي قَدْ كَانَ بِالْقَوْلِ أَعْلَمَا

وَفِي الصَّمْتِ سَتْرٌ لِلْعَيِيِّ وَإِنَّا

صَحِيفَةُ لُبِّ الْمُرْءِ أَنْ يَتَكَلَّمَ) \*(١١)

٣٧ \* ( قَالَ بَعْضُهُ مُ: ﴿ الصَّمْتُ يَجْمَعُ لِلرَّجُلِ

فَضِيلَتَيْنِ: السَّلَامَةَ فِي دِينِهِ، وَالْفَهْمَ عَنْ صَاحِبِهِ») \*(١٢).

٣٨- \* ( قَالَ بَعْضُهُمْ :

احْفَظْ لِسَانَكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ

لَا يَلْدَغَنَّكَ إِنَّهُ ثُعْبَكِ إِنَّهُ ثُعْبَكِ انُّ

كَمْ فِي الْمَقَابِرِ مِنْ قَتِيلِ لِسَانِهِ

كَانَتْ تَهَابُ لِقَاءَهُ الشُّجْعَانُ) \*(١٣٠).

# من فوائد «الصمت وحفظ اللسان»

(٤) يُثْمِرُ مَحَبَّةَ اللهِ، ثُمَّ مَحَبَّةَ النَّاسِ.

(٥) يُهَيِّئُ الْمُجْتَمَعَ الصَّالِحَ، وَالنَّشْءَ الصَّالِحَ.

(٦) الْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةُ مِنَ النَّارِ.

(١) دَلِيلُ كَمَالِ الإِيمَانِ، وَحُسْنِ الإِسْلَام.

(٢) السَّلَامَةُ مِنَ الْعَطَبِ فِي الْمَالِ، وَالنَّفْسِ، وَالْعِرْضِ.

(٣) دَلِيلُ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَطَهَارَةِ النَّفْسِ.

(٨) مساويه : عيوبه.

(٩) حسن السمت في الصمت للسيوطي رقم (١٢٠)

(ص٤٩، ٥٠).

(١٠) العييّ : العاجز عن الكلام.

(١١) الآداب الشرعية (١/ ٣٧).

(١٢) إحياء علوم الدين (٣/ ١١١).

(۱۳) الأذكار للنووي (ص ۲۹۸).

(١) حجاه: عقله.

(٢) الآداب الشرعية (١/ ٣٨).

(٣) وكائن : وكثيرًا ما ترى .

(٤) انظر: أدب الدنيا والدين للماوردي (٨٥).

(٥) حصاة : العقل والرزانة.

(٦) أدب الدنيا والدين للماوردي (٨٧).

(٧) المرجع السابق (٨٧).

### الصوم

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٧      | 79       | ٨      |

### الصوم لغةً:

مَصْدَرُ صَامَ يَصُومُ صَوْمًا وَصِيَامًا، مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ص و م) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى «إِمْسَاكٍ وَرُكُودٍ فِي مَكَانٍ » مِنْ ذَلِكَ صَوْمُ الصَّائِمِ، وَهُو إِمْسَاكُهُ عَنْ مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ وَسَائِرِ مَا مُنِعَهُ، وَيَكُونُ الإِمْسَاكُ عَنِ مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ وَسَائِرِ مَا مُنِعَهُ، وَيَكُونُ الإِمْسَاكُ عَنِ الكَلَمِ صَوْمًا، قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: الكَلمِ صَوْمًا، قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِي لِلرَّحْمِنِ صَوْمًا ﴾ (مريم/ ٢٦): إنَّهُ الإِمْسَاكُ عَنِ الكَلامِ أَي الصَّمْتُ، وَأَمَّا الرُّكُودُ فَيُقَالُ لِلْقَائِمِ صَائِمٌ.

وَالصَّوْمُ أَيْضًا: رُكُودُ الرِّيحِ ، وَالصَّوْمُ : اسْتِوَاءُ الشَّوَاءُ الشَّوَاءُ الشَّمْسِ انْتِصَافَ النَّهَارِ كَأَنَّهَا رَكَدَتْ عِنْدَ تَدْوِيمِهَا (١٠)، وَكَذَلِكَ يُقَالُ صَامَ النَّهَارُ .

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الصَّوْمُ تَرْكُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنِّكَاحِ وَالْكَلَامِ .

وَفِي الْحَدِيثِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ تَعَالَى «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي» قَالَ أَبُوعُ بَيْدٍ: إِنَّهَا خَصَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي» قَالَ أَبُوعُ بَيْدٍ: إِنَّهَا خَصَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الصَّوْمَ بِأَنَّهُ لَهُ وَهُو يَغْزِي بِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا لَهُ وَهُو يَغْزِي بِهَا ؛ لأَنَّ وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّها لَهُ وَهُو يَغْزِي بِهَا ؛ لأَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ يَظْهَرُ مِنِ ابْنِ آدَمَ بِلِسَانٍ وَلاَ فِعْلٍ فَتَكْتُبُهُ الصَّوْمَ لَيْسَ يَظْهَرُ مِنِ ابْنِ آدَمَ بِلِسَانٍ وَلاَ فِعْلٍ فَتَكْتُبُهُ الْطَعْمَ وَالْمَشَاكُ عَنْ حَرَكَةِ الْطَعْمَ وَالْمُشْرَبِ.

# وَرَجُلٌ صَوَّامٌ قَوَّامٌ إِذَا كَانَ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ . وَرِجَالٌ وَنِسَاءٌ صُوَّمٌ وَصُيَّامٌ (٢٠).

وَقَدْ جَمَعَ الْمُنَاوِيُّ بَيْنَ الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةِ لِلَفْظِ الصَّوْمِ عِنْدَمَا قَالَ:

الصَّوْمُ: النَّبَاتُ عَلَى مَّاسُكِ عَبَّا مِنْ شَأْنِ الشَّيْءِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ، وَيَكُونُ شَأْنُهُ كَالشَّمْسِ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ. يُقَالُ: صَامَتِ الشَّمْسُ إِذَا لَمْ تَظْهَرْ لَمَا حَرِكَةٌ السَّمَاءِ. يُقَالُ: صَامَتِ الشَّمْسُ إِذَا لَمْ تَظْهَرْ لَمَا حَرِكَةٌ لِصَعُودٍ وَلَا نُزُولٍ الَّتِي هِي شَأْنُهَا، وَصَامَتِ الْخَيْلُ إِذَا لَمَّاسَكَ لِصُعُودٍ وَلَا نُزُولٍ الَّتِي هِي شَأْنُهَا، وَصَامَ الإِنْسَانُ إِذَا تَمَاسَكَ لَمُ تَزُلُ رَاكِضَةً غَيْرَ مَرْكُوبَةٍ، وَصَامَ الإِنْسَانُ إِذَا تَمَاسَكَ عَلَّا مِنْ شَأْنِهِ فِعْلُهُ مِنْ حِفْظِ بَكَنِهِ بِالتَّعَذِي وَحِفْظِ نَسْلِهِ عَلَى السِّعَامِ، وَانْقِطَاعُ شَهْوَةِ الطَّعَامِ، وَانْصِرَافٌ عَنْ بِالنِّكَاحِ، وَفِي الصَّوْمِ خَلَاءٌ عَنِ الطَّعَامِ، وَانْصِرَافٌ عَنْ بِالنِّكَاحِ، وَفِي الصَّوْمِ خَلَاءٌ عَنِ الطَّعَامِ، وَانْقِطَاعُ شَهْوَةِ الفَرْجِ، وَسَلَامَةُ حَالِ الأَنْعَامِ، وَانْقِطَاعُ شَهْوَةِ الفَرْجِ، وَسَلَامَةُ الإِعْمَ اللهِ عَنْ الاَشْتِغَالِ بِالدَّانَا، وَالتَّوَجُهُ إِلَى اللهِ، وَالْعَمْرَاضِ عَنِ الاَشْتِغَالِ بِالدَّائِيَا، وَالتَّوَجُهُ إِلَى اللهِ، وَالْعُكُوفُ فِي بَيْتِهِ لِيَحْصُلَ بِذَلِكَ يَنْبُوعُ الحِكْمَةِ مِنَ الْقَلْبِ (٣).

#### واصطلاحًا:

هُوَ الإِمْسَاكُ عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَسَائِرِ الْمُفْطِرَاتِ يَوْمًا كَامِلًا بِنِيَّةِ الصِّيَامِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

وَقِيلَ : هُوَ إِمْسَاكٌ نَخْصُ وصٌ فِي زَمَنٍ نَخْصُوصٍ بشَرَائِطَ خُصُوصَةٍ .

منظور (۱۲/ ۳۵۰–۳۵۱).

<sup>(</sup>٣) التوقيف على مهات التعاريف (٢٢٠).

<sup>(</sup>١) تدويمها: دورانها.

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة لابن فارس (٣/ ٣٢٣)، ولسان العرب لابن

وَقَالَ الجُرْجَانِيُّ: الصَّوْمُ فِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ إِمْسَاكُ عَنِ الأَّكْلِ وَالشُّرْبِ إِمْسَاكُ عَنِ الأَّكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجُرَعِ مِنَ الصَّبْحِ إِلَى الْمُغْرِبِ مَعَ النِّيَةِ (١).

#### حقيقة الصوم:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمُهُ اللهُ - (فِي الصَّوْمِ): هُو لِحَامُ اللهُ وَرِيَاضَةُ الأَبْرَارِ لِحَامُ الْمُتَّقِينَ ، وَجُنَّةُ الْمُحَارِبِينَ ، وَرِيَاضَةُ الأَبْرَارِ وَالْمُقَرَّبِينَ ، وَهُو لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الأَعْمَالِ ، وَالْمُقَرَّبِينَ ، وَهُو لَرَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الأَعْمَالِ ، فَإِنَّا يَبُرُكُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ فَإِنَّ الصَّائِمَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا ، وَإِنَّا يَبُرُكُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِ مَعْبُودِهِ ، فَهُو تَرْكُ عَبُوبَاتِ النَّفْسِ وَتَلَدُّذَاتِهَا ؛ إِيشَارًا لِمَحْبَةِ اللهِ وَمَرْضَاتِهِ ، وَهُو سِرُّ بَيْنَ الْعَبَادُ قَدْ يَطَلِعُونَ مِنْ الْعَبَادُ قَدْ يَطَلِعُونَ مِنْ الْعَبَادُ قَدْ يَطَلِعُونَ مِنْ أَعْلِ وَرَبِّهِ لَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ سِوَاهُ ، وَالْعِبَادُ قَدْ يَطَلِعُونَ مِنْ الْعَامَةُ عَلَيْهِ مِوَاهُ ، وَالْعِبَادُ قَدْ يَطَلِعُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَى تَرْكِ الْفُطِرَاتِ الظَّاهِ رَةِ ، وَأُمَّا كَوْنُهُ تَرَكَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِ مَعْبُودِهِ فَهُوَ أَمْرُ لَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ مِقَامُ أَمْرُ لَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ وَمُؤَالَةُ وَتَنْهُ وَتَهُو وَتَنْهُ وَتَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ بَقَرَابُهُ وَسُهُوتَهُ مِنْ أَجْلِ مَعْبُودِهِ فَهُوَ أَمْرُ لَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ بَشَرً ، وَتِلْكَ حَقِيقَةُ الصَّوْمِ .

وَلِلصَّوْمِ تَسَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي حِفْظِ اجْوَارِحِ الظَّاهِرَةِ، وَالْقُوى الْبَاطِنَةِ، وَحِمَايَتِهَا مِنَ التَّخْلِيطِ الْجَالِبِ لَمَا الْمُوَادَّ الْفَاسِدَةَ الَّتِي إِذَا اسْتَوْلَتْ عَلَيْهَا أَفْسَدَ مُنَا ، وَاسْتِفْرَاعُ الْفَادِ الرَّدِيئةِ الْمَانِعَةِ لَمَا مِنْ أَفْسَدَ مُنَا ، وَاسْتِفْرَاعُ الْوَادِ الرَّدِيئةِ الْمَانِعةِ لَمَا مِنْ أَفْسَدَ مَا ، وَاسْتِفْرَاعُ الْمُوَادِ الرَّدِيئةِ الْمَانِعةِ الْمَانِعةِ لَمَا مِنْ وَالْجَوَارِح صِحَتَهَا، وَيُعِيدُ إِلَيْهَا مَا اسْتَلَبَتْ أُنْ مَنْهَا أَيْدِي الشَّهَ وَاتِ ، فَهُو وَيُعِيدُ إِلَيْهَا مَا اسْتَلَبَتْ أُنْ مَنْهَا أَيْدِي الشَّهَ وَاتِ ، فَهُو مِنْ أَكْبُرِ الْعَوْنِ عَلَى التَّقُوى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا اللَّهُ مَنْ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَى التَّقُوى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا اللَّذِينَ اللَّهُ مَا اللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ (البقرة / ١٨٣) (٢٣).

#### مراتب الصوم:

وَلِلصَّوْمِ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ: صَوْمُ الْعُمُومِ، وَصَوْمُ الْعُمُومِ، وَصَوْمُ الْخُصُوصِ، وَصَوْمُ الْخُصُوصِ، فَأَمَّا صَوْمُ الْخُصُوصِ، فَأَمَّا صَوْمُ الْخُصُوصِ، فَأَمَّا صَوْمُ الْخُصُومِ فَهُ وَ: كَفُّ (٤) الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ عَنْ قَضَاءِ الشَّهُوةِ.

وَأَمَّا صَوْمُ الْخُصُوصِ: فَهُ وَكَفُ النَّظَرِ، وَاللِّسَانِ، وَالْبَصَرِ، وَاللِّسَانِ، وَالْبَصَرِ، وَاللِّسَانِ ، وَالْبَصَرِ، وَاللِّسَائِرِ الْجَوَارِح عَنِ الآثَام.

وَأَمَّا صَوْمُ خُصُوصِ الْخُصُوصِ: فَهُ وَ صَوْمُ الْخُصُوصِ: فَهُ وَ صَوْمُ الْقَلْبِ عَنِ اللهِ الْمُبْعِدَةِ عَنِ اللهِ تَعَالَى ، وَكَفُّهُ عَمَّا سِوَى اللهِ تَعَالَى بِالْكُلِيَّةِ (٢).

وَأَفْضَلُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ: صَوْمُ دَاوُدَ \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ كَانَ يَصُومُ التَّطَوُّعِ: صَوْمٌ . وَمِنْ أَسْرَارِ السَّلَامُ \_ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا . وَمِنْ أَسْرَارِ ذَلِكَ النَّوْعِ مِنَ الصِّيَامِ: أَنَّ النَّفْسَ تُعْطَى يَوْمَ الْفِطْرِ حَظَّهَا ، وَتَسْتَوْفِي فِي يَوْمِ الصَّوْمِ تَعَبُّدُهَا ، وَفِي ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا . وَهُوَ الْعَدْلُ .

وَإِنَّا سُمِّيَ الصِّيَامُ صَبْرًا ؛ لأَنَّ الصَّبْرَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْحَبْسُ ، وَالصَّائِمُ يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنْ أَشْيَاءَ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى قِوَامَ بَدَنِهِ بِهَا .

وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الإِحْيَاءِ: اعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّوْمِ خَصِيصَةً لَيْسَتْ فِي غَيْرِهِ ، وَهِيَ إِضَافَتُهُ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - حَدِيْثُ يَقُولُ سُبْحَانَهُ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ». وَكَفَى بِهَذِهِ الإِضَافَةِ شَرَفًا كَمَا «الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ». وَكَفَى بِهَذِهِ الإِضَافَةِ شَرَفًا كَمَا

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٢/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) كَفَّ: أي منع.

<sup>(</sup>٥) الهمم: جمع همة وهي ما هم به من أمر ليفعل.

<sup>(</sup>٦) مختصر منهاج القاصدين (٤٤)

<sup>(</sup>۱) مختصر منهاج القاصدين (ص ٤٤)، والتعريفات للجرجاني (١٤١)، وانظر في شرح هذا التعريف الأخير كشاف اصطلاحات الفنون (٤/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) استلبته: أخذته قهرًا.

شَرَّفَ الْبَيْتَ بِإِضَافَتِهِ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَطَهِّـرْ بَيْتِيَ ﴾ (الحج/ ٢٦) وَإِنَّمَا فُضِّلَ الصَّوْمُ لِمُعْنَيَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ سِرُّ وَعَمَلٌ بَاطِنٌ ، لَا يَرَاهُ الْخَلْقُ وَلَا يَرَاهُ الْخَلْقُ وَلَا يَدُخُلُهُ رِيَاءٌ.

الشَّانِي: أَنَّهُ قَهْرٌ لِعَدُوِّ اللهِ ؛ لأَنَّ وَسِيلَةَ الْعَدُوِّ اللهِ ؛ لأَنَّ وَسِيلَةَ الْعَدُوِّ اللهَّهَوَاتُ بِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَمَا الشَّهَوَاتُ بِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَمَا دَامَتْ أَرْضُ الشَّهَوَاتِ مُخْصِبَةً ، فَالشَّيَاطِينُ يَتَرَدَّدُونَ إِلَى ذَلِكَ الشَّهَوَاتِ تَضِيتُ عَلَيْهِمُ ذَلِكَ الشَّهَوَاتِ تَضِيتُ عَلَيْهِمُ وَلِي الشَّهَوَاتِ تَضِيتُ عَلَيْهِمُ الْسَالِكُ (١).

قَالَ الْحَلِيمِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ -: إِنَّ جِمَاعَ الْعِبَادَاتِ فِعْلُ أَشْيَاءَ وَكَفُّ عَنْ أَشْيَاءَ ، وَالصَّوْمُ يَقْمَعُ الشَّهَوَاتِ فَعْلُ أَشْيَاءَ وَكَفُّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَهُوَ شَطْرُ الصَّبْرِ ، لأَنَّهُ صَبْرٌ عَنِ الشَّهَوَاتِ ، وَيَبْقَى وَرَاءَهُ الصَّبْرُ عَلَى الْمَشَاقِ ، صَبْرٌ عَنِ الشَّهَوَاتِ ، وَيَبْقَى وَرَاءَهُ الصَّبْرُ عَلَى الْمَشَاقِ ، وَهُو تَكَلُّفُ الأَفْعَالِ الْمَأْمُورِ بِهَا . فَهُمَا صَبْرَانِ : صَبْرٌ عَلَى أَشَيْاءَ . وَالصَّوْمُ مُعِينٌ عَلَى عَنْ أَشَيْاءَ . وَالصَّوْمُ مُعِينٌ عَلَى أَحَدِهِمَا ، فَهُو إِذًا نِصْفُ الصَّبْرِ (٢).

#### حكم الصوم:

صَوْمُ رَمَضَانَ وَاجِبٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (٣) وَالسُّنَةِ (٣) وَالْسُنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ (١) أَمَّا الصَّوْمُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْن:

ُ الْأَوِّلُ: صَوْمُ الْكَفَّارَاتِ وَالنَّذُورِ. النَّانِي: صَوْمُ التَّطَوُّعِ. وَحُكْمُ الْأَوَّلِ الْـوُجُوبِ<sup>(٥)</sup>، أَمَّا الثَّـانِي فَحُكْمُهُ

النَّدْبُ مَا لَمْ يُوَاصِلِ الصَّوْمَ (٢٠). أَنْوَاعُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

لِصِيَامِ التَّطَوُّعِ أَنْوَاعٌ عَدِيدَةٍ مِنْهَا:

١ - صِيامُ سِتَّةِ أَيَّامِ مِنْ شَوَّالِ (انظر الحديث رقم ٥٧).

٢ ـ صِيَامُ تِسْعٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَيتَأَكَّدُ صَوْمُ يَـوْمِ عَرَفَةَ
 لِغَيْرِ الْحَاجِّ (انظر في فضل صوم يـوم عـرفة:
 الحديث رقم٦).

٣ صِيامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَـوْمٍ قَبْلَهُ ، أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ (انظر
 الأحاديث: ٢، ٢، ٢).

٤ \_ صِيَامُ أَكْثَرِ شَهْرِ شَعْبَانَ (انظر الحديث رقم ٦٩).

٥ \_ صِيَامُ يَـوْمَـيِ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ مِنْ كُـلِّ أُسْبُـوعٍ (انظر الحديثين: ٢٥، ٤٨).

٦ ـ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ (انظر الأحاديث:
 ٢٣، ١٤، ٢٣).

٧ صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ (انظر الحديثين: ٦، ١٤).
 وَقَـدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْ لِ الْعِلْمِ إِلَى جَوَازِ الْفِطْرِ لِمَنْ
 صَامَ مُتَطَوِّعًا وَاسْتَحَبُّوا لَهُ قَضَاءَ ذَلِكَ الْيَوْم (٧).

[للاستزادة: انظر صفات: الإسلام \_ الإيهان \_ الصبر والمصابرة \_ العبادة \_ الطاعة \_ العبادة \_ التقوى \_ تعظيم الحرمات.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: اتباع الهوى ـ الضلال ـ العصيان ـ الفسوق ـ انتهاك الحرمات ـ التهاون].

<sup>(</sup>١) مختصر منهاج القاصدين (٤٤، ٤٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه (٤٤، ٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر الآيات المذكورة (ص ٢٦٤٨) تحت الرقم (١)، والحديث رقم (٤) ص (٢٦٥١)، والحديث رقم (٢٠) ص(٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٤) يقول الشيخ سيد سابق (فقه السنة ٢٦٦/١): أجمعت

الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة ومنكره كافر.

<sup>(</sup>٥) انظر تفصيل ذلك في مظانه من كتب الفقه.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث رقم (٦٧).

 <sup>(</sup>٧) انظر في تفصيل ذلك: فقه السنة للشيخ سيد سابق
 (٨) ٣٨٤\_٣٨٠).

# الآيات الواردة في «الصوم»

#### صيام الفريضة:

١ - يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ شَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِّ فَمَن كَارَ مِنكُم مَّريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ ثُمِّنَ أَيَّامٍ أُخَرَّوْعَلَىٰ ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينَّ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرًا لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيِرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِن شَهُوُ دَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبَيْنَتٍ مِنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِ دَمِنكُمُ ٱلشَّهُ وَفَلْيَصُ مَلُّ وَمَنكَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرَفَعِـدَّةٌ مِنْ أَسِيَامٍ أُخَرُّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَايُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَوَلِتُكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَاهَدَ نَكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ هَا وَإِذَاسَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَريبٌ ۗ أُجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيُوْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ فِسَآيِكُمْ مَنَ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَسَمُ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلَمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَسَمُ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلَمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَسَمُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُوا وَاسْرَبُوا وَاسْرَبُوا وَاسْرَبُوا وَاسْرَبُوا وَاسْرَبُوا مَنْ يَسْبَيْنَ لَكُوا الْحَيْطُ الْأَيْسُ مِنَ الْخَيْطِ حَقَى يَتَبَيْنَ لَكُوا الْحَيْطِ وَلَا تَبْعَثُوا الصِّيامَ إِلَى الْيَتِيلِ مَعْ وَلَا تَبْعِثُ وَهُمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ الْخَيْطِ وَلَا تَبْعِثُ وَلَا الصِّيامَ إِلَى الْيَتِيلِ وَلَا تَبْعِثُ وَهُمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا كُولُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### صيام الكفارات:

وَأَتِمُواْ الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَهِ فَإِنْ الْحَصِرَ ثُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّيِ وَلا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُرْحَقَ بَبُلُغُ الْهَدِی مَحِلَهُ، فَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْبِهِ \* أَذَى مِن رَأْسِهِ عَفَفِدْيَةُ مِن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْشُكُ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ نَمَنَّعَ مِن صِيامٍ الْوَصَدَقَةِ أَوْشُكُ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ نَمَنَّعَ مِن صِيامٍ الْمُمْرَةِ إِلْى لَهُ بَعَ فَا السَّيْسَرَ مِنَ الْهَدِيُ فَنَ لَمْ يَعِدَ مِن صِيامُ اللَّهُ وَالْمُهُ وَالْمَالُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُلْعُولُ

٢- وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَنًا وَمَن قَلْ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَنَا فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَمَن قَلْ مُوْمِنَا خَطَا فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيةً مُسَلَّمةً إِنَّ أَهْ إِدِي إِلَّا أَن يَصَكَفُونًا فَوْمِن فَوْمِ عَدُولًا كُمْ وَهُو مُؤْمِن فَا فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُولًا كُمْ وَهُو مُؤْمِن فَا فَإِن كَان مِن قَوْمِ بَيْنَ حَمُّ وَبَيْنَهُ مِيشَقُ فَدِيةً مِن قَوْمِ بَيْنَ حَكُم وَبَيْنَهُ مِيشَقُ فَدِيةً مِن قَوْمِ بَيْنَ حَكُم وَبَيْنَهُ مِيشَقُ فَدِيةً مَن الله وَعَن لِي مُرَوق بَهِ مُؤْمِن فَي مَن لَمْ يَحِد فَصِيامُ شَهْرَيْنِ فَي مَن لَمْ يَحِد فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن الله وَمَن الله وَكَان الله مُن الله وَكَان الله عَلَي مَا حَصِيمًا ﴿ الله الله الله الله المَا عَلَي مَا حَصِيمًا ﴿ الله الله الله الله الله الله المَا عَلَي مَا حَصِيمًا ﴿ الله الله الله الله الله المَن الله الله المَن الله المَن الله المَن الله الله الله الله المَن الله المَن الله الله المَن الله المَن الله الله المَن المَن الله المَن الله المَن الله المَن المُن المَن المَالِ المَن ا

لايُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُوفِ آيَمَنِكُمُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمُ مِمَاعَقَدَّمُ الْأَيْمَنَ فَكَفَّرَتُهُ وَلَكِن إِظْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَاتُطْعِمُونَ اَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُ مِّ أَوْتَعْرِيرُ رَفَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَامِ ذَالِكَ كَفَرَرُهُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُ وَاحْفَظُوا أَيْمَنكُمْ كَذَلِك كُنَالِك يُبَينُ اللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَمَكُمْ تَشْكُرُونَ (إِنَّهُ)

٥- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمُ وَمَن قَنْلَهُ مِن كُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّنْلُ مَا قَنْلَ مِن النَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ عِذَ وَاعَدْ لِ مِنكُمْ هَدْ يَا اللّهَ الْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدْ لُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِةٍ عَفَا اللّهُ عَمَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَ نَلَقِمُ اللّهُ مِنْ أُولَالَهُ عَزِيزٌ ذُو انْ فِقَامٍ (٥)

وَالَّذِينَ يُظَوهِ رُونَ مِن نِسَآمِمٍ أُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ
فَتَحْرِيرُ رَقِبَهِ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَا ذَٰلِكُو تُوعَظُونَ
بِهِ قَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴾
فَمَن لَمْ يَعِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ
فَمَن لَمْ يَعِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ
أَن يَتَمَآسَا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن فَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاً فَمَن لَرْيَسْ تَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ \* وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَ لِمَرْمِنُ عَذَابُ أَلِيمُ (\*)

#### جزاء الصائمين:

٧- إِنَّ الْمُسْلِمِينِ وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْقَنِيْنِ وَالْقَنِيْنَ وَالْقَنِينَةِ وَالْصَّلِيقِينَ وَالصَّلِيقَةِ وَالْصَّلِينَ وَالصَّلِينَ وَالصَّلِيرَةِ وَالْخَلْشِعِينَ وَالْصَّلِيمِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَتِ وَالصَّنِيمِينَ وَالْصَنِيمَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَانِ وَالصَّنِيمِينَ وَالْصَنِيمَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّنِيمِينَ وَالصَّنِيمَاتِ وَالْمَنْفِيمَاتِ وَالْمُتَعَلِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَلْفِظاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَةِ أَعَدَّاللَّهُ لَمُنْمَ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْإِنَّا مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْإِنَّا

#### صيام السابقين:

وَاذَكُرُ فِ الْكِنْبِ مَرْيَم إِذِ انتَبَذَتُ
مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ﴿
فَا تَخَذَتْ مِن دُونِهِم حِمَا بَا فَأْرَسَلْنَا
إِلَيْهَارُوحَنَا فَتَمَثَّلُ لَهَا بَشَرُاسُويًا ﴿
قَالْتَ إِنِّ آعُودُ بِالرَّمْ مَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيبًا ﴿
قَالَ إِنَّمَ آنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ عُلَامًا
وَكُنَا إِنَّ الْكُنْ الله الله عَلَامًا
وَكُنْ اللهُ عُلَامًا

(١) النساء : ٩٦ مدنية (٣) المائدة : ٩٥ مدنية (٥) الأحزاب : ٣٥ مدنية

(٢) المائدة : ٨٩ مدنيّة (٤) المجادلة : ٣ - ٤ مدنية

فَنَادُ سَهَامِن تَعْنِهَا أَلَا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًا شَ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِعِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيتًا شَ فَكُلِي وَأَشْرَفِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِي لِمَ أَيْوَمَ إِنْسِيتًا شَ قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوعَلَى هَيِّنَ أَ وَلِنَجْعَكُهُ وَالِيَةُ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَابُ أَمْرًا مَقْضِيتًا ﴿ مِنَّا وَكَابُ أَمْرًا مَقْضِيتًا ﴿ فَاجَاءَ هَا ٱلْمَخَاصُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلْيَتَنِي مِثُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْل

# الأحاديث الواردة في «الصوم»

١ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 «كَانَ أَحَبَّ الشُّهُ ورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَصُومَهُ
 شَعْبَانَ ثُمَّ يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ »)\*(١).

٢ - \*( عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : أَرْسَلَ النَّبِيُ عَيَّ غَدَاةَ عَاشُ ورَاءَ إِلَى قُرى اللهُ عَنْهَا رِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَمَنْ الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِهًا فَلْيَصُمْ ، قَالَتْ : فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ أَصْبَحَ صَائِهًا فَلْيَصُمْ ، قَالَتْ : فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا ، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ (٢) ، فَإِذَا بَكَى صِبْيَانَنَا ، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ (٢) ، فَإِذَا بَكَى أَلَّ عَلَيْنَاهُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ اللّهِ فَلَالِ) \* (الإِفْطَارِ) \* (الإِفْطَارِ) \* (اللّهُ عَلَى الطّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ اللّهِ فَطَارِ) \* (الله فَطَيْنَاهُ وَلَيْكُ الله فَطَارِ) \* (الله فَلْ الله فَلَالِ اللهُ فَلْ الله فَلْ الله فَلْ الله فَلْ الله فَلْ الله فَلَا اللهُ فَلَالِ الله فَلْ الله فَلْ الله فَلْ اللهُ فَلْ الله فَلْ الله فَلْ الله فَلْ الله فَلْ الله فَلْ الله فَلَا الله فَلَالِ اللهُ فَلْ الله فَل

٣ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ اللهُ حَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ ») \* (ئ).
 اللَّيْل ») \* (ئ).

٤ - \*( عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ أَعْرَ ابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ اجْنَّةَ ، قَالَ: «تَعْبُدُ لَلْتُ اجْنَّةَ ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمُكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمُكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمُفْرُوضَةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ »، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي

بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا ، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ . فَلَمَّا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ . فَلَمَّا وَلَى اَنْقُصُ مِنْهُ . فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِيُ ﷺ: « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا ») \* (٥)

٥ - \*(عَنْ أُمِّ هَانِيً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَهَا فَشَرِبَتْ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: « الصَّائِمُ المُتَّطَقِعُ أَمِينُ نَفْسِهِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ») \*(1).

7- \*(عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: رَضِينَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ -: رَضِينَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ -: رَضِينَا بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْاِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِبَيْعَتِنَا بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْاِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِبَيْعَتِنَا بِيْعَةً . قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ؟ فَقَالَ : "لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ - أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ » قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ وَلَا أَفْطَرَ - أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ » قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ وَمَا أَفْطَرَ » قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ وَمَا أَفْطَرَ » قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ وَمَا أَفْطَرَ » قَالَ: «لَيْتَ أَنَ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «لَيْتَ أَنَّ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ وَإِفْطَارِ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ وَإِفْطَارِ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ وَإِفْطَارِ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ ؟ قَالَ: «ذَاكَ سَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَ وَإِفْطَارِ يَوْمَ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ ؟ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -». اللهُ قَوَّالَ: «ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -». يَوْمٍ ؟ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -». قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ الاثْنَيْنِ ، قَالَ: «ذَاكَ يَـوْمُ قَالَ : «ذَاكَ يَـوْمُ

<sup>(1771).</sup> 

<sup>(</sup>٤) مسلم (١١٦٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٣(١٣٩٧)، ومسلم (١٤) واللفظ له.

 <sup>(</sup>٦) الترمـذي (٧٣٢)واللفـظ لـه، والبخـوي (٦/ ٣٧٢)،وفي
 صحيح سنن الترمذي للألباني (٥٨٥).

<sup>(</sup>٧) يُطيق : يَتَحَمَّل.

<sup>(</sup>۱)أبوداود(۲٤٣١)،والنسائي(٤/ ١٩٩)،وصححه الألباني، صحيح النسائي (۲۲۱٤)، والبيهقي في السنن(٤/ ٤٨٣) واللفظ له، والبغوي في شرح السنة (٦/ ٣٣٠) وقال محققه: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) العهن: الصوف المصبوغ.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٤ (١٩٦٠) واللفظ له. ومسلم

وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِشْتُ (أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ) ». قَالَ: فَقَالَ: « صَوْمٌ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ»، قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً؟ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ »، قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ») \*(١).

٧ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ، حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ (٢) أَفْطَرَ افْأَفْطَرَ النَّاسُ )\*(٣).

٨ - \*(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - اللّهِ عَنْهُمَا - اللّهُ عَنْهُمَا - اللّهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا - اللّهِ عَالَ لَـهُ (أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُـ وَ يَسْمَعُ): « يَا فُلَانُ»: ﴿ أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةٍ (٤) هَذَا الشَّهْ وِ»؟ قَالَ: لَا.
 قَالَ: ﴿ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ») \* (٥).

9 - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُّولِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَيُقَالُ لَمُّمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ ......» الْخَدِيثَ \ " (V)

١٠ - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّ ناسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي وَلَيْ قَالُوا لِلنَّبِي وَلَيْ : يَارَسُولَ اللهِ! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ (١) بِالأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْ وَالِحِمْ. وَيَصَومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْ وَالِحِمْ. قَالَ: ﴿ أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَقَوُنَ؟ إِنَّ بِكُلِّ قَالَ: ﴿ أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَقُي بُضِعٍ (١٠) أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ » وَفَي بُضْعٍ (١٠) أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ » قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهُوتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهُوتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهُوتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا وَيْحَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهُ وَيَهُا وَيْحَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهُ وَيَهُا وَيْعَا وَرُرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهُ إِيهَا وِزُرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهُ أَيْمُ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ كَانَ لَـهُ فِيهَا وَيْحَرِّ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ كَانَ لَـهُ فِيهَا وَيْحَرِّ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ كَانَ لَـهُ أَيْهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِذَا وَضَعَهَا فِي اللهِ الْكَالِ كَانَ لَـهُ أَيْمُ اللّهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

١١ - \*(عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ لهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: « أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «عَلَيْكَ بِالصَّوْم فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ (١١) لَهُ») \* (١٢).

١٢- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُهَا - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ عَاشُ ورَاءَ فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الأَيَّامِ إِلَّا رَسُولَ اللهِ عَلَى الأَيَّامِ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) الكديد: ماء بين عسفان وقُدَيد.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٤(١٩٤٤).

<sup>(</sup>٤) سرة هذا الشهر: سُرَّتُهُ وسطه؛ لأن السرة وسط قامة الإنسان.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٦٦١) واللفظ له، وأحمد (٤١٨/٤).

<sup>(</sup>٦) في استقصاء الحق : أي تحصيله من خصمه والمتعدي عليه.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٤٣٩). ومسلم (١٨٣) واللفظ له

<sup>(</sup>٨) الدثور: المال الكثير.

<sup>(</sup>٩) بُضْع : هو الزواج والفَرْجُ .

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۰۰۳).

<sup>(</sup>١١) العِدْل : بكسر العين هو المثل والنظير.

<sup>(</sup>۱۲) النسائي (٤/ ١٦٥) واللفظ له، وقال محقق جامع. الأصول (٩/ ٤٥٦): إسناده صحيح ، كما أخرجه ابن خزيمة (٣/ ١٨٩٣) وهو في الصحيحة للألباني (١٩٣٧).

هَـذَا الْيَـوْمَ، وَلَا شَهْرًا إِلاَ هَـذَا الشَّهْرَ يَعْنِي

١٣ - ﴿ عَنْ أَبِي هُـرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
 أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ : ﴿ صِيبَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِـنْ كُلِّ
 شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ﴾ ﴿ (٢) .

- ١٤ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اللهُ عَنْهُا - قَالَ : أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ يَقُولُ : لَأَقُومَنَّ اللَّهُ عَنْهُا وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ "؟ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ اللهِ عَلَيْهِ: "فَإِنَّكَ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ لَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَهَ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَلْكَ، فَإِنِّ أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ. قَالَ : قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : " صُمْ قَالَ : قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : " صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ ". قَالَ : قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : " صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ ". قَالَ : قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : قُلْتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١٥ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْـلُ مِنْ هَاهُنَا (٤)

وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ »)\*(٥).

١٦ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَيْهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِةٌ قَالَ : « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ (٦) ») \* (٧)

١٧ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: « إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُ وا، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُ وا، وَإِذَا رَأَيْتُمُ وهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ مَا عَلَيْكُمْ فَصُومُ وا ثَلَاثِينَ يَوْمًا»)\*(٩).

الله عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَا يَدْخُلُ الرَّيَّانُ ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ ؟ فَيَدْخُلُونَ مَعْهُمْ أَخَدُ عَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ مَنْهُ ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَغْلِقَ ، فلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَغْلِقَ ، فلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَغْلِقَ ، فلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَخْدٌ » ) \* (١٠).

١٩ - \* (عَنِ الحَارِثِ الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: « إِنَّ اللهُ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُعْمَلُوا بِهَا ، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللهَ أَمَرَكَ وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا ، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا وَتَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا وَتَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بَهَا فَعَلَوا بَهَا مَا لَهُ اللهَ إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا إِللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ إِلَيْ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٤ (٢٠٠٦)، ومسلم (١١٣٢) واللفظ له

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٤ (١٩٨١) واللفظ له. ومسلم (٧٢١).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٩٧٦). ومسلم (١١٥٩).

<sup>(</sup>٤) إذا أقبل الليل من هاهنا : أي من جهة المشرق والمراد وجود الظلام حسًا.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٤(١٩٥٤) واللفظ له. ومسلم (١١٠٠).

<sup>(</sup>٦) معنى فليصل: أي فليدعو لصاحب الطعام.

<sup>(</sup>٧) مسلم (١١٥٠)، والترمذي (٧٨٠) وصححه الألباني صحيح الألباني (٦٢٦).

وعند مسلم بلفظ « إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم » - مسلم (١١٥٠).

<sup>(</sup>٨) غُمَّ : غُم عليه الهلال أي حال دون رؤيته غيمٌ.

<sup>(</sup>٩) البخاري ـ الفتح ٤ (١٩٠٠). ومسلم (١٠٨١) واللفظ له.

<sup>(</sup>١٠) البخاري الفتح ٤ (١٨٩٦)، ومسلم (١٥٢) واللفظ له.

بَهَا ، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُ رَهُمْ ، وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ ، فَجَمَعَ النَّاسَ في بَيْتِ الْقَدِسِ ، فَامْتَ لاَّ الْسُجِدُ وَقَعَدُوا عَلَى الشُّرَفِ<sup>(١)</sup>، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَني بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ ، وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا . وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمَثَل رَجُل اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقِ (٢). فَقَالَ: هَذِهِ دَارِي وَهَـذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَّيَّ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُـوَّدِي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَـذَلِكَ ؟ وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُـمْ بِالصَّلَاةِ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِـوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ . وَآمُرُكُمْ بِالصِّيام فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا . وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهَ مِنْ رِيح الْمِسْكِ. وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ أَسَرَهُ الْعَدُقُ ، فَأَوْتَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ . وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ فَإِنَّ مَثَلَ

ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ العَدُوُّ فِي إِثْرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ (٣) مِنْهُمْ، كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِلِذِكْرِ اللهِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ وَأَنَا آمُ رُكُمْ بِخَمْسٍ، اللهُ أَمَرَنِي بِمِنَّ: النَّبِيُ ﷺ وَالْطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالهِجْرَةُ وَالْجَاعَةُ . فَإِنَّهُ مَنْ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالهِجْرَةُ وَالْجَاعَةُ . فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَاعَةَ وَيَد شِبْنِ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ (٤) الإسْلَامِ مِنْ فَلَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ (٤) الإسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلّا أَنْ يَرْجِعَ ، وَمَنِ اذَّعَى دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِن جُثَا (٥) جَهَنَّمَ ، فَقَالَ رَجُلُّ: يَارَسُولَ اللهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ ، فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ ، فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ ، فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ وَيَادُ اللهِ ») \* اللّهِ مَالَدِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ ») \* (٢).

٢٠ - \*( عَنْ أَبِي هُ رَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُ مْ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ احْتِسَابًا خَرَجَ مِنَ ذُنُوبِهِ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ") \* (٢).

الله عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) الشُّرَف: جمع شُرفة: أعلى الشيء وهي أيضًا بناء خارج من البيت يستشرف منه على ما حوله.

<sup>(</sup>٢) الوَرِق : الفضة.

<sup>(</sup>٣) فأحرز: فحفظ نفسه منهم.

<sup>(</sup>٤) ربْقَةَ : واحدة الرَّبق : وهو حبل ذو عُرَّى أو ذو حلق لربط الدواب.

<sup>(</sup>٥) جثا جهنم: يقال بالحاء المهملة من حثا: إذا عرف وضم، ويقال بالجيم من جثا: جمع جثوة وهي الجاعة المحكوم عليهم بالنار.

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٨٦٣) واللفظ له ،وقال: حديث حسن

صحيح، وابن خزيمة (٣/ ١٩٥) وقال محققه: إسناده صحيح. و أحمد (٢٠٢/٤)، وابسن منسده في الإيهان (٢/ ٣٧٦) حديث (٢١٢)

<sup>(</sup>۷) النسائي (٤/ ١٥٨) واللفظ له ، وأحمد (١/ ١٩١)، عن عبدالرحمن بن عوف وقال الشيخ شاكر (٣/ ١٢٧) برقم (١٦٠٠): إسناده صحيح ، وجامع الأصول (٩/ ٤٤٠) وقال محققة: حسن بشواهده.

<sup>(</sup>٨) المسدّد: المستقيم الصحيح.

<sup>(</sup>٩) أحمد في المسند(٢/ ٢٢٠)واللفظ له، والهيثمي في المجمع (٨/ ٢٢). وصححه الألباني في الصحيحة(٥٢٢).

٢٢ - \*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَسْسٍ:
 شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْخَجِّ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ ») \* (١).

77- \* (عَنْ بُرِيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : بَيْنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ. قَالَ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ. قَالَ : فَقَالَ: « وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِرَاثُ». قَالَتْ : يَا فَقَالَ: « وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِرَاثُ». قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟. قَالَ : « صُومِي عَنْهَا». قَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ ، أَفَأَحُمُ عَنْهَا؟. عَنْهَا؟. قَالَ: « صُومِي عَنْهَا». قَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ ، أَفَأَحُمُ عَنْهَا؟.

٢٤ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِي عَلَيْ إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِي عَلَيْ إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ: وَقَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الل

فَتَصَدَّقْ بِهِ». فَقَالَ الرَّجُلُ: عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ) (٤) أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَيَّلِيٍّ حَتَّى بَدَتْ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَيِّلًا حَتَّى بَدَتْ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَيِّلًا حَتَّى بَدَتْ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَيِّلًا حَتَّى بَدَتْ أَفْقَارُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي . فَضَحِكَ النَّبِيُ عَيِّلًا مَا لَا اللهِ مَا أَهْلَكَ ») \* (٥) .

٢٥- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ، قَالَ : « تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَـوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ ») \* (٢٦).

٢٦ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: ﴿ ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ . الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ ، وَالإِمَامُ الْعَادِلُ ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللهُ فَـوْقَ الْغَمَامِ ، وَيَفْتِحُ لَهَا أَبُوابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُ : وَعِزَّتِي ، لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينِ ») \*(٧).

٣٧ - \*( عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْ طٍ (١) إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ يَسَأَلُ وِنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِي عَلَيْ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَمَّمُ مَ يَسَأَلُ وِنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِي عَلَيْ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَمَّمُ مَ تَقَالُوا : وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي عَلِيْ ؟ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَنَا فَأَنَا لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَنَا فَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَصَلِي اللَّيْلَ أَبَدًا ، وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَضُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَضُلِي اللَّيْلَ أَبَدًا ، وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَضُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَضُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَضُومُ اللهِ عَيْقِ. فَقَالَ: « أَنْتُمُ النَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا فَخَاءَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ. فَقَالَ: « أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١(٨) واللفظ له، ومسلم (١٦).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۱٤۹).

<sup>(</sup>٣) العرق : هو زنبيل منسوج من نسائج الخوص وكل شي ع مضفور فهو عرق.

<sup>(</sup>٤) الحَرَّةُ: هي الأرض ذات الحجارة السود.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ١٩٣٦) واللفظ له، ومسلم (١١١١).

<sup>(</sup>٦) الترمذي(٧٤٧)واللفظ له، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٣٥٩٨)، وقال: حديث حسن، والبغوي في شرح السنة (٦/ ٣٥٤) وقال محققه: حديث حسن غريب. (٨) الرَّهْطُ : الجماعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة أو ما دون

العشرة.

وَكَذَا؟. أَمَا وَاللهِ! إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُورُهُ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُورُهُ وَأَتَنزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ شُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ») \*(١).

٢٨ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ قَالَ: مَا تَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى») \*(٢).

٢٩ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْسِسْكِينِ
 كَالْهُ جَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أُو الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ
 النَّهَارَ")\*(").

٣٠ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَبَّهَا قَالَتْ : سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرِوَ الأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّيَامِ فِي السَّفَرِ ؟. فَقَالَ : « إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَلْ : « إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَالَ : « إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَالَ . • ( إِنْ شِئْتَ فَصَمْ وَإِنْ شِئْتَ فَالْ : « إِنْ شِئْتَ فَالْ : « إِنْ شِئْتَ فَالْ . • ( إِنْ شِئْتَ فَالْ . ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • ( ) • (

٣١ - \* (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَالَ: « اتَّقُوا اللهَ ، وَصَلُوا خَمْسَكُمْ ، وَصُومُوا شَهْ رَكُمْ ، وَقُومُوا شَهْ رَكُمْ ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّة وَأَدُّوا زَكَاة أَمْ وَالِكُمْ ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّة

- (١) البخاري\_الفتح٩(٥٠٦٣)واللفظ له،ومسلم (١٤٠١).
- (٢) البخاري\_الفتح ٤(١٩٥٣) واللفظ له، ومسلم (١١٤٨).
  - (٣) البخاري\_الفتح٩(٥٣٥٣).
- (٤) البخاري ـ الفتح ٤ (١٩٤٣)، ومسلم (١١٢١) واللفظ له.
- (٥) الترمذي (٦١٦) وقال: حديث حسن صحيح. وأبوداود (١٩٥٥) ، وأحمد (٥/ ٢٥١).
- (٦) النسائي (٢١٨/٤)واللفظ لـه، وأحمد (٢٦٣/٢)وقال الشيخ أحمد شاكر(١٢/١٤)حديث رقم(٧٥٦٧):إسناده صحيح.
- (٧) النسائي (٤/ ٢٢١) واللفظ له، وقال محقق جامع.

رَبِّكُمْ "**)\***(٥).

٣٢ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا ﴿ شَهْرُ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ ﴾ (١٦).

٣٣ - \* (عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْهُ قَالَ : « صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَخَسْ عَشْرَةً ») \* (٧).

٣٤ - \* (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ وَتَعَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ وَعَالَهُ وَالنَّبِيَ وَعَلَى اللهِ قَالَ : « صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ ») \* (^^).

٣٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ النَّبِيَ عَلَيْهُ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُضُومُونَ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُضُونَ ») \* (٩) .

٣٦ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَحِصْنٌ حَصِينٌ مِنَ النَّارِ ») \* (١٠).

٣٧ - ﴿ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَـاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ

- الأصول(٦/ ٣٢٩):حديث حسن.
- (۸) الترمذي (۷٤۹) وقال: حديث حسن. وهو جزء من حديث طويل رواه مسلم (۱۱٦۲).
- (٩) أبو داود(٢٣٢٢). والترمذي(٦٩٧) واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. وقال محقق جامع الأصول (٦ ٧٧٧): حديث حسن.
- (١٠) أحمد في المسند(٢/ ٢٠٤) واللفظ له، والبيهقي في شعب الإيمان (٧/ ١٧٢) وقال محققه: إسناده حسن، والمنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٨٣) وقال: رواه أحمد بإسناد حسن.

مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ» قَالَ: « وَصِيَامٌ حَسنٌ صِيَامٌ حَسنٌ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»)\*(١).

٣٨ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَـنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ اللَّهُ عَـنْهُ ـ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَـالَ : « الطَّاعِـمُ الشَّـاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّـائِمِ الضَّابِر») \* (٢).

٣٩ - \* (عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: عَدَّهُنَّ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: عَدَّهُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي يَدِهِ. «التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمُيورُ اللهِ عَلَيْهِ فِي يَدِهِ. «التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمُيرُ اللهَ عَلَيْهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ الْمِيزَانِ ، وَالْحَدْدُ يَمْلأُهُ ، وَالتَّكْبِيرُ يَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالطَّهُ ورُ نِصْفُ وَالطَّهُ ورُ نِصْفُ الصَّبْرِ، وَالطُّهُ ورُ نِصْفُ الإيمَانِ »)\* (الإيمَانِ »)\*

٤٠ - \*(عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ، قَالَ: « فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ، قَالَ: « فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلُ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ ») \* (١٤).

٤١ - ﴿ عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : مَنْ يَخْفَظُ حَدِيثًا عَنِ النّبِيِّ قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : مَنْ يَخْفَظُ حَدِيثًا عَنِ النّبِيِّ فِي الْفِتْنَةِ ؟. قَالَ حُدَيْفَةُ : أَنَا، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي الْفِتْنَةِ ؟. قَالَ حُدَيْفَةُ : أَنَا، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي الْفِتْنَةِ ؟. قَالَ حُدَيْفَةً : أَنَا، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَالصِّيامُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيامُ وَالصَّيامُ وَالصَّيامُ عَنْ هَذِهِ، إِنَّا أَسْأَلُ عَنْ هَذِهِ، إِنَّا أَسْأَلُ عَنْ هَذِهِ، إِنَّا أَسْأَلُ عَنْ هَذِهِ، إِنَّا دُونَ ذَلِكَ عَنِ اللَّهِ عَنْ هَدُونَ ذَلِكَ عَنِ النَّهِ يَهُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ. قَالَ : وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ عَنِ النَّهِ يَ مُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ. قَالَ : وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ عَنِ النَّهِ يَهُ وَمَا لَهُ عَنْ هَدُونَ ذَلِكَ اللهُ السَّلَا أَنْ اللَّهُ عَنْ هَدُونَ ذَلِكَ عَنِ النَّهِ عَنْ هَدُونَ ذَلِكَ اللهُ السَّلَا أَنْ اللَّهُ عَنْ هَا لَا السَّلَا أَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ هَا لَا عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْهَ عَنْ اللَّهُ الْعَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْهَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالَقُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللهُ الللّهُ اللّه

- (١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٣/ ١٨٩١) وقال محققه: إسناده حسن.
- (٢) الترمذي (٢٤٦٨) واللفظ له، وقال: هذا حديث حسن غريب، و صحيح سنن الترمذي ، لـلألباني (٢٠٢١)، وأحمد في المسند (٧٧٩٣)، وقال محققه: إسناده صحيح.
- (٣) الترمذي (٣٥١٩) واللفظ له وقال: حديث حسن. وقال محقق جامع الأصول (٩/ ٥٥٨): إسْنَادُه حسن.
  - (٤) مسلم (١٠٩٦).
  - (٥) البخاري\_الفتح ٤(١٨٩٥).
  - (٦) جنة: سترة ووقاية ومانع من الآثام.

بَابًا مُغْلَقًا . قَالَ : فَيُفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ ؟ قَالَ : يُكْسَرُ . قَالَ : فَالَ اللَّهُ وَقِ . فَقُلْنَا لِسَرُوقٍ : فَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يُغْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . فَقُلْنَا لِسَرُوقٍ : سَلْهُ ، أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ ؟ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : نَعَمْ ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةَ ») \* (٥) .

٢٤ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ)، وَالصِّيامُ جُنَّةُ (٢) وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ (٧) وَلَا يَصْخَبُ (٨) ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي امْرُقُ يَصْخَبُ (٨) ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِي امْرُونُ مَصَائِمٌ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَـخُلُ وفُ (٩) فَم صَائِمٌ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَـخُلُ وفُ (٩) فَم الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَ ا ، إِذَا أَفْطَرَ فَرْحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرْحَ بِصَوْمِهِ ») \* (١٠) .

٣٤ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْهَا دَاتَ يَـوْمِ: يَا عَائِشَةُ هَـلْ عِنْدَكُمْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ: شَيْءٌ ؟قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ : مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ » قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ. فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَةٌ (أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ) (١١). قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهِ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَةٌ ( أَوْ جَاءَنَا اللهِ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَةٌ ( أَوْ جَاءَنَا اللهِ عَنْهِ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَةٌ ( أَوْ جَاءَنَا اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ أَهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَةٌ ( أَوْ جَاءَنَا اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهُ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ

- (٧) الرفث: السخف وفاحش الكلام.
  - (٨) الصخب: الصياح.
- (٩) لخلوف: الخلوف تغير رائحة الفم.
- (۱۰) البخاري الفتح ٤(١٩٠٤) واللفظ له، ومسلم (١٠٥).
- (۱۱) أو جاءنا زور: النزور الزوار . ويقع النزور على النواحد والجهاعة القليلة والكثيرة . وقولها: جاءنا زور وقد خبأت لك: معناه جاءنا زائرون ومعهم هدية فخبأت لك منها . أو يكون معناه: جاءنا زور فأهدي لنا بسببهم هدية ، فخبأت لك منها .

زَوْرٌ) وَقَدْ خَبَّأْتُ لَكَ شَيْئًا. قَالَ: «مَا هُوَ؟» قُلْتُ: حَيْسٌ (١). قَالَ: «هَا يُهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «هَاتِيهِ» فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِعً»)\*(٢).

23 - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَنْهُ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ: «مَا هَذَا ؟» قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى. قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ») \* (7).

وَجَلَّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِ عَلَيْقِ: مَا يَعْ لِلهُ عَنْهُ الْجُهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ -عَزَّ قِيلَ لِلنَّبِي عَلَيْقِ: مَا يَعْ لِلهُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ -؟ قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ وَجَلَّ -؟ قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: ﴿ لَا تَسْتَطِيعُونَهُ ﴾. وَقَالَ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: ﴿ لَا تَسْتَطِيعُونَهُ ﴾. وَقَالَ فِي الثَّالِقَةِ : ﴿ مَثُلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثُلِ الصَّائِمِ اللهَ اللهِ كَمَثُلِ الصَّائِمِ اللهُ اللهِ اللهِ كَمَثُلِ الصَّائِمِ اللهُ اللهِ اللهِ كَمَنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ اللهُ لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ﴾ \* (٤).

٤٦ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأًى رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ
 النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: «مَا لَهُ؟». قَالُوا:
 رَجُلٌ صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ

تَصُومُوا فِي السَّفَرِ")\*(٥).

٤٧ - \*( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ:
 كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ إِحْدَى نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ
 تَضْحَكُ ».

وَفِي لَفْظٍ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ (١)» (٧).

٤٨ - \*( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ:
 «كَانَ النّبِيُّ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ»)\*

9 - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ لَاللهِ عَلَيَّةٍ يَصُومُ هُ . فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْلَدِينَةِ، صَامَهُ ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ . قَالَ: « مَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ») \*(٩).

• ٥ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِ يَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِي عَيِّ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَيِّةِ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مَنِكُمُ الْبُاءَةُ (١٠) فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ لَهُ وَجَاءُ (١١) » (١٢).

٥١ - \* (عَنْ أَبِي هُــرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ قَالَ:

<sup>(</sup>١) حيس: الحيس هو التمر مع السمن والأقط. وقال الهروي: يريده من أخلاط. والأول هو المشهور.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۱۵٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٤ (٢٠٠٤) واللفظ له. ومسلم (١١٣٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٨٧٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٤ (١٩٤٦). و مسلم (١١١٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) إِرْبِهِ : أي حاجته والإربة : البغية في النساء .

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٤ (١٩٢٨). ومسلم (١١٠٦)واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) الترمذي(٧٤٥) وصححه الألباني، صحيح الترمذي (٥٩٥).

<sup>(</sup>٩) البخاري الفتح ٤ (٢٠٠٢). ومسلم (١١٢٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>١٠) الباءة: مؤن النكاح، وقيل: التزوج.

<sup>(</sup>١١) وجاء:الوجاء هـو رض الخصيتين: والمراد أن الصوم يقطع الشهوة ويخفف من حدتها.

<sup>(</sup>١٢) البخاري ـ الفتح ٩ (٥٠٦٦) واللفظ له، ومسلم (١٤٠٠).

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « لَا يَصُومَ بَعْدَهُ »)\*(١).

٥٢- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبِيلِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبِينَ خَرِيفًا ») \* (٢).

٥٣ - \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ وَاللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي وَاللهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَقَامَ النَّبِي وَاللهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ . كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الصَّلَةَ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِلَا اللهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِلَا اللهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِلَا فِيهَا» قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلَا نُنَبِيعُ النَّاسَ بِذَلِكَ ؟ فَيهَا» قَالُ وا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلَا نُنَبِيعُ اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ قَالَ : ﴿ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ هِ ، كُلِّ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ هِ ، كُلِّ دَرَجَةً أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ هِ ، كُلِّ دَرَجَةً أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ وَلَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدُوْسَ ، فَإِنَّهُ وَلَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدُوْسَ ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، مِنْهُ تَفَجَّرُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، مِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْ اللهَ أَنْ اللهَ اللهُ ال

20 - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِبًا»؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِبًا»؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: قَالَ : «فَمَنْ تَبَعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جِنَازَةً»؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَا. قَالَ : «فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟». قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَا. قَالَ : «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ بَعْدِ مِنْكُمُ الْيَوْمَ بَعْدِ مِنْكُمُ الْيَوْمَ بَعْدِ مِنْكُمُ الْيَوْمَ بَعْدَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ بَعْدَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ بَعْدِ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟».

مَرِيضًا؟». قَالَ أَبُو بَكْرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ـ: إَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِيً إِلَّا دَخَلَ الْجُنَّةَ»)\*(١٠).

٥٥ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ وَسُيلِ اللهِ وَسُيلِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ». فَقَالَ أَبُو بَكُو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ! مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ اللهُ عَنْهُ -: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ! مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ». فَقَالَ أَبُو بَكُو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ! مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ». فَقَالَ أَبُو بَكُو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ! مَا عَلَى مَنْ دُعِي مِنْ بَلْكَ الأَبْوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ (٥)، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ بَلْكَ الأَبْوابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: « نَعَمْ وَأَرْجُو اللهُ عَى أَنْ تَكُونَ مِنْ بَلْكَ الأَبْوابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: « نَعَمْ وَأَرْجُو اللهُ تَكُونَ مَنْهُمْ ») \* (٢٠).

٥٦ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ") \* (٧).

٥٧ - \*( عَنْ أَبِي أَيُّ وبَ الأَنْصَارِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ») \*(^^).

٥٨ - \* ( عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ

<sup>(</sup>٥) من ضرورة:أي من ضرر.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح٤(١٨٩٧)واللفظ له. ومسلم (١٠٢٧).

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ١ (٣٨). ومسلم (٧٦٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۱۶۶).

<sup>(</sup>١) الترمذي(٧٤٣)واللفظ له،وقال:حسن صحيح، وصححه الألباني، صحيح سنن الترمذي (٩٣٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح٦(٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ١٣ (٧٤٢٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٠٢٨).

عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ مِثْ أَجْرِ الصَّائِمِ مَثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا ») \* (١٠) .

9 ٥ - \* (عَنْ حَفْصَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا : « مَنْ لَمْ يُجْمِعِ (٢) الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ ») \* (٣).

• ٦٠ \* ( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ قَالَ: ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ) \* (١٤).

٦١ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَوْبَ مَا ثُمُ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّهَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ ») \*(٥).

77- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهُ قِيلَ لَهَا: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا مَا يُسَلِّ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ؟ فَالَتْ نَعَمْ. فَقُلْتُ لَمَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِكَانَ يَصُومُ ؟ قَالَتْ: لَمُ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ ) \* (٢٠).

77- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ وَمَضَانَ ، فَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ رَمَضَانَ ، فَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْفُطِرِ، وَلَا الْفُطِرِ، وَلَا الْفُطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ») \* (٧).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكُ في «الصوم»

النَّبِيُّ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، فَأَتَّهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، فَأَتَّهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: النَّبِيُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، فَأَتَّهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: «أَعِيدُوا سَمْنكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرُكُمْ فِي وِعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ». ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ صَائِمٌ». ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمُكْتُوبَةِ، فَدَعَا لأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا. فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي خُويْصَةً (٨). قَالَ: «مَا هِيَ»؟

قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنَسُ. فَهَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ ، وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا لِي بِهِ: «اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالَّكَدًا ، وَبَارِكْ لَهُ »، فَإِنِّي لَمُنْ أَكْثُرِ الأَنْصَارِ مَالًا. وَحَدَّتَنْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ أَنَّهُ دُفِنَ لِمُ الْمَعْ مَقْدَمَ الْحَجَّاجِ الْبُصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ لِمُعْمُ وَعِشْرُونَ وَمِاتَةٌ (٩) \* (١٠).

٦٥ - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٤ (١٩٣٣). ومسلم (١١٥٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۱۲۰).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۱۱۲).

<sup>(</sup>٨) خُوَيْصَةً: تصغير خاصة وهي ما يختص بالشيء دون غيره.

<sup>(</sup>٩) المراد أنه دفن من أبنائه وحفدته حتى زمن الحجاج ما يزيد على مائة وعشرين، فما بالك بمن بقي منهم؟ وهذا يدل على إجابة المولى عز وجل للدعاء النبي الله النبي الله المراد النبي المناء المناء النبي المناء النبي المناء النبي المناء النبي المناء النبي المناء النبي المناء المناء المناء النبي المناء المنا

<sup>(</sup>۱۰) البخاري - الفتح ٤(١٩٨٢).

<sup>(</sup>۱) الترمذي(۸۰۷)، وقال: حديث حسن صحيح، وقال محقق «جامع الأصول»: وهو كها قال، والبغوي في شرح السنة (۲۷۷/٦).

<sup>(</sup>٢) يجمع: أي يبيت . والمعنى أن من لم يبيت النية لصيام الفريضة فلا صيام له.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٧٣٠)واللفظ له. وأبو داود (٢٤٥٤). وقال محقق جامع الأصول(٦/ ٢٨٥): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٤ (١٩٥٢). ومسلم (١١٤٧). متفق عليه.

كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَضُومُ يَعْنِي مِنْ غُرَّةِ (١١) كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ») \* (٢).

77- \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ ، إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِنْزَرَهُ (٣) وَأَحْيَا لَيْلَهُ (٤) وَأَحْيَا لَيْلَهُ (٤) وَأَعْلَمُ ») \* (٥) .

77 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ وَالْوَصَالَ (1) . قَالُوا: فَإِنَّكُ مُ لَاللهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّاكُمْ وَالْوِصَالَ (1) . وَالُوا: فَإِنَّكُ مُ لَسْتُمْ فِي فَإِنَّكُ مُ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي ، إِنِّنِي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي. فَاكْلُفُوا (٧) مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ») \* (٨).

حَانُ أَبِي اللّهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَصَيَ اللهُ عَنْهُ - وَاللّهَ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ وَاللّهَ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ وَاللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شَدَّةِ الْحَرِّ ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ عَيْقَةٍ وَعَبْدُاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَبْدُاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَبْدُاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَبْدُاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

79 - \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عِنْهَا \_ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا \_ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا يَضُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ ») \* (١٠٠).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الصوم»

١ - \*(عَنْ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : «لَيْسَ السّيامُ مِنَ الطّعَامِ وَالشّرَابِ ، وَلَكِنْ مِنَ الْكَذِبِ وَالبّاطِل وَاللّغْوِ »)\*(١١).

٢ - \* (قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - :
 ﴿إِنَّ عُرَى (١٢) الدِّينِ وقِوَامَهُ الصَّلاةُ وَالـزَّكَاةُ لَا يُفَرَّقُ
 بَيْنَهُمَا ، وَحَبُّ الْبَيْتِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَإِنَّ مِنْ أَصْلَح

الأَعْمَالِ الصَّدَقَةَ وَالصِّيامَ") \*(١٣).

٣ - \* (قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: «إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ

الْكَذِبِ ، وَالْمَآثِمِ ، وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ ، وَلْيَكُسنْ عَلَيْكَ

وَقَالٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ ، وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صِيَامِكَ

وَفِطْرِكَ سَوَاءً ») \* (١٤).

تقدرون عليه.

(٨) البخاري ـ الفتح ٤ (١٩٦٦). ومسلم (١١٠٣) واللفظ له.

(٩) البخاري \_ الفتح ٤ (١٩٤٥). ومسلم (١١٢٢) واللفظ له.

(١٠) البخاري\_الفتح٤(١٩٦٩).ومسلم (١١٥٦)واللفظ له.

(١١) المصنف لابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٢).

(١٢) عُرَى : جمع عُرْوَة وهي ما يستمسك به ويُعتَصَمُ.

(١٣) المصنف لابن أبي شيبة (١١/٤٦).

(١٤) البخاري\_الفتح٤ (١٩٤٧)، ومسلم (١١١٦) واللفظ له.

(١) غُرَّة : الغُرَّة من الشهر ليلة استهـلال القمر ، والغرة من كل شيء : أوله وأكرمه.

(٢) أبو داود(٢٤٥٠)واللفظ له والترمذي(٧٤٢) وقال محقق جامع الأصول(٦/ ٣٤١): إسناده حسن.

(٣) شد مئزره: أي استعد للعبادة وشمر لها.

(٤) أحيا ليله: أي استغرقه بالسهر في الصلاة والذكر.

(٥) البخاري ـ الفتح ٤ (٢٠٢٤) واللفظ له. ومسلم (١١٧٤).

(٦) الوصال: هو صوم يومين فصاعدًا من غير أكل وشرب بينهما

(٧) اكْلَفُوا : أي تَحَمَّلُوا من العمل ما تستطيعون الوفاء به أو ما

 $\xi - *( عَنْ أَبِي ذَرِّ _ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ _ قَالَ : "إِذَا صُمْتَ فَتَحَفَّظْ مَا اسْتَطَعْتَ")<math>*^{(1)}$ .

٥ - \*(عَنِ الضَّحَّاكِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ قَالَ : «كَانَ الصَّوْمُ اللَّوَيُّ صَامَهُ النَّبِيُّ الصَّوْمُ الأَوَّلُ صَامَهُ انُوحٌ فَمَنْ دُونَهُ، حَتَّى صَامَهُ النَّبِيُّ وَكَانَ صَوْمُهُ مِنْ شَهْرٍ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ إِلَى الْعِشَاءِ، هَكَذَا صَامَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ ») \* (٢).

٦ - \*(قَالَ الْبُغَوِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ ﴾ (التوبة/ ١١٢): السَّائِحُونَ هُمُ الصَّائِمُ سَائِحًا لأَنَّ الَّذِي
 هُمُ الصَّائِمُ وَنَ. وَسُمِّيَ الصَّائِمُ سَائِحًا لأَنَّ الَّذِي

يَسِيحُ فِي الأَرْضِ مُتَعَبِّدًا لَا يَكُونُ لَهُ زَادٌ فَحِينَ يَجِدُ يَطْعَمُ، فَالصَّائِمُ كَلْاَيطُعَمُ يَطْعَمُ، فَالصَّائِمُ كَلْاَيطُعُمُ شَيْئًا» \*(٣).

٧ - \*( قَالَ الْبُغَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالْصَلاةِ ﴾
 (البقرة/ ١٥٣): أَيْ بِالصَّوْمِ ، وَسُمِّي شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ الْعَبْسِ ، فَفِي الصَّوْمِ شَهْرَ الْحَبْسُ ، فَفِي الصَّوْمِ صَبْلُ الصَّبْرِ الْحَبْسُ ، فَفِي الصَّوْمِ حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ الْمَطَاعِم وَبَعْضِ اللَّذَاتِ »)\*(٤).

## من فوائد «الصوم»

(١) الْوَعْدُ بِالْبُشْرَى وَالْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ.

(٢) طُهْرَةٌ لِلنَّفْسِ وَوِقَايَةٌ لِلْبَدَنِ.

(٣) يُثْمِرُ مَحَبَّةَ اللهِ وَطَاعَتَهُ.

(٤) يُهَذِّبُ الطِّبَاعَ وَيَكْبَحُ جِمَاحَ النَّفْسِ.

(٥) دَلِيلُ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَاسْتِقَامَتِهِ.

(٦) صِمَامُ أَمْنٍ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ.

(٧) يُورِثُ الْخَشْيَةَ مِنَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ.

(٨) يُثْمِرُ مُرَاقَبَةَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي السِّرِّ.

(٩) يُنَزِّهُ الإِنْسَانَ عَنْ مُشَابَهَةِ بَقِيَّةِ الْمَخْلُوقَاتِ.

(١٠) فِيهِ نَاحِيَةٌ صِحِّيَةٌ فَالْعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَالْحِمْيَةُ (أَي الْجُوعُ) رَأْسُ الدَّوَاءِ.

(١١) فِيهِ حَرْبٌ على الشَّيْطَانِ.

(١٢) فِيهِ إِحْسَاسٌ بِأَلَمِ الْفَقِيرِ وَالْرَيضِ الْلَمْنُوعِ مِنَ الطَّعَام.

<sup>(</sup>١) المصنف لابن أبي شيبة (٢/ ٤٢١).

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كث ير(۱/ ٢١٤)، والدر المنثور ، للسيوطي (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) شرح السنة للبغوي (٦/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

# الضراعة والتَّضَرُّع

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣      | ١٣       | ٦      |

### الضراعة لغةً:

مَصْدَرُ قَـولِهِمْ: ضَرَعَ يَضْرَعُ ضَرَاعَةً وَذَلِكَ مَا خُودٌ مِنْ مَادة (ض رع) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى لِينٍ فِي الشَّيءِ، وَمِنْ هَـذَا البَابِ ضَرْعُ الشَّاةِ، سُمِّي بِدَلِكَ لِمَا فِيهِ مِـنْ لِينٍ فَأَمَّا الْمُضَارَعَةُ فَهِي التَشَابُهُ بَيْنَ الشَّيْئِنِ وَكَأَنَّهُمَا ارْتَضَعَا مِنْ ضَرْعٍ وَاحِدٍ، وَالنَّحْوِيُّونَ يَقُولُونَ وَكَأَنَّهُمَا الْمُصَارِعُ لِمُشَاكَلَتِهِ الأَسْمَاءَ فِيهَا يَلْحقُهَا لِلْفِعْلِ الْمُسْتَقْبَلِ: مُضَارِعٌ لِمُشَاكَلَتِهِ الأَسْمَاءَ فِيهَا يَلْحقُهَا مِنْ الإعْرَاب.

يُسقَالُ: ضَرِعَ فُكَانٌ لِفُكَانٍ وضَرِعَ لَهُ ، إِذَا مَا تَخَشَّعَ لَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ.

وَ يُقَالُ: ضَرَعَ الرَّجُلُ ضَرَاعَةً أَيْ خَضَعَ وَذَلَّ، وَأَضْرَعَهُ عَيْرُهُ، وَفِي الْمَشَلِ: إِنَّ الحُمَّى أَضْرَعَتْنِي لَكَ وَالضَّرَعُ: الضَّعِيفُ، وَإِنَّ فُلَانًا لَضَارِعُ الجِسْمِ أَيْ نَحِيفٌ ضَعِيفٌ، وَتَضَرَّعَ فُلَانٌ إِلَى اللهِ أَي ابْتَهَلَ قَالَ الفَرَّاءُ: يُقَالُ: جَاءَ فُلَانٌ يَتَضَرَّعُ ويَتَعَرَّضُ بِمَعْنَى إِذَا الفَرَّاءُ: يُقَالُ: جَاءَ فُلَانٌ يَتَضَرَّعُ ويَتَعَرَّضُ بِمَعْنَى إِذَا جَاءَ يَطلُبُ إِلَيْكَ حَاجَةً.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُودٍ: ضَرَعَ إِلَيْهِ يَضْرَعُ ضَرَعَ ا وَضَرَاعَةً: خَضَعَ وَذَلَّ فَهُ وَ ضَارِعٌ مِنْ قَوْمٍ ضَرَعَةٍ وَضُرُوعٍ، وَتَضَرَّعَ: تَذَلَّلَ وَتَخَشَّعَ وَقَوْلُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿
فَلَوْلًا إِذْ جَاءَهُ م بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ (الأنعام/ ٤٣) مَعْنَاهُ: تَذَلَّ لُوا وَخَضَعُوا وَيُقَالُ: ضَرَعَ لَهُ وَاسْتَضْرَعَ

(بِمَعْنَى) وَالضَّارِعُ الْمُتذَدِلِّ لِلغَنِيِ، وأَضْرَعْتُ لَهُ مَالِي أَيْ بَذَلْتُهُ لَهُ، وَقَوْلُهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ ﴿ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ (الأعراف/٥٥) الْمُعْنَى: تَدْعُونَهُ مُظْهِرِينَ الضَّرَاعَةَ وَهِي شِدَّةُ الفَقْرِ والحاجَةِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفَى الضَّرَاعَةَ وَهِي شِدَّةُ الفَقْرِ والحاجَةِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي حَدِيثِ الاسْتِسْقَاءِ ﴿ خَرِجَ مُتَبَدِّلًا مُتَضَرِّعَا»، وَفِي حَدِيثِ الاسْتِسْقَاءِ ﴿ خَرِجَ مُتَبَدِّلًا مُتَضَرِّعَا»، التَّضُرُّعُ: التَّذَلُّلُ وَالْمُالَعَةُ فِي السُّوَالِ وَالرَّغْبَةِ، وَقَالَ التَّضُرُّعُ: التَّفَرُّعُ : إِظْهَارُ الضَّرَاعَةِ وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ لَا عَرافُ / ٩٤ ) أَيْ يَتَضَرَّعُونَ الرَّاغِينَ، فَاللهُ مَا عَبَدَ اللَّهُ اللهُ وَاللهُ عَالَى الرَّاغِينَ، فَاللهُ مَا عَدِ تَذَلُّلُ الرَّاغِينَ، فَاللهُ مَا عَدَ اللهُ مَا عَدِ تَذَلُّلُ الرَّاغِينَ، وَعَالَ مَا حِبُ الْبَصَائِرِ: مَعْنَاهُ يَتَذَلَّلُ وَلَ فِي فَاللهُ وَعَلِيلَةُ وَاللهُ عَالَى وَحَقِيقَتُهُ الْخُشُوعُ؛ لأَنَّ فِيهِ تَذَلُّلُ الرَّاغِينَ، وَاللهُ وَاللهُ عَالَى وَحَقِيقَتُهُ الْخُشُوعُ اللهَ وَعَقِيقَتُهُ الْخُشُوعُ اللّهُ وَعَقِيقَتُهُ الْخُشُوعُ اللهُ وَعَقِيقَتُهُ الْخُشُوعُ اللهَ وَعَقِيقَتُهُ الْخُشُوعُ اللّهُ وَعَلَى وَحَقِيقَتُهُ الْخُشُوعُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى وَحَقِيقَتُهُ الْخُشُوعُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى وَحَقِيقَتُهُ الْخُشُوعُ اللّهُ وَالَعُ وَعَقِيقَتُهُ الْخُشُوعُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى وَحَقِيقَتُهُ الْخُشُوعُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَقِيقَتُهُ الْخُشُوعُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلًا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

### الضراعة اصطلاحًا:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ: الضَّرَاعَةُ: الْخُضُوعُ وَالتَّذَلُّلُ.

التَّضَرُّعُ: أَن تَدْعُوَ اللهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ بِضَرَاعَةٍ (٢).

[للاستزادة: انظر صفات:التوسل \_الابتهال\_ الإخبات\_الإنابة\_الدعاء\_الذكر \_الخوف\_الخشية\_ الرجاء..

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإعراض ـ الغرور ـ الكبر والعجب ـ العصيان ـ القنوط ـ الغفلة ـ اليأس ـ اتباع الهوى].

<sup>(</sup>۱) المقاييس (۳/ ۳۹٦)، تهذيب اللغة للأزهري (۱/ ٤٧٠)، والصحاح (۳/ ١٢٤٩)، ولسان العرب (ضَرَعَ» (۲۵۸۰) ط، دارا لمعارف، والمفردات

للراغب(٢٩٥)، وبصائر ذوي التمييز (٣/ ٤٧٣). (٢) التوقيف على مهات التعاريف(٢٢٢).

# الآيات الواردة في « الضراعة والتضرع »

## التَّضرعُ على سبيل الأمر والتوجيه:

- ١- وَاذْكُرِرَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ﴿

## التَّضرعُ ثمرة الأخذِ بالبأساءِ والضراء:

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

٥ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَايَعْلَمُهَ آ إِلَّاهُوُّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسَ قُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَهُوَ الَّذِي يَتُوفَّ حَكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِالنَّهَارِثُمُ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى آجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَنْ جِعُكُمْ ثُمَّ يُنْيِنْكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةٍ ۚ وَنُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرَّظُونَ ١ ثُمُ رُدُواْ إِلَى اللَّهِ مَوْلَكُهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ١ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرَوَٱلْبَحْرِيَدْعُونَدُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَهِنَأَنَجَنا مِنْ هَلْدِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّنكوينَ ١ قُلِ ٱللَّهُ يُنجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُم تُشْرِكُونَ ١

(١) الأعراف : ٥٥ مكية(٢) الأعراف : ٢٠٥ مكية

- أَفَأَمِنُواْ مَحْرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَحْرَاللَّهِ لَلَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا لَا خِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ
   لَنَكِ كَبُونَ ﴿
   وَلَوْرَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَلَجُواْ

فِ مُلْغَيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حَقَّ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ (٢)

وَمَايِنُضَرَّعُونَ شَ

# الأحاديث الواردة في «الضراعة والتضرع»

ا ـ \* (عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا ـ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ: "الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى، تَشَهَّدُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ: "الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى، تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشَّعُ، وَتَضَرَّعُ ، وَتَمَسْكَنُ، وَتَذَرَّعُ (١) فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشَّعُ، وَتَضَرَّعُ ، وَتَمَسْكَنُ، وَتَذَرَّعُ (١) وَتُقُولُ: تَرْفَعُهُما إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِها وَجْهَكَ \_ وَتَقُولُ: يَارَبِّ يَارَبِّ! وَمَنْ لَمَ يَقْعَلْ بِيطُونِها وَجْهَكَ \_ وَتَقُولُ: يَارَبِّ يَارَبِ! وَمَنْ لَمَ يَقْعَلْ ذَلِكَ فَهُو كَذَا وَكَذَا») \* (٣).

٢ - \*( عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا» ، قُلْتُ : « لاَ يَارَبِّ، وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا ، وَأَجُوعُ يَوْمًا - وَقَالَ ثَلَاثًا أَوْ نَحْوَ هَذَا ـ فَإِذَا جُعْتُ يَوْمًا - وَقَالَ ثَلَاثًا أَوْ نَحْوَ هَذَا ـ فَإِذَا جُعْتُ يَوْمًا - وَقَالَ ثَلَاثًا أَوْ نَحْوَ هَذَا ـ فَإِذَا جُعْتُ يَوْمًا - وَقَالَ ثَلَاثًا أَوْ نَحْوَ هَذَا ـ فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَ رُبُّكَ ، وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحُمِدْتُكَ ») \* (3).

# الأحاديث الواردة في «الضراعة والتضرع» معنًى

٣ - \* (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْوِعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَضِي اللهُ عَنْهُمَا — أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ مَا اتَّكَذَ النِسَاءُ الْنِطَقَ (٥) مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ اتَّكَذَتْ مِنْطَقًا لِتُعَقِّي الْمُنْطَقًا لِتُعَقِّي اللهُ عَلَى سَارَةَ ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا أَثَرَهَا (٢) عَلَى سَارَةَ ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ، وَهِي تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ، وَهِي تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ وَوْحَةٍ (٧) فَوْقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى الْمُسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِدِ أَحَدٌ ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِدِ أَحَدٌ ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِدٍ عَلَى الْمُسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِدٍ عَلَى الْمُسْعِقِيقِ إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا ، عَرْبَا فِيهِ غَرْ وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ ، ثُمَّ قَفَى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا ، جَرَابًا فِيهِ غَرْ وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ ، ثُمَّ قَفَى إِبْرَاهِيمُ أَنْ اللّهُ مَنْ اللّهَ اللّهِ عَنْ اللّهُ مَا عِيلَ فَقَالَتْ : يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْدُنَ تَذْهَبُ وَتَعْمَعُهُ أَمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ : يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْ اللّهُ الْمُؤْوِلِ شَيْءٌ أَنْ اللّهِ وَلَيْ اللّهُ وَالْمَا الْمَوْدِي الّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ ؟!،

فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا، وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ لَهُ: آللهُ أَمَرِكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا. لَهُ: آللهُ أَمَرِكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا. ثُمَّ رَجَعَتْ. فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ النَّيْيَةِ (٨)، حَيْثُ لَا يَرُونْهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا النَّنِيَةِ (٨)، حَيْثُ لَا يَرُونْهُ اسْتَقْبَلَ بِوجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهَوُلًا الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: ﴿ رَبّنَا إِنِي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴿ .حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَسُكُرُونَ ﴾ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴿ .حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَسُكُرُونَ ﴾ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾ .حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَسُكُرُونَ ﴾ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾ .حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَسُكُنْتُ اللهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ . قَالَ: فَاصْنَعْ مَا أُمَرِكَ رَبُّكَ . قَالَ: قَالَا قَالَا اللهُ أَمْرَنِي أَنْ اللهَ أَمْرَنِي أَلْكُ مَا حَوْلُا لَا قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ اللهَ أَمْرَنِي قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَتَ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَتَ عَلَى مَا حَوْلُكَ عَلَ فَالْ ذَيْتُ إِنْ اللهُ أَمْرِي قَلَ: قَالَ: قَالَا قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَال

- (٤) الترمــذي (٢٣٤٧) واللفظ لــه وقال : حسـن ، وأحمد (٥/ ٢٥٤) ، وذكره ابـن الأثير في جامـع الأصـول ، وقال مخرجه (١٠/ ١٣٧): إسناده حسن.
  - (٥) المِنْطق: ما يشد به الوسط (الحزام).
    - (٦) تعفي أثرها : تزيله وتمحوه.
  - (٧) الدَّوْحَة : الشجرة العظيمة المتشعبة ذات الفروع الممتدة.
    - (٨) الثَّنِيَّةُ: الطريق في الجبل.

<sup>(</sup>١) تذرّع: تتوسل.

<sup>(</sup>٢) تُقنِعُ: أي تمُدّ يديك مسترحمًا ربك.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٨٥) واللفظ له، وانظر كلام أحمد شاكر تعليقًا عليه (٢/ ٢٢٧)، وأبو داود(١٢٩٦) من حديث المطلب ابن ربيعة، وابن ماجة(١٣٢٥) نحوه. وأحمد (١/ ٢١١) وقد صححه الشيخ أحمد شاكر وبالغ في الرد على من ضعفه.

فَعِنْ لَدُ ذَلِكَ رَفَعَ الْقُوَاعِ لَدُ مِنَ الْبَيْتِ، فَجَعَلَ إِذَا ارْتَفَعَ السَّمِاعِيلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الحْجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ، فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الحْجَرِ فَوضَعَهُ لَهُ، فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الحْجَرِ فَوضَعَهُ لَهُ، فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي وَالْبِينَاءُ عَلَيْ يَعُولَانِ : ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلُ وَإِلْمُ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولَانِ : ﴿ وَهُمَا يَقُولَانِ : فَالَ: فَالَ: فَالَ اللّهَ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (البقرة / ١٢٧). قالَ: فَجَعَلَا يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُورًا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولَانِ : ﴿ رَبّنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (البقرة / ١٢٧) وَاللّهُ مِنَّا إِنَّ كَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (البقرة / ١٢٧)) \* (البقرة / ١٢٧) \* (البقرة / ١٢٧)) \* (البقرة / ١٢٧)) \* (البقرة / ١٢٧) \* (البقرة / ١٢٧) \* (البقرة / ١٢٧)) \* (البقرة / ١٢٧) أَنْتُ السَّمِي عَلَى الْمَوْلَ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَوْلِقُولُ الْمَالْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمَالْمُؤْلِقُ الْمَالْمُؤْلِقُولُ الْمَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ

٤ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ وَاللهِ عَنْهُا - أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْهُا فَاللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ ، فَأَوْا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ المَعْضُ مُ لِبَعْضُ مُ إِلَّهُ وَاللهِ يَا هَوُلا وَلا يُنَجِيكُمْ إِلَا الصِّدْقُ ، فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِهَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ الصِّدْقُ ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي فِيهِ . فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي الْحِيرُ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أُرُزِ ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ ، وَأَنِي عَمْدُتُ إِلَى قِلْمُ اللهُ مَ وَتَركَهُ ، وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى قِلْمُ اللهُ مَ وَقَى فَرَوْ فَوْرَعْتُهُ ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِي عَمَدْتُ إِلَى قِلْمُ أَنِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : المُعْمِدُ إِلَى قِلْكُ الْبَقَرِ فَقُلْتُ لَهُ : إِعْمِدْ إِلَى قِلْكُ الْبَقَرِ فَقُلْتُ لَهُ : إِعْمِدْ إِلَى قِلْكَ الْبَقَرِ فَلُكُ الْبَعَرِ فَلُكُ الْبَعَرِ فَقَالَ لِي : إِنَّا إِلَى قِلْكُ الْبَعَرِ فَلَا لَهُ وَلَى اللهُ مَا الْمَعْمُ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ فَيَرَعْ مَنْ أُرُدِ فَقُلْتُ فَلَاكُ الْبَعَرِ فَالْقَهَا. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ فَوْمَ مُنْ أُولِكَ الْفَرَقِ ، فَسَاقَهَا. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَالَ الآخِرُ : اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي عَمَدُ أَنَّ عَنْهُمُ الصَّحْرُةُ . فَقَالَ الآخِرُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي عَلَى الْمَعْمُ الصَّحْرُةُ . فَقَالَ الآخِوْدُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي عَلَيْ الْمَالِقَ فَي أَلِي اللهُ مَنْ السَّوْدُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَى إِلَى أَلْكُولُ الْمَوْرِ اللَّهُ مَا إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ عُلَى إِلَى إِلَى الْمَعْرُ اللهُ الْمَالِقُ عَلَى الْمَالِ الْمَالِعُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلِقُ الْمَلْقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلْعُ الْمَالِقُ الْمَلْعُ الْمَالِقُ الْمُ الْمُلْعُ الْمَلْعُ الْمَلْعُ الْمَالِعُ الْمَالِهُ الْمَالِلَهُ الْمَلِهُ الْمَالِعُ الْمَالِقُ الْمَلْعُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِعُ الْ

شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، وَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَم لي، فَأَبْطَ أَتُ عَنْهُمَ لَيْلَةً ، فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا ، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ (٢٦) مِنَ الْجُوعِ ، وَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُا ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُدَعَهُا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا ، فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا. فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّهَاءِ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّـهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيَهَا بِإِنَّةِ دِينَارِ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفْسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا. فَقَالَتِ: اتَّقِ اللهُ، وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِاثَةَ الدِّينَارِ. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِجْ عَنَّا ، فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا")\*(١).

٥- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنَّهُمَا للسِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَيَّ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ ثُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نَهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبِّ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَأَمَّا السُّجُودُ الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبِّ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ (٥) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ") \* (١٠).

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٦(٣٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) انساخت عنهم الصخرة: أي انشقت.

<sup>(</sup>٣) يتضاغون: أي يصيحون ببكاء.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٦ (٣٤٦٥) واللفظ له. ومسلم (٢٧٤٣).

<sup>(</sup>٥) قمن : بفتح الميم وكسره \_ لغتان مشهورتان ومعناه : حقيق

وجدير.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٤٧٩).

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْه في «الضراعة والتضرع»

7- \*(عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: فَاضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنَّى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنَّى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَرْمِي الْجُمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الأُولَى وَلَتَّانِيَةِ، فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِشَةَ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا) \* (١).

٧ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مُتَبَدِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا، حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى، فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتُكُمْ هَذِهِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَخَلَّ بَنِيلًا فِي النَّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّسكْبِيرِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَنْ لِي النَّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّسكْبِيرِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدِ) \* (1)

٨ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ كَانَ يَدْعُ و فِي الصَّلَاةِ: " اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةَ الْسَيحِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةَ الْمَحْيَا وَفِتْنَةَ الْمَاتِ.
 الدَّجَالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةَ الْمَحْيَا وَفِتْنَةَ الْمَاتِ.
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمُعْرَم (٣)». فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَعْرَم ؟ فَقَالَ : " إِنَّ قَائِلٌ : مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَعْرَم ؟ فَقَالَ : " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ»)\* (١٠).

٩ - \* ( عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْدٍ ، قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلَثُمِاتَةٍ وَنَيِّفٌ ، وَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمْ أَلْفٌ وَزِيَادَةٌ ، فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ مَدَّ يَكَيْهِ وَعَلَيْهِ رِدَاؤُهُ وَإِزَارُهُ ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَيْنَ مَا وَعَـدْتَنِي ، اللَّهُـمَّ أَنْجِـزْ مَا وَعَـدْتَنِي ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ فَلَا تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ أَبَدًا» ، قَالَ: فَهَا زَالَ يَسْتَغِيثُ رَبَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ ـ وَيَدْعُوهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ: فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرِ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَرَدَّهُ ، ثُمَّ الْنَنَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبُّكَ ، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُ وِنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ (الأنفال/ ٩) فَلَمَّا كَانَ يَوْمَئِدٍ وَالْتَقَوْا ، فَهَزَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ -الْمُشْرِكِينَ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا ، وَأُسِرَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا ، فَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ وَعَلِيًّا وَعُمَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، هَـؤُلَاءِ بَنُو الْعَـمّ وَالْعَشِيرَةُ وَالإِخْوَانُ ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمُ الْفِدْيَةَ ، فَيَكُونُ مَا أَخَذْنَا مِنْهُمْ قُوَّةً لَنَا عَلَى الْكُفَّارِ ، وَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ فَيَكُونُونَ لَنَا عَضُدًا(٥)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : « مَا تَـرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟» قَالَ : قُلْتُ : وَاللهِ مَا أَرَى

<sup>(</sup>١٢٦٦). وأحمد (١/ ٢٣٠). وذكره ابن الأثير في جامع الأصول (٦/ ١٩٢) وقال محققه: إسناده حسن. والحديث في صلاة الاستسقاء.

 <sup>(</sup>٣) المغرم: الغرامة، والغرامة في المال ما يلزم أداؤه تأديبًا أو تعويضًا أو المغرم «الدين».

<sup>(</sup>٤) البخاري-الفتح ٢(٨٣٢). ومسلم (٥٨٩).

<sup>(</sup>٥) العَضُدُ: الْمُعين.

<sup>(</sup>۱) أبسو داود (۱۹۷۳) واللفظ له، وأحمد (۲/ ۹۰). وذكره البخاري تعليقًا بصفة الجلام، فتح الباري (۳/ ۷۷۵) ط. السلفية. ووصله أبو داود رقم (۲۰۰۰)، وذكره الترمذي (۹۲۰) وقال: حسن صحيح، وانظر أيضًا ابن ماجه (۳۰۰۹)، وأحمد (ت: الشيخ أحمد شاكر) رم (۲۲۱۲) وقال: إسناده حسن.

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۵۵۸) واللفظ له،وقال: حسن صحيح. وأبو داود (۱۱۲۵)، والنسائي (۲/ ۱۵٦). وابسن ماجة

مَا رَأَى أَبُو بَكْرِ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمُكِّننِي مِنْ فُلَانٍ، (قَرِيبِ لِعُمَرَ)، فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ ، وَتُكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيل فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ ، وَتُكِّنَ حَمْزَةَ مِنْ فُلَانٍ أَخِيهِ فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ، حَتَّى يَعْلَمَ اللهُ أَنَّهُ لَيْسَتْ فِي قُلُوبِنَا هَ وَادَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ ، هَوُلَاءِ صَنَادِيـدُهُمْ (١١)وَأَئِمَّتُهُمْ ، وَقَادَتُهُمْ، فَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ ، وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ، قَالَ عُمَرُ: غَدَوْتُ إِلَى النَّبِي ﷺ فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ ، وَإِذَا هُمَا يَبْكِيَانِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي مَاذَا يُبْكِيكَ أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَـدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمَ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُهَا، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « الَّذِي عُرِضَ عَلَى أَصْحَابِكَ مِنَ الْفِدَاءِ ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُكُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ » ( لِشَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ ) وَأَنْزَلَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَـلَّ \_ : ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَـهُ أَسْرَى حَتَّى يُتْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ الأنفال/ ٦٧) إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَسَّكُمْ فِيهَا أَخَذْتُمْ ﴾ (الأنفال/ ٦٨) مِنَ الْفِدَاءِ ، ثُمَّ أُحِلَّ لَهُمُ الْغَنَائِمُ، فَلَمَّا كَانَ يَـوْمُ أُحُدِ مِنَ الْعَامِ الْمُـقْبِلِ عُوقِبُوا بِهَا صَنَـعُوا يَوْمَ بَدْرِ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ وَفَرَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّهُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِّمَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَسَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ﴾ (آل عمران/ ١٦٥) الآية بأَخْذِكُمُ

الْفِدَاءَ)\* (٢).

• ١ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ ، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمَكَثْنَا سَاعَةً فَسُرِّيَ عَنْهُ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : «اللَّهُمَّ فَسُرِيَ عَنْهُ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : «اللَّهُمَّ فَسُرِيَ عَنْهُ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : «اللَّهُمَّ وَدُنَا وَلَا تَنْقُصْنَا ، وَأَكْرِمْنَا وَلا ثُمِنًا ، وَأَعْطِنَا وَلا تَعْرِمْنَا ، وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا »، ثُمَّ قَالَ وَآئِنْ ا وَلا تُونِنَ وَلا تُورْفَى عَنَّا »، ثُمَّ قَالَ وَآئِنْ ا وَلا تُؤْرِنَ وَلَا تُونِنَ عَلَيْنَا ، وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا »، ثُمَّ قَالَ وَآئِنْ ا وَلا تَوْرُفَى عَنَّا »، ثُمَّ قَالَ وَآئِنْ ا وَلا تُؤْرِنَ عَلَيْنَا ، وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا »، ثُمَّ قَالَ الْجَنَّةُ ، وَالْمُونِلُ اللهُ وَلَا تُولِلَ عَلَيَ عَشْرُ آيَاتٍ ، مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجُنَّة ، ثُمَّ مَثْرَ آيَاتٍ » هُنَ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجُنَّة ، فَتَمْ عَشْرَ آيَاتٍ » \* (المؤمنون / ١) حَتَّى خَتْمَ عَشْرَ آيَاتٍ » ) \* (المؤمنون / ١) حَتَّى خَتْمَ عَشْرَ آيَاتٍ » ) \* (المؤمنون / ١) حَتَّى خَتْمَ عَشْرَ آيَاتٍ » ) \* (المؤمنون / ١) حَتَّى خَتْمَ عَشْرَ آيَاتٍ » ) \*

١١ - \* (عَنْ عَائِشَةً .. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ اللهِ عَلِيْهِ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ. وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأُولِ .. اللهُ كُوعَ . فُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الرُّكُوعِ . وَهُو دُونِ الرُّكُوعِ الأَولِ .. ثُمَّ شَمَّ لَكُوعِ الأَولِ .. ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعةِ الثَّانِيةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ ، مَا فَعَلَ فِي الأُولَى ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَالَ : \* إِنَّ مَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : \* إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْخَسِفَانِ لَمُوتِ اللهُ وَكَبِّرُوا اللهَ وَكَبِّرُوا اللهَ وَكَبِّرُوا اللهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ». ثُمَّ قَالَ : \* يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَوْا وَتَصَدَّقُوا ». ثُمَّ قَالَ : \* يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَوْا وَتَصَدَّقُوا ». ثُمَّ قَالَ : \* يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أُوا وَتَصَدَّقُوا ». ثُمَّ قَالَ : \* يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أُولُ وَتَطَدَّ أَوْنَ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَرْنِيَ أَمْتُهُ . يَا أُمَّةً عُمَّدٍ ، وَاللهِ مَا مِنْ

<sup>(</sup>١) صناديدُهُم : الصِّنْد يد من الناس الصَّندد وهو الشديد.

<sup>(</sup>٢) أحمد (١/ ٣٠- ٣١) رقم (٢٠٩). وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (١/ ٢٤٤-٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣١٧٣) واللفظ له، وأحمد (١/ ٣٤) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (١/ ٢٥٥) حديث (٢٢٣).

والحاكم (١/ ٥٣٥) وقال: صحيح ووافقه الذهبي. والحديث ذكره ابن كثير في أول تفسير سورة المؤمنين من طريق.وقال محقق «جامع الأصول»(١١/ ٢٨٢): وهو حديث حسن.

مُحَمَّدٍ ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً ، وَلَبَكَيْتُمْ كَتْرًا » وَلَبَكَيْتُمْ كَثرًا » \*(١).

١٢ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ، كَانَ إِذَا أَهْمَّهُ الأَمْرُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء، فَقَالَ: « سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمُ»، وَإِذَا اجْتَهَـدَ فِي الدُّعَاءِ فَقَالَ: «يا حَيُّ يَا قَيُّومُ») \* (٢).

١٣ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ) - قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيْقُ يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ: « لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ، لَا اللهُ رَبُّ اللهُ رَبُّ اللهُ رَبُّ اللهُ رَبُّ اللهَ مَلُواتَ وَالأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَطِيمُ. الْكَريمُ») \*(٣).

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في «الضراعة والتضرع»

فَكُمْ يُجِبْهُ، وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكْفِهِ ، أَوْ وَثِقَ بِهِ فَلَمْ يُنْجِهِ؟ قَالَ : فَعَسلِقْتُ لِدُعَاءٍ (٩): اللَّهُمَّ سَلِّمْنِي وَسَلِّمْ مِنِّي فَتَمَحَّلَتْ (١١٠) وَلَمْ تُصِبْ مِنْهُ أَحَدًا ») \*(١١).

٢ - \*(قَالَ يَحْيَى الْغَسَانِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ .:
 ﴿ أَصَابَ النَّاسَ قَحْطُ عَلَى عَهْدِ دَاوُدَ ـ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ فَاخْتَارُوا ثَلَاثَةً مِنْ عُلَمَائِهِ مِ فَخَرَجُ وا حَتَّى يَسْتَسْقُ وا فَاخْتَارُوا ثَلَاثَةً مِنْ عُلَمَائِهِ مِ فَخَرَجُ وا حَتَّى يَسْتَسْقُ وا بَهِمْ، فَقَالَ أَحَدُهُ مِ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْزَلْتَ فِي تَوْرَاتِكَ أَنْ نَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَنَا ، اللَّهُمَّ إِنَّا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا فَاعْفُ عَنَا، وَقَالَ الثَّالِي : اللَّهُمَّ إِنَّا أَرْقَلْتَ فِي تَوْرَاتِكَ أَنْ لَا نَرُدَاتِكَ أَنْ نَعْتِقَ وَقَالَ الثَّالِثُ : أَرْقَا أَنْ لَكَ أَنْزَلْتَ فِي تَوْرَاتِكَ أَنْ لَا نَرُدً الْمَسَاكِينَ إِذَا اللَّهُمَّ إِنَّا أَرْقَ اوْلَ فَأَعْتِقُنَا ، وَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنَّا أَرْقَا وَلُكَ فَأَعْتِقُنَا ، وَقَالَ الثَّالِثُ :
 اللَّهُمَّ إِنَّا أَرْقُ تَوْرَاتِكَ أَنْ لَا نَرُدً الْمُسَاكِينَ إِذَا اللَّهُمُ إِنَّا كَانَالُونَ فَي تَوْرَاتِكَ أَنْ لَا نَرُدً الْمُسَاكِينَ إِذَا إِنَّا لَا فَالَا الْتَالِينَ إِذَا اللَّهُمُ إِنَّا لَا يَعْمَلُ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا يَعْرَاتِكَ أَنْ لَا نَرُدً الْمُسَاكِينَ إِذَا اللَّهُمُ إِنَّ لَكُ أَنْ لَا نَرُدً الْمُسَاكِينَ إِذَا إِنَّا لَا إِنَّا لَيْ يَعْمَى اللَّهُ مَا إِنَّا لَا يَعْمَ لَا عَلَى اللَّهُمُ إِنَّا لَا يَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلْتَ فِي تَوْرَاتِكَ أَنْ لَا نَرُدً الْمُسَاكِينَ إِذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِينَ إِذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْتَوْلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٢(١٠٤٤)واللفظ له. ومسلم (٩٠١).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٤٣٦) وقال : حسن غريب..

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٤٢٦). ومسلم (٢٧٣٠).

<sup>(</sup>٤) فتنة ابن الزبير : قتاله مع الحجاج.

<sup>(</sup>٥) نكت : نكت الأرض أثَّر فيها بعود أو نحوه.

<sup>(</sup>٦) فسنح له: عرض له.

<sup>(</sup>٧) مسحاة : مجراف من الحديد.

<sup>(</sup>٨) ازدراه: استصغر شأنه.

<sup>(</sup>٩) فعلقت لدعاء: فاغتنمته.

<sup>(</sup>١٠) فتمحلت : فانكشفت الفتنة.

<sup>(</sup>١١) التوكل على اللهِ لابن أبي الدنيا (٥٢) وقال مخرجه: إسناده صحيح.

وَقَفُوا بِأَبْوَابِنَا ، اللَّهُمَّ إِنَّا مَسَاكِينُكَ، وَقَفْنَا بِبَابِكَ فَلَا تَرُدَّ دُعَاءَنَا، فَسُقُوا » \*(١).

٣ - \*( قَالَ الـدَّاوُدِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَـالَى \_: «عَلَى

الدَّاعِي أَنْ يَجْتَهِدَ وَيُلِحَّ وَلَا يَقُلْ: إِنْ شِئْتَ، كَا لْمُسْتَثْنِي وَلَا يَقُلْ: إِنْ شِئْتَ، كَا لْمُسْتَثْنِي وَلَكِنْ دُعَاءُ الْبَائِسِ الْفَقِيرِ")\*(٢).

## من فوائد «الضراعة والتضرع»

(١) تُشْمِرُ إِخْلَاصَ الطَّلَبِ مِنَ اللهِ.

(٢) تُؤْذِنُ بِضَعْفِ الْعَبْدِ وَقُوَّةِ الرَّبِّ.

(٣) تَدُلُّ عَلَى دَوَام الصِّلَةِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالرَّبِّ.

(٤) تُثْمِرُ النَّجَاةَ مِنَ الضُّرِّ وَالتَّخْفِيفَ عِنْدَ الْقَضَاءِ.

(٥) هِيَ سِمَةُ التَّوْحِيدِ الْخَالِصِ.

(٦) سَبِيلُ النَّجَاةِ فِي الدُّنيَّا وَالآخِرَةِ.

(٧) التَّضَرُّعُ عِنْدَ نُزُولِ الْبَأْسِ سَبِيلٌ إِلَى دفْعِهِ وَتَمْرُكُ

التَّضَرُّعِ حِينَئِذٍ أَمَارَةُ قَسْوَةِ الْقَلْبِ.

(A) تَضَرُّعُ قَوْمِ يُونُسَ إِلَى اللهِ نَفَعَهُمْ وَكَشَفَ عَنْهُمْ مُ عَنْهُمْ مَ عَنْهُمْ مَ عَنْهُمْ مَ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

#### الطاعة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣٢     | ٥٧       | 44     |

#### الطاعة لغةً :

هِيَ الاسْمُ مِنْ قَوْلِمِمْ: أَطَاعَهُ يُطِيعُهُ طَاعَةً ، وَكِلاهُمَا مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (طوع) ، وَالْمَصْدَرُ الإطاعَةُ ، وَكِلاهُمَا مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (طوع) التِّي تَدُلُّ عَلَى الإصْحَابِ وَالانْقِيَادِ، يُقَالُ: طَاعَهُ يَطُوعُهُ طَوْعًا: إِذَا انْقَادَ مَعَهُ وَمَضَى لأَمْرِهِ، وَأَطاعَهُ يَطُوعُهُ طَوْعًا: إِذَا انْقَادَ مَعَهُ وَمَضَى لأَمْرِهِ، وَأَطاعَهُ بِمَعْنَى طَاعَ لَهُ، وَيُقَالُ لِمَنْ وَافَقَ غَيْرَهُ قَدْ طَاوَعَهُ، وَالطَّوْعُ الانْقِيَادُ وَضِدُّهُ الكَرْهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَ وَاتِ وَالأَرْضِ طَوعًا وَكَرُهًا ﴾ (آل عمران/ ٨٣) وَالطَّاعَةُ مِثْلُ الطَّوْعِ، لَكِنْ أَكْثُومُ مَا ثُقَالُ عمران/ ٨٣) وَالطَّاعَةُ مِثْلُ الطَّوْعِ، لَكِنْ أَكْثُومُ مَا ثُقَالُ عمران/ ٨٣) وَالطَّاعَةُ مِثْلُ الطَّوْعِ، لَكِنْ أَكْثُومُ مَا ثُقَالُ عمران/ ٨٣) وَالطَّاعَةُ مِثْلُ الطَّوْعِ، لَكِنْ أَكْثُومُ مَا ثُقَالُ عَمران/ ٨٣) وَالطَّاعَةُ مِثْلُ الطَّوْعِ، لَكِنْ أَكْثُومُ مَا ثُقَالُ عَمران/ ٨٣) وَالطَّوعَةُ، يُطَاوِعُهُ مُطَاوِعةً وَالاسْمُ مِنْ ذَلِكَ الطَّوعَةُ وَالطَّوَاعِيَةُ ، وَالوَصْفُ مِنْ ذَلِكَ طَاعِعًا غَيْر وَطَيْعٌ وَمِطْوَاعَةٌ ، يُطَاوِعُهُ مُطَاوِعةً ، وَالْعَاعِة عَيْر طَاعِعًا غَيْر وَطَيْعٌ وَجَمْعُ الْطُواعِ مَطَاوِيعُ ، وَرَجُلُ طَاعِعًا غَيْر طَاعِعًا غَيْر طَاعِعً عَيْر طَوْعًا ، وَمِطْوَاعَةٌ ، يُقَالُ: جَاءَ فُلَانٌ طَاعِعًا غَيْر وَمُعْ الْمِلْوَاعِ مَطَاوِيعُ ، وَرَجُلُ لَا طَوْعًا عَيْر طَاعِعٌ عَرْهُ وَاعِمْ وَمَعْ الْمِلْوَاعِ مَطَاوِيعُ ، وَرَجُلُ لَا طَاعِعٌ وَجَمْعُ الْمِلْوَاعِ مَطَاوِيعُ ، وَرَجُلُلُ طَاعِعٌ .

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: وَالطَّوَاعِيَةُ اسْمٌ لِمَا يَكُونُ مَصْدَرًا لِطَاوَعَهُ أَيْ لِلْمُطَاوَعَةِ يُقَالُ: طَاوَعَتِ الْمُزَأَةُ زَوْجَهَا طَوَاعِيَةً، وَقَالَ ابْنُ السِّكِيتِ: طَاعَ لَهُ وَأَطَاعَهُ سَوَاءٌ (۱) وَلَا يُقَالُ فِي الأَمْرِ إِلَّا أَطَاعَ، وَفِي الحَدِيثِ

الشَّريفِ: ﴿ هَوَّى مُتَّبَعٌ وَشُتِّ مُطَاعٌ ﴾ هُوَ أَنْ يُطِيعَهُ صَاحِبُهُ فِي مَنْعِ الْخُقُوقِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، أَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: « لَا طَاعَةَ لِلَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»، فَإِنَّهُ يُرِيدُ طَاعَةَ وُلَاةِ الأَمْرِ إِذَا أَمَرُوا بِمَا فِيهِ مَعْصِيَةٌ كَالقَتْل وَالقَطْعِ أَوْ نَحْوِهِ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ الطَّاعَةَ لَا تَسْلَمُ لِصَاحِبِهَا وَلَا تَخْلُصُ إِذَا كَانَتْ مَشُوبَةً بِمَعْصِيةٍ، وَإِنَّهَا تَصِحُّ الطَّاعَةُ، وَتَخْلُصُ مَعَ اجْتِنَابِ الْعَاصِي، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ، وَقَوْلُهُمْ: أَنَا طَوْعُ يَدِكَ أَيْ مُنْقَادٌ لَكَ، وَفُلَانٌ طَوْعُ الْكَارِهِ: إِذَا كَانَ مُعْتَادًا لَهَا، وَتَطَوَّعَ لِلشَّيْءِ وَتَطَوَّعهُ كِلَاهُمَا: حَاوَلَهُ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَطَ وَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ ﴾ مَعْنَاهُ: رَخََّصَتْ وَسَهَّلَتْ وَرُويَ عَنْ مُجَاهِدٍ: طَوَّعَتْ لَهُ: شَجَّعَتْ هُ أَيْ أَعَانَتْهُ عَلَى ذَلِكَ وَأَجَابَتْهُ إِلَيْهِ. قَالَ أَبُوعُبَيْدِ: وَلَا أَدْرى أَصْلُهُ إِلَّا مِنَ الطَّوَاعِيَةِ، وَالاسْتِطَاعَةُ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الطَّاعَةِ، وَمَعْنَاهَا القُدْرَةُ عَلَى الشَّيْءِ، وَتَطَاوَعَ لِلأَمْرِ، وَتَطَوَّعَ بِهِ وَتَطَوَّعَهُ: تَكَلَّفَ اسْتِطَاعَتَهُ. وَفِي التَّنْزِيل: ﴿ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ ﴾ (المائدة/ ٣٠) وَيُقَالُ: تَطَوَّعْ لِهَذَا الأَمْرِ حَتَّى تَسْتَطِيعَهُ، وَالتَّطَوُّعُ: مَا تَبَرَّعَ بِهِ الشَّخْصُ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ مِمَّا لَا يَلْزَمُهُ فَرْضُهُ، كَأَنَّهُمْ

<sup>(</sup>۱) معنى عبارة ابن السكيت أن الفعل طاع يتعدى بالهمزة وبحرف الجر « اللام » .

جَعَلُوا التَفَعُّلَ هُنَا اسْمًا كَالتَّنَوُّطِ، وَالْمُطَّوِّعَةُ: الَّذِينَ يَتَطَوَّعُونَ لِلْجِهَادِ (١١).

#### الطاعة اصطلاحًا:

قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الطَّاعَةُ هِيَ مُوافَقَةُ الأَمْرِ عِنْدَنَا (مَعْشَرَ أَهْلِ السُّنَةِ)، وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ مُوافَقَةُ الإِرَادَةِ.

وَقَالَ الكَفَوِيُّ: الطَّاعَةُ فِعْلُ الْمُأْمُورَاتِ وَلَوْ نَدْبًا، وَتَوْ نَدْبًا، وَتَرْكُ الْنَهْيَّاتِ وَلَوْ كَرَاهَةً، فَقَضَاءُ الدَّيْنِ وَالإِنْفَاقُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالْمَحَارِمِ وَنَحْوُ ذَلِكَ طَاعَةٌ للهِ وَلَيْسَ بِعِبَادَةٍ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُنَاوِيِّ: (بَعْدَ أَنْ نَقَلَ كَلَامَ الْجُرْجَانِیِّ) عُرِّ فَتِ الطَّاعَةُ أَيْضًا بِأَنَّهَا: كُلُّ مَا فِيهِ رِضًا وَتَقَرُّبٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى (٢).

وَقَالَ ابْنُ عَلَّانٍ: هِيَ الاَمْتِثَالُ ظَاهِرًا، وَالرِّضَا بَاطِنًا خِكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ دَعَا إِلَى ذَلِكَ (٣). أحوال الناس في الطاعة:

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ ـ رَحِمُهُ اللهُ ـ: لَيْسَ يَخْلُو حَالُ النَّاسِ فِيهَا أُمِرُوا بِهِ وَنَهُوا عَنْهُ، مِنْ فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمَعَاصِي، مِنْ أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ: فَمِنْهُمْ مَنْ وَاجْتِنَابِ الْمَعَاصِي، مِنْ أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَجِيبُ إِلَى فِعْلِ الطَّاعَةِ ،وَيَكُفُ عَنِ ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي. وَهَذَا أَكْمَلُ أَحْوَالِ أَهْلِ الدِّينِ، وَأَفْضَلُ الْمَعَاصِي. وَهَذَا أَكْمَلُ أَحْوَالِ أَهْلِ الدِّينِ، وَأَفْضَلُ صِفَاتِ الْمُتَقِينَ، فَهَذَا يَسْتَجِتُ جَزَاءَ العَامِلِينَ وَثُوَابَ الْطُيعِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْتَنِعُ عَنْ فِعْلِ الطَّاعَاتِ، وَيُقْدِمُ اللَّمَاتِ الْمُعَاتِي، وَيُقْذِمُ عَنْ فِعْلِ الطَّاعَاتِ، وَيُقْدِمُ عَلَى ارْتِكَابِ الْمُعَاصِي، وَهِي أَخْبَثُ أَحْوَالِ الْمُكَلِّفِينَ، وَشُرُّ صِفَاتِ الْمُعَاصِي، وَهِي أَخْبَثُ أَحْوَالِ الْمُكَلِّفِينَ، وَشُرُّ صِفَاتِ الْمُعَاتِينَ، فَهَذَا يَسْتَحِتُ عَذَابَ اللَّاعَاتِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ فِعْ لَى الطَّاعَاتِ، وَيُقْدِمُ وَشُرُّ صِفَاتِ الْمُعَاتِينَ، فَهَذَا يَسْتَحِتُ عَنْ غِنْ عَذَابَ اللَّكَلُونِ اللَّهُ اللَّهُمَ مَنْ يَمْتَنِعُ عَنْ فِعْ لَى الطَّاعَاتِ، وَيُقْدِمُ وَاللَّاكَاتِ الْمُعَاتِينَ ، وَمِنْ أَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَمْتَذِينَ ، فَهَذَا يَسْتَحِتُ عَذَابَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَمْتَدِينَ ، فَهَذَا يَسْتَحِتُ عَذَابَ اللَّهُ عَذَابَ اللَّهُ هِي

عَنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ طَاعَتِهِ، وَعَذَابَ الْمُجْتَرِئِ عَلَى مَا أَفْدَمَ عَلَيْهِ مِنْ مَعَاصِيهِ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ شُبُرُمَةً: عَجِبْتُ لِمَنْ يَعْتَمِي مِنَ الطَّبِبَاتِ مَحَافَةَ الدَّاءِ كَيْفَ لَا يَعْتَمِي مِنَ الْمُعَاصِي مَحَافَةَ النَّارِ؟ فَأَخَذَ ذَلِكَ بَعْضُ الشُّعَرَاء، فَقَالَ: جِسْمُكَ قَدْ أَفْنَيْتَهُ بِالْحِمَى

دَهْرًا مِنَ البَارِدِ وَالْحَارِ وَكَانَ أَوْلَى بِكَ أَنْ تَحْتَمِي

مِنَ الْمَعَاصِي حَذَرَ النَّارِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَجِيبُ إِلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ، وَيُقْدِمُ عَلَى ارْتِكَابِ الْمُعَاصِي، فَهَذَا يَسْتَحِتُّ عَذَابَ الْمُجْتَرِئِ لأَنَّهُ تَورَّطَ بِغَلَبَةِ الشَّهْوَةِ عَلَى الإِقْدَامِ عَلَى الْمُعْصِيَةِ، وَإِنْ سَلِمَ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي فِعْلِ الطَّاعَةِ (1).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُ وكَ فِيمَا شَجَرَ النساء / ٢٥) قَالَ: يُقْسِمُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ الْقُدَّسَةِ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ حَتَّى يُحَكِّمَ الرَّسُولَ وَ الْمُعَيِّ فِي اللَّهُولَ وَ الْمُعَيِّ اللَّهُولَ وَ الْمُعَيِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ ال

<sup>(</sup>ص٥٤١)، والتوقيف على مهمات التعاريف (٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) دليل الفالحين لابن علان (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) أدب الدنيا والدين للهاوردي (١٠٣-٥٠٥) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير (١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة لابن فارس (٣/ ٤٣١)، بصائر ذوي التمييز (٣/ ٥٢٥)، الصحاح للجبوهبري (٣/ ١٢٥٥)، لسان العرب لابن منظور «طوع» (٧٧٢٠). ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٢) الكليات للكفوي(٥٨٢) والتعريفات للجرجاني

#### الفرق بين الطاعة والعبادة:

قَالَ الكَفَوِيُّ: الطَّاعَةُ: أَعَمُّ مِنَ العِبَادَةِ لأَنَّ العِبَادَةِ لأَنَّ العِبَادَةِ لأَنَّ العِبَادَةَ غَلَبَ اسْتِعْ اللَّهِ عَلَيم اللهِ عَايَةَ التَّعْظِيمِ واللهِ عَايَةَ التَّعْظِيمِ والطَّاعَةُ تُسْتَعْمَلُ لِمُوَافَقَةِ أَمْرِ اللهِ وَأَمْرِ عَيْرِهِ.

وَقَالَ أَبُو هِلَالٍ: الفَرْقُ بَيْنَ الطَّاعَةِ وَالعِبَادَةِ أَنَّ العِبَادَةَ غَايَةُ الْخُضُوعِ، وَلَا تُسْتَحَقُّ إِلَّا بِغَايَةِ الإِنْعَامِ، العِبَادَةُ وَلِهَ بَعُوزُ أَنْ يُعْبَدَ غَيْرُ اللهِ تَعَالَى، وَلَا تَكُونُ العِبَادَةُ وَلِهَ مَعَ المُعْرِفَةِ بِالمُعْبُودِ، وَالطَّاعَةُ: الفِعْلُ الوَاقِعُ عَلَى إِلَّا مَعَ المُعْرِفَةِ بِالمُعْبُودِ، وَالطَّاعَةُ: الفِعْلُ الوَاقِعُ عَلَى حَسَبِ مَا أَرَادَهُ اللَّرِيدُ مَتَى كَانَ اللَّرِيدُ أَعْلَى رُبْبَةً بِمَّنْ عَسَبِ مَا أَرَادَهُ اللَّرِيدُ مَتَى كَانَ اللَّرِيدُ أَعْلَى رُبْبَةً بِمَّنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَتَكُونُ لِلْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ ، وَالعِبَادَةُ لَا يَغْعَلُ ذَلِكَ ، وَتَكُونُ لِلْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ ، وَالعِبَادَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْخَالِقِ ، وَالطَّاعَةُ فِي جَازِ اللَّغَةِ تَكُونُ فِي اتِبَاعِ تَكُونُ إِلَّا لِلْخَالِقِ ، وَالطَّاعَةُ فِي جَازِ اللَّغَةِ تَكُونُ فِي اتِبَاعِ النَّيْعُ اللَّا لللَّيْعِ اللَّهُ اللَّيْعِ وَالْمُ لَمُ يَقْصِدِ التَّبَعَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ التَبَعَ ، وَالْفُلُولُ وَ إِلْ لَمُ يَقْصِدِ التَبَعَ ، كَالْإِنْسَانِ يَكُونُ مُطِيعًا لِلشَّيْطَانِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدُ التَبَع دُعَاءَهُ وَإِرَادَتَهُ ().

### الفرق بين الطاعة وموافقة الإرادة:

أَنَّ مُوافَقَةَ الإِرَادَةِ قَدْ تَكُونُ طَاعَةً وَقَدْ لَا تَكُونُ طَاعَةً وَقَدْ لَا تَكُونُ طَاعَةً، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ تَقَعْ مَوْقِعَ الدَّاعِي إِلَى الفِعْلِ كَنَحْوِ إِرَادَتِكَ أَنْ يَتَصَدَّقَ زَيْدٌ بِدِرْهَمٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْعُرَ بِذَلِكَ، فَلَا يَكُونُ بِفِعْلِهِ مُطِيعًا لَكَ وَلَوْ عَلِمَهُ فَفَعَلَهُ مِنْ بِذَلِكَ، فَلَا يَكُونُ بِفِعْلِهِ مُطِيعًا لَكَ وَلَوْ عَلِمَهُ فَفَعَلَهُ مِنْ

أَجْلِ إِرَادَتِكَ كَانَ مُطِيعًا لَكَ وَلِذَلِكَ لَوْ أَحْسَنَ بِدُعَائِكَ إِلَى ذَلِكَ فَهَالَ مَعَهُ كَانَ مُطِيعًا لَكَ(٢).

### الفرق بين الطاعة والخدمة:

إِنَّ الْخَادِمَ هُوَ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى الإِنْسَانِ رَاعِيًا فِي حَوَائِجِهِ ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ العَبْدَ يَخْدُمُ اللهَ تَعَالَى، وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ الإطافَةُ بِالشَّيْءِ ثُمَّ كَثُرَ ذَلِكَ حَتَّى سُمِّيَ الاَشْتِغَالُ بِهَا يَصْلُحُ بِهِ شَأْنُ الْمَخْدُومِ خَدَّى شَيْءٍ ، أَلَا خِدْمَةً ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ فِي شَيْءٍ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ فُلَانٌ يَخُدُمُ الْمَسْجِدَ إِذَا كَانَ يَتَعَهَّدُهُ بِتَنْظِيفٍ وَغَيْرِهِ (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: الإسلام \_ الإيمان \_ الإخلاص \_ التقوى \_ العبادة \_ الفرار إلى الله \_ الخوف \_ الخشوع \_ الخشية \_ الدعاء \_ الإنابة \_ الاتباع \_ الصلاة \_ الزكاة \_ الحج والعمرة \_ تعظيم الحرمات \_ الصوم.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الكفر - العصيان - الفجور - الفسوق - ترك الصلاة - اتباع الهوى - الإعراض - التفريط والإفراط - الضلال - الغي والإغواء - اللهو واللعب - انتهاك الحرمات - التهاون].

<sup>(</sup>١) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (١٨٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

## الآيات الواردة في « الطاعة »

### رأس الطاعة طاعة الله والرسل:

- ١- ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْ رِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ عَلَيْهِ مِن رَّبِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَنْ رِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع
- أَلِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِن اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِن اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِي اللهُ الل
- ٣- وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَ لَـ قِ
   وَ الْأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ
   وَجِشْ تُكُر بِنَا يَةٍ مِن زَيِكُمْ
   فَاتَقُوا اللَّهَ وَالطِيعُونِ (أَنَّ)
  - 3- وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُ اللَّهِ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُ اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُ اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُ
- مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ عَوْدَ وَيَقُولُونَ سَمِع عَنْدَ مُسْمَع عَيْرَ مُسْمَع وَيَقُولُونَ سَمِع مَا وَيَقُولُونَ سَمِع وَرَعِنَا لَيَّ الْإِينَ وَلَوْ أَنَّهُم وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُم وَلَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُم وَلَعْنَا فِي الدِينَ وَلَوْ أَنَّهُم وَلَعْنَا فِي اللّهِ عَنَا وَلَطَعْنَا وَالْطَعْنَا وَالْعَلَامِ وَالْطَعْنَا وَالْعَلَامِ وَالْطَعْنَا وَالْعَلَامُ وَالْطُعْنَا وَلَوْ الْعَلَامُ وَلَا اللّهُ وَالْطُهُ وَالْعُلَامَ وَالْعُلَامَ وَالْعُلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامَ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُمْرُومُ وَالْعُلَامَ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلَامُ وَالْمُعْمَا وَالْعُلْمُ وَالْعُلَامُ وَالْعُمْرُومُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُومُ الْعَلَامُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُعْمِ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْلَامُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْمِقِي وَالْمُعْمُولُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْعُلُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعْمُ والْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُوالْمُ

- وَ يَنَا يُهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن لَنَزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن لَنَزَعُنُمْ فِي اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مِا الْآخِرُ ذَالِكَ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُمْ تُؤْمِنُونَ فِاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مِا الْآخِرُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَالْحَسَنُ تَأْوِيلًا (إِنَّ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا ل
- ٧- وَمَا أَرْسَلْنَامِن رَّسُولٍ إِلَّالِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذْ ظَلْمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿
  لَا اللَّهُ اللَّهُ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿
  لَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِيْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيْنَالِيْلِيْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ ال
- ٨- وَٱذَ كُرُواْنِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ
   ٱلّذِى وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمِعْنَا وَالطَعْنَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴿
  - هِ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالطِيعُوا الرّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ وَالْطِيعُوا اللّهَ وَالْطِيعُوا اللّهَ اللّهُ المُعْيِينُ (إلى (٩)
     فَاعْلَمُواْ الْنَاسَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِينُ (إلى (٩)
- ١٠ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ اللَّهَ وَٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُ مَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ (١٠٠)
   اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ (إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمَى الْحَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَاعِمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى

(٨) المائدة : ٧ مدنية

(٩) المائدة: ٩٢ مدنية

(١٠) الأنفال : ١ مدنية

(٥) النساء: ٤٦ مدنية

(٦) النساء: ٥٩ مدنية

(٧) النساء: ٦٤ مدنية

(١) البقرة : ٢٨٥ مدنية

(٢) آل عمران: ٣٢ مدنية

(٣) آل عمران : ٥٠ مدنية

(٤) آل عمران: ١٣٢ مدنية

١١ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ,
 وَلَا تَوَلَّوْ اَعَنْـهُ وَالنَّـمُ تَسْمَعُونَ (١٠)

١٧ - يَتَأَيَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِذَالَقِيتُمْ فِنَ قَ فَاتَّبُتُواْ
وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَيْرًا لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿
وَاَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ
وَاَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ
وَاَطْبِعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ
وَاَذْهُ مِنْ رِيعُكُمُ وَاصْبِرُوٓ الْإِنَّ اللَّهَ
مَعَ الطَّيْرِينَ ﴿
(\*)
مَعَ الطَّيْرِينَ ﴿
(\*)

١٣ - وَلَقَدُ قَالَ لَهُمُ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَنَوْمِ إِنَّمَا فَيَسَتُم (٣) بِعِ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمُ الرَّمْ مَنُ فَانْبَعُونِ وَ<u>لَطِيعُوْ</u> أَمْرِي ﴿

12- وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ <u>وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى</u> فَرِينُ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَاۤ أُولَئَيِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ ( )

٥١- إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ الْمُوْمِنِينَ إِذَا دُعُوَ الْإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ مَلَّا اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ مَا الْمُقْلِحُونَ (إِنَّ هُمُ الْمُقْلِحُونَ (إِنَّ هُمُ الْمُقَلِحُونَ (إِنَّ هُمُ اللَّهَ وَيَتَقَهِ وَمَن يُطِغِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَقَهِ فَمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَقَهِ فَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَقَهِ فَا اللَّهُ وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَتَقَهِ فَا اللَّهُ وَمَن يُطِغ اللَّهُ وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَتَقَهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَيَتَقَهُ فَا اللَّهُ وَيَعْمَلُونَ (اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولُ فَاإِن تُولِيَعُوهُ عَلَيْهِ مَا حُمِلُ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُعْلِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْشِيبُ فَيْ وَعَدَا لِللّهُ النَّيْنَ وَامَنُواْ مِن كُمْ وَعَيمِلُواْ الصَّلِحَتِ لِيَسْتَخْلِفَنَهُ هُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ لَيَسْتَخْلِفَنَهُ هُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ النِّين مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْم كِنَ الْمَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ النِّين مَن قَبْلِهِمْ وَلَيْم كِنَ الْمَرْضِ اللَّهُ اللَّيْ وَالْمَا اللَّهُ الْوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ الْمُولُ الْمُسْلِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُعُلِقُ الللْمُلْفِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْفُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ

17- إِذْ قَالَ لَهُمُّ أَخُوهُ مِنْ ثُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

اِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُم هُودٌ أَلَا لَنَقُونَ ﴿
 إِنِّ لَكُوْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿
 فَانَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿
 وَمَا أَسْئَلُ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِ
 الْعَنَامَ مَن ﴿

(٥) النور : ٥١ –٥٦ مدنية

(٦) الشعراء: ١٠٦ - ١١٠ مكية

(٣) طـه : ۹۰ مکية

(٤) النور: ٤٧ مدنية

(١) الأنفال : ٢٠ مدنية

(٢) الأنفال: ٤٥ - ٤٦ مدنية

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً تَعَبَثُونَ آهَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ آهَ وَإِذَا بَطَشْتُهُ مِنَطَشْتُهُ حَبَّادِينَ آهَ فَأَتَّقُوا أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ آهَ (")

١٨- إذ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَانَنَقُونَ ﴿
إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿
فَأَنَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿
وَمَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّاعَلَى رَبِ الْعَلَيمِينَ ﴿
إِلّاعَلَى رَبِ الْعَلَيمِينَ ﴿
اللّهُ عَلَى رَبِ الْعَلَيمِينَ ﴿
اللّهُ عَلَى رَبِ الْعَلَيمِينَ ﴿
اللّهُ عَلَى رَبِ الْعَلَيمِينَ ﴿
وَاللّهُ عَلَى مَا هَاهُ هُنَا مَا إِلَيْهُ الْمُعْلِيمِينَ ﴿
وَالنّهُ عَلَى مَنِ الْجِبَالِ اللّهُ وَالْمِيمُونِ ﴿
فَاتَقُوا اللّهَ وَالْمِيمُونِ ﴿
وَلا تُطْلِيعُوا الْمَ الْمُسْرِفِينَ ﴿
وَلا تُطْلِيعُوا الْمَ الْمُسْرِفِينَ ﴿
وَلا تُطْلِيعُوا الْمَ الْمُسْرِفِينَ ﴿

إذ قَالَ لَمُمُ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَانَنَقُونَ شَي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَأَطِيعُونِ شَيْ اللّهُ وَأَطِيعُونِ شَيْ اللّهُ وَأَطِيعُونِ شَيْ

٢٠ إِذْقَالَ لَمْمُ شُعَيْثُ أَلَانَنَقُونَ ﴿
 إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿
 فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿

النَّيَ النَّيْ السَّنَ النِّي السَّنَ الْمَا النِّي السَّاء النِّي السَّنَ الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمَعْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ الللْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ الْمُلِمُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُع

٢٧ - وَلَمَّاجَآةَ عِيسَىٰ وِالْبَيِنَـٰتِ قَالَ قَدْ جِنْتُكُمْ
 وِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِى
 تَخْ نَلِفُونَ فِيدٍ فَاتَقُوا اللَّهَ وَالطِيعُونِ (اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهُ وَالْمَالِيمُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُل

٢٣ - ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَالطِيعُوا الرَّسُولَ
 وَلَانُبْطِلُوۤا أَعْمَلَكُوۡ رَبَّيُ (\*)

٧٤ مَأْشَفَقْتُمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَعُون كُرْصَدَقَتْ وَ 
فَإِذْ لَرَ تَفَعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ 
وَمَا تُوا الزَّكُوٰ ةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ 
خَدِيرٌ بُمَا تَعْمَلُونَ ﴿ \* \*\*\*

٥٧- مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىٰءٍ عَلِيثٌ ﴿

(۷) محمد : ۳۳ مدنية

(٨) المجادلة : ١٣ مدنية

(٤) الشعراء : ١٧٧ - ١٧٩ مكية

(٥) الأحزاب: ٣٢ - ٣٣ مدنية

(٦) الزخرف : ٦٣ مكية

(۱) الشعراء: ۱۲۱ – ۱۳۱ مكنة

(٢) الشعراء : ١٥١ – ١٥١ مكية

(٣) الشعراء : ١٦١ - ١٦٣ مكية

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَـُرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواَ تَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّا مِسَوَآءَ لِلسَّا بِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمُّ أَشْتَوَى إِلَى السَّمَآءَ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اُمْتِيَا طَوْعًا أَوْكَرُهًا قَالَتَا أَنْيُنا طَآبِعِينَ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

> ٣١- إِنَّهُۥلَقَوَّلُ رَسُولِكِدِهِ لِنَّ ذِى قُوَّةٍ عِندَذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ۞ مُطَاعِ ثُمَّ أُمِينِ ۞ (٧)

ثواب الطائعين وعقوبة العاصين:

٣٧- تِلَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّت تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَ كُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٠) وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٠)

٣٣ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَتَهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهِ مِنَ ٱلنَّهِ مَنَ ٱلنَّهِ مَنَ ٱلنَّبِيتِ مَنَ ٱلنَّبِيتِ وَٱلصَّدِيقِينَ وَٱلشُّهَ دَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَصَسُنَ أُوْلَتَهِكَ دَفِيقًا (أَنَّ )

٣٤ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَولَّى فَعَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَولَّى فَعَدَ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (١)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن اللَّهُ الْمُبِينُ اللَّهُ المَا اللَّهُ المُبِينُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِيلُولِ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْم

٢٦ فَانَقُوا اللَّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَاَطِيعُواْ
 وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِإَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ
 شُحَ نَفْسِهِ - فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿

٧٧- إِنَّا أَرْسَلْنَا ثُوَحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ أَنَ أَنذِ رَقَوْمَكَ مِن قَبْلِ
أَن يَأْنِيهُ مُ عَذَا كُلْ أَلِيهُ ﴿
قَالَ يَنْقُومُ إِنِّى لَكُونَذِ يُرَّمُّ بِنُ ﴿
قَالَ يَنْقُومُ إِنِّى لَكُونَذِ يُرَّمُّ بِنُ ﴿
أَنِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿
(\*\*)
أَنِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿
(\*\*)

كل المخلوقات تدين لله بالطاعة:

٢٨- أَفَغَكَرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسَلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَّعَ اوَكَرَّهُا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ الْأَنْ

٢٩ وَيلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكِرَهَا وَظِلَالُهُم إِلْفَادُو وَالْآصَالِ الْآلِيُّالِ (٥)

٣٠ ﴿ قُلْ أَيِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ
 فِيَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَ أَندَادًا ذَا لِكَ رَبُ ٱلْعَالَمِينَ (١)

(۷) التكوير: ١٩ - ٢١ مكية

(٨) النساء : ١٣ مدنية

(٩) النساء: ٦٩ مدنية

(٤) آل عمران : ٨٣ مدنية

(٥) الرعد: ١٥ مدنية

(٦) فُصِّلَتْ : ٩ - ١١ مكية

(١) التغابن: ١١ – ١٢ مدنية

(۲) التغابن : ۱٦ مدنية

(٣) نوح : ١ - ٣ مكية

وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِهَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَا لَذِى تَقُولُ وَاللَّهُ يَكَتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ (١)

٣٦- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيلَا ﴿ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعَمَٰ لَكُرٌ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿

٣٧- قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِى

بَاْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا

يُوْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجَرًا حَسَنَا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُمُ

مِن قَلْ يُعَذِّنكُمْ عَذَا مَا أَلسَالِيْ

لَّشَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَغْرَج حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَغْرَج حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَغْرَبُ وَلَهُ مُذَيِّكُ وَمَن يَعَوْلَهُ مُذَيِّكُ مَنَ يَعَوْلَ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا الْإِلَى الْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمَامِ الْمَا الْمَا

٣٨- ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ۚ قُلُ لَمْ تُؤْمِنُ وَاُولَكِنَ قُولُوا اَلَّهَ مَنُوا وَلَكِنَ قُولُوا اَلَّهَ مَا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ مَّ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، لَا يَلِتَ كُرُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ دَّحِيمُ ﴿ اَنَّ اللَّهُ عَفُورٌ دَّحِيمُ ﴿ اَنَّ اللَّهُ عَفُورٌ دَّحِيمُ ﴿ اَنَّ اللَّهُ عَفُورٌ دَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ دَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ دَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ دَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ دَّحِيمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْحَالِمُ اللَّهُ اللْحَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلْمُو

#### الطاعة تعفي من العقوبة:

٣٩- الرّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكَ اللَّهُ بَعْضُهُ مُ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَ قُوا مِنْ أَمُولِهِ مَّ فَالصَّلِحَتُ قَننِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ فَالصَّلِحَتُ قَننِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظُ اللَّهُ وَالَّنِي تَغَافُونَ نُشُوزَهُ نَ فَالصَّلِحِ بِمَاحَفِظُ اللَّهُ وَالَّنِي تَغَافُونَ نُشُوزَهُ نَ فَعِظُوهُ فَ وَاللَّهِ تَغَافُونَ نُشُوزَهُ فَن فَعَظُوهُ فَ وَاللَّهِ تَغَافُونَ نُشُوزَهُ فَلَا بَنْعُوا عَلَيْهِ فَا فَعَلَمُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ فَا عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى ال

## الأحاديث الواردة في « الطاعة »

١ - \* (عَنْ عِيَاضِ بْن حِمَارِ الْمُجَاشِعِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عِيلَةِ قَـالَ ذَاتَ يَوْم في خُطْبَتِـهِ: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ (١). عَبْدًا حَلَالٌ. وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ (٢). كُلَّهُمْ. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ (٣). عَنْ دِينِهِمْ. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ. وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمُ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. وَإِنَّ الله نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُم عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُم، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ. وَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِي بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ(١٤). تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ . وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُـرَيْشًا. فَقُلْتُ: رَبِّ إِذًا يَثْلَغُوا (٥). رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً. قَالَ: اسْتَخْرِجُهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ. وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ (٦). وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَتْ جَيْشًا نَبْعَتْ خَمْسَةً مِثْلَهُ. وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ اجْزَةٍ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَ انٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ. وَرَجُلٌ رَقِيقُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى، وَمُسْلِمٍ. وَعَفِيفٌ ذُو عِيَالٍ. قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَسْةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ (٧). لَهُ ، الَّذِينَ هُمْ

(١) نحلته: أعطيته.

(V) لا زبر له : لا عقل له يمنعه، وقيل : هو الذي لا مال له.

فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَتْبَعُونَ أَهْلاً وَلَا مَالاً. وَالْحَائِنُ الَّذِي لَا يَغْفَى لَهُ (١٠٠ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ. وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ » وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوِ الكَذِبَ «وَالشِّنْظِيرُ (٩). الفَحَّاشُ ») \*(١٠).

٢ - \*(عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ بَعَنَهُ وَمُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ . فَقَالَ: «يَسِّرَا وَلاَ تُنَفِّ ـ رَا، وَتَطَاوَعَا لاَ وَلَا تُنَفِّ ـ رَا، وَتَطَاوَعَا لاَ تَخْتَلَفَا») \*(١١).

٣ - \*(عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « إِذَا أَدَّبَ الرَّجُ لُ أَمَتَهُ فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ آمَنَ بِي فَتَرَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا آمَنَ بِعِيسَى ثُمَّ آمَنَ بِي فَتَرَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا آمَنَ بِعِيسَى ثُمَّ آمَنَ بِي فَلَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ» \*(١٢).

٤ - \*( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، وَإِنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ ") \*(١٣).

٥ - \* ( عَنْ أَبِي ذَرٍّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: ﴿ إِنَّ

<sup>(</sup>٢)حنفاء:أي مسلمين وقيل:طاهرين من المعاصي .

<sup>(</sup>٣) اجتالتهم :أي استخفُّوهم فذهبوا بهم ،وأزالوهم عما كانوا عليه .

<sup>(</sup>٤)لا يغسله الماء:يريد أنه محفوظ في الصدور .

<sup>(</sup>٥) يثلغوا رأسي : يصيبوه بالحجارة فيشدخوه .

<sup>(</sup>٦)نغزك:أي نعينك.

<sup>(</sup>٨)لا يخفي له :أي لا يظهر له .

 <sup>(</sup>٩) الشنظير : فسره في الحديث بأنه الفحاش وهو السيء الخلق.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۸۲۵).

<sup>(</sup>١١) البخاري \_ الفتح ٦ (٣٠٣٨). ومسلم (١٧٣٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱۲) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٤٤٦).

<sup>(</sup>۱۳) البخاري - الفتح ۱۳ (۷۱٤۲).

خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا كُجَدَّعَ الطَّطْرَافِ(١))\*(٢).

7 - \*( عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا. فَلَمْ يَجْعَلْ لَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. قَالَتْ: قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا حَلَلْتِ نَفَقَةً. فَا اللهِ عَلَيْهِ إِذَا حَلَلْتِ فَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا حَلَلْتِ فَا فَا فَعَاوِيَةُ وَأَبُوجَهُم وَأُسَامَةُ فَا فَرَجُلٌ رَبِّ اللهِ عَلَيْهِ: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ ابْنُ زَيْدٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَمَّا مُعَاوِية فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِسَاءِ. لاَ مَالَ لَهُ إِنَّ وَأَمَّا أَبُو جَهُم فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِسَاءِ. وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ » فَقَالَتْ بِيدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ وَلَكِنْ أُسَامَةُ اللهِ وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ » قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ) \* (٥٠).

٧ - \* (عَنِ الحَارِثِ الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالَ: إِنَّ اللهُ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِحَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَامُمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُ وا كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلُ وا بَهَا وَيَامُمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُ وا بَهَا، ... الْحَدِيث، وَفِيهِ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: « وَأَنَا آمُرُكُمْ بِهَاهُ بِخَمْسٍ، اللهُ أَمَرَنِي بِينَ : السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ بِخَمْسٍ، اللهُ أَمَرَنِي بِينَ : السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْحِهَادُ وَالْجِهَادُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنِ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ (١) مِنْ عُنْقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنِ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ (١) مِنْ عُنْقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنِ

ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ (٧)» فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ ؟ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: « وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: « وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعُوى اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ طَلَى وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعُوى اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ اللهِ اللهِ ») \* (٨).

٨ - \*( عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّا مَثْلِي وَمَثُلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ كَمَثُلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمٍ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذْ لَجُوا(٩). فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَلَّبَتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكُهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ (١٠) فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ الْجَنْ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِهَ أَطَاعَنِي فَاتَبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِهَ أَطَاعَتِي فَاتَبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِهَ أَطَاعَنِي فَاتَبُعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِهَ أَلَاثُهُمْ وَاجْتَاحَهُ مُونَالُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِهَ أَطَاعَنِي فَاتَبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِهِ مِنَ الْحَقِيّ » وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِهِ مِنَ الْحَقِي » فَنَا الْمَثَلِي مَنَ الْحَقِي » فَنَا اللهُ إلَا اللهُ إلَا اللهُ إلَيْ اللهُ إلَيْهُ إلَيْ إلَيْ إلَيْ إلَيْ إلَيْ إلَيْهُ إلَيْ إلَيْ إلَيْ إلَيْ إلَيْ إلَيْ إلَا إلَيْهِ إلَهُ إلَيْ إلَيْ إلَا إلَهُ إلَيْهُ إلَيْ إلَيْ إلَيْ إلَيْ إلَيْهِ مِنَ الْحَقِي اللهَاعِي فَلِهِ مِنَ الْحَقِي اللّهُ إلَا إلَيْهِ مِنَ الْمُ إلَّهُ إلَهِ إلَا إلَيْهِ مِنَ الْحَقِي اللّهُ إلَيْ اللّهُ إلَيْهُ إلَا إلَيْهُ إلَا إلَهُ إلَيْهِ مِنَ الْحَقِي اللّهُ إلَيْهُ إلَيْهِ مِنَ الْحَلَى اللّهُ إلَيْهُ إلَهُ إلَيْهُ إلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِ الْمَاعِي اللهِ إلَهُ إلَاهُ إلَيْهِ مَنَ الْمُؤْمِ الْمِثَلُ عَلَى إلَاهُ إلَيْهِ مَنَ الْمِثْلُ مَا إلَيْهِ إلَيْهِ إلَاهُ إلَيْهِ إلَيْهُ إلَيْهُ إلَيْهِ إلَيْهُ إلَيْهِ إلَيْهِ إلَيْهُ إلَيْهُ إلَيْهِ إلَيْهِ إلَيْهِ إلَيْهِ إلَيْهُ إلَيْهِ إلَيْهِ إلَيْهِ إلَيْهُ إلَيْهِ إلَيْهُ إلَيْهِ إلَيْهُ إلَيْهُ إلَيْهُ إلَيْهُ إلَيْهِ إلَيْهُ إلَهُ إلَيْهُ إلَيْهُ إلَيْهُ إلَيْهُ إلَاهُ إلَيْهُ إلَيْهِ إلَيْهُ إلَيْهُ إلَيْهُ إلَيْهُ إلَيْهِ إلَيْهُ إلَيْه

٩ -\*(عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ، فَأَحْدَقَهُ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ، فَأَحْدَقَهُ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ: يَارَسُولَ فَقَالَ: إِنِّي قَلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَرَى الَّذِي تُنْكِرُونَ، إِنِّي قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَرَى الَّذِي أَعْطَانَا اللهُ أَيْكُونُ بَعْدَهُ شَرِّ اللهِ أَرَاعُدُهُ شَرِّ اللهِ أَرَاعُونَ بَعْدَهُ شَرِّ اللهِ أَيْكُونُ بَعْدَهُ شَرِّ اللهِ أَرْاعُونَ بَعْدَهُ شَرِّ اللهِ أَيْكُونُ بَعْدَهُ شَرِّ اللهِ اللهِ أَيْكُونُ بَعْدَهُ شَرِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>٧) جثا جهنم :جمع جثوة وهي الجهاعة المحكوم عليهم بالنار .

<sup>(</sup>۸) الترمذي (۲۸٦٣) وقال: حديث حسن صحيح غريب وابن خزيمة (۳/ ١٩٥). وابن منده في الإيهان (۱/ ٣٧٦\_ وابن منده في «المسند» (٤/ ١٣٠ و و٢٠٢).

<sup>(</sup>٩)أد لجوا :أي ساروا معه ليلاً.

<sup>(</sup>١٠)واجتاحهم :أي استأصلهم .

<sup>(</sup>۱۱) البخارى \_ الفتح ۱۳ (۷۲۸۳) واللفظ له. ومسلم (۱۱) (۲۲۸۳).

<sup>(</sup>١) وإن كان عبدا مجدّع الأطراف: أى مقطوعًا. والمراد أخس العبيد. أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسبة. حتى لو كان عبدًا أسود مقطوع الأطراف. فطاعته واجبة.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۳۷).

<sup>(</sup>٣) آذنته :أعلمته .

<sup>(</sup>٤) ترب لا مال له: الترب هو الفقير. فأكده بأنه لا مال له. لأن الفقير قد يطلق على من له شيء يسير لا يقع موقعًا من كفايته.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٤٨٠) وقولها «فاغتبطت »أي فرحت بالنعمة.

<sup>(</sup>٦)ربقة الإسلام: أي رباطه والربقة :حبل ذو عُرّى.

كَمَا كَانَ قَبْلَهُ؟ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ: فَمَا العِصْمَةُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ « السَّيْفُ » قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، ثُمَّ مَاذَا يَكُونُ؟ قَالَ: « إِنْ كَانَ للهِ خَلِيفَةٌ فِي الأَرْضِ فَضَرَبَ ظَهْرِكَ قَالَ: « إِنْ كَانَ للهِ خَلِيفَةٌ فِي الأَرْضِ فَضَرَبَ ظَهْرِكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَأَطِعْهُ وَإِلَّا فَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌ بِجِذْلِ شَحَرَةٍ (١). » قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَالُ مَعَهُ نَهْرٌ وَنَارٌ فَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحُطَّ وِزْرُهُ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُه ». قَالَ: قُلْتُ: وُمَنْ وَقَعَ فِي نَهْرِهِ وَجَبَ وِزْرُهُ وَحُطَّ أَجْرُه ». قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ هِي قِيَامَةُ السَّاعَةِ ») \* (١).

• ١٠ - ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى اللهَ عَنْهُ - إِلَى اللهَ عَنْهُ اللهُ وَأَنِي اللهُ عَنْهُ اللهُ وَأَنِي اللهُ وَأَنِي فَقَالَ: ﴿ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِي اللهُ وَأَنِي وَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ مُشْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ مُشَلَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ مُشَلَ عَلَيْهِمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ مُ اللهِ اللهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ مُ وَتُردُدُ عَلَى صَدَقَةً فِي أَمْ وَالْحِمْ تُؤْخَلُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُردُدُ عَلَى فَقُرَائِهِمْ ") ﴿ (٣) .

١١ - ﴿ عَنْ جَرِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَا يَعْتُ النَّبِيَ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. فَلَقَّنَنِي: ﴿ فِيهَا اسْتَطَعْتَ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ﴾ ﴾ (٤٠).

١٢ - \*( عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِ وَالطَّاعَةِ فِي عَنْهُ - قَالَ: بَا يَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّمْ طِ وَالْمَكْرَهِ. وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وأَنْ نَقُومَ - المَنْشَطِ وَالْمُكْرَةِ. وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وأَنْ نَقُومَ -

أَوْنَــقُولَ ـ بِالْــحَقِّ حَيْثُما كُنَّا. وَلَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَـةَ لَائِم)\*(°).

١٣ - (عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ عَلَيْ سَرِيَّةً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ النَّبِيُ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُ أَنْ يُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى . قَالَ: قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعُوا جَمَعُوا وَقَالُوا: بَلَى . قَالَ: قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعُوا بَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ وَخَلْتُمْ فِيهَا. فَجَمَعُوا جَمَعُوا بَعْضُهُمْ : إِنَّا تَبِعْنَا النَّبِيَ عَلَيْكُمْ بَعْضُهُمْ : إِنَّا تَبِعْنَا النَّبِيَ عَلَيْكُمْ فَعَلَى بَعْضُهُمْ : إِنَّا تَبِعْنَا النَّبِيَ عَلَيْكُ فَوَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا؟ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ فَوَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا؟ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ فَوَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا؟ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ فَوَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا؟ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِنَّى الطَّاعَةُ فِي النَّارِ قَصَكَنَ غَضَبُهُ، فَ ذَكَرَ لِلنَّبِي عَلَى الطَّاعَةُ فِي النَّارِ مَنْ مَعْرُوفِ» (المَعْرُوفِ») \* (المَعْرُوفِ») \* (المَعْرُوفِ») \* (المَعْرُوفِ») \* (اللَّهُ مَعْرُوفِ») \* (المَعْرُوفِ») \* (المُعْرَالِ المَعْرَالِ المَعْرُوفِ المَعْرُوفِ المُعْرَالِ المَعْرَالِ المَعْرَالْ المَعْرُوفِ المَعْرَالِ المَعْرَالِ المَعْرَالِ المَعْرَالِ المَعْرَالْ المِعْرَالِ المَعْرَالِ المَعْرَالِ المَعْرَالِ المَعْرَالِ ال

الله عن عَنْهُ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَهُ وَ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمٌ وَقَالَ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ . فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلاً قَالَ: فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلاً قَالَ: فَقَالُوا: مَثَلُهُ فَاضُرِبُوا لَهُ مَثَلاً . فَقَالُ وَا يَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ . فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثُلُ رَجُلِ بَنَى دَارًا. جَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، كَمَثُلُ رَجُلٍ بَنَى دَارًا. جَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ رَجُلٍ بَنَى دَارًا. جَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِي دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمُأْدُبَةِ، وَمَنْ فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِي دَخَلَ الدَّارَ وَلَمْ يَأْدُلُ مِنَ الْمُأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمُ مُنَا الدَّاعِي مَنْ اللَّادُ وَلَمْ يَأْدُلُ مِنَ الْمُأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمُ اللَّذَارَ وَلَمْ يَأْدُلُ مِنَ الْمُأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمُ عَلِي الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلُ الدَّارَ وَلَمْ يَأْدُلُ مِنَ الْمُأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمُ عَلَى اللَّالُ وَلَمْ يَأْدُلُ مِنَ الْمُأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمُ عَلَا لَا الدَّارَ وَلَمْ يَأْدُلُ مِنَ الْمُأْدُبَةِ مَا مَنْ الْمُؤْدِةِ وَالْمَالِكُولُ الدَّارَ وَلَمْ يَا عُلَالُوا مِنَا اللَّالَ وَلَمْ يَا اللَّهُ وَلَا اللَّالُولُ وَلَمْ يَا اللَّهُ وَلَهُ مَا مُنْ الْمُقَالِقُولُ المَالِهُ الْمُؤْلِولَ اللْعَلَمْ مَنَ الْقُلْدَ الْعَلْمُ الْمُؤْلِولَ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمُعَلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْمُؤْلُولُ اللللْمُولُ الللّهُ الللْمُؤْلُولُ اللللْمُؤْلُولُ اللللْمُ الللْمُؤْلُولُ ال

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١٣ (٤٠٢) واللفظ له ومسلم (٥٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧١٩٩، ٧٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) البخارى \_ الفتح ١٣ (٧١٤٥) واللفظ له. ومسلم (١٨٤٠).

<sup>(</sup>١)جذل شجرة :الجذل أصل الشجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع.

<sup>(</sup>٢) أبـوداود (٤٢٤٤) وأصله في الصحيحين. وهـو في الصحيحة للألباني(١٧٩١).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٣(١٣٩٥) واللفظ له ومسلم (١٩).

فَقَالُوا: أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهُهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ العَيْنَ نَائِمَةٌ وَالقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: فَالدَّارُ الْجَنَةُ، وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ عَلَيْ ، فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا عَلَيْ فَقَدْ عَصَى الله، فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَى الله، وَمُنْ عَصَى الله، وَمُنْ النَّاسِ) \*(١).

10 - \* (عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً. فَتَعَاهَـ دْنَ وَتَعَاقَـ دْنَ أَنْ لَا جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً. فَتَعَاهَـ دْنَ وَتَعَاقَـ دْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا ... الحَدِيثَ، وَفِيهِ: يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا ... الحَدِيثَ، وَفِيهِ: بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ ، فَهَا وَمِلْءُ كِسَائِهَا ، وَغَيْظُ جَارَتِهَا ، جَارِيتَةُ أَبِي زَرْعٍ ، فَهَا جَارِيتُهُ أَبِي زَرْعٍ ، فَهَا جَارِيتُهُ أَبِي زَرْعٍ ، فَهَا عَلِي تَنْ يَتْنَا تَنْفِيقًا (٢) . . وَلا تُنْقِتُ مُعَلِي مِيرَتَنَا تَنْفِيقًا (٢) . . وَلا تُنْقِتُ مُعِيرَتَنَا تَنْفِيقًا ... الحَدِيثَ) \* (١٤).

17 - \* (عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الوَدَاعِ. فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ. أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ. وَالآخرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الشَّمْسِ. فَقَالَ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الشَّمْسِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوْلاً كَثِيرًا. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنْ أُمِّرَ مَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١٨ - \* (عَنْ أَسْمَاءَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَهِي تُصَلِّي. فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ عَلَى عَائِشَةَ وَهِي تُصَلِّي. فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ. فَقُلْتُ : آيةٌ؟ يُصَلُّونَ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ. فَقُلْتُ : آيةٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ القِيامَ جِدًّا. حَتَّى قَالَتْ: فَعَمْ . فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ القِيامَ عِدْ اللهِ عَلَى وَجُهِدي مِنَ الْمَاءِ فَعَلَى وَجُهِدي مِنَ الْمَاءِ فَعَلَى وَجُهِدي مِنَ الْمَاءِ فَالَتْ: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ.

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٢٨١).

<sup>(</sup>٢) لا تبث حديثنا تبثيثًا: أي لا تشيعه وتظهره، بل تكتم سرنا وحديثنا كله .

<sup>(</sup>٣) ولا تنقث ميرتنا تنقيثا: الميرة الطعام المجلوب. ومعناه لا تفسده ولا تفرقه ولا تذهب به. ومعناه وصفها بالأمانة.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٩ (١٨٩٥). مسلم (٢٤٤٨).

<sup>(</sup>٥) مجدّع: أي مقطع الأعضاء.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۹۸).

<sup>(</sup>٧) عواني عندكم: أي أسرى في أيديكم.

<sup>(</sup>٨) الترمذي (١١٦٣) وقال: هذا حديث صحيح.. والحديث أصله في مسلم من حديث جابر رضى الله عنه(١٢١٨).

 <sup>(</sup>٩) تجلاني الغشي: بمعني الغشاوة ،أي علاني مرض قريب من
 الإغهاء. لطول تعب الوقوف .

فَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ النَّاسَ. فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلَّا قَدْ أُوحِي رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا. حَتَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ. وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِي إِلَيَّ أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا أَوْ مِثْلَ فِتْنَةِ الْسِيحِ إِلَيَّ أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا أَوْ مِثْلَ فِتْنَةِ الْسِيحِ الدَّجَالِ. (لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءٌ) فَيُوتَى الدَّجَالِ. (لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءٌ) فَيُوتَى الْمُوتِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءٌ) فَيُعُولُ: هُو أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ اللهِ عَمْدُكُمْ فَيُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَو اللهِ عَمْدَدُهُ وَ رَسُولُ اللهِ. جَاءَنَا بِالبَيِنَاتِ وَالْمُدَى فَأَجَبْنَا فَعُرْدَى أَي فَكُولُ: هُو وَأَطَعْنَا، ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ. قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ وَأَطَعْنَا، ثَلَاثَ مَرَارٍ، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ. قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ وَأَلَى قَالَتْ أَوْلَى قَالَتْ أَوْلَى اللهُ أَنْ فَي فُولُ: لَا أَدْرِي أَي ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمًا عُلَى فَقُولُ: لَا أَدْرِي. سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ ») \* (لَا أَدْرِي أَي ذَلِكَ قَالَتْ أَنْ فَقُلْتُ ») \* (لَا أَدْرِي أَي قُلُولُ نَ شَيْئًا فَقُلْتُ ») \* (لَا أَنْ مَن يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ ») \* (لَا أَنْ مَن يَقُولُ ذَلَا أَدْرِي. سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ ») \* (لَا أَنْ اللَّهُ وَلُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ ») \* (لَا أَنْ اللَّهُ وَلَا لَتْ اللَّهُ فَلُكُ اللَّهُ الْلُهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَالَتُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ ا

19 - \* (عَنْ أَبِي قَتَادَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَتَكُمْ وَ وَيَا اللهُ عَلَى اللهُ عَدًا ﴾ فَانْطَلَقَ النَّاسُ وَلَيْلَتَكُمْ. وَتَأْتُونَ الْلَاءَ، إِنْ شَاءَ اللهُ، غَدًا ﴾ فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ (٢). ... الحَدِيثَ، وَفِيهِ: ثُمَّ قَالَ: مَا تَرُوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا؟ قَالَ: ثُمَّ قَالَ(٣). : أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ. فَقَالَ أَبُوبَكُمْ وَعُمَرُ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ

بَعْدَكُمْ. لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ. وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بَعْنَ أَيْدِيكُمْ. فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا ... الحَدِيثَ) \*(١٤).

٢٠ - \*(عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُجِبُّونَهُمْ وَيُجِبُّونَكُمْ . وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُ وَنَهُمْ وَيُبْغِضُ وَنَكُمْ وَتَلْعَنُ وَنَهُمْ أَو يُبْغِضُ وَنَكُمْ وَتَلْعَنُ وَنَهُمْ وَيَلْعَنُ وَنَهُمْ وَيَلْعَنُ وَنَكُمْ اللهِ اللهِ

71 - \* (عَنْ عَبْدِالرَّ حْمَنِ بْنِ عَبْدِرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: دَخَلْتُ الْلَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ جَالِسُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ. وَالنَّاسُ مُحْتَمِعُ وَنَ عَلَيْهِ. وَالنَّاسُ مُحْتَمِعُ وَنَ عَلَيْهِ. فَأَتَنْتُهُمْ. فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي فَأَتَنْتُهُمْ. فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ. فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً. فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ. وَمِنَّا مَنْ يَصُلِحُ خِبَاءَهُ. وَمِنَّا مَنْ يَسُلِحُ خِبَاءَهُ. وَمِنَّا مَنْ يَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ : الصَّلَاة جَامِعَةً. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ : الصَّلَاة جَامِعَةً.

(١) البخاري\_الفتح ١(٨٦). ومسلم (٩٠٥) واللفظ له.

(٢) لا يلوي على أحد: أي لا يعطف.

(٣) ما ترون الناس صنعوا ثم قال . إلخ: قال النووي: معنى هذا الكلام أنه لما صلى بهم الصبح بعد ارتفاع الشمس، وقد سبقهم الناس، وانقطع النبي وهؤلاء الطائفة اليسيرة عنهم قال: ما تظنون الناس يقولون فينا؟ فسكت القوم فقال النبي على: أما أبوبكر وعمر فيقولان للناس: إن النبي على وراءكم ولا تطيب نفسه أن يخلفكم وراءه ويتقدم بين أيديكم فينبغي لكم أن تنتظروه حتى يلحقكم وقال

باقي الناس: إنه سبقكم فالحقوه فإن أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا، فإنها على الصواب.

(3) amla (1AT).

(٥) مسلم (١٨٥٥) واللفظ له أحمد (٥/ ٤٤٤، ٦/ ٢٤) والدارمي (٢٤٧٧).

(٦) ومنا من ينتضل: هو من المناضلة، وهي المراماة بالنشاب.

(٧) في جشره: . الجشر قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم. النهاية (١/ ٢٧٣).

اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَمُمْ. وَإِنْ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أَوَّلِهَا. وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِ رُونَهَا. وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيْرَقِّ قُ بَعْضُهَا بَعْضًا (١١). وَتَجِيءُ الفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي. ثُمَّ تَنْكَشِفُ. وَتَجِيءُ الفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُمَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ. وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ. فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنْقَ الآخَرِ» فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ اللهَ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهَ عَلَيْكِ؟ فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ. وَقَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي فَقُلْتُ لَهُ: هَـذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُـرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالْنَا بَيْنَنَا بِالبَاطِلِ. وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا. وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِل إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (النساء/ ٢٩). قَـالَ: فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللهِ. وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيةِ اللهِ")\*\*(۲).

٢٢ \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُماً - عَنِ النَّهِ عَنْهُماً - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمُرْءِ الْمُسْلِمِ فِيها أَحَبَّ وَكَرِه، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ ») \*(٣).

٣٧ - \*(عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَرَجُلٌ سَأَلَهُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ وَلَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَمْنَعُونَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا ، وَإِنَّمَا عَلَيْهُمْ مَا حُمِّلُوا ، وَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوم ») \* (١٠).

٢٤ - ﴿ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَظُبُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ فَقَالَ: «اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ، وَصَلُوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّة وَبَّدُوا زَكَاةَ أَمْ وَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّة رَبِّكُمْ») ﴿ (\*).

٢٥- ﴿ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ. فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ. ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّنًا عَلَى بِلَالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ. وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ. وَوَعَظَ النَّاسَ. وَذَكَّرَهُمْ. ثُمَّ مَضَى. حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ. فَوَعَظَ النَّاسَ. وَذَكَّرَهُمْ. فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ. فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُمْ. فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ. فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَ

<sup>(</sup>١) فيرقق بعضها بعضًا: أي يصير بعضها رقيقًا أي خفيفًا لعظم ما بعده، وقيل معناه يشبه بعضه بعضًا.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸٤٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح١٣ (٧١٤٤) واللفظ له، ومسلم (١٨٣٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٨٤٦). والترمذي (٢١٩٩) واللفظ له وقال: هذا

حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٦١٦) واللفظ له . وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحاكم (٩/١ ، ٩٨٩) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. ورواه أحمد في «المسند» (٥/١٥١).

حَطَبُ جَهَنَّمَ " فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ ('' سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ ('') . فَقَالَتْ: لِم إِي رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «لَاَنَّكُنَّ الْخَدْرُنَ العَشِيرَ ('') . قَالَ: فَجَعَلْنَ تُكْثِرْنَ العَشِيرَ ('') . قَالَ: فَجَعَلْنَ يَكْثِرْنَ العَشِيرَ ('') . قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقُنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ. يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ يَتَصَدَّقُنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ. يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِهِنَ " ('').

 $77 - *(عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ _ قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَنْهُ _ قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ <math>(7)$  وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثْرَةٍ (7) عَلَيْكَ (7).

٧٧- \*(عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَصُولِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَصُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «الْغَزْوُ غَزْوَانِ، فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللهِ وَأَطَاعَ الإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَجْهَ اللهِ وَأَطَاعَ الإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الفَسَادَ كَانَ نَوْمُهُ وَنُبْهُهُ أَجْرًا كُلُّهُ. وَأَمَّا مَنْ غَزَا رِياءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ»)\*

٣١- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ مَا كَوِهَ رَبُّكَ، وَقَالَ اللهِ عَنْهُ رَمَا كَوِهَ رَبُّكَ، وَقَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْهِجْرَةُ هِجْرَتَ انِ: هِجْرَةُ الْحَاضِرِ وَهِجْرَةُ الْحَاضِرِ وَهِجْرَةُ الْبَادِي فَيُجِيبُ إِذَا دُعِيَ، وَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ، وَلَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ، وَأَمَّا الْحَاضِرُ فَهُو أَعْظَمُهَا بَلِيَّةً، وَأَعْظَمُهَا أَجْرًا») \* (١٠٠).

79- \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْقُ يَقُومُ مِنْ جَبْلِسٍ حَتَّى يَدْعُو بَهُولُاءِ الدَّعَوَاتِ لأَصْحَابِهِ: «اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا ثَبُلِّغُنَا بِهِ جَنَّكَ. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهُونُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّكَ. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهُونُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْ قُلْمَنَا، وَاجْعَلْ مُضِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلا تَعْمَلُ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا ") \* (١١٠ اللهُ نَيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلا تُسلَطْ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا ") \* (١١٠ اللهُ نَيَا أَكْبَرَ هُمُنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلا تُسلَطْ عَلَيْنَا

٣٠- \*(عَنْ أَنسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ غُلَامٌ مَهُ ودِيٌّ يَغُدُمُ النَّبِيَ ﷺ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ فَكُلامٌ مَهُ ودِيٌّ يَغُدُمُ النَّبِي ﷺ فَمَرضَ، فَأَتَاهُ النَّبِي ﷺ فَنَظَرَ إِلَى يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ» فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُ وَعِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِم ﷺ. فَأَسْلَمَ

<sup>(</sup>١) من سطة النساء: أي من خيارهن. والوسط العدل والخيار.

<sup>(</sup>٢) سفعاء الخدين: السفعة: سواد مشرب بحمرة.

<sup>(</sup>٣) الشكاة: الشكوي.

<sup>(</sup>٤) تكفرن العشير: أي يجحدن الإحسان لضعف عقـولهن وقلة معرفتهن.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٢(٩٧٨). ومسلم (٨٨٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) قال العلماء معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيها يشق وتكرهه النفوس وغيره، مما ليس بمعصية. فإن كان معصية فلا سمع ولا طاعة.

<sup>(</sup>٧) وأثرة: هي الاستئثار بـأمـور الـدنيا عليكـم. أي اسمعـوا

وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۸۳۱).

<sup>(</sup>٩) صحيح سنن النسائي (٢٩٨٧) واللفظ له. والحاكم في المستدرك (٢/ ٨٥) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١٠) النسائي (٧/ ١٤٤) وقال محقق جامع الأصول (٦٠٨/١١): حديث حسن.

<sup>(</sup>١١) الترمذي (٣٥٠٢) واللفظ له، وقال: هذا حديث حسن غريب. والحاكم في المستدرك (٥٢٨/١) وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ») \*(١).

٣١ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « كُلُّ أُمَّتِي يَـدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى ». قَالُوا: يَـارَسُولَ اللهِ ؛ وَمَـنْ يَـأْبَى ؟ قَالَ: «مَـنْ أَبَى ». قَالُوا: يَـارَسُولَ اللهِ ؛ وَمَـنْ يَـأْبَى ؟ قَالَ: «مَـنْ أَبَى ». قَالُ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى ») \* أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى ») \* (٢).

٣٢- \* (عَنْ عَـوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تِسْعَةً أَوْ ثَمَا نِيَةً أَوْ سَبَعَةً. فَقَالَ: « أَلَا تُبَايعُونَ رَسُولَ اللهِ ؟ » وَكُنَّا حَـدِيثَ عَهْدِ بِبَيْعَةٍ. فَقَالَ: « فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُـمَ قَالَ: « أَلَا تُبَايعُونَ رَسُولَ اللهِ ، ثَـمَ قَالَ: « أَلَا تُبَايعُونَ رَسُولَ اللهِ ؟ » فَقُلْنَا: قَدْ بَايعْنَاكَ يَـارَسُولَ اللهِ ؟ » قَـالَ: فَبَسَطْنَا اللهِ . ثُمَّ قَالَ: « أَلَا تُبَايعُونَ رَسُولَ اللهِ ؟ » قَـالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ » قَـالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَعَلَامَ نُبَايعُكَ ؟ اللهِ . فَعَلَامَ نُبَايعُكَ ؟ أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَعَلَامَ نُبَايعُكَ ؟ أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَعَلَامَ نُبَايعُكَ ؟ أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَعَلَامَ نُبَايعُكَ ؟ أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَعَلَامَ نُبَايعُكَ ؟ وَلَا قَالَتُ شَعْمَلُمُ أَلُو اللهَ مَوْلُ اللهَ مَعْمَلُومُ اللهُ وَلَاللهُ وَلَا تُسْرِكُ واللهَ وَلَا تُسْرِكُ واللهَ وَلَا تُسْرِكُ واللهِ وَلَا تُسْرِكُ واللهَ وَلَا تُسْرِكُ واللهَ وَلَا تُسْرِكُ واللهِ وَلَا تُسْرِكُ واللهِ وَلَا لَكُولُهُ وَلِيَاهُ وَلَا النَّاسَ شَيْعًا ». فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولِئِكَ النَّوْلُهُ إِيَّاهُ ﴾ \* تَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ ﴾ \* تَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ . فَهَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ ﴾ \* تَسْفَلُ مَنْ مَا يَسْفُلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ ﴾ \* تَسْفَلُ مُنْ مَنْ مُ اللهُ الْمُعْرُا مُ اللهُ الل

٣٣ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَـرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا ـ قَالَ: كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَيَقُولُ لَنَا: « فِيهَا اسْتَطَعْتُمْ » ) \* (13).

٣٤ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَلَّ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ﴿ للهِ مَا فِي السَّمَلُواتِ وَمَا فِي اللَّمْ صُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ

بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة: آية ٢٨٤) قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْ فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ عَيْ . ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ. فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ اللهِ؛ كُلِّفْنَا مِنَ الأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ ، الصَّلَاةَ وَالصِّيامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ. وَقَدْ عَلَيْ: ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِينُ (البقرة / ٢٨٥). فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنتُهُمْ . فَأَنْزَلَ اللهُ في إِثْرِهَا ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِهَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ (البقرة/ ٢٨٥) فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَى . فَأَنْزَلَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَاتُّوَا خِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (قَالَ: نَعَمْ) ﴿رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ﴾ (قَالَ: نَعَمْ) ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحُمِّلْنَا مَالًا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ (قَالَ: نَعَمْ) ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ﴾ (قَالَ: نَعَمْ) (البقرة/ ٢٨٦)\*(٥).

مَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ،

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٣(١٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٠٤٣).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٩٣ ١٥) وقال هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٢٥).

وَمَنْ يَعْصِهِمَ اَ فَقَـدْ غَوَى. فَقَـالَ. رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ. قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (١٠).

٣٦ - \* (عَنْ عَـائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ عَنِ اللهُ عَنْهَا ـ عَنِ اللهُ عَنْهَا ـ عَنِ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَـنْ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: « مَـنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَـنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَلَا يَعْصِهِ ») \* (٢).

٣٧ - \* (عَـنْ عَبْدِاللهِ بْـنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] \_ قَالَ: « مَنْ خَلَعَ عَنْهُ] \_ قَالَ: « مَنْ خَلَعَ عَنْهُ] \_ قَالَ: « مَنْ خَلَعَ يَدُّا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَـهُ. وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ») \* (٣).

رَايَةٍ عُمِّيَةٍ (٥) يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ (١). أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ. أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ. أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ. أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ. أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ. وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَ (٧). مِنْ مُوْمِنِهَا، وَلَا يَتَحَاشَ (٧). مِنْ مُوْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ) \*(٨).

٣٩ - \*( عَنْ أَبِي هُ-رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَصَى الله . وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَى الله . وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّ عَلَا الإِمَامُ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّ عَلَا الإِمَامُ جُنَّةٌ (٩) يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ. وَيُتَّقَى بِهِ. فَإِنْ قَالَ بِعَيْرِهِ فَإِنْ قَالَ بِعَيْرِهِ فَإِنْ عَلَيْهِ وَعَذَلَ؛ فَإِنْ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِعَيْرِهِ فَإِنْ عَلَيْهِ مِنْهُ إِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ إِنْ قَالَ بِعَيْرِهِ فَإِنْ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْهُ إِنْ قَالَ بِعَيْرِهِ فَإِنْ قَالَ بِعَيْرِهِ فَإِنْ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# الأحاديث الواردة في « الطاعة » معنًى

٤٠ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ دُلَّنِي عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: « تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُ وبَةَ ، وَتُدوَدِي

الزَّكَاةَ الْمُفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ » قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ. فَلَمَّا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ. فَلَمَّا وَلَا أَنْقُصُ لِلَهُ فَلَمَّا وَلَى النَّبِيُ عَلَيْهُ: « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَوْلًى الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا ») \*(١١).

- (۱) مسلم (۸۷۰) الفرق بين الصيغتين: أن عبارة التثنية (ومن يعصهم) توهم التسوية بين الله ورسوله فأراد الرسول عليه إزالة هذا الوهم.
  - (٢) البخاري\_الفتح ١١(٦٦٩٦).
    - (٣) مسلم (١٨٥١).
- (٤) ميتة جاهلية: أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم.
  - (٥) عمية: هي الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه.
- (٦) العصبة: عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب. والمعني:

- يغضب ويقاتل ويدعو غيره. لا لنصرة الدين بـل لمحض التعصب لقومه ولهواه.
- (٧) ولا يتحاش: أي لا يخاف وباله وعقوبته ولا يكترث بها يفعله فيها.
  - (۸) مسلم (۱۸٤۸).
- (٩) جُنَّةَ: أي كالستر؛ لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين
   ويمنع الناس بعضهم من بعض.
- (١٠) البخاري\_الفتح ٦(٢٩٥٧)واللفظ له ومسلم(١٨٤١).
  - (١١) البخاري ـ الفتح ٣(١٣٩٧). ومسلم (١٤) واللفظ له.

٤١ - \* (عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لَا اللهِ عَلَى التَّنُّورِ (١١)») \* (٢).
 خَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ (١١)») \* (٢).

٢٤ - \*( عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: « ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَوَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنبِيّهِ وَأَدْرَكَ النّبِيَّ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنبِيّهِ وَأَدْرَكَ النّبِيَّ مَرَّتَيْنِ فَآمَن بِنبِيّهِ وَأَدْرَكَ النّبِيَّ عَلُوكٌ فَآمَن بِهِ وَاتّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ تَعَالَى، وَحَقَّ سَيِدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ لَهُ أَدَّى حَقَّ اللهِ تَعَالَى، وَحَقَّ سَيِدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ لَهُ أَدَّى حَقَّ اللهِ تَعَالَى، وَحَقَّ سَيِدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ لَهُ أَمْتَ فَعَذَاهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ »)\*\*(٣).

27 - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: « دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ (١٤) ، فَإِنَّمَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُـوًا لُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَكُمْ سُـوًا لُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا مَنْهُ نَبَيْكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَوْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ») \* (٥).

٤٤ - \*(عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ (٦). فَذَهَب رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَا تَبَعْتُهُ بِإِذَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَ مْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَرُ بِهِ. فَإِذَا فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَ مْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَرُ بِهِ. فَإِذَا

شَجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الوَادِي فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا. فَقَالَ: « انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ " فَانْقَادَتْ مَعَـهُ كَالبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ (٧)، الَّذي يُصَانِعُ قَائِدَهُ حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ الأُخْرَى، فَأَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا. فَقَالَ: « انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ".فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَف (^ مِمَّا بَيْنَهُ إِن الْمَّ بَيْنَهُمَ ( يَعْنِي جَمَعَهُمَ ) فَقَالَ : الْتَتِمَ عَلَى بِإِذْنِ اللهِ" فَالْتَأَمَتَا. قَالَ جَابِرٌ: فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ (٩) نَحَافَةَ أَنْ يُحِسَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقُرْبِي فَيَبْتَعِدَ (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: فَيَنَبَعَّدَ) فَجَلَسْتُ أُحَدِّثُ نَفْسِي. فَحَانَتْ مِنِّي لَفْتَةٌ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُقْبِلاً. وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدْ افْتَرَقْتَا. فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ. فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَـفَ وَقْفَةً. فَقَالَ بِـرَأْسِهِ هَكَـذَا (وَأَشَارَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ بِرَأْسِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا ثُمَّ أَقْبَلَ. فَلَمَّا انْتَهَى قَالَ: « يَاجَابِرُ هَلْ رَأَيْتَ مَقَامِي؟ » قُلْتُ: نَعَمْ. يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ: ﴿ فَانْطَلِقْ إِلَى الشَّجَرَتَيْنِ فَاقْطَعْ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَ عُصْنًا فَأَقْبِلْ بِهِمَا حَتَّى إِذَا قُمْتَ مَقَامِي فَأَرْسِلْ غُصْنًا عَنْ يَمِينِكَ وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِكَ » قَالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ فَأَخَذْتُ حَجَرًا فَكَسَرْتُهُ وَحَسَرْتُهُ وَحَسَرْتُهُ

<sup>(</sup>١) التنور: الذي يخبز فيه.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١١٦٠) وقال: هـذا حديث حسن غريب. وقال محقق جامع الأصول ٦ (٤٩٦): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ١ (٩٧) ومسلم (١٥٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) دعوني ما تركتكم: أي اتركوني مدة تركي إياكم بغير أمر بشيء ولا نهي عن شيء.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١٣ (٧٢٨٨) واللفظ له. ومسلم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٦) واديًا أفيح: أي واسعًا.

<sup>(</sup>٧) كالبعير المخشوش: هـو الذي يجعل في أنفه خشاش، وهو عود يجعـل في أنف البعير إذا كان صعبًا. ويشد فيه حبل ليذل وينقاد.

<sup>(</sup>٨) بالمنصف: أي نصف المسافة.

<sup>(</sup>٩) أحضر: أي أعدو وأسعى سعيًا شديدًا.

<sup>(</sup>١٠) حسرته: أي أحددته ونحيت عنه ما يمنع حدته بحيث صار مما يمكن قطع الأغصان به.

فَانْذَلَقَ (١) لِي. فَأَتَيْتُ الشَّجَرَتَيْنِ فَقَطَعْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُ) غُصْنًا. ثُمَّ أَقْبَلْتُ أَجُرُهُمَا حَتَّى قُمْتُ مَقَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . أَرْسَلْتُ غُصْنًا عَنْ يَمِينِي وَغُصْنًا عَنْ يَمَارِي. ثُمَ لَحُقْتُهُ فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ. يَارَسُولَ اللهِ فَعَمَّ يَسَارِي. ثُمَ لَحُقْتُهُ فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ. يَارَسُولَ اللهِ فَعَمَّ ذَاكُ ؟ قَالَ: ﴿ إِنِّي مَرَرُتُ بِقَبْرَيْنِ يَعَنَظُهُمَا ، مَا دَامَ الغُصْنَانِ فَطَبَيْنِ » فَا عَنْهُمَا مَا دَامَ الغُصْنَانِ وَطُبَيْنِ » ﴾ وَطُبَيْنِ » ﴾ وَاللهِ عَنْهُمَا ، مَا دَامَ الغُصْنَانِ وَطُبَيْنِ » ﴾ وَطُبَيْنِ » ﴾ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمَانَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْتُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ

20 - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْلَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْلَدِينَةِ مَالاً مِنْ مَاءٍ نَخْلٍ وَكَانَ أَمُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ الْسَجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيّبٍ، قَالَ أَنَسُ : فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيةُ ﴿لَنْ فِيهَا طَيّبٍ، قَالَ أَنسُ : فَلَمَّا أُنزِلَتْ هَذِهِ الآيةُ ﴿لَنْ فِيهَا طَيّبٍ، قَالَ أَنسُ : فَلَمَّا أُنزِلَتْ هَذِهِ الآيةُ ﴿لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا عِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ قَامَ أَبُوطُلُحَةً إِلَى رَسُولَ اللهِ ،إِنَّ الله تَبَارِكُ وَتَعَالَى رَسُولَ اللهِ ،إِنَّ الله تَبَارِكُ وَتَعَالَى يَقُولُ : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا عِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (آل يَقُولُ : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا عِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (آل يَقُولُ : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا عِمَّا يَوْمُونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُ مَا أُن رَبُولَ اللهِ عَلَيْ وَلَيْ إِلِيَّ بَيْرُحَاءُ ، وَإِنَّ اللهِ عَلَيْ وَلَى اللهِ عَنْدُ اللهِ وَلَيْ إِلَى اللهِ وَيَقَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ وَاللَّو اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَسَمَهَا أَبُوطَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ)\*(٥٠).

27 - \*(عَنِ ابْنِ عُمَـرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا ـ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ وَعَلَيْهُ يَقُولُ: «كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ سِتِّينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ أَرْعَدَتْ وَبَكَتْ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ مِنَ امْرَأَتِهِ أَرْعَدَتْ وَبَكَتْ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ أَكْرُهُتُكِ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطُّ، وَمَا أَكْرَهُتُكِ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطُّ، وَمَا مَكْنُي عَلَيْهِ إِلَّا الْحَاجَةُ، فَقَالَ: تَفْعَلِينَ أَنْتِ هَذَا وَمَا فَعَلْتِي عَلَيْهِ إِلَّا الْحَاجَةُ، فَقَالَ: تَفْعَلِينَ أَنْتِ هَذَا وَمَا فَعَلْتِي عَلَيْهِ إِلَّا الْحَاجَةُ، فَقَالَ: لَا، وَقَالَ: لَا، وَاللهِ لَا أَعْصِي فَعِي لَكِ، وَقَالَ: لَا، وَاللهِ لَا أَعْصِي فَعِي لَكِ، وَقَالَ: لَا، وَاللهِ لَا أَعْصِي فَعِي لَكِ، وَقَالَ: لَا، وَاللهِ لَا أَعْصِي اللهَ بَعْدَهَا أَبَدًا، فَهَاتَ مِنْ لَيُلْتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى اللهَ بَعْدَهَا أَبَدًا، فَهَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ: إِنَّ الللهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْل) \* (\*).

٧٤ - \*(عَنْ حُدَدُيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنِ الشَّرِ. فَكَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي. فَقُلْتُ: الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ. فَكَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ بِهَذَا يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ بِهَذَا اللهُ بِهَذَا اللهُ بِهَذَا اللهُ بِهَذَا اللهُ بَهَذَا اللهُ بَهْذَا اللهُ بَهَذَا اللهُ بَهَدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ قَالَ: « فَعَلْ : « نَعَمْ ، وَفِيهِ دَخَنٌ » (٨) قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ: « قَوْمٌ يَسْتَنُونَ بِغَيْرِ هَدْيي (٩) ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُذُكِرُ ». فَقُلْتُ: وَيَهُدُونَ بِغَيْرِ هَدْيي (٩) ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُذُكِرُ ». فَقُلْتُ:

المستدرك (٤/ ٢٥٤، ٢٥٥) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) فانذلق: أي صار حادًّا.

<sup>(</sup>٢) أن يرفه عنهما: أي يخفف.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۳۰۱۲).

<sup>(</sup>٤) بيرحاء: اسم مال، وموضع بالمدينة.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ٣ (١٤٦١) واللفظ له. ومسلم (٩٩٨).

<sup>(</sup>٦) أي هل تفعلينه الآن وما فعلتِهِ قبل ذلك.

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٢٤٩٦) وقال: حديث حسن. والحاكم في

<sup>(</sup>٨) دخن: قال أبوعبيد وغيره: الدخن أصله أن تكون في لون الدابة كُدُورة إلى سواد. قالوا: والمراد هنا: أن لاتصفو القلوب بعضها لبعض. ولا يزول خبثها ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفاء.

<sup>(</sup>٩) هديي: الهدي الهيئة والسيرة والطريقة.

هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبُوابِ جَهَنَّمَ (١) مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا». فَقُلْتُ: يَارَسُ ولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: «نَعَمْ. قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا يَارَسُ ولَ اللهِ عَفْهُمْ لَنَا. قَالَ: «نَعَمْ . قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا». قُلْتُ: يَارَسُ ولَ اللهِ ؟ فَهَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْنَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ»، فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَمُ مُجَاعَةٌ وَلَا إِمَامُمُ ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَمُ مُجَاعَةٌ وَلَا إِمَامُهُمْ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَى يَلْكَ الفُورَقَ كُلَّهَا. وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَى يُدْرِكَكَ الْمُورَقُ كُلَّهَا. وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَى يُدْرِكَكَ الْمُوتُ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ ») \* (٢).

٨٤ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُ مُ (٣) النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُ مُ (٣) الأَنْبِيَاءُ. كُلَّا هَلَكَ نَبِيٌ خَلَفَهُ نَبِيٌ. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي. وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ " قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ (٤). وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلَهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ ") \* (٥).

٤٩ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا
 اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا
 فَقَالَ: طَلِقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ:

«أَطِعْ أَبَاكَ»)\*(١).

• ٥ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما َ ـ قَالَ: كُنَّا لَا نَا كُلُ مِنْ خُومٍ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنْ يُ وَقَى ثَلَاثِ مِنْ يَ فَوْقَ ثَلَاثِ مِنْ يَ فَكُومٍ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنْ مِنْ يَ فَعَالَ: « كُلُوا وَتَنَوَّدُوا، فَأَكَلْنَا فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: « كُلُوا وَتَنزَوَّدُوا، فَأَكَلْنَا وَتَنزَوَّدُوا » (\*).

١٥- \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ عُمْرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ \_ رَضُولِ اللهِ (^) عَنْ هُ عَنْ كُنْ تُ عُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ (٩). فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ (٩). فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » فَمَا يَلِيكَ بَعْدُ ) \* (١١) .

٧٥ - ﴿ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ بَنِ أَبِي أَوْفَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - قَالَ: لَلنَّبِي عَلَيْهِ عَنْهُ اَ - قَالَ: لَلنَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقُتُهُمْ قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقُتُهُمْ قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقُتُهُمْ يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ. فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ. فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ وَبَطَارِقُومِهُمْ وَفَكُولُومُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ فَلَا تَفْعَلُوا. فَلَا تَفْعَلُوا. فَالْآتِي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْدِ اللهِ عَلَيْهِ لللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٤٥٥). ومسلم ١٨٤٢ واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) أحمد في المسند (٤٧١١) واللفظ له (١١،٥). وأبو داود (٦٥٨)، والترمذي (١٢٠١) وقال: حديث حسن صحيح. وقال محقق «جامع الأصول» (١/٤٠٤): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٧) البخاري \_ الفتح ٣(١٧١٩) واللفظ له. ومسلم (١٩٧٢).

<sup>(</sup>٨) في حَجْر رسول الله : أي في تربيته وتحت رعايته .

<sup>(</sup>٩) تطيش في الصحفة: أي تتحرك وتميل إلى نواحي القصعة.

<sup>(</sup>١٠) طِعْمتي - بكسر الطاء - أي صفة أكلى.

<sup>(</sup>۱۱) البخاري الفتح ۹ (۵۳۷٦) واللفظ له. ومسلم (۱۱)

<sup>(</sup>۱) دعاة على أبواب جهنم: قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر. كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة. وفي حديث حديفة هذا، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ووجوب طاعته، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال، وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية، وفيه معجزات لرسول الله على ، وهي هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها.

<sup>(</sup>٢) البخاري ٦ (٣٦٠٦) ، ومسلم (١٨٤٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) تسوسهم الأنبياء: أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية.

<sup>(</sup>٤) فوا ببيعة الأول فالأول: أي إذا بويع لخليفة بعد خليفة، فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة

بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمُرَّأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلْهَا نَفْسَهَا وَهِي عَلَى قَتَبِ(١) لَمْ تَمْنَعْهُ ")\*(١).

٥٣ - \* (عَن ابْن عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ: مَاقَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَآهُمْ . انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ. وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ. فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ. فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّهَاءِ. وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ. قَالُوا مَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ حَدَثَ ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا. فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّهَاءِ. فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا. فَمَرَّ النَّفَرُ الَّذِينَ أَخَذُوا نَحْوَ تِهَامَةَ. (وَهُـوَ بِنَخْلِ (٣)، عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاةَ الفَجْرِ) فَلَمَّا سَمِعُوا القُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ. وَقَالُوا: هَذَا الَّذي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ برَبِّنَا أَحَدًا. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ : ﴿قُلْ أُوحِي إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ﴾ (الجسن/ ۱)»<sup>(٤)</sup>».

20 - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ حَوارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ فَبْ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ (٥) مِنْ بَعْدِهِ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ مِالَا يَقْعَلُونَ مَالَا يُؤْمَرُونَ خُدُونَ مَالَا يُؤْمَرُونَ فَمُو مُؤْمِنٌ، وَيَفْعَلُونَ مَالَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَمُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيهَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ) \* (٢٠) .

٥٥ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَعْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَقْلَ النَّاسَ، فَقَامَ بِلَالُ، تَعْرُبُ فَقَالَ: ﴿ يَا بِلَالُ، أَنْصِتْ لِيَ النَّاسَ، فَقَامَ بِلَالُ، فَقَالَ: أَنْصِتُ وَالنَّاسَ، فَقَالَ: اللهِ عَلَى النَّاسَ، فَقَالَ: فَقَالَ: أَنْصِتُ والرَّسُ ولِ اللهِ عَلَى النَّاسَ فَقَالَ: فَقَالَ: أَنْصِتُ والرَّسُ ولِ اللهِ عَلَى النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ الله - عَنَّ وَجَلَّ - غَفَرَ لأَهْلِ عَرَفَاتٍ السَّلَامَ وَقَالَ: إِنَّ الله - عَنَّ وَجَلَّ - غَفَرَ لأَهْلِ عَرَفَاتٍ وَأَهْلِ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ (٧) فَقَامَ وَأَهْلِ اللهُ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ (٧) فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ (٧) فَقَامَ اللهِ؟ هَذَا لَنَا خَاصَّةً ؟ قَالَ: ﴿ هَذَا لَكُمْ وَلِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَثُرُ اللهِ وَطَابَ) \* (٨).

<sup>:</sup> رحل صغير على قدر (٤) البخاري ـ الفتح ١ (٤٩٢١). ومسلم (٤٤٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) إنها تخلف الضمير في إنها ضمير القصة، ومعنى تخلف: تحدث.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٥٠).

<sup>(</sup>٧) أي حمل عنهم المظالم التي بينهم.

<sup>(</sup>٨) قال الحافظ الدمياطي: في المتجر الرابح (٢٣٦) برقم (٨٥٣) ، رواه ابن المبارك بإسناد جيد ورواته ثقات أثبات.

<sup>(</sup>١) قتب: القتب: إكاف البعير. وقيل: رحل صغير على قدر السنام. والمراد: الحث لهَن على مطاوعة أزواجهن.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١١٥٩) وقال: حديث حسن. وابن ماجة (١٨٥٣) واللفظ له وقال الألباني: حسن صحيح. وهو في الصحيحة له (١٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) بنخل : هكذا وقع، وصوابه بنخلة بالهاء. وهو موضع معروف هناك كذا جاء صوابه في صحيح البخاري.

# المثل التطبيقي من حياة النبي ﷺ في « الطاعة »

٥٦ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ. وَامْكُوْ لِي اللهُ عَنْهُ كُورُ عِلَيَّ. وَامْكُورْ لِي (١) وَلَا تَمْكُورْ عَلَيَّ. وَامْكُورْ لِي أَنْ وَلَا تَمْكُورْ عَلَيَّ. وَانْصُرْ نِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ. وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الهُدَى لِي. وَانْصُرْ نِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ. رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا. لَكَ ذَكَّارًا. لَكَ رَهَّابًا. عَلَيَّ. رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا. لَكَ ذَكَّارًا. لَكَ رَهَّابًا. لَكَ مُطِيعًا. إِلَيْكَ مُخْبِتًا (١). إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا (١). رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي (١). وَثَبَتْ حُجَّتِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةً قَلْبِي. وَسَدِّدْ لِسَانِي. وَثَبَتْ حُجَّتِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةً قَلْبِي (٥) ) \*

٥٧- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُ وَ فِي الْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُ وَ فِي الْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْ اللَّقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ بِذُهُ هَيْبَةً فِي تُرْبَتِهَا ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْخُنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ وَبَيْنَ عُيَيْنَةً بْنِ بَدْدٍ الفَزَادِيِّ الْخَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ وَبَيْنَ عُيَيْنَةً بْنِ بَدْدٍ الفَزَادِيِّ

وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بُنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ فَتَعَيَّظَتْ قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ فَقَالُوا: يُعْطِيهِ صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا، قَالَ: إِنَّا أَتَأَلَّفُهُمْ. فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ العَيْنَيْنِ وَيَدَعُنَا، قَالَ: إِنَّا أَتَأَلَّفُهُمْ. فَأَقْبَلَ رَجُلٌ عَائِرُ العَيْنَيْنِ نَاتِي الْجَيْرِ (٢٠ كَثُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الوَجْنَيْنِ (٨٠ عَلُوقُ لَا الرَّأْسِ. فَقَالَ: النبِّي عَلَي الله الله فَقَالَ: النبِّي عَلَي أَهْلِ الأَرْضِ الوَّاسُ. فَقَالَ: النبِّي عَلَي أَهْلِ الأَرْضِ الْوَلْمُنْ يُطِيعُ الله إِذَا عَصَيْتُهُ ؟ فَيَأْمَننِي عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي؟!» فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ قَتْلَهُ ، أُرَاهُ خَالِدَ وَلَا تَأْمَنُونِي؟!» فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ قَتْلَهُ ، أُرَاهُ خَالِدَ النبِي عُنِي الله إلله عَلَى الله النبي عُنْ الله وَلِيدِ، فَمَنعَهُ النبي عُنْ فَلَمَّ وَلَى قَالَ النبي عُنْ الله وَلِيدِ، فَمَنعَهُ النبي عُنْ فَلَا قَوْمًا يَقْرَوُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَافِذُ حَنَا حِرَهُمْ مُ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّومِيَة وَتُلَ مَن الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِية يَعْلَى الْمُنْ الْمُنُونَ أَهْلَ الإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ. لَكِنْ يَعْمُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ. لَكِنْ يَقْتُلُ مَالُ مَالِاسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ. لَكِنْ الْوَرْدَانُ عُولَ الله وَيُعَلِي الله مَلُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيةِ يَتُلَ عَادٍ (١٠٠) \* (١١٠).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الطاعة »

١ - \*( قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ
 « لَا تَصْحَبِ الْفُجَّارَ لِتَعَلَّمَ مِنْ فُجُورِهِمْ، وَاعْتَـزِلْ
 عَـدُوَّكَ، وَاحْـذَرْ صَدِيقَـكَ إِلَّا الأَمِينَ، وَلَا أَمِينَ إِلَّا مَـنْ

خَشِيَ اللهَ ، وَتَحَشَّعْ عِنْدَ الْقُبُورِ، وذِلَّ عِنْدَ الطَّاعَةِ، وَاسْتَعْصِمْ عِنْدَ الْمُعْصِيَةِ، وَاسْتَشِرِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللهَ ») \* (١٢).

- (١) امكر لي : مكر الله إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه.
  - (٢) مخبتًا: من الإخبات وهو الخشوع والتواضع.
- (٣) أواهًا: متضرعًا، ومنيبًا: من الإنابة وهـو الرجـوع إلى الله بالتوبة.
  - (٤) حوبتي: أي إثمي.
  - (٥) اسلل سخيمة قلبي: أي انزع الحقد منه.
- (٦) أبو داود رقم (١٥١٠) و الترمذي (٣٥٥١) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجة (٣٨٣٠) واللفظ له. وقال

- محقق «جامع الأصول» (٤/ ٣٣٧): وهو حديث صحيح
  - (٧) ناتئ الجبين: أي بارزه.
  - (٨) مشرف الوجنتين: أي غليظهم ا.
    - (٩) ضئضئ: هو الأصل.
  - (١٠) قتل عاد : يريد قتلا عامًا مستأصلاً.
- (۱۱) البخاري الفتح۱۳ (۷۶۳۲) واللفظ له. ومسلم (۱۱) البحاري الفتح۱۳ (۱۰۲۷).
  - (١٢) الدر المنثور للسيوطي (٧/ ٢٢).

٢ - \*(عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - فِيهِ: فِي وَصِيَّتِهِ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ... الحَدِيث، وَفِيهِ: قَالَ: ﴿ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ مَنْ هَوُ لاءِ النَّهُ رِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ، النَّهُ رِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ، النَّهُ رِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ، فَمُ وَ اللهِ عَلَيْ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ، فَمَنِ السَّتَخْلَفُ وا بَعْدِي فَهُ وَ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٣ - \* (قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُ و د \_ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ تَعَالَى عَنْهُ \_ تَعَالَى عَنْهُ \_ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا للهِ حَنِيفًا. فَقِيلَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا للهِ حَنِيفًا. فَقِيلَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا للهِ حَنِيفًا. فَقَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً وَمَا للهِ حَنِيفًا. فَقَالَ: مَا نَسِيتُ، هَلْ تَدْرِي مَا الأُمَّةُ وَمَا القَانِتُ؟ فَقَالَ: اللهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: اللهُ أَعْدُمُ لَعُلَمُ اللهِ وَلِلرَّسُولِ ، وَكَانَ مُعَاذٌ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَمُطِيعًا للهِ وَلِلرَّسُولِهِ ») \* (٢).

٤ - \*( كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَى سَلَمَةَ بْنِ خَلْدٍ: «أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِطَاعَةِ اللهِ أَحَبَّهُ اللهُ ، وَإِذَا أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِطَاعَةِ اللهِ أَحَبَّهُ اللهُ عَبَّهُ إِلَى خَلْقِهِ ، وَإِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ أَبَغَضَهُ اللهُ فَإِذَا أَبْعَضَهُ بِغَضَهُ إِلَى خَلْقِهِ ») \* (٣).

٥- ﴿ (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ فِي قَـوْلِهِ تَعَـالَى ﴿ اتَّقُوا اللهَ حَـقَّ تُقَـاتِهِ ﴾ (آل عمران/ ٢٠٢) قَالَ: أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى ، وَيُذْكَرَ فَلَا

و (۱) پنسَي **)\*** .

آ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: عَلِّمْنِي ،قَالَ: وَهَلْ أَنْتَ مُطِيعِي؟ قَالَ: لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: عَلِّمْنِي ،قَالَ: وَهَلْ أَنْتَ مُطِيعِي؟ قَالَ: إِنِّي عَلَى طَاعَتِكَ خَرِيصٌ ، قَالَ: صُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَيْ عَلَى طَاعَتِكَ خَرِيصٌ ، قَالَ: صُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَيْ عَلَى طَاعَتِكَ خَرِيصٌ ، قَالَ: صُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَيْ مَا كُنتَ مُسْلِمٌ ، وَلَا تَأْثَمْ ، وَلَا تَأْثَمْ ، وَلَا تَأْثَمْ ، وَلَا تَأْثَمْ ، وَلَا تَأْشَمْ ، وَلَا تَأْشَمْ ، وَلَا تَأْثَمْ ، وَلَا تَأْشَمْ ، وَلَا تَأْشَمْ ، وَلَا تَأْشَمْ ، وَلَا تَأْشَمْ ، وَلَا تَأْسُمْ ، وَلَا تَلْمُ اللَّهُ وَلَا تَأْسُمْ ، وَلَا تَأْسُمْ ، وَلَا تَأْسُمْ ، وَلَا تَأْسُمْ ، وَلَا تَعْمُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَلْكُ . . وَمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ وَلَا تَلْسُمْ . وَلَا تَعْمَا وَالْسُمْ ، وَلَا تَعْمُ وَا الْمُؤْمُ ، وَلَا تَعْمُ وَا الْمُعْلُومُ ، وَلَا تَعْمُ وَالْمُ الْمُ وَالْمُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْعَلَى مُ الْمُؤْمَ ، وَلَا تَعْمُ وَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّه

٧ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَلَا هَـذِهِ الآيَةَ ﴿ أَلَمُ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ ﴾ (الحديد/ ١٦) قَالَ : بَلَى يَارَبِ، فَالْ اللهِ فَالْ اللهِ فَالْ اللهِ بَلْ يَارَبِ، بَلَى يَارَبِ، بَلَى يَارَبِ، بَلَى يَارَبِ، فَالْ اللهِ فَالْ اللهِ فَالْ اللهِ فَالْ اللهِ فَالْ اللهِ فَالْ اللهِ فَالْ اللهُ فَالْ اللهِ فَالْ اللهُ اللهِ فَالْ اللهُ فَالْ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٨ - \*(عَنْ خَالِيدِ بْنِ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَحِقَهُ أَعْرَابِيُّ. فَقَالَ لَهُ: قَوْلُ اللهِ ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اللّهَ هَرَابِيٌّ. فَقَالَ لَهُ: قَوْلُ اللهِ ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اللّهَ هَرَابِيٌّ. فَقَالَ لَهُ: قَوْلُ اللهِ ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اللّهَ هَرَالْفِضَةَ وَلَا يُنْفِقُ وَنَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (التوبة/ ٣٤)قالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنزَهَا فَلَمْ يُؤَّدِ زَكَاتَهَا فَوَيْلُ لَهُ. إِنَّهَا لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنزَهَا فَلَمْ يُؤَّدِ زَكَاتَهَا فَويْلُ لَهُ. إِنَّهَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ. فَلَمَّا أُنْ زِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طَهُورًا لِلأَمْوَالِ. ثُمَّ الْتُفَتَ فَقَالَ: مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي طَهُورًا لِلأَمْوَالِ. ثُمَّ الْتُفَتَ فَقَالَ: مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي أَحُدٌ ذَهَبًا، أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزكِيهِ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ عَرَّالَ وَبَلًا عَدَادَهُ وَأُزكِيهِ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلً - ) \* (١٠).

٩ - \* (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: كَتَبَ إِلَى بَعْضُ إِخْوَانِي مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيُهُ أَنْ ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ مَا لَمْ يَأْتِكَ مَا يَعْلِبُكَ، وَلَا ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ مَا لَمْ يَأْتِكَ مَا يَعْلِبُكَ، وَلَا

<sup>(</sup>۱) البخاري ـ الفتح ۳(۱۳۹۲).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ، لأبي نعيم (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) الزهد، للإمام أحمد بن حنبل ص (١٦٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (٢/ ٢٩٤) وقال: صحيح على شرط

الشيخين، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء، لأبي نعيم (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور، للسيوطي (٨/ ٥٩).

<sup>(</sup>٧) ابن ماجة (١/ ١٧٨٧).

تَظُنَّنَ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنَ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ شَرًّا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلاً ، وَمَنْ عَرَضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَم فَلَا يَلُومَنَ إِلَّا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلاً ، وَمَنْ كَانَتِ الْخِيرَةُ فِي يَدِهِ، وَمَا كَافَيْتَ مَنْ نَفْسَهُ ، وَمَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيرَةُ فِي يَدِهِ، وَمَا كَافَيْتَ مَنْ عَصَى الله تَعَالَى فِيهِ) \* (1).

١١ - \*( سُئِلَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ مَا بِرُّ الوَالِدَيْنِ؟
 قَالَ: أَنْ تَبْذُلَ لَهُمُ مَا مَلَكْتَ، وَأَنْ تُطِيعَهُمَا فِيمَا أَمَرَاكَ بِهِ،
 إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةً)\*(٣).

١٢ - \* (قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: لَمَّ قَدِمَ سُلَيْهَا الْمُحُرَّمَةَ الْمُكَرَّمَةَ الْمُكَرَّمَةُ الْمُوْتَ؟ قَالَ لَهُ سُلَيْهَانُ: يَا أَبِهَا حَازِمٍ، مَا لَنَا نَكْرَهُ الْمُوْتَ؟ قَالَ: لأَنْكُمْ سُلَيْهَانُ: يَا أَبِهَا حَازِمٍ، مَا لَنَا نَكْرَهُ الْمُوْتَ؟ قَالَ: لأَنْكُمْ سُلَيْهَانُ: يَا أَبِهَا حَازِمٍ، مَا لَنَا نَكْرَهُ الْمُوْتِ؟ قَالَ: لأَنْكُمْ الْمُعْمُرَانِ إِلَى الْخَرَابِ، قَالَ: أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟ قَالَ: فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟ قَالَ: فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟ قَالَ: فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْصَلُ؟ قَالَ: فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْصَلُ؟ قَالَ: فَا تَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ أَخْصَلَا إِلَى الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ آبَاءَكَ قَهَرُوا فِيهَا إِلَى الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ آبَاءَكَ قَهَرُوا فِيهَا إِلَى الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ آبَاءَكَ قَهَرُوا قَلَ سُلِيا فَيَهُ وَلِي اللهِ يَعْمِلُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

النَّاسَ بِالسَّيْفِ وَأَخَذُوا هَذَا الْلُكُ عُنْوَةً مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا رِضًى مِنْهُمْ حَتَّى قَتَلُوا مِنْهُمْ مَقَى مَقْلُوا مِنْهُمْ مَتَّى قَتَلُوا مِنْهُمْ مَقْدَاةً عَظِيمةً، وَقَدِ ارْتَحَلُوا فَلَوْ شَعَرْتَ مَا قَالُوا وَمَا قِيلَ مَقْتَلَةً عَظِيمةً، وَقَدِ ارْتَحَلُوا فَلَوْ شَعَرْتَ مَا قَالُوا وَمَا قِيلَ هَمُمْ ؟. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: بِعْسَمَا قُلْتَ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ. إِنَّ اللهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى قَدْ أَخَذَ الْمِينَاقَ عَلَى العُلَمَاءِ كَانِينَاتَهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ. قَالَ: فَكَيْفَ لَنَا نُصْلِحُ لَيُبِينَنَّةُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ. قَالَ: فَكَيْفَ لَنَا نُصْلِحُ لَيُبَيِّنُنَّةُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ. قَالَ: فَكَيْفَ لَنَا نُصْلِحُ فَقَالَ سُلَيْكَانُ : وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ؟. قَالَ: مَنْ يَطْلُبُ الْجُنَّةِ فَقَالَ سُلَيْكَانُ وَلِيَّكَ فَيَسِّرْ لَهُ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنْ كَانَ سُلَيْكَانُ وَلِيَّكَ فَيَسِّرْ لَهُ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنْ كَانَ سُلَيْكَانُ وَلِيَّكَ فَيَسِّرْ لَهُ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنْ كَانَ سُلَيْكَانُ وَلِيَّكَ فَيَسِّرْ لَهُ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنْ كَانَ عَدُولًا فَعُذُ بِنَاصِيتِهِ إِلَى مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى. فَقَالَ كَانَ عَدُولًا فَانَ يَوالَى فَخُذُ بِنَاصِيتِهِ إِلَى مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى. فَقَالَ كَانَ عَدُولًا فَانَ يَوالَى فَعَلَى وَيَرْفَى مِنْ عَلْكَ أَنْ يَرَاكَ وَنَزِهُ هُ أَنْ يَرَاكَ عَنْ مُنْ يُنْ اللّهُ مَا تُوبُ وَيَوْمِ وَنَا فَي فَقَالَ عَنْ وَيَقُولَا فَالَا عَرْفُ وَيَعْقِلَا لَا يَعْقِلَ لَكُونُ وَيَوْفَى فَالَاكُ وَيَعْقِلُوا وَلَا عَرْفُولَا الْمُولَاكَ مَنْ يَوْلِكُ وَنَا لَا اللّهُ مُنْ الْمُؤَلِّ وَلَا لَا يَعْقِلُكُ وَنَا وَالْالِهُ وَلَا اللّهُ مُنْ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ الْمُؤَلِي اللّهُ مُنْ وَلَا لَا لَا لَعْلَى اللّهُ الْمَالِكُ وَالْمَالَا الْعَلَى اللّهُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤَلِقُولُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤَلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَلِقُولُ اللّهُ الْمُؤَلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣١- \*( عَنِ الزُّهْرِيِّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ اللهُ عَنْ اللهُ ـ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ ال

١٤ - \* (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْلُبَارَكِ ـ رَحِمَهُ الله ـ :
 أَيَضْمَنُ لِي فَتَى تَرَكَ الْمُعَاصِي

وَأَرْهَنْهُ الكَفَالَةَ بِالْخَلَاصِ

أَطَاعَ اللهَ قَوْمٌ فَاسْتَرَاحُوا

وَلَمْ يَتَجَرَّعُوا غُصَصَ الْمَعَاصِي \ \*(٧).

<sup>(</sup>٤) الدارمي (١٦٤١) برقم (٦٤٧).

<sup>(</sup>٥) يروغوا: أي يخادعوا.

<sup>(</sup>٦) الزهد لابن المبارك (١١٠).

<sup>(</sup>٧) أدب الدنيا والدين للماوردي (١٠٤) .

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان، للبيهقي (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) بصائر ذوي التمييز ، للفيروزابادي (٢/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، للسيوطي (٥/ ٢٥٩) وقال أخرجه عبدالرزاق في مصنفه.

١٥ - \*( قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ -:
 لَوَدِدْتُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُطَاعُ وَأَنِّي عَبْدٌ مَمْلُوكٌ) \*(١).

17 - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْسِنِ الْلُبَارَكِ ، فِي ذِكْرِ شُرُوطِ التَّوْبَةِ، قَالَ : النَّدَمُ، وَالعَزْمُ عَلَى عَدَمِ العَوْدِ، شُرُوطِ التَّوْبَةِ، قَالَ : النَّدَمُ، وَالعَزْمُ عَلَى عَدَمِ العَوْدِ، وَرَدُّ الْمَظْلَمَةِ، وَأَذَاءُ مَا ضَيَّعَ مِنَ الفَرَائِضِ، وَأَنْ يَعْمِدَ إِلَى البَدَنِ الَّذِي رَبَّاهُ بِالسُّحْتِ، فَيُذِيبُهُ بِالْهُمِّ وَالْحُزْنِ حَتَّى البَدَنِ الَّذِي رَبَّاهُ بِالسُّحْتِ، فَيُذِيبُهُ بِالْهُمِّ وَالْحُزْنِ حَتَّى يَنْشَا لَهُ لَمْ طَيِّبٌ، وَأَنْ يُذِيتَ نَفْسَهُ أَلَمَ الطَّاعَةِ، كَمَا أَذَةَ المُعْصِيةِ) \* (٢).

١٧ - \* (قَالَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ: التَّقْوَى عَمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ، وَالتَّقْوَى عَمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ، وَالتَّقْوَى تَمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ، وَالتَّقْوَى تَرُكُ مَعْصِيَةِ اللهِ، خَافَةَ عِقَابِ اللهِ، عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ، عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ، عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ، عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ، اللهِ، اللهِ، عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ، اللهِ، عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ، اللهِ، اللهِ، عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ، اللهِ، اللهِ، اللهِ، اللهُ اللهِ، اللهُ اللهِ، اللهِ، اللهِ اللهِ، اللهِ، اللهِ، اللهُ اللهِ، اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

١٨ - \*( قَالَ مَالِكٌ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ قَالَ: إِنِّي لِأَضْطَجِعُ عَلَى فِرَاشِي فَمَا عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ قَالَ: إِنِّي لِأَضْطَجِعُ عَلَى فِرَاشِي فَمَا يَأْتِينِي النَّوْمُ، وَأَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ، فَمَا تَتَوجَّهُ إِلَى القِراءَةُ مِنَ اهْتِهَ مِي بِأَمْرِ النَّاسِ. قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ أَنْ يُطاعَ اللهُ وَلاَ يُعْصَى اللهُ )\*

١٩ - \* ( سُئِلَ أَبُو حَمْزَةَ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الإِخْوَانِ
 فِي اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَقَالَ: الْمُتَعَاوِنُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنْ تَفَرَّقَتْ دُورُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ)\* (٥).

٢٠ - \* ( كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْعَتَاهِيَةِ:

يَاً بَا إِسْحَاقَ إِنِّي وَاثِتُ مِنْكَ بِوُدِّكُ فَا إِسْكَ بِوُدِّكُ فَا أَنْ مَنْكَ بِوُدِّكُ فَأَعِتْ بِرُشْدِكُ (٢) فَأَعِتْ بِرُشْدِكُ (٢) فَأَجَابَهُ بِقَوْلِهِ:

أَطِعِ اللهَ بِجُهِدِكَ رَاغِبًا أَوْ دُونَ جَهْدِكَ فَأَطِعُ مَوْلَاكَ مَا تَطْلُبُ بُ مِنْ طَاعَةِ عَبْدِكَ) \*(٧).

٢١ - \* (قَالَ الْحَسَنُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ قَالَ: أَيْ مِنْ طَاعَتِي) \* (^^).

٢٢ - \* ( قَالَ مَحْمُودٌ الورَّاقُ:

هَذَا الدَّلِيلُ لِمَنْ أَرَا دَغِنَى يَدُومُ بِغَيْرِ مَالِ وَأَرَادَ عِنَّ اللَّهِ الْقِتَالِ وَأَرَادَ عِنَّ الْمُ تُوطِّ دُهُ العَشَائِرُ بِالْقِتَالِ وَمَهَابَةً مِنْ غَيْرِ سُلْ طَانٍ وَجَاهًا فِي الرِّجَالِ فَلْيُعْتَصِمْ بِدُخُولِهِ فِي عِزِّ طَاعَةِ ذِي الْجَلَالِ وَخُرُوجِهِ مِنْ ذُلِّ مَعْ صِيةٍ لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ) \* (6).

٢٣ - \* ( قَـالَ شَاهُ الْكَـرْمَـانِيُّ: عَـلَامَةُ صِحَّـةِ الرَّجَاءِ حُسْنُ الطَّاعَةِ) \* (١٠).

٢٤ - \*( قَالَ أَبُو الوَلِيدِ سُلَيْ) نُ بْنُ خَلَفِ بْنِ
 سَعْدِ الأَنْدَلُسِيُّ لِنَفْسِهِ:
 إِذَا كُنْتُ أَعْلَمُ عِلْمًا يَقِينًا

بِأَنَّ جَمِيعَ حَيَاتِيكَسَاعَهُ

<sup>(</sup>٦) أدب الدنيا والدين للماوردي (١٣١).

<sup>(</sup>٧) الزهد لابن المبارك (١٠٩).

<sup>(</sup>٨) الدر المنثور (٥/٧).

<sup>(</sup>٩) الآداب الشرعية لابن مفلح (١/ ١٥٣).

<sup>(</sup>۱۰) مدارج السالكين (۲/ ۳۷).

<sup>(</sup>١) الزهد، لابن المبارك (ص ٦٩).

<sup>(</sup>۲) البخاري\_الفتح (۱۰۱/۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) المصنف ، لابن أبى شيبة (١١/ ٢٣) والدر المنشور للسيوطي (١/ ٦١) .

<sup>(</sup>٤) شرح السنة للبغوي (٣/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) الإخوان لابن أبي الدنيا (١٢٧ ).

فَلِمَ لَا أَكُونُ ضَنِينًا بَهَا

وَأَجْعَلُهَا فِي صَلَاحٍ وَطَاعَهُ) \*(۱). ٢٥ - \*(قَالَ أَبُو العَتَاهِيَةِ: وَإِذَا تَنَاسَبَتِ الرِّجَالُ، فَهَا أَرَى

نَسَبًا يُقَاسُ بِصَالِحِ الأَعْمَالِ

وَإِذَا بَحَثْتُ عَنِ التَّقِيِّ وَجَدْتُهُ

رَجُــلاً يُصَدِّقُ قَوْلَهُ بِفِعَالِ

وَإِذَا اتَّقَى اللهَ امْرُؤٌ وَأَطَاعَهُ

فَيَدَاهُ بَيْنَ مَكَارِمِ وَمَعَالِ) \*(٢).

٢٦ - \* ( قَالَ الشَّاعِرُ:

تَعْصِي الإِلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ

هَذَا مُحَالٌ فِي القِيَاسِ بَدِيعُ

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لأَطَعْتَهُ

إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ)\*(٣).

٧٧ - \*( قَالَ اَبْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - : مِنْ أَعْجَبِ الأَشْيَاءِ أَنْ تَعْرِفَهُ ثُمَّ لَا تُحِبَّهُ، وَأَنْ تَسْمَعَ دَاعِيهُ ثُمَّ تَتَأَخَّرَ عَنِ الإِجَابَةِ. وَأَنْ تَعْرِفَ قَدْرَ الرِّبْحِ فِي مُعَامَلَتِهِ ثُمَّ تَتَعَرَضَ لَهُ. ثُمَّ تَعَامِلَ غَيْرَهُ. وَأَنْ تَعْرِفَ قَدْرَ غَضَبِهِ ثُمَّ تَتَعَرَضَ لَهُ. وَأَنْ تَدُوقَ أَلَمَ الوَحْشَةِ فِي مَعْصِيتِهِ ثُمَّ لَا تَطْلُبَ الأُنْسَ وَأَنْ تَدُوقَ عُصْرَةَ القَلْبِ عِنْدَ الْخَوْضِ فِي غَيْرِ بِطَاعَتِهِ . وَأَنْ تَدُوقَ عُصْرَةَ القَلْبِ عِنْدَ الْخَوْضِ فِي غَيْرِ حِدِيثِهِ وَمُنَاجَاتِهِ. وَأَنْ تَذُوقَ الْعَذَابَ عِنْدَ تَعَلَّقِ القَلْبِ بِغِيْرِهِ وَمُنَاجَاتِهِ. وَأَنْ تَذُوقَ الْعَذَابَ عِنْدَ تَعَلَّقِ القَلْبِ بِغَيْرِهِ وَمُنَاجَاتِهِ. وَأَنْ تَذُوقَ الْعَذَابَ عِنْدَ تَعَلَّقِ القَلْبِ بِغَيْرِهِ وَمُنَاجَاتِهِ. وَأَنْ تَذُوقَ الْعَذَابَ عِنْدَ تَعَلَّقِ القَلْبِ بِغَيْرِهِ وَلَا تَهْرُبَ مِنْهُ إِلَى نَعْمَى الإِقْبَالِ عَلَيْهِ وَالإِنَابَةِ وَالإِنَابَةِ وَلَا تَهْرُبُ مِنْهُ إِلَى نُعْمَى الإِقْبَالِ عَلَيْهِ وَالإِنَابَةِ وَالإِنَابَةِ وَالإِنَابَةِ وَلا تَهْرُبُ مِنْهُ إِلَى نُعْمَى الإِقْبَالِ عَلَيْهِ وَالإِنَابَةِ وَالإِنَابَةِ وَالإِنَابَةِ وَالْإِنَابَةِ وَلَا تَهُولُ عَلْمِ وَلَا تَهْرُبُ مِنْهُ إِلَى نُصَلَى الْإِنْ الْعَلْمِ وَلَا تَهُرُ

إِلَيْهِ)\*

٢٨ - \*( وَقَالَ \_ رَحْهُ اللهُ \_ أَيْضًا: إِذَا عَلِقَتْ شُرُوشُ ( ) . الْمُعْرِفَةِ فِي أَرْضِ القَلْبِ نَبَتَتْ فِيهِ شَجَرَةُ الْمُحَبَّةِ، فَإِذَا تَمَكَّنَتْ وَقُوِيَتْ أَثْمَرَتِ الطَّاعَةَ، فَلَا تَزَالُ الشَّجَرَةُ تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا) \* (١) .

٢٩ – \*( وَقَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ: مِثَالُ تَـ وَلَّدِ الطَّاعَةِ وَنُمُوّهَا وَتَزَايُدِهَا كَمَثلِ نَـ وَاقٍ غَرَسْتَهَا فَصَارَتْ شَجَرةً ثُمَّ أَثْمَرَتْ فَأَكُلُمَ أَثْمَرَ مِنْهَا أَثْمَرَتْ فَأَكُلُمَ أَثْمَرَ مِنْهَا شَيْءٌ جَنَيْتَ ثَمَرَهُ وَغَـ رَسْتَ نَـ وَاهُ وَكَـ ذَلِكَ تَـ دَاعِي الْعَاصِي، فَلْيَتَدَبَّرِ اللَّبِيبُ هَذَا الْمِثَالَ) \*(٧).

٣٠ - \*( قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِهُ اللهُ -: قَالَ أَكْثَرُ اللهُ سِرِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴿ الأَعراف / ٥٥) أَيْ لاَ تُفْسِدُوا فِيهَا إِلَى عَيْرِ طَاعَةِ اللهِ، بَعْدَ إِصْلَاحِ اللهِ بِالمُعَاصِي، وَالدُّعَاءِ إِلَى غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ، بَعْدَ إِصْلَاحِ اللهِ فَمَا بِبَعْثِ الرُّسُلِ، وَبَيَانِ الشَّرِيعَةِ، وَالدُّعَاءِ إِلَى طَاعَةِ اللهِ، فَإِنَّ عِبَادَةَ غَيْرِ اللهِ وَالدَّعْوةَ إِلَى غَيْرِهِ وَالشَّرْكَ بِهِ. هُوَ اللهِ، فَإِنَّ عِبَادَةَ غَيْرِ اللهِ وَالدَّعْوةَ إِلَى غَيْرِهِ وَالشَّرْكَ بِهِ. هُو أَعْظَمُ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ، بَلْ فَسَادُ الأَرْضِ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَى عَيْرِهِ وَالشَّرْكُ وَالدَّعْوةُ إِلَى غَيْرِ اللهِ وَإِلَّا مِنْ فَسَادُ اللهِ وَإِلَّا مُعْبُودٍ غَيْرِهِ وَمُطَاعٍ مُتَبَعٍ غَيْرِ رَسُولِ اللهِ عَيْرِهِ وَمُطَاعٍ مُتَبَعٍ غَيْرِ رَسُولِ اللهِ وَإِلَّا مِئْ فَي الْمَرْفِ اللهِ وَإِلَّا مُنْ مِنْ وَمُطَاعٍ مُتَبَعٍ غَيْرِ رَسُولِ اللهِ وَالدَّعْوةُ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ وَالطَّاعَةُ وَالاتِبَاعُ لِرَسُولِهِ لَيْسَ إِلَّا لَمُ لَا لِغَيْرِهِ وَالطَّاعَةُ وَالاتِبَاعُ لِرَسُولِهِ لَيْسَ إِلَّا وَعَيْرُهُ إِنَّا تَعِبُ طَاعَتُهُ إِذَا أَمْرَ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ اللهِ وَعَيْرُهُ إِنَا اللهُ وَالطَّاعَةُ إِذَا أَمْرَ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ اللهِ فَإِذَا وَعَيْرُهُ إِنَا اللهُ وَعَيْرُهُ إِنَا اللهُ وَالطَّاعَةُ إِذَا أَمْرَ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ اللهِ فَإِذَا أَمْرَ اللهُ فَا اللهِ اللهِ فَلَا لَعْهُ إِذَا أَمْرَ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ اللهِ فَإِذَا أَمْرَ اللهِ فَإِذَا أَمْرَ اللهُ وَالْمُ اللهُ فَالْمَا الْحَلَى اللهُ وَالْمُلَاعِةِ الرَّسُولِ اللهُ اللهِ فَالْمُ اللهِ اللهِ الْمُ الْمُ اللهِ الْمُؤَالِةُ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>٥) شروش: أي جذور النبات وأصول الشيء.

<sup>(</sup>٦) الفوائد لابن القيم (٤٩).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق(٤٩).

<sup>(</sup>١) اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي (١٠٧)

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي العتاهية .

<sup>(</sup>٣) الآداب الشرعية لابن مفلح (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) الفوائد لابن القيم (٦١).

٣١ - \* (قَالَ ابْنُ ضُبَارَةَ - رَحِمَهُ اللهُ -: إِنَّا نَظَرْنَا فَوَجَدْنَا الصَّبْرِ فَوَجَدْنَا الصَّبْرِ عَلَى طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى أَهْوَنَ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى عَذَابِ اللهِ تَعَالَى) \* (٢).

٣٢ - \* (قَالَ الشَّاعِرُ: إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا فَإِنَّ الذُّنُ وبَ تُزِيلُ النِّعَمْ وَحُطْهَا بِطَاعَةِ رَبِّ الْعِبَا دِ فَرَبُّ العِبَادِ سَرِيعُ النِّقَمْ وَإِيَّاكَ وَالظُّلْمَ مَهْ) اسْتَطَعْ

تَ فَظُلْمُ العِبَادِ شَدِيدُ الوَخَمْ وَسَافِرْ بِقَلْبِكَ بَيْنَ الْوَرَى لِتُبْصِرَ آثَارَ مَنْ قَدْ ظَلَمْ)\*(٣).

## من فوائد « الطاعة »

- (١) الفَوْزُ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةُ مِنَ النَّارِ.
- (٢) عَلَامَةٌ عَلَى صَلَاحِ العَبْدِ وَاسْتِقَامَتِهِ.
  - (٣) تُورِثُ هِدَايَةً فِي القَلْبِ.
    - (٤) تُثْمِرُ مَحَبَّةَ اللهِ وَرِضَاهُ .
  - (٥) بِهَا تُدْفَعُ النِّقَمُ، وَتُجْلَبُ النِّعَمُ.

- (٦) حِصْنٌ حَصِينٌ مِنْ أَخْطَارِ الْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ.
  - (٧) عَلَامَةٌ عَلَى حُسْنِ الْخَاتِمَةِ.
  - (٨) صِمَامُ أَمْنٍ لِلْبُيُوتِ وَعِمَارَةٌ لَهَا.
  - (٩) دَلِيلُ اليَقِينِ وَعَلَامَةُ التَّصْدِيقِ بِالدِّينِ.
    - (١٠) اتِّبَاعٌ لِلرَّسُولِ الكَرِيم ﷺ.

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافي لابن القيم (١٠٣).

<sup>(</sup>١) التفسير القيم لابن القيم (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا والدين للماوردي (١٠٣).

### طلاقة الوجه

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲      | ٩        | -      |

#### الطلاقة لغةً:

وَيُعَالُ: طُلِّقَ السَّلِيمُ (أَيِ اللَّدِيغُ) إِذَا سَكَنَ وَجَعُهُ بَعْدَ العِدَادِ، وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ: الطَّلِيقُ: الْمُتَهَلِّلُ البَسَّامُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ كَالِّا. وَيُجْمَعُ طَلْتٌ عَلَى طَلْقَاتٍ، وَلَا يُقَالُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ كَالِّا. وَيُجْمَعُ طَلْتٌ عَلَى طَلْقَاتٍ، وَلَا يُقالُ: لَقِيتُهُ أَوْجُهٌ طَوَالِتُ إِلَّا فِي الشِّعْرِ خَاصَّةً. وَيُعقَالُ: لَقِيتُهُ مُنْطَلِقَ الْوَجْهِ (بِفَتْحَةٍ ثُمَّ كَسْرَةٍ) إِذَا أَسْفَرَ. وَيُعقَالُ لِلرَّجُلِ السَّخِيّ: طَلْقُ الْوَجْهِ (٢).

### طلاقة الوجه اصطلاحًا:

انْفِسَاحُهُ بِالْبَشَاشَةِ وَهَشَاشَتُهُ عِنْدَ اللِّقَاءِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ كَالِحًا وَلَا بَاسِرًا(٣).

[للاستزادة: البشاشة \_ التودد \_ حسن السمت \_ السرور \_ البشارة \_ حسن المعاملة \_ الرضا \_ التفاؤل \_ حسن الظن \_ حسن العشرة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: العبوس - الجفاء - الحزن - التطير - الغضب - سوء الظن - سوء الخلق - سوء المعاملة ].

<sup>(</sup>٣٧٧)، ومقاييس اللغة (٣/ ٤٢١).

 <sup>(</sup>٣) استنبطنا هـذا التعريف مـن جملـة مـا ذكره الـراغـب في
 المفردات(٣٠٦)، وابن فارس في المقاييس(٣/ ٤٢١).

<sup>(</sup>١) بَسَر: عَبَس، قال تعالى ﴿ وَجُوهُ يَوْمَئِذِ بَاسِرَةٌ ﴾ أي مقطِّبةٌ وقال: ﴿ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴾ أي نظر بكراهة شديدة.

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٤/ ١٥١٧). ولسان العرب (٥/ ٢٦٩٣ - ٢٦٩٣)، والمصرات للأصفهاني (٥٢٢)، والمصباح المنير

## الأحاديث الواردة في «طلاقة الوجه»

١ - \*( عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُ عَيْلُمُ : «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَـعْرُوفِ شَيْئًا وَلَـوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ (١)») \*(٢).

٣ - \*(عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَ ارِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ تَسَبَّسُمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرُكَ بِالْمُعْرُوفِ ، وَنَهَيُكَ عَنِ الْمُنْكِرِ صَدَقَةٌ ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمْاطَتُكَ وَبَعَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبُصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِمْاطَتُكَ وَبَعَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبُصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِمَاطَتُكَ الْخَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ ») \* (١٠) وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ ») \* (١٠) وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ ») \* (١٠)

٤ - \* (عَنْ عَائِشَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ : جَاءَ تِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ،

- (١) وجه طلق : وجه منبسط.
  - (۲) مسلم (۲۲۲۲).
- (٣) أبو داود (٣٩٢٠) واللفظ له، وقال محقق جامع الأصول (٣) ١٨٨): إسناده صحيح.
- (٤) الترمذي (٢٥٥٦) واللفظ له، وقال: حسن غريب. والبخاري في الأدب المفرد (٣٠٧) ح (٨٩١). وذكره الألباني في الصحيحة (٢/ ١١٢) ح (٧٧٢) وعزاه كذلك لابن حبان (٨٦٤) وقال بعد كلامه: والحديث حسن لغيره. والحديث في الشعب للبيهقي (٢/ ٥٠٣، ٥٠٤)

فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَ طَلَاقِي (٥) فَتَرَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الشَّوْبِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَقَالَ: «تُريدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ (٢) و يَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ (٢) و يَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ (٢) و يَذُوقَ عُسَيْلَتَكُ »، وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَخَالِدُ بُنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى الْبَابِ يَتُعْظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَسَمِعَ كَلَامَهَا فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهُرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ وَقَالَ مَرَّةً : مَا نَرَى هَذِهِ مَا تَجُهُرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ وَقَالَ مَرَّةً : مَا نَرَى هَذِهِ تَرُفُثُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ وَقَالَ مَرَّةً : مَا نَرَى هَذِهِ تَرُفُثُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ وَقَالَ مَرَّةً : مَا نَرَى هَذِهِ تَرُفُثُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ اللهِ عَيْقَ اللهِ عَيْقَ اللهِ عَيْقَ اللهِ عَيْقَ وَقَالَ مَرَّةً : مَا نَرَى هَذِهِ تَرُفُثُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ اللهِ عَيْقَ اللهِ اللهِ عَيْقَالَ اللهِ عَيْقَ وَقَالَ مَرَّةً : مَا نَرَى هَذِهِ تَرُفُثُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ اللهِ اللهِ عَيْقَ اللهِ عَيْقَ اللهِ اللهِ عَيْقَ اللهِ اللهِ عَيْقَالًا اللهِ عَيْقَالًا اللهِ عَيْقَالًا اللهِ عَيْلَا اللهِ عَيْقَالًا اللهِ عَيْقَالًا اللهِ عَيْقَالًا اللهِ عَيْفِي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَالَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٥ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ مِنَ الْمُقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ مَشْهَدًا لَأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُ إِلِيَّ مِنَا عُدِلَ بِهِ: أَتَى النَّبِيَ عَيْكُ لَأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُ إِلِيَّ مِنَا عُدِلَ بِهِ: أَتَى النَّبِيَ عَيْكُ لَأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُ إِلِيَّ مِنَا عُدِلَ بِهِ: أَتَى النَّبِيَ عَيْكُ وَهُو كَمَا قَالَ قَوْمُ وَهُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى (اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا) وَلَكِناً نُقَاتِلُ عَنْ مُوسَى (اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا) وَلَكِناً نُقَاتِلُ عَنْ مُوسَى (اذْهَبْ أَنْتُ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا) وَلَكِناً نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَا لِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَ يَعِينِي قَوْلَهُ وَكُولًا النَّبِيَ عَنْ شَمَا لِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَيَعْنِي قَوْلَهُ -) \* (٨).

٦ - \*(عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّ بُعِثَ النَّبِيُ عَلَيْ أَتَنْتُهُ ، فَقَالَ : « يَاجَرِيرُ لِأَيِّ مَيْءٍ جِئْتَ؟» قَالَ : جِئْتُ لأُسْلِمَ عَلَى يَدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ : فَأَلْقَى إِلَيَّ كِسَاءَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ ،

رقم (٣٠٥٦) وقال مخرجه : إسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) بَتُّ طلاقي: أي طلقني طلاقًا لا رجعة فيه.

<sup>(</sup>٦) عسيلته: هذه استعارة لطيفة؛ فإنه شبه لذة الجهاع بحلاوة العسل، أو سمى كل ما تستحليه عسلاً وأشار بالتصغير إلى تقليل القدر الذي لا بد منه في حصول الاكتفاء منه.

<sup>(</sup>٧) البخاري ــ الفتــح ١٠ (٥٨٢٥). وهذا اللفظ لأحمد (٦/ ٣٧ ، ٣٨).

<sup>(</sup>٨) البخاري\_الفتح ٧(٣٩٥٢).

وَقَالَ: « إِذَا جَاءَ كُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ » وَقَالَ: وَكَانَ لَا يَرَانِي بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي) \* (١٠).

٧ - \* (كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَكْثَرَ النَّاسِ تَبَسُّماً وَضَحِكًا فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ وَتَعَجُّبًا مِمَّا تَحَدَّثُوا بِهِ وَخَلْطًا لِنَفْسِهِ مِهِمْ ، وَلَرُبَّمَا ضَحِكَ حَتَّى تَبْدُو نَوَاجِذُهُ. قَالَ الْخَلْفِ مِهِمْ ، وَلَرُبَّمَا ضَحِكَ حَتَّى تَبْدُو نَوَاجِذُهُ. قَالَ الْخَلْفِ لِمِعْ الْعِرَاقِيُّ: حَدِيثُ (كَانَ أَكْثَرَ النَّاسِ تَبَسُّماً وَضَحِكًا فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ وَتَعَجُّبًا مِمَا تَحَدَّثُوا بِهِ وَضَحِكًا فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ وَتَعَجُّبًا مِمَا تَحَدَّثُوا بِهِ وَخَلَطًا لِنَفْسِهِ مِهِمْ » أَخْرَجَهُ التِرْمِذِيُّ فِي الشَّهَائِلِ مِنْ وَخُوهِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ جَزْءٍ. مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكُدُ رَتَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَيْ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ أَكُدُ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ أَكُدُ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَيْ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ أَنْ اللهِ عَلَىٰ السَّعَلِيمِينَ مِنْ أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَيْ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ مَنْ أَنْ أَكُثُورَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَيْ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ مَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَيْ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ فَيْ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ الْمَالِمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ فَيْ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ مِنْ الْمَالِولِ اللهِ اللهُ اللهُ الْمَالَا لِنَا السَّالِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِيلِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِيلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولِ اللهُ الْمَالِيلِ اللهُ السَلْمَ اللهُ السَلْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَالِي اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حَدِيثِ جَرِيرٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيّ: يَضْحَكُ مِمَّا تَضْحَكُونَ مِنْهُ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مِنْهُ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فِي أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ ») \*(٢).

٨ - \*( أَخْرَجَ التِّـرْمِـذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ : كَـانَ ضَحِـكُ أَصْحَابِهِ عِنْدَهُ التَّـبَشُمَ اقْتِـدَاءً بِـهِ وَتَـوْقِيرًا لَهُ ﴾ (٣).

٩- \* (كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ، إِذَا سُرَّ وَرَضِيَ فَهُ وَ أَحْسَنُ النَّاسِ رِضًا) \* (١).

# من الآثار الواردة في «طلاقة الوجه»

١ - \*( قَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنِ صُهْبَانَ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ: « كَانَ يُـقَالُ : أَوَّلُ الْمُوَدَّةِ طَلَاقَـةُ الْوَجْهِ، وَالثَّانِيَةُ التَّودُّدُ ، وَالثَّالِثَةُ قَضَاءُ حَوَائِحِ النَّاسِ »)\*(٥).

٢ - قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: مَنْ جَادَ لَكَ بِمَوَدَّتِهِ،
 فَقَدْ جَعَلَكَ عَدِيلَ نَفْسِهِ. فَأَوَّلُ حُقُوقِهِ اعْتِقَادُ مَوَدَّتِهِ،

ثُمَّ إِينَاسُهُ بِالانْبِسَاطِ إِلَيْهِ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ، ثُمَّ نُصْحُهُ فِي السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ، ثُمَّ تَخْفِيفُ الأَثْقَالِ عَنْهُ، ثُمَّ مُعَاوَنَتُهُ فِيا يَنُوبُهُ مِنْ حَادِثَةٍ، أَوْ يَنَالُهُ مِنْ نَكْبَةٍ، فَإِنَّ مُرَاقَبَتَهُ فِي الظَّاهِرِ نِفَاقٌ، وَتَرْكَهُ فِي الشِّدَّةِ لُؤْمٌ») \*(١).

## من فوائد «طلاقة الوجه»

- (١) تُثْمِرُ الْمَحَبَّةَ بَيْنَ الْسُلِمِينَ.
- (٢) تَبْعَثُ الاطْمِئْنَانَ فِي اللِّقَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.
  - (٣) تُعِينُ عَلَى مُنَاصَحَةِ الإِخْوَانِ.

- (٤) فِيهَا مَرْضَاةٌ لِلرَّبِ.
- (٥) فِيهَا تَأْسٍ بِسَيِّدِ الْخَلْقِ ﷺ.
- (ح١٩٤) ، وانظر الشمائل ، باب ما جاء في ضحكه على
  - (٣) المرجع السابق نفسه.
  - (٤) الإحياء (٢/ ٣٩٩).
  - (٥) الإخوان لابن أبي الدنيا (١٩٤).
    - (٦) أدب الدنيا والدين (٢١٦).
- (۱) ابن ماجة (۳۷۱۲) من حديث ابن عمر بدون القصة. وسنن البيهقي (۸/ ۱٦۸). وذكره الألباني في الصحيحة (۳/ ۲۰۶) رقم (۱۲۰۵) فانظره هناك فقد ذكر له طرقًا
- (٢) الإحياء (٢/ ٣٩٨). وصححه الألباني في مختصر الشائل

## الطمأنينة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | 71       | ١٢     |

#### الطمأنينة لغة:

وَقَوْلُهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ ﴾ (الرعد/ ٢٨) مَعْنَاهُ : إِذَا ذُكِرَ اللهُ بِوَحْدَانِيَّتِهِ آمَنُوا بِهِ غَيْرَ شَاكِّينَ .

وَقِيلَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَأَيَّتُهَا النَفْسُ الْطُمْنَٰتَ تُهُ هِي الَّتِي قَدِ اطْمَأَنَّتْ بِالإِيمَانِ وَأَخْبَتَتْ لِلْإِيمَانِ وَأَخْبَتَتْ لِلْإِيمَانِ وَأَخْبَتَتْ لِلْإِيمَانِ وَقَالَ الرَّاغِبُ : مَعْنَاهُ : هِي أَلَّا تَصِيرَ أَمَّارَةً لِلرَبِّهَا. وَقَالَ الرَّاغِبُ : مَعْنَاهُ : هِي أَلَّا تَصِيرَ أَمَّارَةً بِالسَّوءِ ، وَاطْمَأَنَّ وَتَطَامَنَ مُتَ قَارِبَانِ لَفْطًا وَمَعْنَى (۱).

#### الطمأنينة اصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: الطُّمَ أَنِينَةُ: هِيَ السُّكُونُ بَعْدَ الانْزِعَاجِ ، وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الطُّمَأْنِينَةُ فِي الشَّرْعِ (أَيْ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ) الْقَرَارُ بِمِقْدَارِ التَّسْبِيحَةِ فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ (٢)، وَقَالَ الْحَرَالِيُّ: هِيَ الْهُدُوءُ وَالسُّكُونُ الصَّلَاةِ (٢)، وَقَالَ الْحَرَالِيُّ: هِي الْهُدُوءُ وَالسُّكُونُ عَلَى سَوَاءِ الْخِلْقَةِ وَاعْتِدَالِ الْخُلُقِ (٣)، وَقَالَ صَاحِبُ الْنَازِلِ (الهَرَوِيُّ) الطُّمَأْنِينَةُ: سُكُونٌ يُقَوِّيهِ أَمْنٌ صَحِيحٌ شَبِيةٌ بِالْعَيَانِ (١).

#### الفرق بين الطمأنينة والسكينة:

قَالَ الْفَيْرُوزَآبَادِيُّ: الطُّمَأْنِينَةُ وَالسَّكِينَةُ كُلُّ مِنْهُ اَ تَسْتَلْزِمُ الأُخْرَى . لَكِنَّ اسْتِلْزَامَ الطُّمَأْنِينَةِ السَّكِينَةَ أَقْوَى مِنَ الْعَكْسِ . ثُمَّ إِنَّ الطُّمَأْنِينَةَ أَعَمُّ مِنَ السَّكِينَةِ . أَقْوَى مِنَ الْعَكْسِ . ثُمَّ إِنَّ الطُّمَأْنِينَةَ أَعَمُّ مِنَ السَّكِينَةِ . وَهِي عَلَى دَرَجَاتٍ: طُمَأْنينَةُ الْقَلْبِ بِـذِكْرِ اللهِ. وَهِي طُمَأْنِينَةُ الْقَلْبِ بِـذِكْرِ اللهِ . وَهِي طُمَأْنِينَةُ الْقَلْبِ اللهِ عَلَى الرَّجَاءِ ، وَالطُّمَ أُنِينَةُ : سُكُونُ أَمْنِ فِيهِ اسْتِرَاحَةُ أُنْسٍ .

وَالسَّكِينَةُ تَكُونُ: حِينًا بَعْدَ حِينٍ، وَالطُّمَأْنِينَةُ لَا تُفَارِقُ صَاحِبَهَا وَكَأَنَّهَا نِهَايَةُ السَّكِينَةِ (٥).

<sup>(</sup>١) الصحاح للجوهري (٦/ ٢١٥٨) .ولسان العرب لابن

منظــور (١٣/ ٢٦٨)والمفــردات للــراغـــب ص ٣٠٧

ومقاييس اللغة لابن فارس ٣/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب (٣٠٧) ، والكليات للكفوي(٥٦٥)

<sup>(</sup>٣) انظر التوقيف على مهات التعاريف (٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين(٢/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>٥) انظر بصائر ذوى التمييز (٣/ ١٧٥).

وَذَكَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ عَنْ صَاحِبِ الْنَازِلِ أَنَّ بَيْنَ الطُّمَأْنِينَة وَالسَّكِينَةِ فَرْقَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ السَّكِينَةَ صَوْلَةٌ تُورِثُ خُودَ الْهَيْبَةِ أَحْيَانًا ، وَالطُّمَأْنِينَةَ: سُكُونُ أَمْنِ فِي اسْتِرَاحَةِ أُنْسٍ.

وَالنَّانِي: أَنَّ السَّكِينَةَ تَكُونُ نَعْتًا، وَتَكُونُ حِينًا بَعْدَ حِينٍ، وَالطُّمَأْنِينَةُ لَا تُفَارِقُ صَاحِبَهَا، وَمِنْ ثَمَّ تَكُونُ الطُّمَأْنِينَةُ مُوجِبَ السَّكِينَةِ وَأَثَرًا مِنْ آثَارِهَا وَكَأَنَّهَا خَايَةُ السَّكِينَةِ وَأَثَرًا مِنْ آثَارِهَا وَكَأَنَّهَا خَايَةُ السَّكِينَة (١).

#### درجات الطمأنينة:

هِيَ عَلَى دَرَجَاتٍ مِنْهَا:

الدَّرَجَةُ الأُولَى: طُمَأْنِينَةُ الْقَلْبِ بِذَكْرِ اللهِ. وَهِيَ طُمَأْنِينَةُ الْقَلْبِ بِذَكْرِ اللهِ. وَهِيَ طُمَأْنِينَةُ الظَّنِينَةُ الْخَائِفِ إِلَى الحُكْمِ. وَالضَّجِرِ إِلَى الحُكْمِ. وَالمُّبْتَلَى إِلَى المَثُوبَةِ.

لأَنَّ الْخَاثِفَ إِذَا طَالَ عَلَيْهِ الْخَوْفُ وَاشْتَدَّ بِهِ، وَأَرَادَ اللهُ مَعَنْهُ أَنْزَلَ عَلَيْهِ وَأَرَادَ اللهُ مَعَنْهُ أَنْزَلَ عَلَيْهِ وَأَرَادَ اللهُ مَعَنْهُ أَنْزَلَ عَلَيْهِ السَّكِينَةَ فَاسْتَرَاحَ قَلْبُهُ إِلَى الرَّجَاءِ وَاطْمَأَنَّ بِهِ، وَسَكَنَ لَيَسِهُ خَوْفِهِ.

وأَمَّا طُمَأْنِينَةُ الضَّجِرِ إِلَى الحُكْمِ: فَا لْمُرَادُ بِهَا: أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ الضَّجَرُ مِنْ قُوَّةِ التَّكَالِيفِ، وَأَعْبَاءِ الأَمْرِ وَأَنْقَالِيفِ، وَأَعْبَاءِ الأَمْرِ وَأَنْقَالِيهِ . وَلَا سِيَّا مَنْ أُقِيمَ مَقَامَ التَّبْلِيغِ عَنِ الله .

وَيُحَاهَدَةِ أَعْدَاءِ اللهِ، وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ إِلَيْهِ. فَإِنَّ مَا يَعْمِلُهُ وَيَتَحَمَّلُهُ فَوْقَ مَا يَعْمِلُهُ النَّاسُ وَيَتَحَمَّلُونَهُ. فَلَا بُدَّ أَنْ يُرِيحَهُ يُدْرِكَهُ الضَّجَرُ وَيَضْعُفَ صَبْرُهُ. فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُرِيحَهُ وَيَضْعُفَ صَبْرُهُ. فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُرِيحَهُ وَيَضْعُفَ صَبْرُهُ. فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُرِيحَهُ وَيَعْمِلَ عَنْهُ: أَنْزَلَ عَلَيْهِ سَكِينَةً. فَاطْمَأَنَّ إِلَى حُكْمِهِ وَيَعْمِلَ عَنْهُ: قَاطْمَأَنَّ إِلَى حُكْمِهِ الْقَدَرِيِّ. وَلَا طُمَأْنِينَةَ لَهُ بِدُونِ مُشَاهَدَةِ الْحُكْمَيْنِ.

وَأَمَّا طُمَأْنِينَةُ الْمُتَلَى إِلَى الْمَثُوبَةِ . فَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمُصُبِّتَلَى إِذَا قَوِيَتْ مُشَاهَدَتُهُ لِلْمَثُوبَةِ سَكَنَ قَلْبُهُ، وَالْمُسُتِلَى إِذَا قَوِيَتْ مُشَاهَدَتُهُ لِلْمَثُوبَةِ سَكَنَ قَلْبُهُ، وَاطْمَأَنَّ بِمُشَاهَدَةِ الْعِوضِ. وَإِنَّكَ يَشْتَدُّ بِهِ الْبَلاءُ إِذَا غَابَ عَنْهُ مُلاحَظَةُ الثَّوَابِ.

الدَّرَجَةُ النَّانِيَةُ: طُمَأْنِينَةُ الرُّوحِ فِي الشَّوْقِ إِلَى مَا وُعِدَتْ بِهِ بِحَيْثُ لَا تَلْتَفِتُ إِلَى مَا وَرَاءَهَا، وَهَذَا شَأْنُ وُعِدَتْ بِهِ بِحَيْثُ لَا تَلْتَفِتُ إِلَى مَا وَرَاءَهَا، وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مُشْتَاقٍ إِلَى عَبُوبٍ وُعِدَ بِحُصُولِهِ، إِذْ تَعْدُثُ الطُّمَأْنِينَةُ بِسُكُونِ نَفْسِهِ إِلَى وَعْدِ اللِّقَاءِ وَالْعِلْمِ بِحُصُولِ الْمُوعُودِ بِهِ (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: السكينة - الإيهان - التقوى - الثبات - حسن السمت - الرضا - القناعة - اليقين - الإخبات - الخشوع - الخشية - الذكر - القنوت. وفي ضد ذلك: القلق - السخط - الشك - العجلة - القنوط - الجزع - الكفر - اليأس ].

<sup>(</sup>١) انظر شرح هـذين الفرقين في مـدارج السالكين لابـن القيم (٢/ ٥٣٦).

# الآيات الواردة في « الطمأنينة »

- ٢- وَمَاجَعَلَهُ ٱللّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَ بِنَ قُلُوبُكُم لِللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
- ٤- إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَ مَهْلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّ وَمِينَ اللَّهَ السَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّ وَمِينَ اللَّهُ قَالُوبُنَا قَالُوا أُرِيدُ أَن نَا أَكُلَ مِنْهَا وَتَظْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقَتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقَتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِ مِن ٱلشَّلِهِ مِينَ اللَّهُ عَيْمَ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِ مِينَ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ اللَّه

- قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَّرَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّ مَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَ عَاخِرِنَا وَ اَيَةً مِنكِّ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ
- إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُمْ بِأَنْفِ مِّنَ ٱلْمَكَتِ كَةِ مُرْدِفِين (أَ) وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَظْمَينَ بِهِ عَلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ مَكِيمُ (أَ)
- إِنَّ الَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِالْحُيَوْةِ الدُّنِيَا وَاَطْمَأَنُواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْءَا يَلِيْنَا عَلَقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أُوْلَيَهِكَ مَأْوَلَهُمُ النَّارُ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴿ ()
  - ٧- ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُ مِ بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلُوبُهُ مِ بِذِكْرِ ٱللَّهِ قَلْمَ مِنَّ ٱلْقُلُوبُ (١)

(٧) الرعد: ٢٨ مدنية

(٨) النّحل : ١٠٦ مكية

(٤) المائدة: ١١٢ - ١١٤ مدنية

(٥) الأنفال: ٩ – ١٠ مدنية

(٦) يونس: ٧-٨ مكية

(١) البقرة : ٢٦٠ مدنية

(٢) آل عمران : ١٢٦ مدنية

(٣) النساء: ١٠٣ مدنية

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً
 مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ
 فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَ قَهَا اللهُ لِيَاسَ
 الْجُوع وَ الْخَوْفِ بِمَا كَانُواً
 يَصْنَعُونَ شَلَانَا

أَلُوكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْ كَةُ يُمْشُونَ
 مُطْمَينِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِ مِن ٱلسَّمَآءِ
 مَلَكَ اَرْسُولًا شِيْ (۱)

١١- وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وَخَيْرُ اَطْمَأَنَ بِهِ عَوَانْ أَصَابَنَهُ فِنْ نَةُ اَنْقَلَبُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَ خَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ ذَلِكَ هُو الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ إِنَّ الْآ

١٢ - يَالَيَّهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ ۞
 ٱرْجِعِي إِلَى رَبِكِ رَاضِيةً مَّرَضِيَةً ۞
 فَادْخُلِي فِي عِبْدِي ۞
 وَادْخُلِ جَنِي ۞

# الأحاديث الواردة في «الطمأنينة»

١- \*(عَنْ مَيْمُونَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ زَوْجِ اللهِ عَنْهَا \_ زَوْجِ اللهِ عَنْهَا \_ زَوْجِ النَّبِيِ عَنَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنَا إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ (يَعْنِي جَنَّحَ) حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ. وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخْذِهِ اليُسْرَى)\* (١).

٢- \*(عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: لَـمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ طَافَ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّحُنَ بِمِحْجَنٍ فِي يَلِدِهِ. قَالَتْ: وَأَنَا أَنْظُرُ إِلِيْهِ) \*(٢).

٣- \* (عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيَحْرُمُ عَلَيَّ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيَّ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظُرَ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ: فَصَعَّدَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظُرَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللَّهُ القَلْبُ، وَالإِثْمُ «البِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ، وَالإِثْمُ مَا الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأْنَ إِلَيْهِ القَلْبُ، وَالإِثْمُ مَا الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ. وَلَمْ يَطْمَئِنَ إِلَيْهِ القَلْبُ، وَإِنْ أَنْ مَا النَّفْسُ. وَلَمْ يَطْمَئِنَ إِلَيْهِ القَلْبُ، وَإِنْ أَقُدُى اللّهُ عُلِيّ الْقَلْبُ، وَقَالَ «لَا تَقْرَبْ لَحْمَ الْحِهَارِ الأَهْلِيّ، وَلَا ذَا نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ) \* (٣).

٤- \* ( عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ

٥- \* (عَنْ أَبِي الْخَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ) مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ

<sup>(</sup>١) مسلم (٤٩٧) واللفظ له، وأحمد (٦/ ٣٣٢) والنسائي (١/ ٢٤٧) وصححه الألباني ، صحيح النسائي (١/ ٢٤٧) برقم ٩٩٩).

<sup>(</sup>۲) أبوداود (۱۸۷۸) وحسنه الألباني في صحيحه (۱/ ۳۵۲ برقم ۱۹۵۷) وحسنه الألباني في صحيحه (۲/ ۱۹۲) وحسنه الألباني في صحيحه (۲/ ۱۹۲ برقم ۲۳۵۶).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٤/ ١٩٤) وقال مخرج جامع المسانيد والسنن (٣) / ٤٥١) برقم (١٠٨٦٨) تفرد به الإمام أحمد، وذكره الهيثمي في الجمع (١/ ١٧٥) وقال: رواه أحمد والطبراني، وفي الصحيح طرف من أوله ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٤/ ٢٢٨) واللفظ له، وقال مخرج جامع المسانيد (٢١ / ٣١٦ برقم ٩٧٠١) تفرد به الإمام أحمد في مسنده ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١٤٨/٢٢ برقم ٤٠٣) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١٧٥) وقال فيه أيوب بن عبدالله بن مكرز: قال ابن عدي: لا يتابع على حديث، ووثقه ابن حبان، وذكره الهيثمي أيضًا في (١/ ٤٩٤) وقال: رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحد إسنادي الطبراني ثقات والدارمي بإسنادين ورجال أحد إسنادي الطبراني ثقات والدارمي (٢٥٣٣)

السَّيَ : «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ. فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ») \*(١).

7- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ "نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ وَلَا رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمُوْتَى قَالَ أَوَ لَمَ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي \* (البقرة / ٢٦٠)) \* (٢٠.

٧- \*(عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُمْ أُمْرَاءُ تَطْمَئِنَ تُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ "يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمْرَاءُ تَطْمَئِنَ لَكُودُ عَلَيْكُمْ إِلْخُلُودُ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أَلْجُلُودُ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أَلْجُلُودُ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمْرَاءُ تَشْمَئِزُ مِنْهُمُ الْجُلُودُ»، أَمْرَاءُ تَشْمَئِزُ مِنْهُمُ الْجُلُودُ»، فَقَالَ رَجُلٌ أَنْقَاتِلُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "لَا مَا أَقَامُوا الشَّهِ؟ قَالَ: "لَا مَا أَقَامُوا الشَّهِ؟ قَالَ: "لَا مَا أَقَامُوا الشَّهَ؟ قَالَ: "لَا مَا أَقَامُوا السَّهَ؟ قَالَ: "لَا مَا أَقَامُوا

٨- \*( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ. أَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ عَنْهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُ وَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ. أَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ عَنْهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُ وَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ فَيَ اللهِ عَنْهُ شَابٌ (١٠) لا يُعْرَفُ، وَأَبُوبَكُ رِ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللهِ عَنْهُ وَلُ: يَا أَبَا بَكْرٍ! مَنْ هَذَا قَالَ: فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُ وَلُ: هَذَا الرَّجُلُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ اللهِ عِنْ يَدَيْكِ؟ فَيَقُ وَلُ: هَذَا الرَّجُلُ مَهْ لِيغِي إِلَى السَّبِيلِ، فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّى اللَّهِ الطَّرِيقَ وَإِنَّا السَّبِيلِ، فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّى اللهَ عَلْدِيهِ الطَّرِيقَ وَإِنَّا السَّبِيلِ، فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّى اللهَ عَلْدِيهِ الطَّرِيقَ وَإِنَّا السَّبِيلِ، فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّى اللهَ عَلْدِيهِ الطَّرِيقَ وَإِنَّا السَّبِيلِ، فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّى اللهَ عَلْدِيهِ الطَّرِيقَ وَإِنَّا السَّبِيلِ، فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّى اللهُ عَلْمِيهِ الطَّرِيقَ وَإِنَّا الْعَبْدِيهِ الطَّرِيقَ وَإِنَّا السَّالِيلِ.

يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ، فَالْتَفَتَ أَبُوبَكْ رِ فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ هَذَا فَارِسٌ قَدْ كَحِقَ بِنَا. قَالَ: فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ» فَصَرَعَتْهُ فَرَسُهُ، ثُمَّ قَامَتْ ثُحَمْحِمُ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ مُرْنِي بِمَا شِئْتَ. قَالَ: «قِفْ مَكَانَكَ لَا تَتْرُكَنَّ أَحَدًا يَلْحَقُ بِنَا " قَالَ: فَكَانَ أَوَلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيِّ اللهِ عَلَيْ وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً (٥) لَهُ. قَالَ فَنَـزَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ جَانِبَ الْحَرَّةِ ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَاءُوا نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَسَلَّمُ وا عَلَيْهِمَا وَقَالُ وا: ارْكَبَا آمِنَيْنِ مُطْمَئِنَّيْنِ. قَالَ: فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَخَفَرُوا حَوْلُمُّا بِالسِّلَاحِ. قَالَ فَقِيلَ بِالْلَدِينَةِ جَاءَ نَبِيُّ اللهِ فَاسْتَشْرَفُوا نَبِيَّ اللهِ ﷺ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَيَقُولُونَ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، فَأَقْبَلَ يَسِيرُ حَتَّى جَاءَ إِلَى جَانِبِ دَارِ أَبِي أَيُّوبَ، قَالُوا: فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهَا إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام وَهُوَ فِي نَخْلِ لأَهْلِهِ يَخْتَرِفُ (٦) لَـهُمْ مِنْهُ، فَعَجِلَ أَنْ يَصْنَعَ الَّذِي يَخْتَرِفُ فِيهَا، فَجَاءَ وَهِيَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَيُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ؟» قَالَ: فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ أَنَا يَا نَبِيَّ اللهِ هَــنِهِ دَارِي، وَهَذَا

يرتاب. فالمسألة من قبل ابراهيم لم تكن شكًّا، وإنها لزيادة العلم حيث إن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لايفيد الاستدراك (شرح السنة / ١١٦).

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۰۱۸) وقال: حديث حسن صحيح واللفظ لمه، وأحمد (۱/ ۲۰۰) والحاكم في المستدرك (۲/ ۱۳، ٤٠/ ١٩ مصنفه (۱۹۹۲) وصححه ووافقه الذهبي، وعبدالرزاق في مصنفه (٤٩٨٤) والطبراني في الكبير (۲۷۱۱، ۲۷۱۱).

<sup>(</sup>۲) البخاري \_ الفتح ۸(٤٥٣١) واللفظ له، ومسلم (١٥١)، وابن ماجة (٤٠٢٦)، وأحمد (٢/ ٣٢٦) وشرح السنة (١/ ١١٤) برقم ٦٣) وقال: هذا حديث متفق على صحته. وقوله «نحن أحق بالشك من إبراهيم» ليس اعترافًا بالشك على نفسه ولا على إبراهيم، ولكن فيه نفي الشك عنها، يقول: إذا لم أشك أنا ولم أرتب في قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، فإبراهيم أولى بأن لا يشك ولا

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢٨/٣، ٢٩) وقال مخرج جامع المسانيد (٣٣/ ١٨٠ برقم برقم مسنده. وفي شرح السنة بلفظ آخر (٢٠/ ٤٨ برقم ٢٤٥٩) عن أم سلمة.

<sup>(</sup>٤) أي: باعتبار الناظر إليهما، وإلا فرسول الله عَلَي أَسَنُّ من أبي بكر.

<sup>(</sup>٥) مَسْلَحَةٌ: الموضع الذي يقيم فيـه قوم يحفظون مـن وراءهم من العدو، لئلا يهجموا عليهم، ويدخلوا عليهم.

<sup>(</sup>٦) يخترف: الاختراف اجتناء الثمر من الشجر.

بَايِ، قَالَ: (فَانْطَلِقْ فَهَيِّ لُنَا مَقِيلًا، ثُمَّ جَاءً . فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ قَدْ هَيَّانْ لَكُمْ مَقِيلًا، فَقُومَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ فَقيلا. فَقُومَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ فَقيلا. فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْ جَاءَ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلامٍ فَقيلا. فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْ جَاءَ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلامٍ فَقَالَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَقًّا، وَأَنَّكَ جِئْتَ بِحَقّ، وَلَقَدْ عَلِمَتِ اليَهُودُ أَنِّي سَيِّدُهُمْ وَابْنُ سَيِّدِهِمْ، وَلَقَدْ عَلِمَتِ اليَهُودِ، وَنْ لَكُمْ وَأَعْلَمُهُمْ وَابْنُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْ يَا مَعْشَرَ اليَهُودِ، وَيْلَكُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ هَمْ فَوَالَذِي لَا إِلَهَ إِلّا هُو يَاللهِ عَلَيْهِ يَا مَعْشَرَ اليَهُودِ، وَيْلَكُمْ اتَقُوا اللهَ ، فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ حَقًا، وَأَنِّي جِئْتُكُمْ بِحَقِّ. أَسْلِمُوا». قَالُوا رَسُولُ اللهِ حَقًا، وَأَنِّي جِئْتُكُمْ بِحَقِّ. أَسْلِمُوا». قَالُوا مَا نَعْلَمُهُ ثَلَامُهُ ثَلَاثًا ﴾ (().

٩ - ﴿ عَنْ أَبِي هُمرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَضُولَ اللهِ عَنْهُ ـ أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَيْنِي دَخَلَ الْمُسْجِدَ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ رَصُولَ اللهِ عَيْنِي دَخَلَ الْمُسْجِدَ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ رَصُولَ اللهِ عَيْنِي

# الأحاديث الواردة في «الطمأنينة» معنًى

• ١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : « الإِيمَانُ يَهَانٍ ، وَالْكُفْرُ وَالرِّيمَانُ الْمَشْرِقِ ، وَالْفَخْرُ وَالرِّيمَاءُ فِي الْشَرْقِ ، وَالْفَخْرُ وَالرِّيمَاءُ فِي الْفَذَادِينَ " أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْوَبَرِ ") \* (١).

١١ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] ـ أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَاءَهُ

زَجْرًا (٥) شَدِيدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلإِبِلِ ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: « أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاع (٢)» (١٠).

١٢ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ مَقْولُ ﴿ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَةُ فَلَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ يَقُولُ ﴿ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَمْشُونَ . وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَا

- أمور دينهم وذلك يفضي إلى قساوة القلب.
- (٤) البخاري ـ الفتح ١٦ (٣٣٠). ومسلم (٥٢) واللفظ له.
  - (٥) زجرًا: إثارة للإبل على السرعة.
    - (٦) الإيضاع: الإسراع.
  - (٧) البخاري ـ الفتح ٣(١٦٧١).
- (۱) البخاري ــ الفتح ۱۹۱۷)، أحمد (۳/ ۲۱۱) واللفظ له، وقال مخرج جامع المسانيد والسنن (۲۲/ ٤٨٧) برقم ۱۹۱۲) و إسناده صحيح، وانظر «جامع الأصول» (۱۱/ ۲۰۰).
  - (٢) البخاري ـ الفتح ٢ (٧٩٣) . ومسلم (٣٩٧) واللفظ له.
- (٣) هم الذين تعلوا أصواتهم في إبلهم وخيلهم، وقيل الرعاة والجمالون، وإنها هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عن

أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِّوا » \*(١).

١٣ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُسرةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا \_ قَالَ: خَرِجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ « مَالِي عَنْهُا \_ قَالَ: خَرِجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ « مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ (٢) خَيْلٍ شُمْسٍ (٣)؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ »، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا مَرَانَا فَرَآنَا حَلَقًا (٤). فَقَالَ: «مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ (٥)؟ » ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْلَائِكَةُ عِنْدَ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ ». فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْلَائِكَةُ وَنْدَ رَبِّهَا ؟ ». فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ ». فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْأُولَ ، وَيَتَرَاصُّونَ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: « يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُولَ ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفَّ ") \* (١٠).

١٤ - ﴿ عَنِ الْبَرَاءِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ \_ وَقَدْ
 وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ \_ وَهُوَ يَقُولُ:

لَوْ لَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَـةً أَبَيْنَا (٧).

10 - \* (عَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ . وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشُطَنَيْنِ (^^) فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ . فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْنُو . وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا . فَلَمَّ أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ .

فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: « تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ») \* (٩).

١٦ - \* (عَنْ أَبِي قَنَادَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ مَنْهُ ـ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: « لَا تَقُـ ومُـ وا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمُ مُ النَّبِي عَلَيْهُ مَا النَّكِينَةَ ») \* (١٠٠).

الله عَنهُ عَنْهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا فَقَسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَمَنْ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرةِ ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنيَا وَالآخِرةِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ وَالآخِرةِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ عَنْونِ الْعَبْدُ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ مَا الْعُبْدُ مَا كَانَ العَبْدُ فِي اللهُ لَوْنَ عَنوْنِ اللهُ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَ مَنْ مِنْ عَنْهُ مُ اللهُ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَعْمَلُهُ مُ اللهُ وَيَتَدَارَسُونَهُ مُ اللهُ وَيَعَدَارَسُونَهُ وَمَقْتُهُمُ اللهُ وَيَعَدَارَسُونَهُ وَمَقْتُهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ ») \* (۱۱).

١٨ - \* (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللهِ ﷺ : «يَسِّرُوا وَلَا تُعسِّرُوا
 وَسَكِّنُوا وَلَا تُنفِّرُوا») \* (١٢).

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٢(٦٣٥) .ومسلم (٢٠٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أذناب : جمع ذنب وهو الذَّيْلُ.

<sup>(</sup>٣) شمس: جمع شموس. وهي التي لا تستقر بل تتحرك بأذناما وأرجلها.

<sup>(</sup>٤) حلقًا: جمع الحلقة.

<sup>(</sup>٥) عزين: أي جماعات في تفرقة .

<sup>(</sup>٦) مسلم (٤٣٠).

<sup>(</sup>٧) البخاري \_ الفتح٦ (٢٨٣٧) واللفظ له. ومسلم (١٨٠٢).

<sup>(</sup>٨) شطنيين: حبلان طويلان مضطربان.

<sup>(</sup>۹) مسلم (۷۹۵).

<sup>(</sup>۱۰) البخاري\_الفتح ۲(۹۰۹).

<sup>(</sup>۱۱) مسلم (۱۹۹).

<sup>(</sup>١٢) البخاري \_ الفتح ١٠ (٦١٢٥).ومسلم (١٧٣٤)متفق

عليه.

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْهُ في «الطمأنينة»

١٩ - \* ( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئً بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ . فَكَان لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْهُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ . فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءَ فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ ـ وَهُـوَ التَّعَبُّدُ ـ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ. وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا . حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءَ، فَجَاءَهُ الْلَّكُ فِيهِ فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عِيْكِ: « مَا أَنَا بِقَارِيءٍ » فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي (١) حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي. فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: « مَا أَنَا بِقَارِيءٍ . فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي . فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ : « مَا أَنَا بِقَارِئ » فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ. ثُمَّ أَرْسَلَنِي . فَقَالَ: ﴿ اقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ مَا لَمُ يَعْلَمْ ﴾ (العلق/ ١٥٥). فَرَجَعَ بَهَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ (٢) حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةً. فَقَالَ: زَمِّلُوني، زَمِّلُونِي (٢٦) فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ . فَقَالَ : «يَاخَدِيجَةُ! مَالِي؟» ، وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ. وَقَالَ: « قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي» فَقَالَتْ لَـهُ كَلَّا. أَبْشِرْ. فَـوَاللهِ لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا . إِنَّكَ لَتَصِلُ السَّرِّحِمَ ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ (1) ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ

عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ ابْنِ عَبْدِالْعُزَّى بْنِ قُصَيّ، \_ وَهُوَ ابْنُ عَمّ خَدِيجَة أَخِسِي أَبِيهَا ، وَكَانَ امْرَءَا تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ ، فَيَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الإِنْجِيلِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي . فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ : أَي ابْنَ عَمّ ،اسْمَعْ مِن ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ وَرَقَةُ: ابْنَ أَخِي! مَاذَا تَرَى ؟. فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا رَأَى . فَقَالَ وَرَقَـةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، يَالَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا (٥)، أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ . فقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَوَ مُخْرجِيَّ هُمْ ؟ ». فَقَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِهَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ (٦) وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّي، وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ ﷺ \_ فِيهَا بِلَغَـنَا \_ حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُؤُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ ، فَكُلَّهَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَل لِكَيْ يُلْقِي مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَقًّا. فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ (٧) وَتَقَرُّ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ. فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْي غَدَا لِيْنُلِ ذَلِكَ فِإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَـلِ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ) \*(^^).

<sup>(</sup>١) فغطَّنِي : عصرني عصرًا شدِيدًا.

<sup>(</sup>٢) بوادره : أي أطرافه.

<sup>(</sup>٣) زمِّلُونِي : أي لفُّونِي وَغَطُّونِي.

<sup>(</sup>٤) الكَلُّ: الضّعيف.

<sup>(</sup>٥) جذعًا: أي شابًّا حَدَثَ السِّنّ.

<sup>(</sup>٦) ينْشَبْ: يَلْبَثْ.

<sup>(</sup>٧) الجأشُ : النفس أو القلب.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ١٢ (٦٩٨٢) واللفظ له. ومسلم (١٦٠).

• ٢- \* (عَنْ عَائِشَةُ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَ اللهِ عَنْهُ فَقَامَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يُصَلِّي . فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ اللهِ عَنْهُ فَقَامَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ يُصَلِّي . فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ اللهِ عَنْهُ وَكَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ اللهِ كُوعَ جِدًّا، فَمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا، وَهُوَ دُونَ النِّيكُ وعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا، وَهُو دُونَ الرُّكُ وعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ اللَّوِيَامَ ، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ الأَوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، الْقَيَامَ ، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ الأَوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوْلِ، ثُمَّ مَرَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَلَا الرَّكُوعِ الأَوْلِ، ثُمَّ مَرَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعِ اللَّوْلِ، ثُمَّ مَرَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوْلِ، ثُمَّ مَرَعَعَ وَأُسَلُهُ فَقَامَ ، فَاطَالَ الرُّكُوعَ اللَّولِ ، ثُمَّ مَرَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ وَلَا الرَّكُوعِ الأَوْلِ، مُثَمَّ مَا مَعَدَد. ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهُ عَيَاقِوقَادُ ثَجَلَّتِ الشَّهُ مُثَلِ اللَّالَ الرَّكُوعَ اللَّالَ المَّالَ المُؤْلِ ، فَحَمِدَ اللَّولِ ، فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ السَّالُ المَّلَولَ اللَّهُ وَقُولَ اللَّوْلِ ، فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلِقَ اللْمُؤُلُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ اللَ

الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُما لَا يَنْخَسِفَان لِمُوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا وَادْعُوا الله وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ (١) أَنْ يَزْنِي عَبْدُهُ أُو تَنْ زِنِي آمَتُهُ. يَا أُمَّهِ مَحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مِنْ اللهِ لَوْ تَعْلَمُ وَنَ مَا أَعْلَمُ مِنْ أَكْ يَرْنِي أَمَتُهُ. يَا أُمَّهِ عَلَيْ اللهِ لَوْ تَعْلَمُ وَنَ مَا أَعْلَمُ وَلَى اللهِ لَوْ تَعْلَمُ وَنَ مَا أَعْلَمُ مِنْ اللهِ لَوْ تَعْلَمُ وَنَ مَا أَعْلَمُ مِنْ اللهِ لَوْ تَعْلَمُ وَنَ مَا أَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ وَلَا وَلَضَحِكْتُ مُ قَلِيلًا . أَلَا هَلْ اللهِ لَوْ تَعْلَمُ وَلَا اللهِ لَوْ تَعْلَمُ وَلَى اللهِ لَوْ تَعْلَمُ وَلَى اللهِ لَوْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٢١- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي عَيْنَ لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ ، قُلْنَا: وَمَا هَمَمْتَ ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَ عَيْنِيْ )\* (٥).
 هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِي عَيْنِيْ )\*

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الطمأنينة»

١ - \*( قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: «حَقُّ عَلَى مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ أَنْ يَكُونَ لَـهُ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ وَخَشْيَةٌ.
 وَالْعِلْمُ حَسَنٌ لِمَنْ لِزَقَ خَيْرَهُ ») \*(١٠).

٢- \*( قَالَ بُشَيْرُ ( ) بُنُ كَعْبٍ : « مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ: إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا ، وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ مَحَىنَا وَقَارًا ، وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِينَةً ») \* ( ) .

٣ - \* (عَنْ قَتَادَةً فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَتَطْمَئِنُ اللهِ قَلُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ ﴾ (الرعد/ ٢٨). قَالَ: هَشَّتْ إِلَيْهِ وَاسْتَأْنَسَتْ بِهِ»

وَقَالَ السُّدِّيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (الرعد/ ٢٨): تَسْكُنُ الْقُلُوبُ ») \* (٩). ٤ - \* (عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَاأَيَتُهَا

كها علمت لبكيتم كثيرًا ولقل ضحككم ، لفكركم وخوفكم مما علمتموه .

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٦٣١) . ومسلم (٩٠١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٣(١١٣٥) واللفظ له. ومسلم (٧٧٢).

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء لأبي نعيم (٦/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٧) كما في «التقريب» لابن حجر.

<sup>(</sup>٨) البخاري\_الفتح ١٠ (٦١١٧).

<sup>(</sup>٩) الدر المنثور (٤/ ٦٤٢).

<sup>(</sup>۱) خسفت الشمس: يقال كسفت الشمس والقمر، وخسفا. وذهب جمهور أهل اللغة على أن الكسوف والخسوف يكون لذهاب ضوئها كله ويكون لذهاب بعضه.

<sup>(</sup>٢) إِن من أحد أغير من الله: إنْ نافية بمعنى ما . والمعنى أنه ليس أحد أمنع من المعاصي من الله تعالى. ولا أشد كراهية لها منه سبحانه.

<sup>(</sup>٣) لو تعلمون ما أعلم: أي لو تعلمون من شدة عقاب الله تعالى وانتقامه من أهل الجرائم ، وأهوال القيامة وما بعدها،

النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾ (الفجر/ ٢٧) قَالَ: « الَّتِي أَيْقَنَتْ بِأَنَّ اللَّهِ رَبُّهَا») \* (١١).

٥ - \*(أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الْخَسَنِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ يَا أَيّتُهَا النَّفْسُ الْلُطْمَئِنَةُ ﴾
 (الفجـر/ ۲۷) قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ قَبْضَ عَبْدِهِ
 الْمُؤْمِنِ اطْمَأَنَّتِ النَّفْسُ إِلَيْهِ ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهَا ، وَرَضِيَتْ

عَنِ اللهِ، وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَمَرَ بِقَبْضِهَا فَأَدْخَلَهَا الْجَنَّةَ وَجَعَلَهَا مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِجِينَ») \* (٢).

7 - \*( عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾ قَالَ: هَذَا الْمُؤْمِنُ اطْمَأَنَّ إِلَى مَا وَعَدَ اللهُ ﴾ ("").

# من فوائد «الطمأنينة »

(١) أَثَرٌ مِنْ آثَارِ هِدَايَةِ الْقَلْبِ.

(٢) رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِهَا .

(٣) ثَنَاءُ اللهِ عَلَى النُّفُوسِ الْلُطْمَئِنَّةِ وَرِضَاهُ عَنْهَا .

(٤) سَبَتٌ مِنْ أَسْبَابِ سَعَادَةِ الإِنْسَانِ وَدَلِيلُ فَلَاحِهِ.

(٥) طَرِيقٌ مُوصِلٌ إِلَى الْجَنَّةِ.

(٦) دَلِيلُ الْيَقِينِ وَصِحَّةِ الدِّينِ.

(٧) دَلِيلُ الْوَقَارِ.

٨) الطَّمَأْنِينَةُ دَلِيلُ اتِّصَافِ الْمَرْءِ بِالْحَيَاءِ وَكَفَى بِالْحَيَاءِ
 خُلُقًا حَمِيدًا.

(٩) الطُّمَأْنِينَةُ عِنْدَ الْمَوْتِ دَلِيلُ رِضَا اللهِ عَنَّ وَجَلَّ - وَبَلَّ رِضَا اللهِ عَنَّ وَجَلَّ - وَبُشَرَى لِصَاحِبِهَا بِدُخُولِ الْجَنَّةِ.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

## الطموح

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 14     | ۲        | -      |

## الطُّمُوحُ لغةً:

مَصْدَرُ قَوْطِمْ: طَمَحَ يَطْمَحُ، وَهُ وَ مَأْخُودُ مِنْ مَادَّةِ (طَمِح) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى عُلُوِّ فِي الشَّيْءِ، يُقَالُ طَمَحَ بِبَصَرِهِ إِلَى الشَّيْءِ: عَلَا، وَكُلُّ مُرْتَفِعِ مُفْرِطٍ فِي تَكَبُّرٍ طَامِحٌ، وَيُقَالُ فِي الْمُصْدَرِ أَيْضًا طِمَحٌ مِثْلُ جِمَحِ، تَكَبُّرٍ طَامِحٌ، وَيُقَالُ فِي الْمُصْدَرِ أَيْضًا طِمَحٌ مِثْلُ جَمَحتْ، يُقَالُ: فَرَسٌ فِيهِ طِمَاحٌ، وَطَمَحَتِ الْمُرْأَةُ مِثْلُ جَمَحتْ، يُقَالُ: فَرَسٌ فِيهِ طِمَاحٌ، وَطَمَحَتِ الْمُرْأَةُ مِثْلُ جَمَحتْ، فَهِي طَامِحٌ أَيْ تَطْمَحُ إِلَى الرِّجَالِ، وَفِي حَدِيثِ قَيْلَةَ: كُنْتُ إِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا ذَا قِشْرٍ طَمَحَ بَصَرِي إِلَيْهِ، أَي فَهِي طَامِحٌ أَيْ السَّمَاءُ إِلَى اللَّرْضِ كُنْتُ إِذَا وَمُنْهُ أَيْضًا الْحَدِيثُ الآخَرُ: فَخَرَّ إِلَى الأَرْضِ الْمَتَ وَعَلَا، وَمِنْهُ أَيْضًا الْحَدِيثُ الآخَرُ: فَخَرً إِلَى الأَرْضِ الْمَتَ وَعَلَا، وَمِنْهُ أَيْضًا الْحَدِيثُ الآخَرُ: فَخَرً إِلَى الأَرْضِ فَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَيُقَالُ أَطْمَحَ فُلَانٌ بَصَرهُ أَيْ السَّمَاءِ، وَيُقَالُ أَطْمَحَ فُلَانٌ بَصَرهُ أَيْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ طَمَحَ، أَيْ أَبْعَدَ فِي وَقَالَ بَعْضُهُمْ طَمَحَ، أَيْ أَبْعَدَ فِي الطَّلَبِ وَرَجُلُ طَمَّ وَالْفَخْرُ لازْتِفَاعِ صَاحِبِهِ (''. الطَّرْفِ، وَالْفَخْرُ لازْتِفَاعِ صَاحِبِهِ (''.

الطُّهُوحُ اصطِلَاحًا:

لَمْ تَذْكُرْ كُتُبُ الاصْطِلَاحَاتِ الَّتِي وَقَفْنَا عَلَيْهَا تَعْرِيفًا لِلطُّمُوحِ وَيُمْكِنُ أَنْ نَسْتَخْلِصَ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَا تَعْرِيفًا لِلطُّمُوحِ وَيُمْكِنُ أَنْ نَسْتَخْلِصَ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُمُوحُ: هُو أَنْ ذَكَرَهُ اللَّهُمُوحُ: هُو أَنْ

يَنْزِعَ الْإِنْسَانُ إِلَى مَعَالِي الأُمُورِ وَيَعْمَلَ عَلَى تَغْيِرِ حَالِهِ إِلَى مَا هُوَ اللهِ إِلَى مَا هُوَ أَسْمَى وَأَنْفَعُ، وَكُلَّمَا نَالَ مَرْتَبَةً نَظَرَ إِلَى مَا فَوْقَهَا، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مَعْمُودًا إِلَّا إِذَا وَافَقَ الشَّرْعَ الْخَنِيفَ.

## الطُّموح في طلب العلم:

قَالَ الشَّيْخُ الْخَضِرُ حُسَيْنٌ - رَحِمَهُ اللهُ-: «وَمِمَّا جُبِلَ عَلَيْهِ الْخُرُّ الْكَرِيمُ، أَنْ لَا يَقْنَعَ مِنْ شَرَفِ الدُّنْيَا جُبِلَ عَلَيْهِ الْخُرُّ الْكَرِيمُ، أَنْ لَا يَقْنَعَ مِنْ شَرَفِ الدُّنْيَا وَالاَّخِرَةِ بِشَيْءٍ مِثَا انْبَسَطَ لَهُ، أَمَلًا فِيهَا هُوَ أَسْنَى مِنْهُ دَرَجَةً وَأَرْفَعُ مَنْزِلَةً (٢). وفي هذَا الْمُعْنَى يَقُولُ الشَّاعِرُ:

وَالْخُرُّ لَا يَكْتَفِي مِنْ نَيْلِ مَكْرُمَةٍ

حَتَّى يَرُومَ (٣) الَّتِي مِنْ دُونِهَا الْعَطَبُ (٤) يَسْعَى بِهِ أَمَلٌ مِنْ دُونِهِ أَجَلٌ

إِنْ كَفَّهُ رَهَبٌ يَسْتَدْعِهِ رَغَبُ لِنَاكَ مَا سَالَ مُوسَى رَبَّهُ أَرِنِي

أَنْظُرْ إِلَيْكَ وَفِي تَسْآلِهِ عَجَبُ

يَبْغِي التَّزَيُّدَ فِيهَا نَالَ مِنْ كَرَمٍ

وَهْوَ النَّجِيُّ لَدَيْهِ الْوَحْيُ وَالْكُتُبُ (٥) وَهُوَ النَّجِيُّ لَدَيْهِ الْوَحْيُ وَالْكُتُبُ (٥) إِنَّ مَعَالِيَ الأُمُورِ وَعْرَةُ الْمَسَالِكِ مَحْفُوفَةٌ بِالْكَارِهِ،

<sup>(</sup>٣) يروم: يطلب.

<sup>(</sup>٤) العَطَبُ: الهلاك.

<sup>(</sup>٥) انظر تهذيب الأخلاق للجاحظ (ص ٢٨).

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة لابن فارس (٣/٤٢٣)، والصحاح للجوهري (١/ ٣٨٨)، والنهاية لابن الأثير (٣/ ١٢٩)، ولسان العرب لابن منظور (٢/ ٥٣٤) (ط.بيروت).

<sup>(</sup>٢) انظر رسائل الإصلاح للخضر حسين (ص٥٥).

وَالْعِلْمُ أَرْفَعُ مَقَامٍ تَطْمَحُ إِلَيْهِ الْهِمَمُ، وَأَشْرَفُ غَايَةٍ تَسَابَقُ إِلَيْهِ الطَّالِبُ دُونَ أَنْ يُقَاسِيَ الْمُنْهَا الأَمْمُ، فَلَا يَخْلُصُ إِلَيْهِ الطَّالِبُ دُونَ أَنْ يُقَاسِيَ شَدَائِدَ، وَيَحْتَمِلَ مَتَاعِب، وَلَا يَسْتَهِينُ بِالشَّدَائِدِ إِلَّا كَبِيرُ الْمُسَيِّبِ يَسِيرُ اللَّيَالِيَ الْهِمَّةِ مَاضِي الْعَزِيمَةِ. كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَسِيرُ اللَّيَالِيَ إِلَّا طَلْبِ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ، وَرَحَلَ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ، وَرَحَلَ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ مِنَ الْلَدِينَةِ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَهُو فِي مِصْرَ لِيَرُويَ عَنْهُ مِنَ الْلَدِينَةِ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَهُو فِي مِصْرَ لِيرُوبِ عَنْهُ مَنْهُ الْحَدِيثُ وَكَنَّ رَحِلَتِهِ وَلَا يَعْفِيلُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَارَ فَلْ إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَارِي الْعَلْمُ فِي بِلَادِ الْمُعْرِبِ أَوِ الأَنْدَلُسِ إِلَّا وَلَيْدَ الْمُعْرِبِ أَوِ الأَنْدَلُسِ إِلَّا رَحْلُوا إِلَى الشَّرْ قِ وَلَا قَوْا فِي رَحَلَاتِهِ وَلَا قَوْلَ الْمَارِي رَعَلُوا إِلَى الشَّرْ قِ وَلَا قَوْا فِي رَحَلَاتِهِ وَلَا أَنِي بَكُرِ بْنِ الْفُرَاتِ وَأَيِ الْوَلِيدِ الْمُعْرِبِ أَو الأَنْدَلُسِ إِلَا رَحَلُوا إِلَى الشَّرْ قِ وَلَا قَوْا فِي رَحَلَاتِهِمْ عَنَاءً وَنَصَبًا، وَمُثَلُ أَسَدِ بْنِ الْفُرَاتِ وَأَيِ الْوَلِيدِ الْمُعْرِبِ أَو الْمَارِي بَكُرِ بْنِ الْفُرَاتِ وَأَيِ الْوَلِيدِ الْمُعْرِيِ قَلَى الْمُرْاتِ وَأَي الْوَلِيدِ الْمُعْرَبِي وَالْمَا فِي رَحَلَاتِهِمْ عَنَاءً وَنَصَبًا، وَمُثَلً أَسِدِ بْنِ الْفُرَاتِ وَأَي الْوَلِيدِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِ وَلَا مَوْلِيدِ الْمُعْرَقِي وَلَى الْمُؤْلِقِ وَلَا الْمُؤْلِقِ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقِ وَلَا الْمُؤْلِقِ وَلَا الْمُؤْلِقِ وَلَا الْمُؤْلِي الْوَلِيدِ الْمُعْرِقِ وَلَا أَلَى الشَوْلِيدِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤَلِقِ وَلَا عَلَا الْمُؤْلِقِ وَلِي الْوَلِيدِ الْمُعْرِقِ وَالْمَا فِي وَلَا الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولِ

وَخُلَاصَةُ الْقَالِ: تَذْكِيرُ النَّبُهَاءِ مِنْ نَشْئِنَا بِأَنْ يُقْبَلُوا عَلَى الْعِلْمِ بِهِمَم كَبِيرَةٍ صِيَانَةً لِلْوَقْتِ مِنْ أَنْ يُنْفَقَ يُقْبِلُوا عَلَى الْعِلْمِ بِهِمَم كَبِيرَةٍ صِيَانَةً لِلْوَقْتِ مِنْ أَنْ يُنْفَقَ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ، وَعَزْمٍ يَبْلَى الْجَدِيدَانِ وَهُو صَارِمٌ صَقِيلٌ، وَحَرْصٍ لَا يَشْفِي غَلِيلَهُ إِلّا أَنْ يَغْتَرِفَ مِنْ مَوَارِدِ الْعُلُومِ وَحِرْصٍ لَا يَشْفِي غَلِيلَهُ إِلّا أَنْ يَغْتَرِفَ مِنْ مَوَارِدِ الْعُلُومِ بِأَكْورَاتٍ طَافِحَةٍ، وَغَوْصٍ فِي الْبَحْثِ لَا تَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفَائِسِ الْعُلُوم وَعُورَةُ الْمَسْلَكِ وَلَا طُولُ مَسَافَةِ الطَّرِيقِ، نَفَائِسِ الْعُلُوم وَعُورَةُ الْمَسْلَكِ وَلَا طُولُ مَسَافَةِ الطَّرِيقِ،

وَأَلْسِنَةٍ مُهَذَّبَةٍ لَا تَقَعُ فِي لَغُوٍ أَوْ مُهَاتَرَةٍ (١١) (٢٠). الفرق بين الطُّموح وعلو الهمة:

إِذَا كَانَ كُلُّ مِنَ الطُّمُوحِ وَعُلُوً الْهِمَّةِ يَشْتَرِكَانِ فِي الْمُدَفِ وَالْغَايَةِ، أَيْ تَطَلُّبِ الْمَعَالِي، فَإِنَّهُمَّ قَدْ يَخْتَلِفَانِ فِي الْمُدَفِ وَالْغَايَةِ، أَيْ تَطَلُّبِ الْمَعَالِي، فَإِنَّهُمَّ قَدْ يَكُونُ الْوَسِيلَةِ وَالْبَاعِثُ إِذِ الْبَاعِثُ فِي عُلُو الْمِمَّةِ قَدْ يَكُونُ الْوَسِيلَةِ وَالْبَاعِثُ فِي عُلُو الْمُمَّانَةِ النَّقْصِ، أَمَّا الأَّنفَةَ مِنْ خُمُولِ الضَّعَةِ أَوِ الاسْتِنْكَارَ لِهَانَةِ النَّقْصِ، أَمَّا الْبَاعِثُ عَلَى الطُّمُوحِ فَهُ وَ نُرُوعُ النَّقْسِ دَائِمًا نَحْوَ الأَعْلَى النَّفْسِ دَائِمًا نَحْوَ الأَعْلَى وَالأَرْقَى، وَمِنْ حَيْثُ الْوسِيلَةُ نَجِدُ أَنَّ الطُّمُوحِ قَدْ يَجْنَحُ وَالأَرْقَى، وَمِنْ حَيْثُ الْوسِيلَةُ نَجِدُ أَنَّ الطُّمُوحِ قَدْ يَجْنَحُ بِصَاحِيهِ إِلَى الْغُلُو وَالْإِسْرَافِ عَلَى النَّفْسِ أَوِ الْغَيْنِ أَمَّا فِي عَلَى النَّفْسِ أَوِ الْغَيْنِ أَمَّا عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْإِسْرَافِ عَلَى النَّفْسِ أَو الْغَيْنِ أَمَّا عُلَى الشَّرِيفَةَ الَّتِي عَلَى الشَّرِيفَةَ التَّتِي عُلَى الشَّرِيفَةَ اللَّيْ اللَّرُعِ الشَّرِيفَةَ التَّتِي تَتَّفِقُ مَعَ مَبَادِيءِ الشَّرِيءَ الشَّرْعِ الْخَنِيفِ.

[ للاستزادة : انظر صفات : علو الهمة - الشجاعة - الشرف - النبل - القوة والشدة - الرجولة - العزم والعزيمة - قوة الإرادة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: صغر الهمة ـ التهاون ـ الجبن ـ الوهن ـ الذل ـ الضعف ـ الكسل ـ التفريط والإفراط.

# الأحاديث الواردة في «الطموح» معنًى

١ \_ \*(عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ الله \_ تَعَالَى \_ يُحِبُّ مَعَالِيَ
 الأُمُورِ وَأَشْرَافَهَا، وَ يَكْرَهُ سَفْسَافَهَا (١) ») \* (٢).

٢ - \*(عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رأَيْتُ أَخِي عُمَيْرَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَنَا
 رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرِ يَتَوَارَى (٣)، فَقُلْتُ: مَا لَكَ يَا

أَخِي؟ قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَرَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَيَسْتَصْغِرَنِي فَيَرُدَّنِي، وَأَنَا أُحِبُّ الْخُرُوجَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرُزُقنِي الشَّهَادَةَ. قَالَ: فَعُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَرَدَّهُ، فَبَكَى فَأَجَازَهُ. فَكَانَ سَعْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: فَكُنْتُ أَعْقِدُ حَمَائِلُ أَنْ سَعْدٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: فَكُنْتُ أَعْقِدُ حَمَائِلُ (أَنَّ سَعْدٌ مِنْ صِغَرِهِ، فَقُتِلَ وَهُو ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً) \* (أَنَّ سَعْدُ مِنْ صِغَرِهِ، فَقُتِلَ وَهُو ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً) \* (أَنَّ اللهُ عَنْهُ مِنْ صِغَرِهِ، فَقُتِلَ وَهُو ابْنُ

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في «الطموح»

١ - \*( أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ يَـوْمَ أُحُدٍ لأَخِيهِ:
 عُنْهُ إَ - أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ يَـوْمَ أُحُدٍ لأَخِيهِ:
 خُذْ دِرْعِي يَـا أَخِي. قَالَ: أُرِيدُ مِنَ الشِّهَـادَةِ مِثْلَ الَّذِي تُريدُ، فَتَرَكَاهَا جَمِيعًا)\*(١٠).

٢ - \*(عَنْ سُلَيْ) نَ بْنِ بِلَالٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ لَمَّا خَرِجَ إِلَى بَدْرٍ أَرَادَ سَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ
وَأَبُوهُ جَمِيعًا الْخُرُوجَ مَعَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْهِ فَأَمَرَ أَنْ
يُخُرُجَ أَحَدُهُمَا. فَاسْتَهَا (\*)، فَقَالَ خَيْثَمَةُ بْنُ الْخَارِثِ
لأبنيه سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا -: إِنَّهُ لَا بُدَّ لأَحَدِنَا مِنْ أَنْ

يُقِيمَ، فَأَقِهُ مَعَ نِسَائِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: لَـوْ كَانَ غَيْرَ الْجَنَّةِ لَا تَرْتُكَ بِهِ، إِنِّي أَرْجُو الشَّهَادَةَ فِي وَجْهِي هَذَا، فَاسْتَهَا، فَخَرَجَ سَهْمُ سَعْدٍ؛ فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى بدْرٍ، فَقَتَلَهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدٍ وُدِّ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى بدْرٍ، فَقَتَلَهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدٍ وُدِّ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى بدْرٍ،

" - \* ( قَالَ مُعَاوِيَةُ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «مَنْ طَلَبَ عَظِيمًا خَاطَرَ بِعَظِيمَتِهِ».

وَكَانَ عَمْرُو يَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بِكُلِّ أَمْرٍ مَزْلَقَةٍ مَهْلَكَةٍ. أَيْ عَلَيْكُمْ بِجِسَامِ الأُمُورِ»)\*(٩).

٤ \_ \* ( عَنْ دُكَيْنٍ الرَّاجِزِ قَالَ: «أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ

- (١) سفسافها: السفساف: الحقير الرديء من كل شيء وعمل.
- (٢) انظر صحيح الجامع للألباني (١٨٨٦) وهو في الصحيحة (١٣٨٨).
  - (۳) یتواری: یستتر.
  - (٤) حمائل : جمع حمالة (بكسر الحاء) علاقة السيف ونحوه.
- (٥) الإصابة (٥/ ٣٦)، واللفظ له، وأخرجه البزار ورجاله
- ثقات، كما في المجمع (٦/ ٦٩)، وأسد الغابة (١٤٨/٤). (٦) قال الهيثمي (٥/ ٢٩٨): رجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن سعد (٣/ ٢٧٥)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٣٦٧) نحوه.
  - (٧) فاستهما: أي اقترعا.
  - (٨) الإصابة (٣/ ٧٥).
  - (٩) عيون الأخبار لابن قتيبة (١/ ٣٣٥).

عَبْدَالْعَزِيزِ بَعْدَ مَا اسْتُخْلِفَ أَسْتَنْجِزُ مِنْهُ وَعْدًا كَانَ وَعَدَالُعَ نِيزِ بَعْدَ مَا اسْتُخْلِفَ أَسْتَنْجِزُ مِنْهُ وَعْدًا كَانَ وَعَدَنِيهِ وَهُوَ وَالِي الْلَدِينَةِ فَقَالَ لِي: يَا دُكَيْنُ، إِنَّ لِي نَفْسًا تَوَّقَ إِلَى الْإِمَارَةِ، فَلَمَّ نِلْتُهَا تَاقَتْ إِلَى الْإِمَارَةِ، فَلَمَّ نِلْتُهَا تَاقَتْ إِلَى الْإِمَارَةِ، فَلَمَّ نِلْتُهَا تَاقَتْ إِلَى الْجَنَّةِ» (٢).

٥ - ﴿ (عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَا: حَدَّثَنِي أَبِي الَّذِي أَرْضَعَنِي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَا: حَدَّثَنِي أَبِي الَّذِي أَرْضَعَنِي - وَكَانَ فِي تِلْكَ الْغَرْوَةِ وَكَانَ أَصَدَ بِنِي مُرَّةَ بْنِ عَوْفٍ - وَكَانَ فِي تِلْكَ الْغَرْوَةِ ﴿ عَنْ فَرَ مِنَ الْفَرُ إِلَى جَعْفَ رِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حِينَ اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ لَـهُ ﴿ شَقْرَاءَ ﴾ ثُمَّ عَقَرَهَا، اللهُ عَنْهُ - حِينَ اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ لَـهُ ﴿ شَقْرَاءَ ﴾ ثُمَّ عَقَرَهَا، ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ وَهُو يَقُولُ:

يَا حَبَّذَا الْجَنَّةُ وَاقْتِرَابُهَا طَيَبَةٌ وَبَارِدٌ شَرَابُها وَالرُّومُ رُومٌ قَدْ دَنَا عَذَابُهَا كَافِرَةٌ بَعِيدَةٌ أَنْسَابُهَا عَلَيَّ إِذْ لَاقَيْتُهَا ضِرَابُهَا (٢)) \*(١).

٦ ـ قِيلَ لِلْعَتَّابِيِّ: فُلَانٌ بَعِيدُ الْهِمَّةِ، قَالَ: إِذَنْ لَا يَكُونَ لَهُ غَايَةٌ دُونَ الْجُنَّةِ)\*(٥).

٧ - \* ( نَظَرَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي دُلَفٍ فِي جَبْلِسَ الْمَأْمُونِ فَقَالَ: إِنَّ هِمَّتَهُ تَرْمِي بِهِ وَرَاءَ سِنِّهِ) \* (٦).

٨ - \* (قَالَ مَالِكُ بْنُ عُمَارَةَ اللَّخْمِيُّ: كُنْتُ جَالِسًا فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ أَيَّامَ الْمُوْسِمِ عِنْدَ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَقَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ ، وَعُرْوَةَ بْنِ النَّبِيْرِ ، وَكُنَّا نَخُوضُ فِي الفِقْهِ مَرَّةً ، وَفِي الْمُذَاكَسَرَةِ مَرَّةً ، وَفِي أَشْعَارِ العَرَبِ وَأَمْثَالِ النَّاسِ مَرَّةً ، فَكُنْتُ لاَ أَجِدُ عِنْدَ أَحَدٍ مَا العَرَبِ وَأَمْثَالِ النَّاسِ مَرَّةً ، فَكُنْتُ لاَ أَجِدُ عِنْدَ أَحَدٍ مَا

أَجِدُهُ عِنْدَ عَبْدِ الْلَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ مِنَ الاتِّسَاعِ فِي الْمُعْرِفَةِ ، وَالتَّصَرُّ فِ فِي فُنُونِ العِلْم، وَحُسْنِ اسْتِهَاعِهِ إِذَا حُدِّثَ، وَحَلاَوَةِ لَفْظِهِ إِذَا حَدَّثَ،فَخَلَوْتُ مَعَهُ لَيْلَةً فَقُلْتُ لَهُ، وَاللهِ إِنِّي لَلَمْرُورٌ بِكَ لِمَا شَاهَدْتُهُ مِنْ كَثْرَةِ تَصَرُّ فِكَ وَحُسْنِ حَدِيثِكَ ، وَإِقْبَالِكَ عَلَى جَلِيسِكَ ، فَقَالَ : إِنْ تَعِشْ قَلِيلاً فَسَتَرَى الْعُيُونَ طَاعِمَةً إِلَى وَالأَعْنَاقَ نَحْوي مُتَطَاوِلَةً، فَإِذَا صَارَ الأَمْرُ إِلَيَّ فَلَعَلَّكَ أَنْ تَنْقُلَ إِلَيَّ رِكَابَكَ، فَالأَمْالأَنَّ يَدَيْكَ. فَلَمَّا أَفْضَتْ إِلَيْهِ الخِلاَفَةُ تَوَجَّهْتُ إِلَيْهِ فَوَافَيْتُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا رَآنِي أَعْرَضَ عَنِّي فَقُلْتُ : لَعَلَّهُ لَمْ يَعْرِفْنِي، أَوْ عَرَفَنِي وَأَطْهَرَ لِي نُكْرَةً ،فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلاَةَ وَدَخَلَ بَيْتَهُ لَمْ أَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ الْحَاجِبُ، فَقَالَ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ عُهَارَةَ. فَقُمْتُ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَدْخَلَنِي عَلَيْهِ فَمَدَّ إِلَيَّ يَدَهُ وَقَالَ: إِنَّكَ تَرَاءَيْتَ لِي فِي مَوْضِع لاَ يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، فَأَمَّا الآنَ فَمَرْحَبًا ، وَأَهْلاً، كَيْفَ كُنْتَ بَعْدِي ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِي : أَتَذْكُرُ مَا كُنْتُ قُلْتُ لَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا هُـوَ بِمِيرَاثٍ وَعَيْنَاهُ، وَلاَ أَثَرِ رَوَيْنَاهُ، وَلَكِنِّي أُخْبِرُكَ بِخِصَالٍ مِنِّي سَمَتْ بِهَا نَفْسِي إِلَى الْمُؤْضِعِ الَّذِي تَرَى. مَا خُنْتُ ذَا وُدٍّ قَطُّ ، وَلاَ شَمِتُ بِمُصِيبَةٍ عَـدُقِّ قَطُّ، وَلاَ أَعْرَضْتُ عَنْ مُحَدِّثٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ حَدِيثُهُ، وَلاَ قَصَدْتُ كَبِيرَةً مِنْ مَحَارِم اللهِ تَعَالَى مُتَلَذِّذًا بِهَا. فَكُنْتُ أُؤَمِّلُ بِهَذِهِ أَنْ يَرْفَعَ اللهُ تَعَالَى مَنْزِلَتِي ، وَقَدْ فَعَلَ ثُمَّ دَعَا

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٤/ ٢٤٤)، والإصابة (١/ ٢٣٨). وأبونُعيم في الحلية (١/ ١١٨).

<sup>(</sup>٥) عيون الأخبار لابن قتيبة (١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>١) توَّاقة : تشتاق إلى الشيء وتنزع إليه.

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار لابن قتيبة (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) ضرَابُها: أسلوب تمثيلي والمقصود: أعمل فيها السيف حتى ألحق بها الهزيمة.

بِغُلاَم لَهُ ،فَقَالَ: يَا غُلاَمُ بَوِّئْهُ مَنْزِلاً فِي الدَّارِ ، فَأَخَذَ الغُلاَمُ بِيَدِي ، وَأَفْرَدَ لِي مَنْزِلاً حَسَنًا ، فَكُنْتُ فِي أَلَذِّ حَالٍ وَأَنْعَم بَالٍ ، وَكَانَ يَسْمَعُ كَلاَمِي ، وَأَسْمَعُ كَلاَمَهُ ، ثُمَّ أَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي وَقْتِ عَشَائِهِ وَغَدَائِهِ فَيَرْفَعُ مَنْزِلَتِي ، وَيُقْبِلُ عَلَيَّ وَيُحَادِثُنِي وَيَسْأَلُنِي مَرَّةً عَنِ العِرَاقِ ، وَمَرَّةً عَنِ الحِجَازِ ، حَتَّى مَضَتْ عِشْرُونَ لَيْلَةً، فَتَغَدَّيْتُ يَوْمًا عِنْدَهُ ، فَلَمَّ النَّهَ النَّاسُ نَهَضْتُ قَائِمًا ، فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكَ ، فَقَعَدْتُ، فَقَالَ :أَيُّ الأَمْرَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ: الْمِقَامُ عِنْدِي مَعَ النَّصَفَةِ لَكَ فِي الْمُعَاشَرَةِ ، أَوِ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِكَ وَلَكَ الْكَرَامَةُ؟ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَ ارَقْتُ أَهْلِي وَوَلَدِي عَلَى أَيِّتِي أَزُورُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَعُودُ إِلَيْهِمْ فَإِنْ أَمَرَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اخْتَرْتُ رُؤْيَتَهُ عَلَى الأَهْل وَالوَلَدِ ، فَقَالَ : لاَ بَلْ أَرَى لَكَ الرُّجُوعَ إِلَيْهِمْ ، وَالْخِيَارُ لَكَ بَعْدُ فِي زِيَارَتِنَا ، وَقَدْ أَمَرْنَا لَكَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِينَارِ كِسْوَةً ، وَحَمَلْنَاكَ ، أَتُرَانِي قَدْ مَلاَّتُ يَدَيْكَ ؟ فَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ يَنْسَى إِذَا وَعَدَ وَعْدًا ، وَزُرْنَا إِذَا شِئْتَ، صَحنَتْكَ السَّلاَمَةُ)\*(١).

٩ ـ \*( قَالَ الشَّاعِرُ:
 رَأَيْتُ عَرَابَةَ الأَوْسِيَّ يَسْمُو

إِلَى الْخَيْرَاتِ مُنْقَطِعَ الْقَرِينِ

إِذَا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لِكَجْدٍ

تَلَقَّاهَا عَرَابَةُ بِالْيَمِينِ) \*(٢).

١٠ ﴿ قَالَ الْقَاضِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ الْجُرْجَانِيُّ:

يَقُولُونَ لِي فِيكَ انْقِبَاضٌ وَإِنَّهَا

رَأُوْا رَجُلًا عَنْ مَوْقِفِ الذُّلِّ أَحْجَمَا (٣)

أَرَى النَّاسَ مَنْ دَانَاهُمُ هَانَ عِنْدَهُمْ

وَمَنْ أَكْرَمَتْهُ عِزَّةُ النَّفْسِ أُكْرِمَا

وَلَمْ أَقْضِ حَقَّ الْعِلْمِ إِنْ كَانَ كُلَّمَا

بَدَا طَمَعٌ صَيَّرْتُهُ لِيَ سُلَّمَ

وَمَا كُلُّ بَرْقٍ لَاحَ لِي يَسْتَفِرُّ نِي

وَلَا كُلُّ مَنْ لَاقَيْتُ أَرْضَاهُ مُنْعِمَا

إِذَا قِيلَ هَذَا مَنْهَلٌ قُلْتُ قَدْ أَرَى

وَلَكِنَّ نَفْسَ الْخُرِِّ تَعَتَمِلُ الظَّهَا الْطَّهَا الْظَّهَا الْطَّهَا الْطَّهَا الْطَّهَا الْمُ يَشِينُهَا (١) عَنْ بَعْضِ مَا لَا يَشِينُهَا (١)

خَافَةَ أَقْوَالِ الْعِدَا فِيهَا أَوْلِلَا؟

وَلِمْ أَبْتَذِلْ فِي خِدْمَةِ الْعِلْمِ مُهْجَتِي

لَأَخْدُمَ مَنْ لَاقَيْتُ، لَكِنْ لِأُخْدَمَا

أَأَشْقَى بِهِ غَرْسًا وَأَجْنِيهِ ذِلَّةً

إِذَنْ فَاتِّبَاعُ الْجَهْلِ قَدْ كَانَ أَحْزَمَا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوهُ صَانَهُمْ

وَلَوْ عَظَّموهُ فِي النُّفُوسِ لَعُظَّما

وَلَكِنْ أَهَانُوهُ فَهَانَ وَدَنَّسُوا

 $^{(1)}$  بِالأَطْهَاعِ حَتَّى تَجَهَّهَا)  $*^{(1)}$ 

<sup>(</sup>٥) يشينها: يعيبها.

<sup>(</sup>٦) محيَّاه : أي وجهه على سبيل الاستعارة.

<sup>(</sup>٧) انظر أدب الدنيا والدين للماوردي (٩٢).

<sup>(</sup>١) انظر المستطرف (١/ ٢٩١ ـ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢٠٦/١).

<sup>(</sup>٣) أحجها: تأخر عنه.

<sup>(</sup>٤) أنهنهها: أكفها وأزجرها.

١٣ ـ \*( وَقَالَ آخرُ:
 لَا يُدْرِكُ الْمَجْدَ مَنْ لَا يَرْكَبُ الْخَطَرَا

وَلَا يَنَالُ الْعُلَا مَنْ قَدَّمَ الْحَذَرَا

وَمَنْ أَرَادَ الْعُلَا صَفْوًا بِلَا كَدَرٍ

قَضَى وَلَمْ يَقْضِ مِنْ إِدْرَاكِهِ وَطَرَا

وَأَحْزَمُ النَّاسِ مَنْ لَوْ مَاتَ مِنْ ظَمَإٍ

١١ ـ \*( قَالَ الشَّاعِرُ:
 وَإِذَا كَانَتِ النُّقُوسُ كِبَارًا

تَعِبَتْ فِي مُرَادِهَا الأَجْسَامُ)\*(١).

١٢ \_ \* ( قَالَ الشَّاعِرُ:

سَافِرْ إِذَا حَاوَلْتَ قَدْرَا سَارَ الْهِلَالُ فَصَارَ بَدْرَا وَالْمَافِرْ إِذَا حَاوَلْتَ قَدْرَا طِيبًا وَيَخْبُثُ مَا اسْتَقَرَّا وَبَغْبُثُ مَا اسْتَقَرَّا وَبَنَقْلِهَا الدُّرَرُ النِّفِيسَةُ بُدِّلَتْ بِالْبَحْرِ نَحْرَا)\*(٢).

# من فوائد «الطموح»

٤ ـ يُكْسِبُ النَّشَاطَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ.
 ٥ ـ يَرْفَعُ الصَّغِيرَ وَيَسْمُو بِالْحَقِيرِ.

١ - دَلِيلُ شَرَفِ النَّفْسِ وَنُبْلِهَا.
 ٢ - يُكْسِبُ مَعَالِيَ الأُمُّورِ وَعَظَائِمَهَا.
 ٣ - يُنَزِّهُ النَّفْسَ عَنْ سَفَاسِفِ الأُمُّورِ.

<sup>(</sup>٣) الصَّدَرُ : الانصراف عن الماء.

<sup>(</sup>٤) الفلاكة والمفلكون (١٤٠).

<sup>(</sup>٢) الفلاكة والمفلكون للإمام الدلجي (١٤١).

### الطهارة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٣     | 77       | 77     |

#### الطهارة لغةً:

مَصْدَرُ قَـوْ لِحِمْ: طَهُرَ الشَّيْءُ طُهْرًا وَطَهَارَةً وَهُو وَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (طهر) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى نَقَاءٍ وَزَوَالِ دَنَسٍ، يُقَالُ طَهَرَ وَطَهُرَ (بِالفَتْحِ وَالضَّمِ)، طُهْرًا وَطَهَارَةً دَنَسٍ، يُقَالُ طَهَرَ وَطَهُرَ (بِالفَتْحِ وَالضَّمِّ)، طُهْرًا وَطَهَارَةً (الْمُصْدَرَانِ عَنْ سِيبَوَيْهِ)، وَقَالَ الرَّاغِبُ: يُقَالُ: طَهَرَتِ الْمُؤَاةُ وَطَهُرَتْ وَالفَتْحُ أَقْيَسُ لأَنْهَا خِلافُ طَمِثَتْ وَيُقَالُ الْمُؤْنَّ وَطَهُرَتْ وَالفَتْحُ أَقْيَسُ لأَنْهَا خِلافُ طَمِثَتْ وَيُقَالُ فِي الْمُؤْنَّ فَلَا عَلَى الْمَقْتُ وَيُقَالُ وَيُقَالُ طَهَرْتُ هُ فِنَطَهِرَةً (بِالتَّاءِ)، وَطَهَرْ فَهُو طَاهِرٌ وَمُتَطَهِرٌ. وَيُقَالُ عَنِ ابْنِ الأَعْرَابِيِ وَأَنْشَدَ:

أَضَعْتُ الْمَالَ لِلأَحْسَابِ حَتَّى

خَرَجْتُ مُبَرًّاً طَهِرَ الشِّيَابِ

وَالطُّهْرُ ، نَقِيضُ الحَيْضِ . وَالطُّهْرُ: نَقِيضُ النَّجَاسَةِ ، وَالطُّهْرُ: نَقِيضُ النَّجَاسَةِ ، وَالجَمْعُ أَطْهَارٌ . وَاسْمُ الْمَاءِ: الطَّهُ ورُ . وَكُلُّ مَاءٍ نَظِيفٍ: طَهُ ورُ أَيْ يُتَطَهَّرُ بِهِ وَكُلُّ طَهُ ورُ أَيْ يُتَطَهَّرُ بِهِ وَكُلُّ طَهُورًا . طَهُورٍ طَاهِرٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ طَاهِرٍ طَهُورًا .

قَالَ الأَزْهَرِيُّ: وَكُلُّ مَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُ ورًا ﴾ (الفرقان/ ٤٨) فَإِنَّ الطَّهُورَ فِي اللُّغَةِ: هُو الطَّاهِرُ الْمُطَهِّرُ ؟ لأَنَّهُ لَا يَكُونُ طَهُورًا إِلَّا وَهُوَ يُتَطَهَّرُ بِهِ .

## وَقَالَ ابْنُ الأَثِينِ الطُّهُورُ بِالضَّمِ: التَّطَهُّرُ وَبِالفَتْح: الْمَاءُ الَّذِي يُتَطَهَّرُ بِهِ .

وَالطَّهَارَةُ: اسْمٌ يَقُومُ مَقَامَ التَّطَهُّرِ بِالْمَاءِ.

التَّطَهُّرُ وَالتَّطْهِيرُ: التَّنَزُّهُ وَالكَفُّ عَنِ الإِثْمِ وَمَا لَا يَجْمُلُ ، وَرَجُلٌ طَاهِرُ الثِّيَابِ أَيْ مُنَزَّهٌ. وَهُمْ قَوْمٌ يَخُمُلُ ، وَرَجُلٌ طَاهِرُ الثِّيَابِ أَيْ مُنَزَّهٌ. وَهُمْ قَوْمٌ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الأَّذْنَاسِ وَرَجُلٌ طَهِرُ الْخُلُقِ وَطَاهِرُهُ ، وَالأُنْثَى طَاهِرةٌ .

وَالتَّوْبَةُ الَّتِي تَكُونُ بِإِقَامَةِ الحَدِّ، كَالرَّجْمِ وَغَيْرِهِ: طَهُورٌ لِلْمُذْنِبِ تُطَهِّرُهُ تَطْهِيرًا، وَقَدْ طَهَّرَهُ الحَدُّ. وَطَهَّرَ فُلَانٌ وَلَدَهُ إِذَا أَقَامَ شُنَّةَ خِتَانِهِ (١١).

#### واصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: الطَّهَارَةُ ضَرْبَانِ: طَهَارَةُ جِسْمٍ وَطَهَارَةُ جِسْمٍ وَطَهَارَةُ بِسُمٍ وَطَهَارَةُ بَوْمُ الرَّةُ النَّفْسِ، وَلِكُلِّ مَعْنَاهُ الاصْطِلاحِيُّ فَطَهَارَةُ النَّفْسِ، وَلِكُلِّ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ، تَرْكُ الذَّنْبِ وَالْعَمَلُ لِلصَّلَاحِ وَتَنْقِيَةُ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ،

وَطَهَارَةُ الجِسْمِ: رَفْعُ حَدَثٍ أَوْ إِزَالَةُ نَجَسٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا وَعَلَى صُورَتِهِمَا (٢).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الطَّهَارَةُ شَرْعًا صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ أَنْ تُصَحِّحَ لِلْمَوْصُوفِ صِحَّةَ الصَّلَاةِ بِهِ أَوْ فِيهِ

<sup>(</sup>۱) لسان العرب لابن منظور( ٤/ ٤٠٥ ــ٥٠٧). ومقاييس اللغة (٣/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>۲) المجموع شرح المهذب (۱/ ۷۹)، والمفردات للراغب (ص ۳۰۸).

أنواع الطهارة:

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: الطَّهَارَةُ أَنْوَاعٌ:

(١) مِنْهَا الطَّهَارَةُ مِنَ الكُفْرِ وَالفُسُوقِ ، كَمَا يُرَادُ بِالنَّجَاسَةِ ضِدُّ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ (التوبة/ ٢٨).

(٢) وَمِنْهَا: الطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثِ وَضِدُّ هَذِهِ نَجَاسَةُ الحَدَثِ .

(٣) وَمِنْهَا: الطَّهَارَةُ مِنَ الأَّعْيَانِ الخَبِيثَةِ الَّتِي هِيَ نَجِسَةٌ ".

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى -: الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهَرْ ﴾ (المدشر/٤) الآيةُ تَعُمُّ كُلَّ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ سَابِقًا، إِنْ كَانَ طَهَارَةُ القَلْبِ، فَطَهَارَةُ الثَّوْبِ، وَطِيبُ مَكْسَبِهِ تَكْمِيلُ لِذَلِكَ، فَإِنَّ خُبْثَ الثَّوْبِ، وَطِيبُ مَكْسَبِهِ تَكْمِيلُ لِذَلِكَ، فَإِنَّ خُبْثَ المُلْبَسِ يُكْسِبُ الْقَلْبَ هَيْئَةً خَبِيشَةً ، كَمَا أَنَّ خُبْثَ المُلْبَسِ يُكْسِبُهُ ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ حُرِّمَ مَا حُرِّمَ مِنَ اللِّبَاسِ، لَمَا تُحرِّمَ مَا حُرِّمَ مِنَ اللِّبَاسِ، لَمَا تُحرِّمَ مَا حُرِّمَ مِنَ اللِّبَاسِ، لَمَا تُحرِّمَ مَا حُرِّمَ مِنَ اللّبَاسِ، لَمَا تُحرِّمَ مَا حُرِّمَ مِنَ اللّبَاسِ، الْقَلْبَ مِنَ الْمَيْثَةِ الْمُشَابِةِ لِتِلْكَ الْحَيَوَانَاتِ النَّيْسِ وَهُو مِنْ عَلَوهُ الْمَقَارَةُ الثَّوْبِ وَكَوْنَهُ مِنْ مَكْسَبٍ النَّامِنِ . وَالْمَقْصُودُ أَنَّ طَهَارَةَ الثَّوْبِ وَكَوْنَهُ مِنْ مَكْسَبٍ الْمُورُ بِهِ ذَلِكَ فَهُو وَسِيلَةٌ مَقْصُودَةٌ لِغَيْرِهَا . فَا لُقَصُودُ طَيِّبٍ وَهُو مِنْ تَكُونَ مَأْمُورًا بِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُمُورُ بِهِ ذَلِكَ فَهُو وَسِيلَةٌ مَقْصُودَةٌ لِغَيْرِهَا . فَا لُقَصُودُ لِنَا مَا اللَّهُ اللهُ مُورُ اللهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُورًا إِلهَ ، وَإِنْ كَانَ الْمُمُورُ بِهِ الْقَلْبِ وَتَرْكِيَةَ النَّفْسِ ، فَلَا يَتِمُّ إِلَا بِذَلِكَ . وَالللهُ طَهَارَةَ القَلْبِ وَتَرْكِيَةَ النَّفْسِ ، فَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِذَلِكَ . وَالللهُ عَلَيْهُ الْمَالِولُ كَانَ الْمُأْمُورُ اللهِ الْمَالِكِ وَتَرْكِيَةَ النَّفْسِ ، فَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِذَلِكَ . وَالللهُ لَاكَ وَاللّهُ الْكِلْكَ . وَالللهُ الْكَلْكِ وَلَوْلَ كَانَ الْمُؤْلُولُ فَلَا الْمُؤْلُولُ الْكَلْكِ . وَاللّهُ لَا اللّهُ الْكِ وَلَاكُ . وَالللهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكِلْكَ . وَالللهُ الللّهُ الْكَالُولُ الْكَالْكُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْكُلْكِ وَلَاللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْكُلْكِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْدُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللْكُولُ اللللّهُ اللللللْكُلُولُ الللللْك

أَوْ مَعَهُ (١). وَقَالَ الجُرْجَ انِيُّ: الطَّهَارَةُ فِي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَنْ غَسْلِ أَعْضَاءٍ نَخْصُوصَةٍ بِصِفَةٍ نَخْصُوصَةٍ (٢).

### من معاني كلمة «الطهارة» في القرآن الكريم:

قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: ذَكَرَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ أَنَّ الطَّهَارَةَ فِي القُرْآنِ عَلَى أَوْجُهٍ:

(۱) الطَّهَارَةُ مِنَ الذُّنُوبِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي بَرَاءَةَ: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ برَاءَةَ: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ التوبة / ١٠٣). وَفِي الْمُجَادَلَةِ ﴿ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ لَكُ مَ وَأَطْهَرُ ﴾ نَجْ وَأَكُ مُ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُ مُ وَأَطْهَرُ ﴾ نَجْ وَأَكْم مَ مَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُ مَ وَأَطْهَرُ ﴾ (المجادلة / ١٢).

(٢) الطَّهَارَةُ مِنَ الأَوْثَانِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْبَقَرَةِ: ﴿ أَنْ طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ ﴾ (البقرة/ ١٢٥) وَمِثْلُهَا فِي الحَجّ.

(٣) وَمِنْهَا: الحَلَالُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي هُودٍ: هِ هَوُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ (هود/ ٧٨) أَيْ أَحَلُّ.

(٤) وَمِنْهَا: طَهَارَةُ القَلْبِ مِنَ الرِّيبَةِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي البَقَرَةِ: ﴿ ذَلِكُ مُ أَزْكَ مَ لَكُ مُ وَأَطْهَ رُ ﴾ تَعَالَى فِي البَقَرَةِ: ﴿ ذَلِكُ مُ أَزْكَ مَ لَكُ مُ وَأَطْهَ رُ ﴾ (البقرة/ ٢٣٢) يُرِيدُ: أَطْهَ رُ لِقَلْبِ الرَّجُلِ وَالْمُزَأَةِ مِنَ الرِّيبَةِ، وَفِي الأَحْزَابِ ﴿ ذَلِكُ مُ أَطْهَ رُ لِقُلُ وِيكُ مُ وَقُلُومِ إِنَّ ﴾ (الأحزاب/ ٥٣) أَيْ مِنَ الرِّيبَةِ وَالدَّنَسِ.

(٥) وَمِنْهَا: الطَّهَارَةُ مِنَ الفَاحِشَةِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي آلِ عِمْرَانَ ﴿ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ ﴾ (آل عمران/ ٤٢) ".

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٢١/ ٦٧ ، ٦٨ ).

<sup>(</sup>١) التوقيف على مهات التعاريف لابن المناوي(٢٢٨) وقد نقل تعريفا آخر لا يخرج عن التعريف الأول للإمام النووي.

<sup>(</sup>٢) التعريفات (١٤٦).

سُبْحَانَهُ بِحِكْمَتِهِ جَعَلَ الدُّخُولَ إِلَى جَنَّتِهِ مَوْقُوفًا عَلَى الطِّيبِ وَالطَّهَارَةِ، فَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا طَيِّبٌ طَاهِرٌ، فَهُمَا طَهَارَةُ القَلْبِ (١٠).

قَالَ الفَيْرُورَابَادِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى -: الطَّهَارَةُ ضَرْبَانِ: جِسْمَانِيَّةٌ ، وَنَفْسَانِيَّةٌ وَحُمِلَ عَلَيْهِمَا عَامَّةُ الآيَاتِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ الآيَاتِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَ رُوا﴾ (المائدة/ ٦) أَيِ اسْتَعْمِلُوا الْمَاءَ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ. وَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوهُ نَّ حَتَّى يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ...﴾ (البقرة/ ٢٢٢). وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمُطَهِّرُكُ مِن الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (آل عمران/ ٥٥). أَيْ نُخْرِجُكَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَمُنزِّهُكَ أَنْ تَفْعَلَ فِعْلَهُمْ . وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَالْمَعْرَقُ اللهِ الْمُعْلَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يَمْشُهُ إِلّا المُطَهَّرُونَ ﴾ (الواقعة / ٧٩) يَعْنِي بِهِ تَطْهِيرَ يَمَسُّهُ إِلّا المُطَهَّرُونَ ﴾ (الواقعة / ٧٩) يَعْنِي بِهِ تَطْهِيرَ يَمَسُّهُ إِلّا المُطَهَّرُونَ ﴾ (الواقعة / ٧٩) يَعْنِي بِهِ تَطْهِيرَ النَّهُ سِ أَيْ إِنَّهُ لَا يَبْلُغُ حَقَائِقَ مَعْرِفَتِهِ إِلّا مَنْ يُطَهِيرَ نَفْسَلُ مَوْنَ الفَسَادِ وَالْجَهَالَاتِ وَالمُخَالَفَاتِ. وَقَوْلُهُ نَفْسَهُ مِنْ دَرَنِ الفَسَادِ وَالْجَهَالَاتِ وَالمُخَالَفَاتِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَقُولُهُ اللّهُ مُنْ مُ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ﴾ (البقرة / ٢٥) أَيْ مُطَهَّرَاتٌ مِنْ دَرَنِ الفَسَادِ وَالْجَهَالَاتِ وَالمُخَالَقَاتِ. وَقِيلَ مِن مُولِكُ اللّهُ مُن مُن مُن مُولِكَ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَثِيابَكَ فَطَهِنْ الْمُعْلَقِ السَّيِّةَ عِهُ بِلِكُ لَوْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَقِيلَ مَعْنَاهُ: نَفْسَكَ نَزِّمُهَا عَنِ الْمُعَايِبِ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ: فَضُلَهُ مُ فَيْ الْمُعَالِي . وَقِيلَ مَعْنَاهُ: فَقُسُلُكَ نَزِّهُمَا عَنِ الْمُعَالِي . وَقِيلَ عَلَى مُعْنَاهُ: فَضُلَاهُ فَيْ الْمُعَالِي . وَقِيلَ مَعْنَاهُ: فَيْسُلُكَ نَوْهُمُ عَنِ الْمُعَالِي . وقِيلَ عَلَى مُعْقِيلًى الْمُعْرَفِهُ عَنِ الْمُعَلِي . وقيلَ عَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِقُ مَا عَنِ الْمُعَلِي مِنْ وَلِيلُولُ الْمُعْلِي الْمُعَلِى الْمُعْرَاقُ لَا السَّقِولَ الْمُؤْلِقُهُ عَلَى الْمُعْمَاعُولُ مَعْنَاهُ الْمُؤْلِقُولُ مُنْ الْمُعْمِلُهُ مُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ مَا عَلَى الْمُعْرَاقُ الْمُ

الأَغْيَارِ (يَعْنِي الْقَلْبَ)، وَتَطَهَّرَمِنَ الإِثْمِ: تَنَزَّهَ مِنْهُ. وَهُوَ طَاهِرُ الثِّيَابِ: نَزِهٌ مِنْ مَدَانِسِ الأَخْلَاقِ (٢).

وَقَالَ الجُرْجَانِيُّ: الطَّاهِرُ مَـنْ عَصَمَهُ اللهُ ـ تَعَالَى ـ مِنَ الْمُخَالَفَاتِ

وَطَاهِرُ الظَّاهِرِ: مَنْ عَصَمَهُ اللهُ \_ تَعَالَى \_ مِنَ الْمُعَاصِي .

وَطَاهِرُ البَاطِنِ: مَنْ عَصَمَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الوَسَاوِسِ وَالْهَوَامِسِ.

وَطَاهِرُ السِّرِّ: مَنْ لَا يَغْفُلُ عَنِ اللهِ ـ تَعَالَى ـ طَرْفَةَ عَيْن .

وَطَاهِرُ السِّرِّ وَالعَلَانِيَةِ: مَنْ قَامَ بِتَوْفِيَةِ حُقُوقِ الحَقِّ وَالخَلْقِ جَمِيعًا لِسَعَتِهِ بِرِعَايَةِ الجَانِيَيْنِ (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: الإيمان - التقوى - التوبة - الصلاة - النزاهة - العبادة - الحياء - الوقاية - الصدقة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: النجاسة \_ الخبث \_ ترك الصلاة \_ البذاذة \_ الإهمال \_ الكسل \_ التفريط والإفراط \_ اتباع الهوى \_ التهاون ].

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (١/ ٦٩) بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٢) بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي (٣/ ٥٢٨، ٥٣٠)

# الآيات الواردة في « الطهارة »

### الطهارة من الذنوب:

وَقَرْنَ فِي بُنُوتِكُنَّ وَلَا نَبُرَجْ لَ تَبُرَّجُ الْحَلِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰنَ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِنَّ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُورُ تَطَهِيرًا ﴿

وَآذْكُرْبَ مَا يُتَلَىٰ فِي يُورِكُنَّ مِنْ ءَايكتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةَ إِنَّاٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

## الطهارة من الأوثان:

﴿ وَإِذِ أَبْسَلَىٓ إِبْرَهِ عَرَيْهُ مِكِلَمَتِ فَأَتَمَهُ فَأَ لَهُ إِلَى اللَّهِ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقًا لَا وَمِن ذُرِّنَتَى قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ وَ إِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّحِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمُصَلِّي وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ عَم وَ إِسْمَاعِيلَ أَن طَهَرًا بَيْتِيَ لِلطَّا بِفِينَ وَٱلْمَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴿

٣- إِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعْكَ إِلَى وَمُطَهَرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ۚ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَا ۗ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُرْفِيهِ تَخْلِفُونَ (٥٠)

 ٤- وَإِذْ بُوَأْنَا لِإِبْرُهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكِ بِ شَيْءًا وَطَهَرْ بَنْتِي لِلطَّ آبِفِينَ وَالْقَ آبِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ ﴿ اللهُ السُّجُودِ ﴿ اللهُ السَّاحِ اللهُ السَّعِ اللهُ السَّعِ السَّعِلِي السَّعِ الس

### الطهارة بمعنى التعظيم والتوقير:

٥ \_ عَسَنَ وَتُولِّيَ الْكَ أَن جَاءَهُ أَلْأَعْمَىٰ أَن وَمَايُدُ رِبِكَ لَعَلَّهُ, يَزَّكَى ﴿ أَوْ يَذَّكُّرُ فَلْنَفَعَهُ ٱلدِّكْرَيِّ ١ أُمَّا مِنْ اسْتَغَنَّى (أَنَّ اللَّهُ فَأَنْتَ لَهُ وَتَصَدِّيٰ ١ وَمَاعَلَتِكَ أَلَّا بَرَّكَّ ١ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ١ وَهُوَيَخْشَىٰ إِنَّ فَأَنتَ عَنْهُ للَّهِّي إِنَّ كُلَّا إِنَّهَا لَذَكُرَةً ١ فَمَن شَآءَ ذَكُرُهُ وَأَنْ فِي صُحُفِ مُكرَّمَةِ ١ مَّرُفُوعَةِ مُطَهَرَةٍ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مَا فَعُ مِنْ اللَّهُ مَا فَعُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَمْ مُعْمَلُهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ بِأَيْدِى سَفَرَةِ (١٠٠٠) كِرَامِ بَرَرَةِ إِنَّ (٥)

(٣) آل عمران: ٥٥ مدنية

١) الأحزاب: ٣٣ - ٣٤ مدنية (٤) الحج: ٢٦ مدنية (٢) القرة: ١٢٥ – ١٢٥ مدنية

٢- لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ
 مُنفَكِّينَ حَقَّى تَأْنِيمُهُ ٱلْبِيِّنَةُ ﴿
 رَسُولُ مِن ٱللَّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرةً ﴿
 فِيهَا كُنُبُ قَيِّمةً ﴿

## الطهارة بمعنى الحلال:

٧- وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطُاسِيٓ ءَ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرُعَاوَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبُ ﴿ ﴿ وَجَآءَهُ، قَوْمُهُ مُهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُولُ يَعْمَلُونَ السَّيِّ عَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوُلآ ءَ بَنَاقِ هُنَّ أَطْهَرُلَكُمْ مَّ فَاتَقُوا اللّهَ وَلَا تَحْذُونِ فِي صَيْفِي اللّسَ مِنكُورُ رَجُلُ رَشِيدُ ﴿ ﴿ ﴾ اللّسَ مِنكُورُ رَجُلُ رَشِيدُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ اللّسَ مِنكُورُ رَجُلُ رَشِيدُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾

٨- إِنَّ ٱلْأَبْرَارَيَشْرَبُونَ مِن كَأْسِكَاتَ مِزَاجُهَا عَنْنَايَشْرَبْ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونِهَا تَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَعَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُيِدٍ عِمسَكِينَا وَيَتِيمَا وَأَسِيرًا ﴿ وَيُظْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُيدِ عِمسَكِينَا وَيَعَاوَأُسِيرًا ﴾ إِنَّا نَظُعِمُ كُرُ لُوجِهِ اللّهِ لَانْ يُدُمِنَ كُرْ مَزَلَةً وَلَا شُكُورًا ﴾ إِنَّا نَظُعِمُ كُرُ لُوجِهِ اللّهِ لَانْ يُدِمِ وَلَقَلَهُمْ نَصْرَةً وَلَا شُكُورًا ﴾ فَوقَنْهُمُ اللّهُ شَرَّدُ إِلَى الْيُؤْمِ وَلَقَلَهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا ﴾ وَجُرُدِهُمْ بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ وَجُرُدِهُمْ بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ وَلَازَمْهُ رِرًا إِنَّا

ۅۘۮٳڹۣةٞۘؗؗؗۼۘۘؽؘؾۣؠؠٝڟؚڵڵۿٵۅۮؙڶؚڵٮۨڨۘڟۘۅڣۘۿٳڹۜڐٚڸؚ؇۞ ۅؘؽڟۘٵڡؙٛۼڵؿٟؠڔۼٳڹؽڐؚؠٙڽۏۻۧڐؚۅؘٲٚػٝۅٳؼٵڹٮۛڡؘۅٵڔۣڽڒٵ۠۞ ڡٞۅؘڔڽۯٳ۫ڡؚڹڣۻۧڐؚڡؘڐۯؙۅۿٳڡؘڨ۫ۑڒٵ۞ ۅؽۺڡٞۅ۫ڹڣؠٵڬٲۺٵػٳڹؠۯٳڿۿٳۯڹۼؚؠڽڐ۞ ۼۘؿؙٵڣۣؠٵۺۘڡۜؽڛؘۺؠؚيلا۞

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّعَلَدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لَوْ الْأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوْ النَّنِ

ۅَڸؚۮؘٲۯٲٙؾۘ؆ٛؠٙۜڒٲؿؾۘڹۼؠٵۘۅؙؙۘڡؙڶػؙٲڮؚؠڒٵ۞ ۼٮؚڸؠٛؠٛؠٝؿۣڮۺؙڛؙۮؙڛڂۘڞؘڒۘۅؘڸۣۺؾٚؠۯڰؖۛۅؘڂڷؖۅٵٲڛٳۅؚڒ ڡڹڣۻٞۊؚۅؘڛڡٞڹۿؠٞڒؿۘؠٛؠ۫ڞؘۯٳڹٵ<u>ڟۿۅڒٵ۞</u> ٳڹؘٙۿۮؘٲػٲڹؘۘڶػؙۯ۫ڿڒؘٲءۘٷػٲڹڛۼؽؙػؙڕ۫ڡٞۺ۬ػٛۅڒٳ۞<sup>(٣)</sup>

### الطهارة بمعنى طهارة القلب من الريبة:

وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعَضُلُوهُنَ اللَّهِ الْمَعْرُوفِ اللَّهِ الْمَعْرُوفِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْمَعْرُوفِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

٠١- ﴿ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ الَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُوْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْصَادِبِ سَمَّعُونَ لِلْمَا لَمْ يَأْتُولُا يُحَرِّفُونَ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُولُا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِةٍ وَيَقُولُونَ إِنْ

أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُوْتُوهُ فَأَحْذَرُواً وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتَنْتَهُ فَلَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن لَهُ مِن لَهُ مِن لَكُورِ اللَّهُ أَن لَمْ يُورِ اللَّهُ أَن لَمْ يُورِ اللَّهُ أَن يَمُ لِكَ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللَّهُ الللللللِّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللِهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ

رَبَّأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّيِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ عَيْرَ نَظِرِينَ إِنَهُ وَلَكِكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانَتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغِنِسِينَ لِحَدِيثً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي وَلَا مُسْتَغِنِسِينَ لِحَدِيثً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّيِّيَ فَيَسْتَغِيءَ مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَغِيء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَ لَتُمُوهُنَ مَتَنعًا فَسَعُوهُنَ مِن وَرَاءِ حِمَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ مِن وَرَاءِ حِمَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكَ مُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ اللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَجَهُ, مِنْ بَعْدِهِ عَلَيمًا اللّهِ عَظِيمًا اللّهِ اللّهِ عَظِيمًا اللّهِ اللّهِ عَظِيمًا اللّهِ اللّهَ اللّهِ عَظِيمًا اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَظِيمًا اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَظِيمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَظِيمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَظِيمًا اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

١١ - يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَجَيَّتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىٰ الْآسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىٰ خَوْدَا خَوْدَا لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّرَجَعِمُ وَأَلَّهُ مُوَّا فَإِن لَّرَجَعِمُ وَأَلَّهُ مَا اللَّهُ عَفُورٌ يَحِمُ اللَّهُ عَفُورٌ يَحِمُ اللَّهُ عَفُورٌ يَحِمُ اللَّهُ عَفُورٌ يُحِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ يُحِمُ اللَّهُ عَنْدُولُ اللَّهُ عَفُورٌ يُحِمُ اللَّهُ عَنْدُولُ اللَّهُ عَفُورٌ يُحِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُولُ اللَّهُ عَنْدُولُولُ اللَّهُ عَنْدُولُولُ اللَّهُ عَنْدُولُولُ اللَّهُ عَنْدُولُولُ اللَّهُ عَلَيْدُولُولُ اللَّهُ عَلَيْدُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الْعُلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

ءَأَشَفَقُنُمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى بَعُويَكُوْصَدَقَتَّ فَا أَشَفَقُنُمُ أَن تُقَدِّمُوا الصَّلَوة فَإِذَا لَهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُوا الصَّلَوة وَءَاتُوا الزَّكُوة وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ حَدَيْمُ اللَّهُ وَلَيْمَا لَعُمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُونَ اللَّهُ اللَّ

### الطهارة من الفاحشة:

٥٣ وَبَشِراً لَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الطَّهَالِحَاتِ
 أَنَّ لَمُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَا لُرُّ
 كُلَما رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَ قِرِزْقًا ْ قَالُواْ
 هَذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ عَمْتَشَابِهَا لَّهُ وَلَهُمْ فِيهَا
 وَلَهُمْ فِيهَا أَذْوَجُ مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فِيها
 خَالِدُونَ ﴿

١٤ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيَ حِسَاءً يُكَمِّرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لِهِ
 وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَىٰ لِعِ عَلَىٰ فِسَاءً ٱلْمَكْلَمِينَ ﴿ إِنَّ الْمَكْلَمِينَ ﴿ إِنَّ الْمَكْلِمِينَ لَا اللَّهِ الْمَكْلِمِينَ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللَّهُ الْمُلْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْع

10- وَلُوطًاإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنُ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اللَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنظَهَرُونَ ﴿

(٤) البقرة : ٢٥ مدنية

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٥٣ مدنية

فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا أَمْرَأَتَهُۥكَانَتَ مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ (')

الطهارة من الأقذار والأدناس:

١٧- ﴿ قُلْ أَقُنَيْتُكُو بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ اَتَّقَوْاً
عِندَرَبِهِ مِحَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَدُو
خَلِدِينَ فِيهَا وَأَذَوْجُ مُطَهَكَدةٌ وَرِضُونَ فَ مَلِدِينَ فِيهَا وَأَذَوْجُ مُطَهَكَدةٌ وَرِضُونَ ثُلَا مِن اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيدًا إِلَا فِيسِهَا وَأَنْ وَاللَّهُ بَصِيدًا إِلَا فِيسِهَا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيدًا إِلَا فِيسِهَا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيدًا إِلَّا فِيسِهَا وَلَوْنَ رَبَّنَا إِنَّنَا المَثَافَا غَفِيرَلَنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن وَالمُسْتَعَلِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُن وَالمُسْتَعَلِيقِينَ وَالْمُسْتَعَلِيقِينَ وَالْمُسْتَعَلَى وَالْمُسْتَعَلَى وَالْمُسْتَعَلِيقِينَ وَالْمُسْتَعَلَى وَلَالْمُسْتَعَلَى وَالْمُسْتَعَلَى وَالْمُسْتَعَلِيقِينَ وَالْمُسْتَعَلَى وَالْمُسْتَعَلِيقِينَ وَالْمُسْتَعَلَى وَلَيْ اللَّهُ الْمُسْتَعَلِيقِينَ وَالْمُسْتَعَلِيقِينَ وَالْمُسْتَعَلِيقِينَ وَالْمُسْتَعَلِيقِينَ وَالْمُسْتَعَلِيقِينَ وَالْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعَلِيقِينَ وَالْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعَلِيقِينَ وَالْمُسْتَعَلِيقِينَ وَالْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى وَالْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى وَالْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتِيقِيقِيلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِيقِيلِي الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْ

١٨ - إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِحَايَنتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلَماً
 نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ
 ٱلْعَذَابُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنِهِزًّا حَكِيمًا ﴿

ۅۘٲڵٙڍؚڽڹؘ؞ؘٳڡڹؙۅٲۅۘۘۘٛٛۼڝؚڶۅٲٲڶڞۜڸؚڂؾؚڛڹؙڎڂؚڷۿۄٞ ڿؘڹٚؾؚۼٙڔؙؚؠ؈۬ۼٙؠٚٵٲڵٲؙڹٛؠؗۯؙڂڸڍڽڹ؋ؠٲٲڹۮؖؖ ۿؘؙٛؗؗٛٛؗڡؙڣؠۘٲٲۯ۫ۅؘٛڂؙۘ<u>ؙؙٛڡؙۘڟۿٙۯ</u>ؖٞؖٷڹؙڎڿڷۿؗؠ۫ڟؚڵۘٲ ڟؘڸۑڵڒ۞ٛ۫

### الطهارة من الحدث:

١٩ - وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِّ قُلْهُو اَدَّى فَاعَتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِّ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَقَّ يَظْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُمُ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَبِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ ﴿ فِسَا وَكُمِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَبِينَ فِسَا وَكُم حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِعْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُو وَاتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُو وَاتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا اَنْكُم مُلْكُوهُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

٧٠ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوۤ الْإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَ كُمْ وَالْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ الْكَعْبَيْنُ وَإِن كُنتُمْ جُنبُافَا طَهَرُوا وَإِن كُنتُم مَنَ الْفَالِطِ الْكَعْبَيْنُ وَإِن كُنتُمْ جُنبُافَا طَهَرُوا وَإِن كُنتُم مِنَ الْفَالِطِ الْمَرْضَى الْوَيْلُ سَفَرٍ الْوَجَاءَ الْحَدُّ مِنَ الْفَالِطِ الْوَيْمَ وَلَا مَا الْمِنْ الْفَالِطِ الْمَلْقِيمُ الْمِنْ الْفَالِيطِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ فَتَيَمَّمُوا مَن الْمَلْقِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيَحْمَلُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوجُوهِ حِكمُ مَن حَرْج وَلَكِن يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ وَلَيْحِيمُ مِنْ حَرْج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلِيُحْرَافِهُ وَلَكُن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلِيكُن يُرِيدُ لِيطَهِرَكُمْ وَلِيكُمْ الْمَالَكُمُ الْمَلْكُمُ الْمَلْكُمُ مَنْ حَرَج ولَيكِن يُرِيدُ لِيطُهِرَكُمْ وَلِيكُون مِن الْمَاسِمُ وَالْمُكُمُ الْمَلْمُ الْمُلْمِ وَلَيكُون يُوجُوهِ مِن الْمُؤْمِدِ وَلَمْ اللَّهُ الْمُعْرَكُمْ وَلِيكُون يُوجُوهُ وَلِيكُون يُوجُوهُ وَلَالِمُ اللَّهُ الْمُعْرَكُمْ وَلَيكُون يُوجُوهُ وَلَيكُون مِن الْمُؤْمِدُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْرَاقُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَلِيكُونَ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَلَيكُونُ وَلَى الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلِيكُون اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَلَيكُمْ الْمُؤْمِدُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَو الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلَيكُمُ الْمُؤْمِدُ وَلَيكُونُ وَلَا الْمُؤْمِودُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَلَمْ الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلَيكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلَيكُومُ وَلِيكُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَلِيكُومُ وَالْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِدُومُ وَلِيكُومُ وَالْمُؤْمِ

(٥) البقرة: ٢٢٢ - ٢٢٣ مدنية

(٦) المائدة: ٦ مدنية

(٣) آل عمران : ١٥ - ١٧ مدنية

(٤) النساء: ٥٦ – ٥٧ مدنية

(۱) الأعراف: ۸۰ – ۸۸ مكية (۲) النمل: ۵۱ – ۵٦ مكية أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَ وَلُوشَاءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴿
 ثُمَّ قَبَضْ نَهُ إِلَيْ نَاقَبْضَا يَسِيرًا ﴿
 وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيَتْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجُعَلَ ٱلنَّهُ وَرَا ﴿
 وَجُعَلَ ٱلنَّهَا رَنُشُورًا ﴿
 وَجُعَلَ ٱلذِى أَرْسَلَ ٱلرِّينَ عَبُنُمْ رَابَيْنَ يَدَى وَجُعَلَ ٱلذِى أَرْسَلَ ٱلرِّينَ عَبُنُمْ رَابَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا ءَ طَهُورًا ﴿
 رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا ءَ طَهُورًا ﴿
 لِنُحْتَى بِهِ عَبُلَدَةً مَّيْمَا وَنُسُقِيهُ وَمِمَّا خَلَقْنَا لَنَاسِيَ حَيْمِرًا ﴿
 أَنْعُنَمُا وَأَنَاسِى حَيْمِرًا ﴿

٢٥ - إِنَّهُ, لَقُرْءَ انْكَرِيمٌ ﴿
 فِ كِنَابٍ مَكْنُونِ ﴿
 لَّا يَمَشُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿
 تَنزِيلٌ مِّن رَّبِٱلْمَاكِينَ ﴿

٢٦- يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُكُ فَرَفَا لَذِرُكِ وَرَبَكَ فَكَنِرَكُ وَيُنَابِكَ فَطَ<u>هِرَ</u> وَيُنَابِكَ فَطَهِرَ وَالرُّجْرَفَا هُهُجُرُ وَلاَتَمَنُّن تَسَتَكُيْرُ وَلِاَتَمَنُّن تَسَتَكُيْرُ وَلِرَبِكَ فَاصْرِرُ الْمَتَعَيْدُ وَرَبَكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمُ مَأَنِي مَعِدُكُمُ مِأَلَفِ مِنَ ٱلْمَلَيْحِكَةِ مُرْدِفِينَ الْمَكَيْحَةِ مُرْدِفِينَ الْمَكَيْحَةِ مُرْدِفِينَ اللَّهِ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَظْمَيْنَ بِهِ عَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَظْمَيْنَ بِهِ عَلَهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَن اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

٧٢- خُذِمِنْ أَمْوَلِمِ مُصَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَتُرَكِّهِم بِهَا وَصَلِّعَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَمُمُّ وَصَلِّعَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَمُمُّ وَصَلِّعَلَيْهُمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَمُمُّ وَصَلِّعَلَيْهُمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَمُمُّ وَصَلِّعَ عَلِيهُمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَلْهُمْ وَصَلِّعَ عَلِيهُمْ إِنَّا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

٢٧- وَٱلَّذِينَ ٱلْمَوْمِنِينَ وَإِرْصَادًالِمَنْ وَتَفْرِيهَا أَبَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًالِمَنْ وَتَفْرِيهَا أَبَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًالِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ مِن قَبُلُ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلَا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ مِن قَبُلُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلَا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مُ لَكَذِبُونَ اللَّهُ لَا لَا لَقُمُ فِيهِ إِلَّهُ اللَّهُ مَا لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَا لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُولِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِكُولُ مِن اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مَا مُنْ اللْمُعُلِقُ مِن اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ مُنْ اللْمُعْلَقِ مِن مِن اللْمُعُلِقُ مِن اللْمُنْ اللْمُعْلِقُ مِنْ اللْمُعُلِقُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللْمُ اللَّهُ مُلِيلِمُ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِقُ مِن مُنْ اللْمُولِي مُنْ اللْمُ اللَّهُ مُلِيلُولُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُلِقُ مُلِيلُ اللْمُنْ اللَّهُ مُلِيلُولُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُلِلِمُ مُلْكُولُولُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللْمُنْ الْمُنْفَالِمُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُ مُنْ اللْمُنْ ا

(٥) الواقعة: ٧٧ - ٨٠ مكية

(٦) المدثر: ١-٧ مكنة

(٣) التوبة: ١٠٧ – ١٠٨ مدنية
 (٤) الفرقان: ٤٥ – ٤٩ مكية

(۱) الأنفال : ۹ - ۱۱ مدنية(۲) التوبة : ۱۰۳ مدنية

# الأحاديث الواردة في « الطهارة »

ا - \*(عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الْبَسُوا ثِيَابَ الْبَيَاضِ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ ») \*(١).

٢ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ:
 قَــالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا دُبِــغَ (٢) الإِهَــابُ (٣) فَقَــدْ
 طَهُرَ ») \* (٤٠).

٣- \*(عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا لَهُ عَنْهُ مَا لَهُ عَنْهُ مَا لَهُ عَنْهُ مَا لَهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ مَا لَهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ مَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لِمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَكُمْ مَا فَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

٤ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَسْهَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَ عَلَيْهَا عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ! فَقَالَ: " تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدُلُكُ لهُ دَلْكًا شَدِيدًا الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا "أَثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَطُهُّر بَهَا \* فَقَالَتْ أَسْهَاءُ وَكَيْفَ تَطُهَّرُ بَهَا \* فَقَالَتْ أَسْهَاءُ وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بَهَا \* فَقَالَتْ أَسْمَاءُ وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بَهَا \* فَقَالَتْ أَسْمَاءُ وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بَهَا \* فَقَالَتْ أَسْمَاءُ وَكَيْفَ عَلَيْهَا اللهِ! تَطَهَّرِينَ بَهَا \* . فَقَالَتْ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عَنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ. فَقَالَ: « تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّ رُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ : نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ! لَمُ يَكُنْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ! لَمُ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهُنَ فِي الدِّينِ) \* (٧).

٥ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 ﴿إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِالْمَسَاجِدِ أَنْ تُبْنَى فِي الدُّورِ وَأَنْ
 تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ ﴾)\*(^^).

آ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
 إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا وَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ، فَقَالَ: « لَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا وَرُ إِنْ شَاءَ اللهُ » قَالَ: قَالَ الأَعْرَابِيُّ: طَهُورٌ بَلْ هُوَ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تُزِيرُهُ القُبُورَ.
 طَهُورٌ بَلْ هُوَ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تُزِيرُهُ القُبُورَ.
 فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّا : « فَنَعَمْ إِذًا ») \* (٩).

٧- ﴿ (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: ﴿ بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانِ تَفْرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ. تَفْتُرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۸۱۱) وقال: حسن صحيح، والنسائي (۸/ ۲۰۰)، والحاكم (۶/ ۱۸۰)، وابن ماجة (۳۵۹۷) والفظ له. وأبو داود (۲۰۱۱) مثله من حديث ابن عباس ـ رضى الله عنها ـ .

<sup>(</sup>٢) الدبغ : معالجة جلد الميتة بقرظ وملح أو دواء لإصلاحه

<sup>(</sup>٣) الإهاب: جلد الميتة بعد سلخه عنها.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٣٦٦).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢٣٥٥) واللفظ له. والترمذي (٦٩٥) وقال:

حديث حسن صحيح. وإبن ماجة (١٦٩٩). والدارمي (١٣/٢) حديث (١٧٠١) وذكره الألباني في صحيح الجامع وقال:صحيح (١/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٦) شؤون رأسها: أصول شعر رأسها.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ١ (٣١٤). ومسلم (٣٣٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) أبو داود (٤٥٥) وقال المنذري : رواه الخمسة إلا النسائي وأحمد بسند صحيح. وابن ماجة (٧٥٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) البخاري\_الفتح ١٣(٧٤٧٠).

فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ». فَبَا يَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ ) \*(1).

وَعِنْدَ النِّسَائِي بِلَفْظَ: ﴿ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِيهِ فَهُوَ طَهُورُهُ ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فَذَاكَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ (٢).

٨ - \*(عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ يَجِدِ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْنً (٣).
 ذَلِكَ خَيْنً (٣).

9 - \* (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَ عَنِيهِ جَلَّلَ عَلَى الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ كِسَاءً، ثُمَّ قَالَ: « اللَّهُمَّ هَوُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي كَسَاءً، ثُمَّ قَالَ: « اللَّهُمَّ هَوُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي أَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرُهُمْ تَطْهِيرًا » فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَأَنَا مَعَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنَّكِ إِلَى سَلَمَةَ : وَأَنَا مَعَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنَّكِ إِلَى خَيْرِ») \* (3).

٠١- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الفَجْدِ: "يَابِلَالُ! حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإسْلَامِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ

دَفَّ نَعْلَيْكَ (°) بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ». قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمُ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمُ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَقْ ضَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِلَا أَنْ أَلْهُ ورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أَصْلِى ) \* (٢) .

الله عَنْهُ مَالِكِ مِنْ الله عَنْهُ مَالِكِ مِنْ الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَالُو الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلْه

اللهُ عَنْهُا - به عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - مَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمُ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي ، كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِشْتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِشْتُ إِلَى كُلِّ أَحْرَ وَأَسْوَدَ . وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ وَلَمْ

<sup>(</sup>۱) البخاري \_الفتح ۱(۱۸) واللفظ له. ومسلم (۱۷۰۹).

<sup>(</sup>٢) النسائي (٧/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١/ ٢١٢)/ ١٢٤ وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود (١/ ١٢٩ ــ ١٣١)، والنسائي (١/ ١٣١)، وأحمد (٥/ ١٨٠)، والحاكم (١/ ١٧٦ ـ ١٧٧)، وقال: صحيح، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٨٧١) وقال: هذا حديث حسن. ورواه أيضًا

أحمد في «المسند» (٦/ ٢٩٢ و ٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) دَفَّ نعليك: تحريكهما.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٣(١١٤٩) واللفظ له. ومسلم (٢٤٥٨).

<sup>(</sup>٧) أحمد (٣/ ١٣٦) واللفظ له، وقالي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح (٣/ ٦٣).

ثُحُلَّ لأَحَدِ قَبْلِي . وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُ ورًا وَمَسْجِدًا ، فَأَيُّهَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ . وَمُصْجِدًا ، فَأَيُّهَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ . وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ . وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة »)\*(1).

١٣ - \* (عَنْ أَبِي صَخْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُمْرَانَ الْبَنَ أَبِانٍ قَالَ: كُنْتُ أَضَعُ لِعُثْهَانَ طَهُ ورَهُ فَهَا أَتَى عَلَيْهِ لَعُثْهَانَ طَهُ ورَهُ فَهَا أَتَى عَلَيْهِ يَعْمُ إِلَّا وَهُوَ يُفِيضُ عَلَيْهِ نُطْفَةً (٢) ، وَقَالَ عُثْهَانُ: حَدَّثَنَا مَرْمُ ولَّ اللهِ عَيْكُ عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاتِنَا هَذِهِ (قَالَ مِسْعُرٌ: أُرَاهَا العَصْرَ) فَقَالَ: «مَا أَدْرِي أُحَدِّثُكُمْ بِشَيْءٍ مِسْعَرٌ: أُرَاهَا العَصْرَ) فَقَالَ: «مَا أَدْرِي أُحَدِّثُكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَسْكُتُ؟ » فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا وَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا وَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا وَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا وَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ فَيْرَةً الطَّهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي هُمُ الطَّهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي هُمْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي هَمْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي هَا اللهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي هَا الشَّهُ وَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا كَانَتَ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ فَيُصَارَاتٍ لِمَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَيُصَارِقُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ فَيُصَارَاتٍ لِمَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَاهُ اللهُ المِلْهُ اللهُ الل

1 \ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَلَّهُ دَخَلَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ : أَلَا تَدْعُو اللهَ لِي ، يَا ابْنَ عُمَرَ ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : « لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُ ورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ (1) » وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ) \* (0).

١٥ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ القَصْرَ الأَبْيضَ عَنْ يَمِينِ الجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا. فَقَالَ: أَيْ بُنِيَّ، سَلِ اللهَ الْجَنَّةَ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَـذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ») \* (1).

١٧ - \*( عَنْ بُرِيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ
 الله ! طَهِّرْنِي. فَقَالَ : « وَيُحَكَ (٩) ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهُ وَتُبْ

<sup>(</sup>١) البخاري \_الفتح ١ (٣٣٥). ومسلم (٥٢١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) النطفة: الماء القليل. ومراده: لم يكن يمر عليه يوم إلا اغتسل فيه.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ١(١٥٩). ومسلم (٢٣١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) الغلول: الخيانة. وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٢٤) وقوله: وكنت على البصرة معناه إنك لست

بسالم من الغلول فقد كنت واليًا على البصرة.

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٩٦) وهذا لفظه. وهو في المشكاة برقم (٤١٨) وعزاه كذلك لأحمد وابن ماجة وفيه قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح وصححه جماعة (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٧) إما أنت طلقتها: معناه إن كنت طلقتها.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٩ (٥٢٥٨). ومسلم (١٤٧١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) ويحك : كلمة ترحم تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها.

إِلَيْهِ " قَالَ : فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهَ ! طَهَّرْني.فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِر الله وَتُبْ إِلَيْهِ " قَالَ : فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ . ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ إطَهِّرْني . فَقَالَ النَّبِيُّ عَيُّكُ مِثْلَ ذَلِكَ . حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّرَابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « فِيمَ أُطَهِّرُكَ؟» فَقَالَ: مِنَ الزِّنَى . فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ « أَبِه جُنُونٌ ؟» فَأُخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ. فَقَالَ : ﴿ أَشَرِبَ خَمْرًا؟ اللهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ (١) فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْر . قَـالَ: فَقَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَزَنَيْتَ ؟ ﴾ فَقَالَ: نَعَـمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ . فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْن . قَائِلٌ يَقُولُ : لَقَدْ هَلَكَ . لَقَـدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ . وَقَـائِلٌ يَقُولُ : مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزِ . أَنَّهُ جَاء إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ . ثُمَّ قَالَ : اقْتُلْنِي بِالحِجَارَةِ . قَالَ : فَلَبَثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْن أَوْ ثَلَاثَةً . ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ وَهُمْ مُ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ . فَقَالَ : « اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِز بْن مَالِكِ » . قَالَ : فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ لِمَاعِز بْن مَالِكٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ».

قَالَ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ (٢) مِنَ الأَزْدِ. فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! طَهِرْنِي. فَقَالَ: ﴿ وَيُحَكِ! ارْجِعِي فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ ﴾ فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُريدُ أَنْ قُاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ ﴾ فقالَ: ﴿ وَمَا ذَاكِ ؟ ﴾ ثُرَدِدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ. قَالَ: ﴿ وَمَا ذَاكِ ؟ ﴾

قَالَتْ : إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَى فَقَالَ: "آنْتِ ؟ "قَالَتْ : فَعَمْ. فَقَالَ هَا: "حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ "قَالَ : فَأَتَى فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ. قَالَ : فَأَتَى النَّبِيَّ وَهَلَا مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ . قَالَ : فَأَتَى النَّبِيَ وَهَا لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ " فَقَالَ " إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعَ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ " فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَ اللهِ ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَ اللهِ ، قَالَ وَجَهَا) \* "".

١٨ - \* ( عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم ؛ قَالَ : جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُـرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ . فَبَيْنَهَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِج، إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ فَقَالَ : يَا سُرَاقَةُ ، إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا أَسْوِدَةً (١) بالسَّاحِل أَرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ . قَالَ شُرَاقَةُ : فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا . ثُمَّ لَبِثْتُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَةً ، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُغْمِي فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ فَخَطَطْتُ بِزُجِهِ (٥) الأَرْضَ ، وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ ، حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا ، فَرَفَعْتُهَا تُقَرَّبُ بِي (٢) حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ ، فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي ، فَخَرَرْتُ عَنْهَا ، فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا

<sup>(</sup>١) فاستنكهه : شم رائحته.

<sup>(</sup>٢) غامد: بطن من قبيلة جهينة.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١٢ (في مواضع من حديث جماعة من الصحابة ). ومسلم ٣ (١٦٩٥) واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) أسودة: أي أشخاصًا.

<sup>(</sup>٥) الزُّجُّ: نَصْلُ الرمح.

<sup>(</sup>٦) تقرب بي: التقريب السير دون الْعَدْو وفوق العادة.

الأَزْلَامَ ، فَاسْتَقْسَمْتُ بَهَا : أَضُرُّهُمْ أَمْ لَا ؟ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَعَصَيْتُ الأَزْلَامَ تُقَرِّبُ بِي ، حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِـرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ ، وَأَبُو بَكْرِ يُكْثِرُ الالْتِفَاتَ ، سَاخَتْ (١) يَدَا فَرَسِي فِي الأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ، فَخَسرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا، فَنَهَضَتْ فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً إِذَا لأَّثَوِ يَدَيْهَا عُثَانُ (٢) سَاطِعٌ فِي السَّهَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالأَزْلَامِ (٣) فَخَرَجَ الَّـذِي أَكْرَهُ فَنَـادَيْتُهُمْ بِالأَمَانِ ، فَوَقَفُوا ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمْ. وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْـرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقُلْـتُ لَهُ : إِنَّ قَـوْمَـكَ قَدْ جَعَلُـوا فِيكَ الدِّيةَ . وَأَخْبَرُتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُريدُ النَّاسُ بهمْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْتَاعَ ، فَلَمْ يَرْزَآنِي (٤) ، وَلَمْ يَسْأَلَانِي إِلَّا أَنْ قَالَ : أَخْفِ عَنَّا. فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ أَمْنِ ، فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُفْعَةٍ مِنْ أَدَم، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِي النُّبيْرَ فِي رَكْبٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا تُجَّارًا قَافِلِينَ مِنَ الشَّام ، فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرِ ثِيَابَ بَيَاضٍ. وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْلَدِينَةِ خُرْجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ ، فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ ، حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ

الظُّهِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَمَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُـوتِهِمْ أَوْفَى رَجُــلٌ مِـنْ يَهُودَ (٥) عَلَى أُطُـم (١) مِـنْ آطَامِهِمْ لأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَبَصْرَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ (٧)، فَلَمْ يَمْلِكِ اليَّهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ، هَذَا جَدُّكُمُ (^^) الَّـذِي تَنْتَظِرُونَ ، فَثَارَ الْمُسْلِمُ وِنَ إِلَى السِّلَاحِ ، فَتَلَقَّ وْا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِظَهْ رِ الحَرَّةِ ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ اليَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، وَذَلِكَ يَـوْمَ الاثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَامِتًا ، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الأَنْصَارِ مِنَّنْ لَمُ يَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُحِيِّي أَبَا بَكْرٍ ، حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَبِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، وَأُسِّسَ الْمُسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى ، وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتُهُ، فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ ، حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَيْنَ بِالْمَدِينَةِ، وَهُـوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِلْ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا(٩) لِلتَّـمْرِ لِسُهَيْلِ وَسَهْلِ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْـرِ سَعْدِ بْـنِ زُرَارَةَ ، فَقَالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: « هَـذَا إِنْ شَـاءَ اللهُ

<sup>(</sup>٦) (أُطُم) الأطم \_ بضمتين \_ : بناء مرتفع، وجمعه آطام.

<sup>(</sup>٧) يـزول بهم السراب: أي يـزول السراب عـن النظر بسبب

<sup>(</sup>٨) جَدُّكُمْ: بفتح الجيم: أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه.

<sup>(</sup>٩) المرْبَد: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر.

<sup>(</sup>١) ساخت: أي غاصت.

<sup>(</sup>٢) العُثَانُ: الغُبَارُ، وقيل: الدخان.

<sup>(</sup>٣) الأزلام: هي الأقداح وهي السهام التي لاريس لها ولانصل.

<sup>(</sup>٤) لم يرزآني: أي لم ينقصاني مما معي شيئًا.

<sup>(</sup>٥) أَوْفَى رجل من يهود:أي طلع إلى مكان عالٍ فأشرف منه.

الْمَنْزِلُ». ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الغُلَامَيْنِ فَسَاوَمَهُما بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا، فَقَالَا: لَا ، بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ الغُلَامَيْنِ فَسَاوَمَهُما وَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُما هِبَةً، رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُما هِبَةً، حَتَّى ابْتَاعَهُ (۱) مِنْهُما ، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا ، وَطَفِقَ (۱) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنْقُلُ مَعْهُمُ اللَّبِنَ (۱) فِي بُنْيَانِهِ وَيَقُولُ وَهُو يَنْقُلُ اللَّبِنَ:

«هَذَا الحِهَالُ لَا حِهَالَ خَيْبُرُ

هَـٰذَا أَبَـرُّ رَبَـّـنَا وَأَطْهَرْ

وَيَقُولُ:

اللَّهُمَّ إِنَّ الأَّجْرَ أَجْرُ الآخِرَهُ

فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْهُاجِرَهُ فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِسنَ الْمُسْلِمِينَ لَمَ يُسَمَّ لي»)\*(٤).

19 - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: 

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِأَسِيرٍ فَلَهَوْتُ عَنْهُ فَذَهَبَ فَجَاءَ 
النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ: « مَا فَعَلَ الأَسِيرُ؟ » قَالَتْ: لَمَوْتُ عَنْهُ 
مَعَ النِّسْوَةِ فَخَرَجَ ، فَقَالَ: « مَالَكِ قَطَعَ اللهُ يَدَكِ أَوْ 
يَدَيْكِ » . فَخَرَجَ فَآذَنَ بِهِ النَّاسَ فَطَلَبُوهُ فَجَاءُوا بِهِ ، 
فَذَخَلَ عَلَيَّ وَأَنَا أُقَلِّبُ يَدَيُّ ، فَقَالَ: «مَالَكِ أَجُنِنْتِ ؟ »

قُلْتُ : دَعَوْتَ عَلَيَّ فَأَنَا أُقَلِّبُ يَدَيَّ أَنْظُرُ أَيُّهُمَا يُقْطَعَانِ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدَّا وَقَالَ : « اللَّهُمَّ إِنِّي فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدَّا وَقَالَ : « اللَّهُمَّ إِنِّي بَشَرٌ ، أَغْضَبُ البَشَرُ ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ بَشَرٌ ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَطَهُورًا ») \* (٥٠).

• ٢ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا ، أَفَنتَوَضَّأُ بِهَاءِ البَحْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ») \* (١).

٢١ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِللَّرِبِ») \* (٧).

٢٢ - \* (عَنْ أَبِي رَوْحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَنَّ مَا النَّبِي عَنَّ عَنْ النَّبِي عَنَّ مَا النَّبِي عَنَّ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأً «الرُّومَ »فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: « مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الطُّهُورَ فَإِنَّا يَلْبِسُ عَلَيْنَا القُرْآنَ يُصِلُونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الطُّهُورَ فَإِنَّا يَلْبِسُ عَلَيْنَا القُرْآنَ أُولَئِكَ ») \* (^^).

٣٧- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الكَلْبُ

ابتاعه: أي اشتراه.

<sup>(</sup>٢) طفق: أي جعل.

<sup>(</sup>٣) اللبِن: بكسر الباء أي الطوب المعمول من الطين الذي لم يحرق.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٧(٣٩٠٦) واللفظ له. ومسلم (٢٠٠٩) بعضه من حديث البراء بن عازب \_ رضي الله عنها \_.

<sup>(</sup>٥) أحمد (٦/ ٥٢) ورجاله كلهم ثقات. والحديث عند مسلم. يعني آخره من حديث جماعة من الصحابة بأرقام (٢٦٠٠، ٢٦٠٤).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٨٣) واللفظ له. والترمذي (٦٩) وقال: حسن

صحيح. والنسائي (١/ ١٧٦) وقال الألباني في صحيح النسائي: صحيح (١/ ٧١) حديث (٣٢). وقال محقق «جامع الأصول» (٧/ ٦٢): وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۷) النسائي (۱/ ۱۰) واللفظ له، وقال الألباني: صحيح (۱/ ٤). وأحمد (٥/ ٣٦٣، ٦/ ٤٧). والـــــدارمــــي (۱/ ٤٨٤). وقال محقق «جامع الأصول» (١/ ١٨٤): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٨) النسائي (٢/ ١٥٦) واللفظ لـه.أحمد ٥(٣٦٣). وقال محقق «جامع الأصول» (٥/ ٦٤٧): وهو حديث حسن.

فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ") \*(١).

مه - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلَيْهُ قَالَ فَحَضَرَتِ عَنْهُا ـ قَالَ: سَافَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ فَحَضَرَتِ السَّهِ الصَّلَاةُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : "إِنْ فِي القَوْمِ مِنْ السَّهُ وَلِهُ وَرِ؟" قَالَ: فَصَبَّهُ طَهُورٍ؟" قَالَ: فَصَابَهُ فِي إِدَاوَةٍ (\*) قَالَ: فَصَبَّهُ فِي قَدَحٍ قَالَ: فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ثُمَّ إِنَّ القَوْمَ أَتَوْا بَقِيَّةَ الطَّهُورِ فَقَالُوا: تَمَسَّحُوا تَمَسَّحُوا .قَالَ: فَسَمِعَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَمُ اللهِ عَلَيْهُ فَمُ اللهِ عَلَيْهُ فَمَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: فَصَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: فَصَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَاءِ قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: فَصَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: عَلَى رِسْلِكُمْ " " قَالَ: فَصَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَلَا اللهِ عَلَيْهُ فَلَا اللهِ عَلَيْهُ فَلَا أَعْ اللهُ عَلَيْهُ فَلَا اللهِ عَلَيْهُ فَلَاهُ وَرَ قَالَ: فَقَالَ جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ وَاللّهُ وَرَ قَالَ: فَقَالَ جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَمْ يَرْفَعُ وَاللّهُ وَرَ قَالَ: فَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ لَقَدْ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَلَمْ يَرْفَعُ وَاللّهُ وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ لَقَدْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ فَلَمْ يَرْفَعُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ فَلَمْ يَرْفَعُ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهُ فَلَمْ يَرْفَعُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ فَلَمْ يَرْفَعُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَلَمْ يَوْفُ الْمَا عَرُفُوا اللهُ ال

يَدَهُ حَتَّى تَوَضَّأُوا أَجْمَعُونَ ،قَالَ الأَسْوَدُ: حَسِبْتُهُ قَالَ: كُنَّا مِاتَيَنْ أَوْ زِيَادَةً ) \* (٦).

٢٦ - \*( عَنِ ابْنِ عَـبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا وَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِي َ زَكَاةٌ مَـقُبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَـعْدَ الصَّلَاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ) \*(٧).

٣٧- \*( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . قَالَتْ : فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ : « افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ») \* (٨).

٣٨ - \*( عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ !إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: « لَا ،إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْشِي عَلَى لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: « لَا ،إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْشِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ (٥٠) ثُمَّ تُفِيضِينَ (١٠٠) عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ») \* (١١٠).

٢٩- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئُرٌ

<sup>(</sup>١) البخاري \_الفتح ١(١٧٢). ومسلم (٢٧٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) موبقها : أي يهلكها بالعذاب والمعاصي.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) الإداوة: إناء من جلد فيه ماء.

<sup>(</sup>٥) عَلَى رسْلِكم: على مهلكم.

<sup>(</sup>٦) أحمد (٣/ ٣٥٨) واللفظ له. والدارمي (١/ ٢٧) حديث (٢٦).

<sup>(</sup>۷) أبو داود (۱۲۰۹) واللفظ له . وابـن ماجه (۱۸۲۷). وذكره فى المشكـاة (۱/ ۵۷۰) حــديـث (۱۸۱۸) وقــال الشيــخ الألباني : إسناده جيد.

<sup>(</sup>۸) البخاري \_الفتح ۳(١٦٥٠) واللفظ له. ومسلم (١٢١١)

<sup>(</sup>٩) ثلاث حثيات : يعنى ثلاث غرفات.

<sup>(</sup>۱۰) تفیضین: یعنی تصبین.

<sup>(</sup>۱۱)مسلم (۳۳۰).

يُلْقَى فِيهَا الحِيَضُ (١) وَكُومُ الكِلَابِ وَالنَّتُنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: ﴿ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ عُ ﴾ (٢).

٣٠ - \*( عَنْ عَبْدِللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبِ أَوْفَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبِ أَوْفَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبِ اللّهُ مَّ لَكَ اللّهُ عَنْهُ أَل : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ : «اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ اللّهُ مَا شِئْتَ الْحَمْدُ مِلْءُ اللّهُ مَا شِئْتَ مِنْ عَبْدُ ، اللّهُ مَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالبَرَدِ وَالْمَاءِ البَارِدِ. اللّهُ مَّ طَهِرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى البَارِدِ. اللّهُ مَ طَهِرْنِي مِنَ الوَسَخ») \*("").

٣١ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْ عَنَائِونَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِ لِمِمْ وَالْحَرَقُ ، وَالْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي الغُبَارِ يُصِيبُهُ مُ الغُبَارُ وَالْحَرَقُ ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ مُ الْعَرَقُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُ وَعَنْدِي ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: ﴿ لَوْ أَنَّكُمْ مَلَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا ) \* (نَا ) .

٣٢- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الآيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعُدُّ وَنَهَا تَعُويفًا ، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَلَّ الْمَاءُ ، فَقَالَ: « اطْلُبُوا فَضَلَةً مِنْ مَاءٍ » ، فَجَاءُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ » ، فَجَاءُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ

فِي الإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْبُارَكِ ﴾ ﴾ (٥).

٣٣ - \* (عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَ يْتُ لَأَنْزَعَ خُفَيْهِ، فَقَالَ: « دَعْهُ مَا فَا إِنِّي أَذْ خَلْتُهُ مَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ فَقَالَ: « دَعْهُ مَا فَا إِنِّي أَذْ خَلْتُهُ مَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِ مَا ») \* (٦).

٣٤- \* (عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنهُ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ يَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ » (٧).

٣٥- \*(عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ
 الطُّهُورُ، وَ تَعْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَ تَعْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ») \*(^^).

٣٦- \* (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى يُدْرِكَهُ النَّعَاسُ لَمْ يَتَقَلَّبُ سَاعَةً مِنْ اللَّهُ سَاعَةً مِنْ اللَّهُ شَيْعًا مِنْ خَيْرِ اللهُ نُيْا وَالآخِرَةِ إِلَّا مِنْ اللهُ شَيْعًا مِنْ خَيْرِ اللهُ نُيْا وَالآخِرَةِ إِلَّا مَا اللهُ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ﴾ \*(٩).

٣٧ - \* ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ] \_ قَالَ:

<sup>(</sup>١) الحيض : جمع حيضة وهي الخرقة التي تستعمل في دم الحيض .

والمعنى العام للحديث: أن السيل كان يجمع هذه الأشياء فيلقيها في البئر لا أنهم طرحوها قصدًا.

<sup>(</sup>۲) الترمذى (٦٦) واللفظ له وقال : هذا حديث حسن. وأبوداود (٦٦). والنسائى (١/ ١٧٤) وقال الألباني فى صحيح النسائي :صحيح (١/ ٧٠) حديث (٣١٥). وذكر الحافظ في التلخيص أنه صحيح (٣/ ٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٢ (٩٠٢) واللفظ له. ومسلم (٨٤٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٦ (٣٥٧٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١ (٢٠٦) واللفظ له. ومسلم (٢٧٢).

<sup>(</sup>۷) مجمع الزوائد (۱/ ۲۲۳) واللفظ له وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن ومسند أحمد (۱۱۳/٤).

<sup>(</sup>٨) الترمذي (٣) واللفظ له ، وقال : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، و ابن ماجة (٢٧٥). وقال محقق «جامع الأصول» (٥/ ٤٢٩): وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٩) الترمذي (٣٥٢٦) واللفظ له وقال : حسن غريب. وأبوداود (٤٢) ٥) ومثله من حديث معاذ. وقال محقق «جامع الأصول» (٤/ ٤٧٨): له شواهد بمعناه يقوى بها.

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ (١) مَلَكُ فَلَا يَسْتَيْقِظُ مِنْ لَيْلٍ إِلَّا قَالَ الْلَكُ: شِعَارِهِ (١) مَلَكُ فَلَا يَسْتَيْقِظُ مِنْ لَيْلٍ إِلَّا قَالَ الْلَكُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ كَمَا بَاتَ طَاهِرًا ») \* (٢).

٣٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ( مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بَيْوتِ اللهِ يَكَيْفٍ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ ، كَانَتْ مِنْ بِيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ ، كَانَتْ خُطْ وَتَاهُ إِحْلَا أَمُّما تَحُطُّ خَطِيئَةً ، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ خُطْ وَتَاهُ إِحْلَا أَمُّما تَحُطُّ خَطِيئَةً ، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً ») \* (٣) .

٣٩ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّ ابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: « مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا : « مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ كُمُ مَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُ مَّ اجْعَلْنِي مِن وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُ مَّ اجْعَلْنِي مِن

التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَّطَهِّرِينَ. فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ») \*(١٤).

٤٠ - \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ : ( نَـ زَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ ﴿فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّ وَنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ﴾ (التوبة/ ١٠٨)قال : كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ») (٥٠).

١٤ - \*(عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِالرَّ حْمَنِ ابْنِ عَبْدِالرَّ حْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي عَيْدٍ. فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْكَكَانِ القَذِرِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ «يُطَهِّرُهُ مَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ»)\*(٦).

# الأحاديث الواردة في «الطهارة» معنًى

٤٢ - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ : «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاة .
 وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ ») \* (٧) .

٣٤ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَالْيَسْتَشِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ ») \* (^^).

(١) الشعار: الثوب الذي يلى الجسد.

(m) مسلم (777).

(٥) أبو داود (٤٤) واللفظ له. وقال الألباني (١/ ١١): صحيح. والترمذي (٣١٠٠) وقال: غريب من هذا الوجه.

وابن ماجة (٣٥٥) من حديث أبي أيوب وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك \_ رضى الله عنهم \_ . وقال محقق «جامع الأصول» (٢/ ١٧١): له شواهد يشد بعضها بعضًا، فيتقوى الحديث بها.

(٦) أبو داود (٣٨٣) واللفظ له. وقال الألباني (١/ ٧٧): صحيح ، و ابن ماجة (٥٣١) ، وأحمد (٦/ ٢٩٠ ، ٣١٦).

- (٧) ابن ماجة (٢٧٨) واللفظ له ، والدارمى من حديث ثوبان مقطوعًا وبلفظ آخر موصولاً (٦٥٦، ٦٥٦) ، والبيهقي في الشعب الطريقين (٢٧١٣ ، ٢٧١٤) وقال مخرجه : إسناد أحدهما حسن . وقال الألباني : صحيح : صحيح الجامع (١/ ٩٥٢).
  - (٨) البخاري ـ الفتح ٦(٣٢٩٥). ومسلم (٢٣٨) واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الكبير عن ابن عمر \_ رضي الله عنها \_ بلفظ قريب (٢) الكبير عن ابن عمر \_ رضي الله عنها \_ بلفظ قريب (٤٤٦/١٢). وقال الهيثمي في المجمع: أرجو أنه حسن الإسناد من حديث ابن عمر \_ رضي الله عنها \_ (١/ ٢٢٦) وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٥٥) وأعله بالاضطراب. وقد ورد لزيادة «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» شاهد عن ثوبان كما في مجمع الزوائد (١/ ٢٣٩)، وقبل هذه الزيادة ابن القيم في زاد المعاد (١/ ١٩٦)، ٢/ ٢٨٨)، وانظر تحقيق الشيخ شاكر للحديث في الترمذي (١/ ٢٨٨).

٤٤ - \*( عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ عَيَّا : ﴿ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا قَالَ النَّبِيُ عَيَّا : ﴿ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَعْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَعْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي يَعْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَعْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ﴾ ﴾ (١).

20- \* (عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوضَا فُوضُوعَا فُوضُوعَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِكَ اللَّيْمَنِ وَقُلْ : اللَّهُ مَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ الأَيْمَنِ وَقُلْ : اللَّهُ مَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَغُبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَغُبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَمْ مُلْعَ أَوْلَا مَنْتُ بِكِتَابِكَ اللَّذِي لَا مَلْمَ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي النَّذِي أَرْسَلْتَ . فَإِنْ مُتَ ، مُتَ عَلَى اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللللْمُ اللَّهُو

23 - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْةِ: « أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ » قَالُوا: بَلَى ، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: « إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى الْكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى السَّاجِ لِهِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَلَا يَكُمُ الرِّبَاطُ » ) \* (الرّبَاطُ ») (الرّبُاطُ ») (الرّبِاطُ ») (الرّبُاطُ ») (الرّبِاطُ ») (الرّبُولُ ») (الرّبُولُ ») (الرّبُولُ ») (الرّبُولُ ») (الرّبُولُ ») (الرّبُولُ ») (الرّبِولُ ») (الرّبُ » (الرّبُولُ ») (الرّبُولُ ») (الرّبُولُ ») (الرّبُولُ » (الرّبُولُ ») (الرّبُولُ » (

٧٤ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ لَقِيمهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُمَ جُنُبٌ

فَانْخَنَسْتُ '' مِنْهُ ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : «أَيْنَ كُنْتُ جُنْبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أَيْنَ كُنْتُ جُنْبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أَبَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ . فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ ، أَجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ . فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ ، إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ ») \* (٥٠) .

١٤٠ - ١٤٠ - ١٤٠ (عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَة يَتَوَضَّأُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الوُصُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي العَضْدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اليُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي العَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ عَسَلَ اليُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي العَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ عَسَلَ اليُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا عَسَلَ رِجْلَهُ اليُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَجْلَهُ اليُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَجْلَهُ اليُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَجْلَهُ اليُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَجْلَهُ اليُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَجْلَهُ اللهِ عَلَيْ لَلهُ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكَ مَ الْهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ مَ الْفَيْ الْمَاعِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ فَا لُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَا لُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ فَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ال

84- \* (عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى جِنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُو يَقُولُ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِم نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالْتَلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتُ الثَّوْبَ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتُ الثَّوْبَ اللَّبْيَضَ مِنَ الدَّنِسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ ذَوْجِهِ ، وَأَدْخِلْهُ الْجُنَةُ وَعَيْرًا مِنْ غَذَابِ النَّارِ ) » قَالَ : وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ) » قَالَ :

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۸).

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ١ ((٦٣١١) واللفظ له. ومسلم (٢٧١٠)، وفي لفظ أبي داود: إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك (٤٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥١).

<sup>(</sup>٤) فانخنست : يعنى مضيت عنه مستخفيًا.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ١ (٢٨٣) واللفظ له. ومسلم (٣٧١).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١ (١٣٦) مختصرًا. ومسلم (٢٤٦) واللفظ له

حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْبِّتَ \*(١).

• ٥ - ﴿ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ (٢) ، وَنَتْفُ الإِبِطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ (٣) » قَالَ زَكَرِيّاءُ قَالَ مُصْعَبُ : العَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ (٣) » قَالَ زَكَرِيّاءُ قَالَ مُصْعَبُ : وَنَسِيتُ العَاشِرَةَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُضْمَضَةَ ») \* (١).

٥١ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 قَالَ النَّبِيُ عَلَيْةِ: ( الفِطْرَةُ خَمْسٌ ( أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ ):
 الخِتَانُ ، وَالاسِتْحُـدَادُ (٥) ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَادِ، وَنَتْفُ الإِبطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ »)\*(١).

٥٢ - \*(عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: " قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ الوُضُوءُ ؟ قَالَ: " أَمَّا الوُضُوءُ فَإِنَّكَ إِذَا تَوضَّأْتَ فَعَسَلْتَ كَفَيْكَ فَأَنْقَيْتَهُا الوُضُوءُ فَإِنَّكَ إِذَا تَوضَّأْتَ فَعَسَلْتَ كَفَيْكَ فَأَنْقَيْتَهُا الوُضُوءُ فَإِنَّكَ إِذَا تَوضَّأْتَ فَعَسَلْتَ كَفَيْكَ فَأَنْقَيْتَهُا مَضْمَضْتَ وَاسْتَنْشَقْتَ مِنْ خَرَيْكَ وَغَسَلْتَ وَجْهَكَ مَضْمَضْتَ وَاسْتَنْشَقْتَ مِنْ عَنْحَرَيْكَ وَغَسَلْتَ وَجْهَكَ وَيَكَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحْتَ رَأْسَكَ وَغَسَلْتَ رِجْلَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحْتَ رَأْسَكَ وَغَسَلْتَ رِجْلَيْكَ إِلَى الْمُرْفَقَيْنِ وَمَسَحْتَ رَأْسَكَ وَغَسَلْتَ رِجْلَيْكَ إِلَى الْمُرْفَقَيْنِ وَمَسَحْتَ رَأْسَكَ وَغَسَلْتَ رِجْلَيْكَ إِلَى المُرْفَقَيْنِ وَمَسَحْتَ رَأْسَكَ وَغَسَلْتَ رِجْلَيْكَ إِلَى المُرْفَقَيْنِ وَمَسَحْتَ رَأْسَكَ وَغَسَلْتَ وَخَسَلْتَ وَخَلَيْكَ إِلَى المُوعَيِّنِ اغْتَسَلْتَ مِنْ عَامَّةِ خَطَايَاكَ، فَإِنْ أَنْتَ وَضَعْتَ وَجْهَكَ للهِ - عَزَ وَجَلَّ - خَرَجْتَ مِنْ خَطَايَاكَ وَضَعْتَ وَجْهَكَ للهِ - عَزَّ وَجَلَّ - خَرَجْتَ مِنْ خَطَايَاكَ كَيُومُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ ») \* (٧).

(۱) مسلم (۹۲۳).

٣٥- \* (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهِ عَالَىٰ : كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبلِ. فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيّ ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ. فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ : « مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، مُقْبِلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ». قَالَ: فَقُلْتُ : عَلَيْهِمَا بِقَلْهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ». قَالَ: فَقُلْتُ : مَا أَجُودُ هَلِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ». قَالَ: فَقُلْتُ : مَا أَجُودُ مَا فَرَا اللهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ». قَالَ: فَقُلْتُ : أَوْ اللهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ». قَالَ: فَقُلْتُ : أَنْ مَا مَنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُرْلِعُ ( أَوْ أَنْ اللهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا اللهُ وَلَا إِلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا الل

36 - \*( عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَعَّزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ : فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَغْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ : فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ (٩)؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْنِهُ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَتْ : فَلَا نَفْعَلُهُ )\* (١٠).

٥٥ - \* (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَيْهُ - أَنَّ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَيْهُ مَ أَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ النَّبِيَ عَيْهُ مَ وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَأَنْ يَسْتَطِيبَ (١١) بِيَمِينِهِ ) \* (١٢).

٥٦ - \* ( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

<sup>(</sup>٢) البراجم: جمع بُرُجُمة، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها.

<sup>(</sup>٣) انتقاصٰ الماء: الاستنجاء.

<sup>(3)</sup> amla (177).

<sup>(</sup>٥) الاستحداد: حلق العانة.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ١٠ (٥٨٨٩). ومسلم (٢٥٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>۷) النسائي(۱/ ۹۲، ۹۲) وقال الألباني: صحيح (۱/ ۱۰۷). ۱۰۸).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۳٤).

<sup>(</sup>٩) يقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري... وهم فرق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بها دلّ عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقًا، ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام انكار. قاله ابن حجر في «فتح الباري».

<sup>(</sup>١٠) البخاري \_الفتح ١(٣٢١) واللفظ له. ومسلم (٣٣٥).

<sup>(</sup>١١) يستطيب: الاستطابة والإطابة: كناية عن الاستنجاء.

<sup>(</sup>١٢) البخاري \_الفتح ١(١٥٤). ومسلم (٢٦٧) واللفظ له .

قَالَ: « وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَادِ، وَنَقْلِيمِ الأَظْفَادِ، وَنَتْ فِ الإِبطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ وَنَتْ فِ الإِبطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً » \*(١).

٥٧ - ﴿ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : كَانَ يَقُولُ : كَانَ يَقُولُ : كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْكُسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْبُحْلِ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْنِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي

تَقْوَاهَا ، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا ، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ وَمِنْ تَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا ») \*(٢).

٥٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِي يُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللَّاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: ﴿ لَا يَبُولَىنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ ﴾) \* (٣).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْةٍ في «الطهارة»

90- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُ ورِهِ إِذَا
تَطَهَّ رَ وَفِي تَرَجُّلِ هِ إِذَا تَرَجَّ لَ ، وَفِي انْتِعَالِ هِ إِذَا
انْتَعَلَ) \* (أ).

٦٠ \* (عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ النَّبِيَ وَمُوْ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّاً ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: ﴿ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: ﴿ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ

إِلَّا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ ») $st^{(lpha)}$ .

71 - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ اليُّمْنَى لِطَهُورِهِ وَطَعَامِهِ ، وَكَانَتْ يَدُهُ اليُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى ) \* (٢).

77- \*( عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ ( ) صَاحِبِ ( ) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِاللَّدِ ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( )

- (۱) مسلم (۲۵۸).
- (۲) مسلم (۲۲۲۲).
- (٣) البخاري\_الفتح ١ (٢٣٩). ومسلم (٢٨٢) واللفظ له .
- (٤) البخاري\_الفتح ١ (١٦٨). ومسلم (٢٦٨) واللفظ له .
- (٥) أبو داود (١٧) واللفظ له. والنسائي (١١/٣٧) وابن ماجة (١/ ٣٥٠).
- (٦) أبو داود (٣٣) واللفظ له. وقال الألباني (١/٩): صحيح. وأحمد (٦/ ٢٦٥). وقال محقق «جامع الأصول»

- (٧/ ١٣٧): وهو حديث حسن.
- (V) هو أبوبكر بن أبي شيبة راوي الحديث.
  - (٨) هو بخفض صاحب، صفة لسفينة.
- (٩) المد: \_ بالضم \_ نوع من المكاييل، وهو ربع صاع والصاع خسة أرطال \_ والجمع أمداد، ومِدَد ومِدَاد. ويشبه أن يكون المد الآن بها يقارب نصف لتر أو يزيد.
- (۱۰) مسلم (۳۲٦). وأخرج الشيخان نحوه من حديث أنسررضي الله عنه ..

# من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الطهارة»

١- \*(قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - إِنَّهُ مَرَّ مَعَ صَاحِبٍ لَهُ بِمِيزَابٍ، فَقَالَ صَاحِبُهُ: يَا صَاحِبَ اللهِ عَمَرُ: يَا صَاحِبَ اللِّيزَابِ، مَاؤُكَ طَاهِرٌ أَمْ نَجِسٌ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا صَاحِبَ الْمِيزَابِ، لَا تُخْبِرُهُ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ) \*(١).

٢ - \* (قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - :
 «لَوْ طَهُرَتْ قُلُوبُنَا كَمَا أُشْبِعَتْ مِنْ كَلَام رَبِّنَا») \* (٢).

٣ - \* (قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : "صَلَّى سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو الدَّرْدَاءِ : هَلْ فِي بَيْتِكِ مَكَانٌ طَاهِرٌ فَنُصَلِّي فِيهِ ؟ فَقَالَتْ : "طَهِّرَا قُلُوبَكُمَا ثُمَّ صَلِّيَا طَاهِرٌ فَنُصَلِّي فِيهِ ؟ فَقَالَتْ : "طَهِّرَا قُلُوبَكُمَا ثُمَّ صَلِّيَا أَيْنَ أَحْبَبْتُهَا . فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : خُدْهَا مِنْ غَيْرِ فَقِيهِ ») \* (٣).

(١) مجموع فتاوي شيخ الإسلام (٢١/ ٥٧).

(٢) إغاثة اللهفان (١/ ٥٥).

(٣) المرجع السابق (١/ ١٥٣).

(٤) يعمد:أي يقصد.

(٥) مسلم (۲۵۷ ، ۲۵۶). (٦) البخاري ـ الفتح ۳(٣١٨).

رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الـرَّجُلُ يُ وَتَقَى بِهِ مُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ»)\*(\*).

٥ - \*(قَالَ عَبْدُللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] -:
 ﴿ فَلَمَّا أُنْزِلَتِ الزَّكَاةُ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ»)\*(١).

7 - \*( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - فِي تَفْسِيرِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ (البقرة / ١٢٤) قَالَ: « ابْتَلَاهُ بِالطَّهَارَةِ خَهْسُ فِي الرَّأْسِ وَخُسُنُ فِي الحَسْدِ، فِي الرَّأْسِ: قَصُّ الشَّارِبِ الرَّأْسِ: قَصُّ الشَّارِبِ وَالْمَضْمَضَةُ وَالاسِتْنُشَاقُ وَالسِّوَاكُ، وَفَرْقُ الرَّأْسِ. وَفِي الْحَسَدِ: تَقْلِيمُ الأَظَافِرِ وَحَلْقُ العَانَةِ ، وَالخِتَانُ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَعَسْلُ أَثَرِ الغَائِطِ وَالبَوْلِ بِالْمَاءِ») \*(٧).

٧ - \* ( قَالَ أَبُو هُرَيْسَرَةً - رَضِسِيَ اللهُ عَنْهُ - :
 «ثَلَاثٌ مِنَ الإِيمَانِ . أَنْ يَعْتَلِمَ السَّجُلُ فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ
 فَيَقُومَ فَيَغْتَسِلَ لَا يَرَاهُ إِلَّا اللهُ ، وَالصَّوْمُ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ ،
 وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الأَرْضِ الفَلَاةِ لَا يَرَاهُ إِلَّا اللهُ ») \* (^^)

٨ - \*(عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَّكْ وَعِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ
 أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوضَّاً يَأْخُذُ الْمِسْكَ فَيُدِيفُهُ (٩) فِي يَدِهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِ لِحْيْتَهُ )\* (١٠).

٩ - \*( قَالَ أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -:
 «إِذَا وَضَ عْتَ الطَّ هُ ورَ مَوَاضِ عَهُ قَعَ دْتَ مَغْفُ ورًا

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن كثير (١/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٨) البيهقى في الشعب (٣/ ٢٢) برقم (٢٧٥٧).

<sup>(</sup>٩) يديفه: يبله بهاء ويخلطه.

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد (١/ ٢٤٠) وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

لَكَ»)\*(١).

١٠ - \* (قَالَ أَبُو العَالِيةِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّةِ رِينَ ﴾ (التوبة/ ١٠٨):
 ﴿ إِنَّ الطُّهُ ورَ بِالْمَاءِ لَحَسَنٌ ، وَلَكِنَّهُ مُ الْمُطَّةِ رُونَ مِنَ اللَّانُوبِ ») \* (٢).

١١ - \* (قَالَ الأَعْمَشُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ﴾: التَّوْبَةُ مِنَ الذُّنُوبِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ﴾: التَّوْبَةُ مِنَ الذُّنُوبِ وَاللهُ عُرِبُ ")\*

١٢ - \* ( قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : "مَنْ تَطَهَّرَ فِي الدُّنْيَا وَلَقِيَ اللهُ طَاهِرًا مِنْ نَجَاسَاتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةُ يَطَهَّرَ فِي الدُّنْيَا فَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ مُعَوِّقٍ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَتَطَهَّرُ فِي الدُّنْيَا فَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَتُهُ عَيْنِيَّةً كَالكَافِرِ لَمْ يَدْخُلُهَا بِحَالٍ . وَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَتُهُ كَسْبِيَّةً عَارِضَةً دَخَلَهَا بَعْدَمَا يَتَطَهَّرُ فِي النَّارِ مِنْ نَجَاسَتُهُ كَسْبِيَّةً عَارِضَةً دَخَلَهَا بَعْدَمَا يَتَطَهَّرُ فِي النَّارِ مِنْ تَبْكَ النَّامِ مِنْ النَّارِ مِنْ يَتَطَهَّرُ اللَّهُ النَّارِ مِنْ يَتَطَهَّرُ اللَّهُ النَّامِ مَنْ النَّهُ النَّامِ مَنْ النَّامِ مِنْ النَّامِ مَنْ النَّامِ مِنْ النَّرَامِ مِنْ النَّامِ مَنْ النَّامِ مِنْ النَّامِ مِنْ النَّامِ مِنْ النَّامِ مَنْ النَّامِ مَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّامِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

١٣- \* ( قَالَ ابْنُ القَيِّم - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - :

# من فوائد صفة «الطهارة»

- (١) بِهَا يَنَالُ العَبْدُ مَحَبَّةَ اللهِ وَرِضَاهُ.
- (٢) شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ ، وَالطَّوَافِ ، وَمَسِّ القُرْآنِ.
- (٣) الطَّهَارَةُ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَا يَتَّصِلُ بِالْمُسْلِمِ مِنْ مَسْجِدِهِ وَثَوْبِهِ وَبَيْتِهِ وَسُوقِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
  - (٤) صِحَّةٌ لِلاَّبْدَانِ وَقُوَّةٌ لِلاَّدْيَانِ .
- (٥) الأَخْذُ بِالأَيْسَرِ وَالأَسْهَلِ وَالأَوْسَطِ قَدْرًا وَنَوْعًا سِمَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي الدِّين وَمِنْهُ بَابُ الطَّهَارَةِ.
- (٦) طَهَارَةُ البَاطِنِ كَطَهَارَةِ الظَّاهِرِ فَطَهَارَةُ الوِجْدَانِ كَطَهَارَةِ الأَبْدَانِ بَلْ أَهَمُّ .

- (٧) عِبَادَةٌ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا إِلَّا اللهُ فَيُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى صِحَّةِ الإِيهَانِ .
- (A) إِشَاعَةُ النَّظَافَةِ فِي الْمُجْتَمَعِ تَبْعَثُ فِي النَّفْسِ السُّرُورَ وَالانْشِرَاحَ.
- (٩) الْمُجْتَمَعُ النَّظِيفُ الطَّاهِ رُ قَلِيلٌ خَبَثُهُ الْمَادِيُّ وَالْمُعْنَوِيُّ.
- (١٠) الطَّهَارَةُ وَسِيلَةٌ هَامَّةٌمِنْ وَسَائِلِ الْوِقَايَةِ مِنَ الْأَمْرَاضِ، وَمِنَ الْـمَعْرُوفِ أَنَّ الْوِقَايَـةَ خَيْرٌ مِنَ الْعِلَاجِ.
  - (٤) أي لم يخرج من الجنة.
  - (٥) إغاثة اللهفان (١/ ٧١).
- (٦) انتهى بتصرف واختصار من إغاثة اللهفان(١/ ٥٩ -٦٢).
- (١) مجمع الزوائد (١/ ٢٢٣) وقال : رواه الطبراني ورجاله موثقون.
  - (۲) تفسير ابن كثير (۲/ ۳۹۱).
  - (٣) تفسير ابن كثير (٢/ ٣٩١).

# العبادة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| . 18   | 79       | ١٤٠    |

#### العبادة لغة:

مَصْدَرُ عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً أَيْ أَطَاعَ وَهَـذَا الْمُصْدَرُ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ع ب د) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعْنَيَيْن: الأَوَّلُ لِينٌ وَذُلٌّ ، وَالآخَرُ شِدَّةٌ وَغِلَظٌ (١) وَمِنَ الأَصْلِ الأَوَّلِ أُخِذَ العَبْدُ وَهُوَ الْمُمْلُوكُ، وَالجَهَاعَةُ العَبِيدُ، وَثَلاَثَةُ أَعْبُدٍ (في جَمْع القِلَّةِ) وَهُمُ العِبَادُ (في جَمْع الكَثْرَةِ)، قَالَ الخَلِيلُ: إِلَّا أَنَّهُمُ اجْتَمَعُ وا عَلَى تَفْرِقَةِ مَا بَيْنَ عِبَادِ اللهِ وَالعَبِيدِ الْمُمُلُوكِينَ. يُقَالُ: هَذَا عَبْدٌ بَيِّنُ العُبُودَةِ وَلَمْ نَسْمَعْهُمْ يَشْتَقُّونَ مِنْهُ فِعْلاً، وَلَو اشْتُقَّ لَقِيلَ (عَبُدَ) أَيْ صَارَ عَبْدًا وَأَقَرَّ بِالعُبُودَةِ، وَلَكِنَّهُ أُمِيتَ الفِعْلُ فَلَمْ يُسْتَعْمَلْ، قَالَ (الخَلِيلُ) وَأَمَّا عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً ، فَلاَ يُقَالُ إِلَّا لَمَنْ يَعْبُدُ اللهَ تَعَالَى، يُقَالُ مِنْهُ عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً وَعُبُودَةً وَعُبُودِيَّةً وَمَعْبَدًا، وَتَعَبَّدَ يَتَعَبَّدُ تَعَبُّدًا، فَا لْتُعَبّدُ: الْمُنْفَردُ بِالعِبَادَةِ، وَيُقَالُ: اسْتَعْبَدْتُ فُلاَنًا: اتَّخَذْتُهُ عَبْدًا، وَيُقَالُ تَعَبَّدَ فُلاَنٌ فُلاَنًا إِذَا صَيَّرَهُ كَالعَبْدِ لَهُ وَإِنْ كَانَ حُرًّا، وَيُقَالُ أَعْبَدَ فُلاَنَّ فُلاَنًا أَيْ جَعَلَهُ عَبْدًا، وَيُقَالُ لِلْمُشْرِكِينَ: عَبَدَةُ الطَّاغُوتِ وَالأَوْتَانِ، وَلِلْمُسْلِمِينَ عُبَّادٌ يَعْبُدُونَ اللهَ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي جَمْع عَابِدٍ عَبَدٌّ، وَتَأْنِيثُ العَبْدِ عَبْدَةٌ، وَالعِبِدَّاءُ: جَمَاعَةُ العَبِيدِ الَّذِينَ وُلِدُوا

فِي العُبُودِيَّةِ، وَمِنَ البَابِ البَعِيرُ الْمُعَبَّدُ أَيِ الْمَهْنُوءُ بِالقَطِرَانِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ يُذِلَّهُ وَيَخْفِضُ مِنْهُ، وَمِنْهُ أَيْضًا الطَّريقُ الْمُعَبَّدُ وَهُوَ الْمَسْلُوكُ الْمُذُلَّلُ (٢).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: العُبُودِيَّةُ: إِظْهَارُ التَّذَلُّلِ، وَالعِبَادَةُ أَبْلَغُ مِنْهَا لأَنْهَا غَايَةُ التَّذَلُّلِ وَلاَ يَسْتَحِقُّهَا إِلَّا مَنْ لَهُ غَايَةُ الإِفْضَالِ وَهُو اللهُ تَعَالَى وَجَمْعُ العَبْدِ الَّذِي هُو مُسْتَرَقٌ مُسْتَرقٌ عَبِيدٌ، وقِيلَ عِبِدًّا، وَجَمْعُ العَبْدِ الَّذِي هُو العَابِدُ عِبَادٌ، عَبِيدٌ، وقِيلَ عِبِدًّا، وَجَمْعُ العَبْدِ الَّذِي هُو العَابِدُ عِبَادٌ، فَالعَبِيدُ إِذَا أُضِيفَ إِلَى اللهِ أَعَمَّ مِنَ العِبَادِ وَلِهَذَا قَالَ: فَالعَبِيدُ إِذَا أُضِيفَ إِلَى اللهِ أَعَمَّ مِنَ العِبَادِ وَلِهَذَا قَالَ: فَالعَبِيدُ إِذَا أُضِيفَ إِلَى اللهِ أَعَمَّ مِنَ العِبَادِ وَلِهَذَا قَالَ: فَالعَبِيدُ إِذَا أُضِيفَ إِلَى اللهِ أَعَمَّ مِنَ العِبَادِ وَلِهَذَا قَالَ: فَالعَبِيدُ إِذَا أُضِيفَ إِلَى اللهِ أَعَمَّ مِنَ العِبَادِ وَلِهَذَا قَالَ: هُو وَلَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ (قَ/ ٢٩) فَنَبَّهَ أَنَّهُ لاَ يَظْلِمُ مَنْ يَعْبُدِ اللَّاتِ وَنَحْو ذَلِكَ (٣).

وَقَالَ الْجَوْهَ رِيُّ: العَبْدُ خِلاَفُ الحُرِّ، وَالْجَمْعُ عَبِيدٌ وَأَعْبُدُ وَعِبْدَانٌ وَعِبِدَّانٌ وَعِبِدَّانٌ وَعِبدًانٌ وَعِبدًانٌ وَعِبدًانٌ وَعِبدًا يُمَدُّ وَيُقْصَرُ، وَمَعْبُودَاءُ بِالْمَدِّ، وَأَصْلُ العُبُودِيَّةِ: الخُضُوعُ وَيُقْصَرُ، وَمَعْبُودَاءُ بِالْمَدِّ، وَأَصْلُ العُبُودِيَّةِ: الخُضُوعُ وَاللَّذُ اللَّ مَقْبِدُ: الاَسْتِعْبَادُ، وَهُو أَنْ يَتَّخِذَهُ عَبْدًا، وَكَذَلِكَ الاَعْتِبَادُ، وَفِي الْحَدِيثِ (وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا) وَالإَعْبَادُ مِثْلُهُ وَكَذَلِكَ التَّعَبُّدُ، وَالعِبَادَةُ الطَّاعَةُ، وَالتَّعَبُّدُ وَالْعِبَادَةُ الطَّاعَةُ، وَالتَّعَبُّدُ التَّعَبُّدُ

وَقَالَ ابْدِنُ مَنْظُورِ: العَبْدُ: الإِنْسَانُ حُرًّا كَانَ

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة لابن فارس (٤/ ٢٠٥، ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) مفردات الراغب (٣١٨).

<sup>(</sup>٤) الصحاح (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>١) من هذا الأصل قولهم: العَبَدة وهي القُوَّة والصلابة، والعَبَدُ وهو الأنفة والحمية انظر في هذا: مقاييس اللغة لابن فارس (٢٠٦/٤)، ولسان العرب (٣/ ٢٧٥).

أَوْ رَقِيقًا، يُذْهَبُ بِلَالِكَ إِلَى أَنَّهُ مَرْبُوبٌ لِبَارِيهِ - عَنَّ وَجَلَّ -، وَالْعَبْدُ الْمُلُوكُ: خِلاَفُ الحُرِّ ، وَأَصْلُ العُبُودِيَّةِ الْحُضُوعُ وَالْعَبْدُ اللهُ العَبْدَ بِالطَّاعَةِ أَي اللهُ العَبْدَ بَالطَّاعَةِ أَي اللهُ العَبْدَ بَالطَّاعَةِ أَي اللهُ العَبْدَ أَمُ الْعَبْدُ وَاللهُ الْعَبْدَ أَلُهُ مَعْنَاهُ الغَبْدَ لَهُ مَعْنَاهُ الْعَبْدُ لَهُ مَا الْعُبَدُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَالِدٌ لَهُ وَاللّهُ مَا الْعُبَدُ اللهُ الْعَبْدُ لَهُ مَعْنَاهُ الْعَبْدُ لَلهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ

تَقُولُ: أَلاَ تُبْقِي عَلَيْكَ، فَإِنَّنِي

أَرَى المَالَ عِنْدَ الْمُسِكِينَ مُعَبَّدَا؟ (١). واصطلاحًا:

اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الأَقْوَالِ وَاللَّمْ مَا اللَّوْوَالِ وَاللَّامِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ.

وَقِيلَ: هِيَ اسْمٌ يَجْمَعُ كَمَالَ الْحُبِّ للهِ وَنِهَا يَتَهُ، وَكَمَالَ النُّلِّ للهِ وَنِهَا يَتَهُ،

وَقِيلَ: عِبَادَةُ اللهِ: طَاعَتُهُ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ وَتَـرْكِ الْمَحْذُورِ (٢).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: العِبَادَةُ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ عَلَى خِلاَفِ هَوَى نَفْسِهِ تَعْظِيمًا لِرَبِّهِ . وَقِيلَ: هِي الأَفْعَالُ الوَاقِعَةُ عَلَى هَوَى نَفْسِهِ تَعْظِيمًا لِرَبِّهِ . وَقِيلَ: هِي الأَفْعَالُ الوَاقِعَةُ عَلَى نَهَايَةٍ مَا يُمْكِنُ مِنَ التَّذَلُّلِ وَالْحُضُوعِ الْمُتَّجَاوِزِ لِتَذَلُّلِ بَعْضِ العِبَادِ لِبَعْضٍ ، وَلِذَلِكَ اخْتُصَّتْ بِالرَّبِّ، وَهِي بَعْضِ العِبَادِ لِبَعْضٍ ، وَلِذَلِكَ اخْتُصَّتْ بِالرَّبِّ، وَهِي أَخَصُّ مِنَ العُبُودِيَّةِ الَّتِي تَعْنِي مُطْلَقَ التَّذَلُّلِ (٣٠).

أَمَّا العُبُودِيَّةُ فَقَدْ عَرَّفَهَا الجُرْجَانِيُّ بِقَوْلِهِ: هِي السَّوْفَاءُ بِالمُهُودِ، وَحِفْظُ الحُدُودِ، وَالرِّضَا بِالْمُؤْجُودِ،

وَالصَّبْرُ عَلَى الْمُفْقُودِ (١).

### الفرق بين الطاعة والعبادة:

قَالَ أَبُوهِ لِآلِ الْعَسْكَرِيُّ: الْفَرْقُ بَيْنَ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ : أَنَّ العِبَادَةَ غَايَةُ الْخُضُوعِ، وَلاَ تُسْتَحَقُّ إِلَّا بِغَايَةِ الْإِنْعَامِ، وَلِهَذَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْبَدَ غَيْرُ اللهِ تَعَالَى، وَلاَ تَكُونُ الإِنْعَامِ، وَلِهَذَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْبَدَ غَيْرُ اللهِ تَعَالَى، وَلاَ تَكُونُ الإِنْعَامِ، وَلِهَ لَكُوفِ الْعَبُودِ، أَمَّا الطَّاعَةُ فَهِي الفِعْلُ الوَاقِعُ العِبَادَةُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ الْمُعْرُودِ، أَمَّا الطَّاعَةُ فَهِي الفِعْلُ الوَاقِعُ عَلَى حَسَبِ إِرَادَةِ الْمُرِيدِ مَتَى كَانَ الْمُرِيدُ أَعْلَى رُتُبَةً مِسَنِ يَعْلَى ذَلِكَ وَتَكُونُ لِلْخَالِقِ، وَالْمَخْلُوقِ، كَا أَنَّ الطَّاعَةَ لاَ يَضْحَبُهَا قَصْدُ الاتِبَاعِ، كَالإِنْسَانِ يَكُونُ مُطِيعًا لِلشَّيْطَانِ يَصْحَبُهَا قَصْدُ الاتِبَاعِ، كَالإِنْسَانِ يَكُونُ مُطِيعًا لِلشَّيْطَانِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ أَنْ يُطِيعَهُ وَلَكِنَّهُ اتَبْعَ دُعَاءَهُ وَإِرَادَتَهُ (\*).

## العبادة وأنواع العبد:

قَالَ الرَّاغِبُ: الْعِبَادَةُ ضَرْبَانِ:

١ - عِبَادَةٌ بِالتَّسْخِيرِ: وَهِيَ لِـ الإِنْسَانِ وَالحَيَوَانَاتِ
 وَالنَّبَاتِ .

٢ - عِبَادَةٌ بِالاخْتِيَارِ: وَهِيَ لِذَوِي النُّطْقِ، وَهِيَ النُّطْقِ، وَهِيَ النُّطْقِ، وَهِيَ الْمُلُمُورُ بِهَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾ (البقرة/ ٢١).

أَمَّا العَبْدُ فَإِنَّهُ يُقَالُ عَلَى أَضْرُبِ:

الأَوَّلُ: عَبْدٌ بِحُكْمِ الشَّرْعِ: وَهُوَ الْإِنْسَانُ الَّذِي يَصِحُّ بَيْعُهُ وَابْتِيَاعُهُ.

الثَّانِ: عَبْدٌ بِالإِيجَادِ: وَذَلِكَ لَيْسَ إِلَّا اللهِ وَإِيَّاهُ قَصَدَ بِقَوْلِهِ ﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاٰ وَاتِ وَالأَرْضِ إِلَّا آتِي

(٤) التعريفات(١٥١).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٣/ ٢٧٠٤ ) . (٤) التعريف

<sup>(</sup>٢) العبودية لابن تيمية (٥)، وتيسير العزيز الحميد (٤٧)، وقرة عيون الموحدين (١٥)، وفتح المجيد (١٤).

<sup>(</sup>٣) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) بتصرف يسير عن الفروق في اللغة لأبي هـلال العسكـري (١٨٢).

الرَّحْمَن عَبْدًا﴾ (مريم/ ٩٣).

الثَّالِثُ: عَبْدٌ بِالْعِبَادَةِ وَالخِدْمَةِ: وَالنَّاسُ فِي هَذَا ضَرْ بَان:

أ - عَبْدٌ مُخْلِصٌ للهِ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِقَوْلِه: ﴿ الْخَمْدُ لِلهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَمَابَ ﴾ (الكهف/ ١).

ب- عَبْدٌ لِلدُّنْيَا وَأَعْرَاضِهَا، وَهُو الْمُعْتَكِفُ عَلَى خِدْمَتِهَا وَمُراضِهَا وَهُو الْمُعْتَكِفُ عَلَى خِدْمَتِهَا وَمُراعَاتِهَا وَإِيَّاهُ قَصَدَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ بِقَوْلِهِ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ»... بِقَوْلِهِ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ»... الحَديثَ» (۱)...

# من معاني كلمة «العبادة» في القرآن الكريم:

ذَكَرَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ أَنَّ الْعِبَادَةَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: التَّوْحِيدُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿ ( وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ (النساء/ ٣٦) أَىْ وَحِدُوهُ.

وَالثَّانِي: الطَّاعَةُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي يَس: ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ﴾ (يسس / ٦٠) ، وَفِي سبأ: ﴿ أَهَوُ لاَءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (سبأ / ٤٠) (٢).

### حقيقة العبادة:

قَالَ القُرْطُبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: أَصْلُ الْعِبَادَةِ: التَّذَلُّلُ وَالْخُضُ مِعُ ، وَسُمِّيَ - تَ وَظَائِفُ الشَّرْعِ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ عِبَادَاتٍ ؛ لأَنْهُمْ يَلْتَزِمُونَهَا وَيَفْعَلُونَهَا خَاضِعِينَ مُتَذَلِّلِينَ اللهِ تَعَالَى (٣).

قَالَ العَلَّامَةُ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ ــ: التَّحْقِيقُ بِمَعْنَى قَوْلِهِ ( إِنِّي عَبْدُكَ ): الْتِزَامُ عُبُودِيَّتِهِ مِنَ اللَّالِّ

وَا الْخُصُوعِ وَالإِنَابَةِ، وَامْتَفَالُ أَمْرِ سَيِّدِهِ وَالْجْتِنَابُ مَهْيِهِ وَوَالْمُ الْافْتِقَارِ إِلَيْهِ، وَاللَّجُوءُ إِلَيْهِ وَالاَسْتِعَانَةُ بِهِ، وَالتَّوكُلُ وَدَوَامُ الافْتِقَارِ إِلَيْهِ، وَاللَّجُوءُ إِلَيْهِ وَالاَسْتِعَانَةُ بِهِ، وَالتَّوكُلُ عَلَيْهِ، وَعِيَادُ الْعَبْدِيهِ وَلِيَادُهُ بِهِ، وَأَنْ لاَ يَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِعَيْرِهِ عَبَّةً وَخَوْفًا وَرَجَاءً. وَفِيهِ أَيْضًا: أَنِّي عَبْدُ مِنْ جَمِيعِ الوَجُوهِ: صَغِيرًا وَكَبِيرًا، حَيَّا وَمَيِتًا، مُطِيعًا وَعَاصِيًا، مُعَافًى وَمُبْتِلًى ، بِالرُّوحِ وَالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ، وَفِيهِ مُعَافًى وَمُبْتِلًى ، بِالرُّوحِ وَالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ، وَفِيهِ أَيْضًا: أَنَّ مَالِي وَنَفْسِي مِلْكُ لَكَ؛ فَإِنَّ الْعَبْدُ وَمَا يَمْلِكُ لَكَ؛ فَإِنَّ الْعَبْدُ وَمَا يَمْلِكُ لِسَيِّدِهِ. وَفِيهِ أَيْضًا: أَنَّى مَالِي وَنَفْسِي مِلْكُ لَكَ؛ فَإِنَّ الْعَبْدُ وَمَا يَمْلِكُ لِسَيِّدِهِ . وَفِيهِ أَيْضًا: أَنَّى مَالِي وَنَفْسِي مِلْكُ لَكَ؛ فَإِنَّ الْعَبْدُ وَمَا يَمْلِكُ أَنْ الْعَبْدُ وَمَا يَمْلِكُ أَنْ اللَّهِ مِنْ مَالِي وَنَفْسِي إِلَّا مَا فَيْ فَيْ الْعَبْدُ وَلَا نَعْمَا وَلَا مَوْتًا وَلاَ حَيْنَا وَلاَ حَيْنَا وَلاَ مَنْ مَالِي وَنَفْسِي إِلَّا بِأَمْرِكَ، كَمَا لاَ يَتَصَرَّفُ فَيهُ الْعَبْدُ إِلّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَإِنِي لاَ أَنْ مَالِي وَنَفْسِي إِلَّا بِأَذْنِ سَيِّدِهِ، وَإِنِّي لاَ يَتَصَرَّفُ أَنْ عُلَا لَعْمُ وَلَا مَوْتًا وَلاَ حَيْنَاةً وَلاَ نُشُورًا، فَإِنْ صَحَّ لَهُ شُهُودُ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ: إِنِي عَبْدُكَ حَقِيقَةً .

ثُمَّ قَالَ: نَاصِيتِي بِيدِكَ ، أَيْ أَنْتَ الْمُتُصَرِّفَ فِي نَفْسِي . تُصَرِّفُنِي كَيْفُ يَ نَفْسِي . تَصَرِّفُ فِي نَفْسِي . وَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ فِي نَفْسِهِ تَصَرُّفُ مَنْ نَفْسُهُ بِيدِ رَبِّهِ وَسَيدِهِ وَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ فِي نَفْسِهِ تَصَرُّفُ مَنْ نَفْسُهُ بِيدِ رَبِّهِ وَسَيدِهِ ، وَمَوْتُهُ ، وَنَاصِيتُهُ بِيدِهِ ، وَمَوْتُهُ وَعَافِيتُهُ وَبَالاَ وُهُ كُلُّهُ إِلَيْهِ وَصَيدِهِ وَحَياتُهُ وَسَعَادَتُهُ وَشَقَاوَتُهُ وَعَافِيتُهُ وَبَالاَ وُهُ كُلُّهُ إِلَيْهِ صَعْبَاتُهُ وَسَعَادَتُهُ وَشَقَاوَتُهُ وَعَافِيتُهُ وَبَالاَ وُهُ كُلُّهُ إِلَيْهِ سَبِّدِهِ وَحَيَاتُهُ لَيْسَ إِلَى الْعَبْدِ مِنْهُ شَيْءٌ ، بَلْ هُو فِي قَبْضَةِ سَيِّدِهِ السَّعْمَانَ عُلْولٍ ضَعِيفٍ حَقِيرٍ ، نَاصِيتُهُ بِيدِ سُلْطَانٍ فَاهُ مِنْ مَنْ فَوْقَ ذَلِكَ . أَضَعَفُ مِنْ مَنْ وَلُهُ مَنْ وَلَواضِيَ الْعَبَادِ كُلُّهَا بِيدِ اللهِ وَمَتَى شَهِدَ الْعَبُدُ أَنَّ نَاصِيتَهُ وَنَوَاضِيَ الْعِبَادِ كُلُّهَا بِيدِ اللهِ وَمَتَى شَهِدَ الْعَبُدُ أَنَّ نَاصِيتَهُ وَنَوَاضِيَ الْعَبَادِ كُلُّهَا بِيدِ اللهِ وَمَتَى شَهِدَ الْعَبُدُ أَنَّ نَاصِيتَهُ وَنَوَاضِيَ الْعَبَادِ كُلُّهَا بِيدِ اللهِ وَمَتَى شَهِدَ الْعَبُدُ أَنَّ نَاصِيتَهُ وَنَوَاضِيَ الْعَبَادِ كُلُهُ اللهِ بَيدِ اللهِ وَمَتَى شَهِدَ الْعَبُدُ أَنَّ نَاصِيتَهُ وَنَوَاضِيَ الْعَبَادِ كُلُهُمْ مَنْ وَلِكَ ، وَمَرْهُ مُنْ وَلِكَ مَنْ وَلِكَ مَنْ وَلِكَ مَا مُنْ وَلِكَ مَا مُنْ وَلُكَ مَا مُنْ وَلِكَ مَا الْلَهِ مُنْ اللهِ مُنْ وَلَاكَ ، وَمُ مُنْ وَلِكَ مَا الْلِكِينَ بَلْ مَنْ وَلَكَ مَا مُنْ وَلِكَ مَا مُنْ وَلِكَ اللهُ وَالْمَالِكِينَ بَلْ مَنْ وَلَاكَ ، وَمُ مُنْ وَلُكَ الْمَالِكِينَ بَلْ مَا مُنْ وَلِكَ اللهُ الْعَبْدِ اللهُ عَنْ مَنْ وَلِكَ اللهُ الْمَنْ وَلَاكَ مَا مُنْ وَلِكَ اللهُ عَلَيْكُ وَلِي اللهُ الْمُنْ وَلِكَ اللهُ الْولِكِينَ بَلْ الْمُولِي وَلِكَ مَا مُنْ وَلِكَ اللهُ الْمُؤْلِكَ مَنْ وَلِي الْعُمُولُ وَلَهُ عَلَيْهُ الْعِلَاكَ مَا مُؤْلِكُ اللهُ الْمُنْ وَلَيْ اللهُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُنْ وَلِكُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُنْ وَلِكَ الْمُنْ الْمُعْلِعُ الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْل

<sup>(</sup>٣) فتح المجيد (١٨).

<sup>(</sup>١) مفردات الراغب (٣١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر نزهة الأعين النواظر (٤٣١ ، ٤٣٢).

مَقْهُورِينَ مَرْبُوبِينَ ، الْتُصَرِّفُ فِيهِمْ سِوَاهُمْ وَالْكُبِّرُ لَهُمْ غَيْرُهُمْ ، فَمَنْ شَهِدَ نَفْسَهُ بِهَذَا الْمَشْهَدِ صَارَ فَقُرُهُ وَضَرُورَتُهُ غَيْرُهُمْ ، فَمَنْ شَهِدَ نَفْسَهُ بِهَذَا الْمَشْهَدِ صَارَ فَقُرُهُ وَضَرُورَتُهُ إِلَى رَبِّهِ وَصْفًا لاَزِمًا لَهُ ، وَمَتَى شَهِدَ النَّاسَ كَذَلِكَ لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى وَبِيهِ فَاسْتَقَامَ تَوْ حِيدُهُ وَتَوَكُّلُهُ إِلَيْهِمْ وَلَمْ يُعَلِّقُ أَمَلَهُ وَرَجَاءَهُ بِهِمْ فَاسْتَقَامَ تَوْ حِيدُهُ وَتَوَكُّلُهُ وَعُبُودِيَّهُ (۱).

### أركان العبادة:

وَيَقُولُ ابْنُ القَيِّمِ: «الْعِبَادَةُ تَجْمَعُ أَصْلَيْنِ: غَايَةَ الْحُبِّ وَغَايَةَ النَّلِ وَالْخُصُوعِ ... فَمَنْ أَحْبَبْتَهُ وَلَمْ تَكُنْ خَاضِعًا لَهُ لَمْ تَكُنْ عَابِدًا لَهُ ، وَمَنْ خَضَعْتَ لَهُ بِلاَ عَبَيَّةٍ خَاضِعًا لَهُ لَمْ تَكُنْ عَابِدًا لَهُ ، وَمَنْ خَضَعْتَ لَهُ بِلاَ عَبَيَّةٍ لَمَ تَكُنْ عَابِدًا لَهُ حَتَّى تَكُونَ مُحِبًّا خَاضِعًا. وَمِنْ هَهُنَا لَمْ تَكُنْ عَابِدًا لَهُ حَتَّى تَكُونَ مُحِبًّا خَاضِعًا. وَمِنْ هَهُنَا كَانَ المُنْكِرُونَ عَبَيَّةَ العِبَادِ لِرَبِّهِمْ مُنْكِرِينَ حَقِيقَةَ كَانَ المُنْكِرُونَ عَبَيَّةَ العِبَادِ لِرَبِّهِمْ مُنْكِرِينَ حَقِيقَةَ العُبُودِيَّةِ وَالمُنْكِرُونَ لِكَوْنِهِ عَبْهُ وبًا لَمُ مُن كَالِهُ هُو عَايَلَةُ مَطْلُوبِهِمْ وَوَجْهُهُ الأَعْلَى خَايَلَةُ مَطْلُوبِهِمْ وَوَجْهُهُ الأَعْلَى خَايَلَةُ مَطْلُوبِهِمْ وَوَجْهُهُ الأَعْلَى خَايَلَةُ مَا مَثْلُولُونَ لِكُونِهِ لَا لَمْ مُؤْكِونَ لِكُونِ لِكَوْنِهِ مَطْلُوبِهِمْ وَوَجْهُهُ الأَعْلَى خَايَلَةُ مُنْ مَا الْمُعْلَى خَايَلَةً مَا لَا عَلَيْ لَيْ لَهُ اللّهُ الْمُعْلَى خَايَلَةً لَهُ مَا مُؤْكِلُونَ لِكُونِهُ لِكُونِهِ لَعَلَيْهُمْ مَا مُؤْكُونَ لِكُونَ لِكُونِ لِكُونِهُ لِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا عَلَى لَهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ كُونَ لِكُونِهِ لَهُ لَا عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ الْمُعْلَى فَعَلَيْهُ مُنْ لَعْلَى الْمُعْلَى فَيْمُ لَهُ مُنْ لَعْلَالَهُ مُنْ الْمُعْلَى فَعَلَى لَهُ الْمُعْلِيمُ الْمُ عَلَى الْمُعْلَى فَعَالِمَا لَهُ مُنْ الْمُعْلَى فَعْ لَا عَلَيْهُ مُنْ الْمُعْلَى فَاللّهُ الْمُعْلَى فَعَلَيْهُ الْعِلَى فَاللّهُ مُنْ الْمُعْلَى فَيْعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى فَيْعِلَالِهُ مُنْ الْمُعْلَى فَاللّهُ الْمِنْ لِلْمُنْكِولِونَ لِكُونَ لِلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى فَا عَلَيْهُ اللْمُعْلَى فَاللّهُ اللْمُعْلَى فَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللْمُعَلَى اللّهُ اللْمُعْلَى فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْلِقُ اللّهُ اللْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللْعُلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللْمُعْلَى الللّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعِلَى الللْمُعْلَى اللّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلِقُولِهُ اللْمُعْلِ

إِلْهًا، وَإِنْ أَقَ رُوا بِكَوْنِهِ رَبًّا لِلْعَالَمِينَ وَخَالِقًا لَهُمْ، فَهَذَا الإِقْرَارُ غَايَةُ تَوْحِيدِهِمْ، وَهُو تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ الَّذِي الْإِقْرَارُ غَايَةُ تَوْحِيدِهِمْ، وَهُو تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ مُشْرِكُو الْعَرَبِ وَلَمْ يَخْرُجُوا بِهِ عَنِ الشِّرْكِ (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: الإيمان - الإسلام - الاستعانة - الإنابة - التقوى - التوحيد - الخشوع - الضراعة والتضرع - الصلاة - الحج والعمرة - الصوم - الطاعة - تلاوة القرآن - الصدقة - الزكاة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: اتباع الهوى ـ العصيان ـ الفجور \_ هجر القرآن ـ الغفلة \_ ترك الصلاة \_ الإعراض \_ النفاق \_ التفريط والإفراط \_ الاعوجاج \_ التهاون ].

# الآيات الواردة في « العبادة »

### العبادة بمعنى التوحيد:

ا- ينسب القَّالَةُ فَرَالِيَ فَ الْحَمْدُ يَتَهِ رَبِّ الْعَسَلَمِينَ الْحَمْدُ الْحَجْدِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَمْدِ الْحَمْدُ الرَّحِيمِ فَيْ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ فَي مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ فَي مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ فَي مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ فَي الدِّينِ فَي الدِّينِ فَي الدِّينِ الْعَمْدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيمُ فَي الْمُعْدُ الْمُسْتَقِيمُ فَي الْمُعْدُ الْمُسْتَقِيمُ فَي مِنْ الْمُعْدُ اللَّهُ الْمُعْدُ الْمُسْتَقِيمُ وَالْمُسْتَقِيمُ فَي مِنْ الْمُعْدُ اللَّهُ الْمُعْدُ اللَّهُ الْمُعْدُ اللَّهُ الْمُعْدَالِينَ فَي اللَّهُ الْمُعْدَالِينَ فَي اللَّهِ مُ وَلَا الصَّالِينَ فَي اللَّهُ الْمُعْدُولِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ فَي الْمُعْدُولِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ فَي اللَّهُ المُعْدَالِينَ فَي اللَّهُ الْمُعْدُولِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ فَي اللَّهُ الْمُعْدُولِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ فَي اللَّهُ الْمُعْدُولِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ فَي الْمُعْدُولِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالَ إِلَيْنَ الْمُعْدُولِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْصَالَعُ الْمُعْدُولِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْحَبَالِينَ الْمُعْدُولِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالَ الْمُعْدُولِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمُعْدُولُولِ عَلَيْهُمْ وَلَا الْمُعْدُولِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمُعْدُولِ الْمُعْدُولِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمُعْدُولِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمُعْدُولِ الْمُعْدُولِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمُعْدُولِ عَلَيْهِمْ وَلِي الْمُعْدُولِ الْمُعْدُولِ الْمُعْدُولِ الْمُعْدُولِ الْمُعْدُولِ الْمُعْدُولِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمُعْدُولِ الْمُعْدُولِ الْمُعْدُولِ الْمُعْدُولِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْدُولِ الْمُعْدُولِ الْمُعْدُولِ الْمُعْدُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمُ الْمُعْدُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْدُولُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي

٧- يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ واَرَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿
الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالشَّمَاءَ بِنَاهً
وَأُنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَغَلَّزَ خَبِهِ عِنَ الشَّمَاءَ بِنَاهً
وَأُنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَغَلَّزَ خَبِهِ عِنَ الشَّمَرَتِ
وَأُنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَغَلَظُ وَاللَّهِ الْدَادَاوَالسَّمَا عَلَى عَبْدِينَا فَالشَّمَ وَالْمَصَلِيقِ وَلَيْ مِثَانَ لَلْنَاعَلَى عَبْدِينَا فَا أَوْا
وَإِن كُنتُمْ أَفِ رَبِّ مِمَا نَزَلْنَاعَلَى عَبْدِينَا فَأَتُوا
وَإِن كُنتُمْ مَن دُونِ
وَإِن كُنتُمْ مَن مِثْلِهِ ءَوَادْ عُوا شُهدَدَاءَكُم مِن دُونِ
السَّورَةِ مِن مِثْلِهِ ءَوَادْ عُوا شُهدَدَاءَكُم مِن دُونِ
وَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَا تَقُواْ النَّارَ الَّتِي
وَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَا تَقُواْ النَّارَ الَّتِي
وَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَا تَقُواْ النَّارَ الَّتِي
وَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَا تَقُواْ النَّارَ الَّتِي
وَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَا تَقُواْ النَّارَ الْتَى مَن الْمَالَةُ وَلَا النَّارَ الَّتِي

وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ إِنَّ الْكَنْفِرِينَ ﴿ إِنَّ الْمُ

وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنَى بَنِي إِسْرَءِ يِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَلِائِنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَنَّى وَالْمَسَحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَا تُواْ الرَّكُوٰةَ مُمَّ تَوَلَّيْسُتُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِنصَعُمْ وَأَنشُهُ مُعْرِضُونَ إِلَّا قَلِيلًا مِنصَانًا

إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يِنَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ أَسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْ مُرْبِيمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنِّيا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ (١ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهُلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ قَالَتَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَوْيَعْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَاكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مَكُن فَيَكُونُ ١ ويُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْكَ وَٱلْحِكْمَةُ وَٱلتَّوْرَىنةَ وَٱلْإِنجِيلَ (١) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ أَنِي قَدْجِمُّ تُكُم بِنَايَةٍ مِن زَبِكُمُ أَنَّ أَخْلُقُ لَكُم مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْتَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْزًا بِإِذْنِ الله وأبرث الأكمة والأبرم وأتي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنْبِتُكُمُ بِمَاتَأَكُونَ وَمَاتَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمنيك شَ

وَمُصَكِدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكِةِ

وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ

وَحِثْ تُكُوبِ اِيَةٍ مِن زَيِكُمْ

فَاتَقُوا اللَّهَ وَاَطِيعُونِ (\*\*)

إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ

هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ (\*\*\*)

هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ (\*\*\*)

٥- قُلْ يَتَاَهُلُ الْكِنْبِ تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاَمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَا بَا مِن دُونِ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا الشّهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ لَيْ

7- ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِا لَوَلِاَ نِينِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْمِتَنَىٰ وَالْمَسَكِكِينِ وَالْجَارِذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْمَسُكِكِينِ وَالْجَارِذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْمُخُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمُ أَيْ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا (اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ ا

٧- لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْمِكُةُ ٱلْمُقْرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ - وَيَسْتَحَمِّر فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ إِنْهَا ﴿ (\*)

لَقَدْ كَفَرُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ يَكِبَيْ الْمَسِيحُ يَكِبَيْ الْمَسِيحُ يَكِبِي الْمَسْيحُ يَكِبَيْ إِسَرَّهِ مِلَ الْمَبْدُوا اللَّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَأْوَنَهُ النَّارُّ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَا لِلْظَلِلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَلْمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَمِدَّ أَوْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ ثَالِثُ ثَلَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ ثَالِثُ ثَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُن وَالْمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُن وَاللَّهُ مُن وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُن وَاللَّهُ مُن وَاللَّهُ مُن وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُن وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَلْمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ مُن وَاللَّهُ مُن وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُن وَاللَّهُ مُن وَاللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَةُ عُلُولُونَ اللَّهُ مُنُولُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْكُولُولُول

مَّا ٱلْمَسِيحُ آبِنُ مَرْيَعَ إِلَّارَسُولُ قَدْخَلَتَ مِن قَبْسِلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ. صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيكتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّ لَهُمُ الْآيكتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّ

قُلُ أَنَّعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْدِكُ لَكُمُّ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ (\*)

مَا قُلْتُ لَمُمُ إِلَّا مَا آَمَرْ بَنِي بِهِ عَآنِ اَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمُ مَّ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِم فَلَمَا تَوَفَيْتَنِي كُنتَ آنتَ ٱلرَّفِيبَ عَلَيْهِم فَلَمَا تَوَفَيْتَنِي كُنتَ آنتَ ٱلرَّفِيبَ عَلَيْهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ فَإِنَّكَ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ إِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ النَّ الْعَزِيزُ الْمُرَامِدُ اللَّهِ الْمَالُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُولُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّلَّةُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللَّلَا الللْمُلْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَ

الله عَلَمْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَ<u>عَبُدَ</u> ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلَلًا آنِيَعُ أَهْوا آءَ كُمُّ قَدْ صَكَلَتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَ آ إِلَّاهُوَّ وَيَعْلَمُمَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَاتَسَ قُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطُبٍ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّينِ ( فَيَ وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّنكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى آجَلُ مُسمَّى فِالنَّهَا رِثُمَّ يَبْعَثُ حُمُم فِيهِ لِيُقْضَى آجَلُ مُسمَّى فُدَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ ثُمَّ يُنْبِيْنَكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( فَيْ

وَهُوَالْقَاهِرُفُوقَ عِ<u>سَادِهِ</u> وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَاجَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لايُفَرِّطُونَ ﴿ (")

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُوَالَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهْ تَدُوا بَهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

وَهُوَالَّذِيَ أَنشَأَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ مُّ قَدْفَصَّلْنَا ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ إِنَّا

وَجَعَلُواْلِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَكَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ شَ

لَاَينَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى بَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيَّ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ ذَيكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّخَالِقُ كُلِّي شَى ءِ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

١٣- لَقَدْ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۦ فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنُرَىٰكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ١ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي ضَلَالُةٌ وَلَكِكَنِّي رَسُولٌ مِن زَبّ ٱلْعَالَمِينَ شَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَنتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُرُ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعْ لَمُونَ ١

12- ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱعۡبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَادٍ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ الْإِلَى فَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ءَ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ١ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَيْكِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبَ ٱلْعَلَمِينَ شَ (۳) أُبَلِغُكُمُ مِسْلَنتٍ رَبِي وَأَنَا لَكُونَ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿

١٥- وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَنْ رُهُ قَدْ حَآ مَنْ فَكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمُ هَٰذِهِ عِنَافَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱذْكُرُوٓ أَإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبُوَّأُكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهِ اقْصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُوٓاْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١

قَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُواْ مِن قَوْمِهِ -لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَ صَلِحًامُ مِسَلُّ مِن زَبَّاءً قَالُوٓ النَّابِمَ آأُرْسِلَ بِهِ عَمُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ الَّذِينَ ٱسۡتَكۡمُوۤۤ أَإِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ ۽ كَفِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٦- وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُ دُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ، فَدَ جَآءَتُكُم بَكِيْنَةٌ مِّن رَبِّكُمٍّ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبُخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَأْذَالِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ إن كُنتُ مِ مُؤمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ

٧٧- وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ
النَّصَدَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ
ذَلِكَ قَوْلُهُ مِ بِأَفْرَهِ هِ مَّ
يُضَاهِ وُلَهُ مُ اللّهُ أَنَّ يُؤْفَكُوا مِن قَبْلُ
قَدَنَكُ هُ مُ اللّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿
اللّهِ مَا اللّهُ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمُ
وَمَ الْمِدُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيكُمُ
وَمَ الْمُروا إِلّا لِيعَبُ دُوا إِلَا هُو مَنْ وَمُ اللّهُ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيكُمُ
وَمَ الْمُروا إِلّا لِيعَبُ دُوا إِلَا هُو مَنْ وَلَهُ اللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيكُمُ
وَمَ مَا أُمِرُوا إِلّا لِيعَبُ دُوا إِلَى هَا وَحِدًا لَا هُو شَبْحَى نَهُ وَكُولَ اللّهُ وَالْمَسِيحَ اللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيكُمُ
وَمَ مَا أُمِرُوا إِلّا لِيعَبُ دُوا إِلَا لِيعَالَهُ مُونَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَسِيحَ اللّهِ اللّهُ وَالْمَسِيحَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَسِيحَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَسِيحَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَسِيحَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَسِيحَ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الل

اِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ
 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِّ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعِ
 إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِفْي - ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ
 فَاعْبُ دُوهُ أَفَلَا تَذَكَرُونَ ﴿

19- قُلْ يَنَا أَيُّ النَّاسُ إِن كُنْمُ فِي شَكِيمِن دِينِي فَلاَ أَعَبُدُ اللَّهَ الذِينَ اللَّهِ وَلَكِنَ آعَبُدُ اللَّهَ الَذِي اللَّهِ وَلَكِنَ آعَبُدُ اللَّهَ الَّذِي اللَّهِ وَلَكِنَ آعَبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّنَ كُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿
وَأَنَ أَقِمُ وَجْهَكَ لِلاِينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَ مِن الْمُشْرِكِينَ ﴿
وَلَا تَكُونَ مِن اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلا يَضُرُكُ وَ وَلَا تَكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلا يَضُرُكِ فَي وَلَا تَكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلا يَضُرُكُ فَي فَان فَعَلْتَ فَإِنْكَ إِذَا مِن الظَّالِمِينَ ﴿
فَإِن فَعَلْتَ فَإِنْكَ إِذَا مِن الظَّالِمِينَ ﴿

وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلاَكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُوَّ وَإِن يُرِدِّكَ بِخَيْرٍ فِلاَرَادَّ لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ-مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ - وَهُوَ الْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴿

٢٠ الرَّكِئنَ أُخْكِمَتْ اَيْنَاهُ أُمُّ اَفُصِّلَتْ مِن لَدُنْ
 حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞
 أَلَاتَ مَبُدُ وَا إِلَا اللَّهَ إِنَنِي لَكُرْمِنْ لُهُ ذَدِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞

٢١ - وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ثُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِي لَكُمُ نَدِيرٌ مُنِيتُ فَي اللَّهُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

٢٢ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنَقَوْمِ ٱعۡبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴿ إِنَّ الْتُمْ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴿ إِنَّ الْتُمْ مَالَكُمُ مَا لَكُمُ مَا اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللْ

٣٣- ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَعَوْمِ آغَبُدُوا اللّهَ مَالَكُمُ مِنَ ٱلْآرَضِ اللّهَ مَالَكُمُ مِنَ ٱلْآرَضِ وَالسّتَعْمَرَكُمْ فِي اللّهَ عَارُهُ هُو أَنشَأَكُم مِنَ ٱلْآرَضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِي اللّهِ عَالَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِي اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>٦) هود : ٥٠ مكية

<sup>(</sup>٧) هود: ٦١ مكية

<sup>(</sup>٥) هود : ٢٥ - ٢٦ مكية

<sup>(</sup>۱) التوبة : ۳۰ – ۳۱ مدنية (۲) يونس : ۳ مكية

<sup>(</sup>٣) يونس: ١٠٤ – ١٠٧ مكية

٢٨ وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَا اللهَ فَأَوْءَا
 إِلَى اَلْكُهْ فِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ عَلَيْهِ مَن رَّحْمَتِهِ عَلَيْهِ مَن أَمْرِكُم مِّن رَّحْمَتِهِ عَلَيْهِ مَنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا إِنَّا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا إِنَّا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا إِنَّا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَلْ إِنَّمَا أَنَا الشَّرِّ مِثَلُكُم يُوحَى إِلَى أَنَما إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَ ٢٩ وَكَوْ أَنِما إِلَهُ وَالْمَا اللَّهُ عَمَلُ عَمَلًا صَلِحاً وَكَوْ أَلْمَا أَرَبِّهِ وَفَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحاً وَلَا يُشْرِقُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا إِنَّى (١)

٣٠- فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ فَالُواْ يَكُمْ يَكُ
 لَقَدْ جِثْتِ شَيْتًا فَرِيَّا ﴿
 يَتَأَخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُولِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ
 أُمُّكِ بَغِيًا ﴿

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنكَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ ثَا

قَالَ إِنِي عَبِدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰ فِي ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَنِي نِبِيّا ﴿ قَالَ إِنِّي عَبِدُ اللَّهِ وَجَعَلَنِي نِبِيّا ﴿ وَجَعَلَنِي مِبَادَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُ مَأْ وَصَلِي بِٱلصَّلَوٰ قَ وَٱلزَّكَوْ فِي مَادُمْتُ حَيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمَارِي الْمَالُونِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّ

وَبَرَّا بِوَالِدَ قِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّالَ مُعَلَى الْمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَلَاثُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ مَيًّا ﴿ وَيَوْمَ أَبُعَتُ حَيًّا ﴿ وَيَوْمَ أَبُعَتُ حَيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّه

ذَلِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ قَوْلَ الْحَقِّ ٱلَّذِى فِيدِيمْ مَرُّونَ (أَنَّ)

مَاكَانَ لِلَهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّ شُبْحَنَهُ: إِذَا قَضَى آَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ، كُن فَيكُونُ ﴿ اللهِ اللهُ مَنْ فَيكُونُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُو ٢٤- ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَاهُرَ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ آَعَبُدُواُ
اللّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ وَلَا نَنْقُصُوا
الْمِكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ وَلَا نَنْقُصُوا
الْمِكْ يَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّ أَرَىٰكُم بِخَيْرِ
الْمِينَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ اللهِ

وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتنَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ
 إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ, قُلُ إِنَّمَا الْمَثْرِكَ بِيدَةً إِلَيْهِ أَدْعُواْ
 أُمِنْ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِيدَةً إِلَيْهِ أَدْعُواْ
 وَإِلَيْهِ مَنَابِ شَيْ

٢٦- وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ حَكِلِ أَمَّةِ رَسُولًا أَنِ اَعْبُدُوا اللَّهُ وَالْجَتَ نِبُوا الطَّلِغُوتَ فَعِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الشَّلَالَةُ فَسِيرُوا فَي فَاللَّارَضِ فَانظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِقِبَهُ الْمُكَذِيدِينَ ﴿

<sup>(</sup>٦) الكهف: ١١٠ مكية

<sup>(</sup>٧) مريم: ٢٧ - ٣٦ مكية

<sup>(</sup>٥) الكهف: ١٦ مكية

<sup>(</sup>۱) هود: ۸٤ مكية

<sup>(</sup>٢) الرعد : ٣٦ مدنية (٣) النحل : ٣٦ مكية

٣١- وَمَاۤ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىۤ إِلَيْهِ أَنَّهُ, كَآ إِلَهُ إِلَّاۤ أَنَا<u>ْفَاۡ عُبُدُونِ</u> ۞ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ اُلرَّحْ نَنُ وَلَدَاَّ سُبْحَنَهُ, بَلْ عِبَادُّ مُّكْرَمُون ﴾ لايسَيقُونَهُ, بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُون ﴾

٣٢- فَقَالَ ٱلْمَلُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَلَاّ إِلَّابِشَرُّ مِنْ أَكُرُ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهُذَا فِي ءَابَآيِنَاٱلْأُوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ، جِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ، حَتَّىٰحِينِ (١٠٠٠) قَالَ رَبِّ أَنصُرُ فِي بِمَاكَذَّبُونِ ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ أُصْنِعِ ٱلْفُلُّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِئَاءَ أَمْمُ مَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَأَسْلُكُ فَهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ أَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْتِ وِٱلْقَوْلُ مِنْهُمَّ وَلَاتُحَكِطِبْنِي فِٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّأَ إِنَّهُمْ مُغْرَفُونَ ١ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلَّ لَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَئتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ لِإِنَّا ثُرُّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرَنًا ءَاخُرِينَ الْإِثَّ

٣٣- إِنَّ هَلَذِهِ مَّ أُمَّتُكُمُّ أُمَّةً وَحِدَةً وَالْحِدَةُ وَالْحِدَةُ وَالْحِدَةُ وَالْحَالَ اللَّهُ (")

٣٤ فَإِذَانُفِحَ فِٱلصُّورِ فَلاَّ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِ ذِ وَلَا يَسَاءَ لُونَ فَمَن ثَقَلَتُ مُوكِزِينُهُ وَأَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ١ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ وَفَأُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَ أَنفُسَهُمْ فِجَهَنَّمَ خَلِدُونَ ١ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَلِلِحُونَ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَكُنُّ ءَايَنِي تُنْكَي عَلَيْكُرْ مَكُنتُم بِهَاتُكَذِّبُونَ ١ قَالُواْ رَبَّنَاغَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُولُنَا وَكُنَّاقُومَاصَآلِينَ ١ رَبُّنَا ٓ أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدِّنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونَ ﴿ قَالَ أَخْسَنُواْ فِيهَا وَلَاثُكَلِّمُونِ ﴿ اللَّهُ كُلِّمُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِنَّهُۥكَانَ؋َ يِقُّ مِّنْعِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَأُغْفِرْ لَنَا وَأُرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي

وَكُنتُم مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ١

إِنِّى جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومِ بِمَاصَبُرُوۤ ٱنَّهُمَ الْيُومِ بِمَاصَبُرُوۤ ٱنَّهُمَ الْمُومِ الْهُمُ الْفُلَةِ

٥٣ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ اَمَنُواْ مِنكُرُّ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَهُ مِّ فِي الْأَرْضِ كَمَا اَسْتَخْلَفَ
الَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُم كِننَ هُمْ دِينَهُمُ الَّذِيك
الَّذِيك مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُم كِننَ هُمْ دِينَهُمُ الَّذِيك
الْوَصَىٰ هُمُمْ وَلَيُسُكِولَ الْمَا الْفَرِيقَ فَي اللَّهُ الْفَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِي اللَّهُ الْفَالِي اللَّهُ الْفَالِي اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْ

٣٦- وَلَقَدَّأَرْسَلْنَآ إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًّا أَنِ <u>اَعْبُدُواْ</u>

اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿
قَالَ يَنْقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّنَةِ فَبْلَ الْحَسَنَةِ (٣)
لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿
اللَّهُ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿
اللَّهُ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿
اللَّهُ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿

٣٧- وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَقُوهُ أَ ذَلِكُ مَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُون اللَّهِ الْوَثَنَا وَتَغَلَّقُون اللَّهِ الْوَثَنَا وَتَغَلَّقُون إِنَّمَا تَعْبُدُون مِن دُونِ اللَّهِ الْوَثَنَا وَتَغَلَّقُون إِفْكًا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّرْقَ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَعُواْ عِندَ اللَّهِ الرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ الرِّرْقَ

٣٨- وَإِلَىٰ مَذَينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنَقُومِ
اعْبُدُوا اللّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْنُواْ
فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِ دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴿

٣٩- وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلُّ
يَسْعَى قَالَ يَنْقَوْمِ النَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿
اَتَبِعُواْ مَن لَايَسَّنُكُمُ أَجْرًا وَهُم مُّهْ تَدُونَ ﴿
وَمَالِى لَا أَعْبُدُ الَّذِى فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿
وَمَالِى لَا أَعْبُدُ الَّذِى فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿
وَمَالِى لَا أَعْبُدُ الَّذِى فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿
وَمَالِى لَا أَعْبُدُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

١٠- تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ثَانَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

21 قُلُ أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأَمُّرُوَنِيَ أَعَبُدُ أَيُّهَا اَلْجَهِلُونَ الْ وَلَا الْفَالَةُ وَعَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ الْأَنْ مَلُكَ وَلِكَ كُونَ مِنَ الْفَضَاتُ عَمْلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْفَضَاتِ عَمْلُكَ وَلَكَكُونَ مَنَ الْفَضَاتِ مِن اللَّهُ عَلَى مَن الْفَضَاتِ مَنْ اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى اللْهُ الْعَلَى اللْهُ الْعَلَى اللْهُ الْعَلَى اللْهُ الْعَلَى اللْهُ الْعَلَى ا

<sup>(</sup>٧) الزمر : ١ - ٣ مكية

<sup>(</sup>A) الزمر : ٦٤ – ٦٦ مكية

<sup>(</sup>٤) العنكبوت: ١٦ - ١٧ مكبة

<sup>(</sup>٥) العنكبوت: ٣٦ -٣٧ مكية

<sup>(</sup>٦) يَس: ۲۰ – ۲۳ مكية

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١٠١ – ١١١ مكية

<sup>(</sup>٢) النور : ٥٥ مدنية

<sup>(</sup>٣) النمل: ٤٥ – ٤٦ مكية

٤٧- فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرَّتُكُو صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادِوَتَمُودَ ﴿ عَلَيْهُ إِذْ جَآءَ تَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا يَعْبُدُوٓ أَإِلَّا اللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ (١)

٣٤- وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلْيَّهُ أُوالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَلِاللَّهَ مُسُ وَالْقَامَرُ لَا سَبْحُدُ واللِلشَّمْسِ وَلَا اللَّهَ مَرِ وَالْقَامَرُ لَا سَبْحُدُ واللِلشَّمْسِ وَلَا اللَّهَ مَرِ وَالشَّحُدُ واللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ رَبِّ إِن كُنتُمَ إِن الشَّعَبُ وُ وَاللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلْ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا

23- وَلَمَّاجَآءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِمْ تُكُمُّ فِالْبَيْنَ لَكُمُ بَعْضَ الَّذِى فَغَنَلِفُونَ فِيدِّ فَاتَقُوا اللهَ وَالْطِعُونِ ﴿ اللهَ عَنَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ هُورَيِّ وَرَبُّكُو فَاعْبُدُونُ فَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ هُورَيِّ وَرَبُّكُو فَاعْبُدُونُ فَاعْبُدُونُ فَاعْبُدُونُ فَاعْبُدُونُ فَاعْبُدُونَ فَاعْبُدُونَ فَاعْبُدُونَ فَاعْبُدُونَ فَاعْبُدُونَ فَاعْبُدُونَ فَاعْبُدُونَ فَاعْبُدُونَ فَاعْبُدُونَ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٥٤- ﴿ وَاَذ كُرْ أَخَاعَادٍ إِذَ أَنذَ رَقَوْمَهُ. بِٱلْأَحْقَافِ
 وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَلَيْكُرُ
 أَلَا تَعْبُدُ وَالِلَا ٱللّهَ إِنِيَ آخَافُ عَلَيْكُرُ
 عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ آَنَا عَنْ عَلَيْكُرُ
 عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ آَنَا عَنْ عَلَيْكُرُ
 قَالُواْ أَجِمْ تَنَا لِتَأْفِ كَنَا عَنْ عَلِهُ تِنَا فَأْنِنَا
 يَمَا تَعِدُ نَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ آَنَا

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ اَنَ أَنذِ رَقَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ ﴿ قَالَ يَفَوْمِ إِنِّى لَكُونَذِيرٌ مُنِينُ ﴿ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿

أرَء بَيْتَ ٱلَّذِى بَنْ هَى ۞
 عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۞
 أرَء بْتَ إِن كَانَ عَلَ ٱلْمُدَى ۞
 أَوَأَ مَر بِالنَّقُوى ۞

84 - وَمَاۤ أُمِرُوٓ اٰ إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ تُخلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآ هَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلرَّكُوٰةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ (٧)

إيلنفِ قُريشٍ ش
 إولنفِهِ مَرِحَلةَ ٱلشِّعَاءَ وَٱلصَّيفِ ش
 فليعَبُدُوارَبَ هَذَا ٱلْبَيْتِ ش
 ٱلَّذِي الطَّعَمَةُ مِن جُوعٍ وَءَامنَهُم
 مِنْ خَوْفٍ ش

<sup>(</sup>٧) البينة : ٥ مدنية

<sup>(</sup>٨) قريش: ١ - ٤ مكية

 <sup>(</sup>٤) الأحقاف: ٢١ – ٢٢ مكنة

<sup>(</sup>٥) نوح: ١ - ٣ مكية

<sup>(</sup>٦) العلق: ٩ – ١٢ مكية

<sup>(</sup>١) فصلت : ١٣ ـ ١٤ مكية

 <sup>(</sup>۲) فصلت : ۳۷\_۳۸ مکیة
 (۳) الزخرف : ۲۳ – ۲۸ مکیة

## العبادة بمعنى الطاعة:

أمْ كُنتُمْ شُهكاآء إِذْ حَضَرَيعَ قُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَ دِى قَالُواْ نَعَبُدُ وَ مِنْ بَعَ دِى قَالُواْ نَعَبُدُ وَ إِلَىٰ هَا لَوَا نَعْبُدُ وَلَا مَا يَعْبُدُ وَ إِلَىٰ هَا مَا يَعْبُدُ وَ إِلَىٰ هَا مَا يَعْبُدُ وَ إِلَىٰ هَا مَا كَسَلِمُ وَنَ الْآَثَ وَإِلَىٰ اللَّهُ مَسْلِمُ وَنَ الآَثَ وَإِلَىٰ اللَّهَ اللَّهُ مَسْلِمُ وَنَ الآَثَ وَاللَّهُ مَا كَسَبَتُمْ وَلا تُسْتَلُونَ عَمَا كَا نُوا يَعْمَلُونَ الآَثَ مَا كَسَبَتُمْ وَلا تُسْتَلُونَ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الآَثِ وَقَالُوا حَدُولُوا هُودًا أَوْ نَصَدَرَى تَهْ تَدُواً وَقَالُوا حَدُولُوا هُودًا أَوْ نَصَدَرَى الْحَقَالِ اللَّهُ الْمَعْمَلُونَ الْمَالِي وَالْمَا وَاللَّهُ مَا كُولُوا اللَّهُ مَا الْمُعْمَلُونَ الْمَالِي وَاللَّهُ اللَّهُ مَا كُولُوا اللَّهُ مَا كُولُوا اللَّهُ مَا الْمُعْمَلُونَ الْمَالِكُولُوا مِنَ الْمُعْمَلُونَ الْمَالَانُ مِنَ الْمُعْمَلُونَ الْمَعْمَلُولُ اللَّهُ مَا الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمَالِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمَالِكُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ الْمَعْمَلُونَ الْمَالَ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمَالِكُولُوا اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ الْمَالِي الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمَالُولُ الْمُعْمَلُونَ الْمَالِكُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمَالَالُ الْمُعْمَلُونَ الْمَالِعُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالَالُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُعْمِلُونَ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعُلِقُلُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْ

١٥- يَنَا يَهُا الَّذِينَ عَامَنُوا كُلُواْ مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقُنكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَاهُ فَ مَن مُكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَاهُ فَ مَن مُكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَاهُ فَعَن مَكَمُ وَلَحْمَ إِنْمَا حَرَّمَ عَلَيْ حَكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْمِي اللَّهِ فَمَن اصْطُرَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهِ فَمَن اصْطُرَ عَلَيْ إِللَّهِ فَمَن اصْطُرَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهِ فَمَن الْمَا عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَوْ اللَّهُ اللَّهِ الْمَعْمَى الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعِلَّةُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُل

٥٢ - لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ اَن يَكُونَ عَبْدًا
 يَلَةِ وَلَا الْمَلَيْحِكَةُ اللَّفَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ
 عَنْ عِبَادَتِهِ - وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ
 إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿

٣٥- وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَ الْقُرْءَ الْ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنْ صَعُواْ لَهُ, وَأَنْ صَعُواْ لَهُ وَأَنْ صَعُواْ لَهُ وَأَنْ صَعُواْ لَهُ وَأَنْ صَعُواْ لَهُ وَأَذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَاذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِمِنَ الْفَوْلِينَ الْفَالُولِ الْفَكُو وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْفَيْفِلِينَ إِنَّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْفَيْفِلِينَ أَنْ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْفَيْفِلِينَ أَنْ الْفَيْفِلِينَ أَنْ الْفَيْفِلِينَ أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِي الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُعُلِي الللْمُ

الفَوْمَدِينَ اللهَ الشَّهَ الشَّرَى مِنَ الْمُؤْمِدِينَ الفُسَهُمْ وَالْمَعْ الْمَعْ مَا الْمُؤْمِدِينَ الفُسَهُمْ وَالْمَعَ الْمُؤْمِدِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَيَقَا الْمُؤُلُونَ وَيُقَا لَلُونَ وَعُمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِمنَ اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُوا وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِمنَ اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُوا وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِمنَ اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَعْمَ عَلَيْهِ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ بِينَعِكُمُ اللَّذِي بَايَعْتُم بِهِ عَوْذَالِكَ هُو الْفَوْزُ اللَّهُ ظِيمُ اللَّهِ اللَّهُ طَلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

التَّنَيِبُونَ الْعَيِدُونَ الْحَيْدُونَ الْحَيْدُونَ الْتَنْيِبُونَ الْعَيْدُونَ الْسَيْحِدُونَ السَّيْحِدُونَ السَّيْحِدُونَ الْكَيْمِدُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عِنَ الْمُنْفَحِدُ وَاللَّهِ عَنِ الْمُنْفَحِدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنْفِينِ فَلَا الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ (\*)
وَيَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ (\*)

(٥) التوبة : ١١١ – ١١٢ مدنية

٥٥- وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ <u>فَاعْبُدُهُ</u> وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَارَبُّكَ بِعَنِفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ الْأَلَامُ

٥٦ - وَلَقَدْنَعُلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

٥٥- وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ اِذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ اَمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا لِأَهْلِهِ اَمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا لَعُلَى الْفَارِهُ الْمَكُثُواْ إِنِّ ءَانِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِهُ دَى ﴿ عَلَى النَّارِهُ دَى يَهُ وَسَىٰ ﴿ عَلَى النَّا اللَّهُ اللْحُلِيْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللِهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَ

٥٥- وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ. لَا يَسْتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَ تِهِ - وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ الْنَّ يُسَبِّحُونَ ٱلْيَّلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (أَنَّ) (٥)

٢٠- يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ
 وَاسْجُ دُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَاقْعَ كُواْ ٱلْحَنْرَ
 لَعَلَّكُمْ مُثْلِحُونَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِدُونَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِدُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ

- اِنَّمَا أَمُرْتُ أَنَ أَعْبُدُ رَبَّ هَا خِهِ الْبَلْدَةِ اللَّهِ الْبَلْدَةِ اللَّهِ مَا الْمَدَّةِ اللَّهِ مَرَّتُ حَرَّمَهَا وَلَهُ, حَكُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ الْمَالِمِينَ اللَّهُ وَأَمْرِتُ وَأَنَ أَنَّا كُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ وَأَنْ أَنَا الْمُنْدِينَ اللَّهُ الْمُنْذِينَ اللَّهُ لِنَّهُ الْمُنْذِينَ اللَّهُ الل

٢٠- وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمَعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُونَ السَّحِبْ لَكُونَ السَّحِبْ لَكُونَ عَنْ عِبَادَتِي إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكَمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿
 سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿

٣٠ - وَذَكِرَ فَإِنَّ ٱلذَّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿
وَمَا خَلَفْتُ ٱلِلِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴿
مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿
إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿

<sup>(</sup>٧) النمل: ٩١-٩٣ مكية

<sup>(</sup>۸) غافر : ٦٠ مكية

<sup>(</sup>٩) الذاريات: ٥٥ – ٥٨ مكية

<sup>(</sup>٤) طه: ٩ - ١٤ مكية

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ١٩ - ٢٠ مكية

<sup>(</sup>٦) الحج: ٧٧ مدنية

<sup>(</sup>۱) هود : ۱۲۳ مکية (۲) الحجر : ۹۷ – ۹۹ مکية

<sup>(</sup>٣) النحلِّ : ١١٤ - ١١٥ مكية

عَسَىٰ رَبُهُ وَإِن طَلَقَكُنَ أَن بُدِلهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَ
 مُسْلِمَتِ مُوْمِنَتِ قَنِئَتِ تَيْبَتِ عَلِيمَتٍ عَلِيمَتٍ مَلْيَحَتِ
 ثَيِبَتِ وَأَبْكَارًا ﴿ ﴾

العبادة توحي بالتشريف وتحمل الثواب العظيم:

- وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنْبُ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوثَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَ هُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّهُ فَلَعْمَ اللّهِ عَلَى الْكَيْفِرِينَ (إِنَّ فَلَعْمَ اللّهُ عَلَى الْكَيْفِرِينَ (إِنَّ فَلَعْمَ اللّهُ عَلَى الْكَيْفِرِينَ (إِنَّ فَلَعْمَ اللّهُ عَلَى الْكَيْفِرِينَ (إِنَّ فَلَمَّ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

٦٦\_ وَإِذَاسَأَلُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيكُ مَا وَالْأَلُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيكُ مَا أُجِيبُوا أُجِيبُوا أُجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَهُمْ يَرُشُدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَرُشُدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَرُشُدُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

٦٧- وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَهْسَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ

٦٨- أُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَ تِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَيْنِ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهِ مِنَ الذَّهِ مِنَ الذَّهِ مِنَ الذَّهَ مِن الْمَسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَلَمِ وَالْمَسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَلَمِ وَالْمَسَاءِ وَالْمَسَاءِ وَالْمَسَاءُ الْمَسَاءِ اللَّهُ الْمَسَاءُ الْمَسَاءِ اللَّهُ الْمَسَاءُ الْمَسَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَسَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَسَاءِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُل

فَ قُلْ أَوْنَيْتُكُمْ بِخَيْرِ مِن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ أَتَّقَوْا عِندَرَبِهِ مِخَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ عَندَرَبِهِ مِخَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَذْوَجُ مُطَهَكَرَةٌ وَرِضُوَتُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَذْوَجُ مُطَهَكَرَةٌ وَرِضُونَ ثُن مِن اللَّهِ وَاللَّهُ بَعِيدِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ بَعِيدِينَ النَّارِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَكِدِينَ وَالصَكِدِينِ وَالْمُكِدِينَ وَالْمُكَدِينَ وَالْمُكَدِينَ وَالْمُكَدِينَ وَالْمُكَدِينَ وَالْمُكَدِينَ وَالْمُكِينَ وَالْمُكَدِينَ وَالْمُكِينَ وَالْمُكَدِينَ وَالْمُكَدِينَ وَالْمُكَدِينَ وَالْمُكَالِكُولُونَ وَالْمُكَنِينَ وَالْمُكَدِينَ وَالْمُكِينَ وَالْمُكِينَ وَالْمُكَالِقِينَ وَالْمُكَدِينَ وَالْمُكَدِينَ وَالْمُكِينَ وَالْمُكِينَ وَالْمُكَدِينَ وَالْمُكَدِينَ وَالْمُكَدِينَ وَالْمُكَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُكَالُونُ الْمُنْ الْمُؤْلِينَ وَلَامُكُونَا الْمُكَالِقِينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِيمُ وَلَامُكُونَا الْمُنْ الْمُنَالُونُ الْمُنْ الْمُولُ الْمُنْ الْمُ

إِذَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُثُّ وَمَا آخَتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَ إِلَّامِنْ بَعَدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِثَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ (إِنَّ

فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجَهِى لِلَّهِ وَمَنِ أَتَّبَعَنَّ وَجَهِى لِلَّهِ وَمَنِ أَتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ أَلْحِتَبَ وَٱلْأَمْتِينَ ءَاسْلَمْتُ مُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ أَهْتَ كُواْ قَالِتَ مَا عَلَيْكَ أَلْبَادِ لَيْ اللَّهُ مُصِيرًا بِٱلْعِبَادِ لَيْ (0) عَلَيْكَ أَلْبَالُهُ مُوسِيرًا بِٱلْعِبَادِ لَيْ (0)

٦٩ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُعْضَرًا
وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لُوَأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدُاْ
بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ
رَءُوفُ إِلْعِبَادِ (إِنَّ (ا)

<sup>(</sup>٥) آِل عمران : ١٤ - ٢٠ مدنية

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ٣٠ مدنية

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٦ مدنية(٤) البقرة: ٢٠٧ مدنية

<sup>(</sup>۱) التحريم : ٥ مدنية (٢) الـة ة : ٨٩ – ٩٠ مر: ة

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٩٠ – ٩٠ مدنية

٧١- وَتِلْكَ حُجَّتُ نَا اَتَيْنَهُ اَإِبْرَهِيهُ عَلَى قَوْمِهِ عَنَّلَا مَرَجَاتِ مَّن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيهُ وَهِ مَن فَرَيَّتِهِ وَوَهَبْ نَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ حَكُلًا هَوَ مِنْ فَرَيَّتِهِ مَا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن فُرِيَّتِهِ مَا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن فُرِيَّتِهِ مَا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن فُرِيَّتِهِ مَا وَهُوسَى هَدَيْنَا وَنُوسَى مَا وَهُوسَى وَهُوسَى وَهُوسَى وَهُوسَى وَهُوسَى وَهُوسَى وَهُوسَى وَهُوسَى وَهُوسَى وَالْمَاسِينَ اللهُ وَهُوسَى وَالْمَاسِكُلُ وَعَيْسَى وَإِلْمَاسِكُلُّ وَعَيْسَى وَإِلْمَاسِكُلُّ وَوَهُوسَى وَالْمَاسِكُلُّ وَوَهُوسَى وَلُوطًا وَحَكُلًا وَوَهُوسَى وَلُوطًا وَحَكُلًا وَالْمَسْمِعِيلَ وَالْمِسَعَ وَيُوشَى وَلُوطًا وَحَكُلًا وَالْمَسْمِعِيلَ وَالْمُسَعِيلَ وَالْمَسْمَعِيلَ وَالْمُسْمَعِيلَ وَالْمُسْمَعِيلَ وَالْمُسْمَعِيلَ وَالْمَسْمَعِيلَ وَالْمَسَمِيلَ وَالْمُسْمَعِيلَ وَالْمُسْمَعِيلَ وَالْمُسْمَعِيلَ وَالْمَسْمَعِيلَ وَالْمُسْمَعِيلَ وَالْمُلُولُ وَمُعُومُ وَالْمُولِمُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمَعُولُ وَلَوْلُ الْمُعْلِيلُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلِيلُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَلَا الْمُعْلِيلُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُ وَلَا لَعُمُ وَلَا لَمُعْمَلُونَ وَلَوْلُ الْمُعْمُولُ وَلَا لَعُمْ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَامُ وَلَا مُعْمَلُونَ وَلَالْمُ وَلَا لَعُمْ وَلَا لَمُعْمُولُ وَالْمُولُولُ وَلَامُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَامُ الْمُؤْلِ وَالْمُولُولُ وَلَامُولُ وَلَامُ وَالْمُولُولُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُولُولُ وَلَامُ وَلَا لَمُ وَلِهُ وَلُولُولُ وَلَامُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَلَالْمُ وَالْمُولُولُ وَلَامُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ والْمُولُولُ وَلَامُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَا الْمُعُلِيلُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَلَامُ وَالْمُ

٧٧- ﴿ يَنَبَنِي ٓءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَلَاتُسْرِفِينَ ﴿ وَكُلُواْ وَلَاتُسْرِفِينَ ﴿ وَالْمُسْرِفِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُلَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَاللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

قُلْ مَنْ حَرَّمَ ذِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ عَ وَالطَّيِبَنِي مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلُ هِى لِلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَٱلطَّيِبَنِي مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلُ هِى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآذِينِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (اللَّهَ)

٧٧- قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاً أُ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ - وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ لِآلَاً

٧٤- ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِللَّهِ خُمْسَهُ.
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ
وَابْنِ السَّيِيلِ إِن ثُمْتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنَزَلْنَا
عَلَى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقَ إِن يَوْمَ الْنَعَى الْجَمْعَالَٰ
وَاللَّهُ عَلَى حَبْدِ نَا يَوْمَ الْفُرْقَ إِن يَوْمَ الْنَعَى الْجَمْعَالَٰ
وَاللَّهُ عَلَى حَبْدِ نَا يَوْمَ الْفُرْقَ إِن يَوْمَ الْنَعَى الْجَمْعَالَٰ

٥٧- إذْ يَ عُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ عَرَّهَ كُولُآهِ دِينَهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يَزُحَكِيمُ اللَّهِ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ فَى وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ فَى وظَلَامِ لِلْعَبِيدِ فَى

<sup>(</sup>٥) الأنفال: ٤١ مدنية

<sup>(</sup>٦) الأنفال: ٤٩ - ١ ٥ مدنية

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٣١ - ٣٢ مكية

<sup>(</sup>٤) الأعرَّاف: ١٢٨ مكية

<sup>(</sup>١) آلِ عمران: ١٨١ - ١٨٢ مدنية

<sup>(</sup>٢) الأنعام : ٨٣ - ٨٨ مكية

وَإِنَّ عَلَيْكُ اللَّعْتُ الْكَيْوَ مِلْبَعْثُونَ اللَّهِ فَالْرَبِ فَأَنظِرُ فِيَ إِلَى يَوْمِ اللِّينِ اللَّ قَالَ فَإِنَّكُ مِنَ الْمُنظرِينَ اللَّهُ فَا الْمَنظرِينَ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنَ الْمُنظرِينَ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنَا الْمُنظرِينَ اللَّهُمْ فِي الْأَرْضِ فَالْرَبِ مِنَا أَغُويَنِ فَي الْمُنْ اللَّهُمْ فِي الْأَرْضِ فَالْرَبِ مِنَا أَغُويَنِ فَي اللَّهُمُ أَنْمُ خَلْصِينَ اللَّهُ فَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ خَلْصِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْفُلِي الللْمُلِلْمُ الللِلْمُ الللِلْمُ الللْ

٧٩- ﴿ نَبِيَّةُ عِبَادِى آَنِيَ أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْطِلُوهُ شُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿
 يُنِزَلُ الْمَلَيْمِ كَهَ بَالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ
 عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ
 عِبَادِهِ عَلَى مَا يَشْرُوا أَنْ هُ لِآ إِلَنه إِلَّا أَنَا فَا تَقُونِ ﴿

٨١- سُبْحَنَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِن الْمَسْجِدِ الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدُ اللَّهُ الْمُحَدِّدُ اللَّهُ الْمُحَدِّدُ اللَّهُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ اللَّهُ الْمُحْدِيدُ اللَّهُ الْمُحَدِّدُ الْمُحْدِيدُ اللَّهُ الْمُحْدَالِكُ الْمُحْدِيدُ اللَّهُ الْمُحْدِيدُ الْمُحْدُودُ الْمُحْدِيدُ الْمُحْدِيدُ الْمُحْدِيدُ الْمُحْدِيدُ الْمُحْدُودُ الْمُحْ

٧٦- خُذِمِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَّهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَّهُمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَمَّامُ أَلَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ عِبَادِهِ عَلَيْهُ اللَّهُ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ عَلَيْهُ اللَّهُ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ عَلَيْهُ اللَّهُ هُو التَّوَابُ وَيَعْبُلُ اللَّهُ هُو التَّوَابُ وَاللَّهُ اللَّهُ هُو التَّوَابُ وَالتَّوْبُ الرَّحِيمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَمْ إِنِّ خَلِقُ بَشَكُرًا
مِن صَلْصَلْلِ مِنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ ﴿
 فَإِذَا سَوَيْتُ مُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى
فَإِذَا سَوِيْتُ مُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى
فَقَعُواْ لَهُ مُسَيِحِدِينَ ﴿
 فَسَجَدَ الْمَلَيْ كَهُ حَكُلُّهُمْ أَجْعُونَ ﴿
 فَسَجَدَ الْمَلَيْ كَهُ حَكُلُّهُمْ أَجْعُونَ ﴿
 إِلَّا إِبْلِيسَ أَنِيَ أَن يَكُونَ مَعَ السَّنْحِدِينَ ﴿
 قَالَ يَتْ إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّنْحِدِينَ ﴿
 قَالَ لَمْ أَكُن لِإِ أَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ
 قَالَ لَمْ أَكُن لِإِ أَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلْلِ
 قَالَ لَمْ أَكُن لِإِ أَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلْلِ
 قَالَ لَمْ أَكُن لِإِ أَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلِيْ إِنْ الْكَالِي رَحِيثٌ ﴿
 قَالَ فَأَخُرُجُ مِنْهَا فَإِنْكَ رَحِيثٌ ﴿
 قَالَ فَأَخُرُجُ مِنْهَا فَإِنْكَ رَحِيثٌ ﴿

<sup>(</sup>۱) التوبة: ۱۰۳ – ۱۰۶ مدنية (۲) يوسف: ۲۳ – ۲۶ مكنة

<sup>(</sup>٣) الحجر : ٢٨ – ٤٣ مكية

<sup>(</sup>٤) الحجر : ٤٩ - ٥٠ مكية

<sup>(</sup>٥) النحل: ١ - ٢ مكية

وَءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئنَبَ وَجَعَلْنَهُ
هُدًى لِبَيَ إِسْرَءِ بِلَ أَلَا تَنَخِذُواْ
مِن دُونِ وَكِيلًا إِنَّ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ ثُوجً إِنَّهُ كَانَ دُرِّيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ ثُوجً إِنَّهُ كَانَ عَلَى اللَّهُ كَانَ عَبْدُ اللَّهُ كَانَ مَعْ ثُوجً إِنَّهُ كَانَ وَقَضَيْنَا إِلَى بَيْ إِسْرَءِ بِلَ فِي ٱلْكِئنِ لَنُفْسِدُنَ فَوَالْمُ مُنَا عَلَيْ كَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مرد وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ فَاسَجُدُواْ لِآدَمُ فَسَجَدُواْ لِآدَمُ فَسَجَدُواْ لِآدَمُ فَسَجَدُواْ لِآلَا إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

۸۳- ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبُ
وَلَمْ يَعْعَلَ لَّهُ عِوْجًا لَنَّ وَقَيْمَ الْكُنْدُ

قَيِّمَا لِلمُنذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِّن لَّذُنْهُ
وَيُسَيِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّلِحَن أَلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّلِحَن أَلْمُهُمُ أَجْرًا حَسَنَا الْكَالَ الْمُعْمَ أَجْرًا حَسَنَا الْكَالَ مَلْمُ الْمُؤْمِنِينَ فِيهِ أَبَدًا اللَّهُ مَا لَكُونِينَ فِيهِ أَبَدًا اللَّهُ مَا لَكُونَانَ فَيهِ أَبَدًا اللَّهُ الْمُكَالِكُونِينَ فِيهِ أَبِدًا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ فَيهِ إَبْدًا اللَّهُ الْمُعَلِينَ فَيهِ أَبْدًا اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَدُونَ فِيهِ أَبْدًا اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ المُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمُلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَا الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْم

٨٤ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّ أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقْبًا ١ فَلَمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَا حُوتَهُمَا فَأُتَّخُذُ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِسَرَبَالْ فَلَمَّا حَاوَزًا قَالَ لِفَتَىنَهُ ءَانِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَذَانَصَبَالَ اللَّهُ قَالَ أَرَءَ يْتَ إِذْ أُونِنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُونَ وَمَآ أَنسَٰ نِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَ نُأَن أَذَكُرُهُۥ وٱتَّغَذَ سَبِيلَهُ فِٱلْبَحْرِعَجَبَا ١ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا فَوَجَدَاعَبُدُامِنْ عِبَادِنَآءَالَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ١ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدًا ١ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ اللَّهُ وَكَنْفَ تَصْدُعُكُ مَالَرْتِحُطْ بِهِ حُبُراً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلاّ أَعْصِي لَكَ أَمْرَاكِ

مراه مَن اللهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَيِمَةً يُهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا وَجَعَلْنَا هُمُ أَيِمَةً يُهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا اللَّهَ الْوَقِ اللَّهِ مَ فِعْلَ ٱلْخَيْرَةِ وَإِقَامَ الصَّلَوْةِ وَلَيْنَا اللَّهِ مَا فِعْلَ الْخَيْرَةِ وَإِقَامَ الصَّلَوْةِ وَلِيتَاءَ الزّكَوْقُ وَكَانُوا لَنَا عَلَيْدِينَ ﴿ اللَّهِ مَا فَعَلَ الْرَكَ وَإِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٩٩- ﴿ وَأَيْوَبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ أَنِّي مَسَّنِي ٱلضَّرُ وَأَنْتَ أَرْكُمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللَّهِ مِن ضُرَرٌ اللَّهِ مِن ضُرَرٌ اللَّهِ مَا مَعَهُ مُرَحَمَةً وَءَاتَيْنَ لُهُ أَهْ لَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُ مُرَحَمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدِينَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدِينَ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدِينَ إِنْ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدِينَ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدِينَ إِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٩٠ وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِ الزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ الذِّكِرِ أَنَّ آلاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَ دِي الصَّلِخُونَ ﴿ إِنَّ فِ هَلَذَا لَبَكَ غَالِقَوْمِ عَكِيدِينَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّ فِ هَلَذَا لَبَكَ غَالِقَوْمِ عَكِيدِينَ ﴿ ﴿ ﴾

٩١- وَأَنكِحُواْ الْأَيْمَىٰ مِنكُرٌ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرٌ وَإِمَا يِكُمُ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ \* وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيمٌ (أَنَّ)

٩٧- تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عَ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ۞ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَدَاوَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ مُنْقَدِيرًا ۞ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ مُنْقَدِيرًا ۞ قَالَ فَإِنِ أَتَبَعْتَنِي فَلَا تَشْنَلْنِي عَن شَيْءٍ حَقَى أَلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

- ١٦٥ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُوتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴿ وَالْمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعِمْ لَصَلِحًا فَأُولَيِكَ لَا مَنْ تَابَ عَدْنِ النِّهَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةُ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةُ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ يَدْخُلُونَ الْجَعَادَةُ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ يَكُنُ الْجَعَدُنِ اللَّهِ عَدْنِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الل

٨٧ - وَلَقَدْ أَوْحَيْسَنَآ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبَ لَكُمْ طُرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا تَغَنَفُ دَرَكًا وَلَا تَغْشَىٰ ﴿
 وَلَا تَغْشَىٰ ﴿

<sup>(</sup>٧) الأنبياء: ١٠٥ - ١٠٦ مكنة

<sup>(</sup>٨) النور : ٣٢ مدنية

<sup>(</sup>٩) الفرقان: ١ - ٢ مكنة

<sup>(</sup>٤) طه: ۷۷ مكنة

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ٧٢ - ٧٣ مكية

<sup>(</sup>٦) الأنبياء: ٨٣ – ٨٤ مكية

<sup>(</sup>١) الكهف: ٦٠ - ٧٠ مكية

<sup>(</sup>٢) مريم : ١ - ٣ مكية

<sup>(</sup>٣) مريم: ٥٩ - ٦٥ مكية

٩٣- وَعِبَادُ ٱلرَّمْنَ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِ لُونَ قَالُواْ سَلَامًا ١ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مِسُجَّدًا وَقِيْمًا ١ وَٱلَّذِينِ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ١١٥ إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا لِإِنَّا وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وكانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا اللهُ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلِآيِزْنُونِ ُ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا الله يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَ الْبُيْوَمُ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَغْلُدُ فِيهِ، مُهِكَانًا ١ إلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٩٤- ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِبَادِى إِنَّكُمُ مُتَّبَعُونَ (اللهُ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِبَادِى إِنَّكُمُ فَتَابَعُونَ (اللهُ فَرْعَوْنُ فِي الْمَدَا بِنِ حَشِرِينَ (اللهُ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَا بِنِ حَشِرِينَ (اللهُ فَا اللهُ ال

٥٥- وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُد وَسُلَيْمَنَ عِلَمَا وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلّهِ

الَّذِى فَضَلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُد وَقَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا
منطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِ شَيْءٍ
منطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِ شَيْءٍ
انَّ هَلَذَا هَو ٱلْفَصْلُ ٱلْمُبِينُ ﴿

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِي وَكُورُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِي وَكُورُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِي وَكُورُهُ مِنَ الْجِنِّ وَٱلْإِنِي وَكُورُهُ وَهُورُكُونَ ﴿

وَالطَّيْرِفَهُمْ يُورُعُونَ ﴿

وَالطَّيْرِفَهُمْ يُورُعُونَ ﴿

وَالطَّيْرِفَهُمْ يُورُعُونَ ﴿

مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لِلْا يَشْعُرُونَ ﴿

فَلَيْسَدَ مَنْ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لِلْا يَشْعُرُونَ ﴿

فَلَيْسَدَ مَنَا حِنْكَ مَلْ مَنْ مَا لَكُونَ الْمَا اللّهُ مَنْ عَلَى وَالْدَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَالْمَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَالْمَا وَقَالَ رَبِّ أَوْنِهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ مَنْ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ الللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَالْهُ لِللللْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ لَا الللّهُ وَل

97- وَلُوطًاإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ وَالْتَكُمْ تُبَعِّرُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبُعِمُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبُعِمُ وَنَ الْفِسَاءَ الْمِنْكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّحَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِسَاءَ الْمِنْكُمُ لَتَأْتُمُ قَوْمٌ تَعَهَلُونَ فَيَ الرِّحَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِسَاءَ الْمَا أَنتُمُ قَوْمُ الْمِنْكُمُ الْمَنْ الْمَالَةُ الْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ اللْمُؤْ

وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ

في عِبَادِكَ ٱلصَّيَلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٩٩- ﴿ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَسَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانُّ إِنَّهُ الكُرْعَدُ وُّمُنِينٌ ﴿ وَأَنِ آعْبُدُونِيَّ هَذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ (\*)\* وَأَنِ آعْبُدُونِيَّ هَذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ (\*)\*

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَدِينَ ﴿ الْمُفَالَمُ مَكُمُ الْمُنذَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

١٠٠- وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُواْءَ الِهَتِنَ الشَّاعِ بِمَعْنُونِ ﴿ اللَّهِ مِنَالِشَاعِ بِمَعْنُونِ ﴿ ا بَلْ جَآءَ بِالْحُقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُؤْلِدِ اللَّهِ الْمُؤْلِدِ اللَّهِ الْمُؤْلِدِ اللَّهِ وَمَا يُحَرِّونَ إِلَا مَا كُنُمُ نَعْمُلُونَ ﴾ ومَا يُحَرِّونَ إِلَا مَا كُنُمُ نَعْمُلُونَ ﴾ ومَا يُحَرِّونَ إِلَا مَا كُنُمُ نَعْمُلُونَ ﴾ إلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ إلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ المُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ عَبَادَ اللَّهُ المُخْلَصِينَ ﴾ المُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُ الْعُلِيْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللْعَالَةُ الْعَالِمُ اللَّهُ الْعَلَالِمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَالِمُ الْعَلَالِمُ الْعَلَالِمُ الْعَلَالْمُ الْعَلَقُلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَقُلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَا

٩٧ - يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةً مَا مَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةً مَا فَإِيَّنَى فَأَعْبُدُونِ (أَنَّ)
 كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ الْنَا لَرُجَعُونَ ﴾

القَدْأَرْسَلْنَافِيهِم مُنذِرِينَ ﴿
 فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَدِينَ ﴿
 إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَنُبُوِّتَنَهُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَنُبُوِّتَنَهُمُ مِن مَعْنِهَا الْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِي الْمَانِينَ فَيْ الْمَانِعَ مَ أَجُرُ الْعَمِلِينَ فِي فَيَانِعَ مَ أَجُرُ الْعَمِلِينَ فِي اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا مَرُوا وَعَلَى رَبِّهُمْ يَنُوكُمُونَ فَي اللَّهُ مَا مَرُوا وَعَلَى رَبِّهُمْ يَنُوكُمُونَ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ صَرَوا وَعَلَى رَبِّهُمْ يَنُوكُمُونَ فَي اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ صَرَوا وَعَلَى رَبِّهُمْ يَنُوكُمُونَ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّل

١٠٢ - وَنَكَ يَنَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِي مُ اللَّهُ وَنَكَ يَنَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِ مِهُ اللَّهُ عَرْف فَ اللَّهُ عَرْف فَ فَ اللَّهُ عَرْف فَ اللَّهُ عَرِف اللَّهُ عَرِف اللَّهُ عَرِف اللَّهُ عَمْرِ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرِ اللَّهُ عَمْرِ اللَّهُ عَمْرِ اللَّهُ عَمْرِ اللَّهُ عَمْرِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعَلَيْكُ الْعَلِي عَلِي الْعَلَيْكِ الْعَلِي عَلَيْكُولُ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَيْكِلِي الْعَلِي الْعَلَيْلِلْكُ عَلَيْكُولُ الْعَلِي الْعِلَالِي الْعَلَيْلِلِكُ عَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِ

ٱلذِينَ صَبُرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوكُلُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ وَكُلُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ رُقُهُا وَكَأَيِّنَ مِن دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ مِنْ رُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُواَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ أَنْ مَا مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ أَنْ مَا مِنْ مَ

وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ مَلَّا اللَّهُ عَلَامِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴿ آ ﴾ (٢)

اللَّهُ الذِي يُرْسِلُ الرِّينَ عَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ,
 فِ السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَ يَجْعَلُهُ, كِسَفًا فَرَى فَي السَّمَآءُ وَيَجْعَلُهُ, كِسَفًا فَرَى الْمَرْقَ الْمُؤْمِنَ خِلَالِهِ قَافِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُرُ يَسْتَبْشِرُونَ (إِنَّ الْمَثَلَّ)
 مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُرُ يَسْتَبْشِرُونَ (إِنَّ الْمَثَلَّ)

<sup>(</sup>٦) الصافات: ٧٢ - ٧٤ مكية

<sup>(</sup>٧) الصافات: ١٠٤ - ١١١ مكية

<sup>(</sup>٤) يسَ: ٦٠ – ٦٦ مكية

<sup>(</sup>٥) الصافات: ٣٦ - ٢٠ مكية

<sup>(</sup>۱) النمل : ٥٤\_٥٩ مكية (۲) العنكبوت : ٥٦ – ٦٢ مكية

<sup>(</sup>٣) الروم: ٤٨ مكية

إِلَاعِبَادِاًسُهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ فَالَّا عَبُدُونَ ﴿ فَالَّا مُخْلَصِينَ ﴿ فَالْكُوْوَمَالَعُبُدُونَ ﴿ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ بِفَكِيْدِينَ ﴾ مَا أَنتُوعَ لَيْهِ بِفَكِيْدِينَ ﴾ وَمَا مِنَا إِلَا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿ إِلَى اللَّهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿ إِلَى اللَّهُ مَعْلُومٌ ﴿ إِلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْلُومٌ ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مَعْلُومٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٠٦ - وَقَالُواْرَبِّنَا عَجِّلَلْنَاقِطَنَا فَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللَّهِ مَا لَحِسَابِ ﴿ اللَّهِ الْمُعَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ دَاالْأَيْدِ إِنَّهُۥ اَوَابُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَالْكَيْدِ إِنَّهُۥ اَوَابُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

١٠٧- وَوَهَبْنَالِدَاوُدَسُلَيْمَنَ فِغُمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّا ﴾ ﴿
إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّدَفِنَتُ الْجِيادُ ﴿
فَعَالَ إِنِيَّ الْحَبَنْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِرَقِي خَقَى تَوَارَتْ بِالْجِجَابِ ﴿
﴿
(\*)
حَتَى تَوَارَتْ بِالْجِجَابِ ﴿
﴿
(\*) مرا وَلَقَدْمَنَ اَعَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَ مَرُونَ اللهِ وَيَعَنَعُهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اللهِ وَيَعَمَّرَ وَلَهُمُ الْعَلَيْدِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ الْعَلَيْدِ اللهُ ا

١٠٤ - وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ الْهُ الْمُوْنِينَ الْمُوْنِينَ الْمُوْنِينَ الْمُوْنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَرَبَّ ءَابَا إِلَى اللَّهُ وَرَبَّ ءَابَا إِلَى اللَّهُ وَرَبَّ ءَابَا إِلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُخْلَصِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْاَحْدِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْاَحْدِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْاَحْدِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ عَبَادِينَا اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ عَبَادِينَا اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ عَبَادِينَا اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ عَبَادِينَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُولِينَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُنْ الْعُلِيلُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُولِينَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِيلُونَا الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُولِينَا الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيلُكُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُو

٥٠٥ - وَجَعَلُواْبَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبَا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ لِمَنَّا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (أَنَّ اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ (أَنْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

(٤) صَ : ١٦ - ١٧ مكية

٠١٠- أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةُ، وَيُخَوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِ \* وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ شَ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍ شَ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱلنِقَامِ لَاَنَّ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱلنِقَامِ لَاَنَّ

الماد- فَادَعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
وَلَوْكُرِهُ الْكَيْفِرُونَ ﴿ الْمَرْشِ يُلَقِى الرُّوحَ
مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ
مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ
عِبَادِهِ عِلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ
عِبَادِهِ عِلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ
عِبَادِهِ عِلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ
عَبَادِهِ عِلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً عَلَىٰ اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً وَعَلَىٰ اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً وَعَلَىٰ اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً وَلَيْ اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً وَعَلَىٰ اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً وَلَيْهِ الْوَحِدِ الْفَهَادِ إِنَّ لَيْعَالَىٰ اللَّهُ مِنْهُمْ شَيْءً وَلَيْهِ الْوَحِدِ الْفَهَادِ إِنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْعُلُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْعُلُولُ اللَّهُ مَنْ الْعُلُولُ اللَّهُ مَنْ الْعُلْمُ اللَّهُ مَا الْعُلْمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

١٠٨ - وَاذَكُرْعَبْدُنَا أَيُّوبَ إِذَنَا دَىٰ رَبَّهُ وَأَنِي مَسَى الشَّيْطَنُ الشَّيْطَنُ الشَّيْطَنُ الْمُعْسَلُ الْمَدُورَ اللَّهُ الْمَعْسَلُ الْمَدُورَ اللَّهُ الْمَعْسَلُ الْمَدُورَ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلْمُ الللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمُولُ اللْمُعْمُولُ اللْمُعْمُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِم

١١٢ - مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ لِهُ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا اللهُ اللهُ وَمَارَثُكُ بِظَلَّ مِ لِلْعَبِيدِ (())

١١٤ - تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُواْ

١٦٣ - اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ - يَرْزُقُ مَن يَشَاَّهُ وَهُوَ الْفَوِى مُن الْعَزِيزُ ﴿ إِنَّ الْ

وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ألصكلحنت في رَوْضَ ابْ أَلْجَنَاتُ لَهُم مَّايِشَآءُ وِنَ عِندَرَبِّهم ذَالِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ ٱلَّذِي بُنَشَرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَٰتُ قُلُلآ أَسْئَلُكُوۡعَلَيۡهِ أَجِرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزْدَلَهُ, فِيهَا حُسَنَاٌ إِنَّ أَلَّهُ عَفُورٌ شَكُورُ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَا ِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَىٰ قَلِيكٌ وَيَمْحُ اللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بكَلِمَنتِهِ عَلِيَهُ عَلِيكُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ـ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا لَفْعَ لُوكَ ﴿ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا لَفْعَ لُوكَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَصَٰلِهِ } وَٱلْكَفِرُونَ لَمُتَمْعَذَاكُ شَدِيدٌ اللهُ

﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَاَفُوا لِأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَا أَ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَ خَبِيرُ الصِّيرُ ﴿ ﴿ (٣)

- ١١٥ وَكَذَاكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَامِنَ أَمْرِنَا مَا كُنتَ مَدْرِى مَا الْكِنْبُ وَلَا الْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ ثُورًا نَهْدِى بهِ عَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنا وَإِنّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (اللهِ مَا فِي السَّمَوَتِ صِرَطِ اللَّهِ الَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْآ إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْاَمُورُ (اللهِ وَمَا فِي الْاَمْورُ وَاللهِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْآ إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْاَمْورُ وَاللهِ اللهِ وَمَا فِي السَّمَوَةِ وَلَيْ

117- ﴿ وَلَمَّا ضَرِبَ أَنْ مُرْدَدَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ
مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ ثَنَّ وَهُوَّمَا ضَرَبُوهُ لَكَ
وَقَالُوٓا ءَأَ لِهِ مُنَاخَدًا أَمْهُ وَأَلَّمَ هُوَّمًا ضَرَبُوهُ لَكَ
إِلَّا جَدَلًا ثَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ ثَلَيْ اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِنَيْ إِسْرَةِ عِلَ اللَّهُ الْحَالَالُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُولُولُولُولُول

١١٧ - وَالنَّجْمِ إِذَاهَوَىٰ ۞
مَاضَلَ صَاحِبُكُرُ وَمَاغَوَىٰ ۞
وَمَايَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ۞
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ۞
عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوىٰ ۞

ذُومرَ قِفَامْتُوي ١

<sup>(</sup>۲) الشورى: ۱۹ مكية

## العبادة في سياق التحذير:

١٢٣ - وَكُمْ أَهْلَكُنَامِ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ وَكَفَى بِرَبِكَ لِمَا الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ وَكَفَى بِرَبِكَ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ عِبَادِهِ عَجَيْزًا بَصِيرًا اللهُ اللهُ

١٢٤ - وَلَا جَعَعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ اللهُ عَلَى عُنُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ اللهِ مَلُومًا تَعَسُورًا ﴿ اللَّهِ مَلُومًا تَعَسُورًا ﴿ إِنّ ذَكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ اللهِ إِنَّهُ مَكَانَ بِعِبَادِهِ عَجْدِيرًا بَصِيرًا ﴿ (^) إِنَّهُ مَكَانَ بِعِبَادِهِ عَجْدِيرًا بَصِيرًا ﴿ (\*)

م١٢٥ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ الَّتِي هِى أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسَنِ عَدُوَّا مَبِينَا (﴿ ﴿ ﴾ عَدُوَّا مَبِينَا (﴿ ﴾ ﴾

الآ أَن قَالُوٓ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوۤ الْإِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعَالِمُ اللللْمُعُلِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللل

١٢٧ - أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْاَينَّخِذُواْعِبَادِي مِن دُوفِيٓ أَوْلِيَآ ۚ إِنَّاۤ اَعْنَدْنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينُ نُزُلًا ۖ ۅؘۿؙۅؘڽٳ۫ڵٲؙڡؙؙؙؚؗؗٵؙڵٲؘۼٙڶ۞ٛ ؿؙؙؠؘؙۮٮؘٵڣؙڵۮڬٙ۞ ڣػٵڹؘڡؘٵٮٜۼؘۅؙۺێڹۣٲۊٲڎڬ۞ ڣٲۊ۫ڂٙؿٳڮۼٙ<u>ڹڍۄ</u>ۦڡؘٲٲۊ۬ڂٮ۞

١١٨ هُوَالَذِي يُنَزِلُ عَلَى عَ<u>بْدِهِ</u> عَايَتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ اللَّهُ مِنْ النَّوْرَ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُوْ مِّنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورُ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُوْ لَرَّ وَفُّ رَّحِيمٌ الْهُ

١١٩- ضَرَبُ اللَّهُ مُثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ اَمْرَأَتَ نُوجِ
وَامْرَأَتَ لُوطِّ كَانَتَا تَعَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا
صَلِحَيْنِ فَخَانَتَا هُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ
شَيْنًا وَقِيلَ اُدْخُلُا النَّارَ مَعَ الدَّيِظِينَ ﴿
""
شَيْنًا وَقِيلَ اُدْخُلُا النَّارَ مَعَ الدَّيِظِينَ ﴿

١٢٠ - وَأَنَّ ٱلْمَسَحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَذْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا الْهِ الْمَاكِمُ وَأَنَّهُ الْمَاكُمُ وَأَنَّهُ الْمَاكُمُ وَأَنَّهُ الْمَاكُمُ وَأَنَّهُ اللَّهِ مَا يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِلدَّالِ (١٠) عَلَيْهِ لِلدَّالِ (١٠)

١٢١- إِنَّ ٱلْأَبْرَارَيَشْرَبُونَ مِنكَأْسِكَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَنْنَايَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا۞

۱۲۲- يَتَأَيَّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَى بِنَّهُ ۞

ٱرْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّ ضِيَّةً ۞

فَأَدْ خُلِي فِ عِبَدِى ۞

وَأَدْ خُلِي جَنِي ۞

(1)

- (٩) الإسراء: ٥٣ مكية
- (١٠) الإسراء: ٩٤ ٩٦ مكية
  - (١١) الكهف: ١٠٢ مكية
- (٥) الإنسان: ٥ ٦ مدنية
- (٦) النُفجر: ٢٧ ٣٠ مكية
  - (٧) الإسراء: ١٧ مكية
- (٨) الإسراء: ٢٩ ٣٠ مكنة
- (١) النجم : ١ ١٠ مكية
  - (۲) الحديد: ٩ مدنية
  - (۳) التحريم: ۱۰ مدنية
- (٤) الجن: ١٨ ١٩ مكية

١٢٨- وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْ وَلَاهُدَى
وَلَا كِنْبِ مُنِيرِ ﴿
ثَالَى عِطْفِهِ عِلَيْضِ لَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنيا خَزْقٌ وَنُذِيقُهُ وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿
خَرْقٌ وَنُذِيقُهُ وَمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿
ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ
وَأَنَّ ٱللَّهُ لَيْسَ بِطَلَّكُمِ لِلْعَبِيدِ ﴿

١٢٩- قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْفِيهِ يَغْنَلِفُونَ ۖ (")

١٣٠- وَقَالَ رَجُلُ مُّؤُمِنُ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ الْفَ اللهُ وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِالْبَيْنَةِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ اللهُ وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِالْبَيْنَةِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ صَادِقًا لَيُ مَا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا لَيُ مَا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا لَيُ مَ بَعْضُ اللّهِ مِن يَعِدُكُمْ إِنَّ اللهَ يَصِبَكُم بَعْضُ اللّهِ مِن يَعِدُكُمْ إِنَّ اللهَ يَعْدِينَ فِي الْأَرْضِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيُونِ فَلَا اللّهِ إِن جَآءَ نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَمِي مَنْ هُو مُسْرِفُ كُذَابٌ ﴿ فَا لَمُ اللّهُ إِن جَآءَ نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا اللّهِ إِن جَآءَ نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَمْ لِي مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُو مَا أَمْ لِي مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُو مَا أَمْ لِي مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُو وَقَالَ اللّهِ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

١٣١- ﴿ وَيَنْقُوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهُ تَدْعُونَنِي لِأَكُ فُرَ بِأَللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ـ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ ٱلْعَفَرِ ١ لَاجَرَهِ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَ وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَتَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ (اللَّهُ اللَّهُ النَّارِ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَسَتَذْكُرُونَ مَآأَقُولُ لَكُمُ مَ أَقُولُ لَكُمُ وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ إِلَا لَعِسَادِ اللَّهُ اللَّهِ الْعِسَادِ اللَّهُ فَوَقَىٰهُ أَلِلَّهُ سَيِّئَاتِ مَامَكُرُوّاً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (١٠) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّٱلْعَذَابِ ﴿ اللَّهَا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضَّعَفَلَوُا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكُبُرُوٓ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُه مُّغْنُونَ عَنَّانَصِيبًامِّنَ ٱلنَّادِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوۤۤ إِنَّا كُلُّ فِيهَآ

> ١٣٢- فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُواْءَا مَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّاسُنَّ سُنَّا اللَّهِ النِّي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِةٍ وَخَسِرَهُ مَالِكَ اللَّهِ النِّي وَنَ ﴿ وَهُ اللَّهِ اللَّهِ وَنَ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَنْفُرُونَ ﴿ وَهُمَا لِكَ

إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿

١٣٦ - وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَابِر مُغْتَلِفُ أَلُونُهُ كُذَلِكَ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُّونَ كِنَابَ ٱللَّهِ وَأَفَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ نِحِكَرَةً لَن تَكُورَ ١ لِلُوَقِيَهُمْ أُجُورُهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ شَكُورٌ اللَّهُ وَٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَّبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْدٍ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ -لَخَبِيرٌ الْصِيرُ ﴿ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٣٧\_ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَاتَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَامِن دَآبَةِ وَلَكِكِن يُؤخِرُهُمْ إِلَىٓ أَجَلِمُسَمِّى ۖ فَإِذَا حِكَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ ـ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

١٣٨ - أَفَارَ يَنظُرُوٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُ مُكَيْفَ بَنْيَنَاهَا وَزَيِّنَّهَاوَمَالَهَامِنفُرُوجِ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُ نَهَاوَأَلْقَيْنَا فِهَا رَوَاسِيَ وَأَنْكِتَنَافِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ مُنِيبِ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً مُّبُرِّكًا فَأَنْبَتْ نَابِهِ - جَنَّاتِ وَحَتَ ٱلْحَصِيدِ الْ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَّمَاطَلُعٌ نَضِيدٌ ١

١٣٣ - مَّنْ عَملَ صَالِحًا فَلنَفْسِهُ ءُو مَنْ أَسَاءَ فَعَلَتُهَا ۗ وَمَارَبُكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

١٣٤ - ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبُّنَا مَا أَطْغَيْمُهُ وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١ قَالَ لَا تَعْنَصِمُوالدَي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُرُ بِٱلْوَعِيدِ ١ مَايُبَدَّلُٱلْفَوْلُلَدَى وَمَآأَنَا يُظَلِّدِ لِلْعَبِيدِ الْ

#### العبادة تقتضي الاتعاظ والخشية:

١٣٥ - أَفَلَمْ يَرَوْأُ إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأَ نَخْسِفُ بِهِمُ ٱلأَرْضَأُونُسُقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًامِنَ ٱلسَّمَاءَ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهَ لِكُلِّ عَبْدِمُنِيبِ ١ \* وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُد مِنَّا فَضَلًا يَحِبَالُ أَوِّي مَعَدُ وَٱلطَّنَّ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ أَنِ ٱعْمَلْ سَنِيغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرِّدِ ۗ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنَّى بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمُنَ ٱلرِّيحَ غُدُوهِا شَهُرُّ وَرَوَاحُهَا شَهُرُّ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرُ وَمِنَ ٱلْجِنَّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَكُنْ فِهِ إِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنَ أَمْرِنا نُذِفْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ع يَعْمَلُونَ لَهُ,مَايِشَآءُ مِن مُحَلِيبَ وَتَمَلِيْلُ وَجِفَانِ كُأَلْجُوَابٍ وَقُذُورِ رَّاسِينَتِ أَعْمَلُوٓ أَءَالَ دَاوُدِدَ شُكُرًا وَقِلِيلٌ مِنْعِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كُورُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٥) فاطر : ٤٥ مكية

<sup>(</sup>٣) سيأ : ٩ - ١٣ مكية

رِّزْقًا لِلْعِبَادِّوَأَخْيَنْنَابِهِ عَبَلْدَةً مَّيْنَا كَذَلِكَ الْحَدَادُ مَيْنَا كَذَلِكَ الْحَدَادُ مَنْنَا الْحَدَادُ مَنْنَا الْحَدَادُ مَنْنَا الْحَدَادُ مَنْنَا الْحَدَادُ مُنْنَا الْحَدَادُ مُنْنَا الْحَدَادُ مُنْنَا الْحَدَادُ مُنْنَا الْحَدَادُ مُنْنَا الْحَدَادُ مُنْنَا اللَّهُ الْحَدَادُ مُنْنَا اللَّهُ مُنْنَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْنَا اللَّهُ مُنْنَا اللَّهُ مُنْنَا اللَّهُ مُنْنَا اللَّهُ مُنْنَا اللَّهُ مُنْنَا اللَّهُ مُنْفَادُهُ مُنْنَا اللَّهُ مُنْنَا اللَّهُ مُنْنَا اللَّهُ مُنْنَالًا اللَّهُ مُنْنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْنَا اللَّهُ مُنْنَا اللَّهُ مُنْنَا اللَّهُ مُنْ اللّلِيلِيلُولُ اللَّهُ مُنْ الل

العبادة تؤدي إلى الحسرة على من لم يتعظ:

۱۳۹ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةُ وَبِعِدَةُ فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ اللهُ اللهُمْ خَكِمِدُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

العبادة تعني البشارة بالحفظ من الشيطان:

٠٤٠ إِذْقَالَرَبُّكَ لِلْمَائَةِ كَدِ إِنِّ خَلِقُ بَشَرَامِن طِينِ (آنَّ) فَإِذَاسَوَيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنرُّوجِي فَقَعُوا لَهُ,سَنجِدِينَ (آنَّ)

فَسَجَدَالْمَلَيْكَةُ كُنُهُمُ الْجُمْعُونَ ﴿
إِلَّا إِلِيسَ اسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ الْكَنفِرِينَ ﴿
قَالَ يَبْإِلِيسَ اسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿
قَالَ يَبْإِلِيسَ مَامَنعَكَ أَن تَسْجُدَلِمَا خَلَقْتُ بِيدَيٍّ
قَالَ أَنا خَيْرُ مِنْهُ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿
قَالَ أَنا خَيْرُ مِنْهُ الْإِنَّ خَلَقْنَى مِنَ الْعَالِينَ ﴿
قَالَ فَا خَرْجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِمُ اللّهِ اللّهِ وَخَلَقْنَهُ وَمِن طِينِ ﴿
قَالَ فَا خَرْجُ مِنْهَ الْمُنْظِرِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿
قَالَ فَإِنّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ ﴿
قَالَ فَإِنّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ ﴿
قَالَ فَإِنّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ ﴿
قَالَ فَإِنْكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ ﴿
قَالَ فَإِنْكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ ﴿
قَالَ فَإِنْكَ مِنَ الْمُعْلُومِ ﴿

قَالَ فَإِنْكَ مِنْ الْمُعْلُومِ ﴿

قَالَ فَيْعِزَ إِلِكَ لَا تُعْوِينَهُمُ أَنْمُعُلُومِ اللّهِ إِلَى الْمُعْلُومِ الْمُعْلِينَ ﴿

قَالَ فَإِنْكُ مِنْ الْمُعْلُومِ الْمُعْلِينَ ﴿

قَالَ فَإِنْكُ مِنْ الْمُعْلُومِ الْمُعْلِينَ ﴿

قَالَ فَإِعْلَاكُ مِنْ الْمُعْلُومِ الْمُعْلِينَ ﴿

قَالَ فَيْعِزَ إِلِكَ لَا تُعْوِينَهُمُ الْمُحْلِينَ الْمُعْلِينَ اللّهُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ اللّهُ الْمُعْلِينَ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ اللّهُ الْمُعْلِينَ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِ

# الأحاديث الواردة في العبادة

١ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ] -أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيهِ . قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي المُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّام إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ، يَعْنِي عَظِيمَ الرُّوم ... الحَدِيثُ وَفِيهِ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَرَأَهُ. فَإِذَا فِيهِ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّوم ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَي ،أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَام، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يُـوْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ (١) ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّااللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِفَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران / ٦٤)، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ عِنْدَهُ، وَكَثْرَ اللَّغَطُ . وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا . قَالَ: فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا: لَقَـدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي

(١) الأريسيين:هم الأكارون أي الفلاحون والزراعون.

- (٣) بني الأصفر: بنو الأصفر هم الروم.
- (٤) البخاري ـ الفتح ١(٧). ومسلم (١٧٧٣) واللفظ له.
- (٥) البخاري الفتح ٣(١٣٩٧) . ومسلم (١٤) واللفظ له.
- (٦) أَرَبٌ ما له؟ يقول الخطابي في معناه: «كلمة تعجب. يقول: سقطت آرابه وهي أعضاؤه واحدها إرْبٌ، وقد يدعى بهذا على الإنسان إذا فعل فعلاً يتعجب منه ولا يراد بذلك وقوع

كَبْشَةَ (٢) إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ (٣). قَالَ: فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ ، حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ عَلَى الإِسْلَامَ ) \*(٤).

٢- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّة . قَالَ: « تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّة . قَالَ: « تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمُكْتُوبَة ، وَتُعُومِي النزكاة اللهُ لاَ تُشْرِكُ اللهُ لاَ تُشْرِكُ اللهُ لاَ تُشْرِكُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ اللهُ لاَ يُعْرَفِي المِدِي المُرتَّاة اللهُ لاَ أَنْ اللهُ ا

٣- \* (عَنْ أَبِي أَيُوبَ الأَنْصَارِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِي ﷺ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْهُ عَالَهُ ، وَقَالَ النَّبِي ﷺ: «أَرَبُ (٦) مَالَهُ ، الْجَنَّةَ . قَالَ: مَالَهُ مَالَهُ ، وَقَالَ النَّبِي ﷺ: «أَرَبُ (٦) مَالَهُ ، تَعْبُ ـ ـ دُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ») \* (٧).

العقوبة به وإنها هو كقولهم: قاتله الله ، وكقولهم: ثكلته أمه، ونحو ذلك. وفيه وجه آخر قال النضر بن شميل: يقال: أربَ الرجلُ في الأمر إذا بلغ فيه جهده وفطن له. وقال الأصمعي: أربثُ بالشيء إذا صرت فيه ماهرًا بصيرًا فيكون المعني في ذلك على هذا القول التعجب من حسن فطنته والتهدي إلى موضع حاجته. (جاص ٧٢٨-٧٢٩/ أعلام الحديث لأبي سليمان الخطابي) ويقول ابن عجر: «روي بفتح أوله وكسر الراء والتنوين أي هو أرب أي حاذق فطن ولم أقف على صحة هذه الرواية». فتح الباري.

(٧) البخاري ـ الفتح ٣(١٣٩٦) واللفظ له . ومسلم (١٤).

<sup>(</sup>٢) لقد أمر أمر ابن أبي كبشة: أما أمر فبفتح الهمزة وكسر الميم، أي عظم. وأما قوله: ابن أبي كبشة، فقيل: هو رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى، ولم يوافقه أحد من العرب في عبادتها. فشبهوا النبي على به لمخالفته إياهم في دينهم، كما خالفهم أبو كبشة.

٤- \* (عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَنَيْهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَى سَيِّدِ الاسْتِغْفَارِ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، وَأَبُوءُ (الله نُوبَ إِلَّا أَنتَ ، مَا صَنَعْتُ ، فَأَعُورُ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَعْفِرُ الذُنُوبَ إِلَّا أَنتَ ، لَا يَعْفِرُ الذُنُوبَ إِلَّا أَنتَ ، لَا يَعْفِرُ الذُنُوبَ إِلَّا وَجَبَتْ لَكُ الْمَنْ يَعْفِرُ الذُنُوبَ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَلَا يَقُولُهُا حِينَ يُصْبِحُ أَلْ يُعْفِرُ الذَّيُ وَلَا يَقُولُمُا حِينَ يُصْبِحُ أَلْ يُعْفِرُ الذَّيْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَلَا يَقُولُمُا حِينَ يُصْبِحُ اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَلَا يَقُولُمُا حِينَ يُصْبِحُ اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْمُ يَعْفِرُ الذَّيْ وَجَبَتْ لَهُ اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْمَاتِي عَلَيْهِ قَدَدُرٌ قَبْلَ اللهُ اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْمَاتِ اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْمَاتُ اللهُ الْمُ الْمَاتِي عَلَيْهِ قَدَدُرٌ قَبْلَ اللهُ اللهُ الْمَاتِي اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْمَاتِي عَلَيْهِ وَلَا يَقُولُوا عِنْ يُصْبِعُ إِلَا وَجَبَتْ لَلهُ الْمَاتِ اللهُ الْمُ الْمُعْتِعُ اللهُ الْمُعْتِي اللهُ الْمَرْتِي اللهُ الْمُ الْمُعْتِلُ اللهُ الْمُعْتِلُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْتِعُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ ال

٥- \*(عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ:

أَنَّ نَبِيَ اللهِ ﷺ حَدَّثَهُ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ قَالَ:...الحَدِيثُ وَفِيهِ: ﴿ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ خُسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ ، وَفِيهِ: ﴿ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ كُلَّ يَوْمٍ ، فَالَ بِمَا أُمِرْتُ ؟ قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا مُرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا السَّطِيعُ خُسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ ، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ السَّطِيعُ خُسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ ، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ . فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ . فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ . فَرَجَعْتُ فَوضَعَ عَنِي عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ . فَرَجَعْتُ فَوضَعَ عَنِي عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ . فَرَجَعْتُ فَوضَعَ عَنِي عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ . فَرَجَعْتُ فَوْضَعَ عَنِي عَشْرً بِعَشْرِ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، فَقَالَ مِثْلَهُ . فَرَجَعْتُ فَأَمُوتُ عَنِي عَشْرً بِعَشْرِ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْمٍ ،

فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ . فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْت: كُلَّ يَوْمٍ ، قَالَ: بِمَا أُمِرْتَ ؟ قُلْت: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ ، وَعَاجُتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ ، النَّاسَ قَبْلَكَ ، وَعَاجُتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ. قَالَ: سَأَلْتُ وَلَيْ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ. قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ. قَالَ: فَلَمَا رَبِي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ. قَالَ: فَلَمَا كَبُونُ عَنْ بَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْيْتُ فَرِيضَتِي ، وَخَفَقْتُ عَنْ جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ . أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي ، وَخَفَقْتُ عَنْ عَنْ عَادِدِي ») \* (٥).

7- \*(عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا وَضَعَ رِجْلَةُ فِي الرِّكَابِ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، فَلَمَّ اسْتَوَى عَلَيْهَا، قَالَ: فِي الرِّكَابِ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، فَلَمَّ اسْتَوَى عَلَيْهَا، قَالَ: فِي الرِّكَابِ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، فَلَمَّ اسْتَوَى عَلَيْهَا، قَالَ: الْخَمْدُ للهِ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ثُمَّ جَدِدَ اللهَ ثَلَاثًا، وَكَبَّرَ ثَلَاثًا، وَكَبَّرَ ثَلَاثًا، وَكَبَّرَ ثَلَاثًا، وَكَبَّرَ ثَلَاثًا، فَعَلْمَتُ نَفْسِي وَإِنَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَعَلَ مِثْلَ مَافَعَلْتَ، فَاعْفِرْ لِي، ثُمَّ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَعَلَ مِثْلَ مَافَعَلْتَ، اللهُ عَنْمِي اللهِ عَلْمَ مَنْ مَرْحِكْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟، قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، ثُمَّ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟، قَالَ: وَيَعْرَى اللهِ ؟، قَالَ: وَيَعْفِرُ لِي، اللهِ ؟، قَالَ: وَيَعْفِرُ لِي، اللهِ ؟، قَالَ: وَيَعْفِرُ لِي، وَيُعْفِرُ لِي أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُنُوبَ عَيْرِي» ﴿ وَيَقُولُ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُنُوبَ عَيْرِي ﴾ ﴿ وَيَقُولُ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُنُوبَ عَيْرِي ﴾ ﴿ وَيَقُولُ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُنُوبَ عَيْرِي ﴾ ﴿ وَيَقُولُ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُنُوبَ عَيْرِي ﴾ ﴿ وَيَقُولُ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُنُوبَ عَيْرِي ﴾ ﴿ وَيَقُولُ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُنُوبَ عَيْرِي ﴾ ﴿ وَيَقُولُ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُنُوبَ عَيْرِي ﴾ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا قَالَ: وَتِ الْمُؤْلِ اللّهِ وَالْمَالِهُ عَلْمُ عَلْمِ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْكُ وَلَا قَالَ وَاللّهِ وَالْمَا لَا لَا لَا عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ اللّهُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

٧- ﴿ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) وأبوء: أي أعترف وأقر.

<sup>(</sup>٢) في البخاري «إِلَيْكَ».

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٣٠٦) . الترمذي (٥/ ٣٣٩٣) واللفظ له. ولفظ (إِلَيْكِ) من رواية البخاري.

<sup>(</sup>٤) بم أمرت: هكذا في البخاري والمعروف أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر حذفت الألف فكان يقال «بِمَ» ولعل

هنا سقطاً. ويعززه ما في صحيح مسلم «بهاذا أُمرتَ».

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٧(٣٨٨٧) واللفظ له . ومسلم (١٦٤)

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٣٤٤٦) وقال هذا حديث حسن صحيح . أبو داود (٢٦٠٢) . أحمد وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح . حديث (٧٥٣) واللفظ له.

"وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَعَمْيَايَ وَعَمَاتِي لَهُ وَمِنَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَعَمْيَايَ وَعَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَمْرِتُ وَأَنَا مِنَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَنْتَ الْمُلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ») \*(١).

٨- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هَا - زَوْجِ النَّبِ عِيْ عَنِ الطَّاعُونِ ، النَّبِ عِيْ اللهِ عَلَى مَنْ فَأَخْبَرَهَا نَبِي اللهُ عَلَى مَنْ فَأَخْبَرَهَا نَبِي اللهُ عَلَى مَنْ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ») \* (٢).

9- \* (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ .. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ فِي حَدِيثِ هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ وَمِنْ كَلَامِ جَعْفَرٍ فِي مُخَاطَبَةِ النَجَاشِيّ فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ ، وَنَقْطَعُ لَا يُحَبُّدُ الأَصْنَامَ ، وَنَأْكُلُ الْمُنَّةَ ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ ، وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ ، وَنُسِيءُ الْجُوَارَ ، يَأْكُلُ الْقُويِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ. اللَّرْحَامَ ، وَنُسِيءُ الْجُوَارَ ، يَأْكُلُ الْقُويِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ. فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا ، نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ فَدَعَانَا إِلَى اللهِ ، لِنُوحِدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْخِجَـارَةِ وَالأَوْثَانِ ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ اللهِ ، وَالْأَوْثَانِ ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ اللهِ مَا وَالْأَوْثَانِ ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ وَالْأَوْتَانِ ، وَأَمْرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ وَالْأَوْتَانِ ، وَأَمْرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ وَاللْمُ وَالْمُولَا فَاللَّوْنَا مِنْ وَالْمُولِيْ مِنَا وَالْمُولِيْ مِنْ وَالْمُولِيْ مِنَا الْصَامِةِ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْوَالِهُ وَالْمُولَا فَيْ الْمُعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمُولِيْ مِنَا الْقِيْرِ ، وَأَمْرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ وَاللَّوْنَانِ ، وَأَمْرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاء

الأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَحُسْنِ الجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمُحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، وَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ، وَالْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، وَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ، وَأَكْلِ مَالِ النِيهِمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَأَكْلِ مَالِ النِيهِمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَحُدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالطَّيمَامِ وَالطَّيمَامِ وَقَالَ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الإِسْلَامِ وَقَالَ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الإِسْلَامِ وَقَالَ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الإِسْلَامِ وَقَالَ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أَمُورَ الإِسْلَامِ وَقَالَ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أَمُورَ الإِسْلَامِ وَقَالَ:

١٠- ﴿ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ فَقِيلَ:
 كَيْفَ يَسْتَعْمِلُ ـ هُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ يُوفِقَّهُ لِعَمَلٍ صَالِح قَبْلَ الْمُؤْتِ ﴾ ﴾ (٤).

السه عَنْهُ وَالله عَنْهُ مَا لَمْ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَا لِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ يَعْمَلْ فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَا لِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ يَعْمَلْ . فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَا لِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ بِعَمْلُ . فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلُها . فَإِذَا عَمِلَهَا بَأَنْ يَعْمَلُ سَيِّئَةً وَالله عَلَيْهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلُ الله عَيْهِ : «قَالَتِ أَكْتُبُهُا لَهُ بِمِثْلِهَا » . وَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهِ : «قَالَتِ اللهُ عَلَيْهَا لَهُ بِمِثْلِهَا » . وَقَالَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً (وَهُ وَ أَنْ يَعْمَلُ الله عَيْهُ : (وَهُ وَ الله عَلَيْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا ، أَبْصُرُ بِهِ ) فَقَالَ: ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا ، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا ، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بَالله عَبْدُ الله عَلَى الله عَمْلُهَا وَاللّه عَمْلُهُا وَاللّهُ عَلَيْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ عَمْلُهُا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا فَاكْتُبُوهُا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُا فَاكُنُوهُ فَإِنْ عَمِلُهُا فَاكْتُبُوهُا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا فَالْتَهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُا وَلَا لَا اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْقُلْتِ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللله

١٢ - ﴿ ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۷۱).

<sup>(</sup>۲) البخاري\_الفتح ۱۰ (۵۷۳٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند ١ (٢٠٢) واللفظ له، وقال محققه الشيخ أحمد شاكر(٣/ ١٨٠): إسناده صحيح . والحديث بطوله في مجمع الزوائد (٦/ ٢٤ ـ٧٢) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أن ابن إسحاق وقد صرح

بالسماع.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي رقم (٢١٤٢) وصحيح سنن الترمذي (٤) سنن الترمذي فقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) من جراي: من أجلى .

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٥٠١) . مسلم (١٢٩) واللفظ له.

رَسُ وَ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: « إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ (أُو اللهُ عَلَيْهُ مِنْ) فَعَسَلَ وَجْهَهُ . خَرَجَ مِنْ وَجْهِ هِ كُلُّ خَطِيئَةٍ الْمُؤْمِنُ) ، نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا فَإِذَا غَسَلَ يَدَاهُ () مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) فَإِذَا غَسَلَ يَدَاهُ () مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) فَإِذَا غَسَلَ يَدُاهُ () مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) وَبَوْدَهُ () مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) حَتَّى يَغُونُجَ نَقِيّا مِنَ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) حَتَّى يَغُونُجَ نَقِيّا مِنَ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) حَتَّى يَغُونُجَ نَقِيّا مِنَ (اللَّهُ وَبِهِ) \* (أَوْ مَا عَلَى اللهُ أَنُوبِ) \* (أَوْ مَا عَلَى اللهُ أَنُوبِ) \* (أَوْ مَا لَا اللهُ أَنُوبِ) \* (أَوْ مَا لَاللهُ أَنُوبِ) \* (أَوْ مَا لهُ اللهُ أَنْ مَا اللهُ أَنْ مِلْ اللهُ أَنْ مِلْهُ اللهُ أَنْ مَا اللهُ اللهُ أَنْ مِنْ اللهُ أَنْ مَا اللهُ أَنْ مَا اللهُ أَنْ مِنْ اللهُ أَنْ مَا اللهُ أَنْ مَا اللهُ أَنْ مِنْ اللهُ أَنْ مَا اللهُ أَنْ مَا اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْ مَا اللهُ أَنْ مَا اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ مِنْ اللهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

١٣- \* (عَنْ أَيِ هُرِيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ -: صَدَقَ عَبْدِي . لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ الْعُبْدُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ. قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي . وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ. قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي . لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَلَا أَنَا اللهُ وَلَا أَنَا . عَدَقَ اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي . لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوتَ اللّهُ إِلّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوتَ إِلّا اللهُ وَلا حَوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوتَ إِلّا إِللهِ اللهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوتَ إِلّا إِلَهُ اللهُ وَلا حَوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوتَ إِلّا إِللهِ قُولًا قُوتَ إِلّا إِللهِ . قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي. لَا إِلَهُ إِلّا أَنَا فِي اللهُ وَلا حَوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوتَ إِلّا إِلَهُ وَلَا قُوتَةً إِلّا بِي ») \* (3) .

18- \* (عَنْ جَابِر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُ ـ وَلُ اللهِ يَنْزِلُ إِلَى اللهُ عَنْهُ - قَالَ: اللهِ يَنْزِلُ إِلَى اللهَ عَمِيقِ ، اللهَ عَنْ فَي اللهُ عَمِيقِ ، اللهَ عَنْ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَمِيقِ ، اللهِ عَلَى اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

10- \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ، قَالَ اللهُ لِللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ، قَالَ اللهُ لِللَّا لِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ . فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُ وَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ . فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ . فَيَقُولُ اللهُ: عَبْدِي؟ . فَيَقُولُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجُنَّةِ ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ») \* (١٠) .

١٦ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهِ عَنْ هُ لَ أَوْ عَنْ أَلْ اللهِ عَلَيْهُ: « إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ») \* (٧).

١٧- ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَـنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ (٨) فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَـهُ ، وَلْيُسَمِّ اللهَ. فَإِنَّهُ لَا

<sup>(</sup>١) بطشتها: أي اكتسبتها .

<sup>(</sup>٢) مشتها رجلاه: أي مشت لها أو فيها رجلاه.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) ابن ماجة ٢(٣٧٩٤)، وصححه الألباني، صحيح ابن ماجة (٣٠٦١)، وهو في الصحيحة (١٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٢٨٤٠) واللفظ له وقال محققه: إسناده ضعيف، والبيهقي في شعب الإيمان (٨/٩) وقال محققه: إسناده لا بأس به، والبغوي في شرح السنة

<sup>(</sup>٧/ ١٥٩) بـرقـم (١٩٣١) وقـال: أخرجـه ابـن خـزيمـة ورجاله ثقات وإسناده قوي لولا عنعنة أبي الزبير.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي ( ١٠٢١) وحسَّن إسناده الألباني صحيح الترمذي(٨١٤). وقال محقق «جامع الأصول» (٦/ ٤٣٣): له شواهد بمعناه يرتقى بها.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٦ (٢٩٩٦).

<sup>(</sup>٨) فليأخذ داخلة إزاره: داخلة الإزار: طرفه .

يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ ، لِيَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى شِقِّهِ الأَيمَنِ. وَلْيَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ لِيَصْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الأَيمَنِ. وَلِيقُلْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي، بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِهَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ») \* (١٠).

١٨- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَـنْهُ ـ أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَـنْهُ ـ أَنَّ رَسُـــولَ اللهِ عَالَى مِنْ
 رَسُــولَ اللهِ عَالَى مِنْ
 حُسْن العِبَادَةِ ») \* (٢).

9 - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُ وَلَا اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُ وَلَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

• ٢٠ ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِ عِبَّالِهٍ ، قَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا. ثُمَّ قَرَأً ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَرَأً ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَرَأً ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (الأنبياء / ١٠٤)، وَأَوَّلُ مَنْ يُحْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ . وَإِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِي يُوْخَذُ بِهِمْ فَاقُولُ: أَصْحَابِي أَصْحَابِي . فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ فَاتَ الشِّهَا لِ ، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي أَصْحَابِي . فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ

لَمْ يَزَالُوا مَـْ تَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِمِ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ، فَأَقُولُ كَمَا قَالُولُ كَمَا قَالُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ (المائدة/ ١١٧ ـ ١١٨) \* (٤٠).

٢١-\*(عَنِ الحَارِثِ الأَشْعَرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « إِنَّ اللهُ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيًّا بِخَمْسِ كَلِهَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بَهَا ، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِهَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بَهَا ، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ ، وَإِمَّا أَنَا آمُرُهُمْ ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَلََّبَ، فَجَمَعَ النَّاسَ في بَيْتِ الْمُقْدِسِ ، فَامْتَلاَّ الْمَسْجِدُ وَتَعَدَّوْا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بَهِنَّ ، وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمَثُل رَجُل اشْتَرَي عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ. فَقَالَ: هَـنِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَـلْ وَأَدِّ إِلَيَّ ، فَكَانَ يَعْمَـلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ ، فَأَيُّكُمْ يَـرْضَى أَنْ يَكُـونَ عَبْدُهُ كَــذَلِــكَ؟. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ . وَآمُرُكُمُ بِالصِّيام فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَل رَجُل في عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةً فِيهَا مِسْكٌ ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا. وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهَ مِنْ رِيح

حسن.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٣(١٣٧٤). ومسلم (٢٨٧٠) واللفظ له. (٤) البخاري ـ الفتح ٦(٣٣٤٩) واللفظ له. مسلم (٢٨٦٠).

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱۱ (۲۳۲۰). ومسلم (۲۷۱۶) واللفظ له. (۲) ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (۱۱/ ۱۹۳۳)، وقال محققه: رواه الترمذي رقم (۳۱۰۶) في الدعوات وأبوداود (۲۹۹۳) في الأدب وأحمد في المسند ۲/ ۲۹۷ وهو حديث

الْمِسْكِ. وَآمُرُكُمْ بِالصَّلَةَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ الْمَسْدِ وَالْمَدُو الْمَدُو الْمَدُو الْمَدُو الْمَدُو الْمَدُو الله وَالْكَثِيرِ ، فَفَدَي عُنْقَهُ ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، فَفَدَي نَفْسَهُ مِنْهُمْ . وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا الله فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ العَدُو فِي أَثْرِهِ سِرَاعًا حَتَى إِذَا أَتَى عَلَى رَجُلٍ خَرَجَ العَدُو فِي أَثْرِهِ سِرَاعًا حَتَى إِذَا أَتَى عَلَى رَجُلٍ خَرَجَ العَدُو فِي أَثْرِهِ سِرَاعًا حَتَى إِذَا أَتَى عَلَى رَجُلٍ خَرَجَ العَدُو فِي أَثْرِهِ سِرَاعًا حَتَى إِذَا أَتَى عَلَى الْعَبْدُ لَا يَعْبُدُ لَا عَرْزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ . قَالَ النَّبِي تُعَلِي كُورِ اللهِ . قَالَ النَّبِي تُعَلِي كُورُ وَلَمْ مِنْ عُنُونِ بَهِنَّ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجَهَادُ وَالْمِجْرَةُ وَالْجَهَانِ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجَهَادُ وَالْمِجْرَةُ وَالْجَهَاكِةِ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُونِ بَهِنَ السَّعْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجَهَادُ وَالْمِجْرَةُ وَالْجَهَاكَةُ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُونِ اللهِ وَإِنَّ مَنْ فَارَقَ الْجَهَاعَةُ وَلِهُ عَلَى اللهِ وَإِنْ صَلَى وَصَامَ ؟ قَالَ النَّهِ وَإِنْ صَلَى وَصَامَ ؟ قَالَ : وَإِنْ فَلَى وَمَامَ ؟ قَالَ : وَإِنْ صَلَى وَصَامَ ؟ قَالَ اللهِ الْذِي سَمَّا كُمُ الْمُسْلِمِينَ عِبَادَ اللهِ ") \* (\*)

٢٢- \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُ ـ وَلَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُ ـ وَلَ اللهِ عَيْكُ ، يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَ الْجَنَّةَ » يُرِيدُ عَنْنُهُ ﴾ ألجَنَّة » يُرِيدُ عَنْنُه ﴾ \*(٣).

٢٣- \* (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ
 يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ

عَلَيْهَا »)\*(١).

٢٤- \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ عَنْهُ \_ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْحَفْقَ ») \* (٥).

٥٢- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةِ: ﴿إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ
لَكُمْ ثَلَاثًا. فَيَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُ وا بِحَبْ لِ اللهِ (١) جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُوا،
وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ (٧) وَكَثْرَةَ السُّوَالِ (١)، وَإِضَاعَةَ
الْمَالِ» (٩).

77- ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِةِ: ﴿ إِنَّ للهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ اللّهِ عَيْلِةِ: ﴿ إِنَّ للهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ اللّهِ عَلَيْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا هَلُمُّ وا إِلَى حَاجَتِكُ مُ م قَالَ: فَيَحُفُونَ أَسُم عَزَّ بِأَجْنِحَتِ هِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدَّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَهُمُ مُ رَبُّهُمْ عَزَّ بِأَجْنِحَتِ هِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدَّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَهُمُ مُ رَبُّهُمْ عَزَّ وَجَلَ - وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالَ: تَقُولُ : يَسَبِّحُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ . قَالَ: يَقُولُ : يُسَبِّحُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ . قَالَ: فَيَقُولُ : يَسُبِّحُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ . قَالَ: فَيَقُولُ : يَشَعِرُونَكَ وَيُحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ . قَالَ: فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : يَشَعِرُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ . قَالَ: فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : يَقُولُ : فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : فَيَعُمْدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ . قَالَ: فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : فَي فَلَ اللّهِ مَا رَأُونِ ؟ قَالَ: يَقُولُ : كَاهُ وَلُونَ : لَاهُ وَلُونَ : لَاهُ وَلُونَ : كَاهُ وَلُونَ اللّهُ عَلَالَ : يَقُولُ : يَقُولُ : يَقُولُ : يَقُولُ : يَقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ : يَقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَالَ اللّهُ وَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>(</sup>١) جثا: جمع جثوة وهي الجماعة المحكوم عليهم بالنار.

 <sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۸۲۳) وقال: حديث حسن صحيح غريب.
 وأحمد في «المسند» (٤/ ١٣٠ و ٢٠٢) وانظر «مـوسوعة أطراف الحديث النبوي» (٣/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ١٠ (٥٦٥٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٧٣٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٩٦٥).

 <sup>(</sup>٦) الاعتصام بحبل الله: التمسك بعهده واتباع كتاب والتأدب بآدابه .

<sup>(</sup>٧) قيل وقال: هو الخوض في أخبار الناس.

<sup>(</sup>٨) كثرة السؤال: المرادب التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عمالم يقع، ولا تدعو إليه الحاجة.

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٧١٥).

يَسْأَلُونَ الْا وَاللهِ يَارَبِّ مَارَأُوْهَا . قَالَ: فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ يَقُولُونَ: اللهِ وَاللهِ يَارَبِ مَارَأُوْهَا . قَالَ: فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدَّ أَنَّهُمْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا ، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً . قَالَ: عَلَيْهَا حِرْصًا ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا ، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً . قَالَ: فَمَولُونَ: مِنَ النَّارِ . قَالَ: يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ . قَالَ: يَقُولُ: فَوَمَ لُونَ وَاللهِ يَارَبِّ مَا رَأُوْهَا . وَاللهِ يَارَبِ مَا رَأُوْهَا . قَالَ يَقُولُ: كَنْ رَأُوْهَا . قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأُوْهَا . قَالَ: يَقُولُ مَلَكُ مِنَ كَانُ هَا فَيَقُولُ . قَالَ: فَيَقُولُ . قَالَ: فَيَقُولُ . فَاللهُ يَعْمَ لُونُ مَلَكُ مِنَ الْلَائِكَ عَنَ اللهِ يَعْمَولُ مَلَكُ مِنَ الْلَائِكَ عَنْ خَفَوْتُ لُهُمْ . قَالَ: يَقُولُ مَلَكُ مِنَ الْلَائِكَ عَنْ عَفَوْتُ لُكُمْ أَنِي مَا لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ ، إِنَّا جَاءَ لِحَاجَةٍ . قَالَ: هُمُ الْخُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ ») \* (اللهُ عَانَةُ عَلَائُ لَكُمْ الْكَلُونَ لَكُ مَا أَلِي اللهُ عَلَانًا لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ ») \* (اللهُ اللهُ ا

٢٧-\*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - عَنِ اللهُ عَنْهُما - عَنِ اللهُ عَنْهُما - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ: « بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خُسْ ، عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللهَ وَيُكْ فَرَ بِمَا دُونَهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْم رَمَضَانَ ») \* (٢).

٢٨- \* (عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْهَارِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْ تُ رُسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: " ثَلَاثُ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَ ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ ، قَالَ: فَأَمَّا الثَّلَاثُ التَّي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَ فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالَ عَبْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا التَّي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَ فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالَ عَبْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ بِمَظْلِمَةٍ فَيَصْبِرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ - عَنَّ طُلِمَ عَبْدٌ بِمَظْلِمَةٍ فَيَصْبِرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ - عَنَّ وَجَلَ هِ بَهَا عِزاً ، وَلَا يَفْتُحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ وَجَلَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

لَهُ بَابَ فَقْ رِوَاَمَّا الَّذِي أُحَدِّ ثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّا الْسَدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرِ: عَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا وَعِلْمًا فَسِهُو يَستَقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَى فِيهِ مَقَّهُ. قَالَ: فَهَذَا بِأَفْضَلِ وَيَعْلَى سَمُ للهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ حَقَّهُ. قَالَ: فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمُنَازِلِ. قَالَ: وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عِلْمَ لِهُ مَالًا، قَالَ: فَهُو يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَلِ فَلَانٍ فَكُو يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَلِ فَلَانٍ، قَالَ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، قَالَ: وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُ وَ يَغْفِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ عَلَى فَلَا يَعْلَمُ للهُ فِيهِ رَبَّهُ عَلَى عَلَى اللهُ مَالًا وَلَا عَنْ وَجَلَّ وَكَالًا يَعْلَمُ للهُ فِيهِ رَبَّهُ عَلَى عَلَى اللهُ مَالًا وَلَا عَنْ وَجَلًا عَلَى اللهُ مَالُو وَلَا يَعْلَمُ لَا يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ عَلَى عَلَى اللهُ مَالُو وَلَا يَعْلَمُ لَا يَعْفِيهِ حَقَّهُ اللهُ مَالًا وَلَا عَمْ لَا يَعْمَلُ فَلَا يَعْلَمُ للهُ فِيهِ حَقَّهُ اللهُ مَالًا وَلَا عَمْلُ فَلَا فَهُ وَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالُ لَعَمِلْتُ بِعَمْلُ فَلَا فَهُ وَيَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمْلُ فَلَا وَلَا يَعْمَلُ فَلَا فَهُ وَيَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فَلَا فَلَا فَهُ وَيَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالًا لَا عَمِلْتُ بِعَمَلِ فَلَا فَلَا فَهُ وَيْرُوهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ ﴾ \* وَلَا يَعْمَلُ فَلَا عَمْ لَوْ وَلَا يَعْمَلُ فَلَا اللهُ عَمْلُ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُو اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٩- \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ وَهُوَ فِي الْمُوْتِ فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَهُوَ فِي الْمُوْتِ فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَلَالًا : وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرْجُو اللهَ وَإِنِّي أَخَافُ فَصَالَ : وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ : « لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ ذُنُوبِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمُوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو ، وَأَمَّنَهُ مِمَّا فَي مِثْلِ هَذَا الْمُوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو ، وَأَمَّنَهُ مِمَّا يَخَافُ ») \* (3).

• ٣- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ حَنْهُ - أَوْ قَبْلَكُمْ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ذَكَرَ رَجُلًا فِيمَنْ كَانَ سَلَفَ - أَوْ قَبْلَكُمْ - آتَاهُ اللهُ مَالًا وَوَلَدًا ، يَعْنِي أَعْطَاهُ . قَالَ فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ

<sup>(</sup>۱) البخاري الفتح ۱۱ (۲۶۰۸) واللفظ له . مسلم (۲۲۸۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١(٨) . مسلم (١٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) صحيح سنن الترمذي (١٨٩٤) والترمذي (٢٣٢٥) وقال: حسن صحيح ، أحمد (٤/ ٢٣١) واللفظ له رقم (١٨٠٦٠) وذكره الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٦١) رقم

<sup>(</sup>٣٠٢١) وعزاه لأحمد.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٩٨٣) وهذا لفظه، وابن ماجة (٤٢٦١) وقال النووي: إسناده حسن ، وحسنه الألباني ، صحيح ابن ماجة (٣٤٣٦) وهو في الصحيحة (١٠٥١). وقال محقق «جامع الأصول» (٤/١٠): إسناده حسن.

لِبَنِيهِ: أَيُّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ. قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَتْتَوْرُ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا. (فَسَّرَهَا قَتَادَةُ: لَمْ يَدَّخِرْ). وَإِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللهِ يُعَذِّبُهُ. فَانْظُرُوا ، فَإِذَا مِتُ فَأَحْرِقُونِي ، حَتَّى إِذَا مِنْ فَأَحْرِقُونِي ، حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَخَمًّا فَاسْحَقُونِي - أَوْ قَالَ فَاسْهَكُونِي - ثُمَّ إِذَا كَانَ رِيحٌ عَاصِفٌ فَاذْرُونِي فِيهَا ، فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى كَانَ رِيحٌ عَاصِفٌ فَاذْرُونِي فِيهَا ، فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى كَانَ رِيحٌ عَاصِفٌ فَاذْرُونِي فِيهَا ، فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى كَانَ رِيحٌ عَاصِفٌ فَاذْرُونِي فِيهَا ، فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي . فَفَعَلُوا . فَقَالَ اللهُ: كُنْ . فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ . فَلِكَ وَرَبِّي . فَفَعَلُوا . فَقَالَ اللهُ: كُنْ . فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ . ثُلُونَ قَالَ: ثَانَ عَبْدِي ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْت؟ قَالَ: غَافَتُكَ . أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ . فَإَ تَلَافَاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللهُ ")\* (١).

٣١- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ النّبِي عَلَيْهِ قَالَ: « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ. وَرَجُلٌ ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّـقُ فِي اللهِ اجْتَمَعَا قَلْبُهُ مُعَلَّـقُ فِي الْسَاجِدِ. وَرَجُلَانِ كَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ . فَقَالَ: إِنِي أَخَافُ اللهَ . وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَجَمَالٍ . فَقَالَ: إِنِي أَخَافُ اللهَ . وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ . وَرَجُلٌ دَعَرُ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ \*) \* (٢٠).

٣٢- \* (عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِّ عَيْقَةً قَالَ: « الْعِبَادَةُ فِي الْمُرْجِ (٣) كَهِجْرَةِ إِلَيً » (٤).

٣٣- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِ عَلَيْهِ قَالَ: عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: ﴿ الْخَمْدُ للهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّنَاتِ

أَعْمَا لِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ: ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ الَّقُوا عَامَنُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُ وَتُنَا إِلَّا وَأَنتُ مُ مُسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران/ ۱۰۲)، ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا لَنَّ مَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَقَيْلَا وَنِسَاءً وَا تَقُوا اللهَ وَقَولُوا قَولًا اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (زوجَهَ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (النساء / ۱)، ﴿ يَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اتَقُوا اللهُ وَقُولُوا قَولًا اللهُ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا ﴾ ((الأحزاب / ٣٣)) \* ((الأحزاب / ٣٣)))\*

٣٤- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنَ اللهُ عَنْهُ - عَزَ وَجَلَّ -: أَعْدَدْتُ النَّبِ - عِنَّ وَجَلَّ -: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَالَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خُدُنِ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ . مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: ﴿ وَلَا خُلُونَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ . مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ مَنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (السجدة / ١٧) ﴾ ﴿ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (السجدة / ١٧) ﴾ ﴿ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (السجدة / ١٧) ﴾

٣٥ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً . فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً . فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا عَشَرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِاقَةِ ضِعْفٍ . وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمُ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ . فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمُ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ . فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً »)\*

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ١ ( (٦٤٨١) واللفظ له. ومسلم (٢٧٥٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ٣(١٤٢٣) . ومسلم (١٠٣١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) المراد بالهرج: الفتنة واختلاف أمور الناس.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٩٤٨).

<sup>(</sup>٥) النسائي (٣/ ١٠٥) وهـذا لفظه، وأبوداود(٢١١٨)

وصححه الألباني (۱۸٦٠)، والترمذي (۱۱۰۵) وقال: حديث حسن. وأصله عند مسلم. وقال محقق «جامع الأصول» (۲۱۱): وهو حديث صحيح بطرقه.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح٦ (٣٢٤٤). ومسلم (٢٨٢٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۲۸).

٣٦- \* (عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلْنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدْنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: "لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَيُبَاعِدْنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: "لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ. تَعْبُدُ اللهَ وَلا تُشْرِكُ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ. تَعْبُدُ اللهَ وَلا تُشْرِكُ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ. وَتَعْبُولُهُ ، وَتَصُومُ بِهِ شَيْعًا، وَتُعْجَمُ الصَّلَاةَ ، وَتُصُومُ رَمَضَ النَّ وَتَعْجُمُ النَّيْتَ ». ثُمَّ قَالَ: " أَلَا أَدُلُكُ عَلَى رَمَضَ النَّانَ، وَتَعْبُ أُلْبَيْتَ ». ثُمَّ قَالَ: " أَلا أَدُلُكُ عَلَى أَبُولِ النَّيْرِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِى أُلْكُ النَّارَ، وَصَلَاةُ السَّرَجُلِ مِنْ جَوْفِ يُطْفِى أَلْكُ النَّارَ، وَصَلَاةُ السَّرَجُلِ مِنْ جَوْفِ يُطْفِى أَلْكُ النَّارَ، وَصَلَاةُ السَّرَجُلِ مِنْ جَوْفِ يَعْمَلُونَ ﴾ يَعْمَلُونَ ﴾ يَقَالَ: "ثُمَّ تَلَا: "ثُمَ تَلَا: "ثُمَ مَلُونَ ﴾ يُولُولُ . (الْشَاجِعِ حَتَى بَلَغَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ) \* (اللَّيْ لِ اللَّهُ عَلَى بَلَعَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ) \* (المَضَاجِع حَتَى بَلَغَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ) \* (المَضَاعِع حَتَى بَلَغَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ) \* (المَلَو اللَّهُ الْمُولِةُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقَ الْمَلِي اللْهُ الْمُعْلِقَ الْمَلْعَالَى الْمَلْمُ الْمَلْعَ الْمَلْعِي اللْمَلْمُ الْمَعْمَلُونَ الْمَلْعَ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَلْعُلُولَ الْمَلْعُولُ اللَّهُ الْمَعْمِلُولَ الْمَلْمُ الْمَاعِلَى الْمَلْمُ الْمُعُلِي اللْمُ الْمَلْمُ الْمَاعِي الْمُعْلِقَ الْمَلْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَلْمُ الْمُعْلَى اللْمُ الْمُعَلِّى اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَه

٣٧- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: 
(رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . مِلْ ءَ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ . وَمِلْ ءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ (٢) أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدُ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِلَ أَعْطَيْتَ . وَلَا الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِلَ أَعْطَيْتَ . وَلَا مُعْطِييَ لَا مَانِعَ لِلَ مَنْعُسَتَ . وَلَا يَنْفُ عَمْدُ ذَا الْجَلِيدِ مِسْنُكُ مُعْطِييً لِلَا مَنَعْسَتَ . وَلَا يَنْفُ عَمْدُ ذَا الْجَلِيدِ مِسْنُكَ الْمَدُدُ » (٣).

٣٨- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ النَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: مَا النَّبِ عَنُ النَّبِ عَنْهُ اللهِ عَالَ اللهِ وَمَلَائِكَتِهِ اللهِ عَالَ : «الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَمِلَائِكَتِهِ وَبِلْهَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ » . قَالَ: مَا الإِسْلَامُ ؟

قَالَ: « الإِسْكَرُمُ أَنْ تَعْبُدَ اللهُ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤُدِّيَ الزَّكَاةَ الْمُفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: « أَنْ تَعْبُدَ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ »، قَالَ: « أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ »، قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ ؟. قَالَ: « مَا الْسَّاعُ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ السَّاعُلِ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ السَّاعُلِ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا . إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا. وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإبلِ اللهُ مِنْ السَّاعَةِ » (لقمان رُعَاةُ الإبلِ اللهُ مِنْ اللهُ عِنْدَهُ عِنْمُ السَّاعَةِ » (لقمان / ٣٤)، النَّبِي قَالَ: « هَذَا النَّاسَ دِينَهُمْ ") \* (ثَمَّ اللهُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ ") \* (ثَالًا جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ ") \* (ثَالُ

٣٩- \* (عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا عِنْدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَابِعَةً . فَقَالَ: ﴿ أَلَا تُبَايعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ ﴾ وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ . فَقَالَ: ﴿ أَلَا تُبَايعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ ﴾ وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ . فَقُلْنَا: قَدْ بَايعْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَلَا تُبَايعُونَ رَسُولَ اللهِ ؟ ﴾ . فَقُلْنَا: قَدْ بَايعْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ ﴾ . قَالَ: فَبسَطْنَا اللهِ ، ثُمَّ قَالَ: فَبسَطْنَا اللهِ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَلَا تُبايعُونَ رَسُولَ اللهِ ؟ ﴾ . قَالَ: فَبسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايعْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَلَيْكَ النَّهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَلاَ تَعْبُ صَلَ أَنْ تَعْبُ صَلَى أَوْلَئِكَ النَّهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَلَا لَلهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَلاَ شَوْلُ النَّالَ النَّاسَ شَيْئًا ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولِئِكَ النَّفَرِ وَاللَّالُوا النَّاسَ شَيْئًا ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولِئِكَ النَّفُ وَلا تُسُولُ اللهِ اللهُ وَلا يُنَافِلُهُ إِيّاهُ ﴾ ﴾ ﴿ وَلا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاولُهُ إِيّاهُ ﴾ ﴾ ﴿ وَلا يَسْفُلُ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالُ النَّالَ النَّالُ الْمَالُ أَحَدِهِم فَهَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاولُهُ إِيَّاهُ ﴾ ﴾ ﴿ وَلا يَسْفُلُ اللهُ الله

العظمة ونهاية الشرف.

(٣) مسلم (٧٧٤).

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٦١٦) واللفظ له وقال: حسن صحيح . وعزاه

أحمد شاكر في المسند للسنن الكبرى للنسائي (١٣/٥).

ابن ماجة (٣٩٧٣) ، وقال الألباني في صحيح الجامع (٣/ ٢٩ ، ٢٩): صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١ (٥٠) واللفظ له . مسلم (٩).

<sup>(</sup>۵) مسلم (۱۰٤۳).

<sup>(</sup>٢) الثناء والمجد: الثناء الوصف الجميل والمدح. والمجد:

• ٤ - \* (عَنْ عَبِدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ: السَّلَامُ عَلَى اللهِ . السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ . فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي ذَاتَ يَ ـ وْم : ﴿ إِنَّ اللهَ هُو السَّلَامُ . فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي ذَاتَ يَ ـ وْم : ﴿ إِنَّ اللهَ هُو السَّلَامُ . فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَةِ فَلْيَقُلُ التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِبَاتُ ، السَّلَامُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِينَ. فَإِذَا قَالْمَا أَصَابَتْ كُلَّ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِينَ. فَإِذَا قَالْمَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ للهِ صَالِح فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا اللهُ وَأَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللهُ وَأَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَى اللهُ وَأَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهُ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَى اللهُ وَالْمَالَةِ مَا شَاءَ ») \* (١٠).

18- \* (عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ (٢) النَّبِ عِيَّ اللهُ عَنْهُ إِلَّا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ » قَلْتُ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ » قُلْتُ: لَيَّكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ (٤) . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً . ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ » قُلْتُ: لَيَّنْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ . ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ». قُلْتُ: لَيَّنْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ . قُلْتُ: لَيَّنْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ». قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهُ لَيْكُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟». قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ؟». قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: «فَإِنَّ عَلَى الْعِبَادِ؟». قَالَ: «فَإِنَّ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا». ثُمَّ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا». ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ». قُلْتُ: سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ». قُلْتُ: شَلِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ». قُلْتُ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ؟». قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنُ جُبَلِ». قُلْتُ أَلَا لَهُ عَلَى الْعِبَادِ؟». قُالَ: «يَا مُعَاذُ بْنُ جُبَلٍ». قُلْتُ أَلَالَ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا». ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ». قُلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا». قُلْتُ أَلَا لَهُ عَلَى الْعَالَةُ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنُ جُبَلِ». قُلْتُ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرَادُ جَبَلٍ». قُلْتُ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ الْكِي الْعَلَامُ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ قَلْكُ اللهُ عَلَى الْعَالَ الْعَالَةُ اللهُ عَلَى الْعَبَادِ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَالَةُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ الْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعُلَامُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْمُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْعُلَامُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلَامُ الْمُعَالَةُ اللهُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللهُ الل

لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ.قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَاحَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ وَسَعْدَيْكَ.قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ».قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ») \* (٥٠).

٢٤- \* (عَنْ أَبِي هُرِيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعْ بَعْضِ . تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَلَا يَبِعْ بَعْضِ . وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا . الْشُلِمُ أَخُو الْشُلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا . الْشُلِمُ أَخُو الْشُلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا . النَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ وَلَا يَخْفِرُهُ . التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَخْفِرَ أَخَاهُ النَّسُلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ النُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ﴾ \* كُلُلُ اللَّسُلِم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ﴾ \* .

٤٤- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَا تَكَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ جَاعَةٌ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ الوَ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا (^) فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا (^) اللهِ الوَ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا (^) فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا (^) فَقَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « افْعَلُوا » . قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنْ فَعَلْتَ قَلَ الظَّهْرُ ((1)) وَلَكِنِ ادْعُهُمْ يَارَسُولَ اللهِ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ ((1)) وَلَكِنِ ادْعُهُمْ

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ٢ (٨٣١) . مسلم (٤٠٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) ردف النَّبِيِّ ﷺ: الردف والرديف هو الراكب خلف الراكب.

<sup>(</sup>٣) مؤخرة الرحل: هو العود الذي يكون خلف الراكب.

<sup>(</sup>٤) لبيك رسول الله وسعديك: لبيك: أي إجابة لك بعد إجابة للتأكيد. وقيل: أي قربًا منك وطاعة لك. ومعنى سعديك: أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧٣٧٣) . مسلم (٣٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۵۲٤).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٢٤٥١) واللفظ له وقال: حديث حسن غريب وقال عقق جامع الأصول (٤/ ٦٨٢): وهوحديث حسن.

<sup>(</sup>٨) نواضحنا: النواضح من الإبل التي يستقى عليها .

<sup>(</sup>٩) ادهنا: أي اتخذنا دهنا من شحومها .

<sup>(</sup>١٠) الظهر: الدواب.

بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ (١) ثُمَّ ادْعُ اللهَ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللهَ أَنْ مَعُلَ فِي ذَلِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَ اللهَ أَنْ وَادِهِمْ . قَالَ: فَدَعَا بِنِطْعِ (٢) فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ . قَالَ: فَجَعَلَ بِنِطْعِ (٢) فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ . قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذَرَةٍ . قَالَ: وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكَفِّ مَنْ قَالَ وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكَفِّ مَنْ قَالَ وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكِفْرَةٍ . حَتَّى اجْتَمَع عَلَى النِطْعِ مِنْ فَالَ وَيَجِيءُ الآجَرُكَةِ، ثُمَّ قَالَ: فَلَكَا رَسُولُ اللهِ عَلَى النِطْعِ مِنْ فَالَ: فَلَكَ مَنْ اللهِ عَلَى النِّهُ عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

٥٤ - \*(عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِي اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنهُ : «لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ إِلَّا يُخْتَمُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا مَرِضَ اللَّوْمِنُ ، قَالَتِ الْلَلَائِكَةُ: يَا رَبِّ، عَلَيْهِ ، فَإِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ ، قَالَتِ الْلَلَائِكَةُ: يَا رَبِّ، عَبْدُكَ فُلَانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ ، فَيَقُولُ الرَّبُّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: عَبْدُكَ فُلَانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ ، فَيَقُولُ الرَّبُّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: اكْتُبُوا لَهُ عَلَى مِثْلِ عَمَلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَمُوتَ ») \*(١٤).

٤٦- ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما \_ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا

لَمْ يَحْضُرُهُ أَجَلُهُ فَيَقُولَ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهَ العَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ العَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ العَظِيم أَنْ يَشْفِيكَ إِلَّا عُوفِيَ»)\*(٥).

٧٤- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَضُولِ اللهِ عَيْقَ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ (٢) لَمُمْ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنهِ (٧) كُلَّمَ سَمِعَ هَيْعَةً (٨) أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ . يَبْتَغِي مَتْنه (٧) كُلَّمَ سَمِعَ هَيْعَةً (٨) أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ . يَبْتَغِي القَّنْ لَمَةً (٢) كُلَّمَ المَصْعَ هَيْعَةً (٨) أَوْ وَجُلُّ فِي غُنَيْمَةٍ (١١) فِي رَأْسِ القَتْلَ مَظَانَةُ (١١) مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ . أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ . أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ . الْوَيْكَاةَ ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى الأَوْدِيَةِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيهُ اليَقِينُ ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرِ ») \* (١٢).

٤٨- ﴿ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وُرُوحٌ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وُرُوحٌ مِنْهُ، وَالجَنَّةُ حَقٌ ، وَالنَّارُ حَـقٌ . أَذْ خَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ ») ﴿ (١٣).

٩٩- ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّهِ عَنْهُ - عَنِ النَّهِ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ ، قَالَ : ﴿ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

<sup>(</sup>١) أزوادهم: الأزودة: جمع زاد وهي لا تملأ إنها تملأ بها أوعيتها .

<sup>(</sup>٢) نطع: هو بساط متخذ من أديم.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٧).

<sup>(</sup>٤) أحمد (١٤٦/٤) ، والبغوي في شرح السنة (٥/ ٢٤٠) واللفظ له ، وقال محققه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) أبوداود (٣١٠٦)، والترمذي (٢٠٨٣) واللفظ له، وقال: هذا حديث حسن غريب، والبغوي في شرح السنة، وقال محققه: حديث حسن.

<sup>(</sup>٦) معاش الناس: أي من خير أحوالهم.

<sup>(</sup>٧) يطير على متنه:أي يسرع جدا على ظهره حتى كأنه يطير.

<sup>(</sup>٨) هيعة: الصوت عند حضور العدو.

<sup>(</sup>٩) يبتغي القتل والموت مظانه: يعنى يطلبه من مواطنه التي يرجى فيها لشدة حرصه ورغبته في الشهادة.

<sup>(</sup>١٠) غنيمة: تصغير غنم . أي قطعة منها.

<sup>(</sup>١١) شعفة: أعلى الجبل.

<sup>(</sup>۱۲) مسلم (۱۸۸۹).

<sup>(</sup>١٣) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٤٣٥) واللفظ له . ومسلم (٢٨).

فَهِي خِدَاجٌ (() (ثَلَاثًا) غَيْرُ مَّامٍ ». فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ:
إِنَّا نَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ. فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ. فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ. وَلِعَبْدي مَا سَأَلَ. الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ. وَلِعَبْدي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَالَ اللهُ تَعَالَى: فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَالَ اللهُ تَعَالَى: تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي . وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَالَ: هَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي . وَإِذَا قَالَ: مَالِكِ يَوْمِ الدِينِ. قَالَ اللهُ يَعْدُنِ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ: مَالِكِ يَوْمِ الدِينِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيْ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ فَإِذَا قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا الضَّولَ الضَّالِينَ . قَالَ: هَذَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ النَّذِينَ أَنْعَمْتَ فَإِذَا قَالَ: هَذَا الضَّرَاطَ الشَّالِينَ . قَالَ: هَذَا الصَّرَاطَ النَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ . قَالَ: هَذَا لَكَ الْعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ») \* (٢٠).

• ٥- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ اَذَنْتُهُ بِالْحُرْبِ. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ فَقَدْ اَذَنْتُهُ بِالْحُرْبِ. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عِبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عِبَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَنْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَنْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأَعْطِينَهُ ، وَلَئِنِ يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ التِّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأَعْطِينَهُ ، وَلَئِنِ وَرَجْلَهُ التَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لأَعْطِينَهُ ، وَلَئِنِ السَّعَاذَ بِي لأُعِيلَتَهُ ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ السَّعَاذَ بِي لأُعِيلَنَهُ ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ السَّعَاذَ بِي لأُعِيلَةً مَن الْمُؤْمِنِ يَكُمْ وَالْمُونَ وَأَنَا أَكُرَهُ الْمُوتَ وَأَنَا أَكُنَ وَاللَّذِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكُورُهُ الْلُوتَ وَأَنَا أَكُرَهُ مَنَاءً وَلَا اللهُ عَنْ شَيْءً وَاللَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ شَيْءً أَنَا فَاعِلُهُ مَسَاءَتَهُ » (\*) \* (\*)

٥١- ﴿ عَنْ أَبِي هُــرَيْرَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ. كُرَبِ الدُّنْيَا ، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ . وَاللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ . وَاللهُ فِي وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ . وَاللهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ») \*(3).

٧٥- ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ : ﴿ مَنْ يَأْخُذُ عَنِي هَوُ لَاءِ الْكَلِمَاتِ ، فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ ، أَوْ يُعَلِّمَ مَنْ يَعْمَلُ بِمِنَ ». فَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: فَيَعْملَ بِمِنَ ». فَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: قُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ . فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خُسًا وَقَالَ: ﴿ قُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ . فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خُسًا وَقَالَ: ﴿ النَّاسِ . وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ وَلَا تَكُن أَعْبَدَ النَّاسِ . وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ تَكُن أَعْبَدَ النَّاسِ . وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ مَكْن أَعْبَدَ النَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا. وَلَا مُوْمِنًا . وَأَحِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا. وَلَا تُكْثِرُ الضَّحِكِ قَيْتُ القَلْبَ ») \* (٥) . ثَكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ القَلْبَ ») \* (٥) .

٣٥- ﴿ (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِ عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ النَّبِيِ عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ النَّبِي عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ النّبِي عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ النّبِي عَلَيْكَ يَوْمٌ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدُ مَا لَقِيتُ مِنْهُ مْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَا لِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَا لِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُ ومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَا وَأَنَا بِقَوْرِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ إِلَّا وَأَنَا بِقَوْرِ لِللّهُ وَيْ مِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ الله وَيُ الله وَهُ الله وَيْ مَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُ رَهُ بِهَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَا دَانِي فَقَالَ: إِنَّ الله وَلَا تَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ الله وَيُهِمْ، فَنَا دَانِي لِتَأْمُ رَهُ بِهَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَا دَانِي لِلللهَ أَلْ الله وَيْ مِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ الله وَيُهَا إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُ رَهُ بِهَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَا دَانِي لَالله وَيْ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُ رَهُ بِهَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَا دَانِي

<sup>(</sup>١) خداج: الخداج النقصان.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۳۹۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٢٥٠٢) ١ وقال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٣٣٠): هذا الحديث تفرّد بإخراجه البخاري من دون بقية أصحاب الكتب... وهو

من غرائب الصحيح .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٣٠٥) وحسنه الألباني: صحيح الترمذي (١٨٧٦).

مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فَقَالَ: ذَلِكَ فِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فَقَالَ: ذَلِكَ فِي الشَّمْتِ ». فِي شِئْت أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ ». فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيهِ : «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْتًا») \* (١).

\$ ٥- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَضُو ـ لَلهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُو ـ لَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « يَتَعَاقَبُ وَنَ فِيكُمْ مَلَائِكَ ـ قُّ بِاللَّيْلِ وَمَ لَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ العَصْرِ وَصَلَاةِ الفَحْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَهُمْ وَهُو أَعْلَمُ مِيمٍ فَيَقُولُ: كَيْف تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: وَهُو أَعْلَمُ مُ مِيمٌ فَيَقُولُ: كَيْف تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَركْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ») \* (٢).

٥٥- ﴿ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَ عَنْدَ ظَنِّ عَبْدِي قَالَ النَّبِيُّ وَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي فَالَ النَّبِيُ وَ اللهُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي فِي نَفْسِهِ ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ . فِي نَفْسِي . وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلٍ ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ . وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلِيَّ شِبْرًا تَقَرَّبُ إِلِيَّ وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلِيَّ وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلِيَّ وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلِيَّ مِنْهُمْ . فَرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلِيَّ وَرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلِيَّ وَرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَيْ فَرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَيْ فَرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَيْهُ وَرَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي ، أَتَيْتُهُ وَرَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي ، أَتَيْتُهُ وَرَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي ، أَتَيْتُهُ وَاللّهُ ") \* (1) .

٥٦- ﴿ (عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ النَّ اسَ فِي أَفْ نَاءِ الأَمْ صَارِ يُقَاتِ لُونَ الْمُشْرِكِينَ ، فَأَسْلَمَ الْمُرْمُزَانُ ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْتَشِيرُكَ فِي مَغَاذِيَّ فَأَسْلَمَ الْمُرْمُزَانُ ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْتَشِيرُكَ فِي مَغَاذِيَّ هَذِهِ. قَالَ: نَعَمْ ، مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ هَذِهِ. قَالَ: نَعَمْ ، مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ

عَـدُوِّ الْمُسْلِمِينَ مَثَلُ طَائِرٍ لَـهُ رَأْسٌ وَلَـهُ جِنَاحَانِ وَلَـهُ رجْ لَانِ، فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الجَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرِّجْ لَانِ بِجَنَاحِ وَالسَّرَّأْسُ، فَإِنْ كُسِرَ الجَنَاحُ الآخَسرُ بَهَضَتِ الرِّجْ لَانِ وَالرَّأْسُ . وَإِنْ شُدِخَ الرَّأْسُ ذَهَبَتِ الرِّجْلَانِ وَاجْنَاحَانِ وَالرَّأْشُ . فَالرَّأْسُ كِسْرَى وَاجْنَاحُ قَيْصَرُ وَاجْنَاحُ الآخَـرُ فَارِسُ . فَمُـرِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كِسْرَى. وَقَالَ بَكْرٌ وَزِيَادٌ جَمِيعًا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ ، قَالَ: فَنَدَبَنَا عُمَرُ . وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُّعْهَانَ بْنَ مُقَـرِّنٍ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرَى فِي أَرْبَعِينَ أَلْفًا ، فَقَامَ تُرْجُمَانٌ فَقَالَ: لِيُكَلِّمْنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: سَلْ عَمَّا شِئْتَ. قَالَ: مَا أَنْتُمْ ؟ قَالَ: نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ كُنَّا فِي شَقَاءٍ شَدِيدٍ وَبَلَاءٍ شَدِيدٍ. نَمُصُّ الْجِلْدَ وَالنَّوى مِنَ الجُوعِ. وَنَلْبَسُ الوَبَرَ وَالشَّعْرَ. وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ . فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّهَا وَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِينَ ، تَعَالَى ذِكْرُهُ وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ ، إِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ أَنْفُسِنَا ، نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ، فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا ﷺ أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ. أَوْ تُؤَدُّوا الجِزْيَةَ . وَأَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ. وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ " ) \*(٧).

المغفرة عند الاستغفار .

<sup>(</sup>٤) وقوله: وأنا معه إذا ذكرني: قال الحافظ ابن حجر: بعلمي .

<sup>(</sup>٥) والباع: قدر مد اليدين وما بينهما من البدن.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧٤٠٥) واللفظ له ، ومسلم (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٦ (٣١٥٩).

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٦(٣٢٣١)واللفظ له ومسلم (١٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧٤٢٩) واللفظ له، ومسلم (٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) معنى قوله (أنا عند ظن عبدي بي): المراد بالظن هنا: العلم . قاله ابن أبي جمرة، وقال القرطبي: معنى ظن عبدي بي: ظن الإجابة عند الدعاء ، وظن القبول عند التوبة ، وظن

# الأحاديث الواردة في «العبادة» معنًى

٧٥- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّا نَبِيَ اللهِ عَنْهُ اللَّمْرَ فِي السَّاءِ (۱) فِرَبَتِ الْمُلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا (۱) لِقَوْلِهِ ، كَأَنَهُ (۱) ضَرَبَتِ الْمُلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا (۱) لِقَوْلِهِ ، كَأَنَّهُ (۱) سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ (۱) ، فَإِذَا فُسزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ . قَالُوا - لِلَّذِي قَالَ - : الحَقَّ وَهُ وَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ، فَيَسْمَعُ هَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ ، وَوَصَفَ وَهُ مِنْ السَّمْعِ ، فَرَفَةَ الْمَعْمِ ، فَوقَ بَعْضِ - وَوَصَفَ مُمْ شَيْانُ (الرَّاوِي) بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخُورُ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخُورُ السَّهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخُورُ الكَاهِنِ ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَا فِي لَسَانِ السَّاحِرِ أَو الكَاهِنِ ، فَرُبَّمَا أَدْرِكَهُ فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِاثَةَ كَذْبَةٍ ، فَيُقَالُ: الكَاهِنِ ، فَرُبَّمَا أَدْرِكَهُ فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِاثَةَ كَذْبَةٍ ، فَيُقَالُ: وَكَذَا ، كَذَا وَكَذَا؟ ، فَيُقَالُ: الكَلِمَةِ التَّي سَمِعَ مِنَ السَّاءِ ») \* (الكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّاءِ ») \* (الكَلِمَةِ التَّي سَمِعَ مِنَ السَّاءِ ») \* (الكَلِمَةِ التَّي سَمِعَ مِنَ السَّاءِ ») \* (الكَلِمَةِ التَي سَمِعَ مِنَ السَّاءِ ») \* (المَلْكَالْكَلَمَةِ التَي سَمِعَ مِنَ السَّاءِ ») \* (المَلْكَالْكَلُمَةِ التَي سَمِعَ مِنَ السَّاءِ ») \* (المَلْكَالْكَلُمَةِ التَي سَمِعَ مِنَ السَّاءِ ») \* (المَلْكَالْكَلُمَةِ التَي سَمِعَ مِنَ السَّاءَ المَلْكَلُولُ المَلْكَالْكُلُمَةُ الْسَلِيْ الْمُلْكَالِهُ الْمُعَلِّذَا الْمُعَلِقِي السَّاءَ الْمَلْكُولُولُ المَلْكُولُ المَلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلِقِي السَّاعِ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّذُ الْمُعَلِي الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ ا

٥٨- \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "أَريهَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَالَا تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ (١) اللهَ عَلَيْهُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ ،مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَطَّتِ (أَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ المَالهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَلْمُلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ المُلْمُلْمُ اللهِ المُلّ

تَلَذَّذُتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الفُّرُشِ، وَكَنَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ (٧) تَجُلَّرُجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ (٢) تَجُلُّرُونَ (٨) إِلَى اللهِ». قَالَ أَبُو ذَرِّ: لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَحَرَةً تُعْضَدُ (٩) \* (١٠).

9 ٥- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا السِّتَارَةُ (١١) وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ . فَقَالَ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّ بُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ . أَوْ مُبَشِّرَاتِ النَّ بُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ . أَوْ تُرَى لَهُ أَلَا وَإِنِّي نَهُيتُ أَنْ أَقْرَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ . أَوْ سَرَى لَهُ أَلَا وَإِنِّي نَهُيتُ أَنْ أَقْرَا الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا. فَأَمَّا الرُّكُ وعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ - عَنَّ وَجَلَّ سَاجِدًا. فَأَمَّا الرُّكُ وعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ - عَنَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ . فَقَمِنُ (١٢) أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاءٍ . فَقَمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَلَالِ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ الْمُعُلِقُومُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُمِّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

• ٦٠- ﴿ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ اليَعْمُرِيّ ؛ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي فَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللهُ بِيهِ الْجَنَّةَ . أَوْ قَالَ: قُلْتُ: بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي الله بِهِ الْجَنَّةَ . أَوْ قَالَ: قُلْتُ : فَلَا كَتَ اللهِ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُ هُ فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأَلْتُ هُ فَسَكَتَ، ثُمَ سَأَلْتُ هُ فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ثُمَّ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ تُمَّ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ للهِ . فَإِنَّكَ لَا يَعْجُدُ سَجْدُ هُ اللهُ عَلَى اللهُ بِمَا دَرَجَةً . وَحَطَّ عَـنْكَ لَا يَسُجُدُ سَجْدُ هُ اللهُ عَلَى اللهُ مِهَا دَرَجَةً . وَحَطَّ عَـنْكَ بَمَا خَطِيئَةً » ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ مِهَا ذَرَجَةً . وَحَطَّ عَـنْكَ بِمَا خَطِيئَةً » ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِهَا ذَرَجَةً . وَحَطَّ عَـنْكَ بَهَا خَطِيئَةً » ﴾ ﴿ اللهُ ا

<sup>(</sup>٨) تجأرون: ترفعون أصواتكم بالدعاء.

<sup>(</sup>٩) تعضد: تقطع.

<sup>(</sup>۱۰) الترمذي (۲۳۱۲) وقال: حديث حسن واللفظ له، وابن ماجة (٤١٩٠) وقال محقق جامع الأصول (٤/٦٢): إسناده حسن . وأحمد في المسند(٥/١٧٣).

<sup>.</sup> (١١) الستارة: هي الستر الذي يكون على باب البيت والدار .

<sup>(</sup>١٢) فقمن: أي حقيق وجدير.

<sup>(</sup>١٣) البخاري \_ الفتح ١٢(٩٩٠) من حــديث أبي هــريرة . ومسلم (٤٧٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱٤) مسلم (۱۸۸).

<sup>(</sup>١) إذا قضى الله الأمر في السهاء: أي: إذا تكلم الله بـالـوحـي أخذت السهاء رجفة شديدة من خوف الله.

<sup>(</sup>٢) خضعانًا: أي خاضعين.

<sup>(</sup>٣) كأنه: أي القول المسموع \_ كلام الله .

<sup>(</sup>٤) الصفوان: الحجر الأملس.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٨(٤٨٠٠).

<sup>(</sup>٦) أطت: الأطبط صوت الأقتاب وأطبط الإبل أصواتها وحنينها، والمعنى: أن كثرة ما في السهاء من الملائكة قد أثقلها حتى أطت.

<sup>(</sup>٧) الصعدات: الطرق.

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْهُ في «العبادة»

71- \* (عَنْ عَائِشَةُ أُمِّ الْؤُمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ . فكَانَ لَا يَرَى مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ . فكَانَ لَا يَرَى مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ . فكَانَ لَا يَرَى رُوْقِيا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ (') . ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاءُ '') . فكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّتُ فِيهِ . (وَهُ وَ التَّعَبُّدُ ) اللَّيَالِيَ أُولَاتِ العَدَدِ ('') . قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى التَّعَبُّدُ ) اللَّيَالِيَ أُولَاتِ العَدَدِ ('') . قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اللهَ المَّاسِقِيَ أَولَاتِ العَدَدِ ('') . قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

77- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اسْتِسْقَاءِ رَسُولِ اللهِ عَنِي اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اسْتِسْقَاءِ رَسُولِ اللهِ عَنِي فَقَالَ: ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي خَرَجَ مُتَهَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصلَّ فَكَمْ مَذِهِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَنزُلْ فِي الدُّعَاءِ فَلَكُمْ عَذِهِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَنزُلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّعي فِي وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّعي فِي النُّعِيدِ ») \* (٥٠).

77- \* (عَنِ اللَّهُ عَنْهُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ عَنَّهُ لَيَقُومُ (أَوْ لَيُصَلِّي ) حَتَّى تَرِمَ قَالَ: إِنْ كَانَ النَّبِيُ عَنَّهُ لَيَقُومُ (أَوْ لَيُصَلِّي ) حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ (أَوْ سَاقَاهُ) فَيُقَالُ لَهُ . فَيَقُولُ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ».

وَفِي رِوَايَةٍ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَمَ مَنْ هُذَا يَارَسُولَ اللهِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ: « أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا ») \* (٢).

21- \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْ طِ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَنْ عَبَادَةِ النَّبِي عَلَيْ ، فَلَمَّا أُخْرِوُوا كَأَنَّهُمْ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِي عَلَيْ ، فَلَمَّا أُخْرِوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَ (٧) ، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي عَلَيْ ؟ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأَنْ أُصُومُ الدَّهْرَ وَلَا فَأَنا أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَضُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَضُومُ اللهِ عَلَيْ فَعَالَ : \* أَنَا أَعْتَزِلُ النِسَاءَ فَلَا أَتَرَقَّجُ أَبَدًا، فَخَا أَنْ مُ اللهِ عَلَيْ فَعَالَ : \* فَمَانُ وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ ، إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهُ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِي وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ ، إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهُ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِي وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ ، إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِي وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ ، إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهُ وَأَتْوَرَقَجُ النِسَاءَ ، فَمَنْ وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ ، وَأَصَلِي وَأَرْقُدُ ، وَأَتَرَوَّجُ النِسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي ») \* (مَعْبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنَى ») \* (مَعْبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنْ عَنْ سُنَعُ وَلَا مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْسَ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْسَ مَا عَلَيْسَ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْسَ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

٣٠- ﴿ عَنْ عَائِشَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا سُئِلَتْ: كَيْف كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ هَلْ كَانَ

<sup>(</sup>١) فلق الصبح: قال أهل اللغة: فلق الصبح وفرق الصبح هو ضياؤه . وإنها يقال هذا في الشيء الواضح البين.

<sup>(</sup>٢) ثم حبب إليه الخلاء: الخلاء هو الخلوة. قال أبو سليان الخطابي و رحمه الله : حببت العزلة إليه على الأن معها فراغ القلب، وهي معينة على التفكر، وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويتخضع قلبه.

<sup>(</sup>٣) الليالي أولات العدد: معناه يتحنث الليالي الكثيرة.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١ (٣) . ومسلم (١٦٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٥٥٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح واللفظ له ، وابن ماجة (١٢٦٦) وحسنه الألباني . صحيح الترمذي (٤٥٩) وصحيح ابن ماجة (١٠٤٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٣(١١٣٠ ) ، ٨(٤٨٣٧) واللفظ له. ومسلم (٢٨١٩ - ٢٨٢٠).

<sup>(</sup>٧) تقالوها: تقللوها.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٩ (٦٣ ٠٥) واللفظ له. ومسلم (١١٠٨).

يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ؟. قَالَتْ: لَا ، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ ؟!)\*(١).

77- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعْ النَّبِي تَنَافِقُ لَيْكَةً فَلَمْ يَـزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ ، قِيلَ لَـهُ: وَمَا هَمَمْتَ ؟. قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِي تَنَافِي \* (٢).

77- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَصِيرٌ وَكَانَ يُحَجِّرُهُ (٣) مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهِ . فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهِ . فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، وَيَبْسُطُهَا بِالنَّهَارِ ، فَثَابُوا (٤) ذَاتَ لَيْلَةٍ . فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ (٥) فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَالُ مَا تُطِيقُونَ (٥) فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى عَلَيْهُ أَوْ . وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ (١) وَإِنْ قَلَ . وكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ إِذَا عَمِلُ وا عَمَلَا أَثْبُوهُ (٧) \* (٨).

٦٨- \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِنْ زَرَهُ (١٠ وَأَحْيَا لَيُلُهُ (١٠) وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ﴾ (١١).

١٩٥- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: «اللَّهُمَّ كَانَ النَّبِيُ عَيَّهُ . إِذَا قَامَ مِنَ الَّلْيِل يَتَهَجَّدُ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ . أَنْتَ نُورُ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ . أَنْتَ مَلِكُ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ . أَنْتَ مَلِكُ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ . أَنْتَ مَلِكُ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ . أَنْتَ مَلِكُ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ . أَنْتَ مَلِكُ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ . أَنْتَ مَلِكُ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ . أَنْتَ مَلِكُ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ . أَنْتَ مَلِكُ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ . أَنْتَ وَكَلُّ الْحَمْدُ . أَنْتَ مَلِكُ الْمَاتُ ، وَعَمْدُ لَيُ اللَّهُ مَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَعَمْد تَقَلَّ مَ وَالْمَاتُ ، وَعَمْدُ وَالْمَعْتُ ، وَعَمْدُ مَنْ وَمَا أَخْدُرُكُ ، وَمَا أَخْدُرُكُ ، وَمَا أَخْدُرُ لَا إِلَنْ قَالُكُ مَا أَنْتَ الْقُدِّرُ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْدُرُ لَا إِلَهُ الْمُدْتُ ، أَوْ لَا إِلَهُ عَيْرُكَ » \* (١٤) . . أَوْ لَا إِلَهُ عَيْرُكَ » ) \* (١٢) .

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في «العبادة»

١- \* ( كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَى مَسْلَمَةَ بْنِ نَحْلَدٍ:
 «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِطَاعَةِ اللهِ أَحَبَّهُ اللهُ ، فَإِذَا

أَحَبَّهُ اللهُ ، حَبَّبَهُ إِلَى خَلْقِهِ ، وَ إِنَّ العَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيَةِ اللهُ ، خَبَّهُ اللهُ ، فَإِذَا أَبْغَضَهُ اللهُ بَغَّضَهُ إِلَى خَلْقِهِ ») \* (١٣٠).

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح٤(١٩٨٧). ومسلم (٧٨٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح٣(١١٣٥)واللفظ له. ومسلم (٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) يحجره: أي يتخذه حجرة .

<sup>(</sup>٤) فثابوا: أي اجتمعوا . وقيل: رجعوا للصلاة .

<sup>(</sup>٥) ما تطيقون: أي تطيقون الدوام عليه ، بلا ضرر .

<sup>(</sup>٦) ما دووم عليه: فيه الحث على المداومة على العمل ، وأن قليله الدائم خير من كثيره المتقطع .

<sup>(</sup>٧) أثبتوه: أي لازموه وداوموا عليه .

<sup>(</sup>٨) مسلم (٧٨٢) ،وهـ و عند البخـ اري بغير هـ ذا اللفـظ (٦٤٦٤).

<sup>(</sup>٩) شد مئزره: أي استعد للعبادة وشمولها.

<sup>(</sup>١٠) أحيا ليله: أي استغرقه بالسهر في الصلاة والذكر.

<sup>(</sup>١١) البخاري ـ الفتح ٤(٢٠٢٤) واللفظ له ومسلم (١١٧٤).

<sup>(</sup>١٢) البخاري ـ الفتح ٣(١١٢٠) واللفظ له ومسلم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>١٣) الزهد، للإمام وكيع بن الجراح (٣/ ٨٤٧).

٢- \* ( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ : لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يأَتْيِنَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَرَفَي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً. فَلَمَّ ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ ، وَهُوَ سَيِّدُ القَارَةِ ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَابَكْرِ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي ، فَأَنا أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي، قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمُعْدُومَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ . فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلَادِكَ . فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّعِنَةِ فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْرِ فَطَافَ فِي أَشْرَافِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَمُمْ : إِنَّ أَبَابَكْرِ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلَا يُخْرَجُ ، أَثْخُرِجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ الْمُعْدُومَ ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ ، وَيَحْمِلُ الكَلَّ ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ؟ فَأَنْفَ ذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ ، وَآمَنُوا أَبَا بَكْرِ ، وَقَالُوا لابْنِ الدَّغِنَةِ: مُـرْ أَبَا بَكْرِ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ ، فَلْيُصَلِّ وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلَا يُوْذِينَا بِذَلِكَ ، وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِهِ . فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا. قَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرِ. فَطَفِقَ أَبُو بَكْرِ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلَاةِ وَلَا القِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ . ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرٍ فَ ابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ ، وَبَرَزَ ، فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقْرَأُ القُرْآنَ ، فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْلُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، يَعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَا

يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ القُرْآنَ ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَـهُ: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرِ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ في دَارِهِ ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ فَابْتَنَى مَسْجِـدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ ، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا ، فَأْتِهِ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ في دَارِهِ فَعَلَ ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَسَلْـهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ ، فَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لأَبِي بَكْرِالاسْتِعْلَانَ . قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْرِ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إِلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ العَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُل عَقَدْتُ لَهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَـيْكَ جِـوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِـوَارِ اللهِ \_ وَرَسُولُ اللهِ عَيْدُ يَوْمَعُذِ بِمَكَّةً \_ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ رَأَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلِ بَيْنَ لَابَتَيْنِ - وَهُمَا الحَرَّنَانِ - فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمُدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الحَبَشَةِ وَتَجَهَّزَ أَبُوبَكْرِ مُهَاجِرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « عَلَى رِسْلِكَ ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي»، قَالَ أَبُوبَكْرِ: هَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ ؟ قَالَ: « نَعَمْ ». فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر)\*(١).

٣- \* ( سُئِلَتْ عَائِشَةُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ عَنِ

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٤(٢٢٩٧). ورد هـ ذا الأثر شرحًا لحديث النبي عَنِي عند هجرته بصحبة أبي بكر الصديق ـ رضي الله

عنه\_«على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي».

الهِجْرَةِ. فَقَالَتْ: «لَا هِجْرَةَ اليَوْمَ، كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفِرُ الْحَجْرَةِ. وَإِلَى رَسُولِهِ خَافَةَ أَنْ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللهِ - تَعَالَى - وَإِلَى رَسُولِهِ خَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الإِسْلَامَ، وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ") \* (١)

٤- \*( كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِذَا تَوضَّاً اصْفَرَّ وَتَغَيَّرَ ، فَيُقَالُ: مَالَكَ ؟ فَيَقُولُ: « أَتَدْرُونَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ أَرْيِدُ أَنْ أَقُومَ؟») \*(٢).

٥- \* (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، إِذَا هَدَأَتِ العُيُونُ ، قَامَ فَسَمِعْتُ لَهُ دَوِيًّا كَدَوِيِّ النَّحْلِ ») \*(").

٦-\*(عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ: « مَا عُبِدَ اللهُ بِمِثْلِ الخَوْفِ »)\*

٧- \*( قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ: «لَوَدِدْتُ
 أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُطَاعُ وَأَنِّى عَبْدٌ مَمْلُوكٌ»)\*(٥).

٨- \* ( قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ - كُلَّهَا ازْدَادَ الْعَبْدُ تَخْقِيقًا لِلْعُبُودِيَّةِ ازْدَادَ كَهَالُهُ ، وَعَلَتْ دَرَجَتُهُ ، وَمَنْ الْعَبْدُ تَخْقِيقًا لِلْعُبُودِيَّةِ بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ، تَوَهَّمَ أَنَّ الْمُخْلُوقَ يَخْرُجُ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ، أَنَّ الْمُخُلُوقَ يَخْرُجُ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ، أَوْ أَنَّ الْمُخُلُوقَ يَخْرُجُ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ، أَوْ أَنَّ الْمُخُلُوقِ عَنْهَا أَكْمَلُ ، فَهُ وَ مِنْ أَجْهَلِ الخَلْقِ بَلْ مِنْ أَضْلِهِمْ ) \* (٢) .

٩- \*( وَقَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : «التَّوْحِيدُ الَّـذِي
 جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ إِنَّمَا يَتَضَمَّـنُ إِثْبَاتَ الإلهَٰ قِيَّةِ للهِ وَحْدَهُ

بِأَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ: لَا يَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ ، وَلَا يَتَوَكَّلُ إِلَّا عَلَيْهِ ، وَلَا يَتَوَكَّلُ إِلَّا عَلَيْهِ ، وَلَا يُعَادِي إِلَّا فِيهِ ، وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا لأَجْلِهِ ») \* (٧) .

٠١٠ - \* ( قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -:

فَعِبَادَةُ الرَّحْمَنِ غَايَةُ حُبِّهِ

مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قُطْبَانِ وَعَلَيْهِمَا فَلَكُ العِبَادَةِ دَائِرٌ

مَا دَارَ حَتَّى قَامَتِ القُطْبَانِ) \* (^^).

1 - \* ( وَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ:
حَتُّ الإِلَهِ عِبَادَةٌ بِالأَمْرِ لَا

جِهَوَى النُّفُوسِ فَذَاكَ لِلشَّـيْطَانِ مِنْ غَيْرٍ إِشْرَاكٍ بِهِ شَيْئًا هُمَا

سَبَبَ النَّجَاةِ فَحَبَّذَا السَّبَانِ لَمَّ يَنْجُ مِنْ غَضَبِ الإِلَهِ وَنَارِهِ

إِلَّا الَّذِي قَامَتْ بِهِ الأَصْلَانِ وَالنَّاسُ بَعْدُ فَمُشْرِكٌ بِإِلَى هِ

أَوْ ذُو ابْتِدَاعٍ أَوْ لَهُ الوَصْفَانِ) \* (10) أَوْ ذُو ابْتِدَاعٍ أَوْ لَهُ الوَصْفَانِ) \* (10) . 1 - \* ( وَقَالَ أَيْضًا \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: أَمَا وَالَّذِي حَجَّ الْمُحِبُّونَ بَيْتَهُ

وَلَبَّوْا لَهُ عِنْدَ الْـمُهَلِّ وَأَحْرَمُوا

<sup>(</sup>٦) العبودية ، لابن تيمية (٣٤).

<sup>(</sup>٧) فتح المجيد (١٥).

<sup>(</sup>٨) الدر النضيد للشيخ سليهان الحمدان (٩).

<sup>(</sup>٩) قرة عيون الموحدين (٢٢).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٧ (٣٩٠٠) واللفظ له. ومسلم (١٨٦٤)

<sup>(</sup>٢) مختصر منهاج القاصدين للمقدسي (٣١٤).

<sup>(</sup>٣) الزهد ، للإمام وكيع بن الجراح (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٤) التخويف من النار لابن رجب (٧).

<sup>(</sup>٥) الزهد لابن المبارك (٦٩).

وَقَدْ كَشَفُوا تِلْكَ الرُّؤُوسَ تَوَاضُعًا

لِعِزَّةِ مَنْ تَعْنُو الوُجُوهُ وَتُسْلِمُ

يُهِلُّونَ بِالبَيْدَاءِ لَبَّيْكَ رَبَّنَا

لَكَ الْمُلْكُ وَالْحَمْدُ الَّذِي أَنْتَ تَعْلَمُ

دَعَاهُمْ فَلَبَّوْهُ رِضًا وَمَحَبَّةً

فَلَمَّا دَعَوْهُ كَانَ أَقْرَبَ مِنْهُمُ

تَرَاهُمْ عَلَى الأَنْضَاءِ شُعْثًا رُؤُوسُهُمْ

وَغُبْرًا وَهُمْ فِيهَا أَسَرُّ وَأَنْعَمُ) \*(1)

17 - \*( وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «العِبَادَةُ مَدَارُهَا عَلَى خُسْ عَشْرَةَ قَاعِدَةً . مَنْ كَمَّلَهَا كَمَّلَ مَرَاتِبَ الْعُبُودِيَّةِ . وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ الْعِبَادَةَ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى مَرَاتِبَ الْعُبُودِيَّةِ . وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ الْعِبَادَةَ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى الْقُلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ . وَالأَحْكَامُ الَّتِي لِلْعُبُودِيَّةِ مَسْةٌ: وَاجِبٌ ، وَمُسْتَحَبٌ ، وَحَرَامٌ ، وَمَكْرُوهُ ، وَمُبَاحٌ . وَهُنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِح ») \*(٢) .

18- \* ( قَالَ ابْنُ رَجَبِ الْحَنْبَائِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - . ( قَالَ ابْنُ رَجَبِ الْحَنْبَائِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - . ( إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْحَلْقَ لِيَعْرِفُوهُ وَيَعْبُدُوهُ وَيَغْافُوهُ وَيَخَافُوهُ وَيَخَافُوهُ وَيَخَافُوهُ خَوْفَ الإِجْلَالِ، وَوَصَفَ لَمُمْ شِلَّةَ عَذَابِهِ وَدَارَ عِقَابِهِ خَوْفَ الإِجْلَالِ، وَوَصَفَ لَمُمْ شِلَّةَ عَذَابِهِ وَدَارَ عِقَابِهِ

الَّتِي أَعَدَّهَا لِمَنْ عَصَاهُ لِيَتَّقُوهُ بِصَالِحِ الأَعْمَالِ، وَلِهَذَا كَرَّرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ ذِكْرَ النَّارِ وَمَا أَعَدَّهُ فِيهَا لأَعْدَائِهِ مِنَ العَذَابِ وَالنَّكَالِ ، وَمَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ مِنَ الزَّقُّوم وَالضَّرِيع وَالْحَمِيم وَالسَّلَاسِلِ وَالأَغْلَالِ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهَا مِنَ العَظَائِمِ وَالأَهْوَالِ ، وَدَعَا عِبَادَهُ بِذَلِكَ إِلَى خَشْيَتِهِ وَتَقْوَاهُ، وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى امْتِثَالِ مَا يَأْمُرُ بِهِ وَيُحَبُّهُ وَيَرْضَاهُ ، وَاجْتِنَابِ مَا يَنْهَى عَنْهُ وَيَكْرَهُهُ وَيَأْبَاهُ ، فَمَنْ تَأَمَّلَ الكِتَابَ الكَرِيمَ وَأَدَارَ فِكْرَهُ فِيهِ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ الْعَجَبَ العُجَابَ ، وَكَـٰذَلِكَ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي هِي مُفَسِّرَةٌ وَمُبَيِّنَةٌ لِكَانِي الكِتَابِ ، وَكَذَلِكَ سِيَرُ السَّلَفِ الصَّالِحِ أَهْلِ العِلْمِ وَالإِيمَانِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ ، مَنْ تَأَمَّلَهَا عَلِمَ أَحْوَالَ القَوْم وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الخَوْفِ وَالْخَشْيَةِ وَالإِخْبَاتِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي رَقَّاهُمْ إِلَى تِلْكَ الأَّحْوَالِ الشَّريفَةِ وَالْقَامَاتِ السَّنِيَّاتِ ، مِنْ شِدَّةِ الاجْتِهَادِ في الطَّاعَاتِ وَالانْكِفَافِ عَنْ دَقَائِقِ الأَعْمَالِ وَالْمُكْرُوهَاتِ فَضْلًا عَن الْمُحَرَّمَاتِ ")\*(").

<sup>(</sup>١) ميمية ابن القيم (٥).

<sup>(</sup>٢) فتح المجيد (١٨).

## من فوائد «العبادة»

- ١ تُفِيدُ رِفْعَةَ المَكَانِ وَالْكَانَةِ.
- ٢ فِيهَا عِظْمُ الثَّوَابِ ، وَرِضَا رَبِّ الأَرْبَابِ.
  - ٣- هِيَ دَلِيلُ اليَقِينِ، وَعَلامَةُ الدِّينِ.
  - ٤ ثَوَابُهَا سَكَنُ الجَنَّةِ وَهِيَ أَعْظَمُ مِنَّةٍ.
    - ٥ دَلِيلُ التَّوَكُّلِ، وَعَلَامَةُ التَّعَقُّلِ.
      - ٦ عَلَامَةُ التَّوْفِيقِ مِنَ اللهِ.
- ٧- اللَّائِكَةُ تَحُفُّ العَابِدَ بِأَجْنَحَتِهِا وَتَحْفَظُهُ.
- ٨- تَتَكَاثَرُ حَوْلَهُ الرَّحَمَاتُ ، وَهِيَ أَعْظَمُ الهِبَاتِ.

٩ - صُوَرَةٌ لِشُكْرِ العَبْدِ الْنُعِمِ عَلَيْهِ ، وَعَلَامَةُ رِضَاهُ عَنِ

النِّعَم.

١٠ - حُسْنُ العِبَادَةِ يُثْمِرُ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى.

١١ - التَّوْفِيقُ فِي سُوَّالِ القَبْرِ

١٢ - تُثْمِرُ الصَّبْرَ وَالصَّبْرُ يُثْمِرُ حُسْنَ العِوضِ.

١٣ - تُثْمِرُ حُبَّ النَّاسِ مِمَّا يُثْمِـرُ حُسْنَ الذِّكْرِ وَحُسْنَ

الثَّوَابِ بِالأَثَرِ.

#### «العدل والمساواة»

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 77     | ٥٣       | **     |

# أولًا: العدل العد

مَصْدَرُ عَدلَ يَعْدِلُ عَدلًا وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ \_ اَدَّةِ (ع د ل) الَّتِي تَذُلُّ - كَمَا يَقُولُ ابْنُ فَارِسِ - عَلَى مَعْنَيَيْن مُتَ قَابِلَيْن: أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَى الاسْتِوَاءِ، وَالْآخَرُ عَلَى اعْوِجَاجٍ، وَيَرْجِعُ لَفْظُ العَدْلِ هُنَا إِلَى الْمُعْنَى الأَوَّلِ، وَإِذَا كَانَ الْعَدْلُ مَصْدَرًا فَمَعْنَاهُ: خِلَافُ الجَوْرِ وَهُوَ مَا قَامَ فِي النُّفُوسِ أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ هَذَا الْمُصْدَرُ اسْتِعْمَالَ الصِّفَاتِ، فَيُقَالُ: رَجُلُ عَدْلٌ ، وَالْعَدْلُ مِنَ النَّاسِ الْمُرْضِيُّ الْمُسْتَقِيمُ الطَّريقَةِ، وَيَسْتَوي في هَذَا الوَصْفِ الْمُفْرَدُ وَالْمُشَنَّى وَاجْمَعُ وَالْلُدُكَّرُ وَالْمُؤَنَّتُ. يُعَالُ: رَجُلٌ عَـدْلٌ، وَرَجُلانِ عَـدْلٌ وَرِجَالٌ عَـدْلٌ، وَامْرَأَةٌ عَـدْلُ، كُلُّ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى: ذُو عَدْلٍ، أَوْ ذَوُو عَدْلٍ، أَوْ ذَوَاتُ عَدْلِ. فَإِنْ رَأَيْتَهُ مُثَنَّى أَوْ مَجْمُوعًا أَوْ مُؤَنَّثًا فَعَلَى أَنَّهُ قَدْ أُجْرِيَ مُجْرَى الوَصْفِ الَّذِي لَيْسَ بِمَصْدَرٍ كَمَا فِي قَوْلِمِهْ: قَوْمٌ عَدْلٌ وَعُدُولٌ أَيْضًا، وَحَكَى ابْنُ جِنِّي: امْرَأَةٌ عَدْلَةٌ: وَمَعْنَى قَوْلِمِ مُرَجُلٌ عَدْلٌ ، بَيِّنُ العَدْلِ وَالعَدَالَةِ أَيْ أَنَّهُ رضًا وَمَقْنَعٌ فِي الشَّهَادَةِ.

وَيُرادِفُ العَدْلَةُ وَالْمُعْدَلَةُ يُقَالُ: بَسَطَ الْوَالِي عَدْلَهُ وَالْعُدُولَةُ وَالْمُعْدَلَةُ وَالْمُعْدَلَةُ يُقَالُ: بَسَطَ الوَالِي عَدْلَهُ وَمَعْدَلَتَهُ وَمَعْدَلَتَهُ بِمَعْنَى، وَفُلَانٌ مِنْ أَهْلِ الْمُعْدَلَةِ أَيْ وَمَعْدَلَتَهُ وَمَعْدَلَتَهُ بِمَعْنَى، وَفُلَانٌ مِنْ أَهْلِ الْمُعْدَلَةِ أَيْ وَمَعْدَلِلَهُ وَمَعْدَلِلَهُ وَفُلَانٌ مِنْ أَهْلِ العَدْلِ، وَتَعْدِيلُ الشَّهُودِ أَنْ تَقُولَ إِنَّهُمْ عُدُولُ، وَلَيْسَ فِلْ الشَّهُودِ أَنْ تَقُولَ إِنَّهُمْ عُدُولُ، وَالعَيْلُ، وَالْعَيْلُ وَالْعَيْلِ ﴿ وَالْمَيْلُ وَالْمَالُ وَالْمَيْلُ وَالْمَيْلُ وَالْمَيْلُ وَالْمَيْلُ وَالْمَالُ وَالْمَيْلُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَدِيلُ وَالْمَالُ وَلَا الْمُلْلُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَا

وَالْعَدْلُ (أَيْضًا) الحُكْمُ بِالْحَقِّ، وَفِي فَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ (الطلاق/ ٢) قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: ذَوَيْ عَقْلٍ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (النَّخَعِيُّ): العَدْلُ الَّذِي لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ (وَمِنْ مَعَانِي) الْعَدْلِ أَنْ تَعْدِلَ الشَّيْءَ عَنْ وَجْهِهِ أَيْ تَصْرِفَهُ عَنْهُ (١).

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة لابن فارس(٤/ ٢٤٦)، والصحاح (٥/ ١٧٦٠)، ولسان العرب (٥/ ٢٨٣٨) ، ومفردات الراغب (٣٢٥).

وَفِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ الْمُشْتَقِّ مِنْ هَـذِهِ الْمُادَّةِ ؛ فَإِنَّ مَعْنَاهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ التَّجَرُّدِ وَالرِّيَادَةِ مِـنْ نَاحِيةٍ مَعْنَاهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ التَّجَرُّدِ وَالرِّيَادَةِ مِـنْ نَاحِيةٍ وَالرِّيَادَةِ مِـنْ نَاحِيةٍ ثَـانِيةٍ وَبِاعْتِبَارِ وَبِاعْتِبَارِ التَّعَدِّي وَاللُّرُومِ مِنْ نَاحِيةٍ ثَـانِيةٍ مَانِيةٍ وَبِاعْتِبَارِ حَرْفِ الجَرِّ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ مِنْ نَاحِيةٍ ثَـالِثَةٍ، وَمِنْ أَمْثِلَة مَا أَوْرَدَتْهُ كُتُبُ اللَّغَةِ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ:

عَدَلَ فِي الْحُكْمِ: لَمْ يَجُرْ فِيهِ، وَعَدَلَ عَلَيْهِ فِي الْقَضِيَّةِ: أَنْصَفَهُ، وَعَدَلَ عَنِ الحَقِّ: جَارَ ، وَيُقَالُ: فُلَانُ يَعْدِلُ فُلَانًا: يُسَاوِيهِ، وَمَا يَعْدِلُكَ عِنْدَنَا شَيْءٌ أَيْ: لَا يَقَعُ شَيْءٌ مَوْقِعَكَ ، وَعَدَلْتُ فُلَانًا بِفُلَانٍ: سَوَّيْتُ بَيْنَهُ)، وَعَـدُلَ فُلَانٌ: صَارَ ذَا عَدْلِ، وَعَـدَلَ بِاللهِ: أَشْرَكَ ، وَعَدَلَ عَن الشَّيْءِ: حَادَ عَنْهُ ، وَعَدَلَ إِلَيْهِ: رَجَعَ، وَعَدَلَ الْفَحْلُ عَنِ الإِبِلِ: تَرَكَ الضِّرَابَ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ الصِّيَع الْمَزِيدَةِ قَوْلُهُمْ: عَدَّلَ الشَّيْءَ قَوَّمَهُ وَالحُكْمَ أَقَامَهُ، وَعَـدَّلَ الشَّاهِـدَ: زَكَّاهُ، وَعَـادَلَ الشَّيْءَ، وَازَنَهُ، وَعَـادَلَ الأَمْرَ ارْنَبَكَ فِيهِ، وَتَأْتِي عَادَلَ فِي مَعْنَى انْعَدَلَ أَي اعْوَجَ، أَمَّا اعْتَدَلَ فَيُرَادُ بِهَا اسْتَقَامَ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ الْفِعْلُ عَدَلَ أَكْثَرَ مِنْ مَعْنًى كَمَا فِي قَوْلِهِ ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ (النمل/ ٦٠) يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى تَقْدِير يَعْدِلُونَ بِهِ أَيْ يُشْرِكُونَ، وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِمِ: عَدَلَ عَنِ الْحَقِّ: جَارَ (١).

#### « العدل » من أسماء الله \_ عز وجل \_:

وَمِنْ أَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى العَدْلُ . وَهُـوَ الَّذِي لَا يَمِيلُ بِهِ الهَوَى فَيَجُورَ فِي الحُكْمِ، وَهُـوَ فِي الأَصْلِ

مَصْدَرٌ سُمِّيَ بِهِ فَوُضِعَ مَوْضِعَ (اسْمِ الْفَاعِلِ) العَادِلُ وَالْمُصْدَرُ أَبْلَغُ مِنْهُ لأَنَّهُ جَعْلُ الْلُسَمَّى نَفْسِهِ عَدْلاً (٢).

وَيَقُولُ الْغَزَالِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : مَنْ أَرَادَ أَن يَفْهَمَ وَصْفَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالعَدْلِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُجِيطَ عِلْمًا بأَفْعَالِ اللهِ \_ تَعَالَى \_ مِنْ مَلَكُ وتِ السَّهَاوَاتِ إِلَى مُنتُهَى الثَّرى. حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ بَصَرُهُ فَهَا رَأَى مِنْ فُطُورِ ، ثُمَّ رَجَعَ مَرَّةً أُخْرَى فَانْقَلَبَ إِلَيْهِ البَصَرُ خَاسِئًا وَهُـوَ حَسِيرٌ ، وَقَدْ بَهَرَهُ جَمَالُ مَا رَأَى، وَحَيَّرَهُ اعْتِدَالُهُ وَانْتِظَامُهُ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَعْبَقُ بِفَمِهِ شَيْءٌ مِنْ مَعَاني عَدْلِهِ ، تَعَالَى وَتَقَدَّسَ . وَقَدْ خَلَقَ اللهُ أَقْسَامَ الْمُؤجُ ودَاتِ ، جِسْمَانِيّهَا وَرُوحَانِيّهَا، كَامِلِهَا وَنَاقِصِهَا ، وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ، وَهُوَ بِذَلِكَ جَوَادٌ، وَرَتَّبَهَا فِي مَوَاضِعِهَا اللَّائِقَةِ بَهَا وَهُ وَ بِذَلِكَ عَدْلٌ ، وَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ إِلَى بَكَنِهِ فَإِنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ أَعْضَاءٍ تُخْتَلِفَةٍ، فَقَدْ رَكَّبَهُ مِنَ العَظْمِ وَاللَّحْمِ وَالجِلْدِ، وَجَعَلَ العَظْمَ عِهَادًا مُسْتَبْطِنًا، وَاللَّحْمَ صِوَانًا لَـهُ مُكْتَنِفًا إِيَّاهُ، وَكَذَلِكَ جَعَلَ الجِلْدَ صِوَانًا لِلَّحْمِ، فَلَوْ عَكَسَ هَذَا التَّرْتِيبَ وَأَظْهَرَ مَا أَبْطَنَ لَبَطَلَ النِّظَامُ وَاخْتَلَّ الْعَدْلُ ، وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يُخْلَقْ شَيْءٌ فِي مَوْضِع إِلَّا لأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ لَـهُ، وَلَوْ تَيَامَـنَ عَنْهُ أَوْ تَيَـاسَرَ أَوْ تَسَفَّلَ أَوْ تَعَلَّى، لَكَانَ نَاقِصًا أَوْ بَاطِلاً ، أَوْ قَبِيحًا، أَوْ خَارِجًا عَنِ الْمُتَنَاسِب، كَرِيهًا فِي الْمُنْظَر،أَلَمْ تَرَ أَنَّهُ مَثَلًا لَوْ خُلِقَ الأَنْفُ عَلَى غَيْرِ وَسَطِ الوَجْهِ أَوْ لَوْ خُلِقَ عَلَى اجْبَهَةِ أَوْ عَلَى

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٥/ ٢٨٣٩).

<sup>(</sup>١) المفردات للراغب (٣٢٤) (بتصرف يسير) ، وانظر هذه الأمثلة وغيرها في المراجع المذكورة في التعليق السابق .

#### العدل اصطلاحًا:

هُوَ فَصْلُ الْحُكُومَةِ عَلَى مَا فِي كِتَابِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ لَا الحُكْمُ بِالرَّأْيِ الْمُجَرَّدِ (٢).

وَقِيلَ: بَذْلُ الْحُقُوقِ الوَاجِبَةِ وَتَسُوِيَةُ الْمُسْتَحِقِّينَ في حُقُوقِهمْ (٣).

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: هُـوَ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ نَفْسِكَ الوَاجِبَ وَتَأْخُذَهُ(٢).

وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الْعَدْلُ الأَمْرُ الْمُتُوسِّطُ بَيْنَ الإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ. الإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ.

وَالْعَدَالَةُ فِي الشَّرِيعَةِ: عِبَارَةٌ عَنِ الاسْتِقَامَةِ عَلَى طَرِيقِ الحَقِّ بِالاجْتِنَابِ مِمَّا هُوَ مَعْظُورٌ دِينًا (٥٠).

#### فضيلة العدل:

قَالَ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: العَدْلُ: هُوَ القِسْطُ عَلَى سَوَاءٍ ، وَعَلَى هَذَا رُوِيَ: بِالعَدْلِ قَامَتِ القَسْطُ عَلَى سَوَاءٍ ، وَعَلَى هَذَا رُوِيَ: بِالعَدْلِ قَامَتِ السَّهَا وَاتُ وَالأَرْضُ ، تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ رُحْنُ مِنَ السَّهَا وَاتُ وَالأَرْضُ ، تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ رُحْنُ مِنَ اللَّرْكَانِ الأَرْبَعَةِ فِي العَالَمَ زَائِدًا عَلَى الآخَرِ أَوْ نَاقِصًا عَنْهُ عَلَى مُقْتَضَى الحِحْمَةِ لَمْ يَكُنِ العَالَمُ مُنْتَظِيًا .

## أنواع العدل وأنحاؤه:

وَالعَدْلُ ضَرْبَانِ: مُطْلَقُ يَقْتَضِي العَقْلُ حُسْنَهُ، وَلَا يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَزْمِنَةِ مَنْسُوخًا، وَلَا يُوصَفُ بِالاعْتِدَاءِ بِوَجْهٍ، نَحْوُ الإِحْسَانِ إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ، وَكَفِّ الأَذْى عَمَّنْ كَفَّ أَذَاهُ عَنْكَ. وَعَدْلُ يُعْرَفُ كَوْنُهُ عَدْلاً بِالشَّرْعِ. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا فِي بَعْضِ عَدْلاً بِالشَّرْعِ. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا فِي بَعْضِ الأَزْمِنَةِ، كَالْقِصَاصِ وَأَرْشِ الْجِنَايَاتِ، وَأَخْذِ مَالِ النَّرْمِنَةِ، كَالْقِصَاصِ وَأَرْشِ الْجِنَايَاتِ، وَأَخْذِ مَالِ النَّرْمِنَةِ، وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴿ (البقرة / الْمُورَى مَنْ مُنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴿ (البقرة / المُعْنِي بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴿ (البقرة / ١٩٤ )، وَقَالَ : ﴿ وَجَـزَاءُ سَيِّئَةً وَاعْتِدَاءً. وَهَذَا اللهِ مَانِ ﴿ اللّهَ مِنْ اللهِ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ اللهِ مَانِ ﴿ النحل / ٩٠ مكية ). فَإِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾ (النحل / ٩٠ مكية). فَإِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلَ هُو وَالإِحْسَانِ ﴾ (النحل / ٩٠ مكية). فَإِنْ الله يَأْمُرُ بِالعَدْلَ هُو النَّاوَةُ فِي الْمُكَافَأَةِ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرَّا فَشَدِنَ أَوْ الْمُحْسَانِ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ يَأْمُرُ بِالعَدْلَ هُو اللهِ مَا الْمُسَاوَاةُ فِي الْمُكَافَأَةِ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرَّا فَشَرَّ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اله

ناصر السعدي (٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) مداواة النفوس (٨١).

<sup>(</sup>٥) التعريفات للجرجاني (١٥٣).

<sup>(</sup>۱) بتصرف شديد من المقصد الأسنى في شرح معاني أسهاء الله الحسني (۹۸ - ۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير(١/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة لعبدالرحمن بن

وَالإِحْسَانُ أَنْ يُقَابَلَ الخَيْرُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَالشَّرُّ بِأَقَلَ مِنْهُ وَالشَّرُّ بِأَقَلَ مِنْهُ وَالشَّرُّ بِأَقَلَ مِنْهُ .

### أقسام العدل وكيفية تحقيقها:

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إِنَّ مِمَّا تَصْلُحُ بِهِ حَالُ الدُّنْيَا قَاعِدَةَ الْعَدْلِ الشَّامِلِ، الَّذِي يَدْعُو إِلَى الأُلْفَةِ، وَيَبْعَثُ عَلَى الطَّاعَةِ، وَتَعْمُرُ بِهِ البِلَادُ، وَتَنْمُو بِهِ الأَمْوَالُ، وَيَكْبَرُ مَعَهُ النَّسُلُ، وَيَأْمَنُ بِهِ السُّلْطَانُ.

وَلَيْسَ شَيْءٌ أَسْرَعَ فِي خَرَابِ الأَرْضِ، وَلَا أَفْسَدَ لِضَمَائِرِ الْخَلْقِ مِنَ الْجُوْرِ الْأَنَّهُ لَيْسَ يَقِفُ عَلَى حَدِّ، وَلَا يَنتُهِي إِلَى غَايَةٍ، وَلِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ قِسْطٌ مِنَ الفَسَادِ حَتَّى يَنتُهِي إِلَى غَايَةٍ، وَلِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ قِسْطٌ مِنَ الفَسَادِ حَتَّى يَسْتَكُمِلَ.

وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ البُلْعَاءِ قَوْلُهُ: إِنَّ العَدْلَ مِيزَانُ اللهِ الَّذِي وَضَعَهُ لِلْحَلْقِ، وَنَصَبَهُ لِلْحَقِّ فَلَا تُحَالِفْهُ فِي مِيزَانِهِ، وَلاَ تُعَارِضْهُ فِي سُلْطَانِهِ، وَاسْتَعِنْ عَلَى العَدْلُ مِنْ مِيزَانِهِ، وَلاَ تُعَارِضْهُ فِي سُلْطَانِهِ، وَاسْتَعِنْ عَلَى العَدْلُ مِنْ بِخَلَّتَيْنِ: قِلَّةِ الطَّمَعِ، وَكَثْرَةِ الوَرَعِ. فَإِذَا كَانَ العَدْلُ مِنْ إِحْدَى قَوَاعِدِ الدُّنْيَا الَّتِي لَا انْتِظَامَ لَمَا إِلَّا بِهِ، وَلاَ صَلاَحَ فِيهَا إِلَّا مَعَهُ، وَجَبَ أَنْ يُبْدَأَ بِعَدْلِ الإِنْسَانِ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ فِيهَا إِلَّا مَعَهُ، وَجَبَ أَنْ يُبْدَأَ بِعَدْلِ الإِنْسَانِ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ بِعَدْلِهِ فِي غَيْرِهِ. فَأَمَّا عَدْلُهُ فِي نَفْسِهِ، فَيَكُونُ بِحَمْلِهَا عَلَى بِعَدْلِهِ فِي غَيْرِهِ. فَأَمَّا عَدْلُهُ فِي نَفْسِهِ، فَيَكُونُ بِحَمْلِهَا عَلَى الْمُصَالِحِ وَكَفِّهَا عَنِ القَبَائِحِ، ثُمَّ بِالْوُقُووفِ فِي أَحْوَالِهَا عَلَى الْمُصَالِحِ وَكَفِّهَا عَنِ القَبَائِحِ، ثُمَّ بِالْوُقُووفِ فِي أَحْوَالِهَا عَلَى الْمُصَالِحِ وَكَفِّهَا عَنِ القَبَائِحِ، ثُمَ إِلْوُقُومِي فَإِنَّ التَّجَماوُزَ عَلَى أَعْدَلِ الأَمْرَيْنِ: مِنْ تَجَاوُزِ أَوْتَقْصِيرٍ فَإِنَّ التَّجَماوُزَ فَي فَيْهِ أَعْدَلِ الأَمْمُ وَمَنْ طَلَمَ مَ نَفْسَهُ فَهُ وَ عَلَى عَيْرِهِ أَطْلَمُ مُ وَمَنْ طَلَمَ مَ وَمَنْ طَلَمَ مَ فَهُ وَ عَلَى عَيْرِهِ أَطْلَمُ مُ وَمَنْ طَلَمَ مَ وَمَنْ طَلَمَ مَ وَمَنْ خَارَ عَلَيْهَا فَهُو عَلَى عَيْرِهِ أَطْلَمُ مُ وَمَنْ جَارَ عَلَيْهَا فَهُو عَلَى عَيْرِهِ أَعْلَمُ مَوْدُ عَلَى عَيْرِهِ أَعْمُورَا مُؤْتُ عَلَى عَيْرِهِ أَوْلُونَا مُورَالِكُولِ الْعَبْرِهِ أَوْلَالَمُ مُ وَمَنْ جَارَ عَلَيْهَا فَهُو عَلَى عَيْرِهِ أَوْلِهُ وَالْمَالِهُ وَلَالَمُ مُ وَمَنْ جَارَ عَلَيْهَا فَهُو عَلَى عَيْرِهِ أَعْمُولُ عَلَى عَيْرِهِ أَعْمُولُ اللْمُ أَلَى الْمُ الْمُعْوِلُ اللْهُ الْمُؤْمِ عَلَى عَيْرِهِ أَعْلَى الْمَلْمُ الْمَلْ الْمُعْمَا عَلَى عَيْرِهِ أَعْلَى الْمُؤْمِ عَلَى عَيْرِهِ أَوْلِهُ الْمُؤْمِ عَلَى عَيْمَ الْمَالِهُ الْمُعْلِقِهِ الْمُؤْمِ عَلَى عَيْمَ الْمُؤْمِ عَلَى الْمَالَمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ

فَأَمَّا عَدْلُهُ مَعَ غَيْرِهِ، فَقَدْ تَنْقَسِمُ حَالُ الإِنْسَانِ مَعَ غَيْرِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام:

القِسْمُ الأَوَّلُ: عَدْلُ الإِنْسَانِ فِيمَنْ دُونَهُ،

كَالسُّلْطَانِ فِي رَعِيَّتِهِ، وَالرَّئِيسِ مَعَ صَحَابَتِهِ، فَعَدْلُهُ فِيهِمْ يَكُونُ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ:

بِاتِّبَاعِ الْمُسُورِ، وَحَذْفِ الْمُسُورِ، وَتَرْكِ التَّسَلُّطِ بِالْقُوَّةِ، وَالْبَخَاءِ الْحَقِّ فِي السِّيرَةِ، فَإِنَّ اتِّبَاعَ الْمُسُورِ أَدْوَمُ، وَحَذْفَ الْمُسُورِ أَسْلَمُ ، وَتَرْكَ التَّسَلُّطِ أَعْطَفُ عَلَى الْمُحَبَّةِ، وَالْبَخَاءَ الحَقِّ أَبْعَثُ عَلَى النُّصْرَةِ.

القِسْمُ الثَّانِي: عَدْلُ الإِنْسَانِ مَعَ مَنْ فَوْقَهُ. كَالرَّعِيَّة مَعَ سُلْطَانِهَا، وَالصَّحَابَةِ مَعَ رَئِيسِهَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:

بِإِخْ لَاصِ الطَّاعَةِ، وَبَذْلِ النُّصْرَةِ، وَصِدْقِ السَّاعَةِ أَجْمَعُ لِلشَّمْلِ، وَبَذْلَ النَّصْرَةِ أَذْفَعُ لِلقَّمْدِ، وَصِدْقَ الوَلَاءِ أَنْفَى لِسُوءِ الظَّنِّ. النُّصْرَةِ أَدْفَعُ لِلوَهْنِ، وَصِدْقَ الوَلَاءِ أَنْفَى لِسُوءِ الظَّنِّ. وَهَدِهِ أَمُورٌ إِنْ لَمُ تَجْتَمِعْ فِي الْمُرْءِ تَسَلَّطَ عَلَيْهِ مَنْ كَانَ وَهَدِهِ أَمُورٌ إِنْ لَمُ تَجْتَمِعْ فِي الْمُرْءِ تَسَلَّطَ عَلَيْهِ مَنْ كَانَ يَقِيهِ ... وَفِي يَدْفَعُ عَنْهُ وَاضْطُرَ إِلَى اتِّقَاءِ مَنْ كَانَ يَقِيهِ ... وَفِي اسْتِمْرَارِ هَذَا حَلُّ نِظَامٍ شَامِلٍ، وَفَسَادُ صَلَاحٍ شَامِلٍ.

القِسْمُ الثَّالِثُ: عَدْلُ الإِنْسَانِ مَعَ أَكْفَائِهِ، وَيَكُونُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: بِتَرْكِ الاسْتِطَالَةِ، وَمُجَانَبَةِ الإِدْلَالِ، وَكَفِّ الأَذَى؛ لأَنَّ تَرْكَ الاسْتِطَالَةِ آلَـفُ، وَمُجَانَبَةَ الإِدْلَالِ الأَذَى؛ لأَنَّ تَرْكَ الاسْتِطَالَةِ آلَـفُ، وَمُجَانَبَةَ الإِدْلَالِ أَعْطَفُ، وَكَفَّ الأَذَى أَنْصَفُ، وَهَذِهِ أُمُورٌ إِنْ لَمْ تَخْلُصْ أَعْطَفُ، وَهَذِهِ أُمُورٌ إِنْ لَمْ تَخْلُصْ فِي الأَكْفَاءِ أَسْرَعَ فِيهِمْ تَقَاطُعُ الأَعْدَاءِ، فَفَسَدُوا وَأَفْسَدُوا.

وَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الطَّبَقَاتِ أُمُورٌ خَاصَّةٌ يَكُونُ العَدْلُ فِيهَا بِالتَّوَسُّطِ فِي حَالَتَي التَّقْصِيرِ وَالسَّرَفِ، لأَنَّ العَدْلُ مَأْخُودٌ مِنَ الاعْتِدَالِ، فَهَا جَاوَزَ الاعْتِدَالَ فَهُ وَ لَعَدْلُ مَأْخُودٌ مِنَ الاعْتِدَالِ، فَهَا جَاوَزَ الاعْتِدَالَ فَهُ وَ خُرُوجٌ عَنِ العَدْلِ، وَإِذَا كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ كُلَّ مَا خُرُوجٌ عَنِ الغَدْلِ، وَإِذَا كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ كُلَّ مَا خَرَجَ عَنِ الغَدْلِ إِلَى مَا لَيْسَ بِأَوْلَى خُرُوجٌ عَنِ العَدْلِ إِلَى مَا لَيْسَ بِأَوْلَى خُرُوجٌ عَنِ العَدْلِ إِلَى

<sup>(</sup>١) بصائر ذوي التمييز (٤/ ٢٨-٣) بتصرف يسير.

مَا لَيْسَ بِالعَدْلِ.

وَلَسْتَ تَجِدُ فَسَادًا إِلَّا وَسَبَبُ نَتِيجَتِهِ الْخُرُوجُ فِيهِ عَنْ حَالِ العَدْلِ، إِلَى مَا لَيْسَ بِعَدْلٍ مِنْ حَالَتَيِ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، وَإِذًا لَا شَيْءَ أَنْفَعُ مِنَ العَدْلِ كَمَا أَنَّهُ لَا شَيْءَ أَضَرُّ مِمَّا لَيْسَ بِعَدْلٍ (1).

#### عدالة الشهود وعلاقتها بالمروءة:

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: وَالعَدَالَةُ صِفَةٌ تُوجِبُ مُرَاعَاتُهَا الاحْتِرَازَ عَمَّا يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ عَادَةً ظَاهِرًا، فَالْمُرَّةُ مُرَاعَاتُهَا الاحْتِرَازَ عَمَّا يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ عَادَةً ظَاهِرًا، فَالْمُرَّةُ الوَاحِدَةُ مِنْ صَغَائِرِ الْمُفَوَاتِ، وَتَحْرِيفِ الكَلَامِ لَا تُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ ظَاهِرًا لاحْتِمَالِ الغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ وَالتَّأُويلِ، بِالْمُرُوءَةِ ظَاهِرًا لاحْتِمَالِ الغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ وَالتَّأُويلِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا عُرِفَ مِنْهُ ذَلِكَ وَتَكَرَّرَ، فَيَكُونُ الظَّاهِرُ الإَنْ مَن مَا إِذَا عُرِفَ مِنْهُ ذَلِكَ وَتَكَرَّرَ، فَيَكُونُ الظَّاهِرُ الإِنْ مَن مَا إِنَا عُرْفَ مِنْ عُرْفُ كُلِّ شَخْصٍ وَمَا يَعْتَادُهُ مِنْ الْمُسِهِ، وَتَعَاطِيهِ لِلْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ وَحَمْلِ الأَمْتِعَةِ، وَغَيْرِ فَرُورَةٍ قُدِحَ وَإِلَّا ذَلِكَ، فَإِذَا فَعَلَ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ قُدحَ وَإِلَّا ذَلِكَ، فَإِذَا فَعَلَ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ قُدحَ وَإِلَّا فَلَالَ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ قُدحَ وَإِلَّا فَلَالَ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ قُدحَ وَإِلَّا فَلَالْ (٢).

### ثانيًا: المُسَاوَاةُ: المُسَاوَاةُ لُغَةً:

مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: سَاوَاهُ يُسَاوِيهِ إِذَا عَادَلَهُ، فَالَ الرَّاغِبُ: المُسَاوَاةُ هِيَ المُعَادَلَةُ المُعْتَبَرَةُ بِالنَّرْعِ فَالَ الرَّاغِبُ: المُسَاوَاةُ هِيَ المُعَادَلَةُ المُعْتَبَرَةُ بِالنَّرْعِ وَالْوَزْنِ وَالْكَيْلِ، يُقَالُ: هَذَا الشَّوْبُ مُسَاوٍ لِذَاكَ الثَّوْبِ، وَهَذَا الدِّرْهَم، (وَهَذَا التَّمْرُ مُسَاوٍ لِذَلِكَ الدِّرْهَم، (وَهَذَا التَّمْرُ مُسَاوٍ

فِذَا التَّمْرِ)(٣)، وَقَدْ يُعْتَبُرُ بِالْكَيْفِيَةِ، وَلاعْتِبَارِ الْمُعَادَلَةِ التَّسواء) اسْتُعْمِلَ المُعادَلَةِ التَّسواء) اسْتُعْمِلَ السَّعْمَالَ العَدْلِ، وَتَسْوِيَةُ الشَّيْء (بِالشَّيْء) جَعْلُهُمَا سَواءً، إِمَّا بِالطِّعَةِ، وَالسَّوِيُّ: يُقَالُ فِيها يُصانُ عَنِ الإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ مِنْ حَيْثُ الْقَدْرُ وَالكَيْنِيَةُ (٤).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: سَوَاءُ الشَّيْءِ مِثْلُهُ، وَجَمْعُهُ أَسُواءٌ، قَالَ الشَّاعِرُ:

النَّاسُ أَسْوَاءٌ وَشَتَّى فِي الشِّيمُ

وَيُقَالُ أَيْضًا: سِيُّ الشَّيْءِ - كَمَا يُقَالُ عِدُّ وَعدِيدُهُ أَيْ مِثْلُهُ، وَسِوى (بِالقَصْرِ) يَكُونُ بِمَعْنَيْنِ: يَكُونُ بِمَعْنَى فَيْرٍ وَقَوْهُمْ: سَوَاسِيةٌ، بِمَعْنَى فَيْرٍ وَقَوْهُمْ: سَوَاسِيةٌ، وَسَوَاسٍ وَسَوَاسٍ وَسَوَاسِوَةٌ، كُلُّهَا جَمْعُ سَوَاءٍ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ، وَسَوَاسٍ وَسَوَاسِيةٌ إِذَا اسْتَوَوْا فِي اللَّوْمِ وَالحِسَّةِ وَالشَّرِ (٥)، وَأَمَّا وَهُمْ سَوَاسِيةٌ إِذَا اسْتَوَوْا فِي اللَّوْمِ وَالحِسَّةِ وَالشَّرِ (٥)، وَأَمَّا وَهُمْ سَوَاسِيةٌ إِذَا اسْتَوَوْا فِي اللَّوْمِ وَالحِسَّةِ وَالشَّرِ (٥)، وَأَمَّا وَهُمْ سَوَاسِيةٌ إِذَا اسْتَوَوْا فِي اللَّوْمِ وَالحِسَّةِ وَالشَّرِ (٥)، وَأَمَّا وَهُمْ سَوَاسِيةٌ إِذَا السَّوَوْا فِي اللَّوْمِ وَالحِسَّةِ وَالشَّرِ (٥)، وَأَمَّا فَوْلَهُ وَلَا النَّالُ مِنْ النَّاسُ وَقَدْ يَكُونُ فِي النَّقْصِ وَتَرَكُوا التَّنَافُ سَ فِي طَلَبِ الفَضَائِلِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي النَّقْصِ وَتَرَكُوا التَّنَافُ سَ فِي طَلَبِ الفَضَائِلِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي النَّقْصِ وَتَرَكُوا التَّنَافُ سَ فِي طَلَبِ الفَضَائِلِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي النَّقْصِ وَتَرَكُوا التَّنَافُ سَ فِي طَلَبِ الفَضَائِلِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي النَّذِي مِنَ النَّاسِ لَا يَتَسَاوَوْنَ فِي التَّعَرُبُ وَالتَّنَوْرِ وَاللَّالِ التَّسَاوِي فِي النَّوْرِ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا الشَّسَاوِي فِي النَّوْرِ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا الشَّرِ لِأَنَّ الْخَيْرَ إِمَّا يَكُونُ فِي النَّادِرِ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا الشَّوْرَ فَي النَّادِرِ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا الشَّوْرِ فَا النَّاسِ، فَإِذَا الشَّوْرِ فَا النَّاسِ، فَإِذَا السَّرِ النَّاسِ، فَإِذَا النَّاسِ، فَإِذَا السَّرَاقِي الْمُؤَالِ وَلَيْ النَّاسِ، فَإِذَا النَّاسِ، فَإِذَا النَّاسِ، فَإِذَا النَّاسِ، فَإِذَا السَّرَاسِ السَّوْرِ الْمَالِ الْمَالَ الْمَالِ السَّرَالِي السَّوْرِ الْمَالِ الْمَالِي السَّرَالِ السَّرَالِي السَّرَالِي السَّرَالِ السَّرَالِ الْمَالِقُولِ السَّرَالِ السَّرَالِ السَّلَلَ اللْمَالِ الْمَالَوْلِ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَقِي الْمَالِقُولِ السَّلَوْلِ السَّرَالِ الْمَالَ الْمَالِقُولُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَلَالِ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَوْلِ الْمَالَ الْمَالَ الْمَلْمِ الْم

<sup>(</sup>ت: محمد أبي الفضل).

<sup>(</sup>٥) لسان العرب ١٤ / ٤١٠ (ط. بيروت)، كذا قال ابن منظور نقلا عن أبي عمرو، ويبدو أن ذلك من باب التغليب، و إلا في المانع من أن يكون الناس سواسية في الخير أيضا.

<sup>(</sup>٦) باختصار عن النهاية ٢/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين للماوردي(١٤١-١٤٤) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير (٢/ ٤٤-٤٥)، وانظر لسان العرب (٥/ ٢٨٣٨-٢٨٣٩).

<sup>(</sup>٣) أضفنا هذا المثال إلى ما ذكره الراغب حتى تكتمل أمثلة الذرع والوزن والكيل.

<sup>(</sup>٤) المفردات للراغب (باختصار وتصرف) ص٣٦٦ - ٣٦٧

اسْتَوَى النَّاسُ فِي الشَّرِّ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ ذُو خَيْرٍ هَلَكُوا(١).

وَقَالَ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ: يُقَالُ: اسْتَوَى الشَّيْمَانِ، وَسَاوَى بَيْنَ وَسَاوَى بَيْنَ وَسَاوَى بَيْنَ الشَّيْمَانِ، وَسَاوَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَسَاوَى بَيْنَ الشَّيْمَيْنِ، وَسَوَّى بَيْنَهُمَا، وَسَاوَيْتُ هَذَا بِهَذَا وَسَوَّيْتُهُ الشَّيْمَيْنِ، وَسَوَيْتُهُ مِسْلَانِ، وَلَاسِيَّا زَيْدٌ أَيْ لا مَثِيلَ بِهِ (٢). وَهُمَا سِيَّانِ أَيْ مِشْلَانِ، وَلاسِيَّا زَيْدٌ أَيْ لا مَثِيلَ بِهِ (٢). وَهُمَا سِيَّانِ أَيْ مِشْلَانِ، وَلاسِيَّا زَيْدٌ أَيْ لا مَثِيلَ زِيْدٌ أَيْ لا مَثِيلَ زَيْدٌ أَيْ لا مَثِيلَ زَيْدٌ وَلَاسِيَّا زَيْدٌ أَيْ لا مَثِيلَ زَيْدٍ وَ هَمَا سَوَاءٌ أَيْ وَفُلَلانٌ وَفُلَلانٌ مَنْ اللهُ اللهُ مُتَالِقُونَ (١٤).

## لفظ سواء في القرآن الكريم:

قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: ذَكَرَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ أَنَّ «السَّوَاءَ» فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَلَى خُسَةِ أَوْجُهٍ:

١ - المُعَادَلَةُ وَالمُراثِلَةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ...﴾ (الحج/ ٢٥).

٢- العَـدْلُ، وَمِنْهُ قَـوْلُـهُ تَعَـالَى: ﴿قُلْ يَـا أَهْـلَ الْحِتَـابِ تَعَـالَـوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَـوَآءٍ بَيْنَنَـا وَبَيْنكُـمْ﴾ (آل عمران/ ٦٤).

٣- الوَسَطُ، وَمِنْهُ قَوْلُـهُ عَزَّ مِنْ قَـائِلٍ: ﴿خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ الْجَحِيمِ ﴾ (الدخان/ ٤٧).

٤ - الأَمْرُ البَيِّنُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَـزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَآءٍ » (الأنبياء/ ١٠٩).

٥- القَصْدُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَضَلُّوا عَنْ سَوَآءِ

السَّبِيلِ ﴾ (المائدة/ ٧٧) (٥). المُسَاوَاةُ اصْطِلَاحًا:

تَعْنِي الْمُسَاوَاةُ - فِي الْمَجَالِ الأَنْحَلَاقِيِّ - أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْءِ مِثْلُ مَا لِأَخِيهِ مِنَ الْحُقُوقِ وَعَلَيْهِ مِشْلُ مَا عَلَيْهِ مِثْلُ مَا لِأَخِيهِ مِنَ الْحُقُوقِ وَعَلَيْهِ مِشْلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الوَاجِبَاتِ دُونَ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ. قَالَ ابْنُ مِسْكَوَيْهِ «وَأَقَلُ مَا تَكُونُ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَلَكِنَّهَا مِسْكَوَيْهِ «وَأَقَلُ مَا تَكُونُ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَلَكِنَّهَا تَكُونُ فِي مُعَامَلَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُمَ فِي شَيْءٍ مَا أَوْ أَكْثَرَ» (1).

وَالْمُسَاوَاةُ قِيمَةٌ لَا تَنْقَسِمُ وَلَا يُوجَدُ لَهَا أَنْ وَاعٌ، وَهِي أَشْرَفُ نِسَبِ العَلَاقَاتِ بَيْنَ الأَشْيَاءِ، لِأَنَّهَا هِي المَثْلُ بِالْخَقِيقَةِ (٧) » أَيْ أَنَّهَا تَجْعَلُ كِلَا طَرَفَيْهَا لِلاَحْرِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ.

## الفرق بين العَدَالَةِ وَالْمُسَاوَاةِ:

المُسَاوَاةُ هِيَ الغَايَةُ النَّبِي تَسْعَى العَدَالَةُ إِلَى تَعْقِيقِهَا، وَهِيَ الغَايَةُ المَرْجُوّةُ مِنْهَا، والعَادِلُ - فِي مَجَالِ الحُكْمِ - هُوَ الحَاكِمُ بِالسَّوِيَّةِ لِأَنَّهُ يَخْلُفُ صَاحِبَ الشَّرِيعَةِ فِي حِفْظِ المُسَاوَاةِ (١٠)، وَمِنْ هُنَا فَقَدْ جَاءَ فِي الشَّرِيعَةِ فِي حِفْظِ المُسَاوَاةِ (١٠)، وَمِنْ هُنَا فَقَدْ جَاءَ فِي تَعْرِيفِ العَدْلِ أَنَّهُ القِسْطُ اللَّازِمُ للاسْتِوَاءِ (١٠) (أَيْ تَعْرِيفِ المُسَاوَاةِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ دُونَ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ)، لِتَحْقِيقِ المُسَاوَاةِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ دُونَ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ)، وَإِذَا كَانَتِ العَدَالَةُ خُلُقًا فَإِنَّ المُسَاوَاةَ قِيمَةٌ وَهَدَفٌ.

وَكَاَّ كَانَتِ العَدَالَةُ خُلُقًا أَوْ هَيْئَةً نَفْسَانِيَّةً تَصْدُرُ

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ١٤/ ٤١١.

<sup>(</sup>٥) نزهة الأعين النواظر ص٣٦١.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الأخلاق لابن مسكويه ص١٠٥.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، ص٩٣.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق، ص٩٨.

<sup>(</sup>٩) تهذيب الأخلاق للجاحظ، ص٢٨.

<sup>(</sup>١) لسان العرب ١٤/ ٩٠٤، وقد نقل هـذا الرأي عن الأزهري وذكره أيضا الرازي في مختار الصحاح. انظر مختار الصحاح ص٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) بصائر ذوي التمييز ٣/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ١٦٧٣ (ط. بيروت)، وفي الأصل «وما» لغو والمراد ما أثبتناه وهي كونها زائدة لإفادة توكيد المثلية وقيل اسم موصول.

عَنْهَا المُسَاوَاةُ فَقَدِ اقْتَرَنَ الأَمْرَانِ وَارْتَبَطَا ارْتِبَاطًا وَثِيقًا لِأَنْ العَادِلَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ الأَشْيَاءِ الَّتِي هِي لِأَنَّ العَادِلَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ الأَشْيَاءِ الَّتِي هِي غَيْرُ مُتَسَاوِيَةٍ، لَمَّا كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ كِلَيْهِمَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الآخَرِ تَسَامُحًا(١)، وَلَكِنَّهُمَا غَالِبًا مَا يُسْتَعْمَلُانِ مَعًا.

# مِنْ صُورِ المُسَاوَاةِ فِي الإِسْلَامِ:

لِلْمُسَاوَاةِ فِي الإِسْلَامِ صُورٌ عَدِيدَةٌ فَصَّلَهَا الشَّرْعُ الحَكِيمُ، وَأَشَرْنَا إِلَى بَعْضِهَا فِي «تَكْرِيمِ الشَّرْعُ الحَكِيمُ، وَأَشَرْنَا إِلَى بَعْضِهَا فِي «تَكْرِيمِ الإِنْسَانِ» (٢)، وَمِنْهَا:

- المُسَاوَاةُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمُرَّأَةِ فِي أَدَاءِ الوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَالإِثَابَةِ عَلَيْهَا.

- المُسَاوَاةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ (فِي حَالَةِ التَّعَدُّدِ).

- المُسَاوَاةُ بَيْنَ الأَجْنَاسِ وَالأَعْرَاقِ فِي التَّمَتُّعِ بِالْخُقُوقِ المَشْرُوعَةِ لِكُلِّ مِنْهُمْ.

- المُسَاوَاةُ بَيْنَ الأَبْنَاءِ فِي الهِبَةِ وَالوَصِيَّةِ وَنَحْوِهِمَا.

- الْسَاوَاةُ بَيْنَ الخُصُومِ فِي مَجَالِسِ القَضَاءِ وَفِي سَاعِ الحُجَّةِ مِنْهُمُ وَالقِصَاصِ مِنَ المُعْتَدِي أَيَّا كَانَتْ مَنْ لَتُهُ.

- المُسَاوَاةُ فِي حَقِّ الكَرَامَةِ الإِنْسَانِيَّةِ، فَلَا يُؤْذَى أَحَدٌ بِسَبِبِ لَوْنِهِ أَوْ جِنْسِهِ أَوْ مَذْهَبِهِ أَوْ عَقِيدَتِهِ.

- الْمُسَاوَاةُ فِي حَقِّ إِبْدَاءِ الرَّأْيِ مِنَ المُسْلِمِ وَغَيْرِ الْمُسْلِمِ وَغَيْرِ الْمُسْلِمِ ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ (آل عمران/ ٦٤).

- الْسُاوَاةُ فِي حُرْمَةِ الدِّمَاءِ وَالأَمْوَالِ وَالأَعْرَاضِ.
- الْسُاوَاةُ فِي إِيقَاعِ الجَزَاءِ بِكُلِّ مَنْ يَنْتَهِكُ حَدَّا مِنْ حُدُودِ اللهِ، فَلا يُعْفَى أَحَدٌ مِنَ العُقُوبَةِ لِشَرَفِهِ أَوْ مَنْ حُدُودِ اللهِ، فَلا يُعْفَى أَحَدٌ مِنَ العُقُوبَةِ لِشَرَفِهِ أَوْ قَرَابَتِهِ مِنَ الحَاكِمِ فَتِلْكَ الَّتِي أَهْلَكَتِ الْأُمُمَ السَّابِقَة، قَرَابَتِهِ مِنَ الحَاكِمِ فَتِلْكَ الَّتِي أَهْلَكَتِ الْأُمُمَ السَّابِقَة، أَمَّا فِي الْإِسْلَامِ فَلَا أَدَلَّ عَلَى المُسَاوَاةِ الكَامِلَةِ فِي هَذِهِ النَّاحِيَةِ مِنْ قَوْلِهِ عَيْفَةٍ: «لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بنْتَ عُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ عُحَمَّدٌ يَدَهَا» (٣).

- الْمُسَاوَاةُ فِي نَيْلِ الجَزَاءِ فِي اللَّذُنْيَا وَالثَّوَابِ فِي الآَنْيَا وَالثَّوَابِ فِي الآخِرَةِ لِكُلِّ مَنْ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا.

- الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ فِي الحُضُورِ لِأَمَاكِنِ العِبَادَةِ كَالمَسْجِدِ الحَرَامِ وَغَيْرِهِ.

[للاستزادة: انظر صفات: الحكم بها أنزل الله \_ الاتباع \_ الإنصاف \_ القسط \_ المروءة \_ الإحسان \_ تكريم الإنسان \_ التناصر \_ المسئولية \_ السلم \_ المراقبة \_ الأمانة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الحكم بغير ما أنزل الله \_ الظلم \_ انتهاك الحرمات \_ البغي \_ التطفيف \_ العدوان \_ الطغيان \_ اتباع الهوى الحرب والمحاربة \_ العتو].

الموسوعة.

(٣) البخاري \_ الفتح ١٢/ (٦٧٨٨)، ومسلم (١٦٨٨)، وانظر نص الحديث تامًّا في صفة «السرقة» جـ ١٠ ص

(۱) انظر مثلًا قول ابن مسكويه «لا تخرج أفعال المراعي للشريعة عن سنن العدل أعني المساواة» انظر تهذيب الأخلاق، ص١٠٧.

(٢) انظر صفة تكريم الإنسان جـ٤ ص١١٤٧ من هذه

# الآيات الواردة في «العدل والمساواة»

#### أولًا: العدل:

### آيات العدل فيها عام:

١- أَفَغَيْرَاللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَالَّذِى أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِلابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِلابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَّلٌ مِن ذَيِكَ بِالْمُقِّ فَلا تَكُونَ مِن الْمُمْتَدِينَ إِنَّ وَتَمَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَّلًا لَا مُبَدِلَ لِكُلِمَتِهُ وَهُوالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّهَ

٧- وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُ لَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَحْدُونُ اللَّهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَوْلَ نَهُ الْاَيْقُ عِلَى مَوْلَ نَهُ الْاَيْقُ عِلَى مَوْلَ نَهُ الْسَاعُوي هُوَوَمَن الْشَاعُ وَجَهِ لَهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدُ لِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُلْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِ

٣- ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ
 ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْ هَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنَكِرِ
 وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

٤- فَلِذَلِكَ فَأَدُغُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمِرْتُ وَلَانَلْغِ أَهُواءَهُمْ وَقُلْءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ مِن كِتَبِ أَهُواءَهُمْ وَقُلْءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ مِن كِتَبِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبُنَا وَرَبُكُمْ لَا عُمَدُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُمُ وَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُمُ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُمُ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُولُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُمُ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُمُ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُمُ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمِ أَعْلَمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمِالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْم

### آيات العدل فيها في الشهادة:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَحْتُهُوهُ وَلَيْكُتُهِ بَيْنَكُمْ كَايِبًا بِٱلْكَدْلِّ وَلَا يَأْبَ كَايِتُ أَن يَكْنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ألله فليك تُب وليملل الذي عكنه الحقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخُسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلَّ هُوَ فَلَيْمَ لِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُكُ وَأَمْرَأَتُكَانِ مِمَّن رَّضُوْنَ مِنَ ٱلشَّهِدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا لَسَنَعُواْ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ، ذَلِكُمْ أَقْسَكُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَالُوا أَ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكُرُهُ عَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْجُنَاحُ ٱلَّاتَكُنُبُوهَٱ وَأَشْهِ ذُوٓ اٰإِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَايُضَاّرًكَاتِبُ وَلَاشَهِ يَدُّو إِن تَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقًا بِكُمُ وَأَنَّ قُواْ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

(٥) البقرة: ٢٨٢ مدنية

(٣) النحل : ٩٠ مكية(٤) الشورى : ١٥ مكية

(١) الأنعام: ١١٤ مدنية، ١١٥ مكية

(٢) النحل : ٧٦ مكية

٣- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهُدَاء لِللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُوالُولِلَائِنِ وَالاقربِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ وَالاقربِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَّا فَلاَ تَتَبِعُوا ٱلْمَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورَ أَو إِن تَلُورَ أَو إِن تَلُورَ أَو اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعَالَقِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَيْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُل

٧- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِلَهِ شُهَدَآءَ بِالقِسطِ وَلا يَجْرِمَنَ حُمَّم شُهَدَآءَ بِالقِسطِ وَلا يَجْرِمَنَ حُمِّمَ شَكَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ شَكَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُو أَقَالَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا أَقَالَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَانَّ قُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُولَى اللَّهُ اللْمُعَلِّلَ اللْمُنْ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِي الللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللِهُ الللْمُلْمُ ال

٨- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ اَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيةِ ٱلْمَنَانِ ذَوَاعَدُلِ مِن كُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِن عَيْرِكُمْ إِنْ ٱنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي مِنكُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِن عَيْرِكُمْ إِنْ ٱنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَلَبَتْكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعْيِسُونَهُ مَا الْأَرْضِ فَأَصَلَوْ قَيُقُسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ مِن بَعْدِ ٱلصَّلَوْ قَيُقُسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ مَن اللَّهِ إِن الْآتِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا إِذَا لَمِن ٱلْآثِي اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا إِذَا لَمِن ٱلْآثِيمِينَ (إِنَّ اللَّهُ إِنَا إِذَا لَمِن ٱلْآثِيمِينَ (إِنَّ اللَّهُ إِنَّا إِذَا لَمِن ٱلْآثِيمِينَ (إِنَّ اللَّهُ إِنَّا إِذَا لَمِن ٱلْآثِيمِينَ (إِنَّ اللَّهُ إِنَّا إِذَا لَمِن ٱلْآثِيمِينَ (إِنَّ اللَّهُ إِنَّ إِنَا إِذَا لَمِن الْآثِيمُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ إِنَّ الْمَنْ الْآثِلُ الْمُعَلِينَ الْمَنْ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ إِنَّ إِلْمَالَ الْمُرْمَالِهُ الْمُ اللَّهُ الْمَا الْمُؤْمِنَ الْمَنْ الْمُؤْمِينَ الْمُرَالِي الْمُعَلِيمِ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِيمِ الْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِيمُ الْمُؤْمِنِ الْمَنْ الْمُؤْمِيمِينَ الْمُؤْمِيمُ الْمُؤْمِنَا الْمُعَلِيمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِيمِ الْمُؤْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُؤْمِيمُ الْمُؤْمِيمُ الْمُؤْمِيمُ الْمُؤْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُؤْمِيمُ الْمُعْرَامُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِيمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُمُ الْمُعُمْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُو

٩- يَنَأَيُّهَا النَّيِّ إِذَا طَلَقَتُ مُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّ بِ ثَالَيْهَ النَّيْ وَالْمَدَةُ وَاتَقُوا اللَّهَ رَبَكُمُّ لَا لَعِدَّ بِحُوهُ فَ مِنْ الْفِوْتِ فِنَ وَلَا يَعَرُجُنَ لَا يَعْرُجُنَ لَا يَعْرُجُنَ مِنْ اللَّهِ وَتَقِيلًا وَلَا يَعْرُجُنَ مَنْ اللَّهِ فَعَدْ فَلَا يَعْرُجُنَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا يَعْرُجُنَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا اللَّهُ فَعَدْ وَاللَّهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا اللَّهُ فَعَدْ وَاللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا اللَّهُ فَعَدْ وَاللَّهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا اللَّهُ فَعَدْ وَاللَّهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَدْ وَاللَّهُ فَقَدْ ظَلَمَ الْفَالِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَدْ وَاللَّهُ فَقَدْ ظَلَمَ اللَّهُ اللَّه

فَإِذَابَلَغْنَأَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ فَأَلْمَتِهِ مَن كَانَ يُوْمِنُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَ اللَّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَ

#### آيات العدل فيها في الحكم:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا الْأَمَننَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِذَا صَكَمْتُ مِنْ النَّاسِ أَن تَعَكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ النَّاسِ أَن تَعَكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ النَّاسِ الْمَعْ الْمُعْلَمُ لِلْهِ إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (١٠)

يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُوا لَانَقَنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِن كُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّنْلُ مَاقَئْلُ مِن ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عِذَ وَاعَدْ لِ مِنكُمْ هَذَيًا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ وَكَفَّنَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدْ لُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ وَعَقَاالللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَاد فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْ أَوْلِللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱلنِقَامِ [اللهِ]

(1)

١٢- ﴿ قُلُ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ مَعَ مَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمَاتُ الْمَارِيْ الْمِيْ عَلَيْ حَكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا لِهِ عَلَيْ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُلْكُولُولُ الْمَالَةِ الْمَالَةُ الْمُلْكُولُولُ الْمَالَةُ مَا وَلَا تَقْرَبُوا لَعَلَى مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(٥) النساء: ٨٥ مدنية

(٦) المائدة: ٩٥ مدنية

(۱) النساء: ۱۳۵ مدنية (۳) المائدة: ۱۰۰ مدنية

٢٤) المائدة : ٨ مدنية (٤) الطلاق : ١ - ٢ مدنية

وَلَانَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِى اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَانَ الْسَكِيمُ اَلْحَسَنُ الْحَتَى يَبْلُغَ اَشُدَانَ الْمَدَانَ الْمَدَانَ الْمَدَانَ الْمَدَانَ الْمَدَانَ اللَّهُ الْمَدَانَ الْمُدَانِ الْمَدَانَ الْمَدَانَ الْمَدَانَ الْمَدَانَ الْمُدَانَ الْمُدَانِ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ

١٣ - وَإِن طَآيِهِ مَنَا أَنِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ

بَيْنَهُمَّ أَفَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنهُ مَاعَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَائِلُواْ

الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَغِي ءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهُ فَإِن فَآءَتُ

فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُواً إِنْ اللَّهُ

يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ (١)

ثانيًا: المساواة:

أ - بين المسلمين وغيرهم:

الله المحالة المحالة المحالة المحالة والمحتلفة والمساولة المحتن المحتلفة المحتن المحتن

١٥ - وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَأَيْلِذً إِلَيْهِمُ
 عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْخَابَنِينَ (١٤)

١٦ فَإِن تَوَلِّواْفَقُلْ عَاذَننُكُمْ عَلَىٰ سَوَآيَّ
 وَإِن ٱدْرِي أَقْرِيبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُون (٥)

١٧ - يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ
 شُعُوبًا وَقِبَ آبِلَ لِتَعَارَفُوا أَنَّ ٱلْكَرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ
 أَنْقَنَكُمْ أَنِ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (إِنَّ)

آيات العدل فيها فيمن تحت الولاية من اليتامي والنساء:

١٨ - وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا فِي الْيَنَهَىٰ فَانْكِحُوا مَاطَابَ
 لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
 أَلَّا نَمْدِلُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَاثُكُمُ أَذَلِكَ أَذَنَ
 أَلَّا نَعُولُوا (ثَ)

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَاءَ
 وَلَوْحَرَصْتُمُ فَلَا تَمِيلُواْ كُل ٱلْمَيْلِ
 فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةُ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَقُواْ
 فَإِنَ اللّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(٧) النساء: ٣ مدنية

(۸) النساء: ۱۲۹ مدنیة

(٤) الأنفال: ٥٨ مدنية

(٥) الأنبياء : ١٠٩ مكية (٦) الحجرات : ١٣ مدنية

(۱) الأنعام : ۱۵۱ – ۱۵۲ مدنية (٤) (۲) الحجرات : ۹ مدنية (٥)

(٣) آل عمران: ٦٤ مدنية

## أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

٢٤ - ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُ وَاكْلَ وَحِدِ مِنْهُمَا مِانْهَ جَلْدَةً وَ وَكَا تَأْخُذُكُو بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا تَأْخُذُكُو بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ ٱللَّهِ مَا طَابِّفَةً مُن وَلَيْشَهَدْ عَذَا بَهُمَا طَابِفَةً مَن الْمُؤْمِنِينَ (٥)
 مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥)

٢٦- وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَينَ
 بِغَيْرِ مَا اَحْتَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا
 وَإِثْمَا مُبِينًا إِنَّى (٧)

٢٧- مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُنَزَى إِلَّا مِثْلَهَا اللهِ مَنْ عَمِلَ صَيْلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْأُنثَ وَمَنْ عَمِلَ صَيْلِحًا مِّن ذَكَرُ وَالْأَنْ فَلَ مَنْ عَمِلَ صَيْلِحًا مِّن ذَكُونَ الْجُمَنَة وَهُو مُؤْمِنُ فَلْ إِنْ يَهْ إِنِعَ يُرْحِسَابِ (أَنَّ اللهُ مَنْ أَنْ فَيْهَا بِعَيْرِحِسَابِ (أَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمِ حِسَابِ (أَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمِ حِسَابِ (أَنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ حِسَابِ (أَنَّ اللهُ الل

وانظر صفة (القسط)

#### ب - بين الرجل والمرأة (ثوابًا وعقابًا):

٢٠ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمَ لِمَ مَن نَكُم مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَى بَعْضُكُم مِن ابَعْضٌ فَا لَذِينَ مِنكُم مِن ابَعْضٌ فَا لَذِينَ هَا جَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأُودُوا فِي سَيِيلِي وَقَنتَلُوا وَقُتِلُوا لَأَكُفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِّعًا بَهِمْ وَلَادُ خِلنَهُمْ جَنَّنتِ بَحْدرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ وَلَادُ خِلنَهُمْ جَنَّنتِ بَحْدرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ وَلَادُ خِلنَهُمْ جَنَّنتِ بَحْدرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ وَلَادُ وَلِللهُ وَاللهُ عِندَهُ وحُسْنُ الثَّوابِ (إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عِندَهُ وحُسْنُ الثَّوابِ (إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عِندَهُ وحُسْنُ الثَّوابِ (إِنْ اللهُ اللهُ

٢١ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن دَكَرٍ
 أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ
 وَلَا يُظُلِمُونَ نَقِيرًا شَيْ

٢٧- وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ أَهُ بَعْضِ عَاْمُهُونَ فِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ
وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ
وَيُظِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ أَوُلَيْهِكَ سَيَرَ مَهُ مُهُمُ ٱللَّهُ وَيَسُولُهُ ﴿ أَوُلَيْهِكَ سَيَرَ مَهُ مُهُمُ ٱللَّهُ وَيَسُولُهُ ﴿ أَوُلَيْهِكَ سَيَرَ مَهُ مُهُمُ ٱللَّهُ وَيَسُولُهُ ﴿ أَوُلَيْهِكَ سَيَرَ مَهُ مُهُمُ ٱللَّهُ وَيَعْدُونَ وَيَسُولُهُ ﴿ وَلَيْهِ وَمَسْكِنَ طَيْبَهُ وَمَسْكِنَ طَيْبَهُ وَمِنْ وَيَهُا وَمَسْكِنَ طَيْبَهُ وَيَعْوَى فَيْ وَيَضُونَ وَيَضُونَ وَيَضُونَ أَمِّنَ فَيْهَا وَمَسْكِنَ طَيْبَهُ وَيَعْوَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَصْوَنَ أُمِّنَ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَصْوَنَ أُمِّرَ اللّهِ الْمَعْرُونَ وَيَضُونَ أُمِّنَ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِنَا لَهُ وَيَطْهُونُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٢٣- مَنْ عَمِلَ صَلِلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُومُؤْمِنُ
 فَلَنُحْمِينَــُهُ حَيَوةً طَيِّــبَةً وَلَنَجْمِزِينَــُهُ مَر

(٧) الأحزاب : ٥٨ مدنية

(۸) غافر : ۲۰ مکية

(٤) النحل: ٩٧ مكية

(٥) النور : ٢ مَدنية

(٦) الأحزاب: ٣٥ مدنية

(١) آل عمران : ١٩٥ مدنية

(۲) النساء: ۱۲۶ مدنية

(٣) التوبة : ٧١ – ٧٢ مدنية

# الأحاديث الواردة في «العدل »

١- \*( عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: « إِذَا حَكَمْتُمْ فَاعْدِلُوا، وَإِذَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « إِذَا حَكَمْتُمْ فَاعْدِلُوا، وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ وَا، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - مُحْسِنُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ») \* (١).

٢ ـ \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ـ رَضِيَ
 اللهُ عَنْهُ) ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ
 اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّمْنِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّمْنِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَجَلَّ ـ وَكُلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ
 وَمَا وَلُوا ») \* (٢).

٣ - \*(عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْ النُّعْ الْ بَنْ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - وَهُوَ عَلَى الْنِبْرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً ، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةً: لَا أَرْضَى حَتَّى يُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ الْبُنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً ، فَأَمَرَ تُنِي أَنْ أُشْهِدَكَ النِّي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً ، فَأَمَرَ تُنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَارَسُولَ اللهِ . قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ يَارَسُولَ اللهِ . قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ يَارَسُولَ اللهِ . قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ

هَذَا؟».قَالَ: لَا، قَالَ «فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْ لَادِكُمْ». قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ ﴾ (٣).

٤- \*( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: " إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضَ التَّاسِ إِلَى اللهِ ، وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا: إِمَامٌ جَائِرٌ ) \* (١٤).

٥- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً . فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ بِشَرِّ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الشَّرِ سَبْعِينَ سَنَةً . فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ أَهْلِ الشَّرِ سَبْعِينَ سَنَةً . فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ أَهْلِ الشَّرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الجَنَّةَ » قَالَ أَبُوهُ مَرَيْرَةَ: وَاقْرَأُوا إِنْ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الجَنَّةَ » قَالَ أَبُوهُ مَرَيْرَةَ: وَاقْرَأُوا إِنْ شِيئَتُمْ شَرِيلَة فَي دُلُكُ حُدُودُ اللهِ ﴾ ... إلى قَوْلِهِ: ﴿عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ (النساء / ١٣ - ١٤) \*(٥).

٦- \* (عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنْ شِئتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ عَنِ

وذكره في المشكاة وعزاه للترمذي ونقل كلامه (٢/ ١٠٩٤)، وذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢/ ٢٥) وعزاه لمسند الإمام أحمد.وهو فيه بلفط قريب(٣/ ٢١، ٥٥). وقد حسنه السيوطي في الجامع الصغير(٢١٧٤)، ونقل المناوي عن ابن القطان قوله: الحديث حسن. (فيض القدير ٢/ ٢١٤).

(٥) أبو داود(٢٨٦٧) والترمذي (٢١١٧) وقال: حسن مصحيح غريب وابن ماجة (٢٧٠٤) واللفظ له.

(١) مجمع الزوائد (٥/ ١٩٧) واللفظ له وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وذكره الألباني في صحيح الجامع (١٩٤/١) وقال: حسن وكذلك في الصحيحة برقم (٤٦٩).

(٢) مسلم (١٨٢٧) واللفظ له. والنسائي (٨/ ٢٢١، ٢٢٢) وقال الألباني في صحيحه: صحيح، حديث رقم (٤٩٧٢).

(٣) البخاري\_الفتح ٥ (٢٥٨٧).

(٤) الترمذي (١٣٢٩) واللفظ لـ ه وقال: حديث حسن غريب

الإِمَارَةِ، وَمَا هِيَ؟». فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: « أَوَّهُا مَلَامَةٌ، وَثَانِيهَا نَدَامَةٌ، وَثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ عَدَلَ، وَكَيْفَ يَعْدِلُ مَعَ قَرَايَتِهِ ؟») \*(١).

٧- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: « إِنَّ لِي عَلَى قُرَيْشٍ حَقًّا، وَإِنَّ لِقُ رَيْشٍ عَلَيْكُمْ حَقًّا مَا حَكَمُ وا فَعَدَلُوا، وَائْتُمِنُ وا فَأَدَّوْا، وَاسْتُرْ حِمُوا فَرَحِمُوا ») \* (٢).

٨ = \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ
 عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ») \* (٣).

9- \*(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَنَّهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا ، وَمَنشُطِنَا وَمَكَارِهِنَا ، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا ، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالعَدْلِ أَيْنَ كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِم) \* (3).

• ١ ـ \* ( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ـ

قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَسِّمُ غَنِيمَةً بِالْجِعْرَانَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: اعْدِلْ ، قَالَ: « لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ ») \* (٥٠).

11 - \* (عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ: ﴿ ثَلَاثٌ كَفَّارَاتٌ ، وَثَلَاثٌ ، وَثَلَاثٌ مَهْلِكَاتٌ ، وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ . فَأَمَّا لَكَفَّارَاتُ : فَإِسْبَاغُ الوُضُوءِ فِي السَبَرَاتِ (١) ، وَانْتِظَارُ الكَفَّارَاتُ : فَإِسْبَاغُ الوُضُوءِ فِي السَبَرَاتِ (١) ، وَانْتِظَارُ الطَّلَاوَ بَعْد لَه الوَضُوءِ فِي السَبَرَاتِ (١) ، وَانْتِظَارُ الطَّلَاوَ اللَّالَّ الوَصُوءِ فِي السَبَرَاتِ (١) ، وَانْتِظَارُ الطَّلَاوَ اللَّالَّ اللَّهُ المَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، وَأَمَّا اللَّنْجِيَاتُ : السَّلَامِ ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ . وَأَمَّا اللَّنْجِيَاتُ : فَشُخُ فَالْعَدُلُ فِي الغَضِبِ وَالرِّضَا ، وَالْقَصْدُ فِي الفَقْرِ وَالغِنَى ، وَالْعَلَاثُ : فَشُخُ وَالْغِنَى ، وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ : فَشُخُ وَخَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ . وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ : فَشُخُ وَخَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ . وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ : فَشُخُ مُطَاعٌ ، وَهَوَى مُتَبَعٌ ، وَإِعْجَابُ الْرُءِ بِنَفْسِهِ ») \* (٧) .

١٢ ـ \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ حَنْهُ مَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حَتَّى يُفْطِرَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللهُ لُونَ الغَمَامُ وَلَا تَعْرَدُ الغَمَامُ وَقَالُ اللهُ لَوْمَ القِيَامَةِ ، وَتُفْتَحُ هَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ: بِعِزَّتِي، لأَنْصُرَنَكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ » \* (^^).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٧/ ١٣٩) واللفظ له، وصحيح النسائي للألباني (٣٨٧٢)، وابن ماجة (٢٨٦٦) بلفظ «وعلى أن نقول بالحق» بدل العدل.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ٦ (٣١٣٨) واللفظ له، ومسلم (١٠٦٣).

<sup>(</sup>٦) السبرات: جمع سبرة وهي شدة البرد.

<sup>(</sup>۷) كشف الأستار عن زوائد البزار (۱/ ۹۹، ۲۰): (۸۰) ومجمع الزوائد (۱/ ۹۱) واللفظ له، وعزاه كذلك للطبراني في الأوسط وذكره الألباني في صحيح الجامع (۲/ ۲۷): (۳۰٤۱) وقال: حسن من حديث ابن عمر وهو في الصحيحة (٤/ ۲۱۲): (۱۸۰۲) فانظره هناك.

<sup>(</sup>۸) الترمذي (۳۵۹۸) وقال: حديث حسن. وأحمد بتحقيق الشيخ أجمد شاكر (۱۵/ ۱۸۷)(۸۰۳۰) وقال: صحيح=

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد (۷۰۰/۵) واللفظ له ، وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط باختصار ورجال الكبير رجال الصحيح وهو عند البزار (۲/ ۲۳۲) حديث (۱۵۹۷).

<sup>(</sup>۲) المسند (۲/ ۲۷۰) واللفظ له وقال الشيخ أحمد شاكر: صحيح (۱/ ۷۲) وهو في المجمع (٥/ ١٩٢) وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) الترمذى (٢١٧٤) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن غريب وأبوداود (٤٣٤٤) وذكره المنذرى في المختصر وأشار إلى تحسين الترمذي (٦/ ١٩١). وابن ماجة (١/ ٤٠١١) وذكره الألباني في الصحيحة (١/ ٢٠٨) حديث (١/ ٤٠١)

17- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ - تَعَالَ - فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ أَنهُ عَدْلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ عَبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلًانِ عَبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلًانِ عَبَادَةِ اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ أَمْ رَجُلٌ دَعَتْهُ اللهَ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اللهَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اللهَ عَلَيْهِ مَا عَتَى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا وَرَجُلٌ دَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ﴾ \* (١) عَنْفُ يُمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ﴾ \* (١) .

18 - \*(عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ، مِنْ جَدِيلَةِ قَيْسٍ، أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ : عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نَشُدك لِلرُّوْيَةِ ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهَا، قَالَ أَبُومَالِكِ وَشَهِدَ شَاهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهَا، قَالَ أَبُومَالِكِ الشَّهَعِيُّ: فَسَأَلْتُ الحُسَيْنَ بْنِ الْحَارِثِ: مَنْ أَمِيرُ الْأَشْجَعِيُّ: فَسَأَلْتُ الحُسَيْنَ بْنِ الْحَارِثِ: مَنْ أَمِيرُ مَنْ أَمْيرُ مَنْ الْحَارِثِ: مَنْ أَمْيرُ اللهِ عَنْ اللهِ وَسَلَقُ وَاللهِ مَنْ قَالَ : هُو اللهِ مِنْ يَسُولِ اللهِ عَنْ مُؤَو أَعْلَمُ بِاللهِ وَرَسُولِ مِنْ مَنْ هَذَا الّذِي أَوْمَا بِيدِهِ إِلَى رَجُلٍ، فَقُلْتُ لِشَعْ إِلَى جَنْبِي: مَنْ هَذَا الّذِي أَوْمَا بِيدِهِ إِلَى رَجُلٍ، فَقُلْتُ لِشَعْ إِلَى جَنْبِي: مَنْ هَذَا الّذِي أَوْمَا إِلَيْهِ الأَمِيرُ وَصَدَقَ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِاللهِ قَالَ: هَذَا عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِاللهِ قَالَ: هَذَا عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِاللهِ قَالَ: هَذَا عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِاللهِ قَالَ: هَذَا عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِاللهِ قَالَ: هَذَا عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِاللهِ قَالَ: هَذَا عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِاللهِ قَالَ:

مِنْهُ، فَقَالَ: بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله

10 \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: « كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، (٣) كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ ") \* (٤).

الله عَنْهُ - الله عَنْهُ الله عَلَى الله عَنْهُ الله عَلَى الله عَلَ

١٧- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنِّي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، يُوَاطِئُ اسْمُهُ أسْمِي ، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، يُوَاطِئُ اسْمُهُ أسْمِي ، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ اللهِ يَعْدُ اللهِ اللهِ

<sup>=</sup> وهو أطول من هذا .وابن ماجة (١٧٥٢) واللفظ له .وقال في الوائد: إسناده صحيح ورجاله على شرط البخاري إلا إسحاق بن عبيدالله بن الحارث وهو ثقة،وذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٢١٩) وعزاه لأحمد في مسنده وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة .

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٣ (١٤٢٣) واللفظ له. ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٢) أبوداود(٢٣٣٨) واللفظ له. قال المنذري: قال الدارقطني: هـذا إسناد متصل صحيح، ومختصر سنن أبي داو د (٣/ ٢٢٦). وقال محقق «جامع الأصول» (٢/ ٢٧٤): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(٦/ ١٣٢): المعنى

على كل مسلم مكلّف بعدد كل مفصل من عظامه صدقة لله تعالى على سبيل الشكر له بأن جعل عظامه مفاصل يتمكن بها من القبض والبسط وخصت بالذكر لما في التصرف بها من دقائق الصنائع التي اختص بها الآدمي.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٥ (٢٧٠٧) واللفظ له، ومسلم (١٠٠٩) بأطول من هذا وفيه « وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة قال: والكلمة الطيبة صدقة ، وكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة ، وتميط الأذى عن الطريق صدقة».

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٦(٣١٥٠) واللفظ له، ومسلم (١٠٦٢).

وَجَوْرًا»)\* (١).

١٨ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُكَ، مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌ وَلَا حَزَنٌ، فَقَالَ: اللَّهُ مَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمْتِكَ، نَاصِيَتِي بِيدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ السَّمِ هُو لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ السَّمِ هُو لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ السَّاثُ أَثُونَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ. أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ وَلَا اللهُ وْآنَ وَلَا اللهُ وَآنَ وَعَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِي. اللهُ هُمَّةُ وَحُرْنَهُ ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا». قَالَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِي. إِلَّا أَذْهُ هَبَ اللهُ هُمَّةُ وَحُرْنَهُ ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا». قَالَ القُربُ اللهُ هُمَّةُ وَحُرْنَهُ ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا». قَالَ يَتَعَلَّمُهُ ؟. فَقَالَ: «بَلَى ، يَنْبَعِي لِنْ سَمِعَهُ أَنْ يَتَعَلَّمُهُ ؟. فَقَالَ: «بَلَى ، يَنْبَعِي لِنْ سَمِعَهُ أَنْ يَتَعَلَّمُهُ ؟.

١٩- \* (عَنْ عَلِيّ بِنْ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيّ بِنْ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عُقْدِبَتَهُ فِي اللهُ عُلَيْهِ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّي عَلَى عَبْدِهِ عُقُوبَتَهُ فِي اللّخِرَةِ ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ العُقُوبَةَ فِي الآخِرَةِ ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ إِلَى شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ فَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ إِلَى شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ ») \*(\*\*).

• ٢- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَطَاعَ الله ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمِنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمِنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ، وَإِنَّ مَا الإِمَامُ جُنَّةٌ وُمَ لَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ، وَإِنَّ مَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُعْمَ وَمُنْ يَعْصِ اللهِ وَعَدَلَ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ ، وَيُتَّقَى بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنْ لَهُ بِدَلِكَ أَجْرًا ، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ ، وَيُتَّقَى بِهِ ، فَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ مَا اللهِ وَعَدَلَ فَإِنْ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا ، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ ، وَأَنْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ ، وَيُتَقَلِى اللهِ وَعَدَلَ مَنْ وَرَائِهِ ، وَيُتَقَلَى بِعَيْرِهِ ؛ فَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ ؛ فَإِنْ عَالَ بِعَنْهُ مِنْ وَرَائِهِ ، وَيُتَقَلِى مِنْ وَرَائِهُ مَنْ أَمْ وَالَهُ مِنْ مَا لَا لِهُ عَمْ إِلَيْهِ ، فَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ ؛ فَإِنْ عَلَى اللهِ مَا مَا اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ مِنْ مَنْ مَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عِلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا ع

71 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ وَاللهِ ، لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً . فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلَيَقْتُلَنَّ الخِنْزِيرَ . وَلَيَضَعَنَّ الخِزْيَةَ . وَلَيَضَعَنَّ الغِرْيَةَ . وَلَيُثَرَّكُنَّ القِلَاصُ (٥) فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا. وَلَيَذْعُونَّ إِلَى وَلَيَدْعُونَّ إِلَى وَلَيَدْعُونَّ إِلَى اللهَّحْنَاءُ وَالتَّبَاعُضُ وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَدْعُونَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ ») \* (١٠).

٢٢- \* (عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِالرَّ حْمَنِ العُذْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ( يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ العِلْمِنَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ ، وَتَأْوِيلَ الجَاهِلِينَ » (٧).

وأقره الـذهبي في مواضع من المستدرك (١/ ٧، ٤/ ٥٤٥، ٤/ ٢٦٢، ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٦ (٢٩٥٧) واللفظ له، ومسلم (١٨٤١)

<sup>(</sup>٥) القلاص: جمع قلوص، وهي من أشرف الإبل.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٦(٣٤٤٨) ومسلم (١٥٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>۷) رواه البيهقي في «المدخل» إلا أن الحديث مرسل لأن إبراهيم بن عبدالرحن العذري تابعي لا صحابي وفي وصلته كلام: ينظر هامش الحديث رقم ( ٢٤٨) من مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني (١ / ٨٢-٨٣). وشرف أصحاب الحديث للبغدادي (٢٩) حديث رقم (٥٥، ٥٥).

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۲۳۰) وقال: حسن صحيح ، وأبوداود = (۲۸۲) وهذا لفظه، وذكره الألباني في صحيح الجامع (۳/ ۷۰-۷۱) رقم (۵۱۸۰) وقال: صحيح.

<sup>(</sup>۲) أحمد في المسند بتحقيق الشيخ أحمد شاكر (٥/ ٣٧١٣ - ٣٧١٣) واللفظ له. وقال: إسناده صحيح، وذكره الألباني في صحيح الكلم الطيب (٧٤) حديث(١٢٣) وقال: صحيح، والحاكم (١٩٥١ - ٥١٥) وقال: صحيح على شرط مسلم وعزاه ابن تيمية في الأصل إلى أحمد وابن حبان.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٦٢٦)، وقال: حسن غريب صحيح، هذا قول أهل العلم، ، لا نعلم أحدًا كفر أحدًا بالزنا أو السرقة أو شرب الخمر. وابن ماجه (٢٦٠٤)، وصححه الحاكم

# الأحاديث الواردة في «العدل » معنًى

٣٧- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَقَارًا لَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَقَارِهِ جَرَّةً (١) فِي عَقَارِ: خُدْ ذَهَبَكَ فِيهَا ذَهَبُ . فَقَالَ لَهُ اللَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ: خُدْ ذَهَبَكَ مِنْكَ اللَّهُ مَنْكَ اللَّهُ مَا فِيهَا فَقَالَ اللَّذِي تَعَاكَمُا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَكُ مُنَاكَ اللَّهُ مَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَكُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا إِلَيْهِ عَلَامٌ مَا فِيهَا وَلَكُمْ مَا اللَّهُ مُنَاكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَالًا مُنْ اللَّهُ مَا عَلَى أَنْفُولُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقًا ﴾ \* (نَا عُلَامُ الْمُعُلِمُ مَا الْمُعَلِمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ

٢٤ - \*(عَنْ عَلِيٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ: تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ ذَوِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ: تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ ذَوِي أَسْنَانٍ، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ. قَالَ: ﴿إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ النِّنَانِ، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ. قَالَ: ﴿إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الخَصْانِ فَلَا تَقْضِ لِأَحَدِهِمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوِّلِ» قَالَ عَليٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا) \*(٥).

٢٥ - \*(عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ لِ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا (٢) فِي الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِمِمْ بِالْلَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي الْعَزْوِ، أَوْ قَلَ طَعَامُ عِيَالِمِمْ بِالْلَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي الْعَزْوِ، أَوْ قَلَ طَعَامُ عِيَالِمِمْ الْقَتَسَمُ وهُ بَيْنَهُمْ فِي مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُ وهُ بَيْنَهُمْ فِي

إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ ، فَهُمْ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُمْ ») \*(٧).

٢٦- \* (عَنْ هَانِيءِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ نَهْيَكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ وَهُمْ يُكَنُّونَهُ بِأَبِي الحَكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ سَمِعَهُمْ وَهُمْ يُكَنُّونَهُ بِأَبِي الحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الحُكْمُ ، فَلِمَ تُكنَّى فَقَالَ لَهُ: "إِنَّ اللهَ هُوَ الحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الحُكْمُ ، فَلِمَ تُكنَّى فَقَالَ لَهُ: "إِنَّ اللهَ هُو الحَكَمُ ، وَإِلَيْهِ الحُكْمُ ، فَلِمَ تُكنَّى فَقَالَ لَهُ مِنْ الْحَكَمِ؟ » فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَعَالَ رَسُولُ فَعَكَمْتُ بَيْنَهُمْ ، فَوَرَضِيَ كِلَا الفَرِيقَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ ، فَرَضِيَ كِلَا الفَرِيقَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ . فَوَالَ : إِنَّ قَوْمِي كِلَا الفَرِيقَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

٧٧ - \* (عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِ: أَنَّ رَبِّي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: "أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرِنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَا إِنِي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاء مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاء كُلَّهُمْ . وَإِنَّهُمْ أَنَّتُهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتُهُمْ (٥) عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَمُمْ ، وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَمُمْ ، وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا أَحْلَلْتُ لَمُ مُ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ مَا أَخْلَلْتُ لَوْ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَا أَنْ لُلُا بَعَنْ لَكُوا بِي فَمَا أَعْلَى اللهَ نَظْرَ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ . فَمَقَتَهُمْ ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ . فَمَقَتَهُمْ ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ ، إلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ . وَقَالَ: إِنَّا بَعَنْتُكَ وَأَبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِي بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ وَقَالَ: إِنَّا بَعَنْتُكَ وَأَبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِي بِكَ، وَأَنْزُلْتُ عَلَيْكَ وَقَالَ: إِنَّا بَعَنْتُكَ وَأَبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِي بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ

<sup>.(</sup>١) العقار: الأرض وما يتصل بها.

 <sup>(</sup>۲) الجرة: إناء من خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع ذكره في المشكاة (۱/ ۸۲) رقم (۲٤۸) وقال الألباني: صحيح.
 (۳) شَرَى الأرضَ: أي باعها.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح٦ (٣٤٧٢)، ومسلم (١٧٢١) واللفظ له.

 <sup>(</sup>٥) الحاكم (٤/ ٩٣). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) أرملوا في الغزو: أي فَنِيَ طعامهم .

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٥ (٢٤٨٦) ومسلم (٢٥٠٠).

<sup>(</sup>٨) أبوداود (٤٩٥٥) واللفظ له وقال الألباني في صحيحه: صحيح، رقم(٤٩٨٠) والبيهقي في السنن (١٠/ ١٤٥)

<sup>(</sup>٩) اجتالتهم: استخفوهم فذهبوا بهم .

كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ (۱)، تَقْرَوْهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ ، وَإِنَّ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرُيْشًا . فَقُلْتُ: رَبِّ، إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي (۱) فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً . قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَا اسْتَخْرَجُوكَ، فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً . قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا وَاغْزُهُم نُغْزِكَ . وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقُ عَلَيْكَ ، وَابْعَثْ جَيْشًا وَاغْزُهُم نُغْزِكَ . وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقُ عَلَيْكَ ، وَابْعَثْ جَيْشًا وَاغْزُهُم نُغُولَ . وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقُ عَلَيْكَ ، وَابْعَثْ جَيْشًا وَاغْزُهُم أَنْ فَاللَّهُ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ ، وَالْغُرْهُ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ ، وَالْمَانِ مُقْسِطٌ مُتَصَدِقٌ مُموفَقَ قُ ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى مُموفَقَ قُ ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى مُولِكَ وَمُسْلِم ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِقٌ دُو عِيَالٍ . قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ مُصَلِقً وَمُسْلِم ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِقٌ دُو عِيَالٍ . قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ مُسْلِم ، وَعَفِيفُ مُتَعَفِقٌ دُو عِيَالٍ . قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ مُسْلِم ، وَعَفِيفُ مُتَعَفِقٌ دُو عِيَالٍ . قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ مُسْلِم ، وَعَفِيفُ مُتَعَفِقٌ دُو عِيَالٍ . قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ مُسْلِم ، وَعَفِيفُ مُتَعَفِقٌ دُو عِيَالٍ . قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ مُسْلِم ، وَعَفِيفُ مُتَعَفِقٌ مُ لَا زَبُر لَهُ (۱) ، اللَّذِي لَا يَغْفَى لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلْكُ وَمُعَلِى اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

٢٨ \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: ﴿ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ ، وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَهِ وَهِي عَنْ مَنْ مَا وَوَلَهِ وَهِي عَنْ اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

مَسْتُولَةٌ عَنْهُمْ ، وَالْعَبْدُ رَاعِ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» \* (1) عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» \* (1) عَنْهُ وَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » ) \* (1) . وَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ ٢٩ ـ \* (عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ وَلَيْ إِلَى اليَمَنِ قَاضِيًا ، فَقُلْتُ: قَالَ: فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهِ سَيَهْ دِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ بِالْقَضَاءُ ؟ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللهُ سَيَهْ دِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ ، فَإِذَا جَلَسَ بَنْ يَدَيْكَ الْحَصْمَانِ فَلَا تَقْضِينَ لِسَانَكَ ، فَإِذَا جَلَسَ بَنْ يَدَيْكَ الْحَصْمَانِ فَلَا تَقْضِينَ كَلِيسَانَكَ ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْحَصْمَانِ فَلَا تَقْضِينَ كَلِيسَانَكَ ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْحَصْمَانِ فَلَا تَقْضِينَ كَلَا الْقَضَاءُ » قَالَ: فَهَازِلْتُ قَاضِيًا ، أَوْ مَا شَكَكُتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ » قَالَ: فَهَازِلْتُ قَاضِيًا ، أَوْ مَا شَكَكُتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ » (٧).

٣٠- \*(عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الحُصَيْبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ، قَالَ: «القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ، وَالْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَعَارَ فِي الحُكْم، فَهُو فِي فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَجَارَ فِي الحُكْم، فَهُو فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَجَارَ فِي الحُكْم، فَهُو فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُ وَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُ وَ فِي النَّارِ») \* (٨).

٣١ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ أُنَاسًا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَأَرْسَلَ

<sup>(</sup>۱) كتابًا لا يغسله الماء: معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على مرّ الزمان، فهو كناية عن الثبات، ولايراد أن الماء لا يمحو ماكتب منه.

<sup>(</sup>٢) إذًا يثلغوا رأسي: أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبـز، أي يكسر .

<sup>(</sup>٣) لا زبر له: أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي.

<sup>(</sup>٤) الشنظير: السيء الخلق.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧١٣٨) ومسلم (١٨٢٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>۷) أبوداود (۳۵۸۲) واللفظ له، وأحمد (۱۱۱۱) وقال السيخ أحمد شاكر في المسند: صحيح ، رقم (٦٦٦) ، والحاكم (٨/٤) وقال: صحيح على شرطها ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الألباني: صحيح ، إرواء الغليل (٨/٢٦) رقم (٢٥٠٠).

<sup>(</sup>۸) أبو داود (۳۵۷۳) واللفظ له. والحاكم (۹۰/۶) وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال محقق جامع الأصول: حديث صحيح وعزاه كذلك للطبراني وأبي يعلى من حديث ابن عمر (۱۲/۲۱).

إِلَيْهِ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ الْمُسْجِدِ، قَالَ النَّبِيُّ وَيَا الْنَبِيُ وَيَا اللَّهِ وَالِلَى خَيْرِكُمْ ، أَوْ سَيِّدِكُمْ ». فَقَالَ : «يَا سَعْدُ، إِنَّ هَوُلُاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ ». قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُسْبَى ذَرَادِيهِمْ . قَالَ: «حَكَمُ اللهِ ، أَوْ يِحُكُم اللهِ ، أَوْ يِحُكُم اللهِ ، أَوْ يِحُكُم اللهِ ، أَوْ يِحُكُم اللهِ ، أَوْ يَحُكُم اللّهِ اللهِ ، أَوْ يَحْكُم اللّهِ اللهِ ، أَوْ يَحْكُم اللّهِ اللهِ . ) \* (1)

٣٢ ـ \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: « الإِمَارَةُ أَمَانَةٌ، قَالَ: « الإِمَارَةُ أَمَانَةٌ، قَالَ: « الإِمَارَةُ أَمَانَةٌ، وَهِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَمَر بِحَتِّ وَأَدَّى بِالْحَقِّ عَلَيْهِ فِيهَا ») \* (٢).

٣٣- \*(عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشَرَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشَرَةٍ فَهَا فَوْقَ ذَلِكَ، إِلَّا أَتَى اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - مَعْلُولاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ ، فَكَّهُ بِرُّهُ ، أَوْ أَوْبَقَةُ إِثْمُهُ، أَوَّ أَوْبَقَةُ إِثْمُهُ، أَوَّ لُهُا مَلَهُ عَنُقِهِ ، فَكَّهُ بِرُّهُ ، أَوْ أَوْبَقَةُ إِثْمُهُ، أَوَّلُهُا مَلَهُ عَنْقِهِ ، فَكَهُ بِرُّهُ ، أَوْ أَوْبَقَةُ إِثْمُهُ، أَوْلًا يَوْمَ مَلَهُ عَنْقِهِ مَا نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْحِزْيُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (الْقِيَامَةِ») \* (٣).

٣٤ ـ ﴿ عَـنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَـانَ ـ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ) \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً لَا يُقْفَى فِيهَا بِالْحَقِّ، وَيَأْخُذُ الضَّعِيفُ حَقَّهُ مِنَ القَوِيِّ غَيْرُ مُتَعْتِع ») \* (3)

٥ أَبِ \*( عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ لَا يَقْضِينَ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو وَ غَضْبَانُ ﴾) \* (٥٠).

٣٦ ـ \* ( عَـنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يُدْعَى نُوحٌ يَـوْمَ اللهِ ﷺ: « يُدْعَى نُوحٌ يَـوْمَ اللهِ ﷺ: « يُدْعَى نُوحٌ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَارَبِّ، فَيَقُولُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّغَـكُمْ؟. بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُونَ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَـذِيرٍ، فَيَـقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُونَ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ - جَلَّ ذِكْرُهُ - ﴿ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًاءَ فَيْ النَّـاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ ﴿ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا (٢٠) لِتَكُونُ السَوْسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ عَلَى النَّـاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (البقرة / ١٤٣)» والوَسَطُ العَدْلُ ) \* (البقرة / ١٤٣)» والوَسَطُ العَدْلُ ) \* (البقرة / ١٤٣)»

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ٧(٤٠٤) واللفظ له، ومسلم (١٧٦٨)

<sup>(</sup>٢) الحاكم (٤/ ٩٢) وقال الذهبي: صحيح.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٥/ ٢٦٧) واللفظ له، وقال في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني وفيه يزيد بن أبي مالك وثقه ابن حبان وغيره، وبقية رجاله ثقات (٥/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) الطبراني الكبير (١٩/ ٣٨٥): (٩٠٣) ، (١٩/ ٣٨٧):

<sup>(</sup>۹۰۸) ومجمع الزوائد ( ٥/ ٢٠٩) واللفظ له، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧١٥٨) واللفظ له، ومسلم (١٧١٧).

<sup>(</sup>٦) الوسط: العدل.

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ٨(٤٤٨٧).

# الأحاديث الواردة في «المساواة»

٣٧- \*(عَـنْ أَبِي حَسَّانَ (الأَعْـرَجِ) أَنَّ عَلِيًّا كَدَا وَكَذَا، كَانَ يَأْمُرُ بِالأَمْرِ فَيُوْتَى، فَيُقَالُ: فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ لَهُ الأَشْتَرُ: إِنَّ هَـذَا الَّذِي تَقُولُ: قَدْ تَفَشَّغَ (١) فِي النَّاسِ، أَفَشَيْءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ اللّهِ عَلَيْ تَقُولُ: قَدْ تَفَشَّعَ وَ١١ فِي النَّاسِ، أَفَشَيْءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَصَدِيفَةً وَالنَّاسِ، إلَّا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فَهُو فِي بِشَيْءٍ خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ، إلَّا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فَهُو فِي بِشَيْءٍ خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ، إلَّا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فَهُو فِي مَحْدِيفَةً فَا إِذَا فِيهَا: مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى صَحِيفَةً فِي قِرَابِ سَيْفِي، قَالَ: فَلَمْ يَـزَالُوا بِهِ حَتَّى صَحِيفَةً فَإِذَا فِيهَا: مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى عَدْرًا فَعُلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ.. وَإِذَا فِيهَا: اللهُ مُنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ مُ، وَيَسْعَى بِلِمَّتِهِ مُ فَيْهَا: الْمُؤْمِنُ اللهِ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ.. وَإِذَا فِيهَا: اللهُ مُنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ مُ، وَيَسْعَى بِلِمَّتِهُ مُ وَيُسْعَى بِلِمَّتُ لُ مُؤْمِنٌ اللهِ وَالمَالُولُهُمْ مُ وَهُمْ يَـدُ عَلَى مَنْ سِواهُمْ أَلًا لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ اللهِ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (٢٠).

٣٨- \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ قَدَرْشًا أَهُمَّتُهُمُ الْمُزَأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: قُدرَيْشًا أَهُمَّتُهُمُ الْمُزَأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَانْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ يَخْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ حِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَمَ فَخَطَبَ فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ: «يَاأَيُّهُمْ النَّاسُ، إِنَّا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ فَقَالَ: «يَاأَيُّهُمْ النَّاسُ، إِنَّا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ

كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا»)\*(٣).

٣٩- \* (عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ رَسُولَ اللهُ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (٤) وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ ، مُؤْمِنٌ تَقِييٌ ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌ ، وَاَدَمُ مِنْ تُرَابٍ ») \* (٥).

• ٤ - ﴿ عَنْ أَبِي هُ وَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : ﴿ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَبِعْ بَعْضُكُ م عَلَى بَيْعِ وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَبِعْ بَعْضُكُ م عَلَى بَيْعِ بَعْضُ وَكُونُ وا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا . الْمُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَغْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَغْفِرُهُ ، التَّقْوَى هَا هُنَا (وَيُشِيرُ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْفِرُهُ ، التَقْوَى هَا هُنَا (وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِ أَنْ لِيَعْفِرُهُ وَعَرْضُهُ اللهُ مَا المُسْلِمِ عَلَى السَمُسْلِمِ حَرَامٌ يَعْفِرُهُ وَعَرْضُهُ » ) \* (1)

١٤- \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
 قَــالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُــرُ إِلَى صُـوَرِكُـمْ
 وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ")\*(٧).

<sup>(</sup>١) تَفَشَّغَ: أي فشا وانتشر.

<sup>(</sup>٢) المسند ٢/ ٥٩٨، حديث رقم ٩٥٩، قال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٢ (٦٧٨٨) ، واللفظ لـه. ومسلم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٤) عبية الجاهلية: المراد بـ الكبر وقال ابن الأثيرهي فُعُّـولة أو فُعِّيلَة ، فـإن كانت فُعُّـولة فهي مـن التَّعْبِيَة؛ لأن المتكبر ذو

تكلف وتعبية ، خلاف من يسترسل على سجيته ، وإن كانت فُعِيلة فهي من عباب الماء وهو أوله وارتفاعه، وقيل: إن اللام قلبت ياء. النهاية ٣/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٥١١٦). والترمذي (٣٩٦٥) وحسنه الألباني (صحيح الترمذي:٣١٠١).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۵۶٤).

25 - \* (عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: كَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ قَالَ: كَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْكَ شَيْئًا أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴾ (المائدة / 23) وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴾ (المائدة / 23) قَالَ: كَانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَدُّوا فَالَ: يَانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا مِنْ بَنِي النَّضِيرِ أَدُّوا نِصْفَ الدِّيةِ ، وَإِذَا قَتَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ أَدَّوا إِلَيْهِمُ الدِّيةَ كَامِلَةً ، فَسَوَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بَيْنَهُمْ ") \* (١).

٣٤- \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الـزُّبْيْرِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: قَضَــــى رَسُــولُ اللهِ ﷺ «أَنَّ الخَصْمَيْنِ يَقُعُدَانِ بَيْنَ يَدَي الحَكَم»)\*(٢).

25- \*(عَنْ اللهُ عَنْهُ) - «أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ المُوْهُوبَةِ عَنْهُ) - «أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ المُوْهُوبَةِ مِنْ مَالِهِ لا بُنِهَا فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَتْ: لا مِنْ مَالِهِ لا بُنِهَا فَالْتُوى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَتْ: لا أَنْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى مَا وَهَبْتَ لا بُنِي. فَأَخَذَ أَبِي بِيدِي. وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا، بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أَشْهِدَكَ عَلَى اللهِ عَلَيْ يَا أَشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لابْنِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَـدٌ سِوى هَذَا؟ " قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَـهُ مِثْلَ هَذَا؟ "قَالَ: لَا. قَالَ "فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، وَهَبْتَ لَـهُ مِثْلَ هَذَا؟ "قَالَ: لَا. قَالَ "فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّ لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ") \* "أَنْ

20- \*(عَنِ النَّعُ) نِ بَشِيرٍ، قَالَ: انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: اشْهَدْ أَنِي قَدْ نَحَلْتُ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: اشْهَدْ أَنِي قَدْ نَحَلْتُ النَّعْهَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا. قَالَ، «فُكُلُّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ النَّعْهَانَ عِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا. قَالَ: لَا. قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النَّعْهَانَ؟ «قَالَ: لَا. قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النَّعْهَانَ؟ «قَالَ: لَا. قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذُا غَيْرِي» قَالَ: أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي البِرِّ هَذَا غَيْرِي» قَالَ: بَلَى. قَالَ «فَلا إِذًا») \* (أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ «فَلا إِذًا») \*

٣٤ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ:
«المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ،
يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ»)\*(٥).

## ا لمثل التطبيقي من حياة النبي الله عَلَيْ في « العدل والمساواة »

٧٤ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: يَا الْبُنَ أُخْتِي (لِعُرْوَةَ بْنِ النَّرُبِي اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: يَا الْبُنَ أُخْتِي (لِعُرْوَةَ بْنِ النَّرُبِي النَّرُ بَيْرِ ) كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْدَنَا، يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضَ فِي القَسْمِ ، مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُو يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِ الْمَرَأَةِ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُو يَوْمُهَا الْمَرَأَةِ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُو يَوْمُهَا فَيَيِتَ عِنْدَهَا، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ فَيَيِتَ عِنْدَهَا، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ

أَسَنَّتْ، وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ : يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ مِنْهَا ،قَالَتْ: يَوْمِي لِعَائِشَةَ ،فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْهَا ،قَالَتْ: تَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا لَأُرَاهُ قَالَ لَا تَعُلِهَا نُشُوزًا... (النساء/ ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا... (النساء/ ١٢٨)» \* (١٢٨)

٤٨ ـ \* ( عَـنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) أبو داود ٣(٣٥٩١)، وقال الألباني في صحيح أبي داود ٣٠٦١): حسن صحيح الإسناد، وهو في النسائي

برقم (٤٧٣٣)، وذكره الألباني في صحيحه أيضا.

<sup>(</sup>۲) أبو داود ۳(۸۸۸).

<sup>(</sup>۳) مسلم(۱۹۲۳).

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٥(٢٦٥٠)، والنسائي (٤١١).

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه ۲ (۲٦۸۳).

<sup>(</sup>٦) أبوداود (٢١٣٥) واللفظ له، وقال محققا زاد المعاد: سنده حسن «زاد المعاد» (٥/ ١٥٠).

كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ يَقْسِمُ فَيعْدِلُ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيهَا تَمْلِكُ، فَلا تَلُمْنِي فِيهَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ» قَسْمِي فِيهَا تَمْلِكُ، فَلا تَلُمْنِي فِيهَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ» يَعْنِي الْقَلْبَ)\*)\*

84 \*\* (عَنْ عَبْدِ الْلَكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الْلَكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَ لَهَا: « لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ. إِنْ شِئْتِ مَلَّكُ مَ دُرْتُ» إِنْ شِئْتِ ثَلَّثُ ، ثُمَّ دُرْتُ» إِنْ شِئْتِ ثَلَّثُ ، ثُمَّ دُرْتُ» قَالَتْ : ثَلِّتْ ») \*(٢).

• ٥- ﴿ (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَنِهَا : ﴿ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ قَالْ رَصُولُ اللهِ عَنِهِ اللهُ عَلَى نَحْوِ قَنْ يَكُونَ أَكُنَ بِحُجَّتِهِ (٣) مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ قَنْ يَكُونَ أَكُنَ بِحُجَّتِهِ (٣) مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَنْ يَكُونَ أَكُنَ بِحُجَّتِهِ (٣) مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مِنَّا أَسْمَعُ مِنْهُ ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ») ﴿ (٤) .

٥ - \* (عَنْ سُويْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَعَنْ سُويْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمُحْرَفَةُ العَبْدُ بَزَّا مِنْ هَجَرَ، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «يَا وَزَّانُ، زِنْ وَأَرْجِحْ») \* (٥).

٢٥ - \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا حَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ اللّهُ عُلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةً، فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا كَانَ بِاللّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ مَعَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: أَلاَ تَرْكَبِينَ اللّيْلَةَ بَعِيرِي، مَعَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: أَلاَ تَرْكَبِينَ اللّيْلَةَ بَعِيرِي، وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، فَتَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ عَقَالَتْ: بَلَى . فَرَكِبَتْ عَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَفْصَةً ، وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَفْصَةً ، وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَفْصَةً ، وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَفْصَةً ، وَرَكِبَتْ حَفْصَةً عَلَى بَعِيرِ عَفْصَةً ، وَمَا يَشِي عَلْ مِعْلَى عَائِشَةً ، وَعَلَيْهِ عِلْ عَلَيْ عَلْ مِعْلَى عَائِشَةً ، وَعَلَيْهِ عَلْ اللهِ عَلَى عَلَيْ عَلْ رَجُلَهَا بَيْنَ عَلْمُ مَا مَعَهَا حَتَّى نَزُلُوا فَافْتَ قَدَتُهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةُ عَلَى اللهُ عَلَى عَقْرَبًا أَوْ حَيْهُ الإِذْ خِرِرُ ﴿ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْعًا ﴾ وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْعًا كُلُولُ لَهُ شَيْعًا ﴾ وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْعًا كُلُولُ لَهُ شَيْعًا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

~ ~ ~ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ القَصْعَةَ، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فَضَرَبَتْ بِيدِهَا فَكَسَرَتِ القَصْعَةَ، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ: (كُلُوا) وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالقَصْعَةَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ: (كُلُوا) وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَذَفَعَ القَصْعَةَ الصَّحِيحَة، وَحَبَسَ الْكُسُورَة) \* (^^).

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٥(٢٦٨٠) مسلم (١٧١٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) الترمذي (١٣٠٥) وقال: حسن صحيح. وأبوداود (٣٣٦٦) والنسائي (٧/ ٢٨٤) وقال الشيخ الألباني في صحيحه: صحيحه: صحيح(٤٢٧٩):(٢/ ٩٥١) وابن ماجة (٢٢٢٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) الإذخر: حشيش طيب الريح.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١٩(٥٢١١) ومسلم (٢٤٤٥) واللفظ له

<sup>(</sup>٨) البخاري\_الفتح ٥(٢٤٨١).

<sup>(</sup>۱) أبوداود (۲۱۳۶) واللفظ له، والترمذي (۱۱٤۰) والنسائي (۷/ ۲۶) وابن ماجة (۱۹۷۱) والبيهقي (۲/ ۲۹۸) وأحمد (۲/ ۲۹۸) موصولاً، والحاكم (۲/ ۱۸۷)، وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (۲/ ۲۰۳) وقال محققا زاد المعاد: إسناد ابن ماجة قوي (۵/ ۲۰۳). وقال محقق «جامع الأصول» (۱۲ / ۲۰۳): وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۶۲۰).

<sup>(</sup>٣) ألحن بحجته ( أبلغ وأعلم بحجته ).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « العدل والمساواة»

ا \* \* ( قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لأَمْرٍ مَاللهُ رَأْسٌ وَلاَ ذَنَبٌ ، فَقَالَ عُمَرُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: مَاللهُ رَأْسٌ وَلاَ ذَنَبٌ ، فَقَالَ عُمَرُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: «مَاهُو؟». قَالَ: شَهَادَاتُ الزُّورِ ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا. فَقَالَ عُمَرُ: «وَاللهِ عُمَرُ: «وَاللهِ عُمَرُ: «وَاللهِ لَا يُؤْمَرُ رَجُلٌ فِي الإِسْلَام بِغَيْرِ العُدُولِ») \* (١).

٧- \*( قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -:
(إِنَّ اللهَ إِنَّ اللهُ إِنَّ الْقُلُوبَ مَيْتَهُ فِي صَدُورِهَا حَتَّى لِتَحْيَا الْقُلُوبُ، فَإِنَّ الْقُلُوبَ مَيْتَهُ فِي صَدُورِهَا حَتَّى لِتَحْيَا الْقُلُوبُ، مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَنْفَعْ بِهِ، إِنَّ لِلْعَدْلِ أَمَارَاتٍ عُيْيِهَا اللهُ، مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَنْفَعْ بِهِ، إِنَّ لِلْعَدْلِ أَمَارَاتٍ عُيْيِهَا اللهُ، مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَنْفَعْ بِهِ، إِنَّ لِلْعَدْلِ أَمَارَاتٍ عُيْيِهَا اللهُ لِكُلِّ أَمَارَاتٍ وَتَسَاشِيرَ، فَأَمَّا الأَمَارَاتُ فَالْحَيَاءُ وَالسَّخَاءُ وَالْمُيْنُ وَتَسَاشِيرَ، فَأَمَّا اللَّمَارَاتُ فَالْحَيَاءُ وَالسَّخَاءُ وَالْمُيْنُ وَلَيْنَ . وَأَمَّا التَّبَاشِيرُ فَالرَّحْمَةُ . وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ أَمْرٍ وَاللَّيْنُ . وَأَمَّا التَّبَاشِيرُ فَالرَّحْمَةُ . وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ أَمْرٍ وَاللَّيْنَ . وَأَمَّا التَّبَاشِيرُ فَالرَّحْمَةُ . وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ أَمْرٍ وَاللَّيْنُ . وَأَمَّا التَّبَاشِيرُ فَالرَّحْمَةُ . وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ أَمْرٍ وَالاَعْتِبَارُ ، وَاللَّعْتِبَارُ ، وَاللَّيْفَاءُ بِعَ اللهُ لِكُلِّ الْمُولِ . وَالاَعْتِبَارُ ، وَالنَّهُ لِللهُ اللهُ اللهُ فَي اللهُ ا

٣- \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -:
أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَذَكَرَ النَّبِيَّ عَلَيْ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ.
قَالَ: ﴿ إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ، وَإِنِّي قَالَ: ﴿ إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ، وَإِنِّي لَلْثُ لَلْثُ لَكُمُ وَنَنِي أَنْ لَا أُرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِي ، وَإِنَّ أَقْوَامًا يَامُ وُونَنِي أَنْ لَلْ أَرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِي ، وَإِنَّ أَقْوَامًا يَامُ وُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَلَا خِلاَفَتَهُ ،

وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ عَيْكِيدٍ. فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَالخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَـؤُلاءِ السِّتَّةِ ، الَّذِينَ تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ ، وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَطْعَنُونَ في هَذَا الأَمْرِ . أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَـذِهِ عَلَى الإِسْلَام . فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ الكَفَرَةُ الضُّلَّالُ. ثُمَّ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الكَلَالَةِ . مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ في شَيْءٍ، مَارَاجَعْتُهُ فِي الكَلَالَةِ ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ . حَتَّى طَعَنَ بِأُصْبُعِهِ فِي صَـدْرِي»، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ، أَلَا تَـكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ» وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلَالَةِ ﴾ (النساء/ ١٧٦)؟ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ القُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ . ثُمَّ قَالَ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهدُكَ عَلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ . وَإِنِّي بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ، وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ، وَسُنَّةَ نَبِيّهِمْ وَيَقْسِمُ وا فِيهِمْ فَيْئَهُمْ ، وَيَرْفَعُ وا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ ،ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ . هَذَا البَصَلُ وَالثُّومُ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمُسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى البَقِيعِ . فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا»)\*(").

٤ - \* (كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير (٧/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية لابن كثير (٧/ ٣٧).

- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ حَقَّ لَا نَفَاذَ لَهُ ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَجَعْلِسِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ، وَلَا يَيْأُسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ، الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالاً ،وَمَنِ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا، أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا يَنتُهِي إِلَيْهِ؛ فَإِنْ جَاءَ بِبَيّنَةٍ أَعْطَيْتَهُ بِحَقِّهِ فَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ القَضِيَّةَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي العُـذْرِ، وَأَجْلَى لِلْعَمَى، وَلَا يَمْنَـعُكَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ اليَوْمَ فَرَاجَعْتَ فِيهِ لِرَأْيكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ،أَنْ تُرَاجِعَ الحَقَّ ؛ لأَنَّ الحَقَّ قَدِيمٌ لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّهَادِي فِي البَاطِل، وَالْمُسْلِمُ وِنَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الشَّهَادَةِ إِلَّا جَعْلُودٌ فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبٌ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ ظَنِينٌ فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - تَـوَلَّى مِنَ العِبَـادِ السَّرَائِرَ وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالأَيْهَانِ، ثُمَّ الفَهْمَ الفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ، ثُمَّ قَايسِ الأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ وَاعْرِفِ الأَمْثَالَ وَالأَشْبَاهَ، ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ فِيهَا تَرَى وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ، وَإِيَّاكَ وَالْغَضَبَ وَالْقَلَقَ وَالضَّجَرَ وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ عِنْدَ الْخُصُومَةِ وَالتَّنَكُّر ؛ فَإِنَّ القَضَاءَ في مَوَاطِن الْحَقِّ يُوجِبُ اللهُ لَـهُ الأَجْرَ، وَيُحْسِنُ بِهِ الذُّخْرَ، فَمَنْ خَلُصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ كَانَ عَلَى نَفْسِهِ، كَفَاهُ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ

النَّاسِ، وَمَنْ تَزَيَّنَ لَهُمْ بِهَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ شَانَهُ اللهُ ، فَإِنَّ اللهُ . وَإِنَّ اللهُ . وَإِنَّ اللهُ . وَتَعَالَى لَ لَهُ اللهُ . وَلَ يَقْبَلُ مِنَ العِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَمَا ظَنَّكَ بِثَوَابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِن رَحْمَتِهِ) \* (١).

٥ - \*(عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْخُرِّ قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِشَهَادَةٍ فَقَالَ لَهُ: كَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِشَهَادَةٍ فَقَالَ لَهُ: لَسْتُ أَعْرِفُكَ ، وَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا أَعْرِفُكُ ، إِنْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: أَنَا أَعْرِفُهُ ، قَالَ: بِأَيِّ يَعْرِفُكُ ، فَقَالَ : فَهُ وَ يَعْرِفُهُ كَنَا أَعْرِفُهُ ، قَالَ : فَهُ وَ شَعْرِفُهُ كَنَا أَعْرِفُهُ ، قَالَ : فَهُ وَ مَدْخَلَهُ مَارُكَ الأَدْنَى اللَّذِي تَعْرِفُهُ لَيْلَهُ وَبَهَارَهُ، وَمَدْخَلَهُ وَمَالِكَ بِالسِدِينَارِ وَمَدْخَلَهُ وَمَدْخَلَهُ وَلَا اللَّذَيْنِ بِهِا يُسْتَدَلُّ عَلَى الوَرَعِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَلَا اللَّذِيْنِ بِهِا يُسْتَدَلُّ عَلَى الوَرَعِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَمُعَامِلُكَ بِالسِدِينَارِ وَمَدْخَلَهُ وَالسَّفَرِ اللَّذِيْنِ بِهَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الوَرَعِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: لَا قَالَ: لَا مَعَلَا فَيْ السَّفَرِ اللَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَكَارِمِ فَلَا فَرَفِيقُلَكَ فَي السَّفَرِ اللَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَكَارِمِ اللَّذُ لَا اللَّذِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْرِفُهُ ، ثُمَ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْوَرَعِ؟ قَالَ: لَا . قَالَ: لَلْ عَلَى اللَّذِي لُكُونُ اللَّهُ الْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

٢ - \*( عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: "رَأَيْتُ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْكِينَةِ. وَوَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ عِاللَّهِ يَنْ فَعَلْتُمَا أَثَخَافَانِ أَنْ تَسكُونَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لا تُطِيقُ ؟ قَالَ: حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِي لَهُ مُطِيقَةٌ. مَا فِيهَا مَا لا تُطِيقُ ؟ قَالَ: حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِي لَهُ مُطِيقَةٌ. مَا فِيهَا كَبِيرُ فَضْلٍ قَالَ: انْظُرًا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُهَا الأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ. قَالَ: لا. فَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ سَلَّمَنِي اللهُ لأَدْعَنَ تُطِيقُ . قَالَا: لا. فَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ سَلَّمَنِي اللهُ لأَدْعَنَ تُطِيقُ أَرَامِلَ أَهْلِ العِرَاقِ لَا يَعْتَجْنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدًا. أَرَامِلَ أَهْلِ العِرَاقِ لَا يَعْتَجْنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدًا.
قَالَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ. قَالَ: إِنِّى قَالَ: إِنِّى قَالَ: إِنِّى قَالَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ. قَالَ: إِنْ مَا لَا يَعْلَ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ. قَالَ: إِنْ مَا لَا يَعْدِي أَبَعَ اللهِ إلَّا رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ. قَالَ: إِنْ مَا لَا يَعْمَلُ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ. قَالَ: إِنْ مَا يَعْدِي أَبَتَ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ. قَالَ: إِنْ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ. قَالَ: إِنْ يَعْلَى الْحَمْرُ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْعَالَ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ. قَالَ: إِنْ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِعَةٌ حَتَّى أُوسِيبَ. قَالَ: إِنْ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِعَةٌ حَتَى الْحَمْلُ الْعَلَيْمِ الْعِلْهُ إِلَّا رَابِعَةً حَتَى الْحَمْلُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْحَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَى

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي (١٠/ ١٢٥ - ١٢٦) ..وذكره الألباني في

الإرواء (٨/ ٢٦٠) برقم (٢٦٣٧) وقال: صحيح.

لَقَائِمٌ، مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا عَبْدُاللهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصِيبَ \_ وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ: اسْتَوُوا، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِمْ خَلَلاً تَقَدَّمَ فَكَبَّرَهُ وَرُبَّهَا قَرَأً سُورَةَ يُوسُفَ أَوِ النَّحْل أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ - فَمَا هُ وَ إِلَّا أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُ هُ يَقُولُ: قَتَلَنِي أَوْ أَكَلَنِي -الْكَلْبُ، حِينَ طَعَنَهُ، فَطَارَ العِلْجُ (١) بِسِكِّينِ ذَاتِ طَرَفَيْنِ، لَا يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ، حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةً عَشَرَ رَجُلاً مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَلَمَّا ظَنَّ العِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ. وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ، فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى وَأَمَّا نَـوَاحِي الْمُسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَـدْرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللهِ. فَصَلَّى بهمْ عَبْدُالرَّ مْمَنِ بْنُ عَوْفٍ صَلَاةً خَفِيفَةً، فَلَمَّا انْصَرَفُ وا قَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي.

فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: غُلامُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: الصَّنَعُ (٢) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قَاتَلَهُ اللهُ، لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ الصَّنَعُ (٢) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قَاتَلَهُ اللهُ، لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَعْعُلْ مِيتَتِي بِيكِ رَجُلٍ يَدَّعِي الإِسْلامَ، قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرُ العُلُوجُ بِاللَّدِينَةِ، وَكَانَ العَبَّاسُ أَكْثَرُهُمْ رَقِيقًا. فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ فَعَلْتُ وَكَانَ العَبَّاسُ أَكْثَرُهُمْ رَقِيقًا. فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتُ مَا يَقْولَ: كَذَبْتَ، بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ، وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ، وَحَجُّوا حَجَّكُمْ؟ وَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ، وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ، وَحَجُّوا حَجَّكُمْ؟ فَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ، وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ، وَحَجُّوا حَجَّكُمْ؟ فَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ، وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ، وَحَجُّوا حَجَّكُمْ؟ فَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ، وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ، وَحَجُّوا حَجَّكُمْ؟ فَكَلَّمُولُ إِلَى بَيْتِهِ، فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمِئِذٍ: فَقَائِلٌ يَقُولُ: لَا بَأْسَ، وقَائِلٌ يَقُولُ: لَا بَأْسَ، وقَائِلٌ يَقُولُ:

أَخَافُ عَلَيْهِ. فَأْتِي بِنبِيدٍ فَشَرِبَهُ، فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَن فَشَرِبَهُ، فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَجَاءَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يُتْنُونَ عَلَيْهِ. وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌ فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدَمٍ فِي الإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ وُلِّيتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ شَهَادَةٌ. قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لَا عَلَى وَلَا لِيَ . فَلَمَّا أَدْبَسرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الأَرْضَ، قَالَ: رُدُّوا عَلَىَّ الغُلَامَ. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِرْفَعْ ثَوْبَكَ، فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ، وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، يَاعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، انْظُرْ مَا عَلَىَّ مِنَ الدَّيْنِ، فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَهَانِينَ أَلْفًا أَوْ نَحْوَهُ. قَالَ: إِنْ وَفَى لَهُ مَالُ آلِ عُمَرَ فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالِمِمْ، وَإِلَّا فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيّ بْنِ كَعْبٍ؛ فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَالْهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيْشٍ وَلَا تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَأَدّ عَنِّي هَذَا الْمَالَ. انْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلَامَ \_ وَلَا تَقُلْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنِّي لَسْتُ اليَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا \_ وَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي فَقَالَ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ السَّلَامَ وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ. فَقَالَتْ: كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي. وَلَأُوثِرَنَّهُ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي. فَلَمَّا أَقْبَلَ قِيلَ: هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ. قَالَ: ارْفَعُونِي. فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَذِنَتْ. قَالَ: الْحَمْدُ للهِ، مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ

<sup>(</sup>٢) رجل صنع وامرأة صَنَاع: إذا كان لهم صنعة يعملانها بأيديهما ويكسبان بها.

<sup>(</sup>١) العِلْج: الرجل من كفار العجم، والجمع عُلُوج.

فَاحْمِلُونِي، ثُمَّ سَلِّمْ فَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَالَّدْخِلُونِي، وَإِنْ رَدَّتْنِي رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. وَجَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةً وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا، فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ، فَوَجَحْتُ دَاخِلاً لَهُمْ، فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِلِ. فَقَالُوا:أَوْصِ يَاأَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، اسْتَخْلِفْ.قَالَ:مَا أَجِدُ أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَـؤُلاءِ النَّفَرِ \_ أَوِ الرَّهْ طِ \_ الَّذِينَ تُـوُفِيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُـوَ عَنْهُمْ رَاضٍ: فَسَمَّى عَلِيًّا وَعُثْاَنَ وَالـزُّبيّرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَالرَّحْمَنِ وَقَالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ - كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَـهُ - فَإِنْ أَصَابَتِ الإِمْرَةُ سَعْدًا فَهُ وَ ذَاكَ، وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ، فَإِنِّي لَمُ أَعْزِلْـهُ عَنْ عَجْزِ وَلَا خِيَانَةٍ. وَقَالَ: أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْهُاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ. وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خَيْرًا، الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الـدَّارَ وَالإِيهَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَأَنْ يُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ وَأُوصِيهِ بِأَهْل الأَمْصَارِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الإِسْلَام، وَجُبَاةُ الْمَالِ، وَغَيْظُ الْعَدُقِّ، وَأَلَّا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلَّا فَضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ. وَأُوصِيهِ بِالأَعْرَابِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ العَرَبِ، وَمَادَّةُ الإِسْلَام، أَنْ يُـؤْخَـذَ مِنْ حَـوَاشِي أَمْـوَالِمِمْ، وَيُرَدَّ عَلَى فْقَرَائِهِمْ. وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْ، أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا

طَاقَتَهُمْ. فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي فَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَالَتْ: أَدْخِلُوهُ، فَأُدْخِلَ، فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَلَمَّا فُرغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هَـؤُلاءِ الرَّهْطُ، فَقَـالَ عَبْدُالـرَّحْمَن: اجْعَلُوا أَمْرُكُمْ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيّ. فَقَالَ طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ، وَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ: أَيُّكُمَ تَبَرًّأَ مِنْ هَذَا الأَمْرِ فَنَجْعَلَهُ إِلَيْهِ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَالإِسْلَامُ (١) لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ؟ فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ. فَقَالَ عَبْدُالرَّحْن: أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ، وَاللهِ عَلَيَّ أَنْ لَا ٱللَّوَ عَـنْ أَفْضَلِكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ: لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكُ وَالْقَدَمُ فِي الإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَاللهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْهَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ. ثُمَّ خَلَا بِالآخَرِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا أَخَذَ الْبِيثَاقَ قَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ، فَبَايَعَهُ، فَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ، وَوَلَجَ (٢) أَهْلُ الدَّار فَبَايَعُوهُ")\*(").

٧ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَبُّ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ أَنَّ لَهُ إِنَّ النَّبِيَ عَبِي حِينَ افْتَتَحَ خَيْ بَرَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّ لَهُ الأَرْضَ ، وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ . يَعْنِي الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ ، وَقَالَ لَهُ أَهْلُ خَيْبَرَ: نَحْنُ أَعْلَمُ بِالأَرْضِ ، فَأَعْطِنَاهَا عَلَى أَنْ نَعْمَلَهَا وَيَكُونَ لَنَا نِصْفُ الثَّمَرَةِ وَلَكُمْ نِصْفُهَا ، عَلَى أَنْ نَعْمَلَهَا وَيَكُونَ لَنَا نِصْفُ الثَّمَرَةِ وَلَكُمْ نِصْفُهَا ، فَلَمَّا أَنْ نَعْمَلَهَا وَيَكُونَ لَنَا نِصْفُ الثَّمَرَةِ وَلَكُمْ نِصْفُهَا ، فَنَعَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ . فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ فَيَ فَيْ ذَلِكَ . فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ وَنَ فَنَ عَلَى ذَلِكَ . فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ وَنَ فَيَ فَيْ ذَلِكَ . فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ وَلَيْ فَيْ مَنْ مَا فَلَكُمْ نِصْفُهُا .

<sup>(</sup>٢) وَلَجَ: دَخَل.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٧(٣٧٠٠).

<sup>(</sup>١) والله عليه والإسلام: بالرفع فيهما، والخبر محذوف أي عليه رقيب.

النَّخْلُ (۱) ، بَعَثَ إِلَيْهِم، ابْنَ رَوَاحَة، فَحَزَرَ النَّخْلَ (۲) ، وَهُوَ الَّذِي يَدْعُونَهُ أَهْلُ الْلَدِينَةِ الْخَرْصَ ، فَقَالَ: فِي ذَا كَذَا وَكَذَا. فَقَالُوا: أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ . فَقَالَ: فَالَّذَا وَكَذَا. فَقَالُوا: أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ . فَقَالَ: فَقَالُوا: فَقَالُوا: قَلْتُ مِنْ فَقَالُوا: قَلْتُ مَا اللَّهُ وَالْأَرْضُ . فَقَالُوا: قَلْ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ . فَقَالُوا: قَلْ وَرَضِينَا أَنْ نَأْخُذَ بِالَّذِي قُلْتَ) \* (٣) .

٨- \*( عَنْ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ الْحَبَشِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّهُ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُو بِالشَّامِ وَحُوْلَهُ أُمْرَاءُ الأَجْنَادِ جُلُوسٌ، فَقَالَ: يَا عُمَرُ، فَقَالَ هَا أَنَا عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ بِلَالٌ: إِنَّكَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ هَوُلَاءِ، وَلَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ أَحَدُ، فَانْظُرْ عَنْ يَمِينِكِ وَعَنْ وَلِيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ أَحَدُ، فَانْظُرْ عَنْ يَمِينِكِ وَعَنْ وَلِيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ أَحَدُ، فَانْظُرْ عَنْ يَمِينِكِ وَعَنْ فَلَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ أَحَدُ، فَانْظُرْ عَنْ يَمِينِكِ وَعَنْ فَلِيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ يَكَيْكَ، وَمِنْ خَلْفِكَ ، هَوُلًاءِ اللّهِ لَا فَلَيْسَ بَيْنَكَ إِنْ يَكَيْكَ، وَمِنْ خَلْفِكَ ، هَوُلًاءِ اللّهِ لاَ خَلْفَكَ إِنْ يَكُمُلُوا إِلّا الطّيْرَ قَالَ: "صَدَقْتَ، وَاللهِ لاَ خَلْفِكَ أِنْ يَكُمُلُوا إِلّا الطّيْرَ قَالَ: "صَدَقْتَ، وَاللهِ لاَ خَلْفِكَ إِنْ يَكُمُلُوا إِلّا الطّيْرَ قَالَ: "صَدَقْتَ، وَاللهِ لاَ طَعَامَهُ وَحَظَّهُ مِنَ الزَّيْتِ وَالْخَلِّ، فَقَالُوا: إِلَيْكَ يَا أَمِيرَ طَعَامَهُ وَحَظَّهُ مِنَ الزَّيْتِ وَالْخَلِّ، فَقَالُوا: إِلَيْكَ يَا أَمِيرَ اللّهُ مِنِينَ قَدْ أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكَ مِنَ الرِّرْقِ وَأَكْثَرَ مِنَ اللّهُ مِنِينَ قَدْ أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكَ مِنَ الرِّرْقِ وَأَكْثَرَ مِنَ الْخَيْرِ» ﴾ الْخُورِينَ قَدْ أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكَ مِنَ الرِّرْقِ وَأَكْثَرَ مِنَ الْخَيْرِ» ﴾

9 \* ( قَ الَ رِبْعِيُّ بْنُ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِرُسْتُمَ قَائِدِ اللهُ ابْتَعَثَنَا لِرُسْتُمَ قَائِدِ اللهُ ابْتَعَثَنَا لِرُسْتُمَ قَائِدِ اللهُ ابْتَعَثَنَا لِيُحْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ العِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ ، وَمِنْ لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ العِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ ، وَمِنْ

ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا ، وَمِنْ جَوْرِ الأَّذْيَانِ إِلَى عَدْلِ الإِسْلَامِ ، فَأَرْسَلَنَا بِدِينِهِ إِلَى خَلْقِهِ لِنَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، فَمَنْ قَبِلَ ذَلِكَ قَبِلْنَا مِنْهُ وَرَجَعْنَا عَنْهُ ، وَمَنْ أَبَى قَاتَلْنَاهُ حَتَّى نَفِيءَ إِلَى مَوْعُودُ اللهِ ؟ قَالَ: نَفِيءَ إِلَى مَوْعُودُ اللهِ ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ لِمَنْ مَاتَ عَلَى قِتَالِ مَنْ أَبَى ، وَالظَّفُرُ لِمَنْ اللهِ ؟ وَالظَّفُرُ لِمَنْ اللهِ اللهِ ؟ وَالظَّفُرُ لِمَنْ اللهِ ؟ وَالظَّفُرُ لِمَنْ اللهِ ؟ وَالظَّفُرُ لِمَنْ اللهِ اللهِ ؟ وَالظَّفُرُ لِمَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

١٠ - \* ( قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي جَوَابٍ لِعَبْدِ الْكَبْ عَنِ الْعَدْلِ: ( الْعَدْلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءَ: الْعَدْلُ فِي الْكَدْمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ وَالْمَدْمُ لِقَوْلِهِ بِلَقِسْطِ ﴾ (المائدة/ ٤٢) وَالْعَدْلُ فِي الْقَوْلِ لِقَوْلِهِ بِعَالَى: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ﴾ (الأنعام/ ١٥٢) وَالْعَدْلُ فِي الْفِدْيَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ ﴾ فِي الْفِدْيَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ ﴾ فِي الْفِدْيَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ ﴾ (المبقرة/ ١٢٣) وَالْعَدْلُ فِي الْإِشْرَاكِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمْ اللّهُ مِنْ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ (الأنعام/ ١))\* (البين كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ (الأنعام/ ١))\*

11 - \* (كَتَبَ بَعْضُ عُمَّالِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ مَدِينَ تَنَا قَدْ خَرِبَتْ ، فَإِنْ رَأَى أَمِيرُ الْهُ مِنِينَ أَنْ يَقْطَعَ لَهَا مَالاً يَرُمُّهَا بِهِ فَعَلَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَدُ ، «أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ فَهِمْتُ كِتَابَكَ وَمَا ذَكَرْتَ أَنَّ مَدِينَ كُمْ قَدْ خَرِبَتْ ، فَإِذَا قَرَأْتَ كِتَابِي هَذَا فَحَصِّنْهَا بِالْعَدْلِ ، وَنَتِّ طُرُقَهَا مِنَ الظُّلْم ، فَإِنَّهُ مَرَمَّتُهَا بِالْعَدْلِ ، وَنَتِّ طُرُقَهَا مِنَ الظُّلْم ، فَإِنَّهُ مَرَمَّتُها

حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد (٥/ ٢١٣) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ، خلا عبدالله بن الإمام أحمد وهو ثقة مأمون، وفي المعجم الكبير للطبراني (١/ ٣٣٧) حديث (١٠١١).

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية لابن كثير (٧/ ٤٠).

<sup>(</sup>٦) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (٩٠٦).

<sup>(</sup>١) يصرم النخل: يجمع ثمرها.

<sup>(</sup>٢) حَزَرَ النخلَ: أي قدَّره بالحدْس والتخمين، وهو الخَرْص الذي سيأتي ذكره.

<sup>(</sup>٣) أبوداود (٣٤١٣) من حديث عائشة (٣٤١٤) من حديث جابر مختصرًا، وأصله في الصحيحين وابن ماجة (١٨٢٠) وهذا لفظه. وقال محقق «جامع الأصول» (١١/ ٢٤):

وَالسَّلَامُ»)\*(١).

١٢ ـ \* ( قَالَ طَاوُسٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَشُرَيْتٌ: « البَيِّنَةُ العَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ اليَمِينِ الفَاجِرَةِ» ( ٢٠٠٠ .

١٣ - \* (قَالَ الغَزَاكِيُ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - : "إِنَّ حَظَّ العَبْدِ مِنَ العَدْلِ أَمْرٌ ظَاهِرٌ لَا يَخْفَى ، فَأُوّلُ شَيْءٍ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ العَدْلِ فِي صِفَاتِ نَفْسِهِ أَنْ يَجْعَلَ الشَّهْوَةَ وَالغَضَبَ أَسِيرَيْنِ تَحْتَ إِشَارَةِ العَقْلِ وَالدِّينِ، فَإِنَّهُ لَوْ جَعَلَ العَقْلِ وَالدِّينِ، فَإِنَّهُ لَوْ جَعَلَ العَقْلَ خَادِمًا لِلشَّهْ وَقِ وَالغَضَبِ فَقَدْ ظَلَمَهُ ، هَذَا فِي الْحَدْلِ فَي الْحَدْلِ فِي الْحَدْلِ فَي الْحَدْلِ فِي الْحَدْلِ فَي الْحَدْلِ فِي الْحَدْلِ فَي الْحَدْلِ فِي الْحَدْلِ فَي الْحَدْلُ فِي أَمْلِ الْوَلِ الْمُ الْحَدْلِ السَّرْعُ فِي الْمَدْلِ الْولَايَةِ فَإِنَّ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْولَايَةِ فَإِنَّ اللَّرْعُ اللَّرْعُ الْولَايَةِ فَإِنَّ اللَّذِي وَافَقَهُ الشَّرْعُ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْولَايَةِ فَإِنَّ الْمَدْلُ فِي الرَّعِيَّةِ مِنْ أَوْجَبِ وَاجِبَاتِهِ») \* (الْحَدْلُ فِي الرَّعِيَّةُ مِنْ أَوْجَبِ وَاجِبَاتِهِ») \* (الْحَدْلُ فِي الرَّعِيَةُ مِنْ أَوْجَبِ وَاجِبَاتِهِ») \* (الْحَدْلُ فِي الرَّعَيَةِ مِنْ أَوْجَبِ وَاجِبَاتِهِ») \* (الْحَدْلُ فِي الرَّعَامِ الْولَايَةِ فَلِيْلِ الْحَدْلِ فَي الْمُولِ الْحِلْولِ الْحَدْلِ فَي الْمُولِ الْحَدْلِ فَي الْمُولِلِ الْحَدْلِ الْعَلْمُ الْمُولِ الْحَدْلِ الْمُؤْمِ الْحَدْلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

١٤ - \* ( قَالَ ابْنُ حَزْمٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: «أَفْضَلُ نِعَمِ اللهِ تَعَالَى عَلَى الْمُرْءِ أَنْ يَطْبَعَهُ عَلَى العَدْلِ وَحُبِّهِ ، وَعَلَى الحَدْلِ وَحُبِّهِ ،
 وَعَلَى الْحَقِّ وَإِيثَارِهِ ») \* (٤).

١٥ - \* ( قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: "إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي أَنَّ عَاقِبَةَ الظُّلْمِ وَخِيمَةٌ ، وَعَاقِبَةَ الظُّلْمِ وَخِيمَةٌ ، وَعَاقِبَةَ الغَلْمِ وَخِيمَةٌ ، وَعَاقِبَةَ الغَلْلِ كَرِيمَةٌ ، وَلِهَ لَذَوْى: اللهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ العَادِلَةَ ، وَلَوْ كَانَتْ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً ، وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِلَةَ ، وَلَوْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً ») \* (٥).

17 - \* (وقَالَ أَيْضًا: «أَخْبَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ أَنْزُلَ الْكِتَابَ وَالْخَدِيدَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالقِسْطِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ الْكِتَابَ وَالْيِزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ الْكِتَابَ وَالْيِزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ الْكِتَابَ وَالْيِزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ ولِيعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ (الحديد/ ٢٥). وَلِهَذَا أَمَرَ النَّيِيُ عَلِيقٍ أُمَّتَهُ بِتَوْلِيَةِ وُلَاةِ الأُمُورِ عَلَيْهِمْ ، وَأَمَرَ وُلَاةَ اللَّمُورِ النَّيْسِ أَنْ يَرُدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ، وَإِذَا حَكَمُوا بَيْنَ اللهُ تَعَلَى اللهَ يُلِ أَهْلِهَا ، وَإِذَا حَكَمُوا بَيْنَ النَّاسِ أَنْ يَحُمُوا بِالعَدْلِ ، وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَةِ وُلَاةِ الأُمُورِ مِنْ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى ») \* (1)

١٧ - \*( وَقَالَ أَيْضًا: «بِالصِّدْقِ فِي كُلِّ الأَخْبَارِ، وَالْعَدْلِ فِي الإِنْشَاءِ مِنَ الأَقْوَالِ وَالأَعْمَالِ تَصْلُحُ جَمِيعُ الأَعْمَالِ، وَهُمَا قَرِينَانِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَ: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ﴾ (الأنعام/ ١١٥) ﴾ (٧).

١٨ ــ \* ( وَقَالَ: يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَلِيّ أَمْرٍ أَنْ يَسْتَعِينَ بِأَهْلِ الصِّدْقِ وَالعَدْلِ ، وَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ ، اسْتَعَانَ بِالأَمْشَلِ فَالأَمْشَلِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ كَذِبٌ وَظُلْمٌ ، فَإِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ ، وَبِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ هَمْ ، وَالوَاجِبُ إِنَّ) هُوَ فِعْلُ الْمَقْدُورِ) \* (٨).

١٩ - \* ( وَقَالَ: فَأَيُّ ( يَعْنِي فَكُلُّ ) مَنْ عَـدَلَ فِي وَلَايَةٍ مِنَ الوِلَايَاتِ فَسَـاسَهَا بِعِلْمٍ وَعَــدْلٍ ، وَأَطَاعَ اللهَ وَرَسُـولَـهُ بِحَسْبِ الإِمْكَانِ فَهُـوَ مِـنَ الأَبْـرَارِ

<sup>.(</sup> 

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء للأصبهاني (٥/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري معلقًا مجزومًا به\_الفتح ٥(٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) انتهى بتصرف شديد من المقصد الأسنى في شرح معاني أسهاء الله الحسنى للغزالي (٩٨ -١٠١).

<sup>(</sup>٤) مداواة النفوس (٩٠).

<sup>(</sup>٥) الحسبة (١٦، ١٧٠).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١٩).

<sup>(</sup>٧) الحسبة (٢٢).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق (٢٣).

الصَّالِينَ)\*(١).

٢٠ \* ( وَقَالَ أَيْضًا: «أُمُورُ النَّاسِ تَسْتَقِيمُ فِي الدُّنْيَا مَعَ العَدْلِ، أَكْثَرَ عِمَّا تَسْتَقِيمُ مَعَ الظُّلْمِ فِي الدُّنْيَا مَعَ العَدْلِ وَالكُفْرِ، وَلَا الحُقُوقِ. وَيُقَالُ: الدُّنْيَا تَدُومُ مَعَ العَدْلِ وَالكُفْرِ، وَلَا تَدُومُ مَعَ العَدْلِ وَالكُفْرِ، وَلَا تَدُومُ مَعَ الغَدْلِ وَالكُفْرِ، وَلَا تَدُومُ مَعَ الظَّلْمِ وَالإِسْلَامِ ») \*(٢٠).

٢١ \* ﴿ وَقَالَ أَيْضًا: «العَدْلُ نِظَامُ كُلِّ شَيْءٍ.
 فَإِذَا أُقِيمَ أَمْرُ الدُّنْيَا بِعَدْلٍ قَامَتْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِهَا
 فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَمَتَى لَمْ تَقُمْ بِعَدْلٍ لَمْ تَقُمْ ، وَإِنْ
 كَانَ لِصَاحِبِهَا مِنَ الإِيهَانِ مَا يُجْزَى بِهِ فِي الآخِرَةِ») \* (\*\*).

٢٢ - \* (قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِّهُ اللهُ تَعَالَى -: "إِنَّ مَنْ لَـهُ ذَوْقٌ فِي الشَّرِيعَةِ وَاطِّلَاعٌ عَلَى كَمَا لِهَا وَتَضَمُّنِهَا لِغَايَةِ مَصَالِحِ العِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ ، وَتَجَمِيهُا بُغْيَةَ الْعَدْلِ الَّذِي يَسَعُ الخَلَائِقَ يَجِدُ أَنَّهُ لَا عَدْلَ فَوْقَ عَدْلِهَا ، وَلَا مَصْلَحَةَ فَوْقَ مَا تَضَمَّنَتُهُ مِنَ الْمَصَالِحِ ، تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ وَلَا مَصْلَحَةَ فَوْقَ مَا تَضَمَّنَتُهُ مِنَ الْمَصَالِحِ ، تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ السِّيَاسَةَ العَادِلَةَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهَا ، وَفَرَعٌ مِـنْ فُرُوعِهَا ، السِّيَاسَةَ العَادِلَةَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهَا ، وَفَرَعٌ مِـنْ فُرُوعِهَا ، وَحَسُنَ فَهُمُهُ فِيهَا ، لَمْ يَحْتَجْ مَعَهَا إِلَى سِيَاسَةٍ غَيْرِهَا وَحَسُنَ فَهُمُهُ فِيهَا ، لَمْ يَحْتَجْ مَعَهَا إِلَى سِيَاسَةٍ غَيْرِهَا وَحَسُنَ فَهُمُهُ فِيهَا ، لَمْ يَحْتَجْ مَعَهَا إِلَى سِيَاسَةٍ غَيْرِهَا وَرَصَعَهَا مَوْ ضَعَهَا إِلَى سِيَاسَةٍ غَيْرِهَا وَحَسُنَ فَهُمُهُ فِيهَا ، لَمْ يَحْتَجْ مَعَهَا إِلَى سِيَاسَةٍ غَيْرِهَا وَلَا مَلْ اللّهُ مِنْ الْمُعْمُدُ فَيْهَا ، لَمْ يَعْتَجْ مَعَهَا إِلَى سِيَاسَةٍ غَيْرِهَا وَاللّهُ مَنْ الْمُعْمُدُ فِيهَا ، لَمْ يَعْتَجْ مَعَهَا إِلَى سِيَاسَةٍ غَيْرِهَا أَلْتَهُ.

فَإِنَّ السِّيَاسَةَ نَوْعَانِ: سِيَاسَةٌ ظَالِمَةٌ ، فَالشَّرِيعَةُ عُوِمُهَا . وَسِيَاسَةٌ عَادِلَةٌ تُخْرِجُ الحَقَّ مِنَ الظَّالِمِ الفَاجِرِ

فَهِيَ مِنَ الشَّرِيعَةِ، عَلِمَهَا مَنْ عَلِمَهَا، وَجَهِلَهَا مَنْ جَهلَهَا »)\*(١٤).

٢٣ - \* (قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ :
 «التَّوْحِيدُ وَالعَدْلُ هُمَا جُمَّاعُ (٥) صِفَاتِ الكَمَ إلِ») \* (٢٦).

٧٤ - \*(عَـنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: مَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ فَلْيَقْضِ بِهَا فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَلْيَقْضِ بِهَا قَضَى بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهٌ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي فَلْيَقْضِ بِهَ نَبِيهُ عَلَيْهُ فَلْيَقْضِ بِهَ فَلْيَقْضِ بِهَ فَلْيَقْضِ بِهَ فَلْيَقْضِ بِهَ قَلْمَ فَضِ بِهِ فَلْيَقْضِ بِهَ قَلْمَ فَلْيَقْضِ بِهَ فَلْيَقْضِ بِهِ فَلْيَقْضِ بِهَ قَلْمَ فَلْ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ قَالَمَ لُولَ مَا لَكُ السَّهِ فَلَمْ قَلْمَ فَلْ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ قَالَمَ فَلْ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ، فَلْيَجْتَهِ دُ وَلَا يَسْتَحِى ﴾ "(٧).

70 - \*(قَالَ القُرْطُبِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: وَأَمَّا تَعَالَى: وَأَمَّا تَعَالَى: وَأَمَّا تَعَالَى: وَأَمَّا تَعْفِي بَعْضِهِمْ بَيْنَ المِسْكِينَةِ وَالَّتِي لَمَا قَدْرُ (مِنَ الجَهَالِ)، فَغَيْرُ جَائِزٍ لأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَدْ سَوَّى بَيْنَ الجَمَالِ، فَغَيْرُ جَائِزٍ لأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَدْ سَوَى بَيْنَ أَحْكَامِهِمْ فِي الدِّمَاءِ فَقَالَ: «المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ أَحْكَامِهِمْ فِي الدِّمَاءِ فَقَالَ: «المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ وَمَا وَهُمْ فِي غَيْرِ دِمَا وُهُمْ مُ اللَّمَاءِ سَوَاءٌ، فَهُمْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ شَيْءٌ وَاحِدٌ) \* (٩).

٢٦- \*(وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - جَمِيعُ
 النَّاسِ فِي الشَّرَفِ بِالنَّسْبَةِ الطِّينِيَّةِ إِلَى آدَمَ وَحَـوَّاءَ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٤٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق(١٤٨).

<sup>(</sup>٤) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم (ط٥ دار المدني تحقيق جميل غازي).

<sup>(</sup>٥) الجُمَّاع - بضم الجيم وتشديد الميم - مجتمع أصل كل شيء.

<sup>(</sup>٦) التفسير القيم :ص (١٧٩).

<sup>(</sup>۷) النسائي (۸/ ۲۳۰) وقال الألباني في صحيحه: صحيح الإسناد موقوف (۳/ ۱۰۹۲–۱۰۹۳) والحاكم (٤/ ٩٤) واللفظ له وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: صحيح.

<sup>(</sup>٨) انطر الحديث رقم ٣٩.

<sup>(</sup>٩) تفسير القرطبي ٣/ ٧٦.

-عَلَيْهِمَا السَّلَامُ- سَوَاءٌ، وَإِنَّا يَتَفَاضَلُونَ بِالأُمُورِ الدِّينِيَّةِ وَهِيَ طَاعَةُ اللهِ تَعَالَى وَمُتَابَعَةُ رَسُولِهِ ﷺ، وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ بَعْدَ النَّهِي عَنِ الْغِيبَةِ وَاحْتِقَارِ بَعْضِ

النَّاسِ بَعْضًا مُنَبَّهًا عَلَى تَسَاوِيهِمْ فِي البَشَرِيَّةِ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَتَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ (الحجرات/ ١٣))\*(١).

## من فوائد «العدل»

- (١) الأَمْنُ لِصَاحِبِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.
  - (٢) دَوَامُ الْلُكِ وَعَدَمُ زَوَالِهِ.
- (٣) رِضَا الرَّبِّ قَبْلَ رِضَا الْخَلْقِ عَنِ الْعَادِلِ.
  - (٤) سَلَامَةُ الْخَلْقِ مِنْ شَرِّهِ .
- (٥) أَصْحَابُهُ أَهْلُ لِلْوِلَايَةِ وَالْحُكْمِ وَالتَّقَدُّم وَالرِّفْعَةِ.
  - (٦) الصَّدْعُ بِالْحَقِّ وَعَدَمُ مُمَالاًةِ الْبَاطِلِ.

- (٧) يَسُدُّ مَسَدَّ كَثِيرٍ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَالطَّاعَةِ .
- (٨) عُمُومُ الْعَدْلِ فِي الإِسْلَامِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَشْمَلُ الأَبْعَدِينَ فَضْلًا عَنِ الأَقْرَبِينَ وَالكَافِرِينَ مَعَ الْأَبْعَدِينَ فَضْلًا عَنِ الأَقْرَبِينَ وَالكَافِرِينَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَشْمَلُ التَّسُويَةَ حَتَّى مَعَ أَعْضَاءِ الإِنْسَانِ نَفْسِهِ.
  - (٩) طَرِيقٌ مُوصِلٌ إِلَى الْجَنَّةِ .

# أما عن فوائد «المساواة » فمنها:

- (١٠) تَحْقِيقُ الاسْتِقْرَارِ وَالطُّمَأْنِينَةِ فِي المُجْتَمَعِ المُسْلِمِ
  لِمَا يَشْعُرُ بِهِ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ أَقَلَّ مِنْ غَيْرِهِ
  وَأَنَّهُ سَيَحْصُلُ عَلَى حَقِّهِ فِي التَّعْلِيمِ وَالوَظَائِفِ
  الْعَامَّةِ وَنَحْوِهَا.
- (١١) الشُّعُورُ بِالمُسَاوَاةِ يَقْضِي عَلَى الفِتَنِ الطَّائِفِيَّةِ نَظَرًا لِشُعُورُ بِالمُسَاوَاةِ يَقْضِي عَلَى الفِتَنِ الطَّائِفِيَّةِ نَظَرًا لِشُعُورِ الذِّمِّيِّنَ بِأَنَّ لَهُمْ حَقَّ المُواطَنَةِ عَلَى قَدَمِ المُسَاوَاةِ مَعَ المُسْلِمِينَ.
- (١٢) المُسَاوَاةُ بَيْنَ السَرَّجُ لِ وَالمَرْأَةِ فِي حَسِقِ العِبَادَةِ وَحُصُولِ الشَّوَابِ يَجْعَلُ المُرْأَةَ تَشْعُرُ بِقِيمَتِهَا وَأَنَّهَا

- لَا تُشَكِّلُ الجَانِبَ الأَضْعَفَ.
- (١٣) رُوحُ المُسَاوَاةِ تَقْضِي عَلَى الغُرُورِ عِنْدَ مَنْ يَظُنُّونَ الْمُسَاوَاةِ تَقْضِي عَلَى النَّاسِ، كَمَا يَقْضِي عَلَى السوَهْنِ أَنْفُسَهُمْ وَالضَّعْفِ وَخَورِ العَزِيمَةِ عِنْدَ مَنْ يَظُنُّونَ أَنفُسَهُمْ دُونَهُمْ.
- (١٤) بِالْمُسَاوَاةِ يَطْمَئِنُّ كُلُّ فَرْدٍ إِلَى عَدَالَةِ الْحُكْمِ وَأَنَّ السِّيَاسَةُ عَادِلَةٌ لَا السِّيَاسَةَ الَّتِي تَقُومُ عَلَى ذَلِكَ هِي سِيَاسَةٌ عَادِلَةٌ لَا تُفَرِقُ بَيْنَ النَّاسِ تَبَعًا لِأَعْرَاقِهِمْ وَوَضْعِهِمْ الشَّلْطَةِ.

  الاجْتِهَاعِيّ، أَوْ مَوْقِعِهِمْ مِنَ السُّلْطَةِ.

#### العزة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥      | ١٩       | 111    |

#### العزة لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: عَزَّ يَعِزُّ عِزَّةً وَعِزًّا، وَذَلِكَ مَأْخُوذُ مِنْ مَادَّةِ (ع ز ز) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى شِدَّةٍ وَقُوَّةٍ، وَمَا ضَاهَاهُمَا مِنْ غَلَبَةٍ وَقَهْ رِ، وَأَصْلُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ: أَرْضٌ عَزَازٌ أَيْ صُلْبَةٌ، وَيُقَالُ تَعَزَّزَ اللَّحْمُ اشْتَدَّ وَعَزَّ كَأَنَّهُ عَزَازٌ أَيْ صُلْبَةٌ، وَيُقَالُ تَعَزَّزَ اللَّحْمُ اشْتَدَّ وَعَزَ كَأَنَّهُ حَصَلَ فِي عَزَازٍ يَصْعُبُ الوصُولُ إِلَيْهِ، وَالْعَزِينُ اللَّذِي يَقْهَرُ وَلاَ يُقْهَرُ، وَيُقَالُ: عَزَّ الْمَطَرُ الأَرْضَ: غَلَبَهَا، وَقَوْلُ يَقْهَرُ وَلاَ يُقْهَرُ، وَيُقَالُ: عَزَّ الْمَطَرُ الأَرْضَ: غَلَبَهَا، وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ (فصلت/ ١٤) أَيْ يَضْعُبُ مَنَالُهُ وَوُجُودُ مِثْلِهِ، وَالْعِزُّ مِنَ الْمَطَرِ: الْكَثِيرُ الشَّدِيدُ، وَأَرْضٌ مَعْزُوزَةٌ إِذَا أَصَابَهَا ذَلِكَ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: العِنْ خِلاَفُ النَّلِّ، وَفِي الْحَدِيثِ: قَالَ ﷺ لِعَائِشَةً: هَلْ تَدْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ الْحَدِيثِ: قَالَ ﷺ لِعَائِشَةً: هَلْ تَدْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَ الْكَعْبَةِ؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: تَعَزُّزًا أَلاَّ يَدْخُلَهَا لِلْاَّ مَنْ أَرَادُوا، أَيْ تَكَبُّرًا وَتَشَدُّدًا عَلَى النَّاسِ، وَالعِزُ فِي الأَصْلِ القُوَّةُ وَالشِّدَّةُ وَالغَلَبَةُ ، يُقَالُ: عَزَّ ، يَعَزُّ بِالفَتْحِ إِذَا اشْتَدً ، وَرَجُلٌ عَزِيزٌ: مَنِيعٌ لاَ يُعْلَبُ وَلاَ يُقْهَرُ.

وَعَزَّ يَعِزُّ بِالكَسْرِ عَزَّا وَعِزَّةً وَعَـزَازَةً وَهُوَ عَزِيزٌ قَلَّ حَتَّى لاَ يُوجَدُ.

وَرَجُلٌ عَزِيزٌ مِنْ قَوْمٍ أَعِزَّةٍ وَأَعِزَّاءَ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى

الكَافِرِينَ ﴾ (المائدة/ ٥٤) أَيْ جَانِبُهُمْ غَلِيظٌ عَلَى الكَافِرِينَ ، لَيِّنٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ الشَّاعِرُ: بيضُ الوُجُوهِ كَرِيمَةٌ أَحْسَابُهُمْ

فِي كُلِّ نَائِبَةٍ عِزَازُ الآنُفِ وَأَعَزَّ الرَّجُلَ: جَعَلَهُ عَزِيزًا. وَمَلِكٌ أَعَزُّ: عَزِيزٌ. قَالَ الفَرَزْدَقُ:

إِنَّ الَّذِي سَمَك السَّمَاءَ بَنَى لَنَا

بَيْتًا دَعَائِمُهُ أَعَـزُ وَأَطْوِلُ أَيْ عَزِيزَةٌ طَوِيلَةٌ .

وَتَعَزَّزَ الرَّجُلُ: صَارَ عَزِيزًا ، وَتَعَزَّزَ: تَشَرَّفَ (١).

وَأَمَّا قَوْلُهُ شُبْحَانَهُ: ﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ الْوَيْقَ وَلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ وَالْقُوَّةَ لَعْنِي الْمَنْعَةَ وَالْقُوَّةَ لَعْنِي الْمَنْعَةَ وَالْقُوَّةَ وَالْمُعْنَى: أَيَطْلُبُونَ (أَيْ أَهْلُ النَّفَاقِ) عِنْدَ الْكَافِرِينَ وَالْمُعْنَى: أَيَطْلُبُونَ (أَيْ أَهْلُ النَّفَاقِ) عِنْدَ الْكَافِرِينَ الْمُنْعَةَ وَالْقُومَةَ بِالنِّكَاذِهِمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ أَهْلِ الإِيمَانِ؟ الْمُنعَةَ وَالنُّصْرَةَ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَإِنَّ الْمُنعَةَ وَالنُّصْرَةَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى النَّذِي لَهُ المُنعَةُ، فَهَلاَ اتَّخَذُوا الأَوْلِيَاءَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى يُعِزَّهُمُ اللهُ؟ (٢).

وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْكَافِرِينَ هُنَا الْيَهُودُ، وَالْمُرَادُ بِالْحَافِرِينَ هُنَا الْيَهُودُ، وَالْمُرَادُ بِالْعِزَّةِ: الْمُعُونَةُ وَالظُّهُورُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَأَصْحَابِهِ،

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (٣٨/٤)، والمفردات للراغب (٣٣٢). (٢) مختصر تفسير الطبري (١٧٦/١). ولسان العرب(عزز)(٢٩٢٤) (ط.دار المعارف).

أَمَّا عِنَّةُ اللهِ تَعَالَى فَمُرَادٌ بِهَا: الْغَلَبَةُ وَالْقُوَّةُ وَالْفُوَّةُ وَالْفُوَّةُ وَالْفُوَّةُ

أَمَّا الْعِزَّةُ الْمُنْسُوبَةُ للهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِيرَسُولِهِ وَلِلْمُ وْمِنِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَللهِ الْعِنزَّةُ وَلِيرَسُولِهِ وَلِلْمُ وْمِنِينَ ﴾ (المنافقون/ ٨) فَإِنَّ عِزَّةَ اللهِ قَهْرُهُ مَنْ دُونَهُ، وَعِزَّةُ رَسُولِهِ إِظْهَارُ دِينِهِ عَلَى الأَدْيَانِ كُلِّهَا, وَعِزَّةُ لَا فُونَهُ، وَعِزَّةُ رَسُولِهِ إِظْهَارُ دِينِهِ عَلَى الأَدْيَانِ كُلِّهَا, وَعِزَّةُ اللهُ وْمِينَ : نَصْرُ اللهِ إِيّاهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ (٢). وَقِيلَ : الْمُؤْمِنِينَ (٣) . الْمُؤْمِنِينَ (٣) . الْمُؤْمِنِينَ (٣) . وَقِيلَ : الْمُقْصُودُ مِنْ هَذَا: التَّهْمِيجُ عَلَى طَلَبِ الْعِنزَةِ مِنْ وَقِيلَ : اللهُ تَعَالَى، وَالالْتِجَاءِ إِلَى عُبُودِيَّتِهِ، وَالانْتِظَامِ فِي جَنَابِ اللهِ تَعَالَى، وَالالْتِجَاءِ إِلَى عُبُودِيَّتِهِ، وَالانْتِظَامِ فِي الْمُنْ اللَّذِينَ لَمُ مُ النَّصَرَةُ فِي الْحَيَاةِ جَنَادِ اللهُ تَعَالَى، وَالالْتِجَاءِ إِلَى عُبُودِيَّتِهِ، وَالانْتِظَامِ فِي جَنَادِهِ اللهُ تَعَالَى، وَالالْتِجَاءِ إِلَى عُبُودِيَّتِهِ، وَالانْتِظَامِ فِي النَّذِينَ لَمُ مُ النَّصَرَةُ فِي الْحَيَاةِ مَنْ النَّي عَبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، الَّذِينَ لَمُ مُ النَّصَرَةُ فِي الْحَيَاةِ اللهُ وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ، رَوى الإِمَامُ أَحْمَدُ وَرَحِمَهُ الللهُ وَالنَّارِ ». (٤) اللهُ مُ عَزَّا وَفَخْرًا، فَهُو عَاشِرُهُمْ فِي النَّارِ ». (٤) واصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: ٱلْعِزَّةُ حَالَةٌ مَانِعَةٌ لِلإِنْسَانِ مِنْ أَنْ يُغْلَبَ (٥).

وَقَىالَ الْكَفَوِيُّ: الْعِزَّةُ: الْعَلَبَةُ الآتِيَةُ عَلَى كُلِّيَّةِ الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ (وَهَذا فِي جَنَابِ اللهِ تَعَالَى)(١).

#### معنى اسم الله « العزيز »:

العَزِيزُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى يَقُولُ ابْنُ مَنْظُورٍ:العَزِيزُ مِنْ صِفَاتِ الله \_عَزَّ وَجَلَّ \_ وَأَسْمَائِهِ

(٤/ ٦١) والتوقيف على مهمات التعاريف لابن المناوي (٢٤).

الْحُسْنَى، وَمَعْنَاهُ: الْمُمْتَنِعُ فَلَا يَغْلُبُهُ شَيْبِيُ وَقِيلَ: هُو الْحُسْنَى، وَقِيلَ: هُو الْقُوِيُّ الْغَالِبُ كُلَّ شَيْءٍ، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي لَيْسَ كَمِشْلِهِ شَيْءٌ (٧). وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ هُوَ الغَالِبُ القَوِيُّ الَّذِي لاَ يَعْلَبُ (٨).

وَقَالَ الْإِمَامُ الغَزَاليُّ: العَريزُ: هُـوَ الخَطِيرُ الَّذِي يَقِلُّ وُجُودُ مِثْلِهِ وَتَشْتَدُّ الحَاجَةُ إِلَيْهِ، وَيَصْعُبُ الوُّصُولُ إِلَيْهِ، فَهَا لَمْ يَجْتَمِعْ عَلَيْهِ هَذِهِ المَعَانِي الثَّلَاثَةِ لَمْ يُطْلَقْ عَلَيْهِ اسْمُ العَـزيز، فَكَـمْ مِنْ شَيْءٍ يَقِـلُّ وُجُودُهُ، وَلَكِـنْ إِذَا لَمْ يَعْظُمْ خَطَرُهُ وَلَمْ يَكْثُرْ نَفْعُهُ، لَمْ يُسَمَّ عَزِيزًا، وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَعْظُمُ خَطَرُهُ وَلَمْ يَكْثُرُ نَفْعُهُ لَمْ يُسَمَّ عَزِيزً، وَكُمْ مِنْ شَيْءٍ يَعْظُمُ خَطَرُهُ وَيَكُثُرُ نَفْعُهُ وَلَا يُوجَدُ نَظِيرُهُ، وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يَصْعُبِ الـوُصُولُ إِلَيْهِ، لَمْ يُسَـمَّ عَزِيزًا، كَـالشَّمْسِ مَثلًا، فَإِنَّهُ لَا نَظِيرَ لَهَا، وَالأَرْضُ كَنَذَلِكَ، وَالنَّفْعُ عَظِيمٌ في كُلِّ مِنْهُمَا، وَالحَاجَةُ شَدِيدَةٌ إِلَيْهِمَا، وَلَكِنْ لَا يُوصَفَانِ بِالعِزَّةِ لأَنَّهُ لَا يَصْعُبُ الوُّصُولُ إِلَى مُشَاهَدَتِهَا، فَلَا بُدَّ إِذَنْ مِنَ اجْتِهَاعِ المُعَانِي الثَّلائةِ (لِيَصِحُّ الوَصْفُ بِالعِزَّةِ)، ثُمَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ المَعَانِي الثَّلَاثَةِ كَمَالٌ وَنُقْصَانٌ، وَالكَمَالُ فِي قِلَّةِ الوُّجُودِ أَنْ يُرْجَعَ إِلَى وَاحِدٍ، إِذْ لَا أَقَلَّ مِنَ الوَاحِدِ، وَيَكُونُ بِحَيْثُ يَسْتَحِيلُ وُجُودُ مِثْلِهِ، وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا اللهُ تَعَالَى، أَمَّا الشَّمْسُ فَـإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً في الوُجُودِ فَلَيْسَتْ وَاحِدَةً فِي الإِمْكَانِ، فَيُمْكِنُ وُجُودُ مِثْلِهَا فِي الكَمَالِ والنَّفَاسَةِ، أَمَّا شِدَّةُ الحَاجَةِ فَهِيَ أَنْ

<sup>(</sup>٦) الكليات للكفوي (٦٣٩).

<sup>(</sup>٧) لسان العرب (٥/ ٣٧٤) ط. بيروت، بتصرف يسير..

<sup>(</sup>٨) النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي (١/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٤/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) مختصر تفسير الطبري (٢/ ٤٥٧)، وعلى هذا يكون للعزة معنى واحد لا يختلف باختلاف الموصوف بها هنا.

<sup>(</sup>٤) عمدة التفسير بتحقيق الشيخ أحمد شاكر (١٦/٤)، وانظر الحديث رقم(١٤).

<sup>(</sup>٥) المفردات للراغب (٣٣٣)، وبصائر ذوي التمييز

يُحْتَاجَ إِلَيْهِ (أَيِ العَزِيـزِ) كُلُّ شَيْءً فِي كُـلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي وُجُودِهِ وَبَقَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الكَمَالِ إِلَّا للهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَفِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالمَعْنَى الثَّالِثِ وَهُـوَ صُعُوبَةُ الوُصُولِ إِلَى العَزِيزِ فَالكَمَالُ فِي ذَلِكَ يَتَمَثَّلُ فِي اسْتِحَالَةِ الوُصُولِ إِلَيْهِ، عَلَى مَعْنَى الإِحَاطَةِ بِكُنْهِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الكَمَالِ إِلَّا للهِ عَزَّ وَجَـلَّ فَاللهُ عَـزَّ وَجَلَّ بِـذَلِكَ هُــوَ العَزِيزُ المُطْلَقُ الحَقُّ، لَا يُوَازِيهِ فِي ذَلِكَ الاسْم غَيْرُهُ(١).

المُعِزُّ من أسماء اللهِ عز وجل:

إِذَا كَانَ سُبْحَانَهُ هُوَ المَوْصُوفُ بِالعِزَّةِ التَّامَّةِ المُطْلَقَةِ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ «الَّذِي يَهَبُ العِزَّ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ(٢)، وَالعَزِيزُ مِنَ العِبَادِ هُـوَ كَمَا يَقُولُ الغَزَالِيُّ: مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ عِبَادُ اللهِ فِي أَهَمَ أُمُورِهِمْ وَهِيَ الْحَيَاةُ الأُخْرَوِيَّةُ وَالسَّعَادَةُ الأَبَدِيَّةُ، وَذَلِكَ مِمَّا يَقِلُّ لـ لَا كَالَةَ \_ وُجُودُهُ، وَيَصْعُبُ إِدْرَاكُهُ، وَهَذِهِ رُتْبَةُ الأَنْبِيَاءِ \_ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْعِينَ \_ وَيُشَارِكُهُمْ فِي العِزِ مَنْ يَنْفَرِدُ بِالقُرْبِ مِنْ دَرَجَتِهِمْ فِي عَصْرِهِ، كَالْخُلُفَاءِ والعُلَمَاءِ، وَعِزَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِقَدْرٍ عُلُوِّ مَرْتَبَتِهِ عَنْ سُهُ ولَـةِ النَّيْـلِ وَالْمُشَـارَكَـةِ، وَبِقَـدْرِ عَنَـائِهِ فِي إِرْشَـادِ الخَلْقِ<sup>(٣)</sup>. وَقَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: مَـنْ رَزَقَهُ اللهُ القَنَاعَةَ حَتَّى اسْتَغْنَى بِهَا عَنْ خَلْقِهِ وَأَمَدَّهُ بِالقُوَّةِ وَالتَّأْييدِ حَتَّى اسْتَوْلَى بِهَا عَلَى صِفَاتِ نَفْسِهِ فَقَدْ أَعَزَّهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَسَيُعِزُّهُ فِي الآخِرَةِ بِالتَّقْرِيبِ إِلَيْهِ (١).

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: العِزُّ فِي كَلاَم العَرَبِ عَلَى ثَلاَثَةِ

الأَوَّلُ : مَعْنَي الغَلَبَةِ وَالقَهْرِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: مَنْ عَزَّ بَزَّ، أَيْ مَنْ غَلَبَ سَلَبَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: «وَعَزَّنِي فِي الخِطَابِ ﴿ (صّ ٢٣) أَيْ غَلَبَنِي.

وَالثَّانِي: مَعْنَى الشِّدَّةِ وَالْقُوَّةِ كَفَوْلِ الْهُذَلِيِّ يَصِفُ العُقَات:

حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى فِرَاشِ عَزِيزَةٍ

سَوْدَاءَ رَوْثَةُ أَنْفِهَا كَا لْخِصَفِ جَعَلَهَا عَزِيزَةً لاَّنَّهَا مِنْ أَقْوَى جَوَارِحِ الطَّيْرِ. وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى نَفَاسَةِ القَدْرِيُقَالُ مِنْهُ: عَزَّ الشَّيْءُ يَعِزُّ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مِنْ يَعِزُّ ـ فَيُتَأَوَّلُ مَعْنَى العَزِيزِ عَلَى هَـٰذَا أَنَّهُ لاَ يُعَادِلُهُ شَيْءٌ، وَأَنَّـهُ لاَ مِثْلَ لَهُ وَلاَ نَظِيرَ وَاللهُ أَعْلَمُ "(٥).

#### عزة الله \_ عز وجل \_ :

ذَكَرَ ابْنُ القَيِّم: أَنَّ عِزَّةَ الْمُولَى سُبْحَانَـهُ مُتَضَمِّنَةٌ لِهَذِه الأَنْوَاعِ السَّابِقَةِ كُلِّهَا وَهِيَ:

١ - عِزَّةُ القُـوَّةِ: إلدَّالُّ عَلَيْهَا مِـنْ أَسْمَائِهِ القَوِيُّ الْمِيِّنُ وَهِيَ وَصْفُهُ العَظِيمُ الَّذِي لاَ تُنْسَبُ إِلَيْهِ قُوَّةُ الْمَخْلُوقَاتِ وَإِنْ عَظُمَتْ.

٢ - عِزَّةُ الامْتِنَاعِ: فَإِنَّهُ هُوَ الغَنِيُّ بِذَاتِهِ ، فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ ، وَلاَ يَبْلُغُ العِبَادُ ضُرَّهُ فَيَضُرُّوهُ ، وَلاَ نَفْعَهُ فَيَنْفَعُوهُ ، بَلْ هُوَ الضَّارُّ النَّافِعُ المُعْطِي المَانِعُ.

٣ - عِزَّةُ القَهْرِ وَالْغَلَبَةِ لِكُلِّ الكَائِنَاتِ: فَهِيَ كُلُّهَا مَقْهُ ورَةٌ للهِ خَاضِعَةٌ لِعَظَمَتِهِ مُنْقَادَةٌ لإِرَادَتِهِ ،

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٨٩.

<sup>(</sup>٥) شأن الدعاء لأبي سليان الخطابي ، بتحقيق أحمد الدقاق

<sup>(</sup>٤٨ - ٤٧) ط ١٤٠٤, ١.هـ.

<sup>(</sup>١) المقصد الأسنى (بتصرف يسير) ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٥/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) المقصد الأسنى ص ٧٤.

فَجَمِيعُ نَوَاصِي الْمَخْلُوقَاتِ بِيَدِهِ ، لاَ يَتَحَرَّكُ مِنْهَا مُتَحَرِّكٌ مِنْهَا مُتَحَرِّكٌ ، وَلاَ يَتَصَرَّفُ مُتَصَرِّفٌ إِلاَّ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ وَإِذْنِهِ، فَلَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ فَيَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِهِ (١).

### العزة في القرآن الكريم:

قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: قَالَ بَعْضُ الْفُسِّرِينَ: الْعِزَّةُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: الْعَظَمَةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴾ (الشعراء / ٤٤)، ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (صَ / ٨٢).

والشَّانِي: الْمَنَعَةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ للهِ جَمِيعًا ﴾ (النساء / ٣٩).

وَالثَّالِثُ: الْحَمِيَّةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ ﴾ (البقرة / ٢٠٦)، وقوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴾ (ص / ٢)(٢). العزة الممدوحة والمذمومة:

يُمْدَحُ بِالْعِزَّةِ تَارَةً وَيُدَمَّ بِهَا تَارَةً أُخْرَى، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ العِزَّةَ التَّي للهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ هِيَ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيمَةُ وَالْعِزَّةُ الْجَقِيقِيَّةُ، وَالْعِزَّةُ التَّبِي هِيَ العَزَّةُ الْجَقِيقِيَّةُ، وَالْعِزَّةُ التَّبِي هِيَ التَّعَزُّزُ وَهُوَ فِي الْجَقِيقَةِ ذُلِّ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ لِلْكَافِرِينَ هِيَ التَّعَزُّزُ وَهُوَ فِي الْجَقِيقَةِ ذُلِّ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ لِلْكَافِرِينَ هِيَ التَّعَزُّزُ وَهُو فِي الْجَقِيقَةِ ذُلِّ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الشَّكَافِرِينَ هِيَ التَّعَرُّزُ وَهُو فِي الْجَقِيقَةِ ذُلِّ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الشَّكَافِرِينَ هِي التَّعَرَقُ وَهُو فِي الْجَقِيقَةِ ذُلِّ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الشَّكَافِيقِيقَةً وَلَيْكُونُوا الشَّالَامُ ﴿ كُلُّ عَزِلَ لَيْسَ بِاللهِ فَهُ وَ ذُلُّ ﴾ وَعَلَى السَّكَمُ وَاللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كَيف تكون العزة لله جميعًا ثم تكون لرسوله ﷺ والمؤمنين؟

تَسَاءَلَ الشَّيْخُ الشَّرَبَاصِي عَنْ هَذَا الإِشْكَالِ فَقَالَ: قَدْ يَعْتَرِضُ مُعْتَرِضٌ فَيَقُولُ: كَيْفَ نَجْمَعُ بَيْنَ قَوْلِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ: ﴿ مَنْ كَانَ يُويِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا...﴾، (فاطر/ ١٠) وَقَوْلِهِ \_ عَزَّ مِنْ قَائِل: ﴿ وَللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (المنافقون/ ٨)، وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ لَا تَنَافِي بَيْنَ الآيَتَيْنِ ؛ لأَنَّ الْعِزَّ الَّذِي هُوَ لِلرَّسُولِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ هُ وَ فِي الْحَقِيقَةِ مِلْكٌ للهِ وَمَخْلُوقٌ لَـهُ، وَعِنُّهُ سُبْحَانُهُ هُوَ الْمُصْدَرُ لِكُلِّ عِزِّ، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ عِزُّ الرَّسُولِ عَيْكُ وَالْمُؤْمِنِينَ مُسْتَمَدٌّ مِنْ عِنَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .. وَعَلَى هَذَا فِالْعِزُّ كُلُّهُ للهِ، وَالْعِزَّةُ الَّتِي عِنْدَ الإِنْسَانِ لاَ تَكُونُ فَضِيلَةً مَحْمُودَةً إِلاَّ إِذَا اسْتَظَلَّتْ بِظِلِّ لِللهِ، وَاحْتَمَتْ بِحِهَاهُ، أَمَّا عِزَّةُ الْكُفَّارِ الْمُشَارُ إِلَيْهَا فِي الآيَةِ الْكَرِيمَةِ ﴿ بَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴾ (صَ/ ٢) فَهِيَ تَعَزُّزٌ، وَهُـوَ فِي الْحَقِقَةِ ذُلٌّ؛ لِأَنَّهُ تَشَبُّعٌ مِنَ الإِنْسَانِ بِهَا لَمْ يُعْطَهُ، وَقَدْ تُسْتَعَارُ الْعِزَّةُ لِلْأَنْفَةِ وَالْحَمِيَّةِ الْلَامُومَةِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّـقِ اللهُ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ (البقرة/٢٠٦) وَكُلُّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الْعِزِّ الْحَقِيقَيِّ فِي شَيْءٍ (٣).

[ للاستزادة: انظر صفات: الرجولة \_ الشرف \_ القوة \_ النبل \_ النزاهة \_ العفة \_ الشهامة \_ علو الهمة \_ قوة الإرادة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الذل الضعف الوهن صغر الهمة الخنوثة].

<sup>(</sup>١) نزهة الأعين النواظر (٤٣٤\_٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب (٣٣٣)، وانظر أيضًا الكليات

للكفوي(٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) موسوعة له الأسياء الحسنى (٧٢).

# الآيات الواردة في « العزة »

أولاً: العزة من صفات الله \_ عز وجل \_: أ - العزة مقترنة بحكمة الله \_ عز وجل \_:

المنافع ال

٢- يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَةُ وَلَاتَ تَبِعُواْ خُطُوَ تِ ٱلشَّلْطُنِ عَالَقَ مُ عَدُوُّ مُبِينٌ ﴿ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا جَاءَ تَحْمُ مَا جَاءَ تَحْمُ مَا جَاءَ تَحْمُ الْبَيْنَاتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَصَيمُ ﴿ (\*)

٣- ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِّ فَلْ فَيْ لِلنَّاسِ وَإِنْهُ هُمَا فَلْ فِيهِمَ إِنْهُ هُمَا فَلْ فِيهِمَ إِنْهُ هُمَا أَكْرَمُ لِلنَّاسِ وَإِنْهُ هُمَا أَكْرَمُ الْأَيْنِ فَيْ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْهُ هُمَا أَكْرَمُ الْأَيْنِ فَيْ وَيَسْعَلُونَكَ مَا ذَا يُنفِقُونَ قُلْ اللَّهُ لَكُمُ الْآلَايَتِ قُلْ اللَّهُ لَكُمُ الْآلَايَتِ لَعَلَى اللَّهُ لَكُمُ الْآلَايَةِ لَلْكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَلْكُمُ اللَّهُ لَلْكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللْكُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكُلُهُ اللْكُلُهُ اللْكُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكُلُهُ اللْكُلُولُ اللْكُلُهُ اللْلَهُ اللْلِهُ اللْلَهُ اللْكُلُهُ اللْلَهُ اللْلِهُ اللْلَهُ اللْكُولُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللَّهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْكُلُهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْكُلُولُ اللْلِهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللَهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ

فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةَ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَلَمَىٰ فَيُ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةَ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَلَمَىٰ فَلْ إِضْ لَكُمْ فَالْحِصْلَ الْمُصْلِحُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِتَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَدَكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ (\*\*) وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَدَكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ (\*\*\*)

وَالْمُطَلَقَاتُ يَرَّبَصُ الْمَانَفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءً وَلا يَحِلُ لَهُنَ أَن يَكْتُمُن مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُوْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ وَبُعُولَئُهُنَ أَحَقُ بِرَدِّهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحًا وَلَهُنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمُعُمُونِ وَلِرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَنِيزُ عَكِيمً

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوجًا وَصِينَةً لِأَزْوَجِهِم مَتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرْجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ مِن مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيرُ حَكِيمٌ ﴿

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَاكِن لِيَظْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهَ اللَّهَ الْمَالِمَ اللَّهَ اللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهَ اللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهَ

٧- إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَى مُ ثُنِى ٱلْأَرْضِ
وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿
هُو ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآهُ
لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْغَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿
لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْغَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿
لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْغَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿

٨ - شَهِدَ اللهُ أَنَهُ لَآ إِللهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ كَةُ وَأُولُواْ
 انْعِلْمِ قَآبِمُا وَالْقِسْطُ لَآ إِللهَ إِلَّا هُوَ الْعَرْبِينُ
 الْحَكِيمُ ﴿ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

9- إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَ هُو مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَكُن فَيكُونُ ﴿ ثَلَّ الْمُعَمِّنِ فَقُ الْمُعَمِّرِينَ ﴿ فَقُلُ الْمُعَمِّرِينَ ﴿ فَقُلُ الْمُعَمِّرِينَ الْمُعَلَّمِ فَقُلُ فَمَنَ عَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلُ فَمَنَ عَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَلِسَاءَ كُمْ وَلِسَاءً نَا وَلِسَاءَ كُمْ وَلِسَاءً نَا وَلِسَاءً كُمْ وَلِسَاءً نَا وَلِسَاءً كُمْ وَلِسَاءً نَا وَلِسَاءً كُمْ وَلِسَاءً نَا وَلِسَاءً كُمْ وَالفَسَانَ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ فَا يَعْتِيلَ فَي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَالَةُ عَلَى الْعَالَةُ عَلَى الْعَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

.١- وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا الشَّرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظَمَيِنَ قُلُوبُكُم لِللَّهِ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ
 ٱلْحَكِيمِ (أَنَّ) (٤)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِثَا يَتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلُماً
 نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ
 الْعَذَابُّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَنِهِزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَنِهِزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَنِهِ رَا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَنِهِ رَا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْلِمُ الْمُنْ الْ

وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمُ جَنَّتٍ تَجَرِّى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِهَا ٱلْمَا ظَّهُمُ فِهَا آزُوَجُ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدُ خِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ اللَّهُ الْآُونَ ﴾ فَطَهَرَةٌ وَنُدُ خِلُهُمْ ظِلَّا

١٧- وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ
ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ
ٱلْذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ عَمِنْ عِلْمٍ

إِلَّا إِنِّهَا عَ ٱلظَّلِنَّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا الْآلِيَّ

بَل زَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ((<sup>(1)</sup>

١٣- ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجِ
وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ قَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِنْ هِيمَ
وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَ ٱلْأَسْبَاطِ
وَ عِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَنَ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسُ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَنَ وَعَيْسَىٰ وَأَيْوَبُ وَيُونُسُ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَنَ وَعَيْسَىٰ وَأَيْوَبُ وَيُونُسُ وَهَا وَيُونُسُ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَنَ وَاللَّهُ مُوسَىٰ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَفَنَهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ لَمُ اللّهُ مُوسَىٰ لَمَ اللّهُ مُوسَىٰ اللّهُ اللّهُ مُوسَىٰ اللّهُ اللّهُ مُوسَىٰ وَمُنْ لَا مَا لَهُ مُوسَىٰ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُوسَىٰ وَمُنْ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللل

ڒؙٞۺؙۘڵۘٲ مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اَللَّهِ حُجَّةُ بُعَدَ الرُّسُلِّ وَكَانَ اَللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞

١٤ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيهُ مَا جَزَآءً وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيهُ مَا جَزَآءً
 بِمَاكَسَبَانَكَنلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ مَكِيمٌ أَنْ

<sup>(</sup>٦) النساء: ١٥٧ ـ ١٥٨ مدنية

<sup>(</sup>V) النساء: ١٦٣ \_ ١٦٥ مدنية

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ١٢٦ مدنية

<sup>(</sup>٥) النساء: ٥٦ ـ ٥٧ مدنية

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٥ ـ ٦ مدنية(٢) آل عمران : ١٨ مدنية

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٥٩ \_ ٦٢ مدنية

فَنَ تَابَمِنْ بَعَدِ ظُلِّمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِتَ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

١٥- وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنتَ قُلْتَ
لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأَمِّى إِلَىهَ يْنِ مِن دُونِ اللّهِ
قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى
قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى
يحَقَّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ رَتَّعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي
وَلاَ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ مَا فِي نَفْسِي
مَا قُلْتُ هُمُ إِلَا مَا أَمْ تَنِي بِهِ عَلَيْهِ مَّ اللّهَ رَبِّ
وَرَبَكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيمٍ فَلَيْهِم فَوَرَبَكُم وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيمٍم فَا اللّهَ وَيَهِم فَلَيْهِم فَا اللّهَ عَلَيْهِم فَا اللّهَ وَيَهِم فَا اللّهَ وَيَهِم فَا اللّهُ وَيَعْمَ عَلَيْهِم فَا اللّهُ وَيَعْمَ عَلَيْهِم فَا إِنْكَ وَأَنتَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللّهُ وَيِن تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنّاكَ وَأَنتَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدًا لَكُ وَإِن تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنّاكَ وَأَنتَ الْعَرْيِدُ الْحَكَمِيمُ فَا إِنْكُ وَانِ تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنَكُ وَانَ تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنّاكَ اللّهُ وَيَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنّاكَ اللّهُ وَيُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَيُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُمُ عَبَادُكُ وَإِن تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنّاكَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

17- إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ أَنِّ مُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ أَنِّ مُمِدُّكُمُ فِأَلْمَتَ مَكَةٍ مُرْدِفِينَ ﴿ فَيَ مَمَا اللَّهُ إِلَّا لِمَنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّاللَّهُ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَنِيزُ حَكِيدٌ ﴿ فَيَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَنِيزُ حَكِيدٌ ﴿ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يَذُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يَذُ حَكِيدٌ ﴿ فَيَ اللَّهُ الللْكُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْلَالْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُولُ الْمُؤْمِنُولُ اللْمُؤْمِنُولُ الللْمُؤْمِنُولُ الللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُو

اإذ يَ عَنُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَرَضُ غَرَّهُ وَلَا إِينَ اللَّهِ مَرَضُ غَرَّهُ وَلَا إِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَإِينَ اللَّهَ عَزِينَ حَكِيمٌ اللَّهِ فَإِينَ اللَّهَ عَزِينَ حَكِيمٌ اللَّهَ عَزِينَ حَكِيمٌ اللَّهَ عَزِينَ حَكِيمٌ اللَّهَ عَزِينَ اللَّهَ عَزِينَ حَكِيمٌ اللَّهَ عَزِينَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ

المَّ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

وَإِن يُرِيدُوۤا أَن يَعَٰدَعُوكَ فَإِنَ حَسَبَكَ اللّهُ هُوَالَذِى أَيدَكَ بِنَصْرِهِ وَإِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُو بِهِمْ لَوَّأَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتَ بَيْنَ فُلُو بِهِمْ وَلَاكِنَ اللّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِيدُ ﴿ اللّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِيدُ ﴿

١٩ مَا كَاكَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَى يُثْخِنَ
 في ٱلأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ
 أَلْآخِرَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَرَيدُ ﴿

٢١- وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ اُبَعْضِ يَاْمُرُونَ وِٱلْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَتَإِكَ سَيَرَ مَهُمُ مُاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمُ ﴿

(٧) التوبة: ٤٠ مدنية

(٨) التوبة : ٧١ مدنية

(٤) الأنفال: ٤٩ مدنية

(٥) الأنفال: ٦١ ـ ٦٣ مدنية

(٦) الأنفال: ٦٧ مدنية

(١) المائدة: ٣٨\_٩٣ مدنية

(٢) المائدة: ١١٦ ـ ١١٨ مدنية

(٣) الأنفال: ٩ ـ ١٠ مدنية

٢٢- وَمَاۤ أَرْسَلْنَامِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ،
 لِيْسَبَيِّ فَمُ فَيُضِلُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى
 مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿

٣٣- لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثْلُ ٱلسَّوْةِ ۚ وَلِلَهِ ٱلْمَثُلُ السَّوْةِ ۗ وَلِلَهِ ٱلْمَثُلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

١٤ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّ اَسَٰتُ نَارَاسَاْ اِيَكُمْ مِنْهَا يِغَبَرِ

اَوْءَ الِيكُمْ بِشِهَا بِ قَبَسِ لَعَلَكُوْ تَصْطَلُونَ ﴿

فَلَمَّا جَآءَ هَا نُودِى أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا

وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿

وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿

يَمُوسَى إِنِّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرْبِرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿

وَالْتِي عَصَاكُ فَلَمَّارَءَ اهَا تَهْمَرُ كَأَنَّهَ اجْمَانُ وَلَى مُدْرِرًا

وَلَمْ يُعُوفِنَ إِنْهُ الْمُرْسَلُونَ ﴿

وَلَمْ يُعُوفِنَ إِنْهُ الْمَارَةُ الْمَارَةُ الْمَارَةُ الْمَارَةُ الْمُرْسَلُونَ ﴿

اللَّهُ مَا الْمُرْسَلُونَ ﴿

(\*)

لَذَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿

(\*)

٥٢- قُلْسِيرُواْفِ ٱلْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ
بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّهُ يُشِيئُ النَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةً
إِنَّ اللّهَ عَلَى حَكْلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿
يُعَذِّ بُ مَن يَشَاءٌ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءٌ وَإِلَيْهِ
يُعَذِّ بُ مَن يَشَاءٌ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءٌ وَإِلَيْهِ
يُعَا أَنتُ مِيمُعْجِزِين فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السّمَاءٌ
وَمَا أَنتُ مِيمُعْجِزِين فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السّمَاءٌ
وَمَا أَنتُ مِيمُعْجِزِين فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السّمَاءٌ
وَمَا أَنتُ مِيمُعْجِزِين فِي اللّهِ مِن وَلِي وَلَا فِي السّمَاءٌ
وَمَا أَنتُ مِيمُعْجِزِين فِي اللّهِ مِن وَلِي وَلَا فِي السّمَاءٌ
وَمَا أَنتُ مِيمُعُ مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿
وَمَا أَنتُ مِيمُعُ مُن دُونِ اللّهِ مِن اللّهِ وَلِقَ آبِهِ = أُولَئَيْك مَا وَالْمَائِينَ اللّهِ وَلِقَ آبِهِ = أُولَئِيكَ مَا وَلَيْ السّمَاؤُ مِن رَحْمَتِي وَأُولَئِيكَ لَمُنْمُ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿
يَبِسُواْ مِن رَحْمَتِي وَأُولَئِيكَ لَمْ مُعَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِدِ إِلَّا أَن قَالُواْ اَفْتُلُوهُ أَوْحَرِقُوهُ فَأَجَمِهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا التَّحَذُ ثُرُ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْنَنا مَودَةَ مَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْكَاثُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْكَاثُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ يَكْفُرُ بِعَضُ كُم بِعَضًا وَمَأْوَن كُمُ النَّالُ بَعْضُ كُم بِعَضًا وَمَأْوَن كُمُ النَّالُ بَعْضُ كُم بِعَضًا وَمَأْوَن كُمُ النَّالُ وَمَا لَكَ مُهُ الْمَالِكُ مُ مِن نَصِرِينَ ﴿ إِنّهُ مُهُوالْمَنْ لَهُ رُلُوطُ وَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّ \* إِنّهُ مُهُوالْمَنْ لِلْمُؤْلِلُونَا لَا يَقِ مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِي \*

٢٦- مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَ ذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيآ ءَ
 كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَ ذَتْ بَيْتً أَ
 وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لِبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ
 لَوْكَ انُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ الْعَنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعُنْ اللَّهِ اللَّهُ الْعُنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْمُونِ اللَّهُ الْعُنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُلْمُ ا

إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدَّعُوبَ مِن دُونِهِ عِن شَقَّ عُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٧٧- وَهُوَالَّذِى يَبْدَقُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَأَهُوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللّٰهِ ا

٢٨- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ
 لَمُمَّ جَنَّتُ ٱلتَّعِيمِ
 خَلِدِينَ فِيهُ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

(٦) الروم: ٢٧ مكية

(٧) لقيان : ٨\_٩ مكية

(٤) العنكبوت: ٢٠ \_ ٢٦ مكية

(٥) العنكبوت: ٤١\_ ٤٦ مكية

(١) إبراهيم: ٤ مكية

(Y) النحل: ٦٠ مكية

(٣) النمل: ٧-١٠ مكية

٢٩ - وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَدُرُ
 وَٱلْبَحْرُيمُدُّهُ مُن بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ ٱلْجُحْرِ
 مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿

٣٠- ﴿ قُلْمَن يَرْزُقُكُمْ مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قَلِاللّهُ وَلِنَا آقِلِتَا كُمْ لَعَلَى هُدًى

قُلِاللّهُ وَلِنَا آقِلِتا كُمْ لَعَلَى هُدًى

قُل لَا شُعَلُونَ عَمَّا آجُرَ مَنك وَلا شُعَلُونَ ﴿ وَلَا شُعَلَى عُمَّا اَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا شُعَلَ عَمَّا اَعْمَلُونَ ﴾ قُل يَجْمَعُ بَيْنَ عَالَمَ عُمَّا أَجْرَ مَنك وَهُوا لَفَتَ الْحَلِيمُ ﴿ وَلَا شُعَلَ عَلَيْهُ الْعَلِيمُ ﴾ قُل أَرُونِ اللّهُ الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ ﴿ وَلَا الْعَرْيِرُ الْحَكِيمُ مُ ﴾ هُوا لللهُ الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ ﴿ اللّهُ الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ مُ ﴿ ﴿ اللّهُ الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ مُ ﴿ اللّهُ الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ مُ ﴿ اللّهُ الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ مُ ﴾ اللّهُ الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ مُ ﴿ اللّهُ الْعَرْيِرُ الْحَكِيمُ مُ ﴿ اللّهُ الْعَرْيِرُ الْحَكِيمُ مُ ﴿ اللّهُ الْعَرْيِرُ الْحَكِيمُ اللّهُ الْعَرْيِرُ الْحَكِيمُ مُ اللّهُ الْعَرْيِرُ الْحَكِيمُ اللّهُ الْعَرْيِرُ الْحَكِيمُ اللّهُ الْعَرْيِرُ الْحَكْمِيمُ اللّهُ الْعَرْيِرُ الْحَكِيمُ اللّهُ الْعَرْيِرُ الْحَكِيمُ اللّهُ الْعَرْدُ الْحَلْمُ اللّهُ الْعَرْدُونَ اللّهُ الْعَرْدُونَ اللّهُ الْعَرْدُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَمْ اللّهُ الْعَرْدُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَرْدُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَرْدُ اللّهُ الْعَالَ الْعَالَالَ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَالَالَةُ الْعَمْ لَهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَرْدُ الْعَالَالَةُ الْعَالَيْدُ الْعَالِيمُ اللّهُ الْعَالِيمُ اللّهُ الْعَالِيمُ اللّهُ الْعَالِيمُ اللّهُ الْعَالِيمُ اللّهُ الْعَالَيْدُ الْعَالِيمُ اللّهُ الْعُلَالَّهُ الْعَالِيمُ اللّهُ الْعَالِيمُ اللّهُ الْعَالِيمُ الْحَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَالِيمُ اللّهُ الْعَالِمُ اللّهُ الْعَالِيمُ اللّهُ الْعَالِمُ اللّهُ الْعَالِمُ اللْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ اللّهُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ اللّهُ الْعَالَةُ الْعَالِمُ اللّهُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ اللْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَالِمُ اللْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ الْعَالِمُ الْعَلَالْمُ الْعَلَالْمُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَالْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعَلَالَةُ الْعُلْمُ اللْعَلْمُ الْعُلْمُ اللْعَلْمُ اللْعُلْمُ

٣١- مَّايَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلاَمُمْسِكَ لَهَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

٣٢ تَنزِيلُ ٱلْكِنَّبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (١)

٣٣- ٱلَّذِينَ يُحِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمَا فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْسَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْمِحْيِمِ (آ)

رَبَّنَاوَأَدْخِلْهُ مِّجَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَّنَّهُمْ وَمَن صَكَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتَتِهِمْ إِنَّكِ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (اللهِ

٣٥- حمَّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِسَّبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ الْعَكِيمِ ۞

٣٦- فَلِلَهِ الْمُمَدُّرَبِ السَّمَوَاتِ وَرَبِ الْأَرْضِ

رَبِ الْعَلْمِينَ ﴿

وَلَهُ الْكِبْرِيَا مُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَهُ وَالْمَ زِيزُ الْحَكِيدُ وَ ﴿

وَهُ وَالْمَ زِيزُ الْحَكِيدُ وَ ﴿

(\*\*)

وَهُ وَالْمَ زِيزُ الْحَكِيدُ وَ ﴿

(\*\*)

٣٧ حم ۞ تَنزِيلُ ٱلۡكِننبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡمَكِيمِ ۞

> ٣٨- وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيدًا حَكِيمًا ﴿ (١٠)

(٨) الجاثية : ٣٦\_٣٧ مكية

(٩) الأحقاف: ١ ـ ٢ مكية

(١٠) الفتح: ٧ مدنية

(٥) غافر : ٧ ـ ٨ مكية

(٦) الشورى: ١ ـ ٤ مكية

(٧) الجاثية: ١ - ٢ مكية

(۱) لقهان: ۲۷ مکية

(٢) سبأ: ٢٤ ـ ٢٧ مكية

(٣) فاطر: ٢ مكية

(٤) الزمر : ١ مكية

ڵٲؘۺؾۼ۫ڣؚۯنَۜڵڬۅؘمؘٲٲٛڡٙڸؚڬڶڬڡؚڹٲٮڷڡؚڡؚڹۺٙؾ۫ٷٟ ڗؠۜڹٵۼۘڸؾڬٮۘٷڴڵٵۅٳڶؾڬٲڹؘۺٵۅٳڵؾڬٲڶڡڝؚۑۯ۞ ڔۺۜٵڵٳۼٙۼڵڶٵڣڐٮؙڐٙڸٙڵڍڽ۬ۘػڣۯؙۅٵ۫ۅٲۼڣؚۯڶٮؘٵ ڔۺؘۜٲؖٳ۫ڹۜػٲڹٮؘۘٲڵۼ<u>ڔ۬ڔۯؙ</u>ڷڂڮؽۯ۞<sup>۞</sup>

٤٤ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ 6٤
 وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١٠)

٥٥- يُسَيِّحُ بِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ اَلْمَكِ اَلْقَدُّوسِ الْمَرْخِ اِلْمَدِينِ الْمَرْخِ الْمَدَيْرِ الْمَرْخِ الْمَدَيْنِ الْمُرْخِينِ اللهِ اللهُ الْمُرْخِينِ اللهُ ا

إِن تُقْرِضُوا آللَهَ قَرْضًا حَسَنَا يُصَنعِفْهُ لَكُمْ
 وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمُ ﴿
 عَنلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْغَنِ رُلُلِحَكِيمُ ﴿

٣٩- ﴿ لَقَدْرَضِ اللَّهُ عَنِ

اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ

تَعْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ

اَلْسَكِمَ نَهَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿

وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهُا وَكَانَ اللَّهُ

عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿

(1)

هَبَّ بِلَومَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو الْعَرْسِ وَهُو الْعَرْسِ وَٱلْعَرْسِ وَٱلْعَرْسِ وَٱلْعَرْسِ وَٱلْعَرْضِ مُعَى وَيُمِيتُ لَدُهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مُعَى وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَى ءِ قَدِيرُ ﴿
 وَهُو عَلَى كُلِّ شَى ءِ قَدِيرُ ﴿

٤١ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَهُو ٱلْمَزِيرُ ٱلْمَكِيمُ شَلَاً

٤٢- هُوَاللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْمُسَمَاءُ الْخُسْمَاءُ الْخُسْمَاءُ الْخُسْمَاءُ الْخُسْمَىٰ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ اللهُ الْمُحْدِدُ اللهُ الْمُحْدُدُ اللهُ الْمُحْدُدُ اللهُ الْمُحْدُدُ اللهُ الْمُحْدُدُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(V) الجمعة: ١\_٣ مدنية

(٨) التغابن: ١٧ ـ ١٨ مدنية

(٤) الحشر: ٢٤ مدنية

(٥) المتحنة: ٤\_٥ مدنية

(٦) الصف: ١ مدنية

(۱) الفتح: ۱۸ ـ ۱۹ مدنية(۲) الحديد: ۱ – ۲ مدنية

(٣) الحشر: ١ مدنية

وَلَاصَدِيقٍ مَيْمٍ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فَلَوْأَنَّ لَنَاكُرُهُ مُنْ فَائِدَ اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُمُؤْمِنِينَ ﴾ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤُلِّلُةَ مِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكِلًا اللَّهُ مِيدُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ مُلْكِينَ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ مُلْكِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكِينَ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ مُلْكِينَ اللَّهُ ال

إِذْ قَالَ لَهُمُّ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَلَانَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَلْمَ إِلَا اللَّهُ وَأَلْمَ اللَّهُ اللَّ

العنفيان والله والطيعُونِ الله والطيعُونِ الله

قَالُوٓ اأَنُوْمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ شَيْ

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ ١

وَمَاۤ أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ

إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ١

قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَسْتَهِ يَسْفُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِيكَ الْسَا

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كُذَّ بُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَأَفْنَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتُحَا وَنَجِّنِي

وَمَن مَّعِيَمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿

فَأَجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهِ

مُمَّ أَغُرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ١

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِيةً وَمَاكَاتَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ اللَّ

وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١١٠

### ب \_ العزة مقترنة برحمة الله \_ عز وجل \_:

٧٧- أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَنْنَا فِيهَامِن كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكَ لَا يَقْوَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّالْمُلْلَا اللَّالَةُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّه

٤٨ - فَأَوْحَيْنَآإِلَى مُوسَى أَنِ أُضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَانفَلَق فَكَانَ كُلُ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿
وَأَزَلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴿
وَأَخِينَا مُوسَى وَمَن مَعَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿
ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ وَمِنِينَ ﴿
إِنَّ فِي ذَلِك لَآئِهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ وَمِنِينَ ﴿

<sup>(</sup>٤) الشعراء ١٠٥ ـ ١٢٢ مكية

إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ١ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَاۤ أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَنْهُ نَآءَ إِمنينَ فِ جَنَّتِ وَعُيُونِ ١ وَزُرُوعٍ وَنَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيتُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ المَّالَةُ المَّنَّا وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَافَرِهِينَ إِنَّا فَأَتَّقُواْ أَللَّهُ وَأَطْعُونِ ١ وَلَا يُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الْفَا ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ إِنَّهُ قَالُوٓ أَإِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَنتَ إِلَّا بِشَرُّ مِثْلُنَا فَأْتِ بِثَايَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ النَّهُا قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّ الشِّرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ الْفِيْ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ (اللهُ) فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَدِمِينَ الله فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ شَ وَإِنَّارَبَّكَ لَهُوَٱلْعَرِيزُٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٥ \_ كُذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ آَلُهُ مُ سَلِينَ ﴿ آَلُهُ مُ سَلِينَ ﴿ آَلُهُ مُ اللَّهُ الرَّبُ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا لَنَقُونَ إِنَّا إِنِّي لَكُورُ رَسُولُ أَمِينٌ ١ فَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطْعُونِ ١ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ الْمُعَالِينَ اللَّهُ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبعِ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿ اللَّهُ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعَلُّدُونَ شَ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ آتَ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدُّكُر بِمَاتَعَلَمُونَ ١ أَمَدُّكُرُ بِأَنْعَكِمِ وَيَكِينَ شَ وَجَنَّاتِ وَعُيُونٍ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قَالُواْسُوَآةُ عَلَيْنَاۤ أَوَعَظِتَ أَمْلَهُ تَكُنِّ مِنَ ٱلْوَعِظِينَ ١ إِنْ هَنَذَاۤ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأُوَّلِينَ ٢ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهَلَكُنَّهُم إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةٌ وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُ مِنْ مُؤْمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوآلُعَرَيٰزُٱلرَّحِيمُ ١٠٠٠

٧٥ - كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ مَا تَعُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ مَا تَعُوهُمْ صَلِيحٌ أَلَانَنَقُونَ ﴿ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ الللِّهُ اللْمُواللِمُ الللِّهُ اللللْمُواللَّالِمُ اللْمُولِلِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُ

٥٥ - كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ الْإِنَّا إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللَّهُ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا آسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ العَلَمانَ ١ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِنْ أَزْوَجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَومُ عَادُونَ ١ قَالُواْ لَيِن لَّرْ تَلْتَ دِيَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ اللَّهُ رَبْ بَحِنى وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَنَجِينَهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُعَانَ اللَّهُ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْفَكِينَ ﴿ مُمَّ دَمَّرَ فَا ٱلْآخَرِينَ ١ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّا فَسَاءَ مَطَرُٱلْمُنذَدِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهَ وَمَاكَانَأَ كَثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوا أَلْعَ بِزُالرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

> 3 ٥ - كَذَبَ أَصْعَبُ لَيَهُ كَا اَلْمُرْسَلِينَ اللهَ إِذْ قَالَ لَمُنَّمَ شُعَيْبُ أَلَا نَنْقُونَ اللهَ إِذْ لَكُمُّ رَسُولُ أَمِينٌ اللهَ فَاتَقُوا اللهَ وَأَطِيعُون اللهَ فَاتَقُوا اللهَ وَأَطِيعُون اللهَ

وَمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْعَالَمِينَ الْحَالِمِ اللَّهِ الْعَالَمِينَ الْحَالَمِينَ الْحَالَمِينَ الْحَالَمِين

ا أَوْفُوا الْكَيْلُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُخْسِرِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

وَاتَّقُواْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحِيلَةَ الْأَوَلِينَ الْفَيَ الْمَسَحَدِينَ الْمُسَحَدِينَ الْمُسَحَدِينَ وَ الْحَيلَةَ الْأَوَا إِنَّ مَا الْمَسَحَدِينَ وَ الْحَيلَةَ الْمَسَحَدِينَ الْحَيلَةِ الْمَسَحَدِينَ اللَّهَ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلَةِ الْمَسَلَّةِ الْمَسَلَّةِ الْمَسْطَةُ الْمَسَلِّةُ الْمَسْطَةُ الْمَسْطَةُ الْمَسْطَةُ الْمَسْطَةُ الْمَسْطَةُ الْمَسْطَةُ الْمَسْطَةُ الْمَسْطَةُ الْمَسْطَةُ الْمُسْطَلِقِينَ اللَّهُ الْمُسْطَلِقِينَ اللَّهُ الْمُسْطَلِقِينَ اللَّهُ الْمُسْطَلِقِينَ اللَّهُ الْمُسْطَلِقِينَ اللَّهُ الْمُسْطَلِقِينَ اللْمُسْطَلِينَ اللَّهُ الْمُسْطَلِقِينَ اللَّهُ الْمُسْطَلِقِينَ اللْمُسْطَعِينَ اللَّهُ الْمُسْطَلِقِينَ اللْمُسْطِينَ اللَّهُ الْمُسْطَلِقُ الْمُسْطَلِقُ الْمُسْطَلِقُ الْمُسْطَلِقُ الْمُسْطَلِقُ الْمُسْطُولُ الْمُسْطَلِقُ الْمُسْطَلِقُ الْمُسْطَلِقُ الْمُسْطِينَ الْمُسْطِينَ الْمُسْطِينَ اللْمُسْطِينَ الْمُسْطِينَ اللْمُسْطِينَ الْمُسْطِينَ اللْمُسْطِينَ اللْمُسْطِينَ اللَّهُ الْمُسْطِينَ الْمُسْطِينِ الْمُسْطِينَ ا

قَالَ رَبِّىَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ الْكَالَةَ الْمَالَعُ مَكُونَ ﴿ الْكُلِّهَ الْمَاكَانَ عَلَابُ يَوْمِ الْظُلَّةَ الْمَلَّاتُ إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْمِ الْظُلِّةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمَاكَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّ

إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنْ رَبِّكُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

٥٥ - وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ أَنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِيَ أُمِمَّا تَعْمَلُونَ ۞

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَرِيزِ الرَّحِيمِ ۞

ٱلَّذِى يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ۞

وَتَقَلَّبُكَ فِ ٱلسَّنِحِدِينَ ۞

إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞

إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞

[اللهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞

[اللهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞

[اللهُ هُو ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞

[اللهُ اللهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞

[اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ صَلَى الْعَلِيمُ ۞

[اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ۞

[اللهُ اللهُ ﴾

ومَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ
 ومَابَيْنَهُمَا لَعِيِينَ ﴿
 مَاخَلَقْنَهُمَ آ إِلَّا إِالْحَقِّ وَلَاِكِنَ ٱكْثَرَهُمْ
 مَاخَلَقْنَهُمَ آ إِلَّا إِالْحَقِّ وَلَاكِنَ ٱكْثَرَهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ ﴿
 إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَنَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿
 يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْعًا وَلَاهُمْ
 يُنصَرُونَ ﴿
 إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُو ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

### ج\_ العزة مقترنة بقوة الله \_ عز وجل \_ :

۲۰ فَلَمَّا جَاءَ أَمْ مَا نَجَيْتَ نَاصَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مِرَحْمَةٍ مِّنتَ اوَمِنْ خِزْي يَوْمِي لَّا إِنَّ رَبَّكَ هُوَالْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ لِنَّ وَالْمَوْا الْعَيْرِيرُ لِنَّ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي وَيَرِهِمْ جَيْمِينَ لِنَّ فِي وَيَرِهِمْ جَيْمِينَ لِنَّ فَي وَيَرِهِمْ جَيْمِينَ لَيْ
كأن لَمْ يَغْنَوْ إِفِهَا أَلْآ إِنَّ ثَمُودَا كَ فَرُواْرَبَهُمُّ أَلَا إِنَّ ثَمُودَا كَ فَرُواْرَبَهُمُّ أَلَا إِنَّ ثَمُودَا كَ فَرُواْرَبَهُمُّ أَلَا يَعْمُودَ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْدَ الْمَالُولُونَ اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ

٦٦- ﴿إِنَّ أَلَّهُ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَكَ فِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَالْمُحُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَّ تَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمِ الللللْمُلِلْمُ الللْمُلْمُولُولُولُولُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلِمُ

٢٥- الّمَرَ اللّهُ عَلَيْتِ الرَّوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٧٥ - اللهُ الذِي خَلَق السَّمنوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ النَّامِ ثُمَّ السَّمنوَي عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم فِي سِتَّةِ النَّامِ ثُمَّ السَّمَاء عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِن وَلِي وَلَا شَفِيع أَفَلًا لَتَذَكَّرُونَ فَي مِن وَلِي وَلَا شَفِيع أَفَلًا لَتَذَكَّرُونَ فَي مِن وَلِي وَلَا شَفِيع أَفَلًا لَتَذَكَّرُونَ فَي مُن يُدَيِّرُ الْأَمْرِينَ السَّمَاء إِلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ مَن مِقَدَارُهُ وَ اللَّهُ مَا نَع مُن اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ اللَّه مَن اللَّهُ مَن مِنْ اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَى الْوَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَدَاقُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِي اللَّهُ عَلَيْم الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْ

٥٥- يسَ ٥ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيدِ ٥ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدٍ ۞ تَمْزِيلَ ٱلْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۞ يَنْزِيلَ ٱلْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۞ لِنُسْنَذِ رَفَوْمًا مَا ٱلْذِرَءَ ابَآؤُهُمْ فَهُمْ عَنْفِلُونَ ۞

(٥) هود : ٦٦ ـ ٦٨ مكية

(٣) يَس: ١ ـ ٦ مكية

(٤) الدخان: ٣٨ ـ ٤٢ مكية

(١) الروم: ١ \_ ٥ مكية

(٢) السجدة: ٤ ـ ٦ مكية

ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِيكَرِهِم بِغَيْرِحَقٍ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ هَٰذِ مَتْ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وصَلَوَتُ وَمَسَحِدُ يُذْكَرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِن ٱللَّهَ لَقَوِي عَزِيزٌ فِي (1)

٦٧- يَتَأَيَّهُ النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَ اللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ إِنَّ اللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذَكْبُ اللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُكْبُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ فَكَ شَعْفَ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ فَأَضَعُفَ الظَّيَالِ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ لَقَوِي اللَّهُ اللَّهُ لَقَوِي فَ الطَّيالِ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ لَقَوِي مَا فَكُرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَكَدْرِقِّ إِنَّ اللَّهُ لَقَوِي فَي مَا فَكُرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَكَدْرِقِ إِنَّ اللَّهُ لَقَوِي فَي مَا فَكُرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَكَدْرِقِ إِنَّ اللَّهُ لَقَوِي فَي مَا فَكُرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَكَدْرِقِ إِنَّ اللَّهُ لَقَوِي فَي مَا فَكُرُواْ اللَّهُ حَقَّ فَكَدْرِقِ إِنَّ اللَّهُ لَقَوْمِ فَي مَا فَكُدُرُواْ اللَّهُ حَقَّ فَكَدْرِقِ إِنَّ اللَّهُ لَقَوْمِ فَي مَا مُنْ اللَّهُ لَقُومِ فَي اللَّهُ اللَّهُ لَقُومِ فَي اللَّهُ اللَّهُ لَقُومِ فَي اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَقُومِ فَي اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُولُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٠- مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْ وَ فَعِنْهُم مِّن قَصَى نَعْبَهُ, وَمِنْهُم مَّن يَنفظِرُّ وَمَابَدُ لُواْبَدِيلًا ﴿ لِيَجْزِى اللَّهُ الصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِب الْمُنفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا تَحِيمُ اللَّهُ وَرَدَّ اللَّهُ الْذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرِّينَا لُواْ خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَ اللَّ وَكَانَ اللَّهُ قُوبِيًا عَزِيزًا ﴿

٣٤ - ٱللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَ أَوَ الَّذِينَ اَمَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْلَقَّ اَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عَيْرُ أُقُ مَن يَشَا أَهُ وَهُوَ الْقَوِثُ الْعَزِيرُ ﴿

٥٥- لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنَزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنَنْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنكَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِالْغَيْبُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ (اللَّهُ)

> ٦٦- إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَتَهِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ فَوِيٌّ عَزِيرٌ ۗ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ عَزِيرٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### د ـ العزة مقترنة بالعلم:

٧٧- ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُغْرِجُ الْمَى اللَّهُ فَالَّقَ الْمَالِيَّةُ فَالَّقَ مَعْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَالَّقَ لَا عَمْ اللَّهُ فَالَّقَ لَا عَمْ اللَّهُ فَالَّقَ لَا عَمْ اللَّهُ فَالَّقَ لَا عَمْ اللَّهُ فَالَّقَ اللَّهُ فَالَّقَ اللَّهُ فَالَّقَ اللَّهُ فَا لَقَ اللَّهُ فَا لَقَ اللَّهُ فَا لَقَ اللَّهُ فَا لَقَ اللَّهُ فَا لَكُونَ اللَّهُ فَا لَقَ اللَّهُ فَا لَكُونَ اللَّهُ فَا لَقَ اللَّهُ فَا لَقَ اللَّهُ فَا لَقَ اللَّهُ فَا لَكُونَ اللَّهُ فَا لَقُونَا اللَّهُ فَا لَقَ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ

فَالِقُٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَٱلَّيْنَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَحُسْبَانَأْذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ الْأَا

<sup>(</sup>٦) المجادلة: ٢٠\_٢١ مدنية

<sup>(</sup>V) الأنعام: ٩٥\_٩٦ مكية

<sup>(</sup>٤ الشورى: ١٧ ـ ١٩ مكية

<sup>(</sup>٥) الحديد: ٢٥ مدنية

<sup>(</sup>۱) الحج : ۳۸\_ ۶۰ مدنية (۲) الحج : ۷۳\_ ۷۶ مدنية

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٢٣ ـ ٢٥ مدنية

م إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَحُثُرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّا وَإِنَّهُۥ لَمُذَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنِينَ ﴿ إِنَّهُا إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ عُ وَهُوَالْعَزَهِزُالْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

 ٣٠- وَءَايَةٌ لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُظْلِمُونَ ١ وَٱلشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْنَقَرِّلَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِرِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَقَدَّرْنَكُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ لَا ٱلشَّمْسُ بِنْبَعِي لَمَا آَن تُدُرِكَ ٱلْقَمْرَ وَلِا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

.٧٠ حم تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١ عَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِّ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوُّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٧١ ﴿ قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِيَوْمَيْنِ وَتَحْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ وَجَعَلَفِهَارُوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَكْرُكَ فِيهَا وَقَدَّرُفِهَا أَقُواتَهَافِي أَرْبِعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِلسَّآبِلِينَ إِنَّ اللَّهُ

ثُمَّ أَسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱتْنِيَاطُوْعًاأُوْكُرُهَاقَالَتَآأَنَيْنَاطَآبِعِينَ شَ فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَاْ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٧٧- وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيِّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيَ إِلَّا كَانُواْبِهِ۔ يَسَتَهْزِءُ وِنَ ۞ فَأَهْلَكُنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأُوَّلِينَ ١ وَلَين سَأَلْنَهُ مِمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ١

### هــ العزة مقترنة بالانتقام:

٧٣- الْمَ ١

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْفَيْوَمُ ١ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدُنِّهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٢ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرِّقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِثَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِينٌ ذُواَننِقَامِ ﴿ اللَّهُ اللَّ

٧٤- لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓ إِذَامَا أَتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْقَءَ امَنُواْثُمُّ ٱتَّقُواْقَاحَسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ لَلْحُسِنِينَ (إِنَّ اللَّهُ عُلِيبًا لَلْحُسِنِينَ (إِنَّ اللَّهُ عُلِيبًا

<sup>(</sup>٥) الزخرف: ٦ ـ ٩ مكبة

<sup>(</sup>٦) آل عمران : ١ \_ ٤ مدنية

<sup>(</sup>٤) فصلت: ٩- ١٢ مكبة

<sup>(</sup>١) النمل: ٧٦ - ٧٨ مكية

<sup>(</sup>۲) يَس: ۳۷\_۲۰ مکية

يَنَا يُهُ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَسْلُونَكُمُ اللهُ بِهَنَي مِنَ الصَّيْدِ

سَنَالُهُ الْمِدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيعْلَمَ اللهُ مَن يَعَافُهُ

عِنْ اللهُ اللهِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ مَعْذَابُ الْمِيْ وَمَن اللهُ اللهُ مَن يَعَافُهُ

عِنْ اللهُ مِن مُ مُنعَمِدًا فَحَرَا أَنْ مِثْلُواْ الصَّيْدَ وَالشَّمْ حُرُمٌ وَمَن عَنَالُهُ مِن اللّهُ مِن النّعَمِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٥٧- وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿ لِلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ-رُسُلَةً \* إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو اَنِفَامِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو اَنِفَامِ ﴿

٧٦- وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَالَهُ رَمِن مُّضِلٍّ اللَّهُ فَالَهُ مِن مُّضِلٍّ اللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي انْفِقامِ اللَّ

### و \_ العزة مقترنة بالمغفرة :

٧٧- أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِء ثَمَرَتِ مُخْلِفًا أَلُونُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُّ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُ اَلْوَنْهَا وَغَلِيبُ سُودٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ اَلْوَنْهُ ذَكَذَ لِكَ إِنْمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ اَلْعُلَمَ وَأَلْإِنَ اللَّهَ عَزِيزٌ عَفُورٌ ﴿

٧٨ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ الْقَهَارُ ۞ (٥) رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفَرُ ۞

٧٩- خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِرُ النَّلَ الْحَقِّ يُكُورُ النَّلَ الْحَلَّ عَلَى النَّهَ الْوَقَ يُكُورُ النَّهَ الْحَلَ الْفَلَّ وَسَحَّرَ النَّهَ اللَّهُ مَسَلَوا الْفَمَرُّ حَكُلُّ يَعَمِّرِى الْأَجَلِ الشَّمْسَ وَالْفَمَرُّ حَكُلُّ يَعَمِّرِى الْأَجَلِ السَّمْسَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَرِيزُ الْعَفَّرُ فَيْ الْأَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَرِيزُ الْعَفَّرُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَرِيزُ الْعَفَّرُ فَيْ اللَّهُ اللْلْلِي اللَّهُ اللْلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُل

٨٠ ﴿ وَيَنَقَوْمِ مَا لِيَ آدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ
 وَتَدْعُونَنِيَ إِلَى ٱلنَّادِ (إِنَّ)
 تَدْعُونَنِي لِأَكْ فُرَ بِأَللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ، مَا لَيْسَ
 لِي بِهِ، عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَرِ (إِنَّيُ (أَنَّ)

<sup>(</sup>٦) الزمر : ٥ مكية

<sup>(</sup>٧) غافر: ٤١ ـ ٤٢ مكية

<sup>(</sup>٥) ص : ٦٥ ـ ٦٦ مكية

<sup>(</sup>١) المائدة: ٩٣ ـ ٩٦ مدنية

<sup>(</sup>۲) إبراهيم : ٤٦ ـ ٤٧ مكية (٣) الزمر : ٣٧ مكية

٨٠ تَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَى كُلُ اللَّهِ عَلَى كُلُ اللَّهِ عَلَى كُلُ اللَّهِ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُوا اللَّهُ عَلَى كُلُوا اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُوا اللَّهُ عَلَى كُلُوا اللَّهُ عَلَى كُلُوا اللَّهُ عَلَى كُلُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُوا اللَّهُ عَلَى كُولُوا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُوا اللَّهُ عَلَى كُولُوا لَهُ عَلَى كُولُوا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُولُ اللَّهُ عَلَى كُولُ اللَّهُ عَلَى كُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

#### ز ـ العزة مقترنة بالحمد:

من الطُّلُمَتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَ إِلَىٰ صِرَطِ
مِن الطُّلُمَتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَ إِلَىٰ صِرَطِ
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿
اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَافِى السَّمَوَتِ وَمَافِى الأَرْضِ السَّمَونِ وَمَافِى الأَرْضِ السَّمَونِ وَمَافِى الأَرْضِ السَّمَونِ وَمَافِى الأَرْضِ السَّمَونِ وَمَافِى الأَرْضِ السَّمِيدِ ﴿
وَوَيْلُ لِلْكَنِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿
اللَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْ الْعَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَيِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَ الْحَرَةِ وَيَصَدُّونَ عَن سَيِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ الْحَرَةِ الْوَلْيَكِ فِي صَلَالِ بَعِيدٍ ﴿
الْوَلْيَكِ فِي صَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿
الْوَلْيَكِ فِي صَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿
اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ الْمَعْدِيدِ ﴿
الْوَلْيَكِ فِي صَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿
اللَّهُ وَيَبْغُونَهُ الْمُعَلِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ الْمَاعِوجُا الْوَلْيَكِ فِي صَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿
اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَيَبْغُونَهُ الْمَاعِومُ الْمَعْلِيلُ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ الْمَعْلِيلُ اللَّهُ وَيَعْفُونَهُ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ وَيَعْفُونَهُ الْمُعَلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمِيلُونَ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ وَيَعْفُونَهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ اللَّهُ وَالْمُعْلَى الْمُعَلِيلُ اللَّهُ وَالْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ وَلَالْمُ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَالْمُ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِقِيلُ اللَّهُ وَلَالْمُونَ الْمُعْلِلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعَلِيلُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقِيلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَا الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقِيلِ اللْمُعْلِقِيلُونَ الْمُعْلِقِيلُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُونَا الْمُعْلِقِيلُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقِيلُ اللْمُعِلَالِ الْمُعْلِقِيلُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِلْمُ الْمُعِلِقُونَ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعْل

٨٣- الْحَمَدُ لِلهَ الذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَلَهُ الْحَمَدُ فِي الْآخِرَةَ وَهُو الْحَكِيمُ الْخِيرُ الْحَالِمُ الْخِيرُ الْحَالَمُ اللَّهُ عَلَمُ مَا لِلْحُ فِي الْآخِرَةَ وَهُو الْحَكِيمُ الْخِيرُ الْحَلَمُ مَا لِلْحُ فِي الْآخِرِيمُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو الرَّحِيمُ

مِن السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو الرَّحِيمُ

الْعَفُورُ الْ

وَقَالَ النِّينَ كَفُرُواْ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ اللَّهِ وَرَقِي الْعَفُورُ الْحَالَةِ الْعَنْدُ اللَّهُ الْمَا الْعَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ الْمُعْالِلْ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الللَّه

لَيْجُزِى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ
أَوْلَيَهِكَ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ۞
وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَجِزِينَ أُولَيَتِكَ
هَمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيدٌ ۞
وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ
مِن رَّبِكَ هُوَا لَحَقَ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ
مِن رَّبِكَ هُوا لَحَقَ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ

٨٤ - وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۞
وَالْيَوْمِ الْمُوْعُودِ ۞
وَشَاهِدِومَشْهُودِ ۞
وَشَاهِدِومَشْهُودِ ۞
وَشَاهِدِومَشْهُودِ ۞
وَشَاهِدِومَشْهُودِ ۞
النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۞
إذْ هُرْعَلَتُهَا تُعُودُ ۞
إذْ هُرْعَلَتُهَا تُعُودُ ۞

وَهُمْ عَلَى مَا يَفَعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ اللّهُ وَمَانَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللّهِ الْعَرْيِزِ الْخَمِيدِ ﴿ اللّهَ مَا لَا اللّهَ مَا لَا اللّهَ مَا لَا اللّهَ مَا لَا اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّه

### ح - العزة مقترنة بالهبة:

٥٨- أَءُنزِلَ عَلَيْهِ الذِكْرُ مِنْ بَيْنِ نَائِلُ هُمْ فِي شَكِ
 مِن ذِكْرِي بَل لَمَّا يَذُوفُواْ عَذَابِ (﴿
 أَمْ عِندَ هُرْ خَزَا إِن رُحْمَةِ رَبِك ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ (﴿

<sup>(</sup>٣) سبأ: ١ \_ ٦ مكية

<sup>(</sup>٤) البروج: ١ ـ ٩ مكية

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: ١ ـ ٣ مكية

### ط\_العزة مقترنة بالجبروت:

- هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِللَهُ إِلَّا هُوَ الْمَالِكُ الْقُدُّوسُ
السَّلَمُ الْمُقْمِنُ الْمُهَيْمِثُ الْعَرْبِينُ الْعَزِينُ الْجَبَّالُ
الْمُتَكَمِّ الْمُعَرِّضُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿
هُوَاللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ
هُوَاللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَرْضِ وَالْمَرْضِ وَالْمُرْسُولُ وَالْمَرْسُ وَالْمَرْضُ وَالْمَرْضُ وَالْمَرْسُ وَالْمُرْسُولِ وَالْمُرْسُولُ وَالْمَرْسُ وَالْمُرْسُولُ وَالْمَامِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُدُولُ وَالْمَرْسُ وَالْمَامِ وَالْمُرْسُولُ وَالْمَرْسُ وَالْمَامِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْرِقِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُومُ الْمُؤْمِ الْمُعْ

### ثانيًا: العزة من الله ـ عز وجل ـ :

### ثالثًا: العزة لله\_عز وجل\_:

٨٨ - بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا آلِيمًا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّةُ اللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولَاللَّالَّةُ الللْمُولَاللْمُولَاللَّهُ اللْمُولَاللْمُولَاللَّالَّةُ اللْمُولَاللْمُولَاللْمُولَاللْمُولَاللْمُولَاللْمُولِمُ اللْمُولَالِمُ اللَّالِمُولَا اللَّهُ الللْمُولَا الللْمُولَ اللللْمُولُولُولُولُولِ

- ٩٩ وَلَا يَعَنُّ نَاكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْمِــزَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا لَهُ وَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿

. ٩- مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَضْعَدُ

الْكَارُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّدِاحُ يَرْفَعُ مُّ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيْهِ كَهُوبَبُورُ ﴿ ﴿ (\*) وَمَكُرُ أُولَيْهِ كَرَبِ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ﴿ (\*) وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ (\*) وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ (\*) وَلَمُ لَذَهُ مِلَيْهُ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ (\*) وَلَمُ لَذَهُ لِلْهُ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ (\*)

٩٩ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَ كَةِ إِنِّ خَلِقًا بَشَرَامِن طِينِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ بَشَرَامِن طِينِ ﴿ اللّ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ أَسْنَجِدِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا

فَسَجَدَ الْمَلَةِ كُهُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿
إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَنْفِرِينَ ﴿
قَالَ يَبَابِلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن شَبْحُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيٍّ
أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿
قَالَ أَنَا خَيْرٌ مُنِهَا فَإِنَكَ مِن قَالٍ وَخَلَقْنَهُ ومِن طِينٍ ﴿
قَالَ أَنَا خُرْجٌ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿
قَالَ فَأَخْرَجٌ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَيْنَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿
قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ بُبِعَثُونَ ﴿
قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿
إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمُعْلُومِ ﴿
قَالَ فَيْعِزَ لِكَ لَأُغْرِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿
قَالَ فَيَعِزَ لِكَ لَأُغْرِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿
إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿

قَالَ فَأَلْحُقُ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ إِنَّا

(v) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ)

<sup>(</sup>٦) الصافات: ١٨٠ ـ ١٨٢ مكية

<sup>(</sup>٧) ص : ۷۱ ـ ۸۵ مکية

<sup>(</sup>٤) يونس: ٦٥ مكية

<sup>(</sup>٥) فأطر : ١٠ مكية

<sup>(</sup>١) الحشر : ٢٣ ـ ٢٤ مدنية(٢) آل عمران : ٢٦ مدنية

<sup>(</sup>٣) النساء • ١٣٨ ـ ١٣٩ مدنية

رابعًا \_ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين:

٩٣ - يَقُولُونَ لَين رَّجَعُنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَرُ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّهُ وَلِرَسُولِهِ عَ وَلِلْمُوْ مِنْكُ وَلَكُنَّ ٱلْمُنْفَقِينَ لَايِعُلَمُونَ (١٠)

خامسًا \_ العزة بمعنى الشدة والمشقة:

عه\_ لَقَدْ جَأَءَ حُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَن فَرُ عَلَيْهِ مَاعَنِ تُعَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُكُ رَّحِيدٌ فَإِن تُوَلَّوْا فَقُلْ حَسْمِ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ نَّهُ كَنَّ لَتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (آأَ) (1)

سادسًا: - العزة بمعنى الشدة والغلظة:

٥٩ - يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن رَّتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحَبُّونَهُ وَأَذِلَّهِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمِ ذَٰ لِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (إِنَّهُ) (")

سابعًا ـ العزة صفة القرآن الكريم (وهي بمعنى نفاسة القدر):

٩٦ - إِنَّ الَّذِينَ مُلْحِدُونَ فِي ءَا يَئِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَمْنَا أَلْهُنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَم مَّن يَأْتِيٓ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةُ أَعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمَّ وَإِنَّهُ لَكِئَبُ عَزِيزٌ ١ لَايَأْنِيهِٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ ۚ مَنَرِبُلُّ مِنْ حَكِيم حَميدِ ١١٠٠

ثامنًا \_ العزة بمعنى الأنفة والحمية (وهي من صفات

٩٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ عَ وَهُوَأَلَدُ ٱلْخِصَامِ اللهُ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكُ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ١

وَإِذَا مِيلَ لَهُ أُتَّقِ ٱللَّهَ آَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِشْرِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١١٠ اللَّهُ

٩٨ - صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكُر اللَّ <u>بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِعِزَّةِ وَشِقَاقِ ٢</u> كَرْأُهْلَكْنَامِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ وَعَجِبُوٓا أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِنهُمٌ وَقَالَ ٱلْكَيْفِرُونَ هَاذَاسَحِرُ كُذَّابُ اللهِ

أَجَعَلُ لَا لِمَ فَ إِلَهُ أَوْحِدً أَإِنَّ هَذَا لَشَيٌّ عُجَابٌ ٥

وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ اَمْشُوا وَاصْبِرُواْ عَلَى َ الِهَتِكُرُ ۗ إِنَّ هَلَا الشَّيْءُ يُسُرَادُ ﴿ ﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَلَا آ إِلَّا اخْتِلَكُ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ا

تاسعًا ـ العزة بمعنى الغلبة والمنعة:

٩٩- قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَا تَقُولُ
وَإِنَّا لَنَرَىٰ كَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهُ طُكَ
لَرَجَمَٰ نَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَنِيزِ اللَّهِ
قَالَ يَسْقَوْمِ أَرَهُ طِي أَعَرُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَاتَّخَذْتُ مُوهُ وَرَآءَ كُمُ ظِهْرِيًّا إِلَى رَبِّ
بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطً اللَّهِ

، ، ، \_ وَكَاكَ لَهُ مُثَرُّفَقَالَ لِصَحْبِهِ وَهُوَيُحُاوِرُهُ وَ اللهُ الْكَارِهُ وَهُوَيُحُاوِرُهُ وَ اللهُ وَأَعَرُّ نَفَدًا اللهُ وَأَعَرُّ نَفَدًا اللهُ اللهُ وَأَعَرُّ نَفَدًا

١٠١ - فَلَمَّاجَأَءَ السَّحَرَةُ قَالُواْلِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا فَعْنُ الْغَلِينَ (إِنَّ ) غَنُ ٱلْغَلِينَ (إِنَّ ) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَيْنَ ٱلْمُقَرِّينَ (إِنَّ )

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ ٱلْمُقَرِّينَ ﴿ ثَا الْمِنَ الْمُقَرِّينَ ﴿ ثَا اللَّهُمُ مُّوسَى الْقُوامَ الْنَهُمُ مُلْقُونَ ﴿ ثَنَا اللَّهُمْ وَعَالُوا بِعِزَةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا الْنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ ثَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

فَأَلْقَىٰمُوسَىٰعَصَاهُ فَإِذَاهِىَ تَلْقَفُمَايَأْفِكُونَ ۞ فَأَلْقَى ٱلسَّحَرَةُ سُنجِدِينَ ۞

قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٠٢ - قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ قَرْكَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَغِنَّ وَأَهْلِهَا أَذِلَةً وكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (أَنَّ اللَّهُ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (أَنَّ اللَّهُ الْمُ

١٠٣- إِنَّ هَلَاَ أَخِي لَهُ, تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّ نِي فِي ٱلْخِطَابِ

١٠٤ إِنَّافَتَحْنَالُكَ فَتَحَامَيْنِنَا ﴿
لِيَغْفِرَلُكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذُنْلِكَ وَمَا تَأْخَرَ

وَيُتِمَ نِعْمَتَهُ مَكَيْكَ وَيَهْ دِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿
وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصَرًا عَزِيزًا ﴿
هُوا لَذِي اللَّهُ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُقْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا 
إِيمَنَامَعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُمُودُ السَّمَوَتِ

وَالْأَرْضَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَمًا حَكَمًا ﴿

٠١٠٥ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ اَلنُّذُرُ لِنَّا كَذَّ بُواْبِتَا يَتِنَاكُلِّهَا فَأَخَذْ نَهُمُ آخَذَ عَرِيزِ مُّ قَنْدِرٍ لَنَّا (^^)

عاشرًا \_ العزيز لقبًا لحاكم مصر:

٠١٠٦ ﴿ وَقَالَ نِسُوةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِتُرُودُ فَنَهُا عَن نَّفُسِةٍ عَقَدُ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَعُهَا فِي ضَلَالِمُبِينِ ﴿ (\*)

(٧) الفتح : ١ ـ ٤ مكية

(٨) القمر: ٤١\_٢٤ مكية

(٩) يوسف: ٣٠ مكية

(٤) الشعراء: ٤١ ـ ٤٧ مكية

(٥) النملّ : ٣٤ مكية

(٦) صَ : ٢٣ مكية

(١) ص َ : ١ ـ ٧ مكية

(۲) هود : ۹۱ ـ ۹۲ مکية

(٣) الكهف: ٣٤ مكبة

حادي عشر \_ العزة بمعنى الامتناع:

١١٠- وَمَاذَاكِ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ثاني عشر \_ العزة يراد بها الذل والمهانة على سبيل التهكم :

١٠٧- قَالَ مَاخَطُبُكُنَ إِذْ رَوَدَتُنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِةِ عَ قَالَ مَاخَطُبُكُنَ إِذْ رَوَدَتُنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِةِ عَالَتِ قُلُ حَسَى لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ الْمُرَاتُ ٱلْعَزِيرِ ٱلْعَن حَصْحَصَ ٱلْحَقُ أَنَا (رَوَدَ تُهُ، عَن نَفْسِهِ عَوَ إِنّهُ لِينَ ٱلصَّل فِين (١)

١٠٨ - قَالُواْيَتَأَيُّهَا ٱلْعَنْرِيْ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَعَلَى الْمَعْرَافَخُذْ أَ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللّ

109 - فَلَمَّادَ خَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسَنَاوَأَهْلَنَا الْفَرْرُ مَسَنَاوَأَهْلَنَا الْفَرْرُ مَسَنَاوَأَهْلَنَا الْفَرْرُ وَحِثْنَا بِيضِدَعَةٍ مُّرْجَنَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا أَلْكَالُهُ يَعْزِي وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا أَلْكَالُهُ يَعْزِي وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا أَلْكَالُهُ يَعْزِي الْمُنَا اللهُ عَلَيْنَا أَلْلَهُ يَعْزِي

# الأحاديث الواردة في « العزة »

النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - عَنِ اللهُ عَنْ هُ - عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: (بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَعْتَثِي (١) فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ، أَلَمُ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى ؟ فَالَ: بَلَ، وَعِزَّتِكَ ، وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَركَتِكَ ») \* (٢).

٢ - \* ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُــولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، تَفَلَّتَ هَذَا القُرْآنُ مِنْ صَدْرِي فَهَا أَجِدُنِي أَقْدِرُ عَلَيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَا أَبَا الْحَسَنِ، أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِنَّ، وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَهُ ، وَيَثْبُتُ مَا تَعَلَّمْتَ فِي صَدْرِكَ؟ ». قَالَ: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ.فَعَلِّمْنِي. قَالَ: «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الجُمُعَةِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْـلِ الآخِرِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُ وِدَةٌ .الدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ، وَقَدْ قَالَ أَخِي يَعْقُوبُ لِيَنِيهِ ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ﴾ (يوسف/ ٩٨) يَقُولُ: حَتَّى تَأْتِي لَيْلَةُ الجُمُعَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي وَسَطِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي أَوَّلِهَا فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُورَةِ يَس، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَ اتِّجَةِ الْكِتَابِ وَحمّ الدُّخَانُ، وَفِي الرَّكْعِةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ﴿ الَّهِ تَنْزِيلُ ﴾ السَّجْدَةِ ، وَفِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ

الْفُصَّلَ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ فَاحْمَدِ اللهَ ، وَأَحْسِنِ الثَّنَاءَ عَلَى اللهِ، وَصَلِّ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ، وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلإِخْوَانِكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ بِالإِيمَانِ، ثُمَّ قُلْ فِي آخَرِ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ ارْحَـمْنِي بِتَــرْكِ الْمَعَاصِي أَبَدًا مِا أَبْقَيْتَنِي، وَارْحَمْنِي أَنْ أَتَّكَلَّفَ مَالًا يَعْنينِي ، وَارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَرِفِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي. اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ وَالعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ، أَسْأَلُكَ يَـا أَللَّهُ يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ وَنُـورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي، وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِي. اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ، ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ وَالعِزَّةِ الَّتِي لَاثْرَامُ ،أَسْأَلُكَ يَا أَللهُ يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ، وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُنُوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِي، وَأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي ، وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِي ، وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي، وَأَنْ تُعْمِلَ بِهِ بَدَنِي؛ لأَنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُـوَّتِيهِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَـوْلَ وَلَا قُـوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ العَظِيمِ، يَا أَبَا الحَسَنِ، فَافْعَلْ ذَلِكَ ثَلَاثَ جُمَع أَوْ خُسَ أَوْ سَبْعَ (٢) يُجَابُ بِإِذْنِ اللهِ. وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأَ مُـؤْمِنًا قَطُّ ». قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَبَّاسٍ. فَـوَ اللهِ مَا لَبِثَ عَلِيٌّ إِلَّا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا حَتَّى جَاءَ عَلِيٌّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ

<sup>(</sup>١) يحتثى: من الحثية وهي الأخذ باليد.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ١ (٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) هذا لفظه والمعروف أن المضاف إليه إذا حذف عوض عنه

بالتنوين، فيقال: خمسًا أوسبعًا كما في قول على «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ ... إلخ » فالتقدير ثلاث خصال. ولعله من تحريف النساخ.

رَجُلاً فِيهَا خَلا لاَ آخُدُ إِلَّا أَرْبَعَ آيَاتٍ أَوْ نَحْوَهُنَّ ، وَإِذَا قَرَأُمُّهُنَّ عَلَى نَفْسِي تَفَلَّنْ وَأَنَا أَتَعَلَّمُ الْيَوْمَ أَرْبَعِينَ آيَةً أَوْ نَحْوَهَا وَإِذَا قَرَأُمُّهَا عَلَى نَفْسِي فَكَأَنَّهَا كِتَابُ اللهُ بَيْنَ عَيْنَيَّ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ الحَدِيثَ فَإِذَا رَدَّدْتُهُ تَفَلَّتَ وَأَنَا اللهُ بَيْنَ عَيْنَيَّ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ الحَدِيثَ فَإِذَا رَدَّدْتُهُ تَفَلَّتَ وَأَنَا النَّوْمَ أَسْمَعُ الْمَحْدِيثَ فَإِذَا تَحَدَّثْتُ بِهَا لَمْ أَخْرِمْ (١) مِنْهَا الْيُومَ أَسْمَعُ الأَحَادِيثَ فَإِذَا تَحَدَّثْتُ بِهَا لَمْ أَخْرِمْ (١) مِنْهَا حَرْفًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَةً عِنْدَ ذَلِكَ: «مُؤْمِنٌ وَرَبِ كَوْقًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَةً عِنْدَ ذَلِكَ: «مُؤْمِنٌ وَرَبِ الْكَعْبَةِ يَا أَبَا الحَسَنِ») \*(٢).

٣ - \* (عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْهَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ يَقُولُ: ﴿ ثَلَاثُ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ وَقَالَ: فَأَمَّا الثَّلاثُ النَّلاثُ النَّدِينَ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَ فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالَ عَبْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَاظُلِم عَبْدٌ بِمَظْلِمَةٍ فَيَصْبِرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِمَا عِسزًا ، وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ وَجَلَّ - بِمَا عِسزًا ، وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ وَجَلَّ - بِمَا عِسزًا ، وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ وَجَلَّ - بَمَا عِسزًا ، وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ وَجَلَّ - عَنَّ وَجَلَّ - عَنْ وَجَلَّ - عَزْ وَجَلَ - مَا لَا وَعِلْمَ اللهُ وَعِلْمُ للهِ وَعِلْمَ اللهُ وَعِلْمَ اللهُ وَعِلْمُ للهِ وَعَلْمُ للهِ وَعَلْمُ للهُ وَعَلْمُ اللهُ وَعَلْمَ اللهُ مَالَا وَهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَعَلْمُ اللهُ وَعَلْمُ اللهُ وَعَلْمُ اللهُ وَعَلْمُ اللهُ مَاللهُ وَعَلْمُ اللهُ مَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ مَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَاللهُ وَلَا اللهُ مَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالًا وَلَمْ يَرَزُقُهُ مَالًا وَلَا يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ عَلْمَ اللهُ وَلَا اللهُ عَالَى وَعَبْدُ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَا يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ وَعَلَى اللهُ مَالِهُ وَلَا اللهُ عَمْلُو وَلَا يَتَقَلِى فِيهِ وَبَعْمُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرَزُقُهُ عَلْمًا وَلَا يَتَقَيْ فِيهِ وَبَهُ وَاللهُ عَلْمَ اللهُ وَلَا اللهُ ا

وَجَلَّ \_ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ اللهِ فِيهِ حَقَّهُ فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمُنَازِلِ. قَالَ: وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقُهُ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مَالٌ لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ. قَالَ: هِي نِيَّتُهُ فَوِزْرُهُمَا فِيهِ سَوَاءً") \* (٣).

٤ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالإِمَامُ العَادِلُ، وَدَعْوةُ الْمَظْلُومِ يَـرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الْفَطِرَ، وَيَفْولُ الرَّبُّ: وَعِـزَّ تِي الغَمَامِ، وَيَفْولُ الرَّبُّ: وَعِـزَّ تِي الغَمَامِ، وَيَفْولُ الرَّبُّ: وَعِـزَّ تِي وَجَلَالِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ ») \* (3)

٦ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: عَارَسُولَ الله، عَنْهَا - قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ، وَمَا أَصْبَحَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَائِكَ ، وَمَا أَصْبَحَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَائِكَ ، وَمَا أَصْبَحَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَائِكَ .

<sup>(</sup>١) لم أخرِم: أي لم أدَع.

<sup>(</sup>۲) الترمذي (٤٧٩)، وابسن ماجه (١٣٨٤) واللفط له، والحاكم (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٣٢٥) وقال: هذاح ديث حسن صحيح وأحمد (٣) ٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٥٩٨) واللفظ له وقال: حديث حسن. وأحمد في المسند (٨/ ٣٠) وقال محققه إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) الله أكبر كبيرًا: أي كبرت كبيرًا أو ذكرت كبيرًا.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۹۲).

ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ (١)، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا ؟ قَالَ لَهَا: ﴿ لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ ») \* (٢).

٧ - \* (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ قَالَ: قَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ إِذَا اشْتَكَيْتَ فَضَعْ يَدَكَ الْبُنَانِيُّ قَالَ: قَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ إِذَا اشْتَكَيْتَ فَضَعْ يَدَكَ حَيْثُ تَشْتَكِي، وَقُلْ: «بِسْمِ اللهِ ، أَعُودُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجَعِي هَذَا ، ثُمَّ ارْفَعْ يَدَكَ ثُمَّ أَعِدْ ذَلِكَ وِتْرًا ، فَإِنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَثَّنِي أَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حَدَثَنِي أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ حَدَثَنِي أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حَدَثَنِي أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ حَدَثَنِي أَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَدَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ الْحَدَالُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْحَدْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلْمُ عَلَيْ الْعَلْمُ عَلَيْ الْحَلْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمَ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْ

٨ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَعَزَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: « لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ . أَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ . وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ . فَلَا شَيْءَ نَعْدَهُ »)\*

9 - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَيْهًا السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ . أَوْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ . أَوْ تُرَى لَهُ . أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ القُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا. فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَمَّا سَاجِدًا. فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَمَّا

السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ . فَقَمِنٌ (٥) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ) \*(٦) .

• ١ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا فَالَ: ﴿ لَا يَزَالُ هَـٰذَا اللهِ عَنْهُمَ خَلِيفَةً ﴾ فَقَالَ كَلِمَةً اللّهِ عَشَرَ خَلِيفَةً ﴾ فَقَالَ كَلِمَةً صَمَّنِيهَا (\*) النَّاسُ فَقُلْتُ لأَبِي: مَا قَالَ ؟ قَالَ: ﴿ كُلُّهُمْ مِنْ قُرِيْشٍ ﴾ (\*).

النَّبِيِّ قَالَ: « لَا يَزَالُ يُلْقِي فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ عَنْ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: « لَا يَزَالُ يُلْقِي فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ العَالَمِينَ قَدَمَهُ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضُ هَا إِلَى بَعْضِ ثُمَّ تَقُولُ: قَدْ قَدْ ، بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ. وَلَا تَزَالُ بَعْضِ ثُمَّ تَقُولُ: قَدْ قَدْ ، بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ. وَلَا تَزَالُ الجَنَّةُ تَفْضُلُ حَتَّى يُنْشِيءَ اللهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ حَتَّى يُنْشِيءَ اللهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةُ ")\*(٩).

١٢ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَمَّا خَلَقَ اللهُ اجْنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرَائِيلَ إِلَى الجَنَّةِ، فَقَالَ: انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَجَاءَهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللهُ لأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ إِلَّا دَخَلَهَا ، فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْكَارِهِ ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>۱) المِسِّيكُ: البخيل وزنًا ومعنى أي يمسك ما في يديه لا يعطيه أحدًا، وقيل: مِسِّيك \_ بالكسر والتشديد \_ أي شديد الإمساك لماله، وهو من أبنية المبالغة.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح١٣ (١٦١٧) واللفظ له. ومسلم (١٧١٤).

<sup>(</sup>٣) الترمذى(٣٥٨٨) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال محقق جامع الأصول (٧(٥٦٥): حديث حسن

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٧(٤١١٤). مسلم (٢٧٢٤) واللفظ له

<sup>(</sup>٥) فقمن: بفتح الميم وكسرها ، ومعناه حقيق وجدير .

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ١٢ ( ٦٩٩٠) من حديث أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_. ومسلم (٤٧٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) صمنيها: أي أصموني عنها فلم أسمعها لكثرة الكلام.

<sup>(</sup>٨) البخاري\_الفتح١٣ (٧٢٢٣). ومسلم (١٨٢١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) البخاري\_الفتح١٣ (٧٣٨٤) واللفظ له. ومسلم (٢٨٤٨).

ارْجِعْ إِلَيْهَا ، فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا،قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِي قَدْ حُفَّتْ بِالْمُكَارِهِ،فَرَجَعَ إِلَيْهِ،فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ .قَالَ: اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا . فَإِذَا هِي يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بَهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا ، فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ ،فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَرَجَعَ إلَيْهَا، فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُ وَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا ") \*(١).

١٣ - \* (عَن ابْن عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ. وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَـوَّكَلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْ تُضِلَّنِي ، أَنْتَ الحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ، وَالجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ»)\* (٢).

١٤ \_\*( عَـنْ أَبِي رَيْحَانَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ \_ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « مَنِ انْتَسبَ إِلَى تِسْعَةِ آبَاءٍ كُفَّارٍ ، يُرِيدُ بِهِمْ عِزًّا وَفَخْرًا؛ فَهُوَ عَاشِرُهُمْ فِي النَّارِ) \*(٣).

١٥- \* ( عَنْ عَائِشَـةَ ـ رضِـىَ اللهُ عَنْهَـا ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « أُهْجُ وا قُرَيْشًا . فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ بِالنَّبْلِ "(٤) فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ: «أُهْجُهُمْ». فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ. فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ . ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ، قَالَ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ (٥) أَنْ تُرْسِلُوا إِلَى هَـذَا الأَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنَبِهِ (٦) ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ (٧) فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَفْرِينَّهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الأَدِيم (^). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَعْجَلْ. فَإِنَّ أَبَابَكُر أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا. وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا. حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي ». فَأَتَاهُ حَسَّانُ . ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ !قَدْ خُلَّصَ لِي نَسَبَكَ . وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقِّ لأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ العَجِينِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لِحَسَّانَ: ﴿ إِنَّ رُوحَ القُدُسِ لَا يَزَالُ يُوَيِّدُكَ ، مَا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ». وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى»(٩).

قَالَ حَسَّانُ:

(٥) لقد آن لكم: أي حان لكم.

(٦) الضارب بذنبه: قال العلماء: المراد بذنبه ، هنا ، لسانه . فشبه نفسه بالأسد في انتقامه وبطشه اذا اغتاظ وحينئذ يضرب بذنبه جنبيه. كما فعل حسان بلسانه حين أدلعه، فجعل يحركه . فشبه نفسه بالأسد . ولسانه بذنبه.

(٧) أدلع لسانه: أي أخرجه عن الشفتين. يقال: دلع لسانه وأدلعه . ودلع اللسان بنفسه.

(٨) لأفرينهم بلساني فري الأديم: أي لأمزقن أعراضهم تمزيق

(٩) فشفى واشتفى: أي شفى المؤمنين واشتفى هو بها ناك من أعراض الكفار ومزقها ونافح عن الإسلام والمسلمين.

(١) صحيح سنن الترمـذي (٢٠٧٥) واللفظ له وقال: حـديث حسن صحيح، وقال محقق «جامع الأصول» (١٠/ ٥٢١): وهو كما قال. وأبوداود (٤٧٤٤). والنسائي (٣١٧).

(٢) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٣٨٣). ومسلم (٢٧١٧) واللفظ له.

(٣) المسند(١٧٧٨)، وفي مجمع الزوائد(٨/ ٨٥)«يُـرِيد بهم عِزَّا وَكَرَامَةً» وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وأبو يعلى ، قال: ورجال أحمد ثقات، وقال الشيخ أحمد شاكر (في عمدة التفسير ١٦/٤): ورواه أيضًا البخاري في التاريخ الكبير (م ١ جـ ٢ ص ٣٥٣).

(٤) رشق بالنبل: بفتح الراء ، هو الرمي بها . وأما الرشق، بالكسر ، فهو اسم للنبل التي ترمي دفعة واحدة.

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ

وَعِنْدَ اللهِ فِي ذَاكَ الْجَدِزَاءُ هَ جَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا تَقِيًّا (١)

رسُولَ اللهِ شِيــمَتُهُ الوَفَـــــاءُ ( فَإِنَّ أَبِي وَوَالـِـدَهُ وَعِرْضِي (٣)

لِعِرْضِ مـُـحَـمَّدٍ مِـنْكُمْ وِقَـاءُ (٤) ثَكِـلْتُ بُنَيَّتِي (٥) إِنْ لَمُ تَـرَوْهَا

تُثِيرُ النَّقُ عَ (٦) مِنْ كَنَفَيْ كَدَاءِ (٧)

(۱) هجوت محمدا برا تقيا: وفي كثير من النسخ: حنيفا، بدل تقيا. فالبر الواسع الخير والنفع. وهو مأخوذ من البر، بكسر الباء، وهو الاتساع في الاحسان. وهو اسم جامع للخير. وقيل: البر، هنا، بمعنى المتنزه عن المآثم. وأما الحنيف فقيل هو المستقيم. والأصح أنه المائل إلى الخير. وقيل الحنيف التابع ملة ابراهيم على المنافل الحير.

(٢) شيمته الوفاء: أي خلقه.

(٣) فان أبي ووالده وعرضي: هذا مما احتج به ابن قتيبة لمذهبه أن عرض الإنسان هو نفسه لا أسلافه. لأنه ذكر عرضه وأسلافه بالعطف. وقال غيره: عرض الرجل أموره كلها التي يحمد بها ويذم ، من نفسه وأسلافه ، وكل ما لحقه نقص يعيبه.

(٤) وقاء: هو ما وقيت به الشيء.

(٥) ثكلت بنيتي: قال السنوسي: الثكل فقد الولد. وبنيتي تصغير بنت. فهو بضم الباء. وعند النووي بكسر الباء، لأنه قال: وبنيتي أي نفسي .

(٦) تثير النقع: أي ترفع الغبار وتهيجه.

(٧) كنفي كداء: أي جانبي كداء . وكداء ثنية على باب مكة . وعلى هذه الرواية في هذا البيت إقواء مخالف لباقيها . وفي بعض النسخ: غايتها كداء . وفي بعضها: موعدها كداء . وحينئذ فلا إقواء .

(A) يبارين الأعنة: ويروى: يبارعن الأعنة . قال القاضي: الأول: هو رواية الأكثرين . ومعناه أنها لصرامتها وقوة نفسها تضاهي أعنتها بقوة جبذها لها ، وهي منازعتها لها أيضا. وقال الأبّيُّ نقلا عن القاضي: يعني أن الخيول لقوتها في نفسها وصلابة أضراسها تضاهي أعنتها الحديد في

يُبَارِينَ الأَعِنَّةُ (٨) مُصْعِدَاتٍ (٩)

عَلَى أَكْتَافِهَا الأَسَلُ الطِّمَاءُ (١٠) تَظَلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٍ (١١)

تُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ (١٢)

فَإِنْ أَعْرَضْتُمُو عَنَّا اعْتَمَرْنَا (١٣)

وَكَانَ الفَتْحُ وَانْكَشَفَ الغِطَاءُ

وَإِلَّا فَاصْبِرُوا لِضَرَابِ يَوْمِ

يُعِ زُّ اللهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ

القوة، وقد يكون ذلك في مضغها الحديد في الشدة. وقال البرقوقي في شرحه للديوان: أي أنها تجاري الأعنة في اللين وسرعة الانقياد. قال: ويجوز أن يكون المعنى، كما قال صاحب اللسان، يعارضنها في الجذب لقوة نفوسها وقوة رؤوسها وعلك حدائدها. قال القاضي: ووقع في رواية ابن الحذاء: يبارين الأسنة، وهي الرماح. قال فإن صحت هذه الرواية فمعناها أنهن يضاهين قوامها واعتدالها. وقال البرقوقي: مباراتها الأسنة أن يضجع الفارس رمحه فيركض الفرس ليسبق السنان.

(٩) مصعدات: أي مقبلات إليكم ومتوجهات . يقال: أصعد في الأرض ، إذا ذهب فيها مبتدئا . ولا يقال للراجع.

(١٠) الأسل الظهاء: الأسل: الرماح. والظهاء: الرقاق. فكأنها لقلة مائها عطاش لدماء العطاش لدماء الأعداء. قال البرقوقي: من قولهم أنا ظهآن إلى لقائك.

(۱۱) تظل جنودنا متمطرات: أي تظل خيولنا مسرعات يسبق بعضها بعضا.

(۱۲) تلطمهن بالخمر النساء: الخمر جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها. أي يزلن عنهن الغبار. وهذا لعزتها وكرامتها عندهم . وقال البرقوقي: يقول تبعثهم الخيل فتنبعث النساء يضربن الخيل بخمرهن لتردها. وكأن سيدنا حسان رضي الله عنه أوحي اليه بهذا وتكلم به عن ظهر الغيب . فقد رووا أن نساء مكة يوم فتحها ظللن يضربن وجوه الخيل ليرددنها.

(١٣) فان أعرضتمو عنا اعتمرنا ..إلخ: قال البرقوقي: اعتمرنا أي أدينا العمرة. وهي في الشرع زيارة البيت الحرام بالشروط المخصوصة المعروفة. والفرق بينها وبين الحج أن =

وَقَالَ اللهُ : قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا

يَقُولُ الحَقَّ لَيْسِسَ بِهِ خَفَاءُ

وَقَالَ اللهُ : قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا (١)

هـُمُ الأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ (٢)

لَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ مَعَدٍ (٣)

سِسبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ هِجَاءُ

فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللهِ مِنْكُمْ

وَيَمْدَحُــهُ وَيَنْصُــرُهُ سَـــوَاءُ وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ اللهِ فِينَا

وَرُوحُ القُدْسِ لَيْسَ له كِفَاءُ (١) \*(٥).

# الأحاديث الواردة في « العزة » معنًى

١٦ - \* ( عَـنْ حُذَيْفَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ \_ أَنَّـهُ

صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَسَمِعَهُ حِينَ كَبَّرَ قَالَ: « اللهُ أَكْبَرُ ذَا الجَبَرُوتِ ، وَالْلَكُوتِ ، وَالْلَكُوتِ ، وَالْكِبْرِيَاءِ ، وَالْكَبْرِيَاءِ ، وَالْعَظَمَةِ » وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ». وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ قَالَ: « لِرَبِّي العَمْدُ ، لِرَبِّي الحَمْدُ ». وَفِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّي الحَمْدُ ، وَفِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّي الطَّمْدُ ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: « رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لِي » رَبِّ اغْفِرْ لِي » . وَكَانَ قِيَامُهُ ، وَرُكُوعُهُ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ ، وَسُجُودُهُ ، وَرُكُوعُهُ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ ، وَسُجُودُهُ ، وَرُكُوعُهُ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ ، وَسُجُودُهُ ، وَمُدَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ الرَّكُوعِ ، وَسُجُودُهُ ، وَمُا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ

السَّوَاءِ)\* (٦)

١٧ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَيْكُ قَالَ: ﴿ جَنَتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُ اَ وَمَا فِيهِ اَ. وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ وَجَنَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيتُهُ اَ وَمَا فِيهِ اَ. وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّة عَدْنِ ﴾ \* (٧).

١٨ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَطْوِي اللهُ - عَنَّ وَجَلَّ - السَّمَا وَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ

وفلان عرضة للشر أي قوي عليه . يريد أن الأنصار أقوياء على القتال ، همتها وديدنها لقاء القروم الصناديد.

(٣) لنـاً في كل يـوم من معـد:قـال البرقوقُـي: لنا ، يعنـي معشر الأنصار. وقوله من معد ، يريد قريشًا لأنهم عدنانيون .

(٤) ليس له كفاء: أي ليس له مماثل ولا مقاوم .

(٥) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٥٣١). ومسلم (٢٤٩٠) واللفظ له.

(٦) مسلم رقم (٧٧٢) وأبو داود (٨٧٤) والنسائي (٢/ ١٩٩) واللفظ له ،وصححه الألبساني.صحيح سنن النسائي (٢/ ٢٣٠).

(٧) البخاري\_الفتح ١٣ (٤٤٤٧). ومسلم (١٨٠) واللفظ له.

= العمرة تكون لـ لإنسان في السنة كلها. والحج وقت واحد في السنة، ولا يكون إلا مع الوقوف بعرفة يوم عرفة. وهي مأخوذة من الاعتمار، وهو الزيارة. يقول: إن لم تتعرضوا لنا حين تغزوكم خيلنا وأخليتم لنا الطريق، قصدنا إلى البيت الحرام وزرناه، وتم الفتح وانكشف الغطاء عما وعد الله به نبيه، صلوات الله وتسليما ته عليه، من فتح مكة. وقال ألم يُّخ ظاهر هذا، كما قال ابن هشام، أنه كان قبل الفتح في عمرة الحديبية، حين صدعن البيت.

(١) يسرت جندًا: أي هيأتهم وأرصدتهم .

(٢) عرضتها اللقاء: أي مقصودها ومطلوبها. قال البرقوقي: العرضة من قولهم بعير عرضة للسفر ، أي قوي عليه.

اليُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْلَكِكُ. أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْتُكَبِّرُونَ؟ . ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْلَكِكُ. أَيْنَ الْتُكَبِّرُونَ؟ ») \* (١٠) . الْلَكُ . أَيْنَ الْتُكَبِّرُونَ؟ ») \* (١٠) .

١٩ - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي ، وَالْحِنْرِيَاءُ رِدَائِي ، وَالْحِنْمَ وَاحِدًا مِنْهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَاحِدًا مِنْهُ اللهُ اللهُ عَنْمَ وَاحِدًا مِنْهُ اللهُ اللهُ عَنْمَ وَاحِدًا مِنْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

## من الآثار الواردة في « العزة »

1- \*(عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ : حَرَجَ عُمَوُ ابْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الشَّامِ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَأَتُوْا عَلَى خَاضَةٍ، وَعُمَوُ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ ، فَنزَلَ عَنْهَا وَخَلَعَ خُفَيْهِ فَوَضَعَهُما عَلَى عَاتِقِهِ وَأَخَذَ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ فَخَاضَ بِهَا فَوَضَعَهُما عَلَى عَاتِقِهِ وَأَخَذَ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ فَخَاضَ بِهَا الْمُخَاضَة، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! أَنْتَ تَفْعَلُ الْمُخَاضَة، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! أَنْتَ تَفْعَلُ الْمُخَاضَة ؟ مَا يَسُرُّ فِي أَنْ أَهْلَ البَلَدِ اللهُ يَقُلُ ذَا غَيْرُكَ أَبَا اللهُ مِنْ فَعَلُ عَاتِقِهُ وَتَعْمُ عُمُرُ: أَوْهِ (٣) ! لَوْ يَقُلْ ذَا غَيْرُكَ أَبَا السَّتَشْرَفُوكَ . فَقَالَ عُمَرُ: أَوْهٍ (٣) ! لَوْ يَقُلْ ذَا غَيْرُكَ أَبَا السَّتُ مُنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ، فَمَهُمَا نَطْلُبِ العِزَّ بِعَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللهُ بِ إِلْإِسْلَامِ، فَمَهُمَا نَطْلُبِ العِزَّ بِعَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللهُ بِهِ أَذَلًا اللهُ ") \* (3)

٢-\*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 قَالَ: «مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ») \* (٥).

٣ - \* (قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَيْبَانَ: «الشَّرَفُ فِي التَّوَاضُع. وَالْعِزُّ فِي التَّقْوَى ، وَالْحِرِّيَّةُ فِي القَنَاعَةِ ») \* (٢) .

٤-\*( عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ التَّجِيبِيِّ، قَالَ:
 «كُنَّا بِمَدِينَةِ الرُّوم ، فَأَخْرَجُوا إِلَيْنَا صَفًّا عَظِيمًا مِنَ

الرُّوم، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُهُمْ أَوْ أَكْثَرُ. وَعَلَى أَهْل مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ وَعَلَى الْجَهَاعَةِ فُضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّوم حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ، فَصَاحَ النَّاسُ ، وَقَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ يُلْقِي بِيَكَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ ، فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الآيَةَ هَذَا التَّـأْوِيلَ ، وَإِنَّهَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَـارِ لَمَّا أَعَزَّ اللهُ الإِسْلَامَ وَكَثُـرَ نَاصِرُوهُ ، فَقَــالَ بَعْضُنَا لِبَعْـضٍ سِرًّا دُونَ رَسُــولِ اللهِ ﷺ : إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَعَزَّ الإِسْلَامَ ،وَكَثْرَ نَاصِرُوهُ، فَلَوْ أَقَمْنَا فِي أَمْوَالِنَا . فَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا . فَأَنْ زَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ (البقرة/ ١٩٥). فكَانَتْ التَّهْلُكَةُ الإِقَامَةَ عَلَى الأَمْوَالِ وَإِصْلَاحِهَا ، وَتَرَكْنَا الغَزْوَ. فَمَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ شَاخِصًا فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى دُفِنَ بِأَرْضِ الرُّومِ ") \* (٧).

٥ - \*(قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دُرَيْدٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ عِنْدَمَا قَصَـدَ بَعْضَ الوُزَرَاءِ فِي حَاجَةٍ ، فَلَـمْ يَقْضِهَا لَهُ ،

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح١٣ (٧٤١٢).ومسلم (٢٧٨٨)واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٦٢٠). وابن ماجة (١٧٤٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أوه: كلمة توجع وتضجر.

<sup>(</sup>٤) الحاكم في المستدرك (١/ ٦٢) وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٧(٣٨٦٣).

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين (٢/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٧) الترمذي(٢٩٧٢)وقال:هذا حديث حسن صحيح غريب.

تَلْقَى الكَرِيمَ فَتَسْتَدِلُّ بِبِشْرِهِ

وَتَرَى العُبُوسَ عَلَى اللَّيْيِمَ دَلِيلًا

وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ عَنْ قَلِيلِ صَائِرٌ

خَبَرًا، فَكُنْ خَبَرًا يَرُوقُ جَمِيلًا) \*(١)

وَظَهَرَ لَهُ مِنْهُ ضَجَرٌ . فَقَالَ: لَا تَدْخُلَنَّكَ ضَجْرَةٌ مِنْ سَائِلِ

فَلَخَيْرُ دَهْرِكَ أَنْ تُرَى مَسْئُولًا

لَا تَجْبَهَنْ بِالرَّدِ وَجْهَ مُؤَمِّلِ

فَبَقَاءُ عِزِّكَ أَنْ تُرَى مَا أُمُولًا

# من فوائد « العزة »

(٦) دِلَالَةُ الثِّقَةِ بِاللهِ العَزِيزِ.

(٧) مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ رُسُوخِ اليَقِينِ وَالْقُوَّةِ فِي الدِّينِ.

(٨) بِهَا يُسْتَجْلَبُ الْعَوْنُ مِنَ اللهِ .

(٩) مِنْ مَكَارِم صِفَاتِ الإِسْلَامِ.

(١) مَظْ هَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ الرُّجُ ولَةِ وَالشَّهَامَةِ.

(٢) تُورثُ العِفَّةَ وَالنَّزَاهَةَ.

(٣) صِمامُ أَمْنِ لِلْمُجْتَمَع مِنَ الشُّرُورِ وَالأَخْطَارِ

(٤) تُنَمِّى الفَضِيلَةَ وَتَمْحَقُ الرَّذِيلَةَ

(٥) بِهَا تُسْتَجْلَبُ الْكَارِمُ وَتُسْتَدْفَعُ الْمَكَارِهُ.

# العزم والعزيمة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣      | ۱۸       | ۸      |

## العزم لغةً :

العَزْمُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ قَوْلِمِمْ عَزَمَ يَعْزِمُ، وَهُـوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ع زم) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الصَّرِيمَةِ وَالْقَطْع، يُقَالُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا فَعَلْتَ كَذَا، أَيْ جَعَلْتُهُ أَمْرًا عَزْمًا لا مَثْنَوِيَّةً (أَيْ لَا اسْتِثْنَاءَ فِيهِ)، وَيُقَالُ: كَانُوا يَرَوْنَ لِعَزْمَةِ الْخُلَفَاءِ طَاعَةً، وَقَالَ الْخَلِيلُ: الْعَزْمُ مَا عُقِـدَ عَلَيْهِ القَلْبُ مِنْ أَمْرِ أَنْتَ فَاعِلُهُ، وَيُقَالُ مَالِفُلَانٍ عَزِيمَةٌ، أَيْ مَا يَعْزِمُ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ لَا يُمْكِنْهُ أَنْ يَصْرِمَ الأَمْرَ بَلْ يَخْتَلِطُ فِيهِ وَيَتَرَدَّدُ، وَمِنَ الْبَابِ: عَـزَمْتُ عَلَى الجِنِّيِّ وَذَلِكَ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيْهِ مِنْ عَزَائِم القُرْآنِ، وَهِيَ الآيَاتُ الَّتِي يُرْجَى بِهَا قَطْعُ الآفَةِ، يُقَالُ: اعْتَزَمَ السَّائِرُ إِذَا سَلَكَ القَصْدَ قَاطِعًا لَهُ. وَالاعْتِزَامُ لُـزُومُ الْقَصْدِ فِي الْلَثِي، وَالْفِعْلُ مِنْهُ عَزَمَ وَهُ وَ مِنْ بَابٍ ضَرَبَ وَقَعَدَ فَعَلَى هَذَا تَقُولُ: عَزَمَ يَعْزُمُ (بِالْكَسْرِ وَالضَّمّ)عَزْمًا وَمَعْزَمًا وَمَعْزِمًا وَعُزْمًا وَعَزِيمًا وَعَزِيمًا وَعَزِيمَةً وَعَزْمَةً ، وَاعْتَزَمَهُ وَاعْتَزَمَ عَلَيْهِ أَرَادَ فِعْلَهُ وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَرِيرِ فَإِذَا عَرَمَ الأَمْرُ ﴾ (محمد/ ٢١) بِالرَّفْعِ أَيْ عُنِمَ عَلَيْهِ أَوْ أَنَّ أَرْبَابَ الأَمْرِ عَزَمُوا عَلَيْهِ. وَتَقُولُ: مَا لِفُلَانٍ عَزِيمَةٌ: أَيْ لَا يَثْبُتُ عَلَى أَمْرِ يَعْزِمُ عَلَيْهِ. وَعَزَمَ عَلَيْهِ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا أَيْ أَقْسَمَ عَلَيْهِ ، وَعَزَمْتُ عَلَيْكَ أَيْ أَمَرْتُكَ أَمْرًا جِدًّا ، وَعَزَائِمُ السُّجُودِ:

(۱) مقاییس اللغة لابن فارس(٤/ ٣٠٨)، والصحاح (٥/ ١٩٨٥). ولسان العرب (٥/ ٢٩٣٢ - ٢٩٣٣). ومفردات

القرآن للراغب (٥٦٥). والمصباح المنير للفيومي (٤٠٨).

مَا عُزِمَ عَلَى قَارِىءِ آيَاتِ السُّجُودِ أَنْ يَسْجُدَ للهِ فِيهَا. وَأُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ: هُمُ الَّذِينَ عَزَمُوا عَلَى أَمْرِ اللهِ فِيهَا عَهَا اللهِ عَلَى أَمْرِ اللهِ فِيهَا عَهِدَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَعِيسَى وَعُيسَى وَعُيسَى وَعُيسَى وَعُيسَى

#### واصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: عَقْدُ القَلْبِ عَلَى إِمْضَاءِ الأَمْرِ. وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: هَوَ الْقَصْدُ عَلَى إِمْضَاءِ الأَمْرِ(٢).

### الفرق بين العزم والإرادة والهممِّ:

قَالَ الْكَفَوِيُّ: دَوَاعِي الإِنْسَانِ إِلَى الْفِعْلِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرِّ عَلَى مَرَاتِبَ ،مِنْهَا: الْإِرَادَةُ ، وَمِنْهَا: الْمَمُّ (بِالشَّيْءِ)، وَمِنْهَا: الْعَزْمُ . وَذَكَرَ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ:

الْهُمُّ اجْتِهَاعُ النَّفْسِ عَلَى الأَمْرِ، وَالإِزْمَاعُ عَلَيْهِ، وَالْإِزْمَاعُ عَلَيْهِ، وَالْعَزْمُ هُوَ الْفَصْدُ عَلَى إِمْضَاتِهِ، فَاهْمُّ فَوْقَ الْإِرَادَةِ وَدُونَ العَزْم، وَهُوَ (أَي الْهَمُّ) أَوَّلُ العَزِيمَةِ (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: الشجاعة \_ علو الهمة \_ قوة الإرادة \_ القوة \_ الرجولة \_ المروءة \_ الشهامة \_ النشاط \_ النبل.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإمعة \_ التهاون \_ الضعف \_ الكسل \_ الوهن \_ صغر الهمة \_ اليأس ].

 <sup>(</sup>۲) مفردات القرر آن (٥٦٥). وبمعناه في لسان العرب
 (٥/ ٢٩٣٢). والكليات للكفوي(١٩١).

<sup>(</sup>٣) الكليات(٩٦١).

# الآيات الواردة في « العزم والعزيمة »

- لَلّذِينَ يُوْلُونَ مِن فِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَهُرٍّ فَإِن فَا اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللّهَ فَا اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللّهَ وَإِنْ اللّهَ عَلَيمُ اللّهَ اللّهَ عَلِيمُ اللّهَ اللّهَ عَلِيمُ اللّهَ اللّهَ عَلِيمُ اللّهَ اللهَ عَلِيمُ اللهُ اللّهَ اللهُ اللّهَ عَلِيمُ اللهُ اللّهَ اللهُ ا
- ٧- وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
  النِسَآءَأَوْ أَكْنَتُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
  النِسَآءَأُو أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ
  اَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ نَ وَلَاكِن لَا تُواعِدُوهُ نَ
  سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا
  عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَى يَبْلُغُ الْكِننَبُ أَجَلَةً.
  وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى أَنفُسِكُمْ
  فَاخذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلْمُ مَا فِى أَنفُسِكُمْ
  فَاخذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلْمُ مَا فِى أَنفُسِكُمْ
  فَاخذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلْمُ وَحَلِيثُورُ وَلِيثُورُ اللَّهِ اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ وَحَلِيثُورُ وَلِيثُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ وَحَلِيثُورُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ وَحَلِيثُورُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ وَحَلِيثُورُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ وَالْحَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَالْحَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْحَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْلَالُهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ
- ٣- فَإِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ
   ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُ وأُمِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ
   هَمُ وَشَا وِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوكَلُ
   عَلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوكِلِينَ ﴿
- وَإِذْ قَالَ لُقَمَنُ لِا بَنِهِ ء وَهُو بَعِظُهُ وَيَبْنَى لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّا <u>وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ</u> وَهْنَّاعَكِي وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّكْرِ لِي وَلُو لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّ وَإِن جَنْهَ دَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمُ فَلَاتُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى الْمُثَرِ إِلَّى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُم بِمَا كُنْتُوْتَعْمَلُونَ إِنَّ ينبُنَيُ إِنَّهَا ٓ إِن تَكُ مِثْقَ الَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ سَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطْفُ خُسُرٌ ١ يَنُنَى أَقِم الصَّكَاوة وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْعَلَى مَآأَصَابِكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْعَزْمُ ٱلْأُمُورِ ١ وَلَا تُصَعِّرُخَدُّكُ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُعَنَالِ فَخُورِ ١ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأُصُوبِ لَصَوْتُ ٱلْحُمِيرِ (إِنَّ) (٥)
  - فَآ أُوتِيتُمُ مِن شَيْءِ فَئِنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَمَاعِندَ اللَّهِ حَيْرٌ وَٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ اللَّهِ حَيْرٌ وَالدُّنْيَا وَمَاعِندَ اللَّهِ حَيْرٌ وَالدُّنْيَ وَمَاعِندَ اللَّهِ عَيْرٌ وَاللَّهِ مَا يَتُوكَّلُونَ الْ

(٥) لقيان: ١٣ - ١٩ مكية

(۱) البقرة : ۲۲۲ – ۲۲۷ مدنية (۳) آل عمران : ۱۰۹ مدنية

(٢) البقرة : ٢٣٥ مدنية (٤) آل عمران : ١٨٦ مدنية

وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ (إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ا

٧- فَأَصْبِرَكُمَاصَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ
 وَلَاتَسْتَعْجِل لَمَّاثُمُ الْأَنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ
 لَوْ يَلْبَثُواْ إِلَّاسَاعَةً مِن نَّهَا رِّبَلَكُ فَهَلْ يُهَلَكُ
 إِلَّا الْقَوْمُ الْفَسِقُونَ (﴿)

٨- طَاعَةُ وَقَوْلُ مَعْ رُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ (٣)
 فَلَوْصَ دَقُوا اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ رَقَيْ

وَالَّذِينَ يَعَنِيْبُونَ كَبَتَهِرَا لَإِنْمَ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمَّ يَغْفِرُونَ لَنَّ وَالَّذِينَ السَّتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَلَقَامُوا الصَّلَوةَ وَالْمَرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَذَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ فَنَ وَالْمَرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمُ الْبَعْيُ مُعْ يَنفَصِرُونَ فَنَ وَكَنَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَعْيُ مُعْ يَنفَصِرُونَ فَنَ وَحَزَ وَالسَّيْنَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَعْيُ مُعْ يَنفَصِرُونَ فَيَ وَحَزَ وَالسَّينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَعْيُ مُعْ يَنفَعِرُونَ فَيَ وَحَزَ وَالسَّينِ إِنَّا السَّينِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهِمَ فِي سَينِيلٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ ا

# الأحاديث الواردة في «العزم والعزيمة»

ا - \* (عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ: «اللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ وَأَسْأَلُكَ مُرَنِعُمَتِكَ ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ وَأَسْأَلُكَ مَنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، وَأَعْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ» \* وَأَعْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ» \* وَأَعْتَعْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ» \* (1).

٢ - \*( عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ
 المَسْأَلَةَ ، وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لَا
 مُسْتَكْرِهَ لَهُ ») \* (٢).

٣- \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ الله عَنْهُا ـ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَ لَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ الصَّلَاةِ ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ السَّنُكُرُوا ذَاكَ \_ فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ قَدْ فَعَلَ ذَا اسْتَنْكُرُوا ذَاكَ \_ فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ قَدْ فَعَلَ ذَا اسْتَنْكُرُوا ذَاكَ \_ فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُو حَيْرٌ مِنِي إِنَّ الْخُمُعَةَ عَرَوْمَةٌ (٣) وَإِنِّي مَنْ هُو حَيْرٌ مِنِي إِنَّ الْخُمُعَةَ عَرْمَةٌ (٣) وَإِنِّي كَسِرُهُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي إِنَّ الْخُمُعَةُ مَ نَمْشُوا فِي الطِّينِ كَرِهُ مِنْ مُثَوْمُ وَا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ (٤) ﴾ (٥) .

٤ - \* (عَـنِ ابْسِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_

(۱) النسائي (۳/ ٥٤) واللفظ له. والترمذي (٣٤٠٧) ، أحمد (٤/ ٢٥) ، وقال محقق (جامع الأصول) (٤/ ٢٥٩) : ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ، وابن حبان في صحيحه برقم (٢٤١٦).

- (٢) البخاري الفتح ١١ (٦٣٣٨).
  - (٣) عزمة: أي وَاجبة متحتمة.
- (٤) الدحض بمعنى الزلق والزلل والوحل الكثير.
- (٥) البخاري ـ الفتح ٢ (٩٠١)، مسلم (٦٩٩) واللفظ له .

(٦) يعنى السجود في سجدة سورة (ص ) ليس على سبيل الأمر

قَالَ عَنَا الشَّبِيَّ عَنَا السُّجُ وِدِ (٦) لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُ وِدِ (٦) ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيِّةٍ يَسْجُدُ فِيهَا ﴾ (٧) .

٥ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَقَدْ أَتَانِي اليَوْمَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرٍ مَا دَرَيْتُ مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا مُؤْدِيًا (١٠) نَشِيطًا يَخْرُجُ مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا مُؤْدِيًا (١٠) نَشِيطًا يَخْرُجُ مَعَ أُمُ رَائِنَا فِي الْمَعَازِي فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاءَ لَا نُحْصِيهَا، فَقُلْتُ لَهُ: وَاللهِ لَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ، إِلَّا نَحْصِيهَا، فَقُلْتُ لَهُ: وَاللهِ لَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ، إِلَّا أَنَّ كُنَّا مَعَ النَّبِيِ عَنِي فَعْسَى أَلَّا يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ إِلَّا مَعَ النَّبِي عَنِي فَعْمَلُهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى مَرَةً حَتَى نَفْعَلَهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللهُ وَإِذَا شَكَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ، وَأَوْشَكَ أَلَا تَجِدُوهُ، وَالَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُو مَا أَذْكُرُ مَا وَأَوْشَكَ أَلَا تَجَدُوهُ، وَالَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُو مَا أَذْكُرُ مَا عَبَرَ (١٠) شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِي عَرَرُهُ عَلَى اللهُ عَرَدُهُ وَبَقِي عَرَرُهُ وَاللّهُ عَلِهُ وَاللّهِ كَالثَعْبِ (١٠٠) شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِي كَذَرُهُ ﴾ ﴿ لَا لَهُ مِنْهُ وَبَقِي كَلَوْهُ وَبَقِي كَلَانًا إِلّا كَالتَعْفِ إِلَا هُولِهُ وَبَقِي كَالْوَالَا اللهُ عَلِي كَالْتَعْفِ الْمَا لَا اللهُ عَلَالَهُ وَاللّهُ عَلِهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَاهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَاهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

آ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الأَسْلَمِيّ قَالَ:
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: « مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَضَّا وَلْيُصلِ حَاجَةٌ إِلَى اللهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَضَّا وَلْيُصلِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَ لَيْقُلْ: لَا إِلَلْهَ إِلَّا اللهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، مُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ للهِ رَبِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ للهِ رَبِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ للهِ رَبِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ للهِ رَبِ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ

والوجوب.

<sup>(</sup>۷) البخاري\_الفتح ۲(۱۰۶۹).

<sup>(</sup>٨) مُؤْدِيًا: أي الأداء، ومعناه: قويًّا.

<sup>(</sup>٩) ما غبر:أي ما مضي.

<sup>(</sup>١٠) الثَّغْبُ: الموضع المطمئن في أعلى الجبل يستنقعُ فيه ماء المطر، وقيل هـو غدير في غِلَظ من الأرض، وقيل هـو غدير يكون في ظل فيبرد ماؤه ويروق.

<sup>(</sup>۱۱) البخاري\_الفتح٦(٢٩٦٤).

مَغْفِرَتِكَ، وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، أَسْأَلُكَ أَلَّا تَدَعَ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَجْتَهُ،

وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِي، ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ ﴾ \*(١).

# الأحاديث الواردة في «العزم والعزيمة»معنًى

٧ - \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَمَ لَهُ كِتَابَ يَهُ ودَ. قَالَ: أَمَ لَهُ كِتَابَ يَهُ ودَ. قَالَ: ﴿ إِنِّي وَاللهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابٍ » قَالَ: فَمَا مَرَ قَالَ: ﴿ إِنِّي وَاللهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابٍ » قَالَ: ﴿ فَلَا مَتُ مُنَهُ لِيَ نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُهُ لَهُ . قَالَ: ﴿ فَلَمَ اللّهُ عَلَّمْتُهُ لَهُ مَتُهُ كَانَ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ مَ وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ مَ وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ » ) \* (٢).

٨ - \*( عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : بَا يَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكارِهِنَا، وَعَلَى أَنْ لَا فَي عُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكارِهِنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْعَدْلِ أَيْنَ كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِم) \* (٣).

٩ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَتِ امْرأَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ . فَقَالَ: «اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمٍ كَلْذَا وَكَلْذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَلْدَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَلْمَهُنَ مِمَّا

عَلَّمَهُ اللهُ . ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ» فَقَالَتِ مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ : يَا رَسُولَ اللهِ، اثْنَيْنِ ؟ قَالَ: فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ؟ قَالَ: فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ . ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ ؟ ﴾ (1) .

١٠ - \* (عَنْ أَبِي ذَرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَلَيْ : ﴿ ثَلَاثَةٌ يُجِنُّهُ مُ اللهُ ، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُ مُ اللهُ ، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُ مُ اللهُ ، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُ مُ اللهُ وَلَمْ فَا اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَ فَمَنعُوهُ ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ يَسْأَهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مْ فَمَنعُوهُ ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِعَطِيَّتِهِ إِلّا اللهُ ، وَالَّذِي بِأَعْقَامِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلّا اللهُ ، وَالَّذِي بِأَعْطَاهُ ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَ إَلَيْهِم مْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ ، فَقَامَ أَحْدُهُمُ مُ اللهُ مُ اللهُ عَلَى الْفَقِي الْعَدُو فَهُ نِمُوا ، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ فَا اللّهَ يَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ ال

١١- \* (عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيّ عَلَيْ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) ابن ماجة في الإمامة حديث رقم (١٣٨٤).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۷۱۵) واللفظ له، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال محقق «جامع الأصول» (۸/ ۳۰): وهو كها قال، ووأبوداود (۳۱٤۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح (٧١٩٩)و(٧٢٠٠)، ومسلم (١٧٠٩)، والنسائي (٧/ ١٣٩) واللفظ لـه، وصحيح النسائي للألباني (٣٨٧٢). وابن ماجة(٣٨٦٦) بلفظ: وعلى أن

نقول بالحق بدل العدل.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ١٣ (٧٣١٠).

<sup>(</sup>٥) الترمذى (٢٥٦٨) واللفظ له، وقال: هذا حديث صحيح. والنسائى (٥/ ٨٤). وأحمد (٥/ ١٥٣). وهو في المشكاة حديث (١٩٢٢). وقال محقق «جامع الأصول» (٩/ ٤٦٤): وهو حديث حسن.

يَارَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي . فَقَالَ: ﴿ وَيُحَكَ (١) ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ الله وَتُبْ إِلَيْهِ ». قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ويحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ». قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ . ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! طَهِّرْنِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ. حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «فِيمَ أُطَهِـ رُكَ؟». فَقَالَ: مِنَ الزِّنَي. فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَبِهِ جُنُونٌ ؟ ». فأُخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ . فَقَالَ: « أَشْرِبَ خُرًا ؟ ». فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ أَنْ فَلَمْ يَجِدْ مِنْـهُ رِيحَ خَمْر . قَالَ : فَقَالَ رَسُـولُ اللهِ عَيْدِ: «أَزَنَيْتَ؟». فَقَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتِيْنِ . قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ . لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئتُهُ . وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ . إِنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ . ثُمَّ قَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ . قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَـوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً . ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ. فَقَالَ: « اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِز بْن مَالِكٍ». قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ».

ُ قَالَ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ (" مِنَ الأَزْدِ . فَقَالَ: " وَيُحَكِ ارْجِعِي فَقَالَ: " وَيُحَكِ ارْجِعِي فَقَالَ: " وَيُحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ ". فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ

تُردِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ . قَالَ: "وَمَا ذَاكِ؟ " . قَالَت: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَى. فَقَالَ: "آنْتِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ الْمَا: "حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ " قَالَ: فَكَفَلَهَا فَقَالَ لَمَا : "حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ " قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ . قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ الْإِذًا لَا نَرْجُمَهَا وَنَدَعَ فَقَالَ "إِذًا لَا نَرْجُمَهَا وَنَدَعَ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ ". فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِي اللهِ. قَالَ: فَرَجَمَهَا) \* (أَنْ اللهِ قَالَ إِلَى وَضَاعُهُ يَا نَبِي اللهِ قَالَ : فَرَجَمَهَا) \* (أَنْ اللهِ قَالَ إِلَى وَضَاعُهُ يَا نَبِي اللهِ قَالَ : فَرَجَمَهَا) \* (أَنْ اللهِ قَالَ إِلَى وَضَاعُهُ يَا نَبِي اللهِ قَالَ : فَرَجَمَهَا) \* (أَنْ اللهِ قَالَ إِلَى وَضَاعُهُ يَا نَبِي اللهِ قَالَ : فَرَجَمَهَا) \* (أَنْ اللهِ قَالَ إِلَى وَضَاعُهُ يَا نَبِي اللهِ قَالَ : فَرَجَمَهَا) \* (أَنْ اللهِ قَالَ إِلَى وَضَاعُهُ يَا نَبِي اللهِ قَالَ : فَرَجَمَهَا) \* (أَنْ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ إِلَى وَضَاعُهُ اللهِ قَالَ إِلَى وَاللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ إِلَى اللهِ اللهِ قَالَ إِلَى اللهِ اللهِ قَالَ إِلَى اللهِ قَالَ إِلَى اللهِ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ اللهِ قَالَ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الله عَنهُ الله عَليهِ قَالَ : «حَسْبُنَا الله وَنعْمَ الوَكِيلُ» قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أَلْقِي فِي النَّارِ ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ حِينَ قَالُوا ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الوَكِيلُ ﴾) \* (٥).

١٣- \*(قَالَ أَنَسُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: عَمِّي اللهُ عَنْهُ -: عَمِّي اللهُ عَنْهُ بَدُرًا. اللهِ عَلَيْهِ. قَالَ : أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بَعْدُهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ. قَالَ : أَوَّلُ مَشْهَدًا، فِيهَا بَعْدُ، مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ. وَإِنْ أَرَانِيَ اللهُ مَشْهَدًا، فِيهَا بَعْدُ، مَعَ رَسُولِ عُيِّيْتُ عَنْهُ. وَإِنْ أَرَانِيَ اللهُ مَشْهَدًا، فِيهَا بَعْدُ، مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، لَيَرَانِيَ اللهُ مَا أَصْنَعُ. قَالَ : فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا. قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ لَهُ أَنسُ : يَا أَبَا قَالَ : فَاسْتَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ. فَقَالَ لَهُ أَنسُ : يَا أَبَا عَمْ رَوْلًا أَنْ فَالًا : وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةُ (٧). أَجِدُهُ دُونَ عَمْرُو! أَيْنَ؟ فَقَالَ : وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةُ (٧). أَجِدُهُ دُونَ عَمْرُو! أَيْنَ؟ فَقَالَ : وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةُ (٧). أَجِدُهُ دُونَ عُمْرُو! أَيْنَ؟ فَقَالَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ. قَالَ : فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ أَحُدٍ. قَالَ : فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ. قَالَ : فَوْجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضْعُ وَثَهَا لُهُ وَرَمْيَةً. قَالَ: قَالَ : قَالًا تَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ. وَطَعْنَةً وَرَمْيَةً وَرَمْيَةً . قَالَ:

<sup>(</sup>١) ويحك: كلمة ترحم تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها.

<sup>(</sup>٢) فاستنكهه: شم رائحته.

<sup>(</sup>٣) غامد : بطن من قبيلة جهينة.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٦٩٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٨(٣٦٥٤).

<sup>(</sup>٦) الذي سميت به : أي باسمه، وهو أنس بن النضر.

<sup>(</sup>٧) واهًا لريح الجنة: قال العلماء واهًا كلمة تحنُّن وتلهُّف. والقائل هو أنسر رضى الله عنه ..

فَقَ الَتْ أُخْتُهُ عَمَّتِي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ: فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِبَنَانِهِ. وَنَزَلَتْ هَـذِهِ الآيَةُ: ﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَـدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُ م مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُ م مَنْ عَنَى يَحْبَهُ وَمِنْهُ م مَنْ يَتْطِرُ وَمَا بَـدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ (الأحزاب/٢٣) قال: يَنْتُظِرُ وَمَا بَـدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ (الأحزاب/٢٣) قال: فكَانُوا يرَوْنَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ) \* (١٠.

١٤ - \* (عَنْ سَلْمَ) نَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا فَارِسِيًّا مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ مِنْهَا يُقَالُ لَهَا جَيُّ وَكَانَ أَبِي دِهْقَانَ (٢) قَرْيَتِهِ وَكُنْتُ أَحَبَّ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حُبُّهُ إِيَّايَ حَتَّى حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِ، أَيْ مُلَازِمٌ النَّارَ، كَمَا تُحْبَسُ الجَارِيَةُ، وَأَجْهَدْتُ فِي الْمَجْوُسِيَّةِ حَتَّى كُنْتُ قَطِنَ النَّارِ (٣) الَّذِي يُوقِدُهَا لَا يَتُرُكُهَا تَخْبُو سَاعَةً، قَالَ: وَكَانَتْ لأَبِي ضَيْعَةٌ عَظِيمَةٌ. قَالَ: فَشُغِلَ فِي بُنْيَانٍ لَهُ يَوْمًا. فَقَالَ: لي: يَا بُنَيَّ إِنِّي قَدْ شُغِلْتُ فِي بُنْيَانٍ هَـذَا الْيَوْمَ عَنْ ضَيْعَتِي فَاذْهَبْ فَاطَّلِعْهَا(١٤) ، وَأَمَرَني فِيهَا بِبَعْضِ مَا يُرِيدُ، فَخَرَجْتُ أُرِيدُ ضَيْعَتَهُ فَمَرَرْتُ بِكَنِيسَةٍ مِنْ كَنَائِسِ النَّصَارَى، فَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ فِيهَا وَهُمْ يُصَلُّونَ ،كُنْتُ لَا أَدْرِي مَا أَمْرُ النَّاسِ لِحَبْسِ أَبِي إِيَّايَ فِي بَيْتِهِ. فَلَمَّا مَرَرْتُ بِهِمْ وَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ دَخَلْتُ عَلَيهِمْ أَنْظُرُ مَا يَصْنَعُونَ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ أَعْجَبَنِي صَلَاتُهُمْ وَرَغِبْتُ فِي أَمْرِهِمْ، وَقُلْتُ : هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ مِنَ الدِّينِ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ، فَوَ اللهِ مَا تَرَكْتُهُمْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَتَرَكْتُ ضَيْعَةَ أَبِي وَلَمْ آتِهَا ، فَقُلْتُ لَمُمْ: أَيْنَ أَصْلُ هَذَا الدِّينِ؟ قَالُوا: بِالشَّامِ، قَالَ: ثُمَّ

رَجَعْتُ إِلَى أَبِي وَقَدْ بَعَثَ فِي طَلَبِي وَشَغَلْتُهُ عَنْ عَمَلِهِ كُلِّهِ، قَالَ:فَلَمَّا جِئتُهُ، قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، أَيْنَ كُنْتَ؟ أَلَمُ أَكُنْ عَهِدْتُ إِلَيْكَ مَا عَهِدْتُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَتِ، مَرَرْتُ بِنَاسٍ يُصَلُّونَ فِي كَنِيسَةٍ لَهُمْ فَأَعْجَبَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ دِينِهِمْ، فَوَ اللهِ مَا زِلْتُ عِنْدَهُمْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ. قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، لَيْسَ فِي ذَلِكَ اللِّينِ خَيْرٌ ،دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكَ خَيْرٌ مِنْهُ. قَالَ: قُلْتُ: كَلَّا وَاللهِ، إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ دِينِنَا، قَالَ: فَخَافَنِي، فَجَعَلَ فِي رِجْلِي قَيْدًا، ثُمَّ حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِ، قَالَ: وَبَعَثْتُ إِلَى النَّصَارَى، فَقُلْتُ لَمُمْ: إِذَا قَدِمَ عَلَيْكُمْ رَكْبٌ مِنَ الشَّام تُجَّارٌ مِنَ النَّصَارَى ، فَأَخْبِرُ ونِي بِهِمْ. قَالَ: فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ رَكْبٌ مِنَ الشَّام تُجَّارٌ مِنَ النَّصَارَى. قَالَ: فَأَخْبَرُونِي بِهِمْ. قَالَ: فَقُلْتُ لَمُمْ: إِذَا قَضَوْا حَوَائِجَهُمْ وَأَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلَادِهِمْ فَآذِنُونِي بِهِمْ .قَالَ: فَلَمَّا أَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلَادِهِمْ أَخْبَرُونِي بِهِمْ، فَأَلْقَيْتُ الحَدِيدَ مِنْ رِجْلِي، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ، فَلَمَّا قَدِمْتُهَا، قُلْتُ: مَنْ أَفْضَلُ أَهْلِ هَذَا اللِّينِ؟ قَالُوا: الأُسْقُفُ فِي الكَنِيسَةِ. قَالَ: فَجِئتُهُ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ رَغِبْتُ فِي هَذَا الدِّينِ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ أَخْدُمُكَ فِي كَنِيسَتِكَ، وَأَتَعَلَّمُ مِنْكَ وَأُصَلِّي مَعَكَ ، قَالَ: فَادْخُلْ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ ،قَالَ: فَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ يَأْمُرُهُمْ بِالصَّدَقَةِ وَيُرَغِّبُهُمْ فِيهَا، فَإِذَا جَمَعُوا إِلَيْهِ مِنْهَا أَشْيَاءَ اكْتَنَزَهُ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يُعْطِهِ الْمُسَاكِينَ، حَتَّى جَمَعَ سَبْعَ قِلَالٍ مِنْ ذَهَب وَوَرِقِ<sup>(٥)</sup>. قَالَ: وَأَبْغَضْتُهُ بُغْضًا شَدِيدًا لِلَا رَأَيْتُهُ

<sup>(</sup>٤) فَاطَّلِعْهَا: قَوَّمْهَا.

<sup>(</sup>٥) الـوَرِق ـ بفتح الواو وكسر الـراء ـ الدراهـم خاصـة وربما سميت الفضة وَرِقًا.

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ٦ (٢٨٠٥). ومسلم (١٩٠٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) الدهقان:بكسر الدال وضمها:التاجر فارسي معرب، والجمع دهاقنة ودهاقين.

<sup>(</sup>٣) قَطِن النار:أي خازنها وخادمها.

يَصْنَعُ، ثُمَّ مَاتَ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ النَّصَارَى لِيَدْفِنُوهُ، فَقُلْتُ هُمْ: إِنَّ هَ ذَا كَانَ رَجُلَ سُوءٍ يَـأُمُوكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَيُرَغِّبُكُمْ فِيهَا، فَإِذَا جِئْتُمُ وهُ بَهَا اكْتَنَزَهَا لِنَفْسِهِ وَلَمْ يُعْطِ الْسَاكِينَ مِنْهَا شَيْئًا ،قَالُوا: وَمَا عِلْمُكَ بِلَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا أَدُلُّكُمْ عَلَى كَنْرِهِ، قَالُوا: فَدُلَّنَا عَلَيْهِ. قَالَ: فَأَرَيْتُهُمْ مَوْضِعَهُ. قَالَ: فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ سَبْعَ قِلَالٍ مَمْنُلُوءَةٍ ذَهَبًا وَوَرِقًا. قَالَ: فَلَمَّا رَأَوْهَا، قَالُوا: وَاللهِ لَا نَدْفِنُهُ أَبَدًا ، فَصَلَبُوهُ، ثُمَّ رَجَمُوهُ بِالْحِجَارَةِ، ثُمَّ جَاءُوا بِرَجُلِ آخَرَ فَجَعَلُوهُ بِمَكَانِهِ. قَالَ: يَقُولُ سَلْمَانُ: فَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا لَا يُصَلِّى الخَمْسَ أَرَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ ، أَزْهَدُ فِي الدُّنيَّا وَلَا أَرْغَبُ فِي الآخِرَةِ، وَلَا أَدْأَبُ لَيْلًا وَنَهَارًا مِنْهُ. قَالَ: فَأَحْبَبْتُهُ حُبًّا لَمْ أُحِبَّهُ مِنْ قَبْلِهِ، وَأَقَمْتُ مَعَهُ زَمَانًا ثُمَّ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ ؛فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ !إِنِّي كُنْتُ مَعَكَ وَأَحْبَبُتُكَ حُبًّا لَمْ أُحِبَّهُ مَنْ قَبْلَكَ، وَقَدْ حَضَرَكَ مَا تَرَى مِنْ أَمْرِ اللهِ! فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي وَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ! وَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا اليَوْمَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ، لَقَدْ هَلَكَ النَّاسُ وَبُدِّلُوا وَتَرَكُوا أَكْثَرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا بِالْمُوْصِلِ، وَهُوَ فُلَانٌ، فَهُوَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ، فَالْحَقْ بِهِ. قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ وَغُيِّبَ، لَحِقْتُ بِصَاحِبِ الْمُؤْصِل، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ، إِنَّ فُلَانًا أَوْصَانِي عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ أَنْحَقَ بِكَ ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّكَ عَلَى أَمْرِهِ. قَالَ: فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي، فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ فَوَجَدْتُهُ خَيْرَ رَجُلِ عَلَى أَمْرِ صَاحِبِهِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، قُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ، إِنَّ فُلَانًا أَوْصَى بِي إِلَيْكَ وَأَمَرَنِي بِاللُّحُوقِ بِكَ ، وَقَدْ حَضَرَكَ

مِنَ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ مَا تَرَى، فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي وَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ! وَاللهِ مَا أَعْلَمُ رَجُلًا عَلَى مِثْل مَا كُنَّا عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا بِنَصِيبِينَ ،وَهُوَ فُلَانٌ، فَالْحُقْ بِهِ. قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ وَغُيّب لَحِقْتُ بِصَاحِب نَصِيبِينَ فَجِئْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِي وَمَا أَمَرَنِي بِهِ صَاحِبِي، قَالَ: فَأَقِمْ عِنْدِي، فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ فَوَجَدْتُهُ عَلَى أَمْرِ صَاحِبَيْهِ، فَأَقَمْتُ مَعَ خَيْرِ رَجُل، فَوَاللهِ! مَا لَبِثَ أَنْ نَزَلَ بِهِ الْمُوْتُ، فَلَمَّا حُضِرَ (١)، قُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ، إِنَّ فُلَانًا كَانَ أَوْصَى بِي إِلَى فُلَانٍ ، ثُمَّ أَوْصَى بِي فُلَانٌ إِلَيْكَ ، فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي وَمَا تَأْمُرُنِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ! وَاللهِ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا بَقِي عَلَى أَمْرِنَا آمُرُكَ أَنْ تَأْتِيهُ إِلَّا رَجُلًا بِعَمُّورِيَّةَ، فَإِنَّهُ بِمِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ فَأْتِهِ. قَالَ: فَإِنَّهُ عَلَى أَمْرِنَا. قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ وَغُيِّبَ كَحِقْتُ بِصَاحِب عَمُّورِيَّةَ وَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي، فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي، فَأَقَمْتُ مَعَ رَجُلِ عَلَى هَدْي أَصْحَابِهِ، وَأَمْرِهِمْ. قَالَ: وَاكْتَسَبْتُ حَتَّى كَانَ لِي بَقَرَاتٌ وَغُنَيْمَةٌ، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ بِهِ أَمْرُ اللهِ فَلَمَّا حُضِرَ، قُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ، إِنِّي كُنْتُ مَعَ فُلَانٍ فَأَوْصَى بِي فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ، وَأَوْصَى بِي فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِي فُلَانٌ إِلَيْكَ، فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي وَمَا تَأْمُرُنِي؟. قَالَ: أَيْ بُنَيَّ!وَاللهِ مَا أَعْلَمُهُ أَصْبَحَ عَلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، آمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَهُ، وَلَكِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكَ زَمَانُ نَبِيِّ هُوَ مَبْعُوثٌ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ، يَخْرُجُ بِأَرْضِ العَرَبِ، مُهَاجِرًا إِلَى أَرْضٍ بَيْنِ حَرَّتَينِ بَيْنَهُا نَخْلٌ ،بِهِ عَلَامَاتٌ لَا تَخْفَى، يَأْكُلُ الهَدِيَّةَ ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُّوَّةِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ

تَلْحَقَ بِتِلْكَ البِلَادِ فَافْعَلْ .قَالَ: ثُمَّ مَاتَ وَغُيّب فَمَكَثْتُ بِعَمُّورِيَّةَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَمْكُثَ، ثُمَّ مَرَّ بِي نَفَرٌ مِنْ كَلْبِ(١) تُجَّارًا، فَقُلْتُ لَمُمْ: تَحْمِلُونِي إِلَى أَرْضِ العَرَبِ وَأُعْطِيكُمْ بَقَرَاتِي هَذِهِ وَغُنَيْمَتِي هَذِهِ؟: قَالُوا نَعَمْ ، فَأَعْطَيْتُهُمُوهَا وَحَمَلُونِي حَتَّى إِذَا قَدِمُوا بِي وَادِي القُرى ظَلَمُونِي، فَبَاعُونِي مِنْ رَجُلِ مِنْ يَهُودَ عَبْدًا، فَكُنْتُ عِنْدَهُ، وَرَأَيْتُ النَّخْلَ وَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ البَلَـدَ الَّذِي وَصَفَ لِي صَاحِبِي، وَلَمْ يَحِقَّ لِي فِي نَفْسِي، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ قَدِمَ عَلَيْهِ ابْنُ عَـمّ لَهُ مِنَ الْمَدِينَةَ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ فَابْتَاعَنِي (٢) مِنْهُ، فَاحْتَمَلَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ، فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهَا فَعَرَفْتُها بِصِفَةِ صَاحِبِي، فَأَقَمْتُ بِهَا ، وَبَعَثَ اللهُ رَسُولَهُ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ مَا أَقَامَ لَا أَسْمَعُ لَهُ بِذِكْرِ مَعَ مَا أَنَا فِيهِ مِنْ شُغْلِ الرِّقِّ، ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْلَدِينَةِ، فَوَاللهِ إِنِّي لَفِي رَأْسِ عِذْقِ لِسَيِّدِي أَعْمَلُ فِيهِ بَعْضَ العَمَلِ، وَسَيِّدِي جَالِسٌ، إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ عَمّ لَهُ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ. فَقَالَ فُلَانٌ: قَاتَلَ اللهُ بَنِي قَيْلَةَ، وَاللهِ إِنَّهُمُ الآنَ لُمُجْتَمِعُونَ بِقُبَاءَ عَلَى رَجُلِ قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَكَّةَ الْيَوْمَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَبِيٌّ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُهَا أَخَذَتْنِي الْعُرَوَاءُ (٣) حَتَّى ظَنَنْتُ سَأَسْقُطُ عَلَى سَيِّدِي، قَالَ: وَنَزَلْتُ عَنِ النَّخْلَةَ فَجَعَلْتُ أَقُولُ لابْنِ عَمِّهِ ذَلِكَ: مَاذَا تَقُولُ، مَاذَا تَقُولُ؟ قَالَ: فَغَضِبَ سَيّدِي فَلَكَمَنِي لَكْمَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ قَالَ: مَالَكَ وَلِهَذَا؟! أَقْبِلْ عَلَى عَمَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: لَا شَيْءَ، إِنَّهَا أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَثْبِتَ عَمَّا قَالَ، وَقَدْ كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ قَدْ جَمَعْتُهُ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ أَخَذْتُهُ، ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِقُبَاءَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ

بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ، وَمَعَكَ أَصْحَابٌ لَكَ غُرَبَاءُ،

ذَوُو حَاجَةٍ، وَهَذَا شَيْءٌ كَانَ عِنْدِي للصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُكُمْ

أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِكُمْ، قَالَ: فَقَرَّبْتُهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

عِيدٍ لأَصْحَابِهِ :كُلُوا، وَأَمْسَكَ يَدَهُ فَلَمْ يَأْكُل، قَالَ:

فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَــٰذِهِ وَاحِـدَةٌ. ثُـمَّ انْصَرَفْتُ عَنْهُ،

فَجَمَعْتُ شَيْئًا ، وَتَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ

جِئْتُ بِهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُكَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَهَذِهِ

هَدِيَّةٌ أَكْرَمْتُكَ بِهَا. قَالَ: فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهَا وَأَمَرَ

أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا مَعَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَاتَانِ

اثْنَتَانِ، ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُـوَ بِبَقِيعِ الغَرْقَدِ،

قَالَ: وَقَدْ تَبِعَ جِنَازَةً مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ شَمْلَتَانِ لَهُ، وَهُوَ

جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَدَرْتُ أَنْظُرُ

إِلَى ظَهْرِهِ، هَلْ أَرَى الخَاتَمَ الَّذِي وَصَفَ لِي صَاحِبِي؟

فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْتَ دَرْتُهُ عَرَفَ أَنِّي أَسْتَثْبِتُ فِي

شَيْءٍ وُصِفَ لِي. قَالَ:فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَنْ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ

إِلَى الْخَاتَم فَعَرَفْتُهُ، فَانْكَبَبْتُ عَلَيْهِ أُقَبِّلُهُ وَأَبْكِي. فَقَالَ لِي

رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَحَوَّلُ. فَتَحَوَّلْتُ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ

حَدِيثِي. كَمَا حَدَّثُتُكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَأَعْجَبَ

رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ شَغَلَ

سَلْمَانَ الرِّقُّ حَتَّى فَاتَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَدْرٌ وَأُحُدٌ،

قَالَ : ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ»

فَكَاتَبْتُ صَاحِبِي عَلَى ثَلَاثِهِائَةِ نَخْلَةٍ أُجِيبُهَا لَهُ بِالفَقِيرِ<sup>(٤)</sup>

وَبِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ لأَصْحَابِهِ:

«أَعِينُوا أَخَاكُمْ» فَأَعَانُونِي بِالنَّخْل، الرَّجُلُ بِثَلَاثِينَ

وَدِيَّةً (٥) وَالرَّجُلُ بِعِشْرِينَ. وَالرَّجُلُ بِخَمْسَ عَشْرَةً ،

<sup>(</sup>٤) وكذا في نسخة «مسند الإمام أحمد»: بالفقير، وفي «مجمع الزوائد»: بالعفير.

<sup>(</sup>٥) الودِيُّ: بتشديد الياء صغار النخل الواحدة ودية.

<sup>(</sup>١) كلب: قبيلة من قبائل العرب.

<sup>(</sup>٢) ابتاعني: أي اشتراني.

<sup>(</sup>٣) العُرَواء : الرّعْدَة. يقال: أخذتْهُ الحمى بعُروائها.

اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَددِ ، قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدَ

لِذَلِكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِثْلِهَا ، حَتَّى

جَاءَهُ الحَقُّ وَهُـوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ ، فَجَاءَهُ الْلَّكُ فَقَالَ :

اقْرَأْ . قَالَ : « مَا أَنَا بِقَارِئِ». قَالَ : فَأَخَذَني فَغَطَّنِي (٣)

حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ (٤)، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ : اقْرَأْ. قُلْتُ

: « مَا أَنَا بِقَارِئِ». فَأَخَذَني فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ

مِنِّيَ الْجَهْدَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ : اقْرَأْ فَقُلْتُ : « مَا أَنَا

بِقَارِئِ » . فَأَخَذَنِ فَغَطَّنِي الشَّالِثَةَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ :

﴿ إِقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ

عَلَقٍ \* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ ﴾ (العلق/ ١-٣)، فَرَجَعَ

بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَـرْجُفُ فُــؤَادُهُ، فَدَخَـلَ عَلَى خَدِيجَةَ

بِنْتِ خُوَيْلِدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ فَقَالَ: زَمِّلُوني ،

زَمِّلُونِي. فَزَمَّلُوهُ ٥٠ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ

لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي.

فَقَالَتْ خَدِيجَةُ : كَلَّا، وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ

لتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ ،

وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ

خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِيهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ ابْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ

العُـزَّى ـ ابْنَ عَـمِّ خَدِيجَةَ ـ وَكَانَ امْرَأُ تَنَصَّرَ فِي

الجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العِبْرَانِيَّ ، فَيَكْتُبُ مِنَ

الإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُب، وَكَانَ شَيْخًا

كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ : يَا ابْنَ عَمّ، اسْمَعْ

وَالرَّجُلُ بِعَشْر، يَعْنِي الرَّجُلُ بِقَدْرِ مَا عِنْدَهُ ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ لِي ثَلَاثُمِاثَةِ وَدِيَّةٍ. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ «اذْهَبْ يَا سَلْمَانُ فَفَقِّرْ لَهَا(١١) ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَاتْتِنِي أَكُونُ أَنَا أَضَعُهَا بِيَدِي». فَفَقَّرْتُ لَمَا وَأَعَانَنِي أَصْحَابِ، حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ مِنْهَا جِئْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعِي إِلَيْهَا، فَجَعَلْنَا نُقَرِّبُ لَـهُ الْوَدِيَّ، وَيَضَعُهُ وَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ، مَا مَاتَتْ مِنْهَا وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ، فَأَدَّيْتُ النَّخْلَ، وَبَقِي عَلَيَّ الْمَالُ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْل بَيْضَةِ الدَّجَاجَةِ مِنْ ذَهَبِ مِنْ بَعْضِ الْمُغَازِي فَقَالَ : «مَا فَعَلَ الفَارِسِيُّ الْكُاتَبُ؟». قَالَ: فَدُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ: «خُذْ هَذِهِ فَأَدِّ بِهَا مَا عَلَيْكَ يَا سَلْهَانُ » . فَقُلْتُ: وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ يَا رَسُولَ اللهِ مِمَّا عَلَيَّ؟ قَالَ : «خُــنْهَا فَإِنَّ اللهَ\_عَزَّ وَجَلَّ \_ سَيُؤَدِّي مِهَا عَنْكَ » . قَالَ: فَأَخَذْتُهَا فَوَزَنْتُ لَمُ مْ مِنْهَا ، وَالَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ! أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً فَأَوْفَيْتُهُمْ حَقَّهُمْ، وَعُتِقْتُ، فَشَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الخَنْدَقَ، ثُمَّ لَمْ يَفْتْنِي مَعَهُ مَشْهَدٌ ﴾ (٢).

١٥- \* (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهِ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَنْهَا اللهِ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

(P/ 777 - F77).

<sup>(</sup>٣) غطني : أي ضمني وعصرني.

<sup>(</sup>٤) الجهد: روي بالنصب أي بلغ الغط مني غاية وسعي، وروي بالرفع أي بلغ مني الجهد مبلغه.

<sup>(</sup>٥) زملوه :أي لفّوه وغطوه.

<sup>(</sup>١) فَقِّرْ لها: أي احفر لها موضعًا تُغرس فيه.

<sup>(</sup>٢) أحمد (٥/ ٤٤١-٤٤٤) واللفظ له. والبزار (٣/ ٢٦٨) حديث بريدة. وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد ، كله والطبراني بنحوه في الكبير بأسانيد وإسناد احداها رجالها رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع، والرواية الثانية انفرد بها

مِنِ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي، مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى خَبَرَ مَا رَأَى. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى خَبَرَ مَا رَأَى. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَلَ اللهُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا (١)، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجِي هُمْ ؟»، لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا (١لهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

17 - \* (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَلِمْنَا الْحُدَيْبِيةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً ... الحَدِيثَ، وَفِيهِ : ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصَّلْحَ . حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضِ . وَاصْطَلَحْنَا . قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ . وَاصْطَلَحْنَا . قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ . وَاصْطَلَحْنَا . قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللهِ . أَسْقِي فَرَسَهُ ، وَأَحُسُّ فَ وَأَحْدُمُ لُهُ . وَآكُلُ مِ نَ اللهِ وَرَسُولِهِ طَعَامِهِ . وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي ، مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ طَعَامِهِ . وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي ، مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ بَعْضُ ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي ، مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ بَعْضُ ، أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا اللهِ وَرَسُولِهِ بَعْضُ ، أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا فَا اللهِ وَاللهِ فَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَو اللهِ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

عَيْلِيُّهُ. فَأَبْغَضْتُهُمْ . فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى . وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ . وَاضْطَجَعُوا . فَبَيْنَهَا هُمْ كَلَاكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الوَادِي: يَالَلْمُهَاجِرِينَ! قُتِلَ ابْنُ زُنَيْم. قَالَ: فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي (٤) ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولَئِكَ الأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ . فَأَخَذْتُ سِلاحَهُمْ. فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا (٥) فِي يَدِي . قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي كَسَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ، لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُل مِنَ العَبَلَاتِ (٢) يُقَالُ لَهُ مِكْرَزٌ . يَقُ ودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ (٧) في سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الفُجُورِ وَثِنَاهُ (١٠)». فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُـولُ اللهِ ﷺ . وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَهُـوَ الَّذِي كَـفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ (الفتح/ ٢٤) الآيَـةَ كُلَّهَا . قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا . بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لِحْيَانَ جَبَلٌ. وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ. فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ رَقِيَ هَذَا الْجَبَلَ اللَّيْلَةَ. كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِيِّ عَيَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَصْحَابِهِ . قَالَ سَلَمَةُ: فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ

بعضه إلى بعض حتى جعله في يده حزمة .

<sup>(</sup>٦) العبلات: العبلات من قريش ، هم أمية الصغرى . والنسبة اليهم عبلى . ترده الى الواحد .

<sup>(</sup>٧) مجفف: أي عليه تجفاف . وهو ثـوب كالجل يلبسـه الفرس ليقيه السلاح . وجمعه تجافيف .

<sup>(</sup>٨) يكن لهم بدء الفجور وثناه: البدء هو الابتداء. وأما ثناه فمعناه عودة ثانية . قال في النهاية: أي أوله وآخره والثني الأمر يعاد مرتين .

<sup>(</sup>۱) يا ليتني فيها جَذَعا: أي شابًا قَويًّا حتى أتمكن من نصرك، والجَذَع: الصغير من البهائم. ونصب «جـذع» على أنه خبر كان المقـدرة، وقيل: النصب على الحال و «فيها خبر ليت»، ورواية الأصيلي «يا ليتني فيها جذع» بالرفع خبر ليت وعليه فلا إشكال.

<sup>(</sup>٢) لم ينشب: أي لم يلبث.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ١ (٣).

<sup>(</sup>٤) فاخترطت سيفي: أي سللته .

<sup>(</sup>٥) ضغثًا: الضغث الحزمة . يريد أنه أخـذ سلاحهم وجمع

أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُـرْدَةً وَثَلَاثِينَ رُخْحًا. يَسْتَخِفُّـونَ . وَلَا

يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا (٥) مِنَ الْحِجَارَةِ.

يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ . حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايقًا

مِنْ ثَنِيَّةٍ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ ابْنُ بَدْرِ الفَزَارِيُّ .

فَجَلَسُوا يَتَضَحَّوْنَ (يَعْنِي يَتَغَلَّوْنَ). وَجَلَسْتُ عَلَى

رَأْسِ قَرْنِ . قَالَ الفَزَارِيُّ: مَا هَـذَا الَّذِي أَرَى ؟ قَالُوا:

لَقِينَا مِنْ هَذَا البَرْحَ. وَاللهِ مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَسٍ. يَرْمِينَا

حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينًا . قَالَ: فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ

مِنْكُمْ ، أَرْبَعَةٌ . قَالَ: فَصَعِدَ إِلَيَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الجَبَل .

قَالَ: فَلَمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الكَلَام، قَالَ: قُلْتُ: هَلْ

تَعْرِفُونِي؟ قَالُوا: لَا. وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا سَلَمَةُ

بْنُ الأَّكْوَع، وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا أَطْلُبُ

رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ . وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ

فَيُدْرِكَنِي . قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُّ .قَالَ: فَرَجَعُوا، فَهَا

بَرحْتُ مَكَاني حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ. قَالَ: فَإِذَا أَوَّلُهُمْ الأَّحْرَمُ الأَّسَدِيُّ.

عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ . وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ

الأَسْوَدِ الكِنْدِيُّ. قَالَ: فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الأَخْرَم قَالَ:

فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ . قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ! احْذَرْهُمْ. لَا يَقْتَطِعُوكَ

حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ عِيلَةِ وَأَصْحَابُهُ . قَالَ: يَا سَلَمَةُ،

إِنْ كُنْتَ تُموِّمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ

حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ ، فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشِّهَادَةِ . قَالَ:

أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَاليَوْمُ يَوْمُ الرُّضَعِ فَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَاليَوْمُ يَوْمُ الرُّضَعِ فَا أَصُلُ المَّهُمُ فَا فَي مَا فَا لَكُ مَنْهُمُ مِلْ السَّهُمِ إِلَى كَتِفِهِ. قَالَ رَحْلِهِ (٣). حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّهُمِ إِلَى كَتِفِهِ. قَالَ قُلْتُ: خُذْهَا:

وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

قَالَ: فَوَاللهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ (''). فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ أَتَيْتُ شَجَرةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا. ثُمَّ رَمَيْتُهُ، فَعَقَرْتُ بِهِ . حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الجَبَلُ فَلَا خَلُوا فِي تَضَايُقِهِ ، عَلَوْتُ الجَبَلَ . فَجَعَلْتُ أُرَدِّهِمْ بِالحِجَارَةِ . تَضَايُقِهِ ، عَلَوْتُ الجَبَلَ . فَجَعَلْتُ أُرَدِّهِمْ بِالحِجَارَةِ . قَالَ: فَهَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبُعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ قَالَ: فَهَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبُعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ قَهْرِي. بَعِيرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا خَلَقْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي. وَجُلُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُ . ثُمَّ اتَبُعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ. حَتَّى أَلْقَوْا بَيْنِي وَبَيْنَهُ . ثُمَّ اتَبُعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ. حَتَّى أَلْقَوْا

العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف . ثم اتسع حتى استعمل في القتل كما وقع هنا . وحتى صار يقال: عقرت البعر أي نحرته.

<sup>(</sup>٥) آرامًا من الحجارة: الآرام هي الأعلام .وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة ليهتدي بها. واحده إرم كعنب وأعناب.

<sup>(</sup>١) بظهره: الظهر الإبل تعد للركوب وحمل الأثقال .

<sup>(</sup>٢) أنديه: معناه أن يورد الماشية الماء فتسقى قليلاً ثم ترسل في المرعى ، ثم ترد الماء فترد قليلاً ثم ترد إلى المرعى .

<sup>(</sup>٣) فأصك سهمًا في رحله: أي أضرب.

<sup>(</sup>٤) أرميهم وأعقر بهم: أي أرميهم بالنبل وأعقر خيلهم . وأصل

فَخَلَّيْتُهُ. فَالْتَقَى هُو وَعَبْدُالرَّ هُنِ. قَالَ: فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّهْنِ فَرَسِهِ. وَطَعَنَهُ عَبْدُالرَّ هُنِ فَقَتَلَهُ. وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ. وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ - فَارِسُ رَسُولِ اللهِ عَلِي - بِعَبْدِ فَرَسِهِ. وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ - فَارِسُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ - بِعَبْدِ الرَّهْنِ. وَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ. فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجُهَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ الرَّعْنِ. فَطَعَنَهُ مُقَتَلَهُ. فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجُهَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ لَتَبِعْتُهُ مُ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ . حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي ، مِنْ لَتَبِعْتُهُ مُ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ . حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي ، مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَلَا غُبَارِهِمْ ، شَيْئًا. حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلُ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءً . يُقَالُ لَهُ ذَا قَبْلُ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءً . يُقَالُ لَهُ ذَا قَرْدٍ لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ قَالَ: فَنَظَرُوا إِلَيَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ . فَخَلَيْتُهُ مُ عَنْهُ ) فَمَا وَرَاءَهُمْ . فَخَلَيْتُهُ مُ عَنْهُ ) فَمَا ذَا فَيُقْتَدُونَ فِي ثَنِيَّةٍ . وَرَاءَهُمْ . فَخَلَيْتُهُ مُ عَنْهُ ) فَمَا ذَا فَيُعْرَبُ وَنَ فَيَشْتَدُونَ فِي ثَنِيَّةٍ . فَالَ: فَأَعْدُو فَأَلْخُونَ فِي ثَنِيَّةٍ . فَالَ: فَأَعْدُو فَأَلْخُو فَا لُحُقُ رَجُلًا مِنْهُ مُ فَأَصُكُهُ بِسَهْمٍ فِي فَالَ: فَأَعْدُو فَأَلْفُونَ فَي أَلْكُ : خُذْهَا: فَالَ قُلْتُ: خُذْهَا:

وَأَنَا ابْنُ الأَكُوعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ قَالَ: يَا ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ، أَكْوَعُهُ بُكْرَةً (٣). قَالَ قُلْتُ: قَالَ: يَا ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ، أَكُوعُهُ بُكْرَةَ (٣). قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ ، يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ أَكُوعُكَ بُكْرَةَ . قَالَ: وَأَرْدَوْا فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَّةٍ . قَالَ: فَجِئْتُ بِهَا أَسُوقُهُما إِلَى رَسُولِ فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَّةٍ . قَالَ: وَلِحَقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ اللهِ عَلَيْ . قَالَ: وَلِحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَنٍ وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ . فَتَوضَّأَتُ وَشَرِبْتُ. ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُو عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّا ثُمْهُمْ عَنْهُ . فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَهُو عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّا ثُمُهُمْ عَنْهُ . فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَهُو عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّا ثُمُّهُمْ عَنْهُ . فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَدْ الْخَذَا تِلْكَ الإِبلَ وَكُلَّ شَيْءٍ

اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَكُلَّ رُمْح وَبُوْدَةٍ. وَإِذَا بِلَالِّ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الإِبِلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْم . وَإِذَا هُوَ يَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا . قَالَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! خَلِّنِي فَأَنْتَخِبَ مِنَ الْقَوْم مِائَةَ رَجُلِ. فَأَتَّبِعَ الْقَوْمَ فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ في ضَوْءِ النَّارِ . فَقَالَ: « يَا سَلَمَةُ، أَتْرَاكَ كُنْتَ فَاعِلَّا ؟». قُلْتُ: نَعَمْ . وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُمْ الآنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ». قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ فَقَالَ: نَحَرَ لَمُمْ فُلَانٌ جَزُورًا . فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأُوْا غُبَارًا . فَقَالُوا: أَتَاكُمُ الْقَوْمُ. فَخَرَجُوا هَارِبِينَ . فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةِ: ﴿ كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةً . وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ ».قَالَ: ثُمَّ أَعْطَاني رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَهْمَيْنِ: سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ. فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعًا . ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ. رَاجِعِينَ إِلَى الْلَدِينَةِ . قَالَ: فَبَيْنَهَا نَحْنُ نَسِيرُ قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدًّا قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ. قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ، قُلْتُ : أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا ، وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا ؟ قَالَ: لَا.

<sup>(</sup>۱) فخليتهم عنه: أي طردتهم عنه . وقد فسرها في الحديث بقوله: يعني أجليتهم عنه . قال القاضي: كذا روايتنا فيه هنا غير مهموز . قال وأصله الهمز ، فسهله . وقد جاء مهموزاً بعد هذا في الحديث .

 <sup>(</sup>٢) نغض: هو العظم الرقيق على طرف الكتف. سمي بذلك
 لكثرة تحركه. وهو الناغض أيضًا.

<sup>(</sup>٣) قال: ياثكلته أمه أكوعه بكرة: معنى ثكلته أمه ، فقدته .

وقوله: أكوعه ، هو برفع العين ، أي أنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار ؟ ولهذا قال: نعم . وبكرة منصوب غير منون . قال أهل العربية: يقال أتيته بكرة بالتنوين ، إذا أردت أنك لقيته باكرًا في يوم غير معين . قالوا: وإن أردت بكرة يوم بعينه ، قلت أتيته بكرة ، غير مصروف . لأنهامن الظروف المتمكنة .

إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ، اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ، اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِنْ شِئْتَ »، فَالَ: ﴿إِنْ شِئْتَ »، قَالَ: قُلْتُ : اذْهَبْ إِلَيْكَ. وَثَنَيْتُ رِجْلِي فَطَفَرْتُ (') قَالَ: قَالَ: فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَسْتَبْقِي فَعَدُونتُ فِي إِثْرِهِ . فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَسْتَبْقِي نَفَسِي ('') ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرِهِ . فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَا أَوْ شَرَفَانُ وَلَاهِ إِنْ يَ وَفَعْتُ حَتَّى أَلْكَهُ أَلْكُ: قَالَ فَأَصُكُهُ مَنْ كَتِفَيْهِ . قَالَ قُلْتُ: قَدْ شُبِقْتَ . وَاللهِ! قَالَ: أَنَا أَطُنُ ثَانَ عَلَيْهِ شَرَفَا أَلُ الْلَدِينَةِ ... الْحَدِيثَ ) \* (°)

١٧ - ﴿ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ، وَلَقَدْ فَزَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْةٍ وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِي عَلَيْ وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لأبي طَلْحَة عُرْيٍ وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ: "لَمْ تُرَاعُوا "، ثُم قَالَ : " وَجَدْنَاهُ بَحْرًا (١) " أَوْ تَرَاعُوا ، لَمْ تُرَاعُوا »، ثُم قَالَ : " وَجَدْنَاهُ بَحْرًا (١) " أَوْ قَالَ: " إِنَّهُ لَبَحْرً ") \* (٧).

١٨ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هَا - زَوْجِ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِ عَيْ قَالَتُ : لَمُ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ اللّهِ عَيْ قَالَتُ ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتَيِناَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللّهِ عَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللللللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ

أَبَابَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي ، فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي ، قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِثْلَكَ لَا يَغُونُجُ وَلَا يُغْرَجُ ، فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْعُدُومَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوائِبِ الْحَقِّ ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ . فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبُّكَ بِهِ لَادِكَ . فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَةِ، فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْر فَطَافَ فِي أَشْرَافِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَابَكْرِ لَا يَغُرُجُ مِثْلُهُ وَلَا يُخْرَجُ، أَتُخْرجُ ونَ رَجُلًا يُكْسِبُ الْمُعْدُومَ ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَعْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ؟ فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْن الدَّغِنَةِ، وَآمَنُوا أَبَا بَكْرِ ، وَقَالُوا لابْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرِ فَلْيَعْبُدُ رَبُّهُ فِي دَارِهِ ، فَلْيُصَلِّ وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلَا يُـوّْذِينَا بِذَلِكَ ، وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ . فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا. قَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ. فَطَفِقَ أَبُو بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلَاةِ وَلَا الْقِرَاءَةِ فِي عَيْر دَارِهِ . ثُمَّ بَدَا لأبي بَكْرِ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ ، وَبَرَزَ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْـمُشْرِكِينَ (١٠) وَأَبْنَا وُهُمْ يَعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْلُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّا كُنَّا

<sup>(</sup>٤) أظن: أي أظن ذلك . حذف مفعوله للعلم به .

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٨٠٧).

 <sup>(</sup>٦) وجدناه بحرًا: أي وجدنا الفرس كالبحر في عدوه وسرعة جريه.

<sup>(</sup>۷) البخاري\_الفتح ۲(۲۹۰۸).

<sup>(</sup>٨) يَتَقَصَّفُ عليه نساء المشركين: أي يَزْدَحِمْنَ.

<sup>(</sup>١) فطفرت: أي وثبت وقفزت.

<sup>(</sup>٢) فربطت عليه شرفًا أو شرفين أستبقي نفسي: معنى ربطت حبست نفسي عن الجري الشديد . والشرف ما ارتفع من الأرض . وقوله: أستبقي نفسي ، أى لثلا يقطعني البهر.

<sup>(</sup>٣) رفعت حتى ألحقه: أي أسرعت . قوله: حتى ألحقه . حتى ، هنا ، للتعليل بمعنى كي . وألحق منصوب بأن مضمرة بعدها .

يَوْمَئِذِ بِمَكَّةَ \_ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : "قَدْ أُرِيتُ دَارَ هُمَا الْمِبْرَتِكُمْ، وَرَأَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابْتَيْنِ» وَهُمَا الْحُرَّتَانِ. فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ اللهِ عَلَيْ وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ اللهِ عَلَيْ وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى الْمُدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى الْمُدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ وَلُكَ اللهِ عَلَيْ وَرَجَعَ إِلَى الْمُدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ وَلُكَ بِأَيْ اللهِ عَلَيْ وَمُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي»، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُلِكَ ، فَإِنِي أَنْتَ ، قَالَ: "نَعَمْ». فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى لِيصْحَبَهُ ، فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى لِيصْحَبَهُ ، وَعَلَى فَرَقَ السَّمُولِ اللهِ عَلَى لَيَصْحَبَهُ ، وَعَلَى فَرَقَ السَّمُورِ أَرْبَعَةَ وَعَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى السَّهُ إِلَيْ الْمُعَلِي اللهِ عَلَى وَمُعَلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَمَعَمَهُ أَوْرَقَ السَّمُورِ أَرْبَعَةً أَنْ أَنْ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في «العزم والعزيمة»

١ - \*( سَمِعَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ النِّبْيِرِ اللهِ بْنِ النِّبْيِرِ اللهِ بْنِ النَّرْبَيْرِ (المتوفى سنة ١٢٣هـ) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ــ الْمُؤذِّنَ وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَقَالَ : خُذُوا بِيَدِي ، فَقِيلَ : إِنَّكَ عَلِيلٌ ، قَالَ: أَسْمَعُ دَاعِيَ اللهِ فَلَا أَجِيبُهُ ، فَأَخُذُوا بِيَدِهِ ، فَرَكَعَ رَكْعَةً ثُمْ فَلَا أَجِيبُهُ ، فَرَكَعَ رَكْعَةً ثُمْ مَا لَإِمَامِ فِي المُغْرِبِ ، فَرَكَعَ رَكْعَةً ثُمْ مَا الْإِمَامِ فِي المُغْرِبِ ، فَرَكَعَ رَكْعَةً ثُمْ مَا الْمَامِ فِي المُغْرِبِ ، فَرَكَعَ رَكْعَةً ثُمْ مَا الْإِمَامِ فِي المُغْرِبِ ، فَرَكَعَ رَكْعَةً ثُمْ مَا الْمَامِ فِي المُغْرِبِ ، فَرَكَعَ رَكْعَةً ثُمْ مَا الْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٢- \*( قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ ، فِي مَعْنَى التَّوْبَةِ النَّصُوحِ: أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ نَادِمًا عَلَى مَا مَضَى مُجْمِعًا عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ فِيهِ . وَقَالَ الْكَلْبِيُ : أَنْ يَسْتَغْفِرَ بِاللِّسَانِ وَ يَنْدَمَ بِالْقَلْبِ وَ يُمْسِكَ بِالْبُدَنِ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: التَّوْبَةُ النَّصُوحُ مَا تَنْصَحُونَ بِهَا أَنْفَسَكُمْ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ: يَجْمَعُهَا أَرْبَعَةُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: الاسْتِعْفَارُ بِاللِّسَانِ ، الإِقْلَاعُ بِالأَبْدَانِ ، إِضْمَارُ تَسْرُكِ الْعَوْدِ بِالْجَنَانِ ، مُهَاجَرَةُ سَيِّيءِ الإِضْمَارُ تَسْرُكِ الْعَوْدِ بِالْجَنَانِ ، مُهَاجَرَةُ سَيِّيءِ الإِضْوَانِ) \*(٣).

٣- \*( قَالَ أَبُو حَازِمٍ : عِنْدَ تَصْحِيحِ الضَّمَائِرِ تُغْفَرُ الْكَبَائِرُ ، وَإِذَ ا عَزَمَ الْعَبْدُ عَلَى تَرْكِ الآثَامِ أَمَّـهُ الْفُتُوحُ (١) \*(٥).
 الْفُتُوحُ (١) \*(٥).

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٤(٢٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (١/ ٣٠٩–٣١٠).

<sup>(</sup>٤) أمه الفتوح: أتاه وقصده.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء للأصبهاني (٢/ ٢٣٠).

# من فوائد «العزم والعزيمة»

الْمَغْفِرَةِ.

٦ - العَزِيمَةُ عَلَى طَلَبِ الحَقِّ تُثْمِرُ نُورَ الحَقِّ وَجَلَالَ

الإِيهَانِ .

٧ - حُسْنُ العَزِيمَةِ فِي الجِهَادِ يُضَاعِفُ قُوَّةَ الرِّجَالِ إِلَى

مَالًا نِهَايَةً.

١ - العَزِيمَةُ دَلِيلُ حُسْنِ الظَّنِّ.

٢ - دَلِيلُ مَتَانَةِ الدِّينِ وَعَلَامَةُ اليَقِينِ.

٣ - تَصْنَعُ الْمُسْتَحِيلَاتِ وَتُلَيِّنُ الصُّعُوبَاتِ.

٤ - هِيَ خَيْرٌ مُعِينٍ عَلَى طَلَبِ العِلْمِ.

٥ - العَزِيمَةُ فِي التَّوْبَةِ تَرْزُقُ حُسْنَ القُبُولِ وَحُسْنَ

#### العطف

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | 19       |        |

#### العطف لغةً:

مَصْدَرُ عَطَفَ يَعْطِفُ عَطْفًا وَعُطُوفًا، وَهُ وَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ع ط ف) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى انْشِنَاءٍ وَعِيَاجٍ ، يُقَالُ عَطَفْتُ الشَّيْءَ إِذَا أَمَلْتَهُ وَانْعَطَفَ إِذَا انْعَاجَ، وَيُقَالُ: عَطَف يَعْطِف ( بِالْكَسْرِ) مِنْ بَابِ ضَرَب: وَهُوَ الْحَنَانُ وَالْمَيْلُ، تَقُولُ: عَطَفَتِ النَّاقَةُ عَلَى وَلَدِهَا عَطْفًا إِذَا حَنَّتْ عَلَيْهِ وَدَرَّ لَبَنُهَا، وَعَطَفَ اللهُ تَعَالَى بِقَلْبِ السُّلْطَانِ عَلَى رَعِيَتِهِ إِذَا جَعَلَهُ عَاطِفًا رَحِيهًا.

وَتَقُولُ: عَطَفَ عُطُوفًا يَعْنِي مَالَ ، وَاسْتَعْطَفْتُهُ: سَأَلْتُهُ أَنْ يَعْطِفَ فَعَطَفَ ، وَامْرَأَةٌ عَطُوفٌ : مُحِبَّةٌ لِزَوْجِهَا حَانِيَةٌ عَلَى أَوْلَادِهَا ، وَامْرَأَةٌ عَطَفٌ : لَيِّنَةٌ هَيِّنَةٌ لَوْرُو جِهَا حَانِيَةٌ عَلَى أَوْلَادِهَا ، وَامْرَأَةٌ عَطَفٌ : لَيِّنَةٌ هَيِّنَةٌ لَا كِبْرَ لَهَا.

وَتَعَطَّفَ عَلَيْهِ: وَصَلَهُ وَبَرَّهُ، وَتَعَطَّفَ عَلَى رَحِهِ: رَقَّ لَهَا وَأَشْفَقَ، وَتَعَاطَفُوا: عَطَفَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَرَجُلٌ عَاطِفٌ وَعَطُوفٌ: عَائِدٌ بِفَضْلِهِ حَسَنُ الْخُلُقِ.

وَقَالَ الرَّاغِبُ: العَطْفُ يُقَالُ فِي الشَّيْءِ إِذَا ثُنِي الشَّيْءِ إِذَا ثُنِي أَحَدُ طَرَفَيْهِ إِلَى الآخرِ كَعَطْفِ الغُصْنِ وَالوسَادَة وَالحَبْلِ، وَيُسْتَعَارُ لِلْمَيْلِ وَالشَّفَقَةِ إِذَا عُدِّي بِ «عَلَى» وَالحَبْلِ، وَيُسْتَعَارُ لِلْمَيْلِ وَالشَّفَقَةِ إِذَا عُدِّي بِ «عَنْ» يَكُونُ عَلَى نحو: عَطَفَ عَلَيْهِ، وَإِذَا عُدِّي بِ «عَنْ» يَكُونُ عَلَى الضِّدِ نَحْوَ عَطَفْتُ عَنْهُ أَيْ أَعْرَضْتُ وَصَدَدْتُ (۱):

#### واصطلاحًا:

قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ فِي بَيَانِ الْمُرَادِ بِالتَّعَاطُفِ إِنَّهُ: إِعَانَةُ النَّاسِ بَعْضِهِـمْ بَعْضًا ، كَهَا يُعْطَفُ الثَّوْبُ عَلَيْهِ لِيُقَوِّ يَهُ (٢).

## الفرق بين التراحم والتعاطف والتَّوَادِّ:

قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي شَرْحِهِ لِحَدِيثِ:

«تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثُلِ

الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ

بِالسَّهَ رِ وَالحُمَّى»، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ

التَّرَاحُمَ وَالتَّوَادَ وَالتَّعَاطُفَ وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَارِبَةً فِي

الْمُنَى لَكِنْ بَيْنَهَا فَرْقُ لَطِيفٌ:

فَأَمَّا التَّرَاحُمُ: فَا لْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَرْحَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِغُضًا بِعُضًا بِأُخُوَّةِ الإِيمَانِ لَا بِسَبَبِ شَيْءٍ آخَرَ.

وَأَمَّا التَّوَادُّ: فَا لْمُرَادُ بِهِ التَّوَاصُلُ الجَالِبُ لِلْمَحَبَّةِ كَالتَّزَاوُرِ وَالتَّهَادِي.

وَأَمَّا التَّعَاطُفُ: فَالْمُرَادُ بِهِ إِعَانَةُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، كَمَا يُعْطَفُ الثَّوْبُ عَلَيْهِ لِيُقَوِّيَهُ (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: الشفقة ـ صلة الرحم ـ الحنان ـ الرأفة ـ الرحمة ـ الرفق ـ بر الوالدين ـ البر ـ السخاء ـ الإحسان ـ كفالة اليتيم ـ تكريم الإنسان ـ الإنفاق ـ المحبة.

وفي ضد ذلك: سوء المساملة \_ العنف \_ القسوة \_ قطيعة الرحم \_ عقوق الوالدين \_ العبوس \_ الجفاء \_ سوء الخلق].

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٠/ ٥٣/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة(٤/ ٣٥١)، الصحاح (٤/ ١٤٠٥)، ولسان العرب (٥/ ٢٩٩٦–٢٩٩٧)، ومفردات الراغب (٣٣٨).

# الأحاديث الواردة في «العطف»

١-\*(عَنِ النَّعْ) نِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ] . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ] . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثُلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى ») \*(١).

٢ - \*(عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ خَلَقَ ـ يَوْمَ خَلَقَ

السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ ، كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الأَرْضِ رَحْمَةً ، فَبِهَا السَّمَاءِ وَالأَرْضِ رَحْمَةً ، فَبِهَا تَعْطِفُ الوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَالوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضُ الوَيَامَةِ ، أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ عَلَى بَعْضُ القِيَامَةِ ، أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ ») \* (٢) .

# الأحاديث الواردة في «العطف» معنًى

٣ - \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُ م لِلنَّاسِ
 فَلْيُخَفِّف ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيف وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ ، وَإِذَا
 صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ»)\*(٣).

٤ - \*(عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ... رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .. قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ سَبْعِي فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْعِ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ سَبْعِي فَإِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْعِ أَخَذَتْهُ عَلْبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْعِ أَخَذَتْهُ فَأَلْ النَّبِي عَلَيْهِ: «أَتَرُوْنَ هَذِهِ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ. فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: «أَتَرُوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟» قُلْنَا: لَا ، وَهِي تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ ، فَقَالَ : «اللهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ لَا تَطْرَحَهُ ، فَقَالَ : «اللهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بَوَلَدَهَا») \* (١٤).

٥ - \*(عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِ ﷺ، إِذْ أَفْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا

بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّا اللهِ ، اللهِ ، اللهِ اللهِ ، اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الخَطَّابِ شَيْءٌ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي فَأَبَى عَلَى ، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ ، فَقَالَ : «يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ (ثَلَاثًا)» ، ثُمَّ إِنَّ عُمَر نَدِمْ ، فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ ، فَسَأَلَ: أَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ ؟ . فَقَالُوا : لَا مَا تَكُ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَعَلَلُوا : اللهِ أَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ كُنْتُ أَظْلَمُ (مَرَّتَيْنِ) ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٦ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١٠ (٦٠١١) واللفظ له، ومسلم (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۷۵۳).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٢(٧٠٣) واللفظ له ، ومسلم (٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ١٠ (٩٩٩٥) واللفظ له، ومسلم (٢٧٥٤).

<sup>(</sup>٥) يتمعَّرُ: يتغير.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٧ (٣٦٦١).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَتِ امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: إِنَّهَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، فَقَالَتِ الأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ ، فَقَضَى لِلْكُبْرَى . فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْهَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ. فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا ، فَقَـالَـتِ الصُّغْرَى : لَا تَفْعَـلْ يَـرْحَمُكَ اللهُ ، هُــوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى») \*(١).

٧ - \*(عَن البَرَاءِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَـالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهَ، عَلَّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الجَنَّة. قَالَ : « لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ (٢)، أَعْتِقِ النَّسَمَة ، وَفُكَّ الرَّقَبَة. قَالَ: أَوَلَيْسَتَا

وَاحِدًا؟ قَالَ : لَا،عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تُعْتِقَ النَّسَمَةَ، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ عَلَى الرَّقَبَةِ ، وَالْـمَنِيحَةُ الرَّغُوبُ ، وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ. فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ

٨ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أَنَّهُ قَالَ : بَيْنَهَا نَحْنُ فِي سَفَرِ مَعَ النَّبِي عَلَيْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، قَالَ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرِ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَـهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَـهُ». قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَر، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لأَحَدِ مِنَّا فِي فَضْل) \*(1).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْهٌ في «العطف»

٩ - \* (عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيِّ عِينَةٍ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ (٥) مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا ، وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ ، وَكَانَ رَقِيقًا رَحِيًا ، فَقَالَ : «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ ") \*(١).

١٠ - \* ( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ عَلَيْ ذَاتَ لَيْكَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ.

وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمُسْجِدِ ،ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى. فَقَالَ : «إِنَّه لَوَقْتُهَا، لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ") \*(١٠).

١١ - \* (عَـنْ عَائِشَـةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَارَسُولَ اللهِ اهَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْم أُحُدٍ؟ . فَقَالَ: ﴿ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ. وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ العَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْن عَبْدِ يَالِيلَ بْن عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُ ومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي \_ فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٤ ٢٧) واللفظ له، ومسلم (١٧٢٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧٢٨). (٢) لئن أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة: لئن أوجنزت الكلام فالمعنى كبير.

<sup>(</sup>٣) أحمد: (٤/ ٢٩٩) والأدب المفرد (١/ ١٠٤) بسرقم (٦٩) واللفظ لـ ه وقال مخرجه: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه،

والبيهقي في الشُّعب ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) شببة : جمع شاب مثل بررة جمع بار.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١٠ (٢٠٠٨) واللفظ له، ومسلم (٦٧٤).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٢ (٥٦٩) ، ومسلم (٦٣٨) واللفظ له.

أَظَلَّنْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي، فَقَالَ: إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ \_ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ، لِتَأْمُرَهُ بِهَا شِئْتَ عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ، لِتَأْمُرَهُ بِهَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمُّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَسَدَّمَ عَلَيْ بِأَمْرِكِ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرِنِي بِأَمْرِكِ، فَمَا الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكِ، فَقَالَ لَهُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكِ، فَهَا لَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكِ، فَقَالَ لَهُ شِئْتَ؟ إِنْ شِئْتَ؟ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ أُلاَخْشَبَيْنِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله وَعَدْ بَعَنْ بَلُ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ رَبُّهُ فَا يُعْرِبُهُ الله وَحُدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا») \* (1).

١٣ - \*( عَنْ أَبِي قَتَادَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي العَاصِ عَلَى خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِي وَيَعَالَى، وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي العَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا)\*(٣).
 عَاتِقِهِ فَصَلَّى، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا)\*(٣).
 ١٤ - \*(عَنْ عِمْرَانَ بْنِي حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - قَالَ: كَانَتْ ثَقِيفٌ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ، فَأَسَرَتْ عَنْهُ] - قَالَ: كَانَتْ ثَقِيفٌ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ، فَأَسَرَتْ

ثَقِيفٌ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَقَيْلٍ، وَأَصَابُوا مَعُهُ العَصْبَاءُ لَلهِ عَلَيْهِ رَبُولُ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَأَصَابُوا مَعَهُ العَصْبَاءُ لَا اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُ وَ فِي اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُ وَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُ وَ فِي اللهِ عَلَيْهُ وَهُ وَ فِي اللهِ عَلَيْهُ وَهُ وَ فَي اللهِ عَلَيْهُ وَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَحَمَالُ : يَا اللهِ عَلَيْهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَحِيمًا رَقِيقًا. فَرَجَعَ كُمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَحِيمًا رَقِيقًا. فَرَجَعَ عُمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَحِيمًا رَقِيقًا. فَرَجَعَ فَلَاتُهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَحِيمًا رَقِيقًا. فَرَجَعَ لَكُمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَعَمَالُ : إِنِّي مُسْلِمٌ. قَالَ: «لَوْ فَقَالَ: فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ وَلَا اللهُ لَاحِ»، ثُمَّ الْمُحرَفَ. فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ وَلَا اللهُ لَكِ اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ اللهِ عَلَى مُسْلِمٌ وَلَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

10 - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: أَلَا أُحَدِيثُكُ م عَنِي وَعَدِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ! قُلْنَا: بَلَى قَالَتْ: لَلَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ ، فَوَضَعَهُا عِنْدِي ، انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَوَضَعَهُا عِنْدُ رِجْلَيْهِ ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ . فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا ظَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ . فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا ظَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ . فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا ظَرَقَ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخَد رِدَاءَهُ رُويْدًا ، وَفَتَحَ البَابَ فَخَرَجَ . ثُمَّ أَجَافَهُ (٢) رُويْدًا ، وَفَتَحَ البَابَ فَخَرَجَ . ثُمَّ أَجَافَهُ (٢) رُويْدًا . فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي (٧) وَاخْتَمَرْتُ ، وَتَقَنَعْتُ وَرَقِي فَي رَأْسِي (٢) وَاخْتَمَرْتُ ، وَتَقَنَعْتُ وَرُعِي فِي رَأْسِي (٣) وَاخْتَمَرْتُ ، وَتَقَنَعْتُ الْمَاتِ فَخَرَجَ . ثُمَّ أَجَافَهُ (٢)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۹۵).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١/ ٣٤٥) ، مجمع الزوائد (١٠/ ١٩٦) واللفظ لـه، وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) البخاري . الفتح ١٠ (٥٩٦١) واللفظ له، مسلم (٥٤٣).

<sup>(</sup>٤) العضباء: ناقة نجيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم انتقلت

إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٦٤١).

<sup>(</sup>٦) أجافه: أي أغلقه.

<sup>(</sup>٧) فجعلت درعي في رأسي : درع المرأة : قميصها.

إِزَارِي(١)، ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ. حَتَّى جَاءَ البَقِيعَ فَقَامَ، فَأَطَالَ القِيَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ. فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ. فَهَرْوَلَ فَهَ رُولْتُ. فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ (٢). فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ. فَلَيْسَ إِلَّا أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ. فَقَالَ: «مَالَكِ؟ يَاعَائِشُ، حَشْيَا رَابِيَةً (٣) ». قَالَتْ: قُلْتُ: لَا شَيْءَ. قَالَ: «لَتُخْبِريني أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الخَبِيرُ". قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! فَأَخْبَرْتُهُ. قَالَ: «فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟». قُلْتُ: نَعَمْ. فَلَهَدَني (١٤) في صَدْرِي لَمْدُةً أَوْجَعَتْنِي. ثُمَّ قَالَ: «أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ ». قَالَتْ: مَهْ) يَكْتُم النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللهُ. قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: «فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ. فَنَادَانِي. فَأَخْفَاهُ مِنْكِ. فَأَجَبْتُهُ. فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ. وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ. وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ. فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ. وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي. فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ البَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ».. قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ : «قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْؤُمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ " ) \* (٥).

17 - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : نَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَنْزِلًا فَانْطَلَقَ إِنْسَانٌ إِلَى عَنْهُ - قَالَ : نَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْزِلًا فَانْطَلَقَ إِنْسَانٌ إِلَى غَيْضَةٍ (٢) فَأَخْرَجَ مِنْهَا بَيْضَ حُرَّرَةٍ فَجَاءَتِ الحُمَّرَةُ تَرِفُ عَيْضَةٍ (٢) فَأْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَرُؤُوسِ أَصْحَابِهِ. فَقَالَ : «أَيُّكُمْ فَجَعَ هَذِهِ؟ »، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَنَا أَصَبْتُ لَمَا بَيْضًا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى «ارْدُدْهُ») \* (٧).

١٧ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:

لَا أَنْ زِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَأَنْ ذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾

(الشعراء / ٢١٤) دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قُصرَيْشًا
فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ: ﴿ يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ
فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ: ﴿ يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ
لُوَيِّ ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا فَاطِمَةُ!
بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّلِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا فَاطِمَةُ!
بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّلِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا فَاطِمَةُ!
فَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهُا بِبَلَالِهَا الْمَلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١٨ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ أُمَّتِي، كَمَثُلِ رَجُلٍ
 اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَتِ الدَّوَابُّ وَالفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهِ، فَأَنَا

<sup>(</sup>١) تقنعت إزاري: لبست إزاري.

<sup>(</sup>٢) فأحضرت : فأسرعت.

<sup>(</sup>٣) مالك يا عائش حشيا رابية : يعني وقع عليك الحشيا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره.

<sup>(</sup>٤) فلهدني : دفعني.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٩٧٤).

<sup>(</sup>٦) الغيضة : الشجر الملتف.

<sup>(</sup>۷) مسند أحمد (۱/ ٤٠٤) برقم (۳۸۳٤) واللفظ له، وأبوداود (۲٦۸).

<sup>(</sup>A) ومعنى الحديث: سأصلها شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة ومنه بلوا أرحامكم أي صلوها.

<sup>(</sup>٩) مسلم (٢٠٤).

آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ (١) فِيهِ») \* أَخِذُ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ (١)

١٩ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ كَمَثَل رَجُل أَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ : يَا قَوْم! إِنِّي رَأَيْتُ الجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ

طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْ لِحُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مُهْلَتِهِمْ، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِهَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحَقّ»)\*\*

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في «العطف »

١ - \*(كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ـ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ ـ يَقُولُ : لَا تَمْنُع العِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ فَتَأْثُمَ، وَلَا تَنْشُرُهُ عِنْدَ غَيْرٍ أَهْلِهِ فَتَجْهَلَ ، وَكُنْ طَبِيبًا رَفِيقًا يَضَعُ دَوَاءَهُ حَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْفَعُ ﴾\*

٢ - \* (عَنْ عُـرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: ذَهَبَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ الزُّبير مَعَ أُنَاسٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ إِلَى عَائِشَةَ، وَكَانَتْ أَرَقَّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) \* (أَ.قُ

٣ - \* (قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ: الْمُرُوءَةُ حِفْظُ الرَّجُلِ دِينَهُ ، وَحَـذَرُهُ نَفْسَهُ، وَحُسْنُ قِيَامِهِ بِضَيْفِهِ ، وَحُسْنُ الْمُنَازَعَةِ ، وَالإِقْدَامُ فِي الكَرَاهِيَةِ. وَالنَّجْ لَهُ : اللَّابُّ عَن الجَارِ، وَالصَّبْرُ فِي الْمُوَاطِنِ. وَالكَرَمُ: التَّبَرُّعُ بِالْمُعْرُوفِ قَبْلَ السُّوَالِ، وَالإِطْعَامُ فِي

الْمَحْلِ ، وَالرَّأْفَةُ بِالسَّائِلِ مَعَ بَذْكِ النَّائِلِ) \*(٦).

٤ - \* (قَالَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: بَيْنَا رَجُلٌ فِي بُسْتَانٍ بِمِصْرَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ<sup>(٧)</sup> مُكْتَئِبًا ، مَعَـهُ شَيْءٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الأَرْضَ ، إِذْ رَفَعَ رَأْسَـهُ فَسَنَحَ لَهُ (٨) صَاحِبُ مِسْحَاةٍ (٩)، فَقَالَ لَهُ: يَا هَذَا مَالِي أَرَاكَ مُكْتَئِبًا حَزِينًا؟ قَالَ : فَكَأَنَّهُ ازْدَرَاهُ (١٠) ، فَقَالَ : لَا شَيْءَ ، فَقَالَ صَاحِبُ الْمِسْحَاةُ: أَلِلدُّنْيَا ؟ فَإِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ، يَأْكُلُ مِنْهَا البَرُّ وَالفَاجِرُ ، وَالآخِرَةُ أَجَلٌ صَادِقٌ، يَعْكُمُ فِيهَا مَلِكٌ قَادِرْ، يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِل . فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : لِمَا فِيهِ الْمُسْلِمُونَ . قَالَ : فَإِنَّ اللهَ سَيُنْجِيكَ بِشَفَقَتِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَسَلْ ، فَمَنْ ذَا الَّذِي سَأَلَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَلَمْ يُعْطِهِ، وَدَعَاهُ فَلَمْ

(٥) البخاري\_ الفتح ٦ (٣٥٠٣).

<sup>(</sup>٦) الإحياء (٣/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٧)قِتَالِهِ مَعَ الْحَجَّاجِ.

<sup>(</sup>٨) عَرَضَ لَهُ .

<sup>(</sup>٩) مِجْرَافٍ مِنَ الْحَدِيدِ.

<sup>(</sup>١٠) اسْتَصْغَرَ شَأْنَهُ.

<sup>(</sup>١) تقحَّمون : التقحم هو الإقدام والوقعوع في الأمور الشاقة من غير تثبت.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۸۶).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٢٨٣) في باب شفقته رهم على تحذيرهم مما

<sup>(</sup>٤) الدارمي (٣٧٩).

يُجِبْهُ، وَتَوكَّلَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكْفِهِ ، أَوْ وَثِقَ بِهِ فَلَمْ يُنْجِهِ ؟ فَجُبِهُ، وَتَوَيَّ بِهِ فَلَمْ يُنْجِهِ ؟ قَالَ: فَعَلِقْتُ الدُّعَاءَ (١) ، اللَّهُمَّ سَلِّمْنِي وَسَلِّمْ مِنِّي ، فَتَجَلَّتْ (٢) وَلَمْ تُصِبْ مِنْهُ أَحَدًا)\*(").

٥ - \* (قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 صِلَةُ الرَّحِمِ هُوَ أَدَاءُ الوَاجِبِ لَهَا مِنْ حُقُوقِ اللهِ الَّتِي

أَوْجَبَ هَا وَالتَّعَطُّفُ عَلَيْهَا بِهَا يَحِقُّ التَّعَطُّفُ بِهِ عَلَيْهَا بِهَا يَحِقُّ التَّعَطُّفُ بِهِ عَلَيْهَا)\*(1).

٦ - \*(قَالَ أَبُو سُلَيْهَانُ الدَّارَنِيُّ: جُلسَاءُ الرَّحْمَنِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ جَعَلَ فِي قَلْبِهِ خِصَالًا: الكَرَمُ وَالسَّخَاءُ
 وَالحِلْمُ وَالرَّأْفَةُ وَالشُّكْرُ وَالبِرُّ وَالصَّبْرُ)\*(٥).

## من فوائد «العطف »

١ - صُورَةٌ مِنْ صُورِ تَكَامُلِ الْمُجْتَمَع .

٢ - العَطْفُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ .

٣ - الرَّهْمَةُ بِالضُّعَفَاءِ وَالْمُرْضَى تُدْخِلُ السُّرُورَ عَلَى
 قُلُوبِهمْ وَتُسْعِدُهُمْ.

٤ - إِمْهَالُ الْمُخْطِئِينَ وَهُوَ مِمَّا يُصْلِحُ الْمُجْتَمَعَ.

٥ - الرَّحْمَةُ بِالْحَيَوَانِ .

٦ - يُشْمِرُ حُبَّ الخَيْرِ لِلْغَيْرِ .

صحيح.

(٤) عدة الصابرين (١٤٤).

(٥) جامع البيان في تفسير القرآن (١/٤٤).

(١) اغْتَنَمْتُهُ

(٢) انْكَشَفَت.

(٣) التوكل على الله لابن أبي الدنيا (٥٢) ، وقال مخرجه : إسناده

#### العفة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٨     | ٤٤       | 0      |

#### العفة لغـةً:

مَصْدَرُ قَوْ لِمِمْ عَفَّ عَنِ الشَّيْءِ يَعِفُّ عِفَّةً، وَهَذَا مَا نُحُوذُ مِنْ مَادَّةِ (ع ف ف) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى «الكَفِّ عَنِ الْقَبِيحِ» (١) يُقَالُ: عَفَّ عَنِ الْخَرَامِ يَعِفَّ عَفًّا وَعِفَّةً الْقَبِيحِ» (عَفَافَةً، أَيْ كَفَّ، وَقَالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُ العِفَّةِ وَعَفَافًا وَعَفَافَةً، أَيْ كَفَّ، وَقَالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُ العِفَّةِ الاَقْتِصَارُ عَلَى تَنَاوُلِ الشَّيْءِ الْقَلِيلِ الجَارِي بَحُرى الْعَفَافَةِ (أَي الْبَقِيَّةِ مِنَ الشَّيْءِ) أَوْ مَجْرَى الْعَفْعَفِ وَهُو المُعُوافَةِ (أَي الْبَقِيَّةِ مِنَ الشَّيْءِ) أَوْ مَجْرَى الْعَفْعَفِ وَهُو ثَمَرُ الأَرُاكِ ، وَالاسْتِعْفَافُ طَلَبُ العِفَّةِ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُ ورِ العِفَّةُ: الكَفُّ عَمَّا لَا يَحِلُّ وَيَجْمُلُ ، وَالعِفَّةُ أَيْضًا: النَزَاهَةُ.

وَيُقَالُ: عَفَّ وَعَفَافَةً عَنِ الْمَحَارِمِ وَالأَطْمَاعِ اللَّذِيَّةِ ، يَعِفُّ عِفَّةً وعَفَافَة وَعَفَافَة وَعَفَافًا فَهُو عَفِيفٌ ، اللَّذِيَّةِ ، يَعِفُّ عِفَّةً وعَفَافَة وَعَفَافَ أَيْضًا: هُ وَ الكَفُّ وَتَعَفَّفَ أَيْ تَكَلَّفَ العِفَّة . وَالْعَفَافُ أَيْضًا: هُ وَ الكَفُّ عَنِ الحَرَامِ وَالسُّوَالِ مِنَ النَّاسِ . وَالاَسْتِعْفَافُ: طَلَبُ عَنِ الحَرَامِ وَالسُّوالِ مِنَ النَّاسِ . وَالاَسْتِعْفَافُ: طَلَبُ العَفَافِ، وَهَ لَهُ مَعْنَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِ فِ الْعَفَافِ، وَهَ لَذَا مَعْنَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِ فِ اللّهِ مَعَالَى: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِ فَ اللّهُ مِنْ لِيَضْبِطْ نَفْسَهُ اللّهُ وَجَاءٌ ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ: ﴿ وَمَنْ بِمِثْلِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ وِجَاءٌ ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ: ﴿ وَمَنْ يَسْتَعْفِ فَ اللّهُ مِنْ يُعِفَّ لُهُ اللهُ ﴾ . وَالاَسْتِعْفَافُ أَيْضًا: الصَّبُرُ

وَالنَّزَاهَةُ عَنِ الشَّيْءِ وَمِنْهُ الحَدِيثُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفَافَ وَالغِنَى ».

وَيُقَالُ: رَجُلٌ عَفٌ وَعَفِيفٌ وَالْأُنْثَى بِالْهَاءِ وَجَمْعُ الْعَفِيفَ وَالْأُنْثَى بِالْهَاءِ وَجَمْعُ الْعَفِيفَ وَ مِنَ النِّسَاءِ الْعَفِيفَ وَ مِنَ النِّسَاءِ السَّيِّدَةُ الْخَيِّرَةُ . وَقِيلَ هِي عِفَّةُ الفَرْجِ، وَنِسْوَةٌ عَفَائِفُ، وَرَجُلٌ عَفِيفٌ أَيْضًا مَعْنَاهُ عَفَّ عَنِ الْسَالَةِ وَالحِرْصِ، وَرَجُلٌ عَفِيفٌ أَيْضًا مَعْنَاهُ عَفَّ عَنِ الْسَالَةِ وَالحِرْصِ، وَقِيلَ فِي وَصْفِ قَوْمٍ: أَعِفَّةُ الفَقْرِ. أَيْ إِنَّهُمْ إِذَا افْتَقَرُوا لَمُ يُفْشُوا الْلَسْأَلَةَ القَبيحَةَ (٢).

#### واصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: العِفَّةُ حُصُولُ حَالَةٍ لِلنَّفْسِ تَمْتَنِعُ بِهَا عَنْ غَلَبَةِ الشَّهْوَةِ، وَالْتُعَفِّفُ هُوَ الْمُتَعَاطِي لِلْاَكَ بِضَرْبٍ مِنَ الْمُهَارَسَةِ وَالْقَهْرِ "".

وَقَالَ أَيْضًا: العِفَّةُ هِيَ ضَبْطُ النَّفْسِ عَنِ الْلَادِّةِ الْحَيَوَانِيَّةِ، وَهِيَ حَالَةٌ مُتَوسِّطَةٌ مِنْ إِفْرَاطٍ هُوَ الشَّرَهُ وَتَفْرِيطٍ وَهُوَ جُمُودُ الشَّهُوَةِ (١٤).

وَقَالَ الكَفَوِيُّ: الْعِ فَّةُ هِيَ الْكَ فُّ عَمَّا لَا يَحَلُّ (٥).

وَقَالَ الجَاحِظُ: هِيَ ضَبْطُ النَّفْسِ عَنِ الشَّهَوَاتِ

<sup>(</sup>١) لهذه المادة معنى آخر هو «القلة في الشيء» ومنه العفة في معنى بقية اللبن في الضرع. انظر مقاييس اللغة لابن فارس

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٤/ ٣٠١٥). والصحاح (٤/ ١٤٠٥\_

١٤٠٦)، والمقاييس (٤/٣)، والمفردات (٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) المفردات (٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) الذريعة إلى مكارم الشريعة ( ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) انظر الكليات (٢٥٦).

وَقَصْرُهَا عَلَى الاكْتِفَاءِ بِمَا يُقِيمُ أَوَدَ الْجَسَدِ وَيَحْفَظُ وَحَصَّدُ صِحَّتَهُ فَقَطْ، وَاجْتِنَابُ السَّرَفِ فِي جَمِيعِ الْلَذَّاتِ وَقَصْدُ الاعْتِدَالِ، وَأَنْ يَكُونَ مَا يُقْتَصَرُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّهَوَاتِ عَلَى الوَجْهِ الْمُسْتَحَبِّ الْمُتَّفَقِ عَلَى ارْتِضَائِهِ وَفِي أَوْقَاتِ عَلَى الوَجْهِ الْمُسْتَحَبِّ الْمُتَّفَقِ عَلَى ارْتِضَائِهِ وَفِي أَوْقَاتِ الْحَاجَةِ الَّتِي لَا غِنَى عَنْهَا، وَعَلَى الْقَدْرِ الَّذِي لَا يُعْتَاجُ الْحَاجَةِ الَّتِي لَا غِنَى عَنْهَا، وَعَلَى الْقُدْرِ الَّذِي لَا يُعْتَاجُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْهُ، وَلَا يَحُرُسُ النَّفْسَ وَالْقُوَّةَ أَقَلُّ مِنْهُ، وَهَذِهِ الْحَالُ هِي غَايَةُ العِفَّةِ (۱).

قَالَ الجُرْجَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ..: العِفَّةُ: هِيَ هَيْئَةٌ لِلْقُوَّةِ الشَّهُودِ الَّذِي هُوَ الشَّهُودِ اللَّذِي هُوَ إِفْرَاطُ هَذِهِ الْقُوَّةِ وَالْخُمُودِ الَّذِي هُو تَفْرِيطُهُ. فَالعَفِيفُ مَنْ يُبَاشِرُ الأُمُورَ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ وَالْمُرُوءَةِ (٢).

### أنواع العفة:

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ ـ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى ــ: العِفَّةُ وَالنَّرَاهَةُ وَالضِّيَانَةُ مِنْ شُرُوطِ الْمُرُوءَةِ ، وَالعِفَّةُ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا العِفَّةُ عَنِ الْمَآثِمِ ، فَأَمَّا العِفَّةُ عَنِ الْمَآثِمِ ، فَأَمَّا العِفَّةُ عَنِ الْمَآثِمِ ، فَأَمَّا العِفَّةُ عَنِ الْمَقْرِمِ عَنِ الحَرَامِ، العِفَّةُ عَنِ الْمَقرِمِ ، فَنَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا ضَبْطُ الفَرْجِ عَنِ الحَرَامِ، وَالثَّانِي كَفُّ اللِّسَانِ عَنِ الأَعْرَاضِ، فَأَمَّا ضَبْطُ الفَرْجِ عَنِ الحَوْمِ وَالثَّانِي كَفُّ اللِّسَانِ عَنِ الأَعْرَاضِ، فَأَمَّا ضَبْطُ الفَرْجِ عَنِ الحَوْمِ العَقْلِ عَنِ الحَرَامِ فَلأَنَّ عَدَمَهُ مَعَ وَعِيدِ الشَّرْعِ وَزَاجِرِ العَقْلِ مَعَوَاضِ ، وَأَمَّا كَفُّ اللِّسَانِ عَنِ مَعَوَيدِ الشَّفَهَاءِ وَانْتِقَامُ أَهْلِ مَعَرَّةُ فَاضِحَةٌ ، وَهَتْكَةٌ وَاضِحَةٌ . وَأَمَّا كَفُّ اللِّسَانِ عَنِ الأَعْرَاضِ ؛ فَلأَنَّ عَدَمَهُ مَلاذُّ الشَّفَهَاءِ وَانْتِقَامُ أَهْلِ العَوْمَ وَعَدَاضِ ، وَإِذَا لَمْ يَقْهُرْ نَفْسَهُ الغَوْعَاءِ ، وَهُ وَ مُسْتَسْهَلُ الكَفِّ ، وَإِذَا لَمْ يَقْهُرْ نَفْسَهُ الغَوْعَاءِ ، وَهُ وَ مُسْتَسْهَلُ الكَفِّ ، وَإِذَا لَمْ يَقْهُرْ نَفْسَهُ عَنْ إِنْ عَلَاثِ ، وَلَا عِنْ الْمَاتِمِ مَاتِهِ مَا إِنَّ الْمَعْمَاتِ وَا أَمَّا العِقَّةُ عَنِ الْمَآثِمِ فَنَوْعَانِ أَيْظُ بِمَعَاتِ وَا فَيَا أَحَدُهُمَا: أَحَدُهُمَا: أَحَدُهُمَا: أَحَدُهُمَا: أَحَدُهُمَا: أَحَدُهُمَا: أَحَدُهُمَا: أَحَدُهُمَاتِ وَا فَقَا العِقَةُ عَنِ الْمَآثِمِ فَنَوْعَانِ أَيْضَانِ أَيْضَانَ أَيْضَانَ أَعْمَانِ أَعْمَانِ أَيْضًا أَوْفَةً عَنِ الْمَآلَةِ مَنَا الْعَقَلُةُ عَنِ الْمَآلِةِ مَا الْعَقَلُهُ عَنِ الْمَالِةِ الْمَالِيقِيْ الْمَالِةِ اللْهُ الْعَلْمَ الْمَالِعِقَلَا الْعَقْهُ عَنِ الْمُؤْمَانِ أَيْضَانِ أَيْضَانِ أَيْضَانِ أَيْضَانِ أَوْمَا الْعِقْهُ عَنِ الْمَآلِةِ الْمَالِوقِيْلُ الْمَالِةُ الْمَالِهُ الْمَالِةُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقِيْ الْمَالِقِيْ الْمَالِوقِيْ الْمَالِقُولُ الْمَالِوقُولُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمَالِولُ الْمُؤْمَانِ أَلِهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِولُولُو الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُ الْمَالِولُولُ الْمَالِولُولُو الْمَالِقُولُ الْمَالِولُولُو الْمَالِلُولُ الْمَالِولُولُ

الْكَفُّ عَنِ الْمُجَاهَرَةِ بِالظُّلْمِ، وَالنَّانِي: زَجْرُ النَّفْسِ عَنِ الْإِسْرَارِ بِخِيَانَةٍ. فَأَمَّا الْمُجَاهَرَةُ بِالظُّلْمِ فَعُتُوُّ مُهْلِكٌ وَطُعْنَانٌ مُتْلِفٌ، وَيَؤُولُ إِنِ اسْتَمَّرَ إِلَى فِتْنَةٍ تُحِيطُ فِي وَطُعْنَانٌ مُتْلِفٌ، وَيَؤُولُ إِنِ اسْتَمَّرَ إِلَى فِتْنَةٍ تُحِيطُ فِي الغَالِبِ بِصَاحِبِهَا فَلَا تَنْكَشِفُ إِلَّا وَهُ وَ مَصْرُوعٌ. وَأَمَّا الغَالِبِ بِصَاحِبِهَا فَلَا تَنْكَشِفُ إِلَّا وَهُ وَ مَصْرُوعٌ. وَأَمَّا الاسْتِسْرَارُ بِالحِيَانَةِ فَضَعَةٌ لأَنَّهُ بِذُلِّ الحِيَانَةِ مَهِينٌ، وَلَي السَّيْرَارُ بِالحِيَانَةِ مَهِينٌ، وَقَدْ قِيلَ: مَنْ يَكُنْ يَمُنْ . هَذَا وَلاَ عَلْ النَّيَظَاهَرُ بِهِ مِنَ الأَمَانَةِ زُورًا، وَلا مَا يُبْدِيهِ مِنَ الإَمَانَةِ زُورًا، وَلا مَا يُبْدِيهِ مِنَ العَمَانَةِ فُورًا، وَلا مَا يُبْدِيهِ مِنَ العَمَّونَ الغَوْرُ ، فَيَكُونَ وَلَا عَلَيْهِ الْغُورُورُ ، فَيكُونَ العِفَّةِ غُرُورًا ، فَيُتُهَاكَ الزُّورُ وَيَنْكَشِفَ الغُرُورُ ، فَيكُونَ مَعَ هَتْكِهِ للتَّذْلِيسِ أَقْبَحَ ، وَلِمَعَرَّةِ الرِّيَاءِ أَفْضَحَ (٢).

قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ: الكَمَالُ عَزِينٌ وَالكَامِلُ قَلِيلُ الوُجُودِ ، وَأَوَّلُ أَسْبَابِ الْكَمَالِ تَنَاسُبُ وَالكَامِلُ قَلِيلُ الوُجُودِ ، وَأَوَّلُ أَسْبَابِ الْكَمَالِ تَنَاسُبُ أَعْضَاءِ البَدَنِ وَحُسْنُ صُورَةِ البَاطِنِ ، فَصُورَةُ البَدَنِ تُسَمَّى خُلُقًا ، وَدَلِيلُ تُسَمَّى خُلُقًا ، وَدَلِيلُ تَسَمَّى خُلُقًا ، وَدَلِيلُ كَمَالِ صُورَةِ البَاطِنِ حُسْنُ السَّمْتِ وَاسْتِعْمَالُ الأَدَبِ ، وَدَلِيلُ كَمَالِ صُورَةِ البَاطِنِ حُسْنُ السَّمْتِ وَاسْتِعْمَالُ الأَدَبِ ، وَدَلِيلُ كَمَالِ صُورَةِ البَاطِنِ حُسْنُ الطَّبَائِعِ وَالأَخْلَاقِ .

فَالطَّبَائِعُ: العِفَّةُ ، وَالنَّزَاهَةُ ، وَالأَّنْفَةُ مِنَ الجَهْلِ ، وَمُبَاعَدَةُ الشَّرَهِ .

وَالأَخْلَقُ: الْكَرَمُ وَالإِيشَارُ وَسَتْرُ العُيُلوبِ وَايْتِدَاءُ الْمُعُرُوفِ، وَالحِلْمُ عَنِ الجَاهِلِ.

فَمَنْ رُزِقَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ رَقَّتْهُ إِلَى الْكَمَالِ ، وَطَهَرَ عَنْهُ إِلَى الْكَمَالِ ، وَطَهَرَ عَنْهُ أَشْرَفُ الخِلَالِ ، وَإِنْ نَقَصَــتْ خَلَّـةٌ أَوْجَبَــتِ النَّقْصَ (٤).

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين (٣٨٤ - ٣٩٠) بتصرف شديد.

<sup>(</sup>٤) صيد الخاطر (٢٨٩).

<sup>(</sup>١) تهذيب الأخلاق (٢١، ٢٢).

<sup>(</sup>٢) التعريفات (١٥١) والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (٢٤٣).

#### شروط العفة:

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْتُعَقِّفُ عَفِيفًا إِلَّا بِشَرَائِطَ: وَهِيَ أَنْ لَا يَكُونَ تَعَفَّفُهُ عَنِ الشَّيْءِ انْتِظَارًا لأَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ وَهِيَ أَنْ لَا يَكُونَ تَعَفَّفُهُ عَنِ الشَّيْءِ انْتِظَارًا لأَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ لَا شَتِشْعَارِ خَوْفٍ لأَنَّهُ لَا يُوافِقُهُ، أَوْ لِجُمُودِ شَهْ وَتِهِ، أَوْ لاسْتِشْعَارِ خَوْفٍ مِنْ عَاقِبَتِهِ، أَوْ لأَنَّهُ عَيْرُ عَارِفٍ مِنْ عَاقِبَتِهِ، أَوْ لأَنَّهُ عَيْرُ عَارِفٍ بِهِ لِقُصُورِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَيْسَ بِعِفَّةٍ بَلْ هُ وَإِنَّ هُو إِنَّا السَّهُ فَقَ أَوْ عَجْزٌ أَوْ جَهْلٌ، وَسَطِيادٌ، أَوْ عَجْزٌ أَوْ جَهْلٌ، وَتَسَرِكُ ضَبْطِ النَّفْسِ عَنِ الشَّهُوةِ أَذَمُّ مِنْ تَرْكِهَا عَنِ النَّعْضِ.

### تمام العفة:

لا يَكُونُ الإِنْسَانُ تَامَّ العِفَّةِ حَتَّى يَكُونَ عَفِيفَ اللَّسَانِ وَالسَّمْعِ وَالبَصَرِ فَمِنْ عَدَمِهَا فِي اللِّسَانِ السَّخْرِيةُ ، وَالتَّجَسُّسُ وَالْغِيبَةُ وَالْهَمْزُ وَالنَّمِيمَةُ وَالتَّنَابُزُ السَّخْرِيةُ ، وَالتَّجَسُّسُ وَالْغِيبَةُ وَالْهَمْزُ وَالنَّمِيمَةُ وَالتَّنَابُزُ السَّخْرِيةَ ، وَمِنْ عَدَمِهَا فِي البَصَرِ : مَدُّ الْعَيْنِ إِلَى الْمَحَارِمِ وَزِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الْمُولِّدَةِ لِلشَّهَوَاتِ الرَّدِيئَةِ ، المَحَارِمِ وَزِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الْمُولِّدَةِ لِلشَّهَوَاتِ الرَّدِيئَةِ ، المَحَارِمِ وَزِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الْمُولِّدَةِ لِلشَّهَوَاتِ الرَّدِيئَةِ ، وَعِمَادُ عِقَّةِ الْجُوارِحِ كُلِّهَا أَلَى الْمُسْمُوعَاتِ القَبِيحَةِ . وَعِمَادُ عِقَّةِ الْجُوارِحِ كُلِّهَا أَنْ لَا يُطْلِقَهَا اللَّهُ وَالرَّحِ كُلِّهَا أَنْ لَا يُطْلِقَهَا إِلَّا فِيمَا وَالشَّرْعُ دُونَ الشَّهُوةِ وَالْمُوَى (٢) .

[للاستزادة: انظر صفات: تعظيم الحرمات \_ حفظ الفرج \_ المروءة \_ النزاهة \_ الشهامة \_ الرجولة \_ النبل \_ الحجاب \_ الغيرة \_ غض البصر \_ الحياء.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: انتهاك الحرمات \_ الزنا \_ التبرج \_ الفسوق \_ العصيان \_ الدياثة \_ الذل \_ الخنوثة \_ إطلاق البصر \_ الغي والإغواء \_ الفحش \_ الكذب \_ النميمة].

## الآيات الواردة في « العفة »

### آيات العفة فيها عن الأجر أو السؤال للحاجة:

وَمَآ أَنْفَقْتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْنَ ذَرْتُم مِن نَكُذر فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَكَارٍ ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَينِعِمَّا هِيٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرًا كُمُ مُ وَيُكَفِّرُ عَنڪُم مِّن سَيِّعَاتِڪُمُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرٌ ١ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ هُدُنِهُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِفَآءَ وَجُهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ أللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّرُ يَا فِي ٱلْأَرْضِ يَعْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا وَمَاتُنفِقُوا مِنْ حَكْيرِ فَإِنَ ٱللَّهَ بِهِ -عَلِيدُ ۞

٢- وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَانِهِنَ خِلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىء وَمَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَانِهِ مَا يَتَالِنَ الْكُمْ عَن وَمَا تُوَقِينَا مَا مَا كُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِينَا وَالْرُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمَا تَوْلُا مَعُهُ فَالْإِنْ وَالْمَا مُؤْوَلُواْ لَمَا تُولُوا لَمَا مُؤَولُوا لَمَا مُؤْمِنَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

وَابْنَاوُا الْيَنَعَى حَقَّ إِذَا بَلَعُوا الْذِكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِنْهُمْ دُشْدَا فَادُفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُوالْمُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُّ وَاوَمَن كَان غَنِيًا فَلْيَسَتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا ثُمُلُ بِالْمَعُمُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْمِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَا قَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَقْرُوضَا ﴿

آيات العفة فيها عن شهوة النكاح أو أسبابه:

قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّواْمِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَعْفَظُواْفُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَذَكَى لَمُمُّ إِنَّ اللهَ خَيرُايِمايصَعُونَ ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَ وَيَحْفَظْنَ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَصْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُومِينَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ عَلَى جُيُومِينَّ وَلا يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ عَلَى جُيُومِينَ وَلا يُبْدِينَ أَوْ ءَابَآيِهِنَ أَوْ ءَابَآيِهِنَ

٤- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبِلُغُوا ٱلْحَلَّمَ مِنكُمْ قُلَتُ مَرَّتٍ مِّن مِّلْ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمَنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمُّ كَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَاعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعَدَهُنَّ طَوَّ فُورَى عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ كَذَالِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ ١ وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلُو فَلْيَسْتَنْذِنُواْ كَمَاٱسْتَغَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُرَكَنَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ وَوَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ (٥) وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَايَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعَن ثِيَابَهُ كَ عَيْرَمُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَةٍ ۗ وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُ فَ وَأَلَّهُ سكيعُ عَلِيدٌ ١٠٠٠

ٱۊۘۑڹؠٙٳڂ۫ۅؙڹؚۿڔؙٵٞۊۘؠڹؠٙٲؙڂۘۅؙؾؚۿڹٞٲؙۊڹۣڛٵٙؠۿڹۜ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ أُولَكَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوَالطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَرَّيَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرِكِ ٱلنِسَاءِ وَلَا يَضْرِينَ بِأَزْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيكًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُوْ تُقْلِحُونَ ١ وَأَنكِ مُوا ٱلْأَيْمَى مِنكُرُ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَاآبِكُمْ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ -وَأَللَّهُ وَاسِعُ عَكِيدُ ١ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِةً - وَالَّذِينَ يَتِنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَت أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓءَاتَىٰكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَّتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنَّ أَرِدْنَ تَعَصَّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّا وَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّالَلَهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠

# الآيات الواردة في «العفة »معنًى

ه - وَرَوَدَنَهُ الَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَقْسِهِ - وَغَلَقَتِ
الْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ
إِنَّهُ رَبِي آخسَنَ مَثْوَايٍ إِنّهُ لَا يُقْلِحُ
الظَّلِمُونَ ﴿
الظَّلِمُونَ ﴿
الظَّلِمُونَ ﴿
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ - وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَن رَّعَا بُرْهَنَ
رَبِّهِ - كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السَّوَءَ
رَبِّهُ - حَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السَّوَءَ

وَٱلْفَحْشَآءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللهِ الْفَخْلَصِينَ ﴿ اللهِ اللهُ الله

وانظر صفة «حفظ الفرج»

# الأحاديث الواردة في «العفة»

١ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - اللهُ عَنْهُمَا - أَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "أَرْبَعُ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ ، وَصِدْقُ عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ ، وَعِقَّةٌ فِي طُعْمَةٍ ") \*(١).

٢ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَعَفُ (٢) النَّاسِ قِتْلَةً: أَهْلُ الإِيهَانِ ») \* (٣).

٣- \*( قَـالَ ابْنُ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ أَنّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِي رِجَالٍ مِنْ قُريْشٍ قَدِمُ وا ثُجَّارًا فِي الْمُدَّةِ النِّبِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَبَيْنَ كُفّارِ قُرَيْشٍ . قَالَ أَبُوسُفْيَانَ: فَوَجَدَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَبَيْنَ كُفّارِ قُرَيْشٍ . قَالَ أَبُوسُفْيَانَ: فَوجَدَنَا رَسُولُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّامِ ، فَانْطَلَقَ بِي وَبِأَصْحَابِي رَسُولُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّامِ ، فَانْطَلَقَ بِي وَبِأَصْحَابِي حَتَّى قَدِمْنَا إِيلْيَاءَ ، فَأَدْخِلْنَا عَلَيْهِ ... الحَدِيثَ. وَفِيهِ: قَالَ: فَهُ ذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ؟ قَـالَ: يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا قَالَ: فَهَاذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ؟ قَـالَ: يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا فَهُ فِيهَ الشَّوْلُ بِهِ شَيْئًا ، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوْنَا ، وَيَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدُ آبَاوْنَا ، وَيَأْمُرُنَا فَالْ مَلْكُ بِهِ شَيْئًا ، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوْنَا ، وَيَأْمُرُنَا بِالطَّلَاةِ ، وَالطَّلَةِ ، وَالعَفَافِ، وَالوَفَاءِ بِالعَهْدِ، وَأَدَاءِ بِالطَّهُدِ، وَأَلْوَاء بِالعَهْدِ، وَأَداءِ فَالْعَاءَ ، وَالطَّهُ فَافِ، وَالوَفَاء بِالعَهْدِ، وَأَداءِ وَالوَفَاء بِالعَهْدِ، وَأَداءِ وَالصَّدَقَةِ ، وَالعَفَافِ، وَالوَفَاء بِالعَهْدِ، وَأَداءِ فَيَذَا

الأَمَانَةِ... وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ قَدُ فَعَلَ ، وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ تَكُونُ دُولًا، وَيُدَالُ قَدُ فَكَ الرُّسُلُ عَلَيْهُ الأُخْرَى ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ عَلَيْهُ الأُخْرَى ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ عَلَيْهُ الأُخْرَى ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى وَتَكُونُ لَهَا العَاقِبَةُ . وَسَأَلْتُكَ بِهَاذَا يَامُمُرُكُمْ ؟ ثُبْتَلَى وَتَكُونُ لَهَا العَاقِبَةُ . وَسَأَلْتُكَ بِهَاذَا يَامُمُرُكُمْ ؟ فَنَعْمُتُ أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَيَاهُوكُمْ ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ ، وَالوَفَاءِ بِالعَهْدِ ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ . وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ ، وَالوَفَاءِ بِالعَهْدِ ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ . وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ ، وَالوَفَاءِ بِالعَهْدِ ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ . وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ ، وَالوَفَاءِ بِالعَهْدِ ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ . وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ ، وَالوَفَاءِ بِالعَهْدِ ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ . وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ ، وَالوَفَاءِ بِالعَهْدِ ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ . وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ ، وَالوَفَاءِ بِالعَهْدِ ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ . وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ ، وَالوَفَاءِ بِالعَهْدِ ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ . وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ ، وَالوَفَاءِ بِالعَهْدِ ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ . وَلَكِنْ قَالَمُ أَنَّهُ خَارِجُ ، وَلَكِنْ قَالَمُ أَنَّهُ خَارِجُ ، وَلَكِنْ مَوْ ضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ ، وَلَوْ أَرْجُو أَنْ أَخُلُصَ إِلَيْهِ لَيْعُمْ أَنْ أَخْلُصَ لِلْكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ ، وَلَوْ كُنْتَ عُنْدَهُ لَغَسَلْتُ لَا عَلَى الْكَسُلُكُ مَا قُدْمَيْهِ ، . . الْحَدِيثَ ) \* (أَنْ كُنْ مُنْ كُنْ اللَّهُ الْعُلْكُ مَا قُدُولُ أَنْ أَخْدُولُ أَلْوَاللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْمَالِكُ مَوْ فَالْعُولُولُو الْوَالْوَلَا الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللْعُلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعُلْمُ اللَّوْ الْمُؤْمِلُولُ الْعُلْمُ الْعَلَالَ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُولُولُولُولُولُول

٤-\*(عَـنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُ ـ قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَقْرِئُ قَوْمَـكَ السَّلَامَ
 فَإِنَّهُمْ مَا عَلِمْتُ أَعِفَّةٌ صُبُرٌ »)\*(٥).

٥ - (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ

<sup>(</sup>٣) أبوداود(٢٦٦٦)واللفظ له. وابن ماجة(٢٦٨١، ٢٦٨٢). وأحمد (٣٩٣/١) رقم (٣٧٢٧) وقال شاكر: إسناده صحيم (٥/ ٢٧٥). وقال محقق «جامع الأصول» (٢٧/ ٢٧٣): حديث حسن .

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح٦ (٢٩٤١) واللفظ له. ومسلم (١٧٧٣).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٩٠٣)واللفظ له وقال: حسن غريب. وقال المزي في تحفة الأشراف نقلاً عن الترمذي: حسن صحيح (٢٤٨/٣). وأحمد (٣٩٠٣)، والبيزار كها ة في مجمع النوائد (٢١/١٤)، والحاكم (٤٨٠)، وصححه وأقره الذهبي، وصحح الألباني الشطر الثاني منه، وفي الحديث محمد بن ثابت البناني وهو \_ كها قال الحاكم \_: عزيز الحديث لم يأت بمعني منكر.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲/ ۱۷۷) رقم (۲۲٦٦) واللفظ له وقال الشيخ أحمد شاكر (۱۰/ ۱۳۹): إسناده صحيح وعزاه كذلك للخرائطي في مكارم الأخلاق .(۱۰/ ۱۳۷). وذكره الميثمي في موضعين (٤/ ١٤٥) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن ، وفي (۱۰/ ۲۹٥) وقال: رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن . وذكره كذلك وقال: رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن . وذكره كذلك المنذري في الترغيب في (٤/ ٥٩٨) وقال: رواه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي بأسانيد حسنة . وذكره في المشكاة (۲۲۲٥) وقال رواه أحمد والبيهقي في الشعب . وذكره الألباني في صحيح الجامع (۱/ ۳۰۱) رقم (۲۸۲) وقال: صحيح . وفي الصحيحة (۲/ ۳۷۰) رقم (۷۳۳).

<sup>(</sup>٢) العفة: النزاهة . ومعناها أنهم إذا قتلوا لا يمثلون .

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتَّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى») \*(١).

٦ - \*( عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْلُجَاشِعِيّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَـوْم فِي خُطْبَتِهِ: ﴿ أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَ نِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا . كُلُّ مَالِ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ . وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ. وَإِنَّهُمْ أَنَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ (٢) عَنْ دِينِهمْ. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ هُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمُ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا. وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ . وَقَالَ: إِنَّهَا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ . وَأَنْزُلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ (٣) تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ . وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَحْرِقَ قُرَيْشًا . فَقُلْتُ: رَبِّ إِذًا يَثْلُغُوا رَأْسِي (١٤) فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً. قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ. وَاغْزُهُمْ مْ نُغْزِكَ . وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقُ عَلَيْكَ ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خُسَةً مِثْلَةُ . وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ . قَالَ: وَأَهْلُ الْجُنَّة ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّتٌ . وَرَجُلٌ رَقِيتُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِم.

وَعَفِيفٌ ذُو عِيَالٍ. قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خُسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (٥) ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَتْبَعُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا. وَالْحَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ . وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ خَانَهُ . وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ». وَذَكَرَ الْبُخْلَ أُوالكَذِبَ . «وَالشِّنظِيرُ (٢) أَهْلِكَ وَمَالِكَ». وَذَكَرَ الْبُخْلَ أُوالكَذِبَ . «وَالشِّنظِيرُ (٢) الْفُحَاشُ») \* (٧) .

٧ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَرُّوا آبَاءَ كُمْ تَسبَرُكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ
 وَعِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُ كُمْ »)\*(٨).

٨ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ مُ : "قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ أَبُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ ، وَاللَّكَاتَبُ النَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ ») \* (٥).

9 - ﴿ عَنْ أَبِي هُ رَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهٌ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهٌ قَالَ: ﴿ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ ، فَهَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ الْمُرْجَ (١٠) وَالرَّوْضَةَ كَانَ لَهُ أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ الْمُرْجَ (١٠) وَالرَّوْضَةَ كَانَ لَهُ أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ الْمُرْجَ (١٠) وَالرَّوْضَةَ كَانَ لَهُ أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ الْمُرْجَ (١٠) وَالرَّوْضَةَ كَانَ لَهُ أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ الْمُرْجَ (١٠) وَالرَّوْضَةَ كَانَ لَهُ إِيْ اللهِ فَي مَدْ إِيْ اللهِ فَيْ اللهُ إِيْ اللهُ إِيْ اللهُ إِيْ اللهُ إِيْ إِيْ اللهِ إِيْ اللهُ إِيْ إِيْ اللهِ إِيْ اللهُ إِيْ اللهُ إِيْ اللهِ إِيْ اللهِ إِيْ اللهُ إِيْ اللهِ إِيْ اللهُ إِيْ اللهُ إِيْ اللهُ إِيْ اللهِ إِيْ اللهُ إِيْ اللهِ إِيْ اللهُ إِيْ اللهُ إِيْ اللهُ إِيْ اللهِ إِيْ اللهُ إِيْ اللّهُ إِيْ اللهُ إِيْ اللهِ إِيْ اللهُ إِيْ اللهُ إِيْ اللهُ اللهُ إِيْ اللهُ اللهُ إِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِيْ اللهُ إِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٧٢١).

<sup>(</sup>٢) اجتالتهم: استخفوهم فذهبوا بهم.

<sup>(</sup>٣) كتابًا لا يغسله الماء: معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على مَرّ الزمان.

 <sup>(</sup>٤) إذا يثلغوا رأسي: أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبـز،
 أي يكسر.

<sup>(</sup>٥) لا زبر له أي لا عقل له يزبره، ويمنعه مما لا ينبغي.

<sup>(</sup>٦) الشنظير: السيء الخلق.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۸۲۵).

<sup>(</sup>٨) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٣١٨) وقال: رواه

الطبراني بإسناد حسن . وقال رواه أيضًا هو وغيره من حديث عائشة رضى الله عنها

<sup>(</sup>٩) الترمذي (١٦٥٥) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن. والنسائي (٦/ ٦١). وابن ماجة (٢٥١٨). وقال محقق جامع الأصول: إسناده حسن وعزاه أيضًا لأحمد وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه (٩/ ٥٦٣). وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (٣/ ٤٣).

<sup>(</sup>١٠) المرج: يعني المرعى .

حَسَنَاتٍ ، وَلَـوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا (''فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْ ' ' كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَـهُ ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنْهَ رِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ تُسْقَى بِهِ كَـانَ ذَلِكَ مَرَّتْ بِنْهَ رِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ تُسْقَى بِهِ كَـانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَـهُ ، وَهِي لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَعَنِّيًا وَتَعَقَّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلا ظُهُورِهَا فَهِي تَعَنِّيًا وَتَعَقَّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلا ظُهُورِهَا فَهِي لَهُ سِيْرٌ ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً فَهِي عَلَى ذَلِكَ وِزْرُ». وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الحُمُرِ قَالَ: « مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْ وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الحُمُرِ قَالَ: « مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْ فَيها إِلّا هَذِهِ الآيَةَ الْفَاذَةَ الْجَامِعَةَ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ فَرَّ فَا مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ ") ﴿ "".

١٠ - ﴿ (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ أَهْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا النَّبِي عَلَيْ أَهْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِمِمْ مِنَ الْحَاجَةِ خَـرَجَ إِلَى البَرِّيَّةِ فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأَتُهُ قَـامَتْ إِلَى البَرِّيَّةِ فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأَتُهُ قَـامَتْ إِلَى الرَّحْمَى فَوضَعَتْهَا وَإِلَى التَّنُّورِ فَسَجَرَتْهُ ثُمَّمَ قَالَتْ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا، فَنَظَرَتْ فَاإِذَا الجَفْنَةُ قَلِهِ امْتَلاَتْ . قَالَ: وَرَجَعَ الزَّوْجُ، وَذَهَبَتْ إِلَى التَّنُّورِ فَوجَدَتْهُ مُمْتَلِئًا. قَالَ: فَرَجَعَ الزَّوْجُ، قَالَ: أَصَبْتُمْ بَعْدِي شَيْئًا؟ قَالَتِ امْرَأَتُهُ: نَعَمْ مِنْ رَبِنَا، قَالَ: أَصَبْتُمْ بَعْدِي شَيْئًا؟ قَالَتِ امْرَأَتُهُ: نَعَمْ مِنْ رَبِنَا، قَالَ: أَصَبْتُمْ بَعْدِي شَيْئًا؟ قَالَتِ امْرَأَتُهُ: نَعَمْ مِنْ رَبِنَا، قَالَ: قَالَ: قَلَا الرَّحَى، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ ﴿ أَمَا إِنَّهُ لَوْ لَمْ قَالَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ ﴿ أَمَا إِنَّهُ لَوْ لَمْ قَامَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ﴾ وَشَهِدْتُ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ ﴿ النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ ﴿ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ ﴿ النَّبِي عَلَيْهُ فَلَا لَاتَبِي عَلَيْهُ فَقَالَ ﴿ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ ﴿ النَّبَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ ﴿ الْمَا إِنَّهُ لَوْ لَمُ الْمَا إِنَّهُ لَوْ لَمُ الْقِيَامَةِ ﴾ وَشَهِدْتُ النّبِي عَلَيْهُ الْمُ تَرَلُ لَكُولُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ﴾ وَشَهِدْتُ النَّبِي عَلَيْهِ الْمُنَا الْمَرْدُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ﴾ وَشَهِدْتُ النَّبِي عَلَيْهِ الْمُورُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ﴾ وَشَهِدْتُ النَّبِي عَلَيْهُ الْمُؤْمُولُ الْمَالِقُولُ الْمَلْ إِلَيْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْ

وَهُو يَقُولُ: ﴿ وَاللهِ لأَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ صَبِيرًا ثُمَّ يَحْمِلَهُ يَبِيعُهُ فَيَسْتَعِفُّ مِنْهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا يَسْأَلُهُ ﴾ ﴾ (٤).

١١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ: « خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرَ وَافٍ ») \* (٥).

17- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: " سَرَّحَتْنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَتَيْتُهُ وَفَعَدْتُ قَالَ: " مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَنِ اسْتَكْفَى كَفَاهُ وَمَنِ اسْتَكْفَى كَفَاهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَنِ اسْتَكْفَى كَفَاهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَنِ اسْتَكْفَى كَفَاهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَنِ اسْتَكُفَى كَفَاهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَنِ اسْتَكُفَى كَفَاهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَنِ اسْتَكُفَى كَفَاهُ فَيْمَةُ أُوقِيَّةٍ، فَقَدْ أَلْحَفَ » فَقُدْ أَلْحَفَ » فَقُدْ أَلْحَفَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَوَجَعْتُ وَلَمُ قَلْمُ أُوقِيَّةٍ فَرَجَعْتُ وَلَمُ أَسْلَلُهُ اللهُ اللهُ

١٣ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَضُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: « عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ اللهِ عَلِيَّةَ : شَهِيدٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ ، وَنَصَحَ لِمَوَالِيهِ ») \* (٧).

١٤ - \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ ـ أَنَّ

<sup>(</sup>١) الطول: هو الحبل.

<sup>(</sup>٢) استنت شرفاً أو شرفين: يعني جرت شوطا أو شوطين فرحًا.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ١٣ (٥٣٥٦) واللفظ له. ومسلم (٩٨٧).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٥١٣/٢) رقم (١٦٦٩) واللفظ له. قال الهيثمي رحمه الله تعالى: رواه الطبراني في الأوسط بنحوه ورجالهم رجال الصحيح غير شيخ البزار وشيخ الطبراني وهما ثقتان (١٠/ ٢٥٦/١٠).

<sup>(</sup>٥) ابن ماجة (٢٤٢٢) وقال في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم . ورواه ابن حبان في صحيحه . وذكره الألباني (٢/ ٥٤) وقال: حسن صحيح .

<sup>(</sup>٦) النسائي (٩/ ٩٨) واللفظ له وقال الألباني: حسن صحيح (٢/ ٥٤٩)(٥٤٩). وأبوداود(١٦٢٨) وذكره الألباني في الصحيح رقم (١٤٤٠). وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (٣/ ٩٥).

<sup>(</sup>۷) الترمذي (۱۲٤۲) وقال: حديث حسن واللفظ له. أحمد (۲/ ۲۷) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن (۱۳/ ۱۳۷). وقال محقق جامع الأصول (۱۰/ ۳۵۰): ورواه أيضًا الحاكم والبيهقي . والحديث كما قال الترمذي (۱۰/ ۳۵۰).

رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ قَالَ رَجُلُ لَأَتَصَدَّقَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ، فِخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ . قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ . لَأَتَصَدَّقَنَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيةٍ . لَأَتَصَدَّقَنَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍ . فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِق عَلَى غَنِيٍ . فَأَلْ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍ . فَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِي لَا تَصَدَّقَ فِي مَلَى عَلَى غَنِي . فَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِي لَكَ الْمَدُونَ تُصَدِق عَلَى سَارِق . فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّ ثُونَ تُصُدِق عَلَى عَنِي وَعَلَى عَنِي وَعَلَى سَارِق . فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّ ثُونَ تُصُدِق عَلَى عَنِي وَعَلَى اللَّيَةِ وَعَلَى غَنِي وَعَلَى اللَّهُ مَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى وَلَيْ اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ مَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى وَانِيَةٍ وَعَلَى عَنِي وَعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى وَانِيَة وَعَلَى الْعَنِي وَعَلَى اللَّا اللَّا الْقَ يَعْنَى اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا الْعَنِي اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا الْعَلَى الْعَنْ الْوَلَى اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِ وَلَعَلَ الْعَنِي عَنْ إِنَاهَا اللَّا اللَّلُونُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالُ اللَّا اللَّلَا اللَّا اللَّالَا اللَ

10 - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَنْهُ ـ أَنَّهُ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ اللهُ عَالَ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْهُ : «لَيْسَ الْمِسْكِينُ اللَّذِي تَـرُدُّهُ التَّمْـرَةُ وَالتَّمْرَتَـانِ . وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقْمَتَـانِ . إِنَّا اللَّقْمَتَـانِ . إِنَّا اللَّقْمَتَـانِ . إِنَّا اللَّهْ مَتَـانِ . إِنَّا اللَّسْكِينُ الَّـذِي يَتَعَفَّفُ . إقْرَءُوا إِنْ شِئتُـمْ: يَعْنِي قَوْلَـهُ الْمِسْكِينُ اللَّـذِي يَتَعَفَّفُ . إقْرَءُوا إِنْ شِئتُـمْ: يَعْنِي قَوْلَـهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ ") \* (٢).

١٦ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: « إِنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ،

فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ. حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ. وَمَنْ قَالَ: «مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ. وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ. وَمَنْ يَصْبِرْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ. وَمَنْ يَصْبِرْ يُعْنِهِ اللهُ. وَمَا أَعْطِي آَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ يُصَبِرُهُ اللهُ. اللهُ اللهِ اللهُ الله

الله عَنْ أَبِي أُمَامَةَ \_ رَضِيَ الله عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ = قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ : « مَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ نَفَقَةً يَسْتَعِفُ عَلَى الله عَلَى مَدَقَةٌ ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى الْمُرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَهِي صَدَقَةٌ ») \* (3).

١٨ - \*( عَـنِ ابْـنِ عُمَرَ وَعَـائِشَـةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ــ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِةٍ قَالَ: «مَنْ طَـالَبَ حَقًّا فَلْيَطلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرَ وَافٍ »)\* (٥).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٣ (١٤٢١). ومسلم (١٠٢٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ٨ (٤٥٣٩) واللفظ له. ومسلم (١٠٣٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٣(١٤٦٩). ومسلم (١٠٥٣)واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن (٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>٥) ابن ماجة (٢٤٢١) واللفظ لمه وذكره الألباني وقال: صحيم (٢/ ٥٤). وذكره البخماري في الترجمة ،وقال الحافظ: أخرجه الترمذي وابن ماجة وابن حبان ( الفتح (٤/ ٣٥٩).

بَعْضُهُمْ بَعْضًا ( يَعْنِي حَتَّى تَغْرَقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ ( ) مِنَ اللهِ مَاءِ ) كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ » . قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: فَإِنْ لَمْ اللهُ عَلْدُ فِي بَيْتِكَ وَأَعْلِقْ عَلَيْكَ بَابَكَ » . قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَتْرُكُ ؟ قَالَ: « فَاتْتِ مَنْ أَنْتَ مِنْهُمْ فَكُنْ فِيهِمْ » . قَالَ: فَإِنْ لَمُ فَلَكُ بَرُوعَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ طَرَفَ رِدَائِكَ فَلَى وَجْهِكَ حَتَّى يَبُوءَ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ » ) \* (٢) .

• ٢ - \* (عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ حَيْدَةَ القُشَيْرِيِّ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ النَّيْسَابُورِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا قَوْمٌ نَسَاءَلُ أَمْ وَالْنَا. قَالَ: « يَتَسَاءَلُ الرَّجُلُ فِي اللهِ إِنَّا قَوْمِهِ مُؤَذِا بَلَغَ أَوْ الْفَتْقِ لِيُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ قَوْمِهِ مُؤَذِا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ اسْتَعَفَّ ») \* (٣).

٢١ - \* ( عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ

أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِ عَلَيْ رَجُلٌ ، فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ : "إِنْ اللهِ! لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ (أَصِعَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبُويْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبُويْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرةً فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرةً فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرةً فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرةً فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرةً فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى وَيَاءً وَمُفَاخَرةً فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى وَيَاءً وَمُفَاخَرةً فَهُو فِي سَبِيلِ الشَيْطَانِ») \*

٢٢ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَ رَسُولَ اللهُ عَنْهُمَا - وَصَيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَصْدَ يَلْهُ عَنْهُمَا وَهُدوَ يَلْدُ كُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: «اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ الصَّدَقَةَ وَالسَّفْلَى السَّائِلَةُ») \* (١).
السَّفْلَى . وَاليَدُ العُلْيَا الْمُنْفِقَةُ ، وَالسَّفْلَى السَّائِلَةُ ») \* (١).

<sup>(</sup>١) حجارة الزيت: اسم موضع بالقرب من المدينة أحجاره لامعة .

<sup>(</sup>۲) أبوداود(۲۲۱) وهو عند الألباني (۸۰۳/۳) وقال: صحيح. وابن ماجة (۳۹۵۸) وقال فيه الألباني: صحيح (۲/ ۳۵۵). والحاك (۶/ ۲۲۵). وأحمد (۱۲۹ ۸۶۵). والحاك 1۲۳ واللفظ له. وذكره الألباني في إرواء الغليل (۸/ ۱۰۱) رقم (۲٤٥۱) وعزاه كذلك لابن حبان والبيهقي والآجري في الشريعة والطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٥/٣) وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد ورجاله ثقات (٣/ ٩٩-١١٠) ومعني قوله (كرب) أي قارب وأوشك .

<sup>(</sup>٤) الوَلَد والوُلْد ــ بضم أوله ــ ماؤلد، وهو يقع على الـواحد والجمع والذكر والأنثى، وقد جمعوا فقالوا :أولاد ووِلْـدَة وإلْدَة ، وقد يجوز أن يكون الوُلْد جمع وَلَد كوُنْن جمع وَثَن.

<sup>(</sup>٥)رواه الطبراني في الكبير (١٩/ ١٩) وقال مخرجة: هو في الأوسط والصغير. وذكره الحافظ الدمياطي في المتجر الرابح وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (٦٣٣). وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (٣/ ٣٣)واللفظ له. وذكره الهيثمي في محمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الثلاثة ورجال الكبير رجال الصحيح (٤/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٣ (١٤٢٩). ومسلم (١٠٣٣) واللفظ له.

# الأحاديث الواردة في «العفة» معنَّى

٢٣ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « اسْتَغْنُوا عَنِ النَّاسِ، وَمَا قَلَ مَنَ السُّوَالِ فَهُوَ خَيْرٌ ». قَالُوا: وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟.
 مَنَ السُّوَالِ فَهُوَ خَيْرٌ ». قَالُوا: وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟.
 قَالَ: « وَمِنِّى »)\*(١).

٧٤ - \*( عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْهُ سِكُمْ أَضْمَنُ لَكُمُ الْجُنَّةَ: أَصْدُقُوا إِذَا حَدَّثُتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَعُضُّوا أَبْصَارَكُمْ ، وَكُفُّوا أَيْدِيكُمْ ») \*(٢).

٢٥ - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْ وِ بْنِ العَاصِ
 رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ
 وَنَحْنُ عِنْدَهُ: ﴿ طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ﴾. فَقِيلَ : مَنِ الغُوبَاءُ
 يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿ أُنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ،
 مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ ﴾. قَالَ: وَكُنّا عِنْدَ رَسُولِ
 الله ﷺ يَـوْمًا آخَرَ حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ
 الله ﷺ : ﴿ سَيَأْتِي أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ نُورُهُمْ

كَضَوْءِ الشَّمْسِ». قُلْنَا: مَنْ أُولَئِكَ يَا رَسُولَ الله؟. فَقَالَ: « فُقَرَاءُ اللهُ الْمُعَارِهُ، فَقَالَ: « فُقَرَاءُ اللهُ الْمُعَارِهُ، يَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ ، يُحْشَرُونَ مِنْ أَقْطَارِ اللهُ رُضِ ») \* (٣).

77 - \*( عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، تِسْعَةً أَوْ شَبْعَةً ، فَقَالَ: ﴿ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ؟ » أَوْ ثَمَا نِيَةً أَوْ سَبْعَةً ، فَقَالَ: ﴿ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ؟ » فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ . ثُمْ قَالَ: ﴿ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ؟ » قَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ اللهِ عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا اللهِ وَلَا يَعْنَاكُ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تَسْرَكُوا بِهِ شَيْئًا . وَالصَّلُواتِ الخَمْسِ. وَتُطِيعُوا (وَأَسَرَّ لَلهُ وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا. فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ كَلِمَةً خَفِيَّةً ) وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا. فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَولَئِكَ النَّوْ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ . فَهَا يَسْأَلُ أَحَدًا وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا النَّاسَ شَيْئًا. فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَولُكُ النَّفُو يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ . فَهَا يَسْأَلُ أَحَدًا وَلُكَ النَّوْ يَسُقُطُ اللهُ وَلَا النَّاسَ شَيْئًا. فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَولُكُ النَّوْ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ . فَهَا يَسْأَلُ أَحَدًا

(۱) الطبراني في الكبير ولفظه: «استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك» (۱۱/ ٤٤٤). قال العراقي في تخريج الاحياء أخرجه البزار والطبراني وإسناده صحيح (۱۱/ ۲۱۲). وذكره الهيثمي في المجمع (۳/ ۹۶) وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.

(٢) أحمد (٥/ ٣٢٣) واللفظ له . وذكره الدمياطي في المتجر الرابع وقال: رواه أحمد وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد (٦٤٥). وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد (٣/ ٣٥). وذكره الألباني في

صحيح الجامع (١/ ٣٣٩) رقم (١٠٢٩) وقال: حسن وفي الصحيحة (٣/ ٤٥٤) رقم (١٤٧٠) وعزاه هناك أيضا لابن خزيمة والخرائطي في المكارم والطبراني والبيهقي في الشعب.

(٣) أحمد (٢/ ١٧٧) واللفظ له، وقال شاكر: إسناده صحيح (١٠/ ١٣٦). وقال في المجمع (١٥٨/١٠) ، وقال في المجمع (٢٥٨/١٠) رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير وله في الكبير أسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح .

(٤) مسلم (١٠٤٣).

٢٧ - \*(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا صَلَّتِ الْمُزَاةُ عَنْهُ — أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا صَلَّتِ الْمُزَاةُ خَسْهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ خَسْهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِعْتِ») \* (١).

٢٨- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنّهُ قَالَ: ﴿ بَيْنَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ عَلَىٰ مُ الْطَرُ لَلهُ عَالِ فِي جَبَلٍ . فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمَ غَارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ . فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ فَم غَارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ . فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحةً لِلّهِ ، فَادْعُوا اللهَ تَعَالَى بَهَا، لَعَلَّ الله يَفْرِجُهَا عَنْكُمْ . فَقَالَ فَادْعُوا اللهَ تَعَالَى بَهَا، لَعَلَّ الله يَفْرِجُهَا عَنْكُمْ . فَقَالَ أَحَدُهُمْ : اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا أَرَحْتُ وَالْمَرَأَقِي ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ ، فَإِنْ أَنْ كَامَا ، فَكَلَمْ أَنْ وَلِلِ لَيْ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا أَنْ أَسْقِي عَلَيْهِمْ ، فَإِلَى عَلَى اللّهِمْ اللهُ عَنْ الْمَا ، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلِكُ أَنْ أُوقِطَهُمَا مِنْ فَوَجَمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا ، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِطَهُمَا مِنْ فَحَمْتُ عِنْدَ رَوْلُوسِهِمَا ، أَكْرَهُ أَنْ أُولِكَ دَأْنِي وَدَأُمُهُمْ (نَ عَلِي وَدُأَيْهُمْ وَنَ اللّهُ اللهُ عَرْهُ فَلَكُمْ يَزُلُ ذَلِكَ دَأْنِي وَدُأَيْهُمْ وَالسِّيْتَ لَكُومُ أَنْ فَلَامُ وَلَاكُمْ أَنْ أَلُولُ وَلَهُمْ اللهُ عَلَيْ وَدُومِهُمَا عُونَ (نَا عَلَى اللّهُ وَلَاكُ وَلُولُ كَالِلْكَ دَأْنِي وَدُأْبُهُمْ (قَالِهُمْ وَالْمَالِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَالْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ عَلَى اللّهُ وَلَلْكُ وَلَاكُ وَلَا اللّهُ الْمُ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ ، فَافْرِجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً ، نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ ، فَفَرَجَ اللهُ مِنْهَا فُرْجَةً ، فَرَأُوا مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمَّ أَحْبَبْتُهَا كَأْشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ ، وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا . فَأَبَتْ حَتَّى آتِيهَا بِهَائَةِ دِينَارِ . فَتَعِبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةً دِينَار ، فَجِئتُهَا بَهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، قَالَتْ: يَا عَبْدَاللهِ، اتَّق الله ، وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ . فَقُمْتُ عَنْهَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ ، فَافْرِجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، فَفَرَجَ لَمُمْ . وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أُرُزِّ(٦)، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ فَرَغِبَ عَنْهُ . فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا ، فَجَاءَني فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَظْلِمْنِي حَقِّي . قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ البَقَرِ وَرِعَائِهَا ، فَخُلْهَا . فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَسْتَهْ زِئْ بِي . فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ. خُذْ ذَلِكَ البَقَرَ وَرِعَاءَهَا . فَأَخَذَهُ فَذَهَبَ بِهِ . فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرِجْ لَنَا مَا بَقِيَ. فَفَرَجَ اللهُ مَا بَقِيَ ")\*(٧).

وإلى موضع مبيتها ، وهو مراحها . يقال: أرحت الماشية وروحتها ، بمعنى .

<sup>(</sup>٣) نأى بي ذات يوم الشجر: ومعناه بَعُد . والنأي البعد.

<sup>(</sup>٤) يتضاغون: أي يصيحون ويستغيثون من الجوع.

<sup>(</sup>٥) فلم يزل ذلك دأبي: أي حالي اللازمة .

<sup>(</sup>٦) بفرق: بفتح الراء و إسكانها ، لغتان ، الفتح أجود وأشهر. وهو إناء يسع ثلاثة آصع .

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٤٦٥). ومسلم (٢٧٤٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱/ ۱۹۱) واللفظ له . وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقسال: رواه أحمد والطبراني، ورواة أحمد رواة الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن في المتابعات (۳/ ۵۲) وكذا الدمياطي في المتجر الرابح وعزاه لابن حبان (۹۳). وذكره الألباني في صحيح الجامع حبان (۹۳). وذكره الألباني في صحيح الجامع (۱/ ۲۵۰) رقم (۹۳۳ ، ۱۷۶). وكذا في آداب الزفاف وقال: حسن أو صحيح (۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) فإذا أرحت عليهم: أي إذا رددت الماشية من المرعى إليهم،

٢٩ - \*(عَنْ مُعَاوِيَةٍ بْنِ حَيْدَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : « ثَلَاثَةٌ لَا تَرَى أَعْيُنْهُ مُ اللهِ عَنْ خَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ لَنَّارَةِ عَنْ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَعَيْنٌ كَفَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ »)\* (١).

• ٣- \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِينِي العَطَاءَ ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِي . حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا. فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «خُذهُ . وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ ، وَمَالَا، فَلَا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ ») \* (٢).

٣١- \* (عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ عَلَى قَالَ: سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ ثُمُ مَا لُتُهُ فَا عَطَانِي ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ ثُمُ مَا لُتُهُ فَيهِ ، وَمَنْ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ (٣) لَمْ يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَا أَخُذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ (٣) لَمْ يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَا أَخُذُهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ (٣) لَمْ يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَا أَخُذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ (٣) لَمْ يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَا أَكُ لُولَ يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى ") \* (١٠) السَّفْلَى ") ﴿ (١٠) السَّفْلَى ") ﴿ (١٠) السَّفْلُولُ السَّفْلَى ") ﴿ (١٠) السَّفْلَى ") ﴿ (١٠) السَّفْلُ الْسَلِكُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِدُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِدُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِدُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِدُهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُؤْلِعُلِي اللهُ الْمِعْلَى اللهُ السَّلَيْ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِ

٣٧ - ﴿ عَنْ أَبِي هُـرَيْرةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُ مُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا طِلَّ إِلَّا طِلَّهُ: الإِمَامُ العَـادِلُ ، وَشَابٌ نَشَـاً فِي عِبَـادَةِ اللهِ ـ عَـزَّ طِلَّهُ: الإِمَامُ العَـادِلُ ، وَشَابٌ نَشَـاً فِي عِبَـادَةِ اللهِ ـ عَـزَّ

وَجَلَّ .. وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقُ فِي الْسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهَ اجْدَ وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ ، وَرَجُلُ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله ، وَرَجُلُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله ، وَرَجُلُ تَعَلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلُ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ») \*(٥).

٣٣- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بِنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِهَا آتَاهُ ») \* (٢٠).

٣٤- \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عُكِدِّثُ حَدِيثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ مَا حَدَّثْتُ بِهِ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: هَا الكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ وَكَانَ الكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ فَا أَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَا فَأَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَا أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا ارْتَعَدَتْ وَبَكَتْ. فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ ؟ فَالَتْ: لأَنَّ هَذَا عَمَلُ مَا عَمِلْتُهُ، وَمَا حَمَلَتِي عَلَيْهِ إِلَّا قَالَتْ: لأَنَّ هَذَا عَمَلُ مَا عَمِلْتُهُ، وَمَا حَمَلَتِي عَلَيْهِ إِلَّا الْحَاجَةُ . فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ ؟ الخَاجَةُ . فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ ؟ الخَاجَةُ . فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ ؟ الخَاجَةُ . فَقَالَ: تَفْعَلِينَ أَنْتِ هَـذَا مِنْ خَافَةِ اللهِ تَعَالَى ، فَعَلَكِ مَا أَعْطَيْتُكِ، وَوَاللهِ لاَ أَعْصِيهِ اللهِ تَعَالَى ، فَعَالَ: عَمْ يَلْكِ مَا أَعْطَيْتُكِ، وَوَاللهِ لاَ أَعْصِيهِ فَأَنَا أَحْرَى ، اذْهَبِي فَلَكِ مَا أَعْطَيْتُكِ، وَوَاللهِ لاَ أَعْصِيهِ فَلَكِ مَا أَعْطَيْتُكِ، وَوَاللهِ لاَ أَعْصِيهِ بَعْدَهَا أَبِدًا، فَهَاتَ مِنْ لَيُلَتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ: إِنَّ لِللهُ قَدْ عَفَرَ لِلْكِهُ إِلَى فَلَكِ مَا النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ » (اللهُ قَدْ عَفَرَ لِلْكِهُ لِي فَا لَيْ عَجِبَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ ») \* (اللهُ قَدْ عَفَرَ لِلْكِهُ لَى فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ ») \* (اللهُ قَدْ عَفَرَ لِلْكِهُ اللهُ عَلَى عَلَيْتُ اللهُ عَلَى بَالِهِ وَاللهِ لاَ أَعْطَيْتُ اللهُ عَمْ الْمَعْلِ . فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ ») \* (اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ذكره الدمياطي في المتجر الرابح (١٨٨٧) وقال:رواه الطبراني ولا بأس بإسناده إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح١٣ (٧١٦٤). ومسلم (١٠٤٥) واللفظ له. (٣) بإشراف نفس: أي بتطلُّع وطمع فيه.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٣(٢٧٤). مسلم (١٠٣٥) واللفظ له. وفيه عند الطبراني: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله. وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (٣/ ٩٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٣ (١٤٢٣). ومسلم (١٠٣١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٠٥٤).

<sup>(</sup>۷) الترمذي (۲۶۹٦) وقال: هذا حديث حسن. وأحمد (۲۳/۲) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (۲۳/۲) رقم (۲۷۶۷). والحاكم (۲/۵۶ ۲۰۵۰) والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وذكره الحافظ الدمياطي في المتجر الرابح (۲۹۱، ۲۹۱) واللفظ له، وعزاه للترمذي ونقل تحسينه وكذا ابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

٣٥- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؟ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَأَنْ يَعْدُو أَحَدُكُمْ قَالَ: «لَأَنْ يَعْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ ، وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ ، وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ. النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ. ذَلِكَ، فَإِنَّ اليَدِ السُّفْلَى ، وَإِبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ») \* (١).

٣٦- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ») \* (٢).

٣٧- \* (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَمَا فَالَّ ثُمَانَ أَشُولُ اللهِ عَلَيْهُ : « مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَمَا بِاللهِ أَوْشَكَ اللهُ لَـهُ بِالنَّاسِ لَمُ تُسَدَّ فَاقَتُهُ ، وَمَنْ أَنْزَلَمَا بِاللهِ أَوْشَكَ اللهُ لَـهُ بِالنَّاسِ لَمُ تُسَدَّ فَاقَتُهُ ، وَمَنْ أَنْزَلَمَا بِاللهِ أَوْشَكَ اللهُ لَـهُ بِالنَّاسِ لَمُ تُسَدَّ فَاقَتُهُ ، وَمَنْ أَنْزَلَمَا بِاللهِ أَوْشَكَ اللهُ لَـهُ بِالنَّاسِ لَمُ تُسَدَّ فَاقَتُهُ ، وَمَنْ أَنْزَلَمَا بِاللهِ أَوْشَكَ اللهُ لَـهُ بِاللَّهِ أَوْمَ فَيْ مَا بِعَلْهُ اللَّهُ لَـهُ اللّهُ لَهُ اللَّهُ لَـهُ اللَّهُ لَـهُ اللّهُ لَلّهُ لّهُ اللّهُ لَـهُ اللّهُ لَـهُ اللّهُ لَـهُ اللّهُ لَلّهُ لَـهُ لّهُ اللّهُ لَلّهُ لَـهُ اللّهُ لَلّهُ لَـهُ لَهُ لَهُ لَـهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلّهُ لَاللّهُ لَلّهُ لَهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَلّهُ لَلْهُ لَلّهُ لّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَاللّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلّهُ لَلْهُ لَلّهُ لَا لَهُ لّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَلّهُ لَلْهُ لَلّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَلّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَلّهُ لَلْهُ لَلّهُ لَلّهُ لَا لَهُ لَا

٣٨ - \* (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ كُنيْهِ وَمَا بَيْنَ رَجُلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ ») \* (١٤).

٣٩- \* (عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الغَرْقَدِ فَقَالَتْ لِي أَهْلِي: أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الغَرْقَدِ فَقَالَتْ لِي أَهْلِي: اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ ، فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ لَا أَجِدُمَا أُعْطِيكَ فَوَلَى الرَّجُلُ عَنْهُ ، اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ لَا أَجِدُمَا أُعْطِيكَ فَوَلَى الرَّجُلُ عَنْهُ ،

وَهُ وَ مُغْضَبٌ وَهُ وَ يَقُ ولُ: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَى أَنْ لَا شِئْتَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَى أَنْ لَا أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ ، مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْهُا فَقَدْ سَأَلَ إِنْكَافًا \* فَكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ سَأَلَ إِنْكَافًا \* فَكُمْ مِنْ مَنْ سَأَلَ إِنْكَافًا \* فَالَ الأَسَدِيُّ: فَقُلْتُ: لَلَقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أَوْقِيَّةٍ وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَرَجَعْتُ وَلَمُ أَسْأَلُهُ. فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ وَزَبِيبٌ فَقَسَمَ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ وَزَبِيبٌ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَعْذَانَا اللهُ عَرْ وَجَلَّ وَكَلَ .) \* (٥)

• ٤ - ﴿ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -:

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْ يَسْأَلُهُ ، فَقَالَ: ﴿ أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ ؟ ﴾ قَالَ: بَلَى . حِلْسُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ ؟ ﴾ قَالَ: بَلَى . حِلْسُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ المَاءِ. قَالَ: ﴿ الْتَنِي بِهِما ﴾ ، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيدِهِ ، وَقَالَ: ﴿ مَنْ يَشْرَي هَلَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَم ، قَالَ: ﴿ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَم ؟ ﴾ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَم ، قَالَ: ﴿ اللهِ يَعْلَيْهُ بِيدِهِ ، وَقَالَ: ﴿ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَم ؟ ﴾ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَم ، قَالَ: ﴿ اللهُ عَلَى دِرْهَم اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

رقم (٣٦٩٦)و(٣٨٩٦) وقال محققه الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ١١(٦٤٧٤).

<sup>(</sup>٥) النسائي (٥/ ٩٨-٩٩) واللفظ له، وقال الألباني: صحيح (٢/ ٥٩ ، ٥٥). وأبوداود(١٦٢٧) وقال الألباني: صحيح رقم (١٤٣٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۰٤۲). وأخرج البخاري نحوه من حديث الزبير ابن العوام ۱(۱٤۷۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٤٤٦). ومسلم (١٠٥١).

<sup>(</sup>٣) أبوداود (١٦٤٥) واللفظ له، وقال الألباني: صحيح (٣) أبوداود (٣١٠). والترمذي (٢٣٢٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وأحمد (١/ ٣٨٩). ورواه أحمد في «المسند»

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةِ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُوجِعٍ ») لله مُفْظِع ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ ») \* (١١).

٤١ - \*(رُوِيَ أَنَّ عُـشْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَشْرَفَ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا أَشْرَفَ عَلَى اللّهِ عَنْهُ مَ فَلَمْ أَشْرَفَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مْ فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ فَقَالَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَفِي الْقَوْمِ طَلْحَةُ ؟ قَالَ طَلْحَةُ: نَعَمْ . قَالَ: فَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ طَلْحَةُ ؟ قَالَ طَلْحَةُ: نَعَمْ . قَالَ: فَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . أُسَلِّمُ عَلَى قَوْمٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَلَا تَرُدُّونَ. قَالَ:

قَدْ رَدَدْتُ . قَالَ: مَا هَكَدَا الرَّدُ . أُسْمِعُكَ وَلَا تُسْمِعُنِي؟ . يَا طَلْحَةُ ! أَنْشُدُكَ الله ، أَسَمِعْتَ النَّبِي عَيَّا الله يَعْدَ النَّبِي عَيَّا الله يَعْدَ النَّبِي عَيْلِه يَعُولُ: ﴿ لَا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ إِلَّا وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثٍ أَنْ يَعُدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا يَكُفُرَ بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا فَيُقْتَلَ بِهَا ﴾ . قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ . فَكَبَّرَ عُثْهَانُ فَقَالَ: وَاللهِ مَا فَيُقْتَلَ بِهَا ﴾ . قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ . فَكَبَّرَ عُثْهَانُ فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَنْكُرْتُ الله مُنْذُ عَرَفْتُهُ وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَةٍ وَلَا إِسْلامٍ ، وَقَدْ تَرَكُتُهُ فِي الْإِسْلامِ تَعَفُّفًا وَمَا وَقَدْ تَرَكْتُهُ فِي الْإِسْلامِ تَعَفُّفًا وَمَا وَقَدْ تَرَكْتُهُ فِي الْإِسْلامِ تَعَفُّفًا وَمَا وَقَدْ تَرَكُتُهُ فِي الْإِسْلامِ تَعَفُّفًا وَمَا وَتَلْتُ نَفْسًا يَعِلُ بِهَا قَتْلِي ﴾ \* (٢) .

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكُ في « العفة »

٤٢ - \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي ، ثُمَّ أَرْفَعُهَا لَآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأَلْقِيَهَا ») \*(٣).

٣٤ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ
 قَالَ: أَخَذَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ تَمْرةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا

فِي فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « كَخْ كَخْ ، ارْمِ بِهَا ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ») \* (١٠).

٤٤ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْلاً أَتِي أَنَّهُ قَالَ: «لَوْلاً أَتِي أَنَّهُ قَالَ: «لَوْلاً أَتِي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لاَّكَلْتُهَا ») \* (٥).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « العفة »

١ - \* (قَالَ لُقْمَانُ الحَكِيمُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ...
 «حَقِيقَةُ الوَرَعِ العَفَافُ ») \* (٢).

٢ - \* ( لَمَّا فَتَحَ الْمُسْلِمُ وِنَ القَادِسِيَّةَ أَخَذُوا

الغَنَائِمَ وَدَفَعُ وهَا إِلَى عُمَرَ . فَقَالَ: ﴿ إِنَّ قَـوْمًا أَدَّوْا هَـذَا لَا ثَمِنَاءُ ، فَقَالُوا لَـهُ: عَفَفْتَ فَعَفُّ وا وَلَـوْ رَتَعْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَرَتَعَتْ أُمَّتُكَ ﴾) \*. (٧)

- (٤) البخاري \_ الفتح ٣ (١٤٩١). ومسلم (١٠٦٩) واللفظ له .
  - (٥) البخاري ـ الفتح ٥ (٢٤٣١) واللفظ له. ومسلم (١٧١).
    - (٦) الورع لابن أبي الدنيا(٥٩).
      - (٧) المرجع السابق (١٢٢).
- (۱) أبوداود(۱٦٤١)واللفظ له. وابن ماجة(٢١٩٨). والترمذي (١٢١٨) وقال حسن.
- (٢) أحمد (١٦٣/١)ورواه مختصرًا ولـه طـرق يصــح بها. انظـر نسخة الشيخ أحمد شاكر برقم(٥٠٩).
  - (٣) البخاري\_الفتح٥(٢٤٣٢).ومسلم (١٠٧٠) واللفظ له.

٣ - \* (وَقَالَ أَيْضًا - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - عَلَى الْمِنْبَرِ اللهُ عَنهُ - عَلَى الْمِنْبَرِ اللهُ عَنهُ مَ عَلَى الْمِنْبَدِ الاَّمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ الكَسْبَ فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفُتُمُ وهَا ذَلِكَ كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا، وَلا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الكَسْبَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ يَسْرِقْ، وَعِفُ وا إِذَا الصَّغِيرَ الكَسْبَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ يَسْرِقْ، وَعِفُ وا إِذَا أَعَفَّكُمُ اللهُ، وَعَلَيْكُمْ مِنَ الْلَطَاعِم بِهَا طَابَ مِنْهَا») \* (١).

٤ - \*(قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -:
 « نَحْنُ مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَعُدُّ الحِلْمَ وَالجُودَ السُّؤْدَدَ ، وَنَعُدُّ العَفَافَ وَإِصْلَاحَ الْمَالِ الْمُرُوءَةَ ») \* (٢).

٥ - \*( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - كَالَّهُ وَاللهُ عَنْهُا - كَالَّهُ النَّالُ الْأَمْرِ عَنْهُ اللهُ النَّالُ الْأَمْرِ الرَّبُيْرِ الرَّبِيْرِ اللَّبْرِيِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنِيلَ الرَّبِيلَ النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ مِنِيلَ الرَّبِيلُ النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ مِنِيلَ اللَّهُ مِنِيلَ اللَّوْمِنِيلَ يُسِيلُ اللَّهُ مِنِيلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنِيلَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللهِ إِنْ وَصَلُونِي وَسَلُونِي اللَّهُ وَيَنِي أَسَامَة وَيَنِي أَسَامَة وَيَنِي أَسَلَا أَنَّ الْمَلْكِ بُنَ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ لَوَى ذَنَبَهُ وَيَنِي أَسَلَا النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الْوَى ذَنَبَهُ وَيَنِي الْمَالَولِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

٦ - \* (قَالَ قَالَخُ ( وَهُمْ جَمَاعَةٌ يُسَمَّوْنَ بِهَذا الاسْمِ وَأَشْهَرُهُمُ القَالَخُ العَنْبَرِيُّ البَصْرِيُّ المُخَصْرَمُ)
 لأبي جَهْلٍ وَالحَارِثِ ابْنَيْ هِشَامٍ:
 فَهَلْ يُخْلِدَنَّ ابْنَيْ هِشَامٍ غِنَاهُمَا

وَمَا يَـجْمَعَـانِ مِـْن مِـِئِينَ وَمِنْ أَلْفِ يَقُولَانِ نَسْتَغْنِي وَوَاللهِ مَا الغِنَى

مِنَ الْمَالِ إِلَّا مَا يُعِفُّ وَمَا يَكْفِي) \* ( ) . ٧ - \* ( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : « الكَمَالُ فِي ثَلَاثَةٍ : العِفَّةُ فِي السِدِّينِ ، وَالصَّبْرُ عَلَى النَّوَائِبِ ، وَحُسْنُ التَّدْبِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ ») \* ( ) .

٩ - \*( قَالَ أَبُو قِلَابَةَ ( عَبْدُاللهِ بْسنُ زَيْدٍ الجَرْمِيُّ) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: " أَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللهُ بِهِ

<sup>(</sup>١) الموطأ (٩٨١).

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية (٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) معنى قوله وأين بهذا الأمر عنه: أن الخلافة ليست بعيدة عنه لشرفه ونسبه ووضعه.

<sup>(</sup>٤) أكفاء : جمع كف ، وهو المثل ، وكرام : أي في أحسابهم

<sup>(</sup>٥) القدمية: التبختر.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٨(٤٦٦٥).

<sup>(</sup>٧) القناعة لابن السني (٥٨).

<sup>(</sup>٨) أدب الدنيا والدين (٣٩٣ -٣٩٤).

<sup>(</sup>٩) الدارمي (٢/ ١٠٤).

وَيُغْنِيهِمْ »)\*<sup>(١)</sup>.

١٠ - \* (قَالَ عُمَرُ بُنِ عَبْدِالعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ عَبْدِالعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى .. \* خَشْ إِذَا أَخْطأَ القَاضِي مِنْهُ نَ خُطّةً كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ: أَنْ يَكُونَ فَهِاً حَلِياً عَفِيفًا صَلِيبًا ، عَالِمًا سَتُولًا عَنِ العِلْم ») \* (٢).

١١ - \*( قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ - لَا ضَعَالَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي لِأَصْحَابِ هِ وَقَدْ خَرَجُوا يَوْمَ عِيدٍ : " إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا عِفَّةُ أَبْصَارِنَا ») \*(").

١٢ - \*( قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: « كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَسُوِّدُونَ إِلَّا مَنْ كَانَتْ فيهِ سِتُّ خِصَالٍ وَتَمَامُهَا فِي الإِسْلَامِ سَابِعَةٌ: السَّخَاءُ، وَالنَّجْدَةُ ، وَالصَّبْرُ ، وَالحِلْمُ ، وَالبَيَانُ ، وَالحَسَبُ ، وَفِي الإِسْلَامِ زِيَادَةُ العَفَافِ») \*( ).

١٣ - \* (أَنْشَدَ ثَعْلَبُ:

مَنْ عَفَّ خَفَّ عَلَى الصَّدِيقِ لِقَاؤُهُ

وَأَخُو الحَوَائِحِ وَجْهُهُ مَمْلُولُ وَأَخُو الحَوَائِحِ وَجْهُهُ مَمْلُولُ وَأَخُوكَ مَنْ وَفَرْتَ مَا فِي كِيسِهِ

فَإِذَا عَبِثْتَ بِهِ فَأَنْتَ ثَقِيلُ ﴾ (٥).

١٤ - \* (قَالَ مَنْصُورٌ الفَقِيهُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - «فَضْلُ التَّقَى أَفْضَلُ مِنْ فَضْلِ اللِّسَانِ وَالحَسَبِ ، إذَاهُمَا لَمْ يُجْمَعَا إِلَى العَفَافِ وَالأَدَبِ») \* (١٦).

١٥ - ﴿ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ــ: ﴿ إِنَّ

دِينَ الْمُرْءِ يُفْضِي إِلَى السَّتْرِ وَالعَفَافِ، وَيُؤَدِّي إِلَى الْقَنَاعَةِ وَالكَفَافِ»)\*\*(٧).

١٦ - ﴿ قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: ﴿ كَانَ يُقَالُ: الشُّكْرُ زِينَةُ الْغِنَى ، وَالعَفَافُ زِينَةُ الفَقْرِ» .

وَيُقَالُ أَيْضًا: « حَقُّ اللهِ وَاجِبٌ فِي الغِنَى وَالفَقْرِ، فَفِي الغِنَى وَالفَقْرِ، فَفِي الغِنَى العَطْفُ وَالشُّكْرُ، وَفِي الفَقْرِ العَفَافُ وَالصَّبْرُ».

وَقَالَ حَمَّادٌ الرَّاوِيَةُ: ﴿ أَفْضَلُ بَيْتٍ فِي الشِّعْرِ قِيلَ فِي الشِّعْرِ قِيلَ فِي الأَمْثَالِ:

يَقُولُونَ تَسْتَغْنِي وَوَاللهِ مَا الغِنَى

مِنَ الْمَالِ إِلَّا مَا يُعِفُّ وَمَا يَكْفِي) \* (^^). مِنَ الْمَالِ إِلَّا مَا يُعِفُّ وَمَا يَكْفِي) \* (^ - 10 - \* ( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : ( مَنْ كَانَ ظَرِيفًا فَلْيَكُنْ عَفِيفًا .

وَنَظَمَ هَذَا الْمُعْنَى أَحَدُهُمْ فَقَالَ:

لَيْسَ الظَّرِيفُ بِكَامِلٍ فِي ظَرْفِهِ

حَتَّى يَكُونَ عَنِ الْحَرَامِ عَفِيفًا فَإِذَا تَعَفَّفَ عَنْ مَعَاصِيَ رَبِّهِ

فَهُنَاكَ يُدْعَى فِي الأَنَامِ ظَرِيفَا) \* (°). ١٨ - \* (قَالَ ابْنُ حَجَرٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ .:

«العَالِمُ إِذَا كَانَ عَلِيمًا وَلَمْ يَكُنْ عَفِيفًا كَانَ ضَرَرُهُ أَشَدَّ مِنْ
ضَرَرِ الجَاهِلِ ") \* (١٠).

<sup>(</sup>٦) الآداب الشرعية (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٧) أدب الدنيا والدين (١٩٤).

<sup>(</sup>٨) الآداب الشرعية (٢/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٩) الآداب الشرعية لابن مفلح (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>۱۰) الفتح (۱۳/ ۱٤٩).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲/ ۲۹۲)تعليقًا على حديث رقم(٩٩٤).

<sup>(</sup>٢) الفتح (١٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) الورع لابن أبي الدنيا (٦٣).

<sup>(</sup>٤) الآداب الشرعية (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٥) أدب الدنيا والدين (٣٩٥).

## من فوائد « العفة »

- (١) مِنْ ثَمَرَاتِ الأَدْيَانِ وَنِتَاجِ الإِيمَانِ .
- (٢) حِفْظُ الجَوَارِحِ عَمَّا حَرَّمَ اللهُ ، وَقِيَامُهَا بِمَا خُلِقَتْ لَهُ.
- (٣) حِفْظُ الأَعْرَاضِ فِي الدُّنْيَا، وَلَذَّةُ النَّعِيمِ فِي الآخِرَةِ.
- (٤) هِي رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْمُرُوءَةِ الَّتِي يُنَالُ بِهَا الحَمْدُ وَالشَّرَفُ.
- (٥) نَظَافَةُ الْمُجْتَمَعِ مِنَ الْمَفَاسِدِ وَالْمَآثِمِ.
- (٦) إِشَاعَتُهَا فِي الْمُجْتَمَعِ تَجْعَلُهُ مُجْتَمَعًا صَالِحًا.
  - (٧) دَلِيلُ كَمَالِ النَّفْسِ وَعِزِّهَا .
- (٨) صَاحِبُهَا مُسْتَرِيحٌ النَّفْسِ مُطْمَئِنُّ البَالِ.
  - (٩) دَلِيلُ وَفْرَة الْعَقْلِ، وَنَزَاهَةِ النَّفْسِ.

### العفو

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲۸     | ٣٢       | Y0     |

### العفو لغةً:

مَصْدَرُ قَـوْ هِمْ عَفَا يَعْفُ و عَفْوًا وَهُ وَ مَا تُحُودُ مِنْ مَادَةِ (ع ف و) الَّتِسِي تَـدُلُّ عَلَى مَعْنَيَيْنِ أَصْلِيَّيْنِ الأَوَّلِ عَفْوُ تَرُكُ الشَّيْءِ، وَالآخَـرُ طَلَبُهُ (۱)، وَمِنَ الْمَعْنَى الأَوَّلِ عَفْوُ اللهِ تَعَالَى عَـنْ خَلْقِهِ، وَذَلِكَ تَرْكُهُ إِيَّاهُمْ فَلَا يُعَاقِبُهُمْ، اللهِ تَعَالَى عَـنْ خَلْقِهِ، وَذَلِكَ تَرْكُهُ إِيَّاهُمْ فَلَا يُعَاقِبُهُمْ، فَضَلًا مِنْهُ تَعَالَى، قَالَ الْخَلِيلُ: الْعَفْوُ تَرْكُكَ إِنْسَانًا السَّتَوْجَبَ عُقُوبَ عَنْهُ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ هُو اللهِ عُنْ وَلَلهُ سُبْحَانَهُ هُو اللهِ عَفُورُ، قَالَ ابْنُ فَارِسِ: وَقَـدْ يَكُونُ أَنْ يَعْفُو اللهِ الْعَفْوُ مَا لَا يَعْفُونَ عَنْهُ، وَلاَ يَكُونُ أَنْ يَعْفُو عَلَى التَّرُكِ، وَلاَ يَكُونُ أَنْ يَعْفُونَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَعْنَى التَّرْكِ، وَلاَ يَكُونُ أَنْ يُعْفُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ وَيَعْلِقُ الْعَلْمُ مَا اللهَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَيَعْلَقُ وَاللهُ الْحَدْقَةَ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَذَهَبَ الرَّاغِبُ إِلَى أَنَّ الْعَفْوَ لَهُ مَعْنَى وَاحِدٌ هُو: الْقَصْدُ لِتَنَاوُلِ الشَّيْءِ، يُقَالُ مِنْ ذَلِكَ: عَفَاهُ وَاعْتَفَاهُ أَيْ قَصَدَهُ مُتَنَاوِلًا مَا عِنْدَهُ وَعَفَتِ الرِّيحُ الدَّارَ أَيْ قَصَدَتُهَا مُتَنَاوِلًا مَا عِنْدَهُ وَعَفَتِ الرِّيحُ الدَّارَ أَيْ قَصَدَتُهَا مُتَنَاوِلَةً آثَارَهَا، وَمِنْ هَذَا أَيْضًا الْعَفْوُ أَيْ قَصَدَتُهَا مُتَنَاوِلَةً آثَارَهَا، وَمِنْ هَذَا أَيْضًا الْعَفْوُ بَا يُعْنَى التَّجَافِي عَنِ الذَّنبِ، وَقَوْلُهُمْ عَفَوْتُ عَنْهُ: فَا لَقَعُولُ فِي الْحَقِيقَةِ قَصَدَتُ إِزَالَةَ ذَنْبِهِ صَارِفًا عَنْهُ، فَا لَقْعُولُ فِي الْحَقِيقَةِ مَتُولُ اللهِ تَعَالَى ﴿ خُذِ الْعَفْوَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ خُذِ الْعَفْوَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ خُذِ الْعَفْوَ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى الْعُفْوَلُ اللّهُ تَعَالَى الْعُفْولُ فِي الْحَقِيقَةِ مَرْوَكُ (وَهُولُ اللّهُ تَعَالَى ﴿ خُذِ الْعَفْوَ اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهِ الللللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الله

(الأعراف/ ١٩٩) أَيْ مَا يَسْهُلُ قَصْدُهُ وَتَنَاوُلُهُ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ: تَعَاطِي الْعَفْو عَنِ النَّاسِ، وَقَوْلُهُمْ فِي الدُّعَاءِ: أَسْأَلُكَ الْعَفْو وَالْعَافِيةَ أَيْ تَرْكَ الْعُقُوبَةِ وَالسَّلَامَةَ.

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: يُقَالُ: عَفَوْتُ عَنْ ذَنْبِهِ إِذَا تَرَكْتَهُ وَلَمْ تَعَاقِبْهُ، وَالْعَفُوهُ عَلَى فَعُ ولِ: الْكَثِيرُ الْعَفُو، وَيُقَالُ: عَفَوْتُهُ، وَاعْتَفَيْتُهُ مِثْلُهُ، وَعَفْوُ عَفَوْتُهُ أَيْ أَتَيْتُهُ أَطْلُبُ مَعْرُوفَهُ، وَاعْتَفَيْتُهُ مِثْلُهُ، وَعَفْوُ الْلَالِ: مَا يَفْضُلُ عَنِ الصَّدَقَةِ، وَيُقَالُ: أَعْفِنِي مِنَ الْلَالِ: مَا يَفْضُلُ عَنِ الصَّدَقَةِ، وَيُقَالُ: أَعْفِنِي مِنَ الْخُرُوجِ مَعَكَ: أَيْ دَعْنِي مِنْهُ (وَهَذَا رَاجِعٌ إِلَى مَعْنَى الْخُرُوجِ مَعَكَ: أَيْ دَعْنِي مِنْهُ (وَهَذَا رَاجِعٌ إِلَى مَعْنَى النَّرُكِ) ، وَاسْتَعْفَاهُ مِنَ الْخُرُوجِ أَيْ سَأَلَهُ الإِعْفَاءَ مِنْهُ ، وَالْعَافِيَةُ دِفَاعُ اللهِ عَنِ الْعَبْدِ، وَهِي اسْمٌ وُضِعَ مَوْضِعَ مَوْضِعَ مَوْضِعَ مَوْضِعَ الْمُعْدَرِ: يُقَالُ: عَافَاهُ اللهُ عَافِيَةً .

وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ أَصْلُ العَفْوِ: الْمُحُو وَالطَّمْسُ، وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ، ﴿ قُلْتُ لِعُثْمَانَ : لَا تُعْفِ سَبِيلًا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَبَهَا ﴾ أَيْ لَا تَطْمِسْهَا، وَالْعَفْوُ فِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَبَهَا ﴾ أَيْ لا تَطْمِسْهَا، وَالْعَفْوُ فِي حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ و ﴿ سَلُوا اللهَ الْعَفْوَ وَلَا عَافِيةَ وَالْمُعَافَاةُ اللهُ عَنْهُ وَ اللّهُ الْعَفْو وَالْعَافِيةَ وَالْمُعَافَاةُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ الْعَفْورِ وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: وَأَمَّا الْعَافِيَةُ فَهِي أَنْ يُعَافِيَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ سُقْمِ مَنْظُورٍ: وَأَمَّا الْعَافِيَةُ فَهِي أَنْ يُعَافِيَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ سُقْمِ أَوْ بَلِيَّةٍ ، وَهِي : الصِّحَةُ ضِدُ الْمَرْضِ، يُقَالُ: عَافَاهُ اللهُ وَأَعْفَاهُ أَيْ وَهَا لَهُ العَافِيَةَ مِنَ العِلَلِ وَالْبَلَايَا، وَأَمَّا الْعُافِيَةُ مِنَ النَّاسِ وَيُعَافِيَهُمْ مِنْكَ، أَيْ اللهُ مِنْ النَّاسِ وَيُعَافِيَهُمْ مِنْكَ، أَيْ

<sup>(</sup>۱) ومن هذا المعنى الثاني: العفاة وهم طلاب المعروف، ومن ذلك أيضًا: أعطيته المال عفوًا أي من غير طلب. انظر هذه وما أشبهها في المقاييس (٤/ ٢١) وما بعدها.

يُغْنِيكَ عَنْهُمْ وَيُغْنِيَهُمْ عَنْكَ، وَيَصْرِفَ أَذَاهُمْ عَنْكَ وَيَصْرِفَ أَذَاكَ عَنْهُمْ، وَقِيلَ: هِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْعَفْو وَهُوَ أَنْ يَعْفُو عَنِ النَّاسِ وَيَعْفُوا هُمْ عَنْهُ، وَمِنْ مَعَاني الْعَفْوِ: أَنْ تُقْبَلَ الدِّيةُ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ (البقرة/ ١٧٨) قَالَ الأَزْهَرِيُّ: فَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقُ، الأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْعَفْـوَ فِي وَضْعِ اللُّغَةِ: الْفَصْلُ، وَلَيْسَ الْعَفْـوُ هُنَا مِـنْ وَلِيّ الدَّم، وَلَكِـنْ مِنَ اللهِ تَعَـالَى، وَذَلِكَ أَنَّ الأُمْمَ السَّابِقَةَ لَمْ يَكُنْ لَمُمْ أَخْذُ الدِّيةِ إِذَا قُتِلَ قَتِيلٌ فَجَعَلَهُ اللهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَفْوًا مِنْهُ وَفَضْلًا مَعَ اخْتِيَارِ وَلِيَّ الدَّم ذَلِكَ فِي الْعَمْدِ، وَيَكُونُ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ: أَنَّ مَنْ أُحِلَّ لَهُ أَخْذُ الدِّيَةِ بَدَلَ أَخِيهِ الْمَقَّتُولِ عَفْوًا مِنَ اللهِ وَفَضْلًا مَعَ اخْتِيَارِهِ فَلْيُطَالِبْ بِالْمُعُرُوفِ، وَمَعْنَى العَفْو فِي قَوْلِهِ تَعَالَى﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُـوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (البقرة/ ٢٣٧). أَنْ تَعْفُوَ الْمُزَّأَةُ عَنِ النِّصْفِ الوَاجِبِ لَهَا فَتَثْرُكَهُ لِلزَّوْجِ، أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ بِالنِّصْفِ فَيُعْطِيَهَا الْكُلَّ، وَالْعَفْوُ حِينَدْ ذِيكُونُ بِمَعْنَى الإِفْضَالِ بإعْطَاءِ مَالَا يَجِبُ عَلَيْهِ، أَوْ تَرْكِ الْمُزَأَةِ مَا يَجِبُ لَمَا، يُقَالُ: عَفَوْتُ لِفُلَانٍ بِمَالِي: إِذَا أَفْضَلْتَ لَهُ فَأَعْطَيْتَهُ، وَعَفَوْتُ لَهُ عَمَّا لِي عَلَيْهِ إِذَا تَرَكْتَهُ لَهُ (١).

## العَفُو من أسهاء الله تعالى:

قَالَ ابْـنُ الأَثِيرِ:مِنْ أَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى «العَفُـوُّ» هُوَ

فَعُولٌ مِنَ الْعَفْوِ وَهُوَ التَّجَاوُزُ عَنِ الذَّنْبِ وَتَرْكُ العِقَابِ عَلَيْهِ، وَأَصْلُهُ الْمُحُو وَالطَّمْسُ، وَهُوَ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ (٢)

وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: والعَفُوُّ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى، وَهُو الَّذِي يَمْحُو السَّيِّنَاتِ وَيَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعَاصِي، وَهُو قَرِيبٌ مِنَ الغَفُورِ، وَلَكِنَّهُ أَبْلَغُ مِنْهُ فَإِنَّ الغَفْرُ رُبَّ وَلَكِنَّهُ أَبْلَغُ مِنْهُ فَإِنَّ الغَفْرُ رُبَيْتِ عَنِ الْمُحُو، النَّغُو رَبَّ الْمَعُو رُبَيْتِ عَنِ الْمُحُو، النَّغُو رَانَ يُنْبِعَ عَنِ المَّحْوِ، وَالْعَفْوُ يُنْبِعَ عَنِ المَّحْوِ، وَالْعَفْوُ يُنْبِعَ عَنِ المَّخوِ النَّعُو رَانَ يُنْبِعَ عَنِ السَّبْرِ، وَحَظُّ العَبْدِ مِنْ ذَلِكَ لَا يَخْفَى وَالْمَحُو أَبْلَعُ مِنَ السَّبْرِ، وَحَظُّ العَبْدِ مِنْ ذَلِكَ لَا يَخْفَى وَالمَحْورُ أَبْلَعُ مِنَ السَّبْرِ، وَحَظُّ العَبْدِ مِنْ ذَلِكَ لَا يَخْفَى وَالمَحْورَةِ عَنْ اللهُ تَعَالَى عُضِوا السَّيْ اللهُ تَعَالَى عُصِورَ اللَّهُ مَنَ اللهُ تَعَالَى العُصَورةِ وَالكَفَرَةِ غَيْرَ اللهُ تَعَالَى العُصَورةِ وَالكَفَرَةِ غَيْرَ اللهُ تَعَالَى عُلْمَ اللهُ عَلَى المُعَصَاةِ وَالكَفَرَةِ غَيْرَ مُعَالِمَ اللهُ الْمُعْمَاةِ وَالكَفَرَةِ غَيْرَ مَنَ اللهُ الْعُورِ عَنْهُمْ بِأَنْ يَتُوبَ مَن مُعَا جِلِ لَمُ مُن لَا ذَنْبَ لَهُ . وَهَذَا غَايَةُ المُحْو لِلْجِنايَةِ (٣).

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - تَعَالَى: وَمِنْ حِكْمَةِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - تَعْرِيفُ هُ عَبْدَهُ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى النَّجَاةِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - تَعْرِيفُ هُ عَبْدَهُ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى النَّجَاةِ إِلَّا بِعَفْوِهِ وَمَعْفِرَتِهِ - جَلَّ وَعَلَا - وَأَنَّهُ رَهِينٌ بِحَقِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَغَمَّدُهُ بِعَفْوِهِ وَمَعْفِرَتِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنَ الْهَالِكِينَ لَا مَحَالَةَ يَتَعَمَّدُهُ بِعَفْوِهِ وَمَعْفِرَتِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنَ الْهَالِكِينَ لَا مَحَالَةَ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا وَهُو مُحْتَاجٌ إِلَى عَفْوِهِ وَمَعْفِرَتِهِ كَمَا عُنْ لَا عَلْمَ وَرَحْمَتِهِ (١٤).

#### العفو اصطلاحًا:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ: العَفْوُ: القَصْدُ لِتَنَاوُلِ الشَّيْءِ وَالتَّجَاوُزُ عَنِ الذَّنْبِ (٥).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ:الْعَفْوُ:كَفُّ الضَّرَرِ مَعَ الْقُدْرَةِ

<sup>(</sup>٣) المقصد الأسنى (١٤٠).

<sup>(</sup>٤) مفتاح دار السعادة (١/ ٣١٣) ط. ثانية، تعليق محمود ربيع.

<sup>(</sup>٥) التوقيف(٢٤٣)، وقد ذكر للمناوي تعريف آخر عن الحرالي ليس مما نحن فيه وهو أن العفو ما جاء بغير تكلف ولا كره.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٤/ ٥٦)، وكتاب العين للخليل بن أحمد

<sup>(</sup>٢/ ٢٥٨)، والمفردات للراغسب (٣٤٠)، والصحاح (٢/ ٢٥٣)، والنهاية ٢/ ٢٦٥، ولسان العرب

<sup>(</sup>٤/ ٣٠٢٠) ـ ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث (٣/ ٢٦٥).

عَلَيْهِ، وَكُلُّ مَنِ اسْتَحَقَّ عُقُوبَةً فَتَرَكَهَا فَهَذَا التَّرْكُ عَفْوْ (١)

وَقَالَ أَيْضًا: العَفْوُ عَنِ النَّانْبِ يَصِحُّ رُجُوعُهُ إِلَى تَوْكِ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْلُاْنِبُ مِنَ الْعُقُوبَةِ، وَإِلَى مَعْوِ الذَّنْبِ، وَإِلَى الْمُؤَاخَذَةِ كَمَا يُعْرِضُ الْلَّءُ عَمَّا يَسْهُلُ عَلَى النَّفْسِ بَذْلُهُ (٢).

#### الفرق بين العفو والغفران:

يَتَمَثَّلُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ فِي أُمُّورٍ عَدِيدَةٍ أَهَمُّهَا:

- أَنَّ الْغُفْرَانَ يَقْتَضِي إِسْقَاطَ العِقَابِ وَنَيْلَ الثَّوَابِ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا فِي حَقِّ النَّوَابِ، وَلَا يَسْتَحِقُّهُ إِلَّا الْمُؤْمِنُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا فِي حَقِّ الْبَارِيءِ - تَعَالَى -:

- أَمَّا الْعَفْوُ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي إِسْقَاطَ اللَّوْمِ وَالذَّمِّ وَلَا يَقْتَضِي إِسْقَاطَ اللَّوْمِ وَالذَّمِّ وَلَا يَقْتَضِي نَيْلَ الثَّوَابِ وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْعَبْدِ أَيْضًا.

- الْعَفْوُ قَدْ يَكُونُ قَبْلَ الْعُقُوبَةُ أَوْ بَعْدَهَا، أَمَّا الْعُقُوبَةُ الْبَتَّةَ وَلَا يُوصَفُ الغُفْرَانُ؛ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مَعَهُ عُقُوبَةٌ الْبَتَّةَ وَلَا يُوصَفُ بِالعَفْو إِلَّا القَادِرُ عَلَيْهِ.

- فِي الْعَفْوِ إِسْقَاطٌ لِلْعِقَابِ، وَفِي الْمَغْفِرَةِ سَتْرٌ لِلنَّانِ وَصَوْنٌ مِنْ عَذَابِ الْخِزْيِ وَالْفَضِيحَةِ (٣).

### الفرق بين الصفح والعفو:

وَالصَّفْحُ وَالعَفْوُ مُتَقَارِبَانِ فِي الْمُعْنَى فَيُقَالُ: صَفَحْتُ عَنْهُ أَعْرَضْتُ عَنْ ذَنْبِهِ وَعَنْ تَثْرِيبِهِ .

إِلَّا أَنَّ الصَّفْحَ أَبْلَغُ مِنَ العَفْوِ فَقَدْ يَعْفُو الإِنْسَانُ وَلَا يَصْفَحُ، وَصَفَحْتُ عَنْهُ: أَوْلَيْتُهُ صَفْحَةً جَمِيلَةً (٤).

### العفو في القرآن الكريم:

قال َابْنُ الْجَوْزِيِّ: ذَكَرَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ أَنَّ الْبَعَفْوَ فِي الْقُرْآنِ الكَرِيم عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: الصَّفْحُ وَالْمَغْفِرَةُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ ــ تَعَالَى ــ ﴿ وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ ﴾ (آل عمران/ ١٥٥).

وَالشَّانِي: التَّرْكُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ (البقرة/ ٢٣٧).

وَالثَّالِثُ: الفَاضِلُ مِنَ الْمَالِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ \_ تَعَالَى \_: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ العَفْوَ ﴿ (البقرة / ٢١٩).

وَالرَّابِعُ: الْكَثْرَةُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_: ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّمَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا ﴾ (الأعراف/ ٩٥) أَيْ كَثُرُوا. قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَةً.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُا \_ فِي قَوْلِهِ \_ تَعَالَى ابْنُ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُا \_ فِي قَوْلِهِ \_ تَعَالَى \_ : ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾. (فصلت/ ٣٤) قَالَ: الصَّبْرُ عِنْدَ الغَضَبِ وَالعَفْوُ عَنِ الْإِسَاءَةِ فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَخَضَعَ لَا الْمُعْمُ عَدُوهُمْ (٥).

[للاستزادة: انظر صفات: الصفح \_ الرحمة \_ الستر \_ السياحة \_ المحبة \_ كظم الغيظ \_ النبل \_ الرجولة \_ النزاهة \_ حسن العشرة \_ حسن المعاملة \_ الشهامة .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الانتقام - الأذى - العنف - البغض - سوء الظن - سوء الخلق - سوء المعاملة].

<sup>(</sup>٤) بصائر ذوي التمييز (٣/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٥) نزهة الأعين النواظر (٤٧٣) .وانظر أيضًا كتاب التصاريف ليحيى بن سلام (١٩٠).

<sup>(</sup>١) الكليات (٥٣)، وإنظر أيضًا ( ٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) انظر الكليات للكفوي ( ٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٦٦٦،٦٣٢) بتصرف يسير.

# الآيات الواردة في « العفو »

## العَفُوُّ من أسهاء الله تعالى:

- يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّكَاوَةُ وَاَنتُمْ شَكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَلَىٰ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَعْلَسُلُواْ وَإِن كُنهُم مِّنَ الْعَابِطِ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَعْلَسُلُواْ وَإِن كُنهُم مِّنَ الْعَابِطِ سَفَرٍ أَوْجَى اَ أَحَدُ مِّن كُم مِّن الْعَابِطِ الْحَدَّمَ الْحَدُ مِّن الْعَالِطِ الْحَدَّمَ الْحَدُ مِن الْعَالِطِ الْحَدَى الْحَدَّمَ الْحَدَى ا
  - ٧- إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّهُمُ ٱلْمَلَتِ كَهُ طَالِمِي ٱنفُسِمِ قَالُواْ فِيمَ كُنكُمُ قَالُواْ كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُوَا فَيمَ كُنكُمُ قَالُواْ كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُوَا مُسَتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَا حِرُواْ فِيمَا فَأَوْلَتِكَ مَا وَبِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ الْفَسَاءَ وَٱلْوِلْدَنِ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِسَاءَ وَٱلْوِلْدَنِ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِسَاءَ وَٱلْوِلْدَنِ لَا اللَّهُ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِسَاءَ وَٱلْوِلْدَنِ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُولًا إِنَّ اللَّهُ عَفُولًا اللَّهُ اللَّه
    - إِن نُبُدُ وَا خَيْرًا أَوْ تُحَفُّوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوَءِ
       فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِي اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآيِهِ مَّاهُنَ أَمَّهُ تَهُمُ مِّن نِسَآيِهِ مَّاهُنَ أُمَّهُ تُهُمُ إِلَّا الَّتِي وَلَدْ نَهُمُ وَ أَمَّهُ تُهُمُ إِلَّا الَّتِي وَلَدْ نَهُمُ وَ وَأَوْرَأُ وَ اللَّهُ مَ لَيَقُولُونَ مُنكَ رَاعِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَ إِنَّ اللَّهُ لَعَفُورٌ فَي اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْلَقُلُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ال

### العفو بمعنى الصفح:

- وَإِذْ وَعَدْنَامُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ أَغَذَتُمُ الْعَدْتُمُ الْعِدْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿ الْ الْعِدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَكُمْ لَمَ الْمَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَعَلَكُمْ لَمَا لَكُمُ وَنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
- ٣- وَذَكِثِيرٌ مِن اَهْ لِ الْكِئْبِ
  لَوْ يَرُدُّ وَنَكُم مِن اَبَعْ لِإِيمَٰ نِكُمْ كُفَّ الرَّحَسكا فَوْرَ عُنْ عِندِ اَنفُسِهِ مِن اَبَعْ لِهِ مَا لَبَيْنَ لَهُمُ الْحَسَكَ الْحَوَّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَا فِي اللَّهُ بِأَمْرِ إِنَّ اللَّهُ بِأَلْمَ إِنَّ اللَّهُ بِأَلْمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ (إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

(٥) البقرة: ٥١ - ٥٢ مدنية

(٦) البقرة : ١٠٩ مدنية

(٣) النساء: ١٤٩ مدنية

(٤) المجادلة: ٢ مدنية

(١) النساء : ٤٣ مدنية

(٢) النساء: ٩٧ – ٩٩ مدنية

حَقَىٰ يَتَبَيْنَ لَكُوالُخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِمِنَ الْفَجْرِّثُمَّ أَتِتُوا الصِّيامَ إِلَى الْيَسْلِ
وَلَا تُبَشِرُوهُ نَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَحِدِّ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلِلا تَقْرَبُوهِ مَا كَذَلِكَ يُبَيِّرِثُ
اللَّهُ عَايَتِهِ عَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مَ يَتَّقُونَ فَي الْسَالِحِدِ اللَّهَ السَالِحَ لَهُمْ مَي تَقُونَ فَي الْسَالِحِدِ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَتَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَتَعُونَ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُلْعُلُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ ال

هِ ـ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ المَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوَا اَضْعَدَهُا الَّذِينَ المَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوَا اَضْعَدَهُا مُضَعَعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ شَيْ
 وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيَ أَعِدَ تَلِلْكَفِرِينَ شَيْ
 وَاضِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
 وَاضِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
 ثُرْحَمُونَ شَيْ

وَسَادِعُوَا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن دَّيِكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ اللَّهَ تَقِينَ شَفِ قُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْحَضِظِمِينَ الْفَيْظُ وَالْعَافِينَ وَالْحَضِظِمِينَ الْفَيْطُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْظَلَمُوا النَّفَهُمْ وَاللَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْظَلَمُوا النَّفُومِ مَن يَغْفِرُ وَاللَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْظَلَمُوا النَّفُومُ مَعْفِرُهُ مِن يَغْفِرُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيْ الْآفَهُمُ مَعْفِرَةً مِن ذَيْهِمْ وَحَنَّتُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيْ الْآفَهُمُ مَعْفِرَةً مِن ذَيْهِمْ وَحَنَّتُ فَهُمْ وَعِنْ مَا خَوْلَا لَعْمُولِينَ ﴿ فِيمَا وَيَعْمَ اَجْرُ الْعَلَمِلِينَ ﴿

الله وَ الْعَدُ مَكَدَةَ الله وَعَدَهُ وَ الْمَدُو وَعَدَهُ وَ الْمَدُو وَعَدَيْتُم وَالْمَدُو وَعَدَيْتُم وَالْمَدِو وَعَدَيْتُم وَالْمَدِو وَعَدَيْتُم وَالْمَدِو وَعَدَيْتُم وَالْمَدِو وَعَدَيْتُم وَالْمَدِو وَعَدَيْتُم وَالْمَدِي وَعَدَيْتُم وَالْمَدِي وَعَدَيْتُم وَالْمَدُو وَعَدَيْتُم وَالْمَدُو وَعَدَيْتُم وَاللّهُ وَالْمُولِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

لِكَيْلَا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَاۤ أَصَكَبَكُمُ مُّ وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ ابَعْدِ الْغَيْرِ أَمْنَةً نُعُ اسَا يَغْشَىٰ طَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ طَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ عَظَنُونَ وَيَاللَّهُ مِن اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ الْجُنِهِلِيَّةٌ يَقُولُونَ هَلَ لَنَامِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٌ قُلُ إِنَّ الْأَمْرَكُلَةُ وَلَونَ لَكَ يَقُولُونَ يَخْفُونَ فِي آنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُّونَ لَكَ يَقُولُونَ يَخْفُونَ فِي آنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوَكَانَ لَنَامِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا الْعَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوَكَانَ لَنَامِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مُّ مَا قَتِلْنَاهُ مَا لَقَدُلُولَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْقَدُلُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْقَدُلُ إِلَى مَضَاحِعِهِمْ وَلِيبُتَ لِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ مَا فَي صُدُورِكُمْ مَا لَا يَكُونُ اللَّهُ عَلِيمُ الْقَدُلُ إِلَى اللَّهُ عَلِيمُ الْقَدُلُ إِلَى اللَّهُ عَلِيمُ الْعَدُلُ إِلَى اللَّهُ عَلِيمُ الْعَدُلُ إِلَى اللَّهُ عَلِيمُ الْعَدُونِ وَلِيمُ وَلِيمُ الْعَدُونِ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَدُولِ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَدُونَ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَدَاتِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلِيمُ الْعَدُودِ الْنَاقُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ الْعَلَى الْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَدُولِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَثَلُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى ا

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسۡتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَد<u>ُّ عَفَا</u> ٱللَّهُ عَنْهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَقَدُ عَفُورٌ حَلِيمُ ﴿ ﴿ ﴾

11 فَبِ مَارَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا عَلِيظَ
الْقَلْبِ لَاَنْفَضُّ وَأُمِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
الْقَلْبِ لَاَنْفَضُّ وَالْمِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
الْفَكُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلُ
عَلَى ٱللّهِ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوكِلِينَ (اللهُ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوكِلِينَ (اللهُ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوكِلِينَ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ

١٢- يَسْتُلُكَ أَهْلُ الْكِنْبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنْبَا مِن اللَّهُ مَا يَعْمَ كِنْبَا مِن اللَّهُ مَا يُعْمَ كِنْبَا مِن اللَّهُ مَا يُعْمَ اللَّهُ مَا يُعْمَ اللَّهُ مَا يُعْمَ اللَّهُ مَا يَعْمَ مَلْ مَا يَعْمَ مَاعْمُ مَا يَعْمَ مَاعْمُ مَا يَعْمَ مَا يَعْمَ مَا يَعْمَ مَا عَلَيْهِمْ مَا يَعْمَ مَا يَعْمَ مَا يَعْمَ مَا يَعْمَ مَا يَعْمَ مَا يَعْمَ مَا يَعْمُ مَا يَعْمَ مَا يَعْمِ مَا يَعْمَ مَا يَعْمَ مَا يَعْمَ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمَ مَا يَعْمُ مَا يَعْمَ مَا يَعْمُ مَا يَعْمَ مَا يَعْمُ مَا يَعْمَ مَا يَعْمَ مَا يَعْمَ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمَ مَا يَعْمُ مَا يَعْمِ مَا يَعْمُ مَا يَعْمِ مَاعِعْمُ مَا يَعْمَ مَا عَلِي مَا عَلِي مَا عَلِي مُعْمِعُ مَا يَعْ

فَقَالُواْ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُ مُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّا أَغَذُواْ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ الْيَتِنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَاكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُّبِينَا ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ

١٣- ﴿ وَلَقَدْ أَخَدُ اللّهُ مِيثُقَ بَنِي إِسْرَ عِلَ وَبَعَتْ نَامِنْهُ مُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ وَبَعَتْ نَامِنْهُ مُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ إِنِي مَعَكُم لَيْ أَقَمْتُم الصّائِوةَ وَءَاتَيْتُم الرّسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَالرّحَوْقَةُ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضَتُم اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكُم مِقْرَنَ مُعَلَيْ وَاللّمَ مَا لَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلاَّذِ خِلَنَكُمْ جَنّاتٍ عَنكُمْ سَيّاتِ كُمْ وَلاَّذِ خِلَنَكُمْ جَنّاتٍ عَنكُمْ سَيّاتِ كُمْ وَلاَّذِ خِلَنَكُمْ جَنّاتٍ عَنكُمْ سَيّاتِ كُمْ وَلاَّذَ خِلَنَكُمْ خَلَاتِكُمْ وَلاَ أَنْهُ لَأَفْهُمُ فَقَدْ ضَلَ سَوَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنصَكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ عَلَيْكُمْ مَعْدَدُ اللّهُ مِن اللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال

فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيةً يُحَرِّفُونَ الْحَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّامِمَا ذُكِرُواْبِهِ عَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّامِمَا ذُكِرُواْبِهِ عَن مَوَاضِعِهِ عَلَى خَابِنَةٍ مِنهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنهُمُّ فَاعْفُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنهُمُّ فَاعْفُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنهُمُ فَاعْفُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ فَاعْمُ وَاصْفَحُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ اللّهُ اللّهُ عَلَى خَابُهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَدَى آخَذْنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُوا حَظَّامِّمَا ذُكِرُواْ بِهِ عَ فَأَغُرِيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ القِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ اللّهَ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهَ عَالَا اللّهَ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ

17- أنفِرُواْخِفَافَاوَثِقَ الْاوَجَهِدُواْ بِأَمُوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنكُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿

لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاَ تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتَ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اَسْتَطَعْنَا لَخَرَجُنَامَعَكُمْ يُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يُعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ الْأَيْ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مُحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الذَين صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ الْكَانِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُوا وَتَعْلَمُ الْكَانِينِينَ الْكَانِينَ الْقَالَةُ الْمُعْتَى الْكَانِينَ الْكَانِينَ الْكَانِينَ الْقَالَةُ عَلَيْكُونَ الْكَانِينَ الْكَانِينَ الْعَلَىٰ الْحَالَةُ الْمُعْتَى الْكَانِينَ الْمُعْتَلِقَةُ الْمُعْتَى الْكُونَا الْمُعْتَى الْكُونَا اللَّهُ الْمُعْتَلِقَ الْمُنْ الْكُونِينَ الْكَانِينَ الْكَانِينَ الْمُعُونَا وَتَعْلَمُ الْمُعْتِينَ الْكُونِينَ الْكَانِينَ الْكُونِينَ الْكُونِينَ الْكَانِينَ الْكُونِينَ الْكُونِينَ الْكُونِينَ الْكُلْونِينَ الْكُونِينَ الْكُونِينَ الْكُونِينَ الْكُونَا الْكُونِينِ الْكُونِينَ الْكُلْكِينَا الْكُونِينَ الْكُونِينَ الْكُونُ الْكُونِينَ الْكُونِينَ الْكُونِينَ الْكُونِينَ الْكُونِينَ الْكُونِينَ الْكُونِينَ الْكُونِينَ الْكُونَا الْكُولِينَ الْكُونَا الْكُونَا الْكُونَا الْكُونُ الْكُونَا الْكُونَالِينَا الْكُونَا الْكُونَا الْكُونَا الْكُونَا الْكُونَا الْكُونِينَا الْكُونَا الْكُونَا الْكُونَا الْكُونَا الْكُونَا الْمُونَا الْمُعْلَى الْكُونَا الْكُونُ الْكُونَا الْكُلُونَا الْكُونِينَا الْكُونَا الْكُونَا الْكُو

١٧- ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ -ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّ هُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَ فُوَّ عَ فُورٌ ﴿ ﴿ (\*)

الْقُرْنَ وَالْمَا أَوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ اَن يُؤْتُواْ أُولِي
 الْقُرْنَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفُحُواْ أَلَا تَجْبُونَ أَن يَغْفِر اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمُ (إِنَّ)
 وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمُ (إِنَّ)

يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَاكُهُ

وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيءٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ

ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْ نِهِ،

(۱) المائدة : ۱۲ – ۱۲ مدنية (۳) المائدة : ۱۰۱ – ۱۰۲ مدنية (٥) الحج : ٦٠ مدنية

(٢) المائدة : ٩٤ – ٩٦ مدنية (٤) النور : ٢١ مدنية (٦) النور : ٢٢ مدنية

وَلَمَنِ أَنْصَرَبَعُدَ ظُلْمِهِ عَا أُولَيَهِ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَا لَذِن يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَتِهِ كَ لَهُمْ عَذَابُ إلِيمٌ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُورِ إِنْ اللَّهِ مُورِ اللَّهِ مُنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُورِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّه

٢١- يَتَأَيُّهُ الَّذِيكَ اَمَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَالْوَلِيدِكُمْ عَدُواْ الْكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَالْكِمُ فَأَحْذَرُوهُمْ فَالْحِدُرُوهُمْ فَالْحِدَرُوهُمْ فَالْحِدُرُولُ وَالْمَعُواُ وَتَعْفِرُواْ وَالْمَعُواُ وَتَعْفِرُواْ فَالْمَا فَوْلُاكُمُ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةً فَالْمَا أَمُولُكُمُ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةً فَاللَّهُ عَظِيدً فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَظِيدً فَيْ وَاللَّهُ عَنْدَهُ وَاللَّهُ عَظِيدً فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَظِيدً فَيْ اللَّهُ عَنْدَهُ وَاللَّهُ عَظِيدً فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَظِيدًا فَيْ اللَّهُ عَنْدَهُ وَاللَّهُ عَظِيدًا فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَظِيدًا فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالْكُولُولُكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَ

### العفو بمعنى الترك:

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّمُ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوَةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّمُ مَّتَقَوُنَ اللهِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّمُ مَتَّقُونَ اللهُ ال

وَهُوَالَّذِى يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَاقَنَطُواْ وَيِنشُرُرَحْمَتَهُ أَوَهُوالُولِيُّ الْحَمِيدُ (اللهِ وَمِنْ اَيْنِهِ عَظَّى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَتَ فِيهِ مَامِن دَابَيَةٍ وَهُوعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاهُ قَدِيرٌ (اللهِ وَمَا أَصَدَبَكُمُ مِن مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ (اللهِ

كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴿
وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمُ
مِن دُوبِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿
مِن اَيَتِهِ ٱلْجُوارِ فِى ٱلْبَحْرِكَا لَاَعْلَامِ ﴿
وَمِنْ اَيَتِهِ ٱلْجُوارِ فِى ٱلْبَحْرِكَا لَاَعْلَامِ ﴿
وَمِنْ اَيَتِهِ الْجُوارِ فِى ٱلْبَحْرِكَا لَاَعْلَامِ اللَّهُ عَلَى ظَهْرِهِ \*
إِنَّ فِى ذَلِكَ لَاَيْتِ لِيكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ ﴿
إِنَّ فِى ذَلِكَ لَاَيْتِ لِيكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ ﴿
وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُعْكِدِ لُونَ فِى اَيْنِنَا مَا لَهُمُ مِّن تَعْمِصِ ﴿
وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُعْكِدِ لُونَ فِى اَيْنِنَا مَا لَهُمُ مِّن تَعْمِيصِ

٢٠ وَجَزَ وَ أُسَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلُهَ أَ فَمَنْ عَفَ
 وَأَصَّلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى اللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ الظَّلِلِمِينَ ﴿

١٥٥- إِنَّ وَلِتِي اللهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِئْبُ وَهُوبِتُولَى الْصَلِحِينَ اللهَ الْمُسَلِحِينَ اللهَ وَالَّذِينَ مَدَّعُونَ مِن دُونِدِ الْاِسَتَطِيعُونَ وَالَّذِينَ مَدَّعُونَ مِن دُونِدِ الْاِسَتَطِيعُونَ فَصَرَحُمُ وَلاَ اَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهِ وَالْمَدُ اللهُ الْمُدُي الْمَسْمَعُولُ وَتَرَدَهُمْ لَا يُتَعِرُونَ اللهُ عَوْلَا أَنفُ اللهُ يَطُرُونَ اللهُ عَن اللهَ اللهُ اللهُ

٢٣- لَاجُنَاحَ عَلَيْكُو إِن طَلَقَتُمُ النِسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهُنَّ عَلَالُوسِعِ اَوْتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِعُوهُنَّ عَلَالُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَابِالْمَعُهُ وَتِّحَقًا عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَابِالْمَعُهُ وَتِّحَقًا عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَابِالْمَعُهُ وَتِحَقَّا عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَابِالْمَعُ وَقَدَ عَلَى الْمُعْتِينَ اللَّهَ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَعَسُّوهُنَّ وَقَدُ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَعَسُّوهُنَّ وَقَدُ وَإِن طَلَقْتُمُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَالْمَعْمُ الْمُؤْمِنَ وَقَدُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ مَا فَوْضَاتُمُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### العفو بمعنى الفاضل من المال:

٧٤- ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِّ فَيْ مَا فَعْمِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِّ فَيْ فَيْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فَلْمَ هُمَا إِثْمُهُمَا إِثْمُهُمَا إِثْمُهُمَا أَكْرُونَ فَيْسَعُلُونَكَ مَاذَا يُسْفِقُونَ فَيْسَعُلُونَكَ مَاذَا يُسْفِقُونَ فَيْسَعُلُونَكَ مَاذَا يُسْفِقُونَ فَيْلِ اللّهَ لَكُمُ الْآلَايَتِ فَلْ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# الأحاديث الواردة في «العفو»

ا - \* (عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ - تَعَالَى - حَدَّثَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِهَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ (الشورى/ ٣٠). كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ (الشورى/ ٣٠). وَسَأْفَسِّرُهَا لَكَ يَا عَلِيُّ: ﴿ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُفُومِيّ أَوْ يَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ (الشورى/ ٢٠). عُفُوبَةٍ أَوْ بَلَاءٍ فِي الدُّنْيَا فَيهَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وَاللهُ - تَعَالَى - أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُتَنِيّ عَلَيْهِمُ العُقُوبَةَ فِي الآخِرَةِ ، وَاللهُ - تَعَالَى - أَخْلَمُ وَمَا عَفَا اللهُ - تَعَالَى - أَخْلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفْوِهِ ﴾ \* (١).

٧- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: "اللَّهُمَّ مَتِعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ ، وَبِأَجِي بِنَوْجِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: " إِنَّكِ سَأَلْتِ اللهَ مُعَاوِيَةَ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّكِ سَأَلْتِ اللهَ لَا جَالٍ مَضْرُوبَةٍ ، وَآثَارٍ مَوْطُوءَةٍ ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ ، لَا بَعْدَ لَا جَالٍ مِنْهَا شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ ، وَلَا يُوَخِّرُ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ يَعَجِلُ مِنْهَا شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ ، وَلَا يُوَخِّرُ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ عِدَابٍ فِي النَّارِ ، عِلَهِ ، وَلَا يُعَافِيكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ ، وَعَذَابٍ فِي القَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَكِ ») \* (٢٠).

٣- \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ \_ أَنَّ

الرُّبَيِّعَ - وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ - كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الأَرْشَ (\*\*)، وَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا ، فَأَتُوا النَّبِيَ عَلَيْهُ فَأَمَرَهُمْ الأَرْشَ (\*\*)، وَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا ، فَأَتُوا النَّبِي عَلَيْهُ الرُّبَيِّعِ يَا بِالقِصَاصِ. فَقَالَ أَنسُ بْنُ النَّصْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَا تُكْسَرُ (\*\*) ثَنِيَّتُهَا . وَعَفَوْا ، فَقَالَ النَّبِي تَعَلَيْهِ : «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبْرَهُ ") \* (\*\*) .

٤- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ سَأَلَهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، وَاللهُ عَنْهُ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُمْرَا فَرَيْ سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدِّثْنِي عَنْهُ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُمْالَنَ عَنْ أَنَّهُ تَعْيَبَ عَنْ فَقَالَ: تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعْيَبَ عَنْ فَقَالَ: تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعْيَبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ نَعَمْ. قَالَ الرَّجُلُ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ هَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الرَّجُلُ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدُ هَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الرَّجُلُ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الرَّجُلُ: هَلْ مَعْرَاتُ فَعَلَمُ أَنَّهُ فَيَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَكَانَتْ مَرُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱/ ۸٥) واللفظ له وقال الشيخ أحمد شاكر (۲/ ٦٤٩): إسناده حسن ، وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره (٧/ ٣٧٣) وعزاه لأحمد ، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٤٥)من طريق أبي جحيفة عن على رضي الله عنه وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) الأرش: في الحكومات ، وهو الذي يأخذه المشتري من

البائع إذا اطلع على عيب في المبيع ، وأروش الجنايات والجراحات من ذلك .

<sup>(</sup>٤) قوله ( لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها ): ليس من باب العصيان لأمر رسول الله على ، وإنها من باب الرجاء والدعاء أن يلهمهم الله العفو ويعفو. وهذه من كرامة المسلم عند الله إذا دعا استجاب له .

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٥(٢٧٠٣) واللفظ له ، ومسلم (١٦٧٥).

فَكُوْ كَانَ أَحَدُّ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ ، فَلَوْ كَانَ أَبَعَثَهُ مَكَانَهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عُثْمَانَ ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضُوانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيدِهِ اللهِ عَلَيْ بِيدِهِ اللهِ عَلَى يَدِهِ فَقَالَ : النَّمْنَى: « هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ ». فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ: «هَذِهِ لِعُثْمَانَ »، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبْ بِهَا الآنَ مَعَكَ (۱) » مَعَكَ (۱) » مَعَكَ (۱) » (۲).

٥- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَادٍ سَأَلَهُ أَنْ يُخْبِرَهُ عَنْ وَسِفَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي التَّوْرَاةِ ، قَالَ: أَجُلْ . وَاللهِ إِنَّهُ مَوْثُ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي القُرْآنِ: يَا أَيُّا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتُوكِي لَ ، لَيْسَ لِللْمُمِينَى اللَّمْوَاقِ ، وَلَا يَدْفَعُ بِفَظٌ وَلَا عَلْمَ اللهُ عَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ (٣) فِي الأَسْوَاقِ ، وَلَا يَدْفَعُ اللهُ عَلِيظٍ وَلَا سَخَابٍ (٣) فِي الأَسْوَاقِ ، وَلَا يَدْفَعُ اللهُ عَلِيظٍ وَلَا سَخَابٍ (٣) فِي الأَسْوَاقِ ، وَلَا يَدْفَعُ اللهُ عَلِيظٍ وَلَا سَخَابٍ (٣) فِي الأَسْوَاقِ ، وَلَا يَدْفَعُ اللهُ عَلِيظٍ وَلَا سَخَابٍ (٣) فِي الأَسْوَاقِ ، وَلَا يَدْفَعُ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ وَيَعْفِرُ ، وَلَىنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهُ إِلَّا عَنْهُ مُ وَيَعْفِرُ ، وَلَىنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ عَلَى يُقْدِمُ مِا أَعْيُنٌ عُمْ فَي وَآذَانٌ صُحَمٌ وَقُلُود لَا إِلَهُ إِلَّا عَمْدُ وَيُغُودُ ، وَلَذَانٌ صُحَمٌ وَقُلُود وَيَعْفِرُ ، وَلَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

٦- \* ( عَنْ كَعْبِ بْن مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ كَعْبَ بْنَ الأَشْرَفِ كَانَ يَهْجُو النَّبِيَّ عِينَ وَيُحْرَّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرَيْشٍ . وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ ، حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَأَهْلُهَا أَخْلَاطُ (٦) مِنْهُمُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ (٧) وَاليَهُودُ، وَكَانُوا يُؤْذُونَ النَّبِيَّ عَلَيْ وَأَصْحَابَهُ . فَأَمَرَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ نَبِيَّهُ بِالصَّبْرِ وَالعَفْوِ. فَفِيهِمْ أَنْزَلَ ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ﴿ (^ ) فَلَمَّا أَبَى كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ أَنْ يَنْزَعَ عَنْ أَذَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَنْ يَبْعَثَ رَهْطًا يَقْتُلُونَهُ ، فَبَعَثَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً \_ وَذَكَرَ قِصَّةً قَتْلِهِ \_ فَلَمَّا قَتَلُوهُ فَزعَتِ اليَهُودُ وَالْمُشْركُونَ فَغَدَوْا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا: طُرِقَ (٩) صَاحِبُنَا فَقُتِلَ، فَذَكَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ الَّذِي كَانَ يَقُولُ ، وَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابًا يَنْتَهُ وِنَ إِلَى مَا فِيهِ ، فَكَتَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَـــهُ وَبَيْنَهُ مِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَّـــةً صَحيفَةً»)\*(١٠).

٧- \* (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّ

عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا.

(٦) أخلاط: أي مختلطون من أقوام شتى متفرقين.

(٧) الأوثان: جمع وثن وهي الأصنام.

(٨) آل عمران: آية ١٨٦ مدنية .

(٩) طرق: الطرق: الضرب بالحصا الذي تفعله النساء.

(۱۰) أبو داود (۳۰۰۰) وقال محقق جامع الأصول (۲/ ۲۳۳): رجاله ثقات، وقال الألباني (۲/ ۵۸۲): صحيح الإسناد، وأخرج غير أبي داود حديث قتل كعب بن الأشرف من حديث جابر أتم من هذا.

(١) أي اقرن هذا العذر بالجواب حتى لا يبقى لك فيها أجبتك به حجة على ما كنت تعتقده من غيبة عثمان.

(۲) البخاري\_الفتح ۷(۳٦۹۸)

(٣) سخاب: بالسين ، وصخاب: بالصاد: وهو رفع الصوت بالخصام.

(٤) غلف: كل شيء في غلاف ، سيف أغلف ، وقوس غلفاء ، ورجل أغلف: إذا لم يكن مختونًا .

(٥) البخاري \_ الفتح ٤(٢١٢٥)، (٨/ ٤٨٣٨) هذه الرواية في الجزء الرابع وهي في الشامن بالرقم المبين فَيَفْتَح بِهَا أَعْيُنًا

النَّبِيِّ عَيْدٌ رَكِبَ مِارًا، عَلَيْهِ إِكَافٌ(١)، تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ (٢) فَدَكِيَّةٌ ". وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةً ، وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ . وَذَاكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْتَانِ ، وَالْيَهُودِ. فِيهِمْ عَبْدُاللهِ بْنُ أُهِيَّ. وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُاللهِ بْـنُ رَوَاحَةَ . فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ (٤) خَمَّرَ (٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيِّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ. ثُمَّ قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا(١). فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ عَيْدٍ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ. فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ القُرْآنَ. فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبَيّ: أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا<sup>(٧)</sup>. إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا ، فَلَا تُؤذِنَا فِي مَجَالِسِنَا. وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ (٨). فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا. فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. قَالَ: فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُ وِنَ وَالْمُشْرِكُونَ وَاليَّهُ ودُ. حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاثَبُوا. فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ عَيْقُ يُخَفِّضُهُمْ (٩) ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْن عُبَادَةَ. فَقَالَ: ﴿ أَيْ سَعْدُ، أَلَمُ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟ (يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ)

قَالَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا » قَالَ: اعْفُ عَنْهُ يَارَسُولَ اللهِ، وَاصْفَحْ. فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِي أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هِذِهِ البُحَيْرَةِ (١٠) أَنْ يُتَوِّجُوهُ ، فَيُعَصِّبُوهُ بِالعِصَابَةِ (١١). فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذَلِكَ بِالحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَهُ، شَرِقَ بِذَلِكَ (١٢). فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ . فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُ ﷺ ﴿ اللهِ مَا رَأَيْتَ . فَعَفَا عَنْهُ النَّبِي ﷺ ﴿ اللهِ مَا رَأَيْتَ . فَعَفَا عَنْهُ النَّبِي ۗ ﷺ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

٨- \*( عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْسِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ النَّبِيَ عِفَارٍ. قَالَ فَأَتَاهُ النَّبِيَ عِفَانِ. قَالَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ مِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ » . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَة ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ مُعْفِرَتَهُ ، وَإِنَّ أُمْتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ » ، ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ ، وَإِنَّ أُمْتِي لَا تُطِيقُ مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ ، وَإِنَّ أُمْتِي لَا تُطِيقُ مُعْفِرَتَهُ ، وَإِنَّ أُمْتُكَ اللهُ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ » ، ثُمَّ جَاءَهُ اللهُ يَأْمُرُكُ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتِكَ الْقُرْآنَ عَلَى اللهُ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى اللهُ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى اللهَ يَأْمُونَ اللهَ يَأْمُونَ اللهَ يَأْمُونَ اللهَ يَأْمُ وَمَعْفِرَتَهُ ، وَإِنَّ أُمْرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى اللهَ يَأْمُ وَعَلَى اللهَ وَقَلَى اللهَ يَأْمُونَ اللهَ يَأْمُ وَمَعْفِرَتَهُ ، فَإِنَّ أُمْتُكَ اللهُ وَقَلَادَ اللهُ اللهُ اللهُ يَأْمُ وَمَعْفِرَتَهُ ، فَإِنَّ أُمْتُكَ الْقُورَانَ عَلَى اللهُ يَأْمُ وَمَعْفِرَتَهُ ، فَإِنَّ أُمْ اللهُ يَأْمُ وَاللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) إكاف: هو للحمار بمنزلة السرج للفرس.

<sup>(</sup>٢) قطيفة: دثار مخمل جمعها قطائف وقطف.

<sup>(</sup>٣) فدكية: منسوبة إالى فدك. بلدة معروفة بالقرب من المدينة

<sup>(</sup>٤) عجاجة الدابة: هو ما ارتفع من غبار حوافرها .

<sup>(</sup>٥) خمر أنفه: أي غطاه .

<sup>(</sup>٦) لا تغبروا علينا: أي لا تثيروا علينا الغبار .

<sup>(</sup>٧) لا أحسن من هذا: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: لا أحسن من هذا . وكذا حكاه أحسن من هذا . وكذا حكاه القاضي عن جماهير رواة مسلم . قال: وقع للقاضي أبي على: لأحسن من هذا . قال القاضي: وهو عندي أظهر. وتقديره أحسن من هذا أن تقعد في بيتك .

<sup>(</sup>٨) إلي رحلك: أي إلى منزلك .

<sup>(</sup>٩) يخفضهم: أي يسكنهم ويسهل الأمر بينهم .

<sup>(</sup>۱۰) البحيرة: بضم الباء ، على التصغير . قال القاضي: وروينا غير مسلم: البحيرة ، مكبرة ، وكلاهما بمعنى وأصلها القرية . والمراد بها ، هنا ، مدينة النبي

<sup>(</sup>١١) فيعصبوه بالعصابة: معناه اتفقوا على أن يعينوه ملكهم. وكان من عادتهم ، إذا ملكوا إنسانًا ، أن يتوجوه ويعصبوه.

<sup>(</sup>١٢) شرق بذلك: أي غُصّ. ومعناه حسد النبي ﷺ .

<sup>(</sup>١٣) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٢٥٤) ، ومسلم (١٧٩٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>١٤) الأضاة: مجمع الماء.

أَصَابُوا")\*(١).

9 - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ الأَنْصَارَ كَرِشِي وَعَيْبَتِي (٢) وَإِنَّ الأَنْصَارَ كَرِشِي وَعَيْبَتِي (٢) وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكُثُرُونَ وَيَقِلُّونَ (٣) ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَاعْفُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ ») \* (١٤).

• ١ - \* (عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُنهُ - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ عَنْ هُ اللهِ عَلْقَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: ﴿ بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَشْرِقُوا ، وَلَا تَشْرُقُوا ، وَلَا تَشْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ، وَلَا تَأْتُوا بَسْرِقُوا ، وَلَا تَشْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ (٥) تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا بِبُهْتَانٍ (٥) تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُونٍ فَي مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ إِنْ مَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو إِلَى اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو إِلَى اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو إِلَى اللهِ ، إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ » فَبَايَعْنَاهُ عَلَى اللهِ ، ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو إِلَى اللهِ ، وَلَا تَعْدَاهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو إِلَى اللهِ ، وَلَا شَاءَ عَاقَبَهُ » فَبَا يَعْنَاهُ عَلَى اللهِ ، ذَلِكَ شَاءً عَاقَبَهُ » فَبَا يَعْنَاهُ عَلَى اللهُ وَلَاكُ اللهُ وَلَاكُ اللهُ وَلَاكُ اللهُ وَلَاكُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

١١- ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: «تَعَافَوْا (٧)

فِيهَا بَيْنَكُمْ ، فَهَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ » ) \* (^^).

١٢- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - اللهِ عَنْهُا - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ ﷺ فَقَالَ: يَـارَسُولَ اللهِ !كَمْ نَعْفُو عَـنِ الْخَادِمِ؟. فَصَمَتَ!، ثُـمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الكَلَامَ، فَصَمَتَ!، ثُـمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الكَلَامَ، فَصَمَتَ!، فَلَمَّ كَانَ فِي التَّالِثَةِ، قَـالَ: «اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ فَصَمَتَ!، فَلَمَّ كَانَ فِي التَّالِثَةِ، قَـالَ: «اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً») \* (٩).

١٣- \* (عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَّشْجَعِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى جِنَازَةٍ فَحَفِظْتُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى جِنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُو يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ (١١) ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَّا نَقَيْتَ الثَّوْبِ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَّا نَقَيْتَ الثَّوْبِ الأَبْيضَ مِنَ الدَّنسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ ذَارِهِ ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ ذَوْجِهِ ، وَأَدْخِلُهُ الجَنَّةَ ، خَيْرًا مِنْ قَالِهِ النَّارِ) "قَالَ: وَلَا مَنْ عَذَابِ القَبْرِ (أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ) "قَالَ: حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيَّتَ ) \* (١١) .

١٤ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَا لَيْكَةً مِنَ الفِرَاشِ ، فَالْتَمَسْتُهُ ،

النسائي (٨/ ٧٠). الحاكم (٣٨٣/٤) وقال: هـذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۲۱).

<sup>(</sup>٢) كرشي وعيبتي: معناه جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم.

<sup>(</sup>٣) ويقلون: أي ويقل الأنصار.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٥١٠).

<sup>(</sup>٥) قوله ولا تأتوا ببهتان: البهتان الكذب الذي يبهت سامعه. وخص الأيدي والأرجل بالافتراء لأن معظم الأفعال تقع بها.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ١ (١٨) واللفظ له، ومسلم ٣ (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٧) تعافوا: أمر بالعفو وهو التجاوز عن الذنب.

<sup>(</sup>٨) أبو داود (٤٣٧٦) واللفظ له ، وقال الألباني (٣/ ٨٢٨): صحيح ، وهو عنده في النسائي (٤٥٣٨، ٤٥٣٩) ،

<sup>(</sup>٩) أبو داود (١٦٤) واللفظ له، ونظرت جميع رجاله ثقات ما عدا الخولان قال عنه في التقريب: لا بأس به. وأخرجه الترمذي وقال: حسن غريب، فالحديث حسن الإسناد، وقسال الألباني (٣/ ٩٧٠): صحيح وعنده في الترمذي (٢٠٣١). وقال محقق «جامع الأصول» (٨/ ٤٨): إسناده حسن.

<sup>(</sup>١٠) وسع مدخله: يعني قبره.

<sup>(</sup>۱۱) مسلم (۹۲۳).

١٥- ﴿ عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ:
 قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةً لَيْلَةً لَيْلَةً لَيْلَةً لَيْلَةً لَيْلَةً القَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: ﴿ قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ كَرِيمٌ لَيْبُ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِي ﴾) ﴿ "".

17 - ﴿ عَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مُعْمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ ، فَكَانَ قَائِلُهُ مْ يَقُولُ ( فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ ): ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ الدِّيَارِ ﴿ وَفِي رِوَايَةٍ زُهَيْرٍ ﴾: ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَإِنّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ ، مَنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَإِنّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ ﴾ ﴿ (١٠).

الكِتَابَ ﴿ (٥) الآيَةَ. وَقَالَ: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِسْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ (١) الآيَةُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَأَوَّلُ فِي العَفْوِ عَنْهُمْ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ ﴿ (٧).

١٨ - \* (عَنْ عَبْداللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَعُوذُ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، وَفُجَاءَةِ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَجَمِيع سَخَطِكَ») \* (٩).

19 - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ الْكَبْدُ بِاللّيْدِلِ اللّهُ عَمَلَ العَبْدُ بِاللّيْدِلِ عَمَلًا ، ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ قَدْ عَمِلًا ، ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ قَدْ عَمِلْتُ اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَكُذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ . فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ ، وَيُصْبِحُ يَكُشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ ") \* (١٠).

• ٢- \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا فِيَكَةُ يَدَعُ هَوُّلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُمْسِي : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَحِينَ يُصْبِحُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي دِينِي وَالاَّخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي دِينِي وَالاَّخِرَةِ، اللَّهُمَّ إللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَدُنْيَايَ وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْعُنْفِي، وَعَنْ يَمِينِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْعَلْمِي، وَعَنْ يَمِينِي

<sup>(</sup>٦) البقرة: آية ٩.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١٠ (٦٢٠٧).

<sup>(</sup>٨) وفجاءة نقمتك: الفجأة ، على وزن ضربة والفُجَاءة ، بضم الفاء وفتح الجيم والمد، لغتان وهي البغتة.

<sup>(</sup>٩) مسلم (٢٧٣٩).

<sup>(</sup>۱) والمسجد بفتح الجيم وكسرها على روايتين ، وهو موضع مصلاه في بيته .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) الترمذي ٥(٣٥ ٥٣) واللفظ له، وقال: هذا حديث حسن صحيح . الحاكم (١/ ٥٣٠) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٩٧٥).

<sup>(</sup>٥) آل عمران: آية ١٨٦.

وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي») \* (١٠).

٢١ - \*( عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
لَا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَيْلَةٌ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ،ثُمَّ قَالَ: (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُ وَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْن، إِمَّا أَنْ يَعْفُو وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ») \*(٢).

٢٢- \*(عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى أَذَى عَنْ هُ - قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَا أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى أَذَى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ ، يَـ ذُعُونَ لَهُ الوَلَدَ ثُـمَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ ») \*(٣).

-77 -% -3 % -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -

٢٤ - \*(عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَ عُقُوبَتُهُ فِي اللهُ عَنْهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّي عَلَى عَبْدِهِ عُقُوبَتُهُ فِي الدَّنْيَا، فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّي عَلَى عَبْدِهِ العُقُوبَةَ فِي الآخِرةِ ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ، فَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ إِلَى شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ» \*(^^).

- (۱) أبو داود (۷۷ م) واللفظ له، وقال الألباني (٣/ ٩٥٧): صحيح وعنده في ابن ماجة (٢/ ٣٣٢) . ابن ماجة (٣٨٧١). الحاكم (١/ ٥١٧) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي .
- (۲) الترمذي (٤/ ٥٠٥) واللفظ له . النسائي (٨/ ٣٨) أبو داود (٤٠٠٥) وقال محقق جامع الأصول (٢١/ ٢٤٤): وهو حديث صحيح ، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٣/ ٨٥٣، ٨٥٤): صحيح ومعه قصة أبي شاة.
- (٣) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧٣٧٨) واللفظ له، ومسلم (٢٨٠٤)
- (٤) ما نقصت صدقة من مال: ذكروا فيه وجهين: أحدهما معناه: أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات، فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية. وهذا مدرك بالحس والعادة. والثاني أنه: وإن نقصت صورته، كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة.

- (٥) وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا: فيه أيضًا وجهان: أحدهما على ظاهره، ومن عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب، وزاد عزه و إكرامه، والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك.
- (٦) وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله : فيه أيضا وجهان : أحدهما يرفعه في الدنياويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة، ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه. والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة رفعه فيها بتواضعه في الدنيا. قال العلماء: وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة. وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة.
  - (۷) مسلم (۸۸۵۲).
- (۸) الترمذي (۲۲۲٦) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وابن ماجة (۲۲۰٤)، وصححه الحاكم (۱/۷)، وأقره الذهبي.

# الأحاديث الواردة في «العفو» معنًى

70- \*(عَنْ حُذَيْفَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: أُقِيَ اللهُ تَعَالَى بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالًا ، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟. قَالَ: ﴿ وَلَا يَكُتُمُونَ اللهَ حَدِيشًا ﴾ عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟. قَالَ: ﴿ وَلَا يَكُتُمُونَ اللهَ حَدِيشًا ﴾ (النساء/ ٤٢). قَالَ: يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ، فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الجَوَازُ (() فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الجَوَازُ (() فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى النَّهُ مِنْ فَيَالَ مِنْ خُلُقِي الجُوَازُ (ا) فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ فَيَالَ مِنْ عَامِرٍ الْجُهَنِيُ وَأَبُو مَنْ عَبْدِي ». فَقَالَ عَقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُ وَأَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنْ عَنْهُ إِللهُ عَنْهُ } \_ .: هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ) \*(٢).

٢٦ - ﴿ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
 قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَــنْ أُمَّتِي مَا
 وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ ﴾ ﴾ (٣).

٢٧- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_

قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُ عَلَيْ الْمِنْبَرَ، وَكَانَ آخِرَ مَعْلِسِ جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّمَا النَّاسُ! وَسِمَةٍ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ هَذَا الحَيَّ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ هَذَا الحَيَّ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ هَذَا الحَيَ مِنَ الأَنْصَارِ يَقِلُونَ وَيكُثُرُ النَّاسُ، فَمَنْ وَلِي شَيْئًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّد عَلِيهِ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَدًا، أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلُ مِنْ عَلَيْ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَدًا، أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلُ مِنْ عُرِسِنِهِ مَ ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ فَي مُسْنِهِ مَ ، وَيتَجَاوَزْ عَنْ فَي مُسْنِهِ مَ ، وَيتَجَاوَزْ عَنْ مُسْنِهِ مَا » \* (٥).

٢٨ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « كَانَ تَاجِرٌ يُـدَاينُ النَّاسَ ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَا، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ ») \* (١٠).

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكُ في «العفو»

٢٩ - \* (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِي ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِياءِ - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ - ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُو صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ - ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: « رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: « رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ») \* (٧).

• ٣٠ ﴿ عَنْ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْ رَانِيًّ ( أَعْلَيْظُ الْحَاشِيةِ ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيًّ ، فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً ( ( ) الْحَاشِيةِ ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيًّ ، فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً ( أَعْرَتُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ أَثَرَتُ شَدِيدَةً ، فَنَظُرْتُ إِلَى صَفْحَةٍ عَاتِقِ النَّبِي عَلَيْهُ ، وَقَدْ أَثَرَتُ بِهَا حَاشِيةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْذَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ ، اللهِ المَّاتِيةِ اللهُ المَّدَانِ اللهُ المَّدَانِ اللهُ المَّرَانِ اللهُ المَّدَانِ اللهُ اللهُ المَانِيةُ المَرْدَاءِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْذَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ ، اللهُ المَانِيةُ اللهُ اللهُ اللهُ المَانِيةُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الجواز: المجاوزة أي التسامح والتساهل في البيع والاقتضاء.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۲۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٥(٢٥٢٩)واللفظ له، ومسلم (١٢٧).

<sup>(</sup>٤) فثابوا: من ثاب يثوب إذا رجع.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٢(٩٢٧).

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٤ (٢٠٧٨) واللفظ له، ومسلم (١٥٦٢)

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١٢ (٦٩٢٩) واللفظ له، ومسلم (١٧٩٢)

<sup>(</sup>٨)نجرانيّ:منسوب إلى نجران ، موضع بين الحجاز واليمن.

<sup>(</sup>٩) فجبذه: جبذ وجذب لغتان مشهورتان.

مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ ) \*(١).

٣١- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قَطُّ بِيَدِهِ ، وَلَا امْ رَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ عَارِمِ اللهِ تَعَالَى ، فَيَنْتَقِمَ للهِ - عَزَّ وَجَلَّ -) \* (٢).

٣٢- \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ـ ـ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ ، فَلَمَّا قَفَلَ (٣) رَسُولُ

الله عَلَيْ قَفَلَ مَعَهُ ، فَأَدْرَكَتْهُمْ القَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ العِضَاهِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَعْتَ شَجَرَةٍ وَعَلَّقَ بِهَا سِيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْعُونَا ، وَإِذَا عِنْ هَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْعُونَا ، وَإِذَا عِنْ هَهُ أَعْرَابِيٌّ . فَقَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ ﴿ ) عَلَيَّ سَيْفِي عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ . فَقَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ ﴿ ) عَلَيَّ سَيْفِي وَنْ يَدِهِ صَلْتًا » ، فَقَالَ: مَنْ وَأَنَا نَائِمٌ ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو فِي يَدِهِ صَلْتًا » ، فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي يَعْ مَنْ يَعْ وَلِي يَدِهِ صَلْتًا » ، فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي عَلَى مَنْ عَلَيْ اللهُ » (ثَلَاثًا) وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجُلَسَ ) \* (ثَلَاثًا) وَلَمْ يَعْدَلِكُ مَنْ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «العفو»

١ - \*( عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ اللهُ تَعَالَى يَأْمُو مُنَادِيًا يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُنَادِي: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ شَيْءٌ فَلْيَقُمْ ، فَيَقُومُ أَهْلُ العَفْوِ ، فَيَكُومُ أَهْلُ العَفْوِ ، فَيُكَافِئُهُمْ اللهُ بِهَا كَانَ مِنْ عَفْوِهِمْ عَنِ النَّاسِ) \*(١).

٢- \*( خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَامِي هَذَا عَامَ الأَوَّلِ ، وَبَكَى
 أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «سَلُوا اللهَ الْمُعَافَاةَ - أَوْ قَالَ:
 العَافِيَةَ . فَلَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ قَطُّ بَعْدَ اليَقِينِ أَفْضَلَ مِنَ

العَافِيَةِ أَوِ الْمُعَافَاةِ - عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ البِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الفُّجُورِ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الفُّجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ ، وَلَا تَعَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا كَمَ أَمْرَكُمُ اللهُ تَعَالَى ») \*(٧).

٤- \* (عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: «سَبَقَ النَّبِيُّ عَلِيًّا ، وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ وَثَلَّثَ عُمَّرُ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١ (٦٠٨٨) واللفظ له، ومسلم (١٠٥٧)

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۳۲۸).

<sup>(</sup>٣) قفل: أي رجع.

<sup>(</sup>٤) اخترط: أي سَلَّ.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٦(٢٩١٠)واللفظ له ، ومسلم (٨٤٣).

<sup>(</sup>٦) الإحياء: ٣/ ١٩٥. ط. دار الكتب العلمية \_ بيروت ط. ثانية ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.

<sup>(</sup>٧) أحمد في المسند (١/٣) وقال محقق الشيخ أحمد شاكر (١/ ١٥٦): إسناده صحيح ورواه الترمذي (٣٥٥٨) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه عن أبي بكر درضي الله عنه ..

<sup>(</sup>٨) الآداب الشرعية (١/ ٧١).

خَطَبَتْنَا أَوْ أَصَابَتْنَا فِتْنَةٌ ، يَعْفُو اللهُ عَمَّنْ يَشَاءُ ") \* (١١).

٥ - \* (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: « صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ: يَا عِبَادَ اللهِ، قَالَتْ: « صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ: يَا عِبَادَ اللهِ، أُخْرَاكُمْ ، فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا النَّهَانَ ، فَقَالَ حُدَيْفَةُ: الْبِي أَبِي ، فَقَتَلُوهُ. فَقَالَ حُدَيْفَةُ: الْبِي أَبِي ، فَقَتَلُوهُ. فَقَالَ حُدَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى خَفُر اللهُ لَكُمْ ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى خَفُوا بِالطَّائِفِ) \* (٢).

7 - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ ، قَالَ: فَهَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْهَانَ؟ قَالَ: «أَمَّا عُثْهَانُ عُقْمَانَ اللهُ عَفَا عَنْهُ ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُ وَ عَنْهُ . وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُ وَ عَنْهُ . وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَابْنُ عَمْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَابْنُ عَمْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَخَتَنُهُ أَنَّ وَأَمَّا اَبْنُ عُمْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَخَتَنُهُ أَنَّ وَأَمَّا اَبْنُ عُمْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَخَتَنُهُ أَنَّ وَأَمَّا اَبْنُ عُمْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَخَتَنُهُ أَنْ وَأَمَّا اَبْنُ عُمْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَخَتَنُهُ وَعَمْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعَمْ اللهِ عَنْهُ عَرْمُ اللهِ عَلَيْ وَعَمْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعَلَى اللهُ عَنْ مَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ وَعَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَعَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٧- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الحُرِّ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّهُ رِ الَّذِينَ يُدُنِيهِمْ عُمَرُ، وَكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ بَحَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُ ولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا . فَقَالَ عُيئنةُ لابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي لَكَ وَجُهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ. قَالَ: سَأَسْتَأْذِنْ فِي عَلَيْهِ.

لَكَ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتَأْذُنَ الْحُرُّ لِعُييْنَةَ فَأَذِنَ اللهُ عُمَرُ، فَلَمَّا دَحَلَ عَلَيْهِ قَالَ: هِيْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَوَاللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلُ (٢) وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ، فَعَاللهُ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلُ (٢) وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ، فَعَالل لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ فَعَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيّهِ ﴿ خُدِ الْعَفْو وَأُمُرُ الْمُؤْمِنِينَ ! إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيّهِ ﴿ خُدِ الْعَفْو وَأُمُرُ الْمُؤْمِنِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (الأعراف/ ١٩٩). بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (الأعراف/ ١٩٩). وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ . وَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ . وَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ ) \* (١٨٤

٨- \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
 كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ القِصَاصُ ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيةُ .
 فَقَالَ اللهُ تَعَالَى (٨) لِهَذِهِ الأُمَّةِ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى (٨) لِهَذِهِ الأُمَّةِ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ (البقرة / ١٧٨). فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيهَ فِي العَمْدِ ﴿ فَاتِبَاعٌ بِالْمُعُرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِيامُ حُسَانٍ ﴾ يَتْبَعُ بِالْمُعُرُوفِ وَيُودِي بِإِحْسَانٍ ﴿ ذَلِكَ يَا عُسَانٍ ﴾ يَتْبَعُ بِالْمُعُرُوفِ وَيُودِي وَيُودِي بِإِحْسَانٍ ﴿ ذَلِكَ تَعْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَيْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ﴿ فَنَعْدِينَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَيْفِيفُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ﴿ وَلَيْقَدِيلُ الدِّيهِ الْعَدْرَ لِي اللَّهُ وَلَهُ اللهِ قَرَالِ الدِّيةِ ﴾ (البقرة / ١٧٨) قَتَدَى بَعْدَدَ ذَلِيكَ فَلَدُهُ عَذَابٌ أَلِيهِ مَا لَعْدَابٌ أَلِيهِ الْمُورِ الْلَقَرَة / ١٧٨) قَتَدَى بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ ﴾ (البقرة / ١٧٨) قَتَدَى بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ ) \* (البقرة / ١٧٨)

٩ - \* (عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱۱۲/۱) وقال أحمد شاكر (۸۹۰): إسناده صحيح، والحديث في مجمع الزوائد (۹/ ۵۶) ونسبه لأحمد، والطبراني في الأوسط، وقال: رجال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ١٢ (٦٨٨٣).

<sup>(</sup>٣) معني ختنه: قال الأصمعي: الأختان من قبل المرأة والأحماء من قبل النزوج والصهر جمعها. وقيل: اشتق الختن مما اشتق منه الختان، وهو التقاء الختانين.

<sup>(</sup>٤) قوله (هذا بيته حيث ترون): أي وسط بيوت النبي رقي وليس في المسجد غير بيته ، كها ذكره ابن حجر في الفتح (٧/ ٩١). (٥) البخارى \_ الفتح (٥/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٦) الجَزْل: الكريم المعطاء ، والعاقل الأصيل الرأي.

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ٨(٤٦٤٢).

<sup>(</sup>٨) البقرة: آية ٧٨ .

<sup>(</sup>٩) البخاري ـ الفتح ٨(٩٩٤)

أَنَّهُ قَامَ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ فَحَمِدَ اللهُ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِاتِقَاءِ اللهِ وَحْدَهُ لَا فَحَمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِاتِقَاءِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَالوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ ، حَتَّى يَأْتِيكُمْ أَمِيرٌ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيكُمُ الآنَ ، ثُمَّ قَالَ: اسْتَعْفُوا لأَمِيرِكُمْ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَعْتُكُمُ الآنَ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيْقِ ، فَلَا النَّبِي عَيْقِ ، فَلَا اللَّهُ عَلَى الإِسْلَامِ ، فَشَرَطَ عَلَى «وَالنَّصْحَ لَكُمْ ، ثُمَّ اسْتَعْفَرَ وَنَزَلَ) \* (أَ) . لِنَاصِحُ لَكُمْ ، ثُمَّ اسْتَعْفَرَ وَنَزَلَ) \* (أَ) .

١٠ - \*(عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « لَطَمْتُ مَوْلً لَنَا فَهَرَبْتُ ، ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ فَصَلَيْتُ خَلْفَ أَبِي ، فَدَعَاهُ وَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: امْتَثِلْ (٢) مِنْهُ ، فَعَفَا)\*(٣).

11- \* (جَلَسَ ابْنُ مَسْعُودِ فِي السُّوقِ يَبْتَاعُ طَعَامًا فَابْتَاعَ ، ثُمَّ طَلَبَ الدَّرَاهِمَ وَكَانَتْ فِي عِمَامَتِهِ فَوَجَدَهَا قَدْ حُلَّتْ، فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسْتُ وَإِنَّهَا لَعِي، فَوَجَدَهَا قَدْ حُلَّتْ، فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسْتُ وَإِنَّهَا لَعِي، فَجَعَلُوا يَدْعُونَ عَلَى مَنْ أَخَذَهَا وَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اقْطَعْ يَدَ السَّارِقِ الَّذِي أَخَذَهَا ، اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهِ كَذَا ، فَقَالَ يَدَ السَّارِقِ الَّذِي أَخَذَهَا ، اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهِ كَذَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ حَمَلَهُ عَلَى أَخْذِهَا حَاجَةٌ فَبَارِكْ عَبْدُ اللهِ إِنْ كَانَ حَمَلَتُهُ جَرَاءَةٌ عَلَى الذَّنْبِ فَاجْعَلْهُ آخِرَ لَهُ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ حَمَلَتُهُ جَرَاءَةٌ عَلَى الذَّنْبِ فَاجْعَلْهُ آخِرَ ذُنُوبِهِ ») \* (١٤).

١٢ - \*( وَقَالَ مُعَاوِيَةٌ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ:
 «عَلَيْكُمْ بِالحِلْمِ وَالاحْتِالِ حَتَّى تُمْكِنكُمُ الفُرْصَةُ ، فَإِذَا

أَمْكَنَتَّكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّفْحِ وَالإِفْضَالِ ")\*(٥).

١٣- \* (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ : أَعَلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ ؟. قَالَ : « بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ ؟. قَالَ : « بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَدْ صُنِعَهُ ، وَكَانَ مِنْ عَلَيْهُ قَدْ صُنِعَهُ ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ») \* (١).

١٤ - \*(أُتِيَ عَبْدُ الْلَكِ بْنُ مَرْوَانَ بِأُسَارَى ابْنِ الْأَشْعَثِ ، فَقَالَ لِرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ: « مَاذَا تَرَى؟». قَالَ: «إِنَّ اللهَ \_ تَعَالَى \_ قَدْ أَعْطَاكَ مَا تُحِبُّ مِنَ الظَّفْرِ فَأَعْطِ اللهَ مَا يُحِبُ مِنَ الظَّفْرِ فَأَعْطِ اللهَ مَا يُحِبُ مِنَ العَفْوِ، فَعَفَا عَنْهُمْ ») \* (٧).

١٥ - ﴿ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ دِينَادٍ ﴿ أَتَيْنَا مَنْ زِلَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ لَيْلًا وَهُ وَ عَلَى البَصْرَةِ أَمِيرٌ ، وَجَاءَ الْحَسَنُ ، وَهُ وَ حَائِفٌ فَلَا خَلْنَا مَعَهُ عَلَيْهِ ، فَهَا كُنّا مَعَ الْحَسَنِ إِلَّا بِمَنْ لِةِ الفَرَادِيجِ ، فَلَكَرَ الحَسَنُ قِصَّةَ يُوسُفَ الحَسَنِ إِلَّا بِمَنْ لِةِ الفَرَادِيجِ ، فَلَكَرَ الحَسَنُ قِصَّةَ يُوسُفَ حَايَّهِ السَّلامُ - وَمَا صَنَعَ بِهِ إِخْوَتُهُ ، فَقَالَ: بَاعُوا الْحَسْنُ وَقَعَةً يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ - وَمَا صَنَعَ بِهِ إِخْوتُهُ ، فَقَالَ: بَاعُوا أَنَا المَّمِنُ مَا لَقِي مِنْ كَيْدِ النِّسَاءِ وَمِنْ الحَبْسِ ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّا الأَمِيرُ ، مَاذَا صَنَعَ اللهُ بِهِ ؟ وَمِنْ الحَبْسِ ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّا الأَمِيرُ ، مَاذَا صَنَعَ اللهُ بِهِ ؟ أَذَاكُ مِنْهُ مُ ، وَرَفَعَ ذِكْرَهُ ، وَأَعْلَى كَلِمَتَهُ ، وَجَعَلَهُ عَلَى خَرَائِنِ الأَرْضِ ، فَهَاذَا صَنَعَ يُوسُفُ حِينَ أَكُم لَ اللهُ لَهُ أَذَا صَنَعَ يُوسُفُ حِينَ أَكُم لَ اللهُ لَهُ أَذَا صَنَعَ يُوسُفُ حِينَ أَكُم لَ اللهُ لَهُ أَذَا صَنَعَ يُوسُفُ حِينَ أَكُم لَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَهُ عَلَى اللهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَعَ لَهُ أَلْكُ مُ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ﴾ (يوسف/ ٩٢) ، يَغْفِرُ اللهُ لَكُم وهُو أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ﴾ (يوسف/ ٩٢) ، يُعْفِرُ اللهُ لَكُم وهُو أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ﴾ (يوسف/ ٩٢) ، يُعْفِرُ اللهُ لَكُم فِهُ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ﴾ (يوسف/ ٩٢) ، يُعْرِضُ لِلْحَكَم بِالعَفْوِ عَنْ أَصْحَابِهِ ، قَالَ الحَكَمُ : فَأَنَا يَعْفِو عَنْ أَصْحَابِهِ ، قَالَ الحَكَم ؛ فَأَنَا الْحَكَم أَلِيْوَمُ وَلَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا ثَوْبِي هَذَا اللهُ وَيُ هُو اللهُ وَيُو اللهُ الْمِذِهُ وَمُو اللهُ عَنْ أَصْمَا اللهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْمِ وَلُو لَمْ أَوْلُو لَمْ أَجِدْ إِلَّا ثَوْبِي هَذَا الْمُعْمَالِهُ إِلَا تَوْبِي هَذَا اللهُ وَلِي هَذَا اللهُ الْمُولُ وَلُو لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ اللهُ الْمُؤَالِ الْمُؤْمِ وَلُو لَوْ لَوْ الْمُ الْمُؤَالِ الْمَعْمِ الْمُؤَالِلَهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤَالِ الْمُؤْمِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِلُهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِهُ الْمُؤَالِلَهُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِهُ الْمَعَالِهُ الْمُؤَالُولُولُ ال

<sup>(</sup>٥) الإحياء (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٦ (باب ٢١٩/١٤) باب هل يعفي عن الذمي إذا سحر.

<sup>(</sup>٧) الإحياء (٣/ ١٩٦).

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ١(٥٨)واللفظ له، ومسلم (٥٦). ورد

هذا الأثر شرحًا لحديث النبي على «والنصح لكل مسلم».

<sup>(</sup>٢) معنى: امتثل منه: افعل به مثل ما فعل بك.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۲۵۸).

<sup>(</sup>٤) الإحياء (٣/ ١٩٦).

لَوَارَيْتُكُمْ تَحْتَهُ")\*(١).

١٦ - ﴿ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾ (الأعراف/ ١٩٩)
 قَالَ: ﴿ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا فِي أَخْلَاقِ النَّاسِ ») ﴿ (٢).

١٧ - \*(وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ
 يَأْخُذَ العَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ أَوْ كَمَا قَالَ)\*("".

١٨ - \* (عَنِ الحَسَنِ ، قَالَ: ﴿ أَفْضَلُ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ العَفْوُ ﴾) \* (٤).

9 - \*(وَرُوِيَ أَنَّ رَاهِبًا دَخَلَ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَبْدِالْلَكِ ، فَقَالَ لِلرَّاهِبِ: « أَرَأَيْتَ ذَا القَرْنَيْنِ أَكَانَ نَبِيًّا؟». فَقَالَ: « لَا ، وَلَكِنَّهُ إِنَّمَ أُعْطِيَ مَا أُعْطِيَ بِأَرْبَعِ خِصَالِ كُنَّ فِيهِ: كَانَ إِذَا قَدَرَ عَفَا، وَإِذَا وَعَدَ وَفَى ، وَإِذَا حَدَّثَ صَدَقَ ، وَلَا يَجْمَعُ شُعْلَ اليَوْم لِغَدٍ») \*(٥).

٢٠ \* ( وَرُوِيَ أَنَّ زِيَادًا أَخَلَ رَجُلًا مِن الْحَالَ اللهِ نَقَالَ لَهُ: إِنْ جِئْتَ الْحَوَارِجِ فَأَفْلَتَ مِنْهُ، فَأَخَذَ أَخًا لَهُ فَقَالَ لَهُ: إِنْ جِئْتَ بِأَخِيكَ وَإِلَّا ضَرَبْتُ عُنْقَكَ ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُكَ بِأَخِيكَ وَإِلَّا ضَرَبْتُ عُنْقَكَ ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُكَ بِكِيمَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ تُخَلِّي سَبِيلِي ؟ قَالَ: نَعَمْ . بِكِتَابٍ مِنَ العَزِيزِ الحَكِيمِ وَأُقِيمُ عَلَيْهِ قَالَ: فَأَنَا آتِيكَ بِكِتَابٍ مِنَ العَزِيزِ الحَكِيمِ وَأُقِيمُ عَلَيْهِ قَالَ: فَأَنَا آتِيكَ بِكِتَابٍ مِنَ العَزِيزِ الحَكِيمِ وَأُقِيمُ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ، ثُمَّ تَلاَ: ﴿ أَمْ لَمُ يُنَبَّأُ بِهَا فِي صَحْفِ مُوسَى \* وَأُوبِيمَ اللّذِي وَفَى \* أَنْ لَا تَزِرُ صَحْفِ مُوسَى \* وَإِبْرَاهِيمَ اللّذِي وَفَى \* أَنْ لَا تَزِرُ وَالنجم ٣٦ \_ ٣٨) فَقَالَ زِيَادٌ: ( وَالنجم ٣٦ \_ ٣٨) فَقَالَ زِيَادٌ: ( خَلُوا سِبِيلَهُ ، هَذَا رَجُلٌ قَدْ لُقِنَ حُجَّتَهُ ") \* ( النجم تَقَالَ وَيَاتُهُ ") \* ( النجم تَقَالُ وَيَادُدُ اللّذِي وَلَى اللّذِي الْحَالَةُ وَيْ اللّذِي وَلَى اللّذِي الْحَالَةُ وَلَى اللّذِي الْحَلَيْقِ الْمَالِدُ فَيْلَا لَهُ اللّذِي الْحَلَى اللّذِي وَلَى اللّذِي وَلَى اللّذِي الْحَلَى اللّذِي الْمَلْمُ اللّذِي الْمَالَالَ وَيَالَدُونَ اللّذِي وَلَى اللّذِي وَلَى اللّذِي الْمُعْتَلَالَ الْمُعْتَلِيلُهُ وَلَيْ اللّذِي وَلَاللّذِي الْمُؤْمِنِينَ الْمَالِيلُونَ الْمَالِيلُهُ ، هَذَا رَجُلٌ قَدْ لُقِنَ حُجَّتَهُ ") \* ( النجم قَلْمُ اللّذِي اللّذِي الْمَالِيلُهُ اللّذِي الْمُعْتَلِي اللّذِي الْمُؤْمِنَ الْمُعْتِلُوا اللّذِي الْمُعْتَلِيلُونَ الْمَالِيلِيلُهُ اللّذِي الْمُؤْمِنَ الْمُعْتِيلُونَ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِنَ مُثَمِّ اللّذَيْمِ اللّذِي الْمُؤْمِنِيلِيلُهُ اللّذِي اللّذِي اللّذِيلُ اللّذِيلِيلَا اللّذِيلِيلِيلَالِهُ اللّذِيلِيلِيلُهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِيلُونَ اللّذِيلِيلُونَ الْمُؤْمِنِيلَ اللّذِيلِيلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِيلُونَ اللّذِيلُونَ اللّذَالِقُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِيلُونَ اللّذِيلِيلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُونَ اللّذَالِيلُونَ اللّذَالِيلُونَ اللْمُؤْمِنِيلُونُ اللّذَالِيلَالِيلُونَ ال

٢١- ﴿ (قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ: قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : ﴿ أُوصِي الْخَلِيفَةَ بِاللَّهَ الْجِرِينَ الأَوَّلِينَ ، أَنْ يَعْرِفَ لَمُمْ حَقَّهُمْ ، وَأُوصِي الْخَلِيفَةَ بِالأَنْصَارِ الَّذِينَ يَعْرِفَ لَمُمْ حَقَّهُمْ ، وَأُوصِي الْخَلِيفَةَ بِالأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا (٧) الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُهَاجِرَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَهَاجِرَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَهَاجِرَ النَّبِي عَلَيْهِمْ أَنْ يَهَاجِرَ النَّبِي عَلَيْهِمْ أَنْ يَهَاجِرَ النَّبِي عَلَيْهِمْ أَنْ يَهَاجِرَ النَّبِي عَلَيْهِمْ أَنْ عَمْدِينِهِمْ وَيَعْفُو عَنْ مُسِيئِهِمْ » (٨).

٣٢- \*(وَقَالَ البُّخَارِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ: "بَابُ الانْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ لِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا الانْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ لِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ البَغْيُ هُمْ يَنتُصِرُونَ ﴾ (الشورى/ ٣٩) قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي النَّخَعِيَّ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُّوا فَإِذَا قَدَرُوا عَفَوْا») \*(٩).

٣٧- \*( دَخَلَ رَجُلُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِالعَزِيزِ
رَحِمَهُ اللهُ \_ فَجَعَلَ يَشْكُ و إِلَيْهِ رَجُلًا ظَلَمَهُ وَيَقَعُ فِيهِ
فَقَالَ لَـهُ عُمَرُ: \* إِنَّـكَ أَنْ تَلْقَى اللهَ وَمَظْلِمَتُكَ كَمَا هِي،
خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَلْقَاهُ وَقَدِ اقْتَصَصْتَهَا» \* (١٠٠).

٢٤ - ﴿ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -:
 قَالُوا سَكَتَّ وَقَدْ خُو صِمْتَ قُلْتُ لَمُمْ

إِنَّ الجَوَابَ لِبَابِ الشَّرِّ مِفْتَاحُ فَالعَفْوُ عَنْ جَاهِلٍ أَوْ أَحْمَقٍ أَدَبٌ

نَعَمْ وَفِيهِ لِصَوْنِ العِرْضِ إِصْلَاحُ أِنَّ الْأُسُودَ لَتُخْشَى وَهِيَ صَامِتَةٌ

وَالْكُلْبُ يُحْثَى وَيُرْمَى وَهُوَ نَبَّاحُ)\* (۱۱). ٢٥ - \* ( وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ لِرَجُلِ دَعَا عَلَى

<sup>(</sup>٧) تبوءوا: أي استوطنوا المدينة .

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٨(٤٨٨٨).

<sup>(</sup>٩) البخاري\_الفتح (٥/ ١٢٠).

<sup>(</sup>١٠) الإحياء (٣/ ١٨٣).

<sup>(</sup>١١) دليل الفالحين (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>١) الإحياء (٣/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح (٨/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٤) الآداب الشرعية (١/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) الإحياء (٣/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

ظَالِهِ: « كِلِ الظَّالِمَ إِلَى ظُلْمِهِ ، فَإِنَّهُ أَسْرَعُ إِلَيْهِ مِنْ دُعَائِكَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكَهُ بِعَمَلِ ، وَقَمِنٌ أَلَّا يَفْعَلَ ») \*(١).

٢٦- \* (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْـمُسَيِّبِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَاللهُ يُحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا عَنْ عِبَادِهِ ») \* (٢).

٧٧- \* ( وَكَتَبَ أَحَدُهُمْ إِلَى صَدِيتٍ لَهُ يَسْأَلُهُ

العَفْوَ عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِهِ: "فُلَانٌ هَارِبٌ مِنْ زَلَّتِهِ إِلَى عَفْوِكَ لَائِدٌ مِنْ زَلَّتِهِ إِلَى عَفْوِكَ لَائِذٌ مِنْكَ بِكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَنْ يَزْدَادَ الذَّنْبُ عِظَماً إِلَّا ازْدَادَ العَفْوُ فَضْلًا ") \*(").

٢٨- \*( وَقَالَ بَعْضُهُمْ: "لَيْسَ الْحَلِيمُ مَنْ ظُلِمَ فَحُلُمَ ، حَتَّى إِذَا قَدَرَ انْتَقَمَ ، وَلَكِنَّ الْحَلِيمَ مَنْ ظُلِمَ فَحَلُمَ ، حَتَّى إِذَا قَدَرَ عَفَا ») \*(١٤).

## من فوائد «العفو»

- (١) مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ حُسْنِ الْخُلُقِ.
- (٢) دَلِيلُ كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلَام.
- (٣) دَلِيلٌ عَلَى سَعَةِ الصَّدْرِ وَحُسْنِ الظَّنِّ.
- (٤) يُثْمِرُ عَجَبَّةَ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ ثُمَّ مَحِبَّةَ النَّاسِ.

- (٥) أَمَانٌ مِنَ الفِتَنِ وَعَاصِمٌ مِنَ الزَّلَلِ.
  - (٦) دَلِيلٌ عَلَى كَهَالِ النَّفْسِ وَشَرَفِهَا.
- (٧) تَهْيِئَةُ الْمُجْتَمَعِ وَالنَّشْءِ الصَّالِحِ لِحَيَاةٍ أَفْضَلَ.
  - (٨) طَرِيقُ نُورٍ وَهِدَايَةٍ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ.

ر۳/ ۲۰۲): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) الإحياء (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه في الموطأ(٢/ ٨٤٣) ، وقـال محقق جـامع الأصـول

<sup>(</sup>٣) الإحياء (٣/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

## العلم

| الآثار | الأحاديث | الآيات      |
|--------|----------|-------------|
| 7.1    | ٦٥       | <b>٣</b> ٧٩ |

#### العلم لغة:

مَصْدَرُ قَ وْهِمْ: عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْمًا وَهُ وَ مَأْخُوذٌ مِنْ مادَّةِ (ع ل م) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَثُرِ بِالشَّيْءِ يَتَمَيَّزُ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ، قَالَ الرَّاغِبُ: وَعَلَّمْتُهُ وَأَعْلَمْتُهُ فِي الأَصْل وَاحِدٌ، إِلَّا أَنَّ الإعْلَامَ اخْتُصَّ بِهَا كَانَ بِإِخْبَارِ صَحِيح، وَالتَّعْلِيمُ اخْتُصَّ بِمَا يَكُونُ بِتَكْرِيرِ وَتَكْثِيرِ حَتَّى يَحْدُثَ مِنْهُ أَثَرٌ فِي نَفْسِ الْـمُـتَـعَلِّم، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ ﴾ (يوسف/ ٧٦) فَعَلِيمٌ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إِشَارَةً إِلَى الإِنْسَانِ العَالِمِ الَّذِي يَكُونُ فَوْقَ آخَرَ، وَيَكُونُ تَخْصِيصُ لَفْظِ الْعَلِيمِ الَّذِي هُوَ لِلْمُبَالَغَةِ تَنْبِيهًا إِلَى أَنَّهُ بِالإِضَافَةِ إِلَى الأَوَّلِ عَلِيمٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالإِضَافَةِ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ كَذَلِكَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ «عَلِيمٌ» عِبَارَةً عَنِ اللهِ تَعَالَى، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿عَالَمُ الغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِ مِ أَحَدًا \* إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴾ (الجن/ ٢٦/ ٢٧) فِيه إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ للهِ تَعَالَى عِلْمًا يَخُصُّ بِهِ أَوْلِيَاءَهُ. وَالْعَالِمُ فِي وَصْفِ اللهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ (١).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ:الْعِلْمُ نَقِيضُ الْجَهْلِ، وَعَلِمْتُ

الشَّيْءَ أَعْلَمُهُ عِلْمَا: عَرَفْتُهُ. قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: وَتَقُولُ: عَلِمَ وَفَقَهَ: أَيْ تَعَلَّمَ وَتَفَقَّهَ، وَعَلُمَ وَفَقُهُ (بِالضَّمِّ) أَيْ سَادَ الْعُلَمَ وَالْفُقَهَاءَ، وَالْعَلَّمَ وَافَقُهُ (بِالضَّمِّ) أَيْ سَادَ الْعُلَمَ، قَالْمُ وَالْفُقَهَاءَ، وَالْعَلَّمَ وَالْعَلَّمَ وَالْعَلَمَةُ، وَالْمُ وَالْفَقَهَاءَ، وَالْعَلَمَةُ، وَالْمُ وَالْمَةُ، وَفِي العِلْمِ. قَالَ ابْنُ جِنِيّ: رَجُلٌ عَلَّامَةٌ، وَالْمُ رَأَةٌ عَلَّمَةٌ، وَفِي العِلْمِ. قَالَ ابْنُ مِسْعُودٍ: إِنَّكَ غُلَيِّمٌ مُعَلَّمٌ، أَيْ مُلْهَمٌ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّكَ غُلَيِّمٌ مُعَلَّمٌ، أَيْ مُلْهَمٌ مَعَلَّمٌ، أَيْ مُلْهَمٌ لِلصَّوابِ وَالْخَيْرِ، وَعَلِمَ بِالشَّيْءِ: شَعَرَ. يُقَالُ: مَاعَلِمْتُ لِلصَّوَابِ وَالْخَيْرِ، وَعَلِمَ بِالشَّيْءِ: شَعَرَ. يُقَالُ: مَاعَلِمْتُ وَعَلَمَهُ أَيْ عَلَمَهُ أَوْ وَعَلَمَ الرَّجُلَ: عَبَرَهُ، وَأَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَهُ أَيْ عَلَمَهُ أَيْ عَلَى الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَلَا مَا لَعْمُولُ الْعَلَمَةُ أَيْ عَلَمَهُ أَيْ عَلَمَهُ أَيْ عَلَمَهُ أَيْ عَلَمَهُ أَيْ عَلَمَهُ أَيْ عَلَمَهُ أَيْ عَلَمُهُ أَيْ عَلَمَهُ أَيْ عَلَى الْعَرْبُونَ وَعَلَى عَلَمَهُ أَيْ عَلَمَهُ أَيْ عَلَمَهُ أَيْ عَلَمَهُ أَيْ عَلَمُ وَلَا عَلَيْ عَلَى عَلَيْهُ أَيْ عَلَمُهُ أَيْ عَلَمَهُ أَيْ عَلَمُ عَلَيْعُ فَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْمَا عَلَى عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْمَالُولُولُهُ عَلَيْهُ أَيْ عَلَمَهُ أَيْ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ عُلَى الْعَلَمُ الْعَالَعُهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَ

#### واصطلاحًا:

قَالَ الْجُرْجَ انِيُّ: الْعِلْمُ هُوَ الاعْتِقَادُ الْجَازِمُ الْمُطَابِقُ لِلْوَاقِعِ (٣).

وَقَالَ الْفَيْرُورَ اَبَادِيُّ: الْعِلْمُ ضَرْبَانِ: الأَوَّلُ: إِدْرَاكُ ذَاتِ الشَّيْءِ. وَالشَّانِ: الْخُكُمُ عَلَى الشَّيءِ بِـوُجُـودِ شَيْءٍ فَو مَنْفِي يُّ عَنْهُ، فَالأَوَّلُ هُو مَوْجُـودٌ لَـهُ، أَوْ نَفْيُ شَيْءٍ هُـوَ مَنْفِي يُّ عَنْهُ، فَالأَوَّلُ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولِ وَاحِدٍ، وَالآخَـرُ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولِيْنِ، وَعِدَى إِلَى مَفْعُولِيْنِ، وَالْآخَـرُ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولِيْنِ، وَالْآخَـرُ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولِيْنِ، وَمِنْ وَجْهِ وَالْعِلْمُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَرْبَانِ: نَظَرِيٌّ وَعَمَايِيٌّ، وَمِنْ وَجْهِ ثَالِثٍ: عَقْلِيٌّ وَسَمْعِيُّ الْأَنْ.

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الْمُعْنَى الْخَقِيقِيُّ لِلَفْظِ العِلْمِ هُوَ

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني (١٩١).

<sup>(</sup>٤) انظر تفاصيل ذلك في بصائر ذوي التمييز (٨٨) وما بعدها، والمفردات للراغب (٣٤٣).

<sup>(</sup>١) المقاييس (٤/ ١٠٩)، والمفردات (٣٤٤).

<sup>(</sup>۲) لسان العرب (۳۰۸۳-۳۰۸۳) ، وانظر: الصحاح للجوهري (۵/ ۱۹۹۰-۱۹۹۱).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْعِلْمُ: هُوَ صِفَةٌ تُوجِبُ تَمْيِرًا لَا يَعْتَمِلُ النَّقِيضَ، أَوْ هُوَ حُصُسولُ صُورَةِ الشَّيْءِ فِي الْعَقْلِ<sup>(٣)</sup>.

قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ:الْعِلْمُ أَيْنُ مِنْ أَنْ يُبَيَّنَ، وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ تَصَدَّى لتَعْرِيفِ الْعِلْم (٤٠).

وَقَالَ أَبُوحَامِدٍ الْغَزَالِيُّ \_ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَى \_ : الْعِلْمُ هُوَ مَعْرِفَةُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ (٥٠) .

#### الفرق بين العلم والمعرفة:

الْمَعْرِفَةُ: تُقَالُ لِلإِدْرَاكِ الْمَسْبُوقِ بِالْعَدَمِ، وَلِثَانِي الْهِدْرَاكُ الْجُزْئِيُّ. وَالإِدْرَاكُ الْجُزْئِيُّ. وَالإِدْرَاكُ الْجُزْئِيُّ. وَالإِدْرَاكُ الْبَسِيطُ.

وَالْعِلْمُ: يُقَالُ لِحُصُولِ صُورَةِ الشَّيْءِ عِنْدَ الْعَقْلِ، وَلِلاعْتِقَادِ الْجَازِمِ الْمُطَابِقِ الثَّابِتِ ولإِدْرَاكِ الْمُكَلِّيِ، وَلإِدْرَاكِ الْمُرَكِّدِ. الْمُكِلِّيِ، وَلإِدْرَاكِ الْمُرَكِّدِ.

والْمُعْرِفَـةُ قَدْ تُقَالُ فِيهَا تُدْرَكُ آثَـارُهُ، وَإِنْ لَمْ تُدْرَكُ ذَاتُهُ.

وَالعِلْمُ لَا يُقَالُ إِلَّا فِيهَا أُدْرِكَ ذَاتُهُ. وَالْمُعْرِفَةُ تُقَالُ فِيهَا لَا يُعْرَفُ إِلَّا كَوْنُـهُ مَوْجُـودًا فَقَطْ.

وَالْعِلْمُ أَصْلُهُ أَنْ يُقَالَ فِيهَا يُعْرَفُ وُجُودُهُ وَجِنْسُهُ وَكَيْفِيَّتُهُ وَعِلَّتُهُ.

وَالْمَعْرِفَةُ تُقَالُ فِيهَا يُتَوَصَّلُ إِلَيْهِ بِتَفَكَّرٍ وَتَدَبَّرٍ. وَلَدَبَّرٍ. وَالْعِلْمُ قَدْ يُقَالُ فِي ذَلِكَ وَفِي غَيْرِهِ (٢٠).

وَأَيْضًا يُسْتَعْمَلُ الْعِلْمُ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي يُحَصَّلُ الْعِلْمُ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي يُحَصَّلُ الْعِلْمُ فِي وَلِهَذَا يُقَالُ: (اللهُ عَالِمٌ) الْعِلْمُ فِيهِ لَا بِوَاسِطَةِ الْكَسْبِ، وَلِهَذَا يُقَالُ: (اللهُ عَالِمٌ) وَلَا يُقَالُ: (عَارِفٌ)، كَمَا لَا يُقَالُ: (عَاقِلٌ) فَكَذَا الدِّرَايَةُ فَلَا يُقَالُ: (عَارِفٌ)، كَمَا للهِ لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى الْحِيلَةِ. وَفِي فَإِنَّهَا لَا تُطْلَقُ عَلَى اللهِ لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى الْحِيلَةِ. وَفِي «النَّجَاةِ»: كُلُّ مَعْرِفَةٍ وَعِلْمٍ فَإِمَّا تَصَوَّرُ وَإِمَّا تَصَوَّرُ وَإِمَّا تَصْدَوُّرٌ وَإِمَّا تَصْدَوْرٌ وَإِمَّا يَصْدَوُّرٌ وَإِمَّا يَصْدَوْرٌ وَإِمَّا يَسْتَعْمُا وَلَا يُعْمِلُونَا وَاللهُ وَيَعْلَى اللهِ لِمُعْلَى فَيْ إِلَيْ عَلَيْكُونُ وَإِمَّا يَصَدَوْرٌ وَإِمَّا يَصَدَوْرٌ وَإِلَّهُ عَلَى اللهِ لِمُ اللهِ لِمَا فِي اللهِ لَا يُعْمِلُ وَلَهُ وَاللَّهُ فَيْلُهُ وَلَا إِلَيْ لَيْعَالُونُ وَلَا إِلَيْ لَا يُعْمَلُونُ وَلَهُ إِلَيْ اللَّهُ لِمَا فَيْكُونُ وَلَا مَا يَصَدِيقُ وَاللَّهُ فَيْ إِلَيْ فِي عَلَى اللهِ لِمُا فَيْفِي اللَّهُ لَا لَا يُعْفَى اللّهِ لِلْهُ لِمُعْمِلُونُ وَلَا مِنْ مَعْنَا عَلَيْ اللّهُ لِمُا فَيْكُونُ وَلَوْلًا مَا يَصَالَ وَلَا عَلَى اللّهِ لِمَا يَصَالَ عَلَيْمُ اللّهُ لِمُ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ اللّهِ لِمُعْلَى اللّهِ لِمُعْلَى اللّهِ لَا عَلَيْكُونُ اللّهُ لَلْمُ لَا عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ لِمُعْلَى اللّهِ لَا عَلَيْكُونُ اللّهُ لَا عَلَيْكُونُ اللّهُ لَا عَلَيْكُونُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا عَلَيْكُونُ اللّهُ لَا عَلَالِهُ لَا عَلَيْكُونُ اللّهُ لَا عَلَيْكُولُونُ اللّهُ لَا عَلَيْكُولُولُولُ الللّهُ لَا عَلَيْكُولُولُولُ الللّهُ لَا عَلَيْكُ

#### أقسام العلم:

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي بَيَانِ الْعِلْمِ اللهُ تَعَالَى - فِي بَيَانِ الْعِلْمِ اللهُ تَعَالَى - فِي بَيَانِ الْعِلْمِ اللهُ تَعَالَى - فَو فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ النَّاسِ فِي بَيَانِ الْعِلْمِ الْهَمْ فُرُوضِ، وَالصَّحِيحُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ عِلْمُ مُعَامَلَةِ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ وَهُوَ يَدْخُلُ فِي بَابِ يُقَالَ: هُوَ عِلْمُ مُعَامَلَةِ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ وَهُوَ يَدْخُلُ فِي بَابِ الاعْتِقَادِ وَالأَقْعَالِ. وَهَذَا الْعِلْمُ الْمَفْرُوضُ يَنْقَسِمُ إِلَى قَسْمَيْن:

فَرْضُ عَيْنٍ: وَهُوَ مَا يَتَعَيَّنُ وُجُوبُهُ عَلَى الشَّخْصِ مِنْ تَوْجِيدِ اللهِ وَمَعْرِفَةِ أَوَامِرِهِ وَحُدُودِهِ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا، وَفَرْضُ كِفَايَةٍ: وَهُو كُلُّ

<sup>(</sup>٤) الفتح (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٥) الإحياء (٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) الكليات (٨٦٨).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٦١١).

<sup>(</sup>١) الكليات للكفوى (٦١١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٦٨٦).

<sup>(</sup>٣) التوقيف(٢٤٦) وفيه تفصيلات عديدة ليس هنا محل ذكرها.

عِلْمٍ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ فِي قِوَامِ الدُّنْيَا. كَالطِّبِ وَالْحِسَابِ وَأُصُولِ الصِّنَاعَاتِ. كَالفِلَاحَةِ وَالْحِيَاكَةِ وَالْحِجَامَةِ. وَأُصُولِ الصِّنَاعَاتِ. كَالفِلَاحَةِ وَالْحِيَاكَةِ وَالْحِجَامَةِ. فَلَوْ خَلَا الْبَلَدُ عَمَّنْ يَقُومُ بِهَذِهِ الْعُلُومِ وَالصِّنَاعَاتِ أَيْمَ أَهْلُ الْبَلَدِ جَمِيعًا. وَإِذَا قَامَ بِهَا وَاحِدٌ فَقَطْ وَكَفَاهُمْ سَقَطَ الْإِثْمُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَالتَّعَمُّ قُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْعُلُومِ يُعَدُّ فَضْلَةً، لأَنَّهُ يُسْتَغْنَى عَنْهُ.

وَمِنَ الْعُلُومِ مَا يَكُونُ مُبَاحًا، كَالْعِلْمِ بِالأَشْعَارِ التَّبِي لَا شُخْفَ فِيهَا، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ مَذْمُومًا، كَعِلْمِ التَّبِي لَا شُخْفَ فِيهَا، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ مَذْمُومًا، كَعِلْمِ السِّحْرِ وَالطِّلِسْمَاتِ وَالتَّلْبِيسَاتِ.

وَأَمَّا الْعُلُومُ الشَّرْعِيَّةُ فَكُلُّهَا خَمْمُودَةٌ، وَتَنْقَسِمُ إِلَى أَصُولٍ وَفُرُوعٍ وَمُقَدِّمَاتٍ وَمُتَمِّمَاتٍ (١١).

#### فضل العلم:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: الْعِلْمُ هَادٍ. وَهُو تَرِكَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَتُرَاثُهُمْ. وَأَهْلُهُ عَصَبَتُهُمْ وَوُرَاثُهُمْ، وَهُو حَيَاةُ الْقُلُوبِ، وَنُورُ الْبَصَائِرِ، وَشِفَاءُ الصُّدُورِ، وَرِيَاضُ الْعُقُولِ، وَلَذَّةُ الْأَرْوَاحِ، وَأُنْسُ الْشَتَوْحِشِينَ، وَدَلِيلُ الْمُتَحِيِّرِينَ، وَهُو الْأَرْوَاحِ، وَأُنْسُ الْشَتَوْحِشِينَ، وَدَلِيلُ الْمُتَحِيِّرِينَ، وَهُو الْأَرْوَاحِ، وَأُنْسُ الْشُتَوْحِشِينَ، وَدَلِيلُ الْمُتَحِيِّرِينَ، وَهُو الْأَرْوَاحِ، وَأُنْسُ الْشُتَوْحِشِينَ، وَالأَعْمَالُ وَالأَحْوَالُ. وَهُو الْمِيزَانُ اللَّيْوَالُ اللَّهُ وَالأَعْمَ الْمُفَرِّقُ بَيْنَ الشَّكِّ وَاليَسقِينِ، وَالعَيِّ وَالرَّشَادِ، وَلُولَ اللَّهُ وَيُعْبَدُ، وَيُدَكُرُ وَالضَّلَالِ. بِهِ يُعْرَفُ اللهُ وَيُعْبَدُ، وَيُدْدَى وَالضَّلَالِ. بِهِ يُعْرَفُ اللهُ وَيُعْبَدُ، وَيُدُولَ اللهُ وَيُعْبَدُ، وَيُدُولُ اللهُ وَيُعْبَدُ، وَيْعَالَى وَالْمُعْكَامُ، وَيُتَمَيَّرُفُ الللهُ وَالأَحْكَامُ، وَيَتَمَيَّرُفُ الشَّرَائِعُ وَالأَحْكَامُ، وَيَتَمَيَّرُفُ الشَّرَائِعُ وَالأَحْكَامُ، وَيَتَمَيَّرُفُ الشَّرَائِعُ وَالأَحْكَامُ، وَيَعْرَفُ الشَّرَائِعُ وَالأَحْكَامُ، وَيَعَمَلُ الْأَرْحَامُ، وَيَعْرَفُ الشَّرَائِعُ وَالْأَحْكَامُ، وَيَعَمَلُونَ اللْلَالُ وَالْحَرَامُ وَالْمُرَامُ وَالْحَرَامُ وَيَعْرَفُ الشَّرَاعِيْعُ وَالْأَحْكَامُ، وَيَعْمَلُونَ الشَّولِيَعْ وَالْأَوْعُ وَالْمُولِيَا الْمُعْرَافُ الشَّارِي الْعُلُولُ وَالْمُرَامِ وَيُعْرَفُ الشَّرِي الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُهُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُؤْمِولُ وَالْمُعْمِلُونَ اللْعُلُولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَيُعْرَامُ وَالْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ الْمُؤْمِولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُومُ وَ

مَرَاضِي الْخَبِيبِ، وَبِمَعْرِفَتِهَا وَمُتَابَعَتِهَا يُوصَلُ إِلَيْهِ مِنْ قَرِيبٍ. وَهُوَ قَائِلٌ، وَالْعَمَلُ مَا مُّمُومٌ. وَهُوَ قَائِلٌ، وَالْعَمَلُ تَابِعٌ. وَهُوَ قَائِلٌ، وَالْعَمَلُ تَابِعٌ. وَهُوَ الصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ، وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلُوةِ، وَاللَّخِينِ وَهُوَ الصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ، وَاللَّحَدِثُ فِي الْخَلُوةِ، وَالأَنِيسُ فِي الوَحْشَةِ، وَالْكَاشِفُ عَنِ الشَّبْهَةِ، وَالْغِنَى الشَّبْهَةِ، وَالْغِنَى الشَّبْهَةِ، وَالْغِنَى الشَّبْهَةِ مَلْ اللَّذِي لَا فَقُرَ عَلَى مَنْ ظَفِرَ بِكَنْزِهِ. وَالكَنفُ الَّذِي لَا فَقُر عَلَى مَنْ قَوى إِلَى حِرْزِهِ. مُدَاكَرَتُهُ تَسْبِيحٌ، وَالبَحْثُ عَلَى مَنْ أَوَى إِلَى حِرْزِهِ. وَالْعَنَامِ. وَالْعَامُ وَالْقِيَامِ. وَالْعَاجَةُ إِلَيْهِ أَعْظَمُ وَمُدَارَسَتُهُ تُعْدَلُ بِالصِّيامِ وَالْقِيَامِ. وَالْقِيَامِ. وَالْخَاجَةُ إِلَيْهِ أَعْظَمُ وَلُكُونَا إِلَى الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ ('').

## العلم النافع:

<sup>(</sup>۱) مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة (بتصرف شديد واختصار ۱۵ ـ ۱۷ ).

ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الغَاوِينَ \* وَلَيْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الغَاوِينَ \* وَلَيْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الغَاوِينَ \* وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ﴾ (الأعراف/ ١٧٥ ـ ١٧٦)، وَقَالَ أَيْضًا: ﴿ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ (الجاثية/ ٢٣) (١).

### ضابط العلم النافع:

وَالعِلْمُ النَّافِعُ هُو مَا كَانَ ضَبْطَ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَفَهْمَ مَعَانِيهَا وَالتَّقَيُّدَ فِي ذَلِكَ بِالْمُأْثُورِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ فِي مَعَانِي القُرْآنِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ فِي مَعَانِي القُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَفِيهَا وَرَدَ عَنْهُمْ مِنَ الْكَلَامِ مِنْ مَسَائِلِ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ وَالزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ وَالْمَعَارِفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَالاَجْتِهَادِ عَلَى مَعْرِفةِ مَعانِيهِ وَتَفَهَّمِهِ مَنْ سَقِيمِهِ أَوَّلَا، ثُمَّ وَالاَجْتِهَادِ عَلَى مَعْرِفةِ مَعانِيهِ وَتَفَهَّمِهِ ثَانِيًا. وَهَذَا العِلْمُ النَّافِعُ يَدُلُّ عَلَى أَمْرِيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَعْرِفَةُ اللهِ وَمَا يَسْتَحِقُهُ مِنَ الأَسْاءِ الْخُسْنَى وَالصِّفَاتِ العُلَى وَالأَقْعَالِ البَاهِرَةِ، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ إِجْلَالَهُ وَإِعْظَامَهُ، وَخَشْيَتَهُ وَمَهَابَتَهُ، وَمَعَبَّتُهُ وَرَجَاءَهُ، وَالتَّوَيُّلَ عَلَيْهِ وَالرِّضَا بِقَضَائِهِ وَالصَّبْرَ عَلَى بَلَائِهِ.

وَالأَمْرُالثَّانِي: الْمَعْرِفَةُ بِمَا يُحِبُّهُ وَيَعْرَضَاهُ، وَمَا يَكُرِّهُ وَيَعْرَضَاهُ، وَمَا يَكْرَهُ هُ وَيَسْخَطُهُ مِنَ الاعْتِقَادَاتِ، وَالأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ وَالأَقْوَالِ(٢).

#### معنى اسم اللهِ العليم العالم العلام:

مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى: العَلِيمُ وَالعَالِمُ وَالعَالَمُ وَالعَالَمُ مَا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُو الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾ (يَس/ ٨١)، وَقَالَ: ﴿عَالَمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ (الرعد/ ٩)، وَقَالَ: ﴿ عَلَّاهُ الْغُيُوبِ ﴾ (المائدة/ ١٠٩). فَهُوَ اللهُ العَالَمُ بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ قَبْلَ كَوْنِهِ، وَبِهَا يَكُونُ وَلَمَّا يَكُنُ ن بَعْدُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ، لَمْ يَزَلْ عَالِمًا وَلَا يَزَالُ عَالِمًا بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَى، أَحَاطَ عِلْمُهُ بِجَمِيعِ الأَشْيَاءِ بَاطِنِهَا وَظَاهِرِهَا، دَقِيقِهَا وَجَلِيلِهَا، عَلَى أَتَمَّ الإِمْكَانِ، وَعَلِيمٌ فَعِيلٌ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلإِنْسَانِ الَّذِي عَلَّمَهُ اللهَ عِلْمًا مِنَ العُلُومِ: عَلِيمٌ. كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِلْمَلِكِ: ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ (يوسف/٥٥)، وَقَالَ اللهُ عَـزَّ وَجَـلَّ: ﴿إِنَّهَا يَخْشَـى اللهَ مِـنْ عِبَـادِهِ العُلَمَاءُ ﴾ (فاطر/ ٢٨). فَأَخْبَرَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ مِنْ عِبَادِهِ مَنْ يَخْشَاهُ، وَأَنَّهُمْ هُمُ العُلَاءُ، وَكَذَلِكَ صِفَةُ يُوسُفَ-عَلَيْهِ السَّلَامُ -وَكَانَ عَلِيهًا بِأَمْرِ رَبِّهِ (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: الحكمة \_ الفطنة \_ الفقه \_ علو الهمة \_ البصيرة \_ النظر والتبصر \_ التأمل \_ التفكر \_ التبين (التثبت) \_ التدبر \_ اليقين \_ قوة الإرادة \_ المسئولية.

وفي ضد لك: انظر صفات: الجهل - السفاهة - الضلال - الطيش - صغر الهمة - الكسل - البلادة والغباء - الحمق - التفريط والإفراط - التهاون.].

١٥١)باختصار.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب : (٥/ ٣٠٨٢ ، ٣٠٨٣).

<sup>(</sup>۱) فضل علم السلف على الخلف (١٢٥ - ١٢٦) بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٢) فضل علم السلف على الخلف لابن رجب (١٥٠،

# الآيات الواردة في « العلم »

### العلم المطلق من صفة المولى ـ عز وجل \_:

- ١- هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّافِى الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ السَّوَنِهُ الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ السَّوَنِهُ الْسَامَاءِ فَسَوَّنِهُ الْأَرْضِ الْمَعْ سَمَوْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ
- ٢- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ عِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي
   ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ أَا تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ
   فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَخَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ
   وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي ٓ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿
- ٣ وَلِلْهِ الْمُشْرِقُ وَالْغَرْبُ ۚ فَا يَنْمَا تُولُواْ فَثَمَ وَجُهُ اللَّهِ وَ
   إَنَ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيهِ إِنَّ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيهِ مِنْ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيهِ مِنْ
  - ٤- فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِدِ عَقَدِ اُهْتَدُواْ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَلَهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَل
- ٥- ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَ ٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْحَجَّ الْبَيْتَ أُو اَعْتَمَرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ الْبَيْتَ أُو اَعْتَمَرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ

# بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَراً حَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرِينَ بِالْمَعُرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُنَقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّ لَهُ بَعُدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّا إَثْمُهُ وَعَلَى الَّذِينَ مُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفَ الَّوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ فَلا إِثْعَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ يَتَأَيَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَنَقُونَ اللَّهُ

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَةً ثُمِنْ أَيَّامٍ أُخَرُوعَلَى اللّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَقِدْيَةً طَعَامُ مِسْكِينٍ فَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوخَيْرٌ لَهُ أَوَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكَ مُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْإِلَى (1)

لَلّذِينَ يُوْلُونَ مِن فِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَا أَدُو فَإِنَّ أَللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿
 فَآءُ و فَإِنَّ أَللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿
 وَإِنْ عَزَمُواْ أَلطّلَقَ فَإِنَّ ٱللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿

(٦) البقرة : ١٨٠ - ١٨٤ مدنية

(٧) البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧ مدنية

(٤) البقرة : ١٣٧ مدنية

(٥) البقرة : ١٥٨ مدنية

(١) البقرة : ٢٩ مدنية

(۲) البقرة : ۳۰ مدنية(۳) البقرة : ۱۱٥ مدنية

مَرْيَمَ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۞

١١ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ
 مَقَاعِدَ لِلْقِتَ الِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهِ

١٧- يُوصِيكُو اللهُ فِي اَوْلَكِ كُمْ لِلذَكِرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنشَيئُو فَإِنكَ اللهِ اللهُ فَوْقَ اَثْنَتَيْنِ فَلَهُ النِصَفُ ثُلثَا مَا تَرَكُ وَإِنكَانَ وَحِدِ مَنْهُ مَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ وَلِأَبُويَ فِي لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُ مَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَرِتْهُ وَ اَبُواهُ فَلِأُمِدِ الثُّلُثُ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَرِتْهُ وَ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيةِ فُوصِ بِهَا اَوْدَيْنِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيةِ فُوصِ بِهَا اَوْدَيْنٍ عَلَيما وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَاتَدَدُونَ اللهُ مَا قَرْبُ لَكُونَ نَفْعاً فَرِيضَكَةً مِن اللهِ إِنْ اللهُ كَان عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ كَانَ

١٣- يُرِيدُ اللَّهُ لِيُسَبِّنِ لَكُمُّ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ شَنَّ (٢)

١٤ وَلَا تَنْمَنُواْ مَا فَضَلُ اللَّهُ بِهِ عَنْضَكُمُ عَلَى بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا اَحْتَ تَسَبُواً وَلِينِسَاءَ نَصِيبُ مِّمَّا اَكْسَانِ وَسْعَلُوا اللَّهَ وَلِينِسَاءَ نَصِيبُ مِّمَّا الْكَسَانِ وَسْعَلُوا اللَّهَ

لآ إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّينِ قَدَ تَبَيَّنَ ٱلرُّشُدُمِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُولُ فِي اللَّهِ فَقَدِ يَكُولُ فِي اللَّهِ فَقَدِ اللَّهُ مُسَكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الْ

هَ مَ لَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُ مَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 كَمَ شَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُ مُ سَنَا بِلَ فِي كُلِّ
 سُنبُ لُهَ مِ الْحَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ
 وَ سِعُ عَلِيمُ إِنَّ اللَّهُ

١٠ ﴿ إِنَّ أَللَهُ أَصْطَفَى ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى أَلْعَلَمِينَ ﴿ ثَلَيْ الْمَثَلِيمَ عَلِيمُ ﴿ ثَلَيْ الْمَثَلِيمُ عَلِيمُ ﴿ ثَلَيْ الْمَثَلَ عَلَيْمُ ﴿ ثَلَيْ اللّهُ سَمِيعً عَلِيمُ ﴿ ثَلْكَ مَا فِي اللّهَ عَلَيْهُ مَا فَي مَعْرَنَ رَبِّ إِنِي لَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطِي مُحَرَّزًا فَتَعَبَلُ مِنِي إِنِي اللّهَ اللّهَ عَلَيْ مَا فَي مَعْرَدًا فَتَعَبَلُ مِنِي إِنِي وَضَعَتُهَا أَنْ فَي وَاللّهُ أَعْلَمُ فَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ وَضَعَتُهَا أَنْ فَي وَاللّهُ أَعْلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ أَنْ فَي وَاللّهُ أَنْ فَي وَاللّهُ أَعْلَمُ عِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ أَنْ فَي وَاللّهُ أَنْ فَي وَاللّهُ أَنْ فَي وَاللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(٥) النساء: ١١ مدنية

(٦) النساء: ٢٦ مدنية

(٣) آل عمران: ٣٣ - ٣٦ مدنية

(٤) آل عمران : ١٢١ مدنية

(١) البقرة: ٢٥٥ – ٢٥٦ مدنية

(٢) البقرة : ٢٦١ مدنية

#### مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٥١- وَمَن يُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِهِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنَعَمَ الَّذِينَ اَنَعَمَ اللَّذِينَ اَنَعَمَ اللَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْهِم مِّنَ النَّيِيتَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينُ وَحَسُنَ أُوْلَئِهِكَ رَفِيقًا اللَّهُ وَالصَّلَةِ عَلَيْهَ اللَّهُ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا اللَّهِ اللَّهِ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكُولُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللَّهُ اللِهُ اللْكُولُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكُلُولُ اللْكُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَ

الكِن الله يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ,
 بعلمة والمكتمكة يَشْهَدُونَ وَكَفَى بَاللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن زَّيِكُمْ فَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمُ وَإِن تَكْفُرُواْ
 فإنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ
 عَلِيًّا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِلَمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْم

مَنْ تَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكَلَةُ إِنِ الْمَرُقُّ الْهَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا الثَّنَتَيْنِ فَلَهُ مَا الثَّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُو الْإِخْوةَ رَجَا لَا وَنِسَاءً فَلِلذَّكُر مِثْلُ وَإِن كَانُو الْإِخْوةَ رَجَا لَا وَنِسَاءً فَلِلذَّكُر مِثْلُ

حَظِّ ٱلْأُنْثَيَٰنِّ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُواً وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

19- ﴿ جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَ لَهُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيكُمَا

لِلنَّاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ الْهَدّى وَ الْقَلَيْمِ ذَلِكَ

لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٠٠- ﴿ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٢١- وَهُوَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَكِلُمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَكَدَةً وَهُو الْفَكِيمُ الْخَيِيرُ اللَّهَ وَالشَّهَكَدَةً وَهُو الْفَكِيمُ الْخَيِيرُ اللَّهَ

٢٢ - وَحَاجَهُ مُوَ مُهُ مُ قَالَ أَتُحَكَجُونَ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَ اللَّهِ وَقَدْ هَدَ اللَّهِ وَكَالَّهُ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُون بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْءً إِلَّا أَن يَشَاءً رَبِّي شَيْءً عِلْمَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱) النساء: ۳۲ مدنية (٤) النساء: ۱۷۰ مدنية (٧) الأنعام: ١٣ مكية

(٢) النساء: ٦٩ - ٧٠ مدنية (٥) الأنعام: ١٧٦ مدنية (٨) الأنعام: ٧٣ مكية

(٣) النساء: ١٦٦ مدنية (٦) المائدة: ٩٨-٩٧ مدنية (٩) الأنعام: ٨٠ مكية

٢٩ - ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ
 حَتَى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمِ مُ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ لَيْنَ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ لَيْنَ اللَّهَ اللَّهُ اللْمُلْمُ الل

٣٠- ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَ الْمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ الْمَا وَالْسَعِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهِ الْمَا اللَّهُ الللللْلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُواللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللْمُ اللللّهُ اللِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الل

٣١- قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُ مُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ
وَيَنْصُرَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ
قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴿
قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴿
وَيُذْهِبُ عَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ
عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿
اللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿
اللّهُ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿
اللّهُ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿
اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ حَكِيمُ ﴿
اللّهُ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿

٣٧- يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُوْنَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَنَذَاْ وَإِنْ خِفْتُ مْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ٢٣ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلنَّلُ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ
 وَٱلْقَمَرُ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيعِ اللَّهِ

٢٤ وَجَعَلُوالِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمٌ وَخُرَقُوا لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِعِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ شَيْ مِنْ مَنَاتُ بِغَيْرِعِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ شَيْ مَعُونَ اللَّهُ وَلَا يَصِفُونَ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَلَا اللَّهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

٥٧- وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلَا لَا مُبَدِّلَ لَا مُبَدِّلَ لِهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الشَّالَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الشَّالَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الشَّالَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الشَّالَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الشَّلَ السَّ

٢٦ قَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّذِكُمُ بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا ٱلْنَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وُسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكِّلْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا عَلَى اللَّهِ تَوَكِّلْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا فِلْ الْحَقِ وَأَنتَ خَيْرًا لَفَئِيحِينَ (إِنَّيُ الْحَقِ وَأَنتَ خَيْرًا لَفَئِيحِينَ (إِنَّيُ الْحَقِ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَئِيحِينَ (إِنَّيُ الْمَنْ الْحَقِ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَئِيحِينَ (إِنَّيُ الْحَقِ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَئِيحِينَ (إِنَّيُ اللَّهُ اللَّهِ وَالْمَنْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْفُلْمُ الل

٢٧ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ نَنْغُ فَأَسْتَعِذَ
 بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿

(٨) الأنفال: ٦١ مدنبة

(٩) التوبة : ١٥ – ١٥ مدنية

(١٠) التوبة : ٢٨ مدنية

(٥) الأعراف : ٢٠٠ مكبة

(٦) الأنفال : ١٧ مدنية

(٧) الأنفال : ٥٣ مدنية

(١) الأنعام : ٩٦ مكية

(٢) الأنعام : ١٠١ - ١٠١ مكية

(٣) الأنعام: ١١٥ مكية

(٤) الأعراف: ٨٩ مكية

- ٣٣- ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَنرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُّ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠٠
- ٣٤- وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا ابْعُدَ إِذْهَدَنْهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ فَأَنَّ ﴿ ثُلَّا عَلِيهُ مُ الْحَالَ
  - ٣٥- وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ مَ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَنَقُولُونَ هَنَوُلَآءِ شُفَعَتَوُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَيِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَافِي ٱلْأَرْضِ أَسُبْحَننَهُ وَتَعَيْلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهُ اللهُ
  - ٣٦- وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْمِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِعًا ۚ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١
  - ٣٧- وَرَفَعَ أَبُونَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ مُسُجَّداً وَقَالَ يَّنَأْبَتِ هَٰذَا نَأْوِيلُ رُءْ يَنيَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَبِكُمْ مِّنَٱلْبَدُوِمِنْ بَعَدِأَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطِكنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتْ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَايَشَآءُ

- إِنَّهُۥهُوَٱلْعَلِيمُٱلْحَكِيمُ ۞ (٥)
- ٣٨- إِنْكُمَا إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلُّشَى عِلْمًا الله ١٦
  - ٣٩- قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ
- ٤٠- وَلِسُلَيْمُنَ ٱلرِّيَحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـٰرَكُنَافِيهَأُ وَكُنَّابِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه
- ٤١- وَمَآأَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّا إِنَاتَمَنَّىٰ ٱلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي ٱمْنِيَّتِهِ عَينسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُانُ ثُمَّ يُحَكِّمُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ ١
- ٤٢- وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُيِّلُوٓاْ أَوْمَا تُواْلِكَ رُزُقَنَّهُ مُ ٱللَّهُ رِزُقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَخُيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمُ كَلِيمُ اللهُ اللهُ

(٨) الأنبياء: ٨١ مكية

(٩) الحج : ٥٢ مدنية

(١٠) الحج : ٥٨ – ٥٩ مدنية

(٥) يوسف : ١٠٠ مكية

(٦) طه : ۹۸ مکية

(٧) الأنبياء: ٤ مكية

(١) التوبة : ٦٠ مدنية (٢) التوبة : ١١٥ مدنية

(٣) يونس : ١٨ مكية

(٤) يونس : ٦٥ مكية

٣٤ - ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخْبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَالْمَعْ الْحُصُلَةِ وَمَن يَتَغِ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ وَيَأْمُرُ إِلَّهُ حَشَاآءِ وَٱلْمُن كَرُّ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَمَازَكَ مِن كُرْمِنَ أَحَدٍ أَبَدُ أُولَكِنَّ ٱللَّه يُدُرِّي مِن كُرْمِنَ أَحَدٍ أَبَدُ أُولَكِنَّ ٱللَّه يُدُرِّي مِن يَشَاءً وَاللَّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ (أَنَّ) مَن يَشَاءً وَاللَّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ (أَنَّ)

٤٤- وَأَنكِحُواْ الْأَيْمَىٰ مِنكُرُّ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُّ وَإِمَايِكُمُ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِةٍ . وَاللَّهُ وَسِعُ عَكِيدٌ (إِنَّ)

٥٥- اللهُ نُورُ السَّكُورَ وَ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ وَ اللهُ نُورِهِ وَهِ اللهُ نُورَةِ فَهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةً الْمُصَبَاحُ فِي نُجَاجَةً الْمُثَابَةُ الْمُثَابَةُ الْمُثَابَةُ الْمُثَابِقُ الْمُثَابِقُ الْمُثَابِقُ الْمُثَابِقُ الْمُثَابِقُ الْمُثَابِقُ الْمُثَابِقُ اللهُ اللهُ الْمُثَابِقُ اللهُ اللهُ

23- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ اللَّينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ وَالَّذِينَ لَمَ يَبَلُغُواْ الْخَلُمَ مِنكُمْ اللَّكُمْ مِن الظَّهِيرَةِ مِن مَّلِصَلَوْةِ الْفَجْرِوَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِن الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعَدِ صَلَوْةِ الْعِشَآءُ قَلَتُ عُورَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعَدَهُنَ

طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْنَةِ وَاللَّهُ عَلِيهُ مَكِيدٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسَتَ فَذِنُوا وَإِذَا كِلَعَ الْأَطْفَ لُمِن كُمُ الْحُلُو فَايْسَتَ فَذِنُوا كَمَا السِّنْ ذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ كَذَالِكَ يُبَيْنُ اللَّهُ لَكُ مُ عَالِمَةِ وَاللَّهُ عَلِيمُ مَ عَلَيْكُمُ مَ عَلَيْكُمُ مَ النِيسَ إِنَّ اللَّهِ عَلِيمُ مَ عَلَيْكُمُ مَ النِيسَ إِنَّ النَّيقُ لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِن جُنَاحُ أَن يَضَعْفَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِن جَنَاحُ أَن يَضَعْفَ فَلَيْسَ عَلْمُ مَن عَلَيْهِ مِن جُنَاحُ أَن يَضَعْفَ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْ لَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ وَلِللَّهُ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْ لَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ وَلِللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيمُ الْمَاسِلُونِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيمُ الْمَاسِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقَالَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُونُ الْمُنْ الْ

٧٧ - لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَ حُكُمُ كَدُعَاء بَعْضِ كُم بَعْضَاْ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَاْ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ = أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ نَدُّ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَا ثِنَ أَلِيدُ رُنِيْ عَذَا ثِنَ أَلِيدُ رُنِيْ

أَلاَ إِنَّ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَيِّتُهُم بِمَا عَمِلُواً وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ (\*)

٤٥- وَقَالُوۤ الْسَنطِيرُ الْأَوۡلِينَ اَحۡنَبَهَا
 فَهِى تُمۡلَى عَلَيْهِ بُحۡرَةً وَاَصِيلا ۞
 قُلۡ اَنزَلَهُ الّذِى يَعۡلَمُ السِّرَ فِي السَّمَوْتِ
 قُلۡ اَنزَلَهُ الَّذِى يَعۡلَمُ السِّرَ فِي السَّمَوْتِ
 وَالْأَرْضِ إِنّهُ صَانَ عَفُورًا رَحِياً ۞ (1)

(٥) النور: ٦٣ - ٦٤ مدنية

(٦) الفرقان : ٥ – ٦ مكية

(٣) النور : ٣٥ مدنية

(٤) النور: ٥٨ – ٦٠ مدنية

(١) النور: ٢١ مدنية

(٢) النور: ٣٢ مدنية

- ٤٩- وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَرْبِرْ ٱلرَّحِيمِ اللَّهُ ٱلَّذِي يَرَينكَ حِينَ تَقُومُ اللَّهُ وَيَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ الْآَلُ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- · ٥- إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمُ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ إِنَّا أُوْلَيْنِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَكَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ١ وَإِنَّكَ لَئُلُقَّى ٱلْقُرْءَ اكْمِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ
  - ١٥- إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ عُ وَهُوَالْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ١
- ٥٢- قُلْكُفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخُلْسِرُونَ ١٩٥٠ اللهُ
- ٥٣- وَكَأَيْنَ مِن دَاتَبَةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مُؤْفِكُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ وَبَقْدِرُ لِلْهُ ۖ إِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- ٥٤- ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةَ ثُمَّجَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَآهُ وَهُوَٱلْعَلِيمُٱلْقَدِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ
- ٥٥- يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَّ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا الْ
- ٥٦ مَّاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ نُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مَّلِينُ (٨) الْمَاثِينُ
  - ٥٧- إِن تُبَدُواْ شَيْئًا أَوْتُخَفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَاسَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمًا ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
    - ٥٨- قُلْ يَجْمَعُ بِيْنَارَبِنَا ثُعَرِيفًا تُحْبِينَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ الله
- ٥٩- أُوَلَرْ يُسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواۤ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١٠٠٠
  - ٦٠- وَٱلشَّمْسُ تَجَدِي لِمُسْتَقَرَّلُهِكَأْ ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَرَبِ إِلْعَلِيدِ ﴿ الْمُ الْمُا الْمُ

(٩) الأحزاب: ٥٤ مكية (٥) العنكبوت : ٦٠ – ٦٢ مكية (١) الشعراء: ٢١٧ \_ ٢٢٠ مكية

(٦) الروم: ٥٤ مكية (۱۰) سبأ : ۲٦ مكية

(١١) فاطر: ٤٤ مكية (٧) الأحزاب: ١ مكية

(۱۲) یس : ۳۸ مکیة (٨) الأحزاب : ٤٠ مدنية

(٢) النمل : ٤ ـ ٦ مكية

(٣) النمل: ٧٨ مكية (٤) العنكبوت: ٥٢ مكية

٦٦- لَهُ,مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

 ٢٠ وَلَيْن سَأَلْنُهُ مِمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰ تِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّا (١)

٨٠- حَمْ ١ وَٱلْكِتَابِٱلْمُبِينِ ١ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ تُبَدِّرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فِهَايُفَرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ١ أَمْرًا مِنْ عِندِ نَأَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَحْمَةً مِّن رَبِكَ إِنَّهُ, هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

٦٩- هُوَاُلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ أ إِيمَنَامَعَ إِيمَنهُمْ وَلِلَّهِ جُمُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ (٩)

٠٧- إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةً ٱلْجَنَهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَنَهُ مُعَلَىٰ رَسُولِهِ ع وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوَىٰ وَكَانُوٓاْأَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَاْ وَكَاكَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ

٦١- وَضَرَبَ لَنَامَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَةٌ. قَالَ مَن يُحْي ٱلْعِظْلُمَ وَهِيَ رَمِيثُرُ ١ قُلْ يُعْيِيهَا ٱلَّذِي آنشَ أَهَاۤ أَوَّلَ مَرَةً ۚ وَهُوبِكُلّ خَلْقِ عَلِيهُ ﴿ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُومِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَغْلُقَ مِثْلَهُ مَ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ١

٦٢- حمّ ١ تَنزِيلُٱلْكِئْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٠٠٠

٦٣ - ٱلَّذِينَ يَحِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ رُيْسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِۦوَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأُغَفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأُتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابًا لِجَيمٍ ١٠٠

 ٢٤ - فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنيابِمَصَبِيحَ وَحِفْظَاْ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٦٥- وَإِمَّايَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ مُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١

(٥) فُصّلَت : ٣٦ مكنة (۸) الدخان : ۱ – ٦ مكية (۱) يس : ۷۸ - ۸۱ مكية

(٩) الفتح : ٤ مدنية (٦) الشورى: ١٢ مكية (٢) غافر : ١ - ٢ مكية (۱۰) الفتح : ۲۲ مدنية (٧) الزخرف: ٩ مكية

(٣) غافر : ٧ مكية

(٤) فَصِّلَت : ١٢ مكية

٧١- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْفَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَانَفُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيْعُ عَلِيمٌ (١)

٧٧- قُلْ أَتُعَكِمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمِنُ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَاللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴿

يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُوا فَي لَلْاَ تَمُنُوا عَلَى إِسْلَمَكُمُ 
بَكُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُوا فَي لَلْاَ يَمُنُوا عَلَى إِسْلَمَكُمُ 
بَلُ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمُ أَنَّ هَدَن كُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمُ 
صَدِقِينَ ﴿

(1)

٧٣- إِنَّالَهَ يَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ بَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ بَعْلِمُ عَمْلُونَ الْأَلْ

٧٤- قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُهُوَ الْحَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَالِمِيمُ الْعَالِمِيمُ الْأَنْ

٥٧- هُوَ ٱلْأَوَلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ
وَهُوبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿
هُوَ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
هُوَ الَّذِي خَلَقَ ٱلْسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ
شُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ
وَمَا يَعْرُجُ مِنْ الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ
وَمُا يَعْرُجُ مِنْ الْوَمَا يُمْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاةِ وَمَا يَعْرُجُ فِي الْسَلَامِ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُذُتُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿
وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُذُتُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿
وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُذُتُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿

٧٦- أَلَمْ نَرَأَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَحْوَثُ مِن نَجْوَى ثَلَنتَةٍ إِلَّا هُورَا يِعُهُمُ مَا يَحْوَثُ مِن نَجْوَى ثَلَنتَةٍ إِلَّا هُورَا يِعُهُمُ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو مَعَهُمُ أَيْنَ مَا كَانُواً أَمْمُ يُنِيتُهُمُ وَلَا اَكْثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُمُ أَيْنَ مَا كَانُواً أَمْمُ يُنِيتُهُمُ مِن وَلَا اللَّهُ مِكْلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِلَّا اللَّهُ مِكْلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ الْمَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللْمُلْلِلْ

٧٧- يَعْكَرُمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْكُرُمَا تُسِرُّونَ وَالْأَرْضِ وَيَعْكُرُمَا تُسِرُّونَ وَكَاللَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَدُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّقِيلَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٨٧- اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَكُوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَلَنُزَلُ
 ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿

٨٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينَ ﴿
 قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا ٱلْاَلْذِيرُ مُّيسِينٌ ﴿

٨١- وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّا الْأَ

(١) الحجرات: ١ مدنية (٥) الحديد: ٣ - ٤ مدنية (٩) التحريم: ٢ مدنية

(٢) الحجرات : ١٦ – ١٧ مدنية (٦) المجادلة : ٧ مدنية (١٠) الملك : ٢٥ – ٢٦ مكية

(٣) الحجرات : ١٨ مدنية (٧) التغابن : ٤ مدنية (١١) الإنسان : ٣٠ مدنية

(٤) الذاريات : ٣٠ مكية (٨) الطلاق : ١٢ مدنية

### علم الله \_ عز وجل \_ بها يُظن أنّه قد يخفى:

٨٧- قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ
خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْلَمُوتَ
إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْمٌ صَلِدِقِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ الطَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ إِالظَّالِمِينَ ﴾ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِالظَّالِمِينَ ﴾ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِالظَّالِمِينَ ﴾ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِالظَّالِمِينَ ﴾ الطَّالِمِينَ ﴾ واللَّهُ عَلِيمٌ إِالظَّالِمِينَ ﴾ واللَّهُ عَلِيمٌ إِالظَّالِمِينَ ﴾ الشَّالِمِينَ إِن اللَّهُ عَلَيمٌ إِلْظَالِمِينَ إِنْ اللَّهُ عَلَيمٌ إِلْ الطَّالِمِينَ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ الْحَالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِلَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُعَالِمُ الْعِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللِّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عِيمُ عَلِيمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَالِمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ

١٨- أُحِلَّ لَكُمْ مَ لَيْلَةُ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَ الْكَيْسَآبِكُمْ مَ لَيْلَةُ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَ الْكَيْسَآبِكُمْ مَ اللهُ الل

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلِمَا تَقْرَبُوهَ ۖ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ عَالَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ عَالَكَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥٨- الْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ فَ الْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ فَ الْحَجَّ الْخَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَافُسُوفَ وَلَاجِمَ اللَّهُ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ الزَّادِ اللَّهُ اللَّهُ وَتَكَرَّ وَدُواْ فَإِن حَيْرً الزَّادِ النَّقُوئَ وَتَكَرَّ وَدُواْ فَإِن حَيْرً الزَّادِ النَّقُوئَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاتَقُونِ يَتَأْوُلِي الْأَلْبَابِ (إِلَيَّا الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ وَالْمَالِيَةُ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةُ اللَّهُ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْم

٨٦ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُمَا أَنفَقَتُ مِقِنَ خَيْرِ فَلُمَا أَنفَقَتُ مِقِنَ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكَىٰ وَٱلْسَكِينِ وَآثِنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهُ فَإِنَّ ٱللَّهُ بَهِ عَلِيهُ فَإِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ بَهِ عَلِيهُ فَإِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ بَهِ عَلِيهُ فَإِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ ا

٨٧- هَيْسَنَكُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِ مَآ إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ اَكَبَرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونكَ مَاذَايُنفِقُون قُلِ الْعَفُو ۗ كَذَالِك يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَكِ لَمَلَكُمُ مَنَافَكُرُونَ اللَّهِ فِي الدُّنِيا وَ الْآخِرَةُ وَيَسْتَلُونكَ عَنِ الْيَسَكِيُّ قُلْ إِصْلاحٌ لَمَّمَ خَيْرٌ وَإِن تُحَالِطُوهُمْ فَإِخُو الْكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَا عَنَا مَكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَا عَنَا مَكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَا عَنَا مَا كُمْ إِنَّ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمُعْتَلِحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمَا اللَّهُ الْمُعْلَمِ اللَّهُ الْمُعْلَمِ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولُولُكُمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا عَلَيْمُ الْمُؤْمِنَا عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُفْسِلِمُ اللْمُعْلِحُ الْمُؤْمِنَا اللْمُ الْمُفْصِلَةُ الْمُعْلَمِ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُعْمَالِحُومُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَا اللْمُعْلِمِ الْمُؤْمِنَا اللْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنَا اللْمُعْلَمِ الْمُؤْمِنَا اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنَا اللْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنَا اللْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنَا اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ اللْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِينَا اللْمُعْلَمِينَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِم

(٥) البقرة : ٢١٥ مدنية

(٦) البقرة : ٢١٩ – ٢٢٠ مدنية

(٣) البقرة : ١٨٧ مدنية

(٤) البقرة : ١٩٧ مدنية

(١) البقرة : ٩٤ – ٩٥ مدنية

(٢) البقرة: ١٤٣ مدنية

٨٨- وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضَتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
النِسَاءَ أَوْ أَحْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ سَتَذْكُونَهُ نَ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَ
سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَعْمُ وُفَاْ وَلاَ تَعْنِر مُواْ
عُقْدَةَ النِ كَاحِ حَقَى يَبْلُغُ ٱلْكِئنَ الْجَلَةُ,
وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنفُسِكُمْ
فَاحْذُرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَفْوُرُ حَلِيمٌ ﴿
فَاحْذُرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿

. ٩ ـ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نَّذَدٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ <u>يَعْ لَمُهُ</u> أَوْمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

٩٢ - قُلُ إِن تُخفُواْ مَا فِي صُدُودِ حِكُمْ أَوْتَبُدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ 
 وَاللَّهُ عَلَىٰ حَصُلِ شَوْءٍ قَدِيدٌ ﴿ ﴿ )

٩٣ - فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٩٤ لَن نَنَالُوا ٱلْبِرَحَتَىٰ تُنفِقُوا مِمَا يَحِبُونَ
 وَمَا لُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ اللَّهُ

٥٥- وَمَاۤ أَصَـٰبَكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَ

وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْاْ قَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ لَلَهِ أَوِادْ فَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبَعْنَنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْرِيَوْمَبِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمَ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ مِايكُمْتُمُونَ ﴿ اللّهَ الْمَالِمُ اللّهِ الْمَالِمُ اللّهِ اللّهَ الْمَال

٩٦ - إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَءَ عِجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَنَيِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَضِيًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْمًا حَضِيًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْمًا حَضِيًا ﴿ ا

٩٧- ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَنْ النِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَ لَكُمُ

(٧) آل عمران : ٩٢ مدنية

(۸) آل عمران: ۱۲۲ – ۱۲۷ مدنیة

(٩) النساء: ١٧ مدنية

(٤) البقرة: ٢٨٣ مدنية

(٥) آل عمران: ٢٩ مدنية

(٦) آل عمران : ٦٣ مدنية

(١) البقرة : ٢٣٥ مدنية

(۲) البقرة : ۲٤٦ مدنية(۳) البقرة : ۲۷۰ مدنية

مَّاوَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُوالِكُمْ مُحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا اُسْتَمْتَعْنُم بِدِ، مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَ أُجُورَهُ رَكَ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِدِ، مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (())

٩٨ - وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَتُواْ حَكَمًا مِّنْ
 أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ آإِن يُرِيدَ آإِصْلَاحًا
 يُوفِق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿

٩٩- وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ وَرِينَا فَسَآءَ قَرِينَا آنَ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُ مُو اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا [اللَّيْ]

١٠١- أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا شَيْ

١٠١- وَمَاكَاتَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعًا وَمَن قَلْلُ مُؤْمِنَةٍ وَمَن قَلْلُ مُؤْمِنَةٍ وَمَن قَلْلُ مُؤْمِنَا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيةٌ مُسَلَمةُ إِلَى آهَ لِهِ إِلَّا آن يَصَكَ قُوا وَ فَإِن كَاتَ مِن قَوْمٍ عَدُولًا كُمُ وَهُو مُؤْمِن فَإِن كَاتَ مِن قَوْمٍ عَدُولًا كُمُ وَهُو مُؤْمِن فَا فَإِن كَان مَن قَوْمٍ بَيْنَ حَمُ مَن قَوْمِ بَيْنَ حَمُ وَبَيْنَ هُم مِيثَاقٌ فَلا يَةً مِن قَوْمِ بَيْن حَمْ وَمَن لَمْ مُعَم وَيَثُن وَمِن فَوْمِ بَيْن مَا اللهِ وَتَعْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِن لَةً مُن اللهِ وَتَعْر يُرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِن لَهُ مَن اللهِ وَكَان اللهُ وَكَان اللهُ وَكَان اللهُ وَكان اللهُ وَكان اللهُ عَلى عَلَي عَلى عَلَى اللهُ وَكَان اللهُ وَكَان اللهُ وَكَان اللهُ وَكان اللهُ وَكان اللهُ وَكان اللهُ وَكان اللهُ عَلَي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَكَان اللهُ وَكَان اللهُ عَلَى اللهُ وَكَان اللهُ وَكَان اللهُ وَكَان اللهُ وَكَان اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ وَكَان اللهُ وَكَان اللهُ وَكَان اللهُ وَكَان اللهُ وَكُون اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

١٠٣ وَلَا تَهِ نُواْ فِي ٱبْتِغَآ وَالْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ
 فَإِنَّهُ مُ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ
 الله مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا هَكِيمًا ﴿

١٠٤ - وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى فَفْسِهِ - اللهُ عَلَى فَفْسِهِ - اللهُ عَلَى فَفْسِهِ - وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمًا عَكِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمًا عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مرا- وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءٌ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَنَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُ نَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَرَّغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَعُومُوا لِلْيَتَكَمَى مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَعُومُوا لِلْيَتَكَمَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّيَ

(۱) النساء : ۲۶ مدنیة (۲) النساء : ۲۵ مدنیة (۷) النساء : ۲۰۱ مدنیة

(۲) النساء: ۳۵ مدنية (۵) النساء: ۲۳ مدنية (۸) النساء: ۱۱۱ مدنية

(٣) النساء : ٣٨ – ٣٩ مدنية (٦) النساء : ٩٢ مدنية (٩) النساء : ١٢٧ مدنية

مَا يَفْعَ لُ اللّهُ بِعَذَا بِكُمْ إِن شَكَرُ تُكُمْ
 وَ اَمَن تُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿

الله عَلَيْكُمُ وَمِيثَفَهُ
 الله عَلَيْكُمُ وَمِيثَفَهُ
 الله عَلَيْمُ مِيدَإِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا مَا لَكُمْ مَا الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله الله عَلَيْمُ اللّه عَلَيْمُ اللّه عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّه

١٠٨- إِنَّمَاجَزَّ وَّا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ,
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓ اُ
اَوَيُصَكَلَبُوا أَوَتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَارْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْيُنفوّ أمِنَ الْأَرْضِ
وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْيُنفوّ أمِنَ الْأَرْضِ
وَلَهُمْ فِي الْآنِيَ اللَّهُ عَظِيمُ اللَّهُ عَظَيمُ اللَّهُ عَظْمَةً اللَّهُ اللَّهُ عَفُورُ رَجِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَفُورُ رَجِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلُورُ وَجِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَعِيمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَّ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَّ وَعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَّ وَعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْمِيمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَّ وَعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْمَةً اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلُولُونَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَّ وَالْمِيمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلُهُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلُونُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

١١٠ وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنّا وَقَد ذّخُلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ
 قَدْ خَرَجُوا بِهِ عَواللّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (إِنَّ ) \*

١١١ - مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَنَّةُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبَدُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبَدُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبَدُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبَدُونَ

١١٢ - وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأَمِّى إِلَنَهَ يَنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِىۤ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحُقِّ إِن كُنْتُ قُلْتَهُ وْفَقَدْ عَلِمْتَهُ وْتَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلاَ <u>أَعْلَمُ</u> مَا فِى نَفْسِكَ إِنْكَ أَنتَ عَلَمُ الْغُيُوبِ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْمَا لَعُنُوبِ ﴿ اللَّهُ الْعَلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلاَ <u>أَعْلَمُ مَا فِي</u> نَفْسِكَ إِنْكَ أَنتَ عَلَيْمُ الْغُيُوبِ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَمُ مَا فِي نَفْسِى

١١٣ - وَهُوَاللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمُ وَيَعْلَمُ مِاتَكُسِبُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُ

٥١٥- وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَيَقُولُوٓا أَ أَهْتَوُّلآءِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ اللهُ بِأَعَلَمَ بِالشَّنْكِرِينَ (أَنَّ) (1)

117 قُل لَوَّانَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَ لَقُضِى اللَّهِ الْقُضِى الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَارِينِ وَبَيْنَكُمُ مُّ وَاللَّهُ الْمَارِينِ وَبَيْنَكُمُ مُّ وَاللَّهُ الْمَارِينِ وَهُمَا اللَّهُ الْمَارِينِ وَهُمَا اللَّهُ الْمَارِينِ وَهُمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَارِينِ وَهُمَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

(۱) النساء: ۱٤٧ مدنية (٥) المائدة: ٦٦ مدنية (٩) الأنعام: ٣٣ مكية

(٢) المائدة : ٧ مدنية (٦) المائدة : ٩٩ مدنية (١٠) الأنعام : ٥٣ مكية (٢) المائدة : ٣٠ مدنية (١١) الأنعام : ٥٨ مكية (٣) المائدة : ٣٠ – ٣٤ مدنية (٧) المائدة : ٢١٦ مدنية

(٤) المائدة : ٥٤ مدنية (٨) الأنعام : ٣ مكية

الله عَلَى الله عَلَى

النَّكُنُ مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْتَكُنْ وَالْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ الْمَائِينَ وَالْمَائِلُ مِّنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَؤْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَعَلِمَ اللَّهُ عَلَيْمُ طَعْفَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ

٥٢٥ - لَوْكَانَ عَرَضَا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدُنَ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحَلِفُونَ بِاللَّهِ لَو السَّتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُمْ لِكُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ فَي اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

- ١٢٦ لَوْخَرَجُواْفِيكُمْ مَازَادُوكُمُ إِلَّاخَبَالَا وَكُمُ إِلَّاخَبَالَا وَلَا خَبَالًا وَلَا خَبَالًا وَلَا خَبَالًا وَلَا تُوضَعُواْ خِلَلَكُمُ يَبْغُونَ كُمُ مَ الْفَائِنَةُ وَاللّهُ الْفَائِنَةُ وَفِيكُوْ سَمَّاعُونَ لَا مُمَ وَاللّهُ عَلِيمُ إِلَا لَظَّالِمِينَ الْإِلَا اللّهُ عَلِيمُ إِلَا لَظَّالِمِينَ الْإِلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

١١٧- إِنَّارَبَكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ الْعَلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ الْعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الإَذَاجَآءَ تُهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُوَّمِن حَتَى نُوْتَى مِثْلُ مَا أُوتِي رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ مِشْلُ مَا أُوتِي رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَ لَّهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارُ رِسَالَتَ لَّهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارُ مِن اللَّهِ وَعَذَا بُ شَدِيدُ إِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ إِنَّ عِندَاللَّهِ وَعَذَا بُ شَدِيدُ إِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهِ وَعَذَا بُ شَدِيدُ إِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ إِنَّ إِنَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَذَا بُ شَدِيدُ إِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ إِنَّ إِنَّا اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالَلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلَ

المَّعَ مُكُمُ مُكُمُ مُحَدِيعًا يَنْ مَعْشَراً لِجِنِ قَدَاسَتَكُنَّرَتُ مُرَنَا لَإِنسَ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُم قَدَالَ إِنسَ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُم قِن الْإِنسِ رَبّنا أَسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضٍ وَبَلَعْنَا قَرَالُ إِنْ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

النَّسْ عَلَنَ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَّعَ كَنَ الْرَسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ الْإَنْ الْمُرْسَلِينَ الْإِلَى الْمُرْسَلِينَ الْإِلَى الْمُرْسَلِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّل

١٢١- وَلَقَدَّ جِثْنَاهُم بِكِلْبِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ (أَنَّ) (٥)

١٢٢ - وَلَوْعَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّالْسَمَعَهُمُّ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَهُم مُعْرِضُون (أَنَّ)

(٨) الأنفال: ٦٥ - ٦٦ مدنية

(٩) التوبة: ٤٢ مدنية

(١٠) التوبة : ٤٧ مدنية

(٥) الأعراف: ٥٢ مكية

(٦) الأنفال: ٢٣ مدنية

(٧) الأنفال: ٤٣ مدنية

(١) الأِنعام : ١١٧ مكية

(٢) الأنعام : ١٢٤ مكّية

(٣) الأنعام: ١٢٨ مكية

(٤) الأعراف : ٦ - ٧ مكية

۱۲۷- وَمِنَ ٱلْآَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا
وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِ مَ دَآبِرَةُ ٱلسَّوَةُ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١٢٨ - وَمَايَنَبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَ لَايُغَنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ ثَالِمُ اللَّهُ عَلَوْنَ ﴿ ثَالَا اللَّهُ عَلَيْمُ الْمِالْفُعَلُونَ ﴿ ثَالَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلْكُونَ النَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْلُوا عَلَيْكُوا عَلَامُ اللَّاعِلُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَامُ عَلَيْكُوا عَلَ

١٢٩- أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْمِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَخْفُواْمِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُ مَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ فَي يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ فَي اللهُ عَلَيْمُ مَا يَسْتُورِ فَي (٣) إِنَّهُ مَعِلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ فَي (٣)

١٣٠ ﴿ وَمَامِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَمُسْتَقِدً عَهَا كُلُّ فِي كَتَبِ وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلُّ فِي كَتَبِ مَبْيِينٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَبْيِينٍ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

١٣١- وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذَكَى دَلُوَهُ، قَالَ

يَبُشَّرَى هَذَا عُكَمُ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً

وَاللَّهُ عَلِيمُ بِمَايعُ مَلُونَ ﴿
وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَغْنِي دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ
وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَغْنِي دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ
وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الرَّهِدِينَ ﴿

١٣٢ - وَقَالَ ٱلْمَاكِ ٱلنُّونِ بِهِ - فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَقِ ٱلَّتِى فَطَعْنَ إِلَى رَبِكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَقِ ٱلَّتِى فَطَعْنَ وَلَيْمُ الْأَنِيُّ وَلَيْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّ

قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ ، قُلْ حَنشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَةً قَالَتِ اَمْرَأْتُ اَلْعَزِيزِ اَلْعَنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا (رَوَدَتُهُ، عَن نَفْسِهِ ، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ (أَنَّ عَن نَفْسِهِ ، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ (أَنَّ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنَهُ مِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ الْخَالَيْنِينَ (أَنَّ)

الله عَلَمُ الْوَاْلِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُّ لَهُ، مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِ نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُ مُؤْقَالَ أَنتُمْ شَرُّ مِّكَانًا لَهُ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ مَا تَصِفُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

١٣٤ - وَقَدْ مَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا الْمَكُرُ جَمِيعًا الْمَكُو يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكَثَرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ الْأَنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكُا ۚ قُلُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِئْبِ (إِنَّيُّ)(^^)

١٣٥- وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآبِنُهُ, وَمَانُنَزِلُهُ مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

١٣٦ - وَإِنَّا لَنَحْنُ نَعْي ، وَنُمِيتُ وَنَعْنُ ٱلْوَرِثُونَ

(۷) يوسف: ۷۷ مكية

(٨) الرعد: ٤٢ - ٤٣ مدنية

(٩) الحجر: ٢١ مكية

(٤) هـود: ٦ مكية

(٥) يوسف: ١٩ - ٢٠ مكية

(٦) يوسف: ٥٠ – ٥٢ مكية

(١) التوبة : ٩٨ مدنية

(۲) يونس : ٣٦ مكية (٣) هـود : ٥ مكية ١٤١- وَأَوْفُواْبِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدَتُّمْ وَلَائَنَقُضُواْ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّه<u>َيَعْلَمُ</u> مَا تَفْعَلُوك ((()) وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمُ وَلَقَدْ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَقْخِرِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُسْتَقْخِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعَشُرُهُمْ إِنَّهُ, حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهُ مَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴾

اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ
 الْحُسَنُ إِنَّ رَبِّكَ
 هُوأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ \* وَهُوأَعْلَمُ

بألْمُهُ تَدِينَ الْأَنَّالَاثُ

١٣٧ - وَلَقَدُ نَعُلُو أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٣٨- وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَسِرُّونَ وَمَاتُعْلِنُونَ (<sup>٣)</sup>

١٤٣ - زَتُكُرُ أَعْلَرُ بِمَافِي نُفُوسِكُرْ أِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَانَدُرُ الْمِثَالِمِينَ فَانَدُرُ كَانَ لِلْأَوْسِينَ خَفُورًا (إِنَّ الْمُثَالِمِينَ خَفُورًا (إِنَّ الْمُثَالِمِينَ عَفُورًا (إِنَّ الْمُثَالِمِينَ عَفُورًا (إِنَّ الْمُثَالِمِينَ عَفُورًا (إِنَّ الْمُثَالِمِينَ عَنْفُورًا (إِنَّ الْمُثَالِمِينَ عَنْفُورًا (إِنَّ الْمُثَالِمِينَ عَنْفُورًا الْمِثْلِمِينَ عَنْفُورًا الْمِثْلِمِينَ عَنْفُورًا الْمِثْلِمِينَ عَنْفُورًا الْمِثْلِمِينَ عَنْفُورًا الْمِثْلِمِينَ عَنْفُورًا الْمُثَالِمِينَ عَنْفُورًا الْمُثَالِمِينَ عَنْفُورًا الْمِثْلِمِينَ عَنْفُورًا الْمُثَالِمِينَ عَنْفُورًا الْمُثَالِمِينَ عَنْفُورًا الْمِثْلِمِينَ عَنْفُورًا الْمُثَالِمِينَ عَنْفُورًا الْمُثَالِمِينَ عَنْفُورًا الْمُثَالِمِينَ عَنْفُورًا الْمِثْلِمِينَ عَنْفُورًا الْمِثْلِمِينَ عَنْفُورًا الْمِثْلِمِينَ عَلَيْكُورًا الْمُثَلِمِينَ عَلَيْمُ وَالْمُعَلِمِينَ عَلَيْكُورًا الْمُثَلِمِينَ عَلَيْكُورًا الْمُثَلِمِينَ عَلَيْكُورًا الْمُثَلِمِينَ عَلَيْكُورًا الْمُثَلِمِينَ عَلَيْكُورًا الْمُثَلِمُ الْمُؤْمِنَ الْمُثَلِمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُثَلِمِينَ عَلَيْكُورًا الْمُثَلِمُ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُثَلِمِينَ الْمُثَلِمِينَ الْمُثَلِمُ الْمُثَلِمِينَ الْمُثَلِمِينَ الْمُثَلِمِينَ الْمُثَالِمِينَ الْمُثَلِمِينَ الْمُثَلِمِينَ الْمُثَلِمِينَ الْمُثَلِمِينَ الْمُثَلِمِينَ الْمُثَلِمِينَ الْمُثَلِمِينَ الْمُثَلِمِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُثَلِمِينَ الْمُثَلِمِينَ الْمُثَلِمِينَ الْمُثِينَ الْمُثَلِمِينَ الْمُثْلِمِينَا لِمُؤْمِنَ الْمُثَلِمِينَ الْمُثَلِمِينَ الْمُثَلِمِينَ الْمُثَلِمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُثَلِمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَا لِمُلْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِينَا لِمُعْلِمِينَا الْمُؤْمِينَا لِمُعْلِمِينَا الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَا لِمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمُعْلِمِينَا لِمُعْلِمِينَ الْمُؤْمِينَ

١٣٩ - لَاجَرَمَ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ لِنُونَ اللَّهِ لِنُونَ إِنَّا الْمُسْتَكَمِّةِ مِن اللَّهِ الْمُسْتَكَمِّةِ مِن اللَّهِ الْمُسْتَكَمِّةِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

١٤٤ - غَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ
وَإِذْ هُمْ جُوَى إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَلْبِعُونَ
إِلَا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ الْأَلْهِ \* )

١٤٠ قَدْ مَكَ رَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأْتَ اللَّهُ اللَّهُ السَّفْفُ بُنْيَنَهُم وَ أَنَا لَهُ مُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَا هُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ اللَّهُ مُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَتْ عُرُونَ إِنَّ إِنَّا لَا عَلَيْمُ اللَّهُ مُ الْعَنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُولُ ا

١٤٥- رَّبُكُمْ اَعَلَمُ بِكُوْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُوْ اَوْ إِن يَشَأْ فَا يَكُمْ اَوْ إِن يَشَأْ يُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللَّهُ وَكَيْمِهُمْ وَكِيلًا اللَّهُ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَنَّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَنَّكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ ال

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُخْزِيهِ مَ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ كَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فِيمِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَنْفِينَ إِنَّيَ اللَّذِينَ تَنُوفَنَهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ طَالِمِيّ أَنفُسِهِمٌّ فَأَلْقُواْ السَّلَوَ مَاكُنَا نَعْمَلُ مِن سُوّعٌ بَكَيْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْ تُعْمَلُ مِن سُوّعٌ بَكَيْ

١٤٦ - وَلَيِثُواْ فِي كَهْ فِهِ مُر ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ تِسْعًا ﴿ اللَّهِ اللَّ

(٨) الإسراء: ٢٥ مكية

(٩) الإسراء: ٤٧ مكية

(١٠) الإسراء: ٥٤ – ٥٥ مكية

(٥) النحل: ٢٦ - ٢٨ مكية

(٦) النحل : ٩١ مكية

(٧) النحل: ١٢٥ مكية

(۱) الحجر: ۲۳ - ۲۵ مكية

(٢) الحجر: ٩٧ مكية

(٣) النحل: ١٩ مكية

(٤) النحل : ٢٣ مكية

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَالِبِ ثُولًا لَهُ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْبِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِن دُونِهِ عِن وَلِيَ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ وَأَحَدًا (أَنَّ)

١٤٧ - شُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمُّ أَوْلَى بِهَاصِلِتًا ﴿ )

١٤٨ - وَإِنجَمْهُ رَبَّالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّوَأَخْفَى ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

۱٤٩- قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ۞ قَالَ عِلْمُهَا عِندَرَقِي فِكِتَ بِۗ لَا يَضِلُ رَقِي وَلَا يَضَى ۞ (٤)

١٥٠ غَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِيَعْدُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِيَنْتُمْ إِلَا يَوْمًا ﴿ (٥)

١٥١- يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ،
عِلْمًا إِنَّ (١)

١٥٢ - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ اللهِ اللهِ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١٥٣ - إِنَّهُ رَبِعَلُمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَحْتُمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

١٥٤- لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَى مُسْتَقِيمِ ﴿ ﴾ وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾

١٥٦ - يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا ۗ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ((١١)

> ١٥٧ - أَدْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّمَةُ تَحَنُ أَعْلَمُ بِمَايَصِفُونَ (إِنَّ)

١٥٨- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَرَبُيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْ نِسُواْ وَثُسَلِمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون فَإِن لَمْ تَجَدُواْ فِيهَا آحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَقَىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَالْقَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿
هُواَ ذَكَىٰ لَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿
هُواَ ذَكَىٰ لَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿

(٩) الحج : ٦٧ - ٦٨ مدنية

(۱۰) الحج: ۷۵-۷۱ مدنية

(۱۱) المؤمنون: ٥١ مكية (١٢) المؤمنون: ٩٦ مكية

(٥) طه : ۱۰٤ مكية

(٦) طه : ۱۱۰ مکية

(۷) الأنبياء : ۲۸ مكية(۸) الأنبياء : ۱۱۰ مكية

(١) الكهف: ٢٥ - ٢٦ مكية

(۲) مریم : ۷۰ مکیة

(٣) طه ٰ: ٧ مكية

(٤) طه : ٥١ – ٥٢ مكية

لَيْسَ عَلَيْكُوْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِهَامَتَنَعُ لَكُوْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ (أَنَّ)(()

١٥٩ - ٱَلَوْتَسَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَنَفَّتَ ثِكُلُّ قَدْعِلِمَ صَلَانَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِمَايَفْعَلُوبَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَا لَهُ عَلَوْتِ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ

الله عَلَمُ اللَّذِي يَعْلَمُ السِّرَ فِي السَّمَوَتِ
 وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كُورَاتَ فِي السَّمَوَةِ

١٦١- أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْ َ فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَاتُعْ لِنُونَ ﴿ (٤) وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَاتُعْ لِنُونَ ﴿ (٤)

١٦٢ - وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمُ وَمَايُعُلِنُونَ (إِنَّ الْأَنِّ)

١٦٣ - وَقَالَ مُوسَىٰ رَقِیٓ أَعَلَمُ بِمَن جَاءَ بِأَلْهُ دَیٰ مِن جَاءَ بِأَلْهُ دَیٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ ﴿

اِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلِمُون ﴿

اِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلِمُون ﴿

الْكَالِمُون ﴿

الْكَالِمُون ﴿

١٦٤ - وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَرَهُمْ وَرَهُمْ وَرَهُمْ وَرَهُمْ وَرَهُمْ

٥٦٥ - إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادَِّ قُل رَّنِي ٓ أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوفِ ضَلَالٍ مُّبِينٍ (﴿ ﴿ ﴾ ﴾ وَمَنْ هُوفِ ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾

١٦٦- إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُوبَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءً وَ وَفِيهِ مِن شَيْءً وَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَ

١٦٧- أَتِّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْبِ وَأَقِيدِ الصَّكَوْةُ لَّ الْكِنْبِ وَأَقِيدِ الصَّكَوْةُ لَنَّ الْكِنْبِ وَأَقِيدِ الصَّكَوْةُ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكِرِّ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَحْبَرُّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا تَصْنَعُونَ فَيْ (١٠)

يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ فَيْ (١٠)

١٦٨ - يَتَأَيُّهَ النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَالُكُ أَزُورَ جَكَ النِّيَ ءَاتَيْتَ الْمُورَهُ حَ وَمَامَلُكُتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّنَ فَكَ وَبِنَاتِ عَمِّنِكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ وَبِنَاتِ عَمِّنَ فَكَ وَبِنَاتِ عَمِّنِ فَكَ وَبِنَاتِ عَمِّنِ فَكَ وَبِنَاتِ خَلَائِكَ النِّي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْلُهُ وَبِنَاتِ خَلَائِكَ النِّي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْلُهُ مُّ اللَّهِ عَلَيْكَ النَّي هَا اللَّهِ عَلَيْكِ النَّي هَا اللَّهِ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ مَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَن اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْكِ اللَّهُ عَلْمُ وَلَا رَحِيدَ مَا لَكَ اللَّهُ عَلْمُ وَلَاجُنَاحً عَلَيْكَ مَن الشَّاءُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَن اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَن اللَّهُ عَلَيْكَ مَن اللَّهُ عَلَيْكَ مَن اللَّهُ عَلَيْكَ مَن اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَن اللَّهُ عَلَيْكَ عَلْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَن اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ مَن اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَن اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَن اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَ

(٨) القصص: ٨٥ أثناء الهجرة

(٩) العنكبوت : ٤٢ مكية

(١٠) العنكبوت: ٤٥ مكية

أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُ نَهُنَّ وَلَا يَعْزَبُ وَيَرْضَا يَن

(٥) النمل: ٧٤ مكية

(٦) القصص : ٣٧ مكية

(٧) القصص : ٦٩ مكية

(١) النور: ٢٧ - ٢٩ مدنية

(٢) النور : ٤١ مدنية

(٣) الفرقان : ٦ مكية

(٤) النمل: ٢٥ مكية

بِمَآءَانَيْتَهُنَّ كُلُهُنَّ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَافِى قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (()

١٦٩ - أَفَمَن زُيِّن لَهُ سُوَءُ عَملِهِ عَفرَءَاهُ حَسَنَا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءً فَلَالْذَهَبُ نَفْسُكَ مَن يَشَاءً فَلَالْذَهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهُمْ إِمَا يَصْنَعُونَ (١٤٥) عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِمَا يَصْنَعُونَ (١٤٥)

۱۷۰ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اللَّهِ عَلَكُمْ الْأَوْرَ مَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ \* وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُّعَمِّرُ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرُوة وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُّعَمِّرُ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرُوة وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُعَمَّرُ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرُوة وَمَا يَعْمَرُ مِن مُعَمَّرُ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرُوة وَمَا يَعْمَرُ مِن مُعَمِّرُ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرُوة وَاللَّهُ مِن عُمُرُوة وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ عُمْرُوة اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عُمْرُوة اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عُمْرُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عُمْرُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَمُولَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

١٧١- إن الله عَكِمُ غَيْبِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ السَّدُورِ السَّالَةُ وَالسَّرُورِ السَّالَةُ السَّدُورِ السَّالَةُ السَّدُورِ السَّالَةُ السَّدُورِ السَّالَةُ السَّدُورِ السَّالَةُ السَّدُورِ السَّالَةُ السَّدُورِ السَّالَةُ السَّمَةُ وَالْمَالِيَةُ السَّمَةُ وَالْمَالَةُ السَّمَةُ وَلِي السَّمَةُ وَالْمَالَةُ السَّمَةُ وَالْمَالَةُ السَّمَةُ وَالْمَالُولُ السَّمَةُ وَالْمَالُولُ الْمَالَةُ السَّمَةُ وَالْمَالَةُ السَّمَةُ وَالْمَالُولُ السَّمَةُ وَالْمَالُولُ السَّمَةُ وَلِي السَّمَالَةُ السَّمَةُ وَالْمَالَةُ السَّمَةُ وَالْمَالُولُ السَّمَالُولُ السَّمَةُ وَالْمَالُولُ السَّمَالُولُ السَّمَالُولُ السَّمَالُولُ السَّمَالُولُ السَّمَالُولُ السَّلَالَةُ السَّمَةُ وَلَيْلِي الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالُولُ السَّمَالُولُ السَّمَالُولُ السَّمَالُولُ السَّمَالُولُ السَّمِي وَالْمِلْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ السَّمِي وَالْمَالُولُ السَّمِي وَالْمَالُولُ السَّمِي وَالْمِلْمُ الْمَالُولُ السَّمِي وَالْمَالُولُ السَّمِي وَالْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ اللَّهُ اللَّلْمِي وَالْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمِي وَالْمِلْمُ الْمُلْمِي وَالْمِلْمُ الْمُلْمِي وَالْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِي وَالْمُلْمُ الْمُلْمِي وَالْمُلْمِي وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِي وَالْمُولُولُولُ الْمُلْمِي وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُل

١٧٢ - قَالُواْرَبُّنَايَعَكُرُ إِنَّاۤ إِلَيْكُمْ لَمُرْسِكُونَ ۞

١٧٣- وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ عَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ مُحْضَرُونَ ﴿ فَكَ يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿

١٧٤ - إِن تَكَفُرُواْ فَالِتَ اللَّهَ عَنَى عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَرْرُ وَازِرَةً مُن اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ مُعَمَّمُ فَي الْمَثْمُ مَعْمَلُونَ إِنّ الْمُرْدِ فَي اللَّهُ مُعَمَلُونَ إِنّ اللَّهُ مُودِ (اللَّهُ اللَّهُ مُودِ (اللَّهُ اللَّهُ مُعَمَلُونَ إِنَّهُ مَعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَمَلُونَ إِنَّهُ مَعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنُ

٥٧٥ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ
وَجِاْتَ ءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآء وَقُضِى
بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿
يَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿
وَوُفِيّتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿
(٨)

١٧٦ - يَعُلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخَفِى ٱلصَّدُورُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْم

۱۷۷- أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَىٰ عَلَى أَلَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَا إِ أَللَّهُ يَغْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ وَبِمَحُ اللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِثَّى الْمُقَ بِكَلِمُ تَدِيَّ إِنَّهُ مَ عَلِيمُ أَلِذَاتِ الصُّدُورِ (إِنَّ وَهُو الَّذِى يَقَبَلُ النَّوْلَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعَفُوا عَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَا لَفْعَ لُونَ

١٧٨ - يَلَهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَايَشَآءُ يَهَ لُ لِمَن يَشَآءُ إِنَّنَا وَيَهَ لُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُور شَّ أَوْبُرُوّجُهُمْ ذُكُرانًا وَإِنْثَآ وَيَمَعَ لُمَن يَشَآءُ

(۸) الزمر: ٦٩ – ٧٠ مكية

(٩) غافر : ١٩ مكية

(۱۰) الشورى : ۲۵ – ۲۵ مكية

(٥) يس : ١٦ مكية

(٦) يس : ٧٤ - ٧٦ مكية

(٧) الزمر: ٧ مكية

(١) الأحزاب : ٥٠ - ٥١ مدنية

(٢) فاطر: ٨ مكية

(٣) فاطر : ١١ مكية

(٤) فاطر: ٣٨ مكية

عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞

۱۸۰ - أَمْ يَقُولُونَ أَفَّرَيْكُ قُلْ إِنِ أَفَتَرَيْتُهُ وَلَا تَمْلِكُونَ لِيهِ مَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ مَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ مَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ مَا نُفِيضُونَ أَلْزَجِيمُ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ أَنْ وَهُوا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ اللهُ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُولِ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ ا

١٨١- ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَانَزُكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِ بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْأَمْرِ وَٱللَّهُ

١٨٢ - وَلَوْنَشَآءُ لَأَرَّنِنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُ مِ بِسِيمَهُمُّ وَالْعَرْفَنَهُ مِ بِسِيمَهُمُّ وَالْعَدُونَ الْقَوْلِ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ وَلِلْمَائِمَةُ وَلَيْلًا الْعَرْفَ الْمُعْلِكُونَ الْمَالُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمَالُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمَائِمُ الْمُعْلِكُونَ الْمِعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَا الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَا الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْعُلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِلُكُونَا الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُونَا الْمُعْلِكُ

١٨٣ - قَدْعَلِمْنَا مَانَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُ وَعِندَنَا كِنَابُ مَانَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُ وَعِندَنَا كِنَابُ كَنَابُ مَعْدِينًا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

١٨٤ - وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسَوسُ بِهِ عَنَفُسُهُ.
وَخَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ((())

۱۸۵ - نَحَنُ أَعَلَرُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا آنَتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ مَن عَالَثُ مَعَدَدُ وَهُمُ اللَّهُ وَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ هُا

١٨٦ - الَّذِينَ يَعْتَنِبُونَ كَبَيْرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا اللَّمَ أَ إِنَّ رَبَكَ وَسِعُ الْمَغْفِرَةَ هُواَعُلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَا كُرُ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَ لَتِكُمُّ فَلا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُواَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ آتِ فَلا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُواَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ آتِ اَفَرَءَ بْتَ الَّذِى تَوَلَىٰ آتِ وَاعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ آتِ

١٨٧ - يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَخِذُ واَعَدُوی وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

ثُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ وَقَدْكَفُرُواْ بِمَاجَاءَكُمُ

مِنَ الْحَقِي يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللّهِ

رَيِكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدُ افِ سَبِيلِي وَ اَبْغِنَاءَ

مَرْضَا فِي ثُيرُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ

وَمَا أَعْلَمُهُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ

السَّبِيلِ ((۱))

السَّبِيلِ (())

۱۸۸- إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَنْ بِرُنَ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ يَسْمُهُ لَا إِنَّا ٱلْمُنَفِقِينَ

> ۱۸۹ - وَأَسِرُّواْ فَوْلَكُمْ أُولَجْهَرُواْ بِهِ الْمَالِيَّ اِنَّهُ عَلِيمُ الِإِدَّانِ الْصَّدُودِ (اللَّهِ) الصُّدُودِ (اللَّهِ) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ (اللَّهِ)

١٩٠ - إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْهُوَ أَعْلَمُ مِن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْهُوا أَعْلَمُ وَالْمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(١٠) الممتحنة : ١ مدنية

(١١) المنافقون : ١ مدنية

(۱۲) الملك : ۱۳ - ۱۶ مكية

(١٣) القلم: ٧ مكية

(٦) قّ : ٤ مكية

(٧) قَ : ١٦ مكية

(۸) قَ : ٤٥ مكية (٩) النجم : ٣٢ – ٣٥ مكية (١) الشورى : ٤٩ – ٥٠ مكية

(٢) الدخان: ٣٠ - ٣٢ مكية

(٣) الأحقاف : ٨ مكية

(٤) محمد: ٢٦ مكية

(٥) محمد: ۳۰ مکنة

١٩١- وَإِنَّا لَنَعَلَمُ أَنَّ مِنكُمُ أُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٩٢- إنَّ رَبَّكَ يَعَامُ أَنَّكَ مَعُكُ وَاللَّهُ يُعَالَكُ وَضَفَهُ وَلَّكُهُ وَطُلَقِهُ مُنَ اللَّذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْيَّلَ وَضَفَهُ وَاللَّهُ يُعَلَّمُ وَطُلَقِهُ مُنَ اللَّهِ يَعْمُ وَهُ فَنَابَ عَلَيْكُرُ فَاقْرَءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعْمُ وَاللَّهُ يَعْمَ وَاللَّهُ يَعْمُ وَاللَّهُ يَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ مِن فَضَلِ مَا يَسَيَكُونُ مِن فَضَلِ مَا يَسَيَكُونُ مِن فَضَلِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَوْنَ مِن فَضَلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَا فَرَعُ وَاللَّهُ فَا فَرَعُ وَاللَّهُ فَا فَرَعُ وَاللَّهُ فَا فَرَعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

۱۹۳ - بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

علم الساعة والغيب مما اختص به المولى عزوجل:

198- ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَاۤ الْجِبْتُمْ وَ اللَّهِ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَاۤ الْجِبْتُمْ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعُيُوبِ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْعُيُوبِ (إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللللَّهُ اللَّهُ اللّل

١٩٥- ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَ آ إِلَّاهُوَ وَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَ آ إِلَّاهُوَ وَكَامَتُ قُطُ مِن وَرَقَ وَيَعْلَمُهُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسَدُّ قُطُ مِن وَرَقَ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا يَا مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمَا عَلَيْهَ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّنَكُم بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِالنَّهَارِثُمُّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰۤ أَجَلُ مُّسَمَّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنْبِئَكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ (\*) بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ (\*)

١٩٦- يَسْتُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَ أَقُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَرَقِي لَا يُجَلِّهَ الوقْ إِلَّا الْأَهُوْفَقُلَتُ فِي السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضُ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيُّ عَنْهَ أَقُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِكَنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اللَّهِ)

۱۹۷ - وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَالْمُؤْمِنُونَّ وَسَوْلُهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَاتُرَدُّونَ اللَّهُ عَلِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْبِعَثُمُ وَسَاتُونَ فَي اللَّهُ عَلَى عَلِمِ الْفَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَي نَبِعَمُ مُلُونَ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّا (٧)

۱۹۸- الله يُعَلَمُ مَا تَغْمِلُ كُلُ أَنْنَ وَمَا تَغِيضُ
الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُ شَيْءِ
عِندَهُ بِمِقْدَارِ فَيْ
عِندَهُ بِمِقْدَارِ فَيْ
عَنامُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ
الْكَبِيرُ الْفَتَعَالِ فَيْ

(١) الحاقة : ٤٩ مكية

(۲) المزمل: ۲۰ مكية (۳) الانشقاق: ۲۲ - ۲۳ مكية

(٤) المائدة : ١٠٩ مدنية

(٥) الأنعام: ٥٩ - ٦٠ مكية

(٦) الأعراف : ١٨٧ - ١٨٨ مكية

(٧) التوبة: ١٠٥ - ١٠٦ مدنية
 (٨) الرعد: ٨ - ٩ مدنية

199- مَا أَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ اللَّهِ الْحَالَةُ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ اللَّهِ عِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ شُبْحَن اللَّهِ عَمَّا يَضِفُونَ اللَّهُ عَمَّا يَضِفُونَ اللَّهُ عَمَّا يَضِفُونَ اللَّهُ عَمَّا يَضِعُونَ اللَّهُ عَمَّا يَضَعُلُونَ عَمَّا يُشْرِحُونَ اللَّهُ عَمَّا يَضَعُلُونَ عَمَّا يُشْرِحُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِحُونَ اللَّهُ عَمَّا يَشْرِحُونَ اللَّهُ عَمَّا يَضَعُلُونَ اللَّهُ عَمَّا يَضَعُلُونَ اللَّهُ عَمَّا يَصْفَعُونَ اللَّهُ عَمَّا يَصْفَعُونَ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْعَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِي الللَّهُ عَلَيْكُونَا اللْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ ال

٢٠٠ - قُللًا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْعَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّا اَن يُبْعَثُونَ فَيُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّا اَن يُبْعَثُونَ فَيْ اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّ

٢٠١- إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ, عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّكُ الْغَيْثَ

وَيَعْلَمُ مَافِ الْأَرْحَامِ وَمَاتَدْرِي نَفْشُ

مَّاذَا تَحْسِبُ عَداً وَمَاتَدْرِي نَفْشُ بِأَي أَرْضِ

تَمُونُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيهُ خَذَا وَمَاتَدْرِي نَفْشُ بِأَي أَرْضِ

تَمُونُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيهُ خَيْدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ خَيْدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ الْمُعَلِي عَلَيْ

١٠٢- أللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّمَوَىٰ عَلَى الْعَرْشُ مَا لَكُمُ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّمَةِ فَي عَلَى الْعَرْشُ مَا لَكُمُ مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا شَفِيعٍ أَفَلا نَتذَكَّرُونَ فَي مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا شَفِيعٍ أَفَلا نَتذَكَّرُونَ فَي مُن مُرَمِن السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فَي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ الشَّهَا مَا لَا تُرْضِ ثُمَّ التَّعَدُونَ فَي فَي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ الشَّهَا مَا لَهُ مَا تَعَدُّونَ فَي فَي مَا مَعْ لِكُمُ الْفَعَيْدِ وَالشَّهَا مَا نَعْدَدُ وَالْمَا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمَا فَي اللَّهُ عَلَيْمُ الْمَا فَي اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ الْعَالَةُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْتَقِعُ الْمُعْلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَقِعُ الْمُعْتَقِعُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُؤْمِنُ الْمُعْتَقِعُ الْمُعْتَقِعُ اللَّهُ الْمُعْتَدُونَ الْمُعْتَقِعُ اللَّهُ الْمُعْتَقِعُ الْعُلْمُ الْمُعْتَقِعُ الْمُعْتَقِعُ الْمُعْتَقِعُ الْمُعْتَقِعُ الْمُعْتَعِلَ عَلَيْمُ الْمُعْتَقِعُ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَقِعُ الْمُعْتَعِلِمُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَ عَلَيْمُ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَّالِمُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَمِ الْمُعْتَعِلَيْمِ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِيْمُ الْمُعْتَعُلِمُ الْمُعْتَعِيْمُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِلِمُ الْم

٢٠٣ يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلِّ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (أَنَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (أَنْ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (أَنْ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (أَنْ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرَيبًا (أَنْ السَّاعَةَ عَلَى السَّاعَةَ اللَّهُ اللللْلِهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ اللْلِهُ الللْلِهُ اللْلِهُ الللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللللْلَهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللْلِهُ الللْلَهُ اللْلِهُ

٢٠٤- يَعْلَمُ مَايَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَأُ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْعَفُورُ ﴿ إِنَّ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلُ بَكَ وَرَقِي لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي صِحَتِ مُبِينِ (إِنَّيُ)

٢٠٥ فَلَمَّ اقَضَيْنَ عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَهَمُ عَلَى مَوْتِهِ عَلَى مَوْتِهِ عَلَى مَوْتِهِ عَلَى مَوْتِهِ عَلَى مَوْتِهِ عَلَى مَوْتِهِ عَلَى مَوْتَ عَلَى مَوْتَ عَلَى مَوْتَ عَلَى مَوْتَ فَلَمَّا خَرَّبَيْنَتِ الْجِئْ أَن لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ فَلَمَّا الْبَعْدِ الْمُعْتَى الْمِعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتِعِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِعِي الْمُعْ

٢٠٦- قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقُدِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَىٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنَّ الْمُ

٧٠٧- قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ
وَ الشَّهَدَةِ أَنتَ تَحْكُرُ بَيْنَ عِبَادِكَ
فِ مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ إِنَّ الْأَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٠٨- ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّعِلُمُ السَّاعَةِ وَمَا تَغْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِن أَكْمَامِهَا وَمَا تَعْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى وَلَا يَسْمُ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَكَ مَامِنَا مِن شَهِيدٍ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِيَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقَ الْمَالِمِينَا مِن شَهِيدٍ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُنَامِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِلَّةُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلُولَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ ا

٢٠٩ إِنَّ اللَّهَ يَعَلَمُ غَيْبَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بَالسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ بَالسَّمَاتِ فَعَمَلُونَ الْأَلِيَّ الْأَلْفَاتُ عَمَلُونَ الْأَلْفَاتُ الْمُعَالِّذَاتُ الْمُعَلِّذَاتُ السَّمَاتِ وَاللَّهُ الْمُعَلِّذَاتُ السَّمَاتُونَ الْأَلْفَاتُ الْمُعَلِّذَاتُ الْمُعَلِّذَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ الْمُعَلِّذَاتُ السَّمَاتُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّذُ الْمُعَلِّذَاتُ الْمُعَلِّذَاتُ الْمُعَلِّذَاتُ الْمُعَلِّذُ الْمُعَلِّذُ الْمُعْلَى الْمُعَلِّذُ الْمُعَلِّذَاتُ الْمُعَلِّذُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْتَمِينُ السَّمَاتِ الْمُعْتَصِلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَمِلِيلُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُع

٢١٠- هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْعَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ هُوَالرَّمْ الرَّحِيمُ الْ

(٩) الزمر: ٤٦ مكية

(١٠) فُصِّلَت : ٤٧ مكية

(۱۱) الحَجرات: ۱۸ مدنیة

(۱۲) الحشر: ۲۲ مدنية

(٥) الأجزاب: ٦٣ مكية

(٦) سبأ: ٢-٣ مكية

(٧) سبأ: ١٤ مكية

(٨) سبأ: ٤٨ مكية

(١) المؤمنون : ٩١ – ٩٢ مكية

(٢) النمل : ٦٥ مكية

(٣) لقهان : ٣٤ مكية

(٤) السجدة : ٤ - ٦ مكنة

٢١٦- ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ اَلْحِزْبَيْنِ أَحْدَا اللهُ الْمَدَا اللهُ (١)

٢١٧- لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ مَكُدُعَاء بَعْضِكُمُ بَعْضَأْقَدِ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّذِينَ يَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِواذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ الْنَصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَاجُ اللِيدُ اللَّيْ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قَدْيَعْلَمُ الْآ إِنَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قَدْيَعْلَمُ

مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَيِّتُهُم

٢١٨- وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۗ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ اللهِ الله

بِمَاعَمِلُواٞۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مِالِمٌ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

٢١٩- وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ ابِاللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِ ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْ نَقَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرُمِّ نَرَيِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَا مَعَكُمُّ أُولَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّا اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّا اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّا اللَّهُ بِأَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْمُنْفِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

٠٢٠- ﴿ قَدْيَعَلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرُّ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَانِهِمَّ هَا مَا مَا كُلُمُ اللَّ هَلُمَ إِلِيَّنَا ۖ وَكَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ (١٠) إِن تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسنَا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ
 وَيَغْفِرْ لَكُمْ قَلَلَهُ شَكُورٌ حَلِيثُ ﴿
 عَنامُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْغَيْرِ رُالْحَكِيمُ ﴿

إسناد العلم لله تعالى يُراد بِهِ إظهاره للخلائق:

٢١٣ - يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَسْلُونَّ كُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ
 تَنَا أَهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَعَافُهُ
 بِٱلْغَيْبُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ رُعَذَا أَلُ ٱلْيُمْ الْنَهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْلِلْلِلْلَهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْلِهُ الللْلِلْلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللْلِل

٢١٤- يَتَأَيُّهَا النَّيِّ قُلُ لِمَن فِي آيَدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَى الْأَسْرَى الْأَسْرَى الْأَسْرَى الْأَسْرَى الْأَسْرَى الْأَسْرَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ

٢١٥- أَمْ حَسِبْتُ مُ أَن تُرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ
 جَهَدُ واْ مِن كُمُّ وَلَوْ يَتَ خِذُ واْ مِن دُونِ اللَّهِ
 وَلَارَسُولِهِ ءَ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ
 خَيرُ لِيمَا تَعْمَلُونَ شَنْ

<sup>(</sup>٨) العنكبوت : ٣ مكية

<sup>(</sup>٩) العنكبوت: ١٠ - ١١ مكية

<sup>(</sup>١٠) الأحزاب : ١٨ مدنية

<sup>(</sup>٥) التوبة : ١٦ مدنية

<sup>(</sup>٦) الكَهَف : ١٢ مكية

<sup>(</sup>٧) النور: ٦٣ \_ ٦٤ مدنية

<sup>(</sup>١) التغابن: ١٧ ـ ١٨ مدنية

<sup>(</sup>٢) الجن : ٢٦ - ٢٨ مكية

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٩٤ مدنية(٤) الأنفال : ٧٠-٧١ مدنية

ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَيُبَايِعُونَكَ تَحْتَٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ اللَّهُ \* السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ اللَّهُ \* اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ \* اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢٢٤- لَقَدَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ اللَّهِ الْمَيْسَطِّ الْمَيْسَ وَالْمَيْسَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا الْمَلَدِيدُ وَمَنكَفِعُ وَأَنزَلْنَا الْمَلْدِيدُ وَمِنكَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ وَ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ وَلَيْ اللَّهُ قَوِيًّ عَزِيزٌ الْمَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَقُلْ عَنْ إِلَّالًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُو

### الأمر بالعلم وبيان فضل العلماء:

٢٢٦- وَأَنِمُواْ الْحَبُّ وَالْعُبْرَةَ لِلَهِ فَإِن أَحْصِرْتُمُ هَا اَسْتَيْسَرَ
مِن الْهَدِي وَلا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرْحَقَ بَبُلُغُ الْهَدَى عَجَلَهُ وَ
هَن كَانَ مِن كُمْ مَرِيضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِن رَّأْسِهِ عَفَيْدَيَةُ
مِن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْشُكُ فَإِذَ آأَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى لَحْجَ فَهَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدَي فَن لَمْ يَجِدَ
فَصِيامُ ثَلَاتُهُ أَيَّا الْسَيْسَرَ مِن الْهَدَي فَن لَمْ يَجِد
فَصِيامُ ثَلَاتُهُ أَيَّا مِن الْحَجْ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ اللهُ مَن تَمَنَّعُ اللهُ عَلَى اللهُ مَن لَمْ يَكُن أَهْ لَهُ وَصَياعُ اللهُ عَشَرةً كَامِلَةً ذَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْ لَهُ وَمَعَلَمُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ الل

٢٢١- وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِنْلِيسُ ظَنَّ مُوفَاتَ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَمَا كَانَ لَهُ مَكَيْهِم مِّن شُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِمِمَّنْ هُوَمِنْ هَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ ﴾

٢٢٢- إِنَّالَّذِينَ ٱرْبَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَرُهُم مِّ إِبْعَدِمَانِيَّنَ لَهُوُ ٱلْهُدَى \* ٱلشَّيَطِ نُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ شَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرَهُواْ مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَكَيْكُةُ يُضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكُرَهُمْ ١ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ أُلَّهُ وَكَرهُوا رضَوا نَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ ١ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُ أَن لَن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنَهُمْ اللَّهُ وَلَوْنَشَاءُ لَأَرِّنْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بسيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمُ وَأَنَّهُ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَرَ ٱلْمُجَنِهِدِينَ مِنكُرُ وَٱلصَّىدِينَ وَنَتْلُوا أَخْمَارَكُو اللَّالْانَ

٣٢٣- ﴿ لَقَدُرَضِى ٱللَّهُ عَنِ

(۱) سبأ: ۲۰ – ۲۱ مكية

(٥) البقرة : ١٩٤ مدنية

(٦) البقرة: ١٩٦ مدنية

(٣) الفتح : ١٨ مدنية

(۲) محمد : ۲۰ - ۳۱ مدنیة (٤) الحدید : ۲۰ مدنیة

٢٢٧- ﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخُرُ فَكُ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ أَتَّقَيُّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿

٢٢٨- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْخُلُواْ فِي ٱليِّسْلِمِ كَآفَةً وَلَاتَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١ فَإِن زَلَلْتُ مِينُ بَعْدِمَاجَآءَ تَكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ الْ

٢٢٩- نِسَآ وُكُمۡ حَرِثُ لَكُمۡ فَأْتُوا حَرْثَكُمۡ اَفَى شِغْتُمُّ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُوْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِيراً لْمُؤْمِنِينَ شَ وَلَا يَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٣٠- وَإِذَاطَلَقْتُمُ اللِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بَعْرُونِ أَوْسَرْحُوهُنَّ بَعْرُونِ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوْ أُومَن بَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَانَنَّخِذُوٓ أَءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُواً وَأَذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُر بِهِ عِوَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ اللَّهُ

٢٣١ - ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَندَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ

لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةً وَعَلَىٰ لَمُؤلُودِلَهُ مِنْفَهُنَّ وَكُسُو يُهُنَّ بِالْمُعْرُونِ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَ وَالِدَهُ إِولَدِهَا وَلَامَوْلُودٌ لَّهُ بِولَدِهِ -وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَا دَافِصَا لَاعَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدَتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ الوَلَندَكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُمُ بِالْمُعُرُوثِ وَالَّقُواْاللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُمْلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

٢٣٢- وَقَانِتِلُواْ فِي سَهِبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيهٌ ۞

٢٣٣ - وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِين لِيَظْمَبِنَّ قَلْبِيُّ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءَ الثُمَّ ٱدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١

٢٣٤ - يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَنَّ حَكِيدُ ١

ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٧) البقرة : ٢٦٠ مدنية

(٨) البقرة: ٢٦٧ - ٢٦٨ مدنية

(٤) البقرة : ٢٣١ مدنية

(٥) البقرة: ٢٣٣ مدنية

(٦) البقرة: ٢٤٤ مدنية

(٣) البقرة: ٢٢٣ – ٢٢٤ مدنية

(١) البقرة : ٢٠٣ مدنية

(٢) البقرة : ٢٠٨ – ٢٠٩ مدنية

وَأَذَانُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَحْفَرِ الْمَاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَحْفَرِ الْأَحْفَرِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَلَّمَ الْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ أَلَّهُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا الْمَاسُورُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَاسٍ الْدِيرِ (اللهِ (٥) بَعَذَاسٍ الْدِيرِ (اللهِ (٥) بَعَذَاسٍ الْدِيرِ (اللهِ (۵) اللهِ (اللهِ اللهِ (اللهِ اللهِ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٢٤٠ إِنَّ عِـدَةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللّهِ ٱشْاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ
 وَٱلأَرْضَ مِنْهَا ٓ آَرْبَعَتُهُ حُرُمٌ قَالِكَ ٱلدِّينُ
 الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ ٱنفُسَكُمُ وَقَائِلُوا الْفَيْمَ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ ٱنفُسَكُمُ وَقَائِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَايُقَائِلُونَكُمُ الْمُثَقِينَ شَلَائِلُونَ كُمْ
 الْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَايُقَانَ شَلَائِقَانَ شَلَائَةً فَي الْمُثَقِينَ شَلَائًا اللّهَ مَعَ ٱلْمُثَقِينَ شَلَائًا اللّهَ مَعَ ٱلْمُثَقِينَ شَلَائًا اللّهَ مَعَ ٱلْمُثَقِينَ شَلَائًا اللّهَ مَعَ ٱلْمُثَقِينَ الشَلْقَانَ اللّهَ الْمُثَقِينَ الشَّلَائِلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُثَقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الشَّلَائِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُلْمَالِيَّ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْفُلْمِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُنْ الْمُثَلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا الْمُثَلِقِينَ الْمُثِلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَا الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُعُلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَا الْمُثَلِقِينَا الْمُعَلِقُولُ الْمُعُلِقِينَا الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُثَلِ

٢٤١ يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمُ مِلْ الَّذِينَ يَلُونَكُمُ مِلْ الْحَيْفَ الْمِينَ الْحَيْفَ الْمَالِقِينَ الْحَيْفَ الْمُلَقِينَ الْحَيْفَ الْمُلْقِينَ اللَّهُ الْمُلْقِينَ الْحَيْفَ الْمُلْقِينَ الْحَيْفَ الْمُلْقِينَ الْحَيْفَ الْمُلْقَلِقِينَ الْحَيْفَ الْمُلْقَلِقِينَ الْحَيْفَ الْمُلْقِينَ الْحَيْفَ الْمُلْقِينَ الْحَيْفَ الْمُلْقِينَ الْحَيْفَ الْمُلْقِينَ الْحَيْفَ الْمُلْقِينَ الْمُلْقِينَ الْحَيْفِينَ الْحَيْفَ الْمُلْقِينَ الْحَيْفَ الْمُلْقِينَ الْحَيْفَ الْمُلْقِينَ الْحَيْفَ الْمُلْقِينَ الْحَيْفَ الْمُلْقِينَ الْحَيْفِينَ الْحَيْفَ الْمُلْقِينَ الْمُلْقِينَ الْمُلْقَاقِينَ الْمُلْمَالَ الْمُلْفِينَ اللَّهِ الْمُلْعَلِقِينَ الْمُلْفَقِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمَالَ اللَّهُ الْمُلْقِينَ الْمُلْمِينَ اللَّهُ الْمُلْقِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ اللَّهُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ اللَّهِ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا لَيْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمُ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمُ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمُلِمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمُ الْمُلْمِينَا الْم

٢٤٢ - فَإِلَّهْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ <u>فَأَعْلَمُواْ</u> أَنَّمَا ٓ أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنَلَّآ إِلَهُ إِلَّاهُو فَهَلَ أَنتُ م مُّسْلِمُونَ ﴿ (١)

٢٤٣- ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ ٱلْحَقُّ كُمَنَ هُوَا عَمَى الْمَالِكُ الْمُعْلَى الْمَالِكُ الْمُعَلِيلُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُعَلِيلُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِكُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِكُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ ال

۲۶٤- فَإِن لَّرْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمُ أَنَّمَا يَشِعُونَ أَهُوَاءَ هُمْ وَمَنْ أَضُلُ مِمْنِ أُنَّعَ هُوَنَهُ بِغَيْرِ هُدًى هُدًى مِّنَ أَضُلُ مِمْنِ أُنَّهَ لَا يَهْدِى هُدًى مِّنَ أَنَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّهُ) (1)

٢٣٦ - وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ مَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَخُ ٱلْمُبِينُ (إِنَّ اللَّهُ الْمُبِينُ (إِنَّ اللَّهُ الْمُبِينُ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُبِينُ (إِنَّ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُ

٧٣٧- يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ <u>وَاعْلَمُواْ</u> أَتَ اللَّهَ
يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ عَوَأَنَّهُ وَالْيَهِ
يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ عَوَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ
ثُعُشَرُونَ اللَّهُ
وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ
وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ
وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ

٢٣٨ - وَإِن تَوَلَّوا فَاعَلَمُوا أَنَ اللَّهَ مَوْلَكُمُ أَنِعُم الْمَوْلَى وَلِي وَان تَوَلَّوا فَاعْلَمُ الْمَوْلَى وَنِعْم النَّصِيرُ

و وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءِ فَأَنَّ لِلَهِ خُمْسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْ فَى وَالْلِيسَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِ نَا يَوْمَ الْفُرْقَ انِ يَوْمَ الْنَعَى الْجَمْعَانِّ وَاللَّهُ عَلَى حَبْدِ نَا يَوْمَ الْفُرْقَ انِ يَوْمَ الْنَعَى الْجَمْعَانِّ وَاللَّهُ عَلَى حَبْدِ نَا يَوْمَ الْفُرْقَ قَالِي يَوْمَ الْنَعَى الْجَمْعَانِّ

۲۳۹ بَرَآءَةُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَنَهَدَ تُمُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ مَنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ مَنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ مَنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّذِي الْمُلْمُ اللَّذِا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّذِا اللَّذِا اللَّذِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّذِا اللَّذَا اللَّهُ اللَّذِا اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

(۸) هـود : ۱۶ مکية

(٩) الرعد : ١٩ مدنية

(۱۰) القصص : ٥٠ مكية

(١) المائدة : ٤٩ مدنية (٥) التوبة : ١ – ٣ مدنية

(۲) المائدة : ۹۲ مدنية (۲) التوبة : ۳۹ مدنية

(٣) الأنفال : ٢٤ - ٢٥ مدنية
 (٧) التوبة : ١٢٣ مدنية

(٤) الأنفال: ٤٠ - ٤١ مدنية

٢٤٥ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَالْأَنْعَنِهِ
 مُغْتَلِفُ اَلْوَنْهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ
 مِنْ عِبَادِهِ اَلْعُلَمَ وَأَلْ إِنَّ اللَّهَ عَنْ بِزُغَفُورً ﴿

٢٤٦ - أَمَّنَهُوَقَنِتُ ءَانَآءَ الَيْلِ سَاجِدَا وَقَآ بِمَا يَعَذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ مَّقُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَسَدُّكُرُ أُولُواْ الْأَلْبَبِ (إَنَّ) (1)

٧٤٧- فَاعْلَرُ أَنَهُ, لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَفَلَّبَكُمْ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَفَلَّبَكُمْ
وَمُثُونَكُمْ اللَّهُ (")

٢٤٨ - وَاَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْآمْرِ لَعَنِ تُمْ وَلَكِكِنَّ اللَّهَ حَبَّبِ إِلَيْكُمُ الْإِيمَنَ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ الْكُفُر وَالْفُسُوقَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفُر وَالْفُسُوقَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفُر وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَئِنِكَ هُمُ الرَّشِدُوبَ ﴿
 وَالْعِصْيَانَ أَوْلَئِنِكَ هُمُ الرَّشِدُوبَ ﴿
 فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿

٢٤٩ - أَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَ أَقَدْ بَيْنَا لَكُمُ ٱلْآيَكِ لِيَّا الْمُثَالِقُ اللَّهُ الْكُمُ ٱلْآيَكِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ

٢٥٠ - أَعْلَمُوْ أَانَّمَا ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْ الْحِبُّ وَلَمْ وَ وَزِينَةٌ
 وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمْ وَتُكَاثُرُ فِي ٱلْاَتُولِ وَٱلْآوَلَةِ لَكَيْ
 كَمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَلَرَىٰهُ
 مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَلَمًا وَفِ ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ

وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَّ وَمَا ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيَ آ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ ﴿ إِنَّىٰ ۖ `

٢٥١- يَكَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَاقِيلَ لَكُمْ نَفَسَحُواْ فِ اللَّهُ لَكُمْ أَفَسَحُواْ فِ اللَّهُ لَكُمْ أَفَسَحُواْ يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ أَفَ وَ اللَّهُ لَكُمْ أَفَ وَ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ وَإِذَا فِي اللَّهُ الَّذِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا

العلم من صفة النبي عَلَيْ خاصة والأنبياء عامة:

٢٥٢ - وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَلَرَىٰ حَقَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّةُ مُّ قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدُى ُ وَلَهِنِ مِلَّةُ مُلَى اللَّهِ هُوا الْهُدَى ُ وَلَهِنِ النَّهِ مُنَا الْمِلْمِ اللَّهُ مِنْ الْمِلْمِ اللَّهُ مِنَ الْمِلْمِ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

٢٥٣- وَلَيِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِلْلَهُمْ وَمَا تَبِعُواْ قِلْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُ مِنْ اللّهِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَلَيْنِ التَّبَعْت بَعْضُهُ مِنْ ابْعَدِ مَا جَاءَكَ مِن الْقِلْمِ لَلْمُ الْفَالِمِينَ اللّهُ الْفَلْلِمِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(٧) المجادلة : ١١ مدنية

(٨) البقرة : ١٢٠ مدنية

(٩) البقرة: ١٤٥ مدنية

 $(\xi)$  الحجرات :  $V - \Lambda$  مدنية

(٥) الحديد: ١٧ مدنية

(٦) الحديد: ۲۰ مدنية

(۱) فاطر : ۲۸ مکية

(۲) الزمر: ۹ مكية(۳) محمد: ۱۹ مدنية

٢٥٤- كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايُلِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْمَ تَكُونُواْ الْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمُ تَكُونُواْ الْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمُ تَكُونُواْ الْمَائِدُونَ إِنَّ الْمُالِمُ اللَّهُ اللَّهُ تَكُونُواْ الْمُعْلَمُ مَّالَمُ تَكُونُواْ الْمُعْلَمُ مَّالَمُ مَالَمُ مَالَمُ اللَّمُ اللَّهُ مَالَمُ مَالَمُ اللَّهُ مَالَمُ اللَّهُ مَالَمُ اللَّهُ مَالَمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُوالِمُ الْعُلِمُ الَ

٢٥٥ - فَمَنْ حَامَةَ كَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ
 تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءً كُمْ
 وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ رَبْتِهِ لِ فَنَجْعَل لَعْنَتَ
 اللّهِ عَلَى ٱلْكَ نِينَ ﴿ إِنَّ اللّهِ عَلَى ٱلْحَدِينِ ﴿ إِنَا اللّهِ عَلَى ٱلْحَدِيدِ نَا إِنَا اللّهِ عَلَى ٱلْحَدِيدِ نَا إِنَا اللّهِ عَلَى ٱلْحَدِيدِ نَا إِنَا اللّهِ عَلَى ٱلْحَدَيدِ إِنِينَ إِنَا اللّهِ عَلَى ٱلْحَدِيدِ نَا إِنَا اللّهِ عَلَى ٱلْحَدِيدِ فَي إِنَا اللّهِ عَلَى ٱلْحَدِيدِ فَي إِنْ اللّهِ عَلَى ٱلْحَدِيدِ فَي إِنْ اللّهِ عَلَى ٱلْحَدَيدِ إِنِينَ اللّهِ اللّهِ عَلَى ٱلْحَدَيدِ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْحَدِيدِ فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

> ٢٥٧- قَالُواْلَقَدُ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِ وَإِنَّكَ لِنَعْلَمُ مَانُرِيدُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِنَّكَ لِنَعْلَمُ مَانُويدُ

٢٥٨ - وَقَالَ ٱلْمَالِكُ ٱثّنُونِ بِهِ اَسْتَخْلِصَهُ لِنَفْسِى فَلَمَا كَلَمَهُ مَالَكُ النَّوْمِ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ كَلَمَهُ مَالَ إِنَّكَ ٱلْمِيْرُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ لِيَّ الْمَالِكُ لِيَّ إِنِي الْمَالِكُ لِيَّ إِنِي الْمَالِكُ لِيَّ إِنِي اللَّهُ ا

٢٥٩- فَبَكَأَيِأَ وَعِيَتِهِ مَ قَبْلُ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهُ كَنَالِكَ كِدُنَالِيُوسُفُ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَشَاءً ۗ وَفَوْقَ كُلِ ذِي عِلْمِ عَلِيمُ الْآَ

٢٦٠ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًا وَلَبِنِ ٱنَبَعْتَ
 أَهُوَآءَ هُم بَعُدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ
 مِن وَلِيَ وَلَا وَاقِ ١٤

٢٦١- ﴿ نَبِيْ عِبَادِى أَنِي أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ الْ َ الْمَالِكُمُ الْمَا َلَا لَيهُ وَ الْمَالُونَ وَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمُلْكِمُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْ

٢٦٢ وَلَقَدْءَ انْیننا دَاوُد وَسُلَیْمَن عِلْماً وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ الْنَدِی فَضَلنا عَلی کیثیرمِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِین ﴿
 وَوَرِث سُلَیْمَن دُ دَاوُد دُّوقَال یَسَانی هَا النّاسُ عُلِمْنا منظِق الطَّیْر وَلُوتِینا مِن کُلِ شَیْ ﴿
 منطِق الطَّیْر وَلُوتِینا مِن کُلِ شَیْ ﴿
 إِنَّ هَاذَا هَو الْفَضْلُ ٱلْمُیِن ﴿

٢٦٣ قَالَ نَكِرُواْ لَهُاعَرْشَهَا نَنظُرْ أَنهَٰ لَدِئ
 أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ (إِنَّ)

(٧) الرعد: ٣٧ مدنية

(٨) الحجر: ٤٩ - ٥٣ مكية

(٩) النمل: ١٥ - ١٦ مكية

(٤) هـود : ٧٩ مكية

(٥) يوسف: ١٥ – ٥٥ مكية

(٦) يوسف: ٧٦ مكية

(١) البقرة : ١٥١ مدنية

(۲) آل عمران : ۲۱ مدنیة

(٢) التوبة: ٣٤ - ٤٤ مدنية

فَلَمَّاجَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَرُشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ،هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْرَمِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

٢٦٤- وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَأَسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ حُكَمًا <u>وَعِلْم</u>اً وَعِلْماً وَعِلْما وَعِلْمَا وَعِلْما وَعِلْمِا وَعِلْما وَعِلْمُوا وَعِلْما وَعِلْمَا وَعِلْمَا وَعِلْما وَعِلْما وَعِلْمَا وَعِلْمَا و

٢٦٥- فَأَوْجَسَمِنْهُمْ خِيفَةً فَالُواْ لَا تَحَفَّ وَبَشَرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمِ ﷺ

العلم من صفة المؤمنين والذين اختصهم المولى \_ عرز وجل \_ بتفصيل الآيات وفقهها ومعرفة الحق:

٢٦٧- فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُ الطِّيامُ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْهُ مُ الطِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

أَيَّامًا مَعْدُودَتِ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً ثُمِّنَ أَيَّامٍ أُخَرُوعَلَى الَّذِيرَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لَهُ أُو أَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ

٢٦٨ - فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا
 عَيْرَةٌ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن طَنَا آن يُقِيما حُدُود اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُود اللَّهِ يُبَيِّنُهَا
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (شَ)

٣٦٩ - هُوَ ٱلَّذِى آَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِللْبَ مِنْهُ ءَايَنَ تُحْكَمَنَ هُنَّ أُمُ ٱلْكِللْبِ وَأُخُرُ مُتَسَلِيهِ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَنْيَةٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَسَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْ نَهِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ - وَمَا يَعْسَلُمُ تَأْوِيلَهُ - إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ - كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِنَا اللَّهِ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِلَى الْمَا الْأَلْلَةِ اللَّهِ الْكَلِيمَ الْكَالِيمَ الْكَالِيمَ الْكَالِيمَ الْكَالِمَ الْكَالِمَ الْكَالِمَ الْكَالِمَ الْكَالِمَ الْكَالِمَ الْكَالِمَ الْكَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْكَالَةُ الْمَالِمُ الْكَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُنْ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ ا

- ٢٧٠ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ
الْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَرْيِدُ
الْعَصِيمُ (اللهُ)
اذَ الدَّرَبُ عِنْدَ اللهَ ٱلْاسْلَكُمُ وَمَا ٱخْتَلَفَ

إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَهِ ٱلْإِسْكَثَرُّ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْمِلْمُ بَغْنَيَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَاينتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ (إِنَّ) ((())

(٧) آل عمران : ٧ مدنية

(٨) آل عمران: ١٨ - ١٩ مدنية

(٤) البقرة : ٢٦ مدنية

(٥) البقرة: ١٨٢ – ١٨٤ مكية

(٦) البقرة : ٢٣٠ مدنية

(١) النمل: ٤١ – ٤٢ مكية

(٢) القصص : ١٤ مكية

(٣) الذاريات: ٢٨ مكية

وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ - اَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ - وَيَأْخُذُ الصَّدَقَنتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِنَّةُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْلِمُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الللللِّلْمُ اللللللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِمُ الللْمُلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَ

٧٧٧ - هُوَالَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيآ ءُوَالْقَمَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفْصِلُ وَالْحَيْرِيعُ لَمُونَ (أَنَّ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْلِهُ اللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

٢٧٨ - وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِن زَّيِّلِكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْتِ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ النَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ (اللَّهُ) (اللَّهُ مَسْتَقِيمٍ (اللَّهُ) (اللَ

٢٧٩- فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةً بِمَاظَلَمُوٓأً إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ((٥)

٢٨٠ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَـٰ لُنَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ (٢٨٠ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَـٰ لُنَا الْمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَـٰ الْمِمُونَ اللَّا الْعَالِمُونَ اللَّا اللَّهَا اللَّهَا اللَّمَا اللَّهَا اللَّهَ اللَّهَا الْعَلَالِمُ اللَّهَا الْمَالِمُ اللَّهَا الْمَالِمُلْمُنَالِمِلْمُواللَّهِ اللْمَالِمُ اللْمَالِمُ اللَّهَا الْمَالِمُ اللَّهَا الْمِلْمُلِمِلْمُ اللَّهَا الْمَالِمُ اللَّهَا ال

٢٨١- بَلْهُوَ ءَايَنَتُ بِيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواُ <u>ٱلْعِلْمَ</u> وَمَا يَجْمَعُ دُينَا يَنِينَا إِلَّا الظَّلِلِمُونِ (١١) - مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللهُ الْكِتَنبَ وَالْحُكُمَ
وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِي
مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّن نِيَن بِمَا كُنتُمْ
يُعَلِّمُونَ الْكِئ لَكُونُواْ رَبَّن نِيَن بِمَاكُنتُمْ
يُعَلِّمُونَ الْكِئْبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَذْرُسُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْمُونَ الْكِئْبُ وَبِمَا كُنتُمْ تَذْرُسُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

٢٧٢- وَإِذَاجَاءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِالْخَوْفِ
أَذَاعُواْ بِهِ- وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِ
الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَا بِطُونَهُ مِنْهُمُّ
وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَلُ مُ الشَّيْطُ نَا إِلَا قَلِي لَا ﴿ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَلُ مُ الشَّيْطُ نَا إِلَا قَلِي لَا ﴿ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَلُ مُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَلُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢٧٣ وَهُوَ ٱلَّذِی جَعَلَ لَکُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهَ تَدُواْ
 بِهَا فِي ظُلْمُ مَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدْ فَصَلْنَا ٱلْآي مَتِ لِقَوْمِ
 يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ (\*\*)

٢٧٤- وَكَذَلِكَ نُصَرِفُ ٱلْآيَنتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنَبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فَيَالَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَإِنتَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَا تَوُاْ الزَّكُوةَ
 فَإِخُوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآينَتِ لِقَوْمِ
 يَعْلَمُونَ إِنَّ (٥)

خُذَمِنْ أَمْوَلِمِ مَصَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَهُمُّ

(٩) النمل: ٥٢ مكية

(۱۰) العنكبوت : ٤٣ مكية

(١١) العنكبوت: ٤٩ مكية

(٥) التوبة : ١١ مدنية

(٦) التوبة : ١٠٤ – ١٠٤ مدنية

(٧) يونس : ٥ مكية

(٨) الحج : ٥٤ مدنية

(١) آل عمران : ٧٩ مدنية

(۲) النساء: ۸۳ مدنیة

(٣) الأنعام: ٩٧ مكية

(٤) الأنعام: ١٠٥ مكية

٢٨٢ - وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْمِلْمَ وَالْإِيمَنَ لَقَدْ لِبَثْتُدُ فِي كِنْبِ
اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ
وَلَكِنَّ كُنتُ مُ كُنتُ مُ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ ('')

۲۸۳ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِى آأَنزِلَ إِلْيَكَ مِن رَّيِكَ هُوَ ٱلْحَقِّ وَيَهُدِى إِلَى صِرَطِ مِن رَّيِكَ هُوَ ٱلْحَقِّ وَيَهُدِى إِلَى صِرَطِ الْعَرْبِيزِ ٱلْحَمِيدِ (أَنَّ (١))

۲۸٤- كِنَّبُ فُصِّلَتْ ءَايَّتُهُ وَفُرَّءَانَّا عَرَبِيًّا لَقَوْمُ وَيَعْلَمُونَ (مُّ)(٢)

- ٢٨٦ وَهُوَالَّذِى فِي السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوالَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَبَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ ثُرِّجَعُونَ وَلَا يَمْ لِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَة إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (إِنَّهُ)

وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْخَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ (٥)

٢٨٧ - وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ
 قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ انفَا أُولَيْتِكَ الَّذِينَ
 طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَبْعُواْ الْهُوَاءَ هُو (١٠)

٢٨٨- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَ عِيمُ ٱلْمُوْمِنَتُ مُهَنجِرَتِ فَآمَنَ عِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعَلَمُ إِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّهُمْ اَلَهُمْ عَلَوْمُمْ يَعِلُونَ هُنَّ وَهَا تُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجُناحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا عَالَيْتُمُوهُنَ أَجُورُهُنَ وَلَا تُعْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسَعَلُواْ مَا أَنفَقُتُمْ وَلِيسَعَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ مَكُمُ اللَّهِ عَمَّكُمُ يَتَنكُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (\*)

#### العلم من صفة بعض أهل الكتاب:

٢٨٩ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّب وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلنُوَلِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ هَأْ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ قِبْلَةً تَرْضَىٰ هَأْ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُ مُ فَوَلُوا وُجُوهَكُمُ شَطْرَةً وَلَوا وُجُوهَكُمُ شَطْرَةً وَوَا الْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ النَّهُ الْحَقُ وَإِنَّ اللَّه مِنْ فِلْ عَمَّا يَعْمَلُونَ النَّه الْمَعْقَلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ النَّه اللَّه عَلَيْ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَوْلَ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَا اللَّهُ الْمَالِمُ اللْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَا الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمَا الْمَالِمُ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالْمَا الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالَمُ

(٧) المتحنة : ١٠ مدنية

(٨) البقرة : ١٤٤ مدنية

(٤) الشورى : ١٧ - ١٨ مكية

(٥) الزخرف: ٨٤ - ٨٧ مكية

(٦) محمد: ١٦ مدنية

(١) الروم: ٥٦ مكية

(٢) سبأ: ٦ مكية

(٣) فُصّلت: ٣ مكية

٢٩٠ - ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞

٢٩١ - وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓ أَأَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَاوَنَعُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْـيِّرُوَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءً ۚ وَأَلَّهُ وَسِعُ عَسَلِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٩٢- وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ نَ أَلْسِنَتَهُم بِأَلْكِئُبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ اللهُ

٢٩٣ - مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادَالِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّعَنَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئْبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَذَرُسُونَ (إِنَّ)

> ٢٩٤ - لَنكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ

وَٱلْمُعْمِينَ ٱلصَّلَوْءُ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَيْكَ سَنُوَّتِهِمْ أَجُراعَظِيًا إِنَّا اللهُ اللهُ

ه ٧٩ - إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِتُونَ يَعْسَى أَبْنَ مَرْتَ مَهُلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالُواْنُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشُّهُ هِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٩٦ وَمَاقَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٤ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٌ قُل مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتنَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ -مُوسَىٰ نُورًا وَهُدُى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَ الطِيسَ تَبْدُونِهَا وَتُحْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُ مِمَّالَمْ تَعَلَمُواْ أَسَرُ وَلآءَابَآ وُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرَهُمْ فِيخُوضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١

٢٩٧- أَفَغَـنْيَرُٱللَّهِ أَبُّتَغِيحَكُمَّا وَهُوَٱلَّذِيٓ أَنزُلُ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنْبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئنْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمُ أَزَّلُ مِن زَّيِّكَ بِٱلْحَيِّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُعْتَرِينَ ١

(٧) الأنعام : ٩١ مكية(٨) الأنعام : ١١٤ مكية

(٤) آل عمران : ٧٩ مدنية

(٥) النساء: ١٦٢ مدنية

(٦) المائدة: ١١٢ - ١١٣ مدنية

(١) البقرة: ١٤٦ مدنية

(٢) البقرة: ٢٤٧ مدنية

(٣) آل عمران: ٧٨ مدنية

٢٩٨ - قُلْءَ امِنُواْ بِهِ = أَوْلَا تُوْمِنُواْ أَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ = وَلَا مُنْ الْبِيهِ مَنْ الْمُؤْمِنُ وَالْإِذَ قَانِ سُجَّدًا الْإِنَّ (١)

اختصاص بعض الخلق بأنواع من العلم واغترار بعضهم بذلك:

٣٠١- فَوَجَدَاعَبُدُامِنْ عِبَادِنَآءَانَيْنَهُ رَحْمَةَ مِنْ عِبَادِنَآءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ لَدُنَّا عِلْمَا الله مِنْ عِنْ عِنْ عِنْ اللهُ مُوسَىٰ هَلُ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتُ رُشْدًا اللهُ مُعَلِمْ أَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ مُعَلِمَنِ مِمَّاعُلِمْتُ رُشْدًا اللهُ الله

٣٠٢- قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلِهُ إِنَّ هَذَا لَسَابِحُرُ عَلِيمٌ الْ الْمَا لَمُ عَلِيمٌ الْ الْمَا لَمُ عَلِيمُ الْمَا لَمُ الْمَا لَمُ الْمَا الْمِالْمُا الْمِا لَا الْمَا الْمِالْمُا لِمُلْمِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِلْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالْمِا لِمُعْتِمِ الْمَا الْمِلْمِ الْمَا الْمِالْمُلْمِ الْمَا الْمِالْمُا لِمُعْمِي الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُلْم

٣٠٤- قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِى أَوَلَمْ يَعْلَمُ أَكَ أَلَهُ وَ ٣٠٤ قَدْ أَهْلَكُ مِن قَبْلِهِ - مِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنهُ وَقَرَّةً وَأَشَدُ مِنهُ وَأَشَدُ مِنهُ وَقَرَّةً وَأَشَدُ مُن دُنُوبِهِمُ وَقَرَّةً وَأَشَدُ مُورك اللهِ اللهُ ال

٣٠٥- قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لَمُ لَنُنَجِينَنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلّا أَمْرَأَتَهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَنِمِينَ ﴿ (^) مِنَ ٱلْغَنِمِينَ ﴿ ﴿ ( ^ )

٣٠٦- وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ, وَبِيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبَأُ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (٩)

٣٠٧ - وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ٓءَايَنِنَا مَا لَكُمْ مِّن تَحِيصٍ (﴿ ﴿ ﴿ ﴿

نفي العلم عن الناس أو كثير منهم:

٣٠٨- أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَوَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَمَعْ قُوكِ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَارَيُّ

(۱) الإسراء: ۱۰۷ مكية (٥) الشعراء: ٣٤ - ٣٨ مكية (٨) العنكبوت: ٣٢ مكية

(٢) الشعراء: ١٩٧ مكية (٦) النمل: ٤٠ مكية (٩) الصافات: ١٥٨ مكية

(٣) القصص : ٨٠ مكية (٧) الشورى : ٣٥ مكية

(٤) الكهف : ٦٥ - ٦٦ مكية

٣١٢- وَإِنْ أَحَدُّمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُعَ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُۥ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْ

٣١٣- أَلَمْ يَعْلَمُوٓ أَأَنَّهُ, مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَأَتَ لَهُ مَنارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَأَ ذَلِكَ ٱلْخِرْقُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ (1)

٣١٤- أَلَّرَيْعَلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ <u>عَلَىٰمُ</u> ٱلْغُيُوبِ ۞ (٧)

٣١٦- ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجَدُرُ اَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ - وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ (١) قُلْءَ أَنتُمْ أَعَلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهكدةً عِندَهُ مِن اللَّهِ وَمَا اللَّهُ يِغْنِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا كَلَيْهُ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتً لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكِسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣٠٩- كُتِبَ عَلَيْتُ مُ الْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمُ وَعَسَىٰ اَن تَكْرُهُ وَالْسَيْتَا وَهُوخَيْرٌ لَكُمُ وَعَسَىٰ اَن تَكْرُهُوا شَيْتًا وَهُوشَرٌ لَكُمُ اللهِ وَعَسَىٰ اَن تُحِبُّوا شَيْتًا وَهُوشَرٌ لَكُمُ اللهِ عَلَى اللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ فَيَ اللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ فَيَ اللهُ اللهُ

٣١٠ وَإِذَاطَلَقَتُمُ النِسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَصَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعُرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُو أَزْكَى لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ شَنَا (٣)

٣١١- وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ
وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ثُرِّهِ بُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمُ لَا نَعْلَمُونَهُمُ
اللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ
اللَّهَ يُوَفَّ إِلَيْكُمُ وَالتَّهُ لَا نُظْلَمُونَ ﴾
اللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمُ وَالتُّهُ لَا نُظْلَمُونَ ﴾

(V) التوبة: ٧٨ مدنية

(٨) التوبة: ٩٣ – ٩٤ مدنية

(٩) التوبة: ٩٧ مدنية

(٤) الأنفال : ٦٠ مدنية

(٥) التوبة : ٦ مدنية

(٦) التوبة: ٦٣ مدنية

(۱) البقرة : ۱٤٠ – ۱٤۱ مدنية

(٢) البقرة : ٢١٦ مدنية

(٣) البقرة: ٢٣٢ مدنية

٣١٧- وَمِمَّنْ حَوْلَكُمُ مِّرَكَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَّ وَمِنْ خَوْلَكُمُ مِّرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لاَتَعْلَمُهُمُّ مُرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لاَتَعْلَمُهُمُّ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لاَتَعْلَمُهُمُّ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لاَتَعْلَمُهُمُّ مَنْ تَدَيْنِ مُمَّ يُرَدُّونَ فَعَنُ نَعْلَمُهُمُّ مَنْ تَدَيْنِ مُمَّ يُرَدُّونَ فَعَنُ نَعْلَمُهُمُّ مَنْ تَدَيْنِ مُمَّ يُرَدُّونَ فَي إِلَى عَذَا بِعَظِيمٍ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَذَا بِعَظِيمٍ اللهُ ال

٣١٨- بَلُكَذَبُواْ بِمَالَرَ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ،

كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَانَظُرَ كَيْفَ

كَانَ عَنِقِبَهُ الظَّلِمِينَ الْآ

وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَن لَا يُؤْمِنُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

٣١٩- وَيَقَوْمِ مَن يَنْصُرُ فِي مِن ٱللَّهِ إِن طَرَحَةُمُ مُّ اللَّهُ الْعَلَمُ ٱلْعَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْعَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْعَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِلَّا أَعْلَمُ ٱلْعَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِلَّا مَا أَعْلَمُ ٱلْعَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِلَّا يَن اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْعَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِلَّا يَن اللَّهُ عَلَمُ إِنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ إِن اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا الْعَيْبُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ إِلَى اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّه

٣٢٠- قَالَ يَسْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلُّ عَيْرُ صَلِيَّ فَلَاتَسْنَالُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۗ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَنِهِ لِينَ ﴿ اللَّهِ عَلْمُ ۗ إِنِي آَعِظُكَ أَن تَكُونَ

٣٢١- وَقَالَ الَّذِى اَشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِاَمْرَأَتِهِ اَكْرِمِى مَثْوَلْهُ عَسَى آن يَنفَعَنَا آؤَنَنَّ خِذَهُ وَلَدًا وَكَنْ لَكُ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبُ عَلَىٰ آمْرِهِ وَلَكِنَ أَحَاثُرُ ٱلنَّاسِ كَانِعْلَمُونَ شَلْ الْأَصْلَالُ الْأَصْلَالُهُ الْفَاسِ

٣٢٢- وَإِذَابَدَّلْنَآءَايَةً مَّكَاثَ ايَّةٍ وَاللَّهُ <u>أَعْلَمُ</u> بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوۤاْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَا (")

٣٢٣- قُلْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَاَهْ دَىٰ سَبِيلًا (إِنَّهُ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوجَ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَاۤ أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّهُ) ()) وَمَاۤ أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّهُ) ())

(٦) النحل : ١٠١ مكية

(V) الإسراء: ٨٤ - ٨٥ مكية

(٣) هـود : ٣٠ - ٣٢ مكية

(٤) هـود: ٦١ – ٩٩ مكية

(٥) يوسف : ٢١ مكية

(١) التوبة : ١٠١ مدنية

(۲) يونس : ۳۹ – ۶۰(۳۹ مكية ، ۶۰ مدنية)

ۅؘۘيَعۡبُۮُۅڹؘڡؚڹۮؙۅٮؚۘٱللَّهِ مَالَمۡ يُنزِّلۡ بِهِۦسُلْطَننَا وَمَالَيۡسَ لَهُمۡ بِهِۦعِلْمُ ۗ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ﴿ ﴿ ﴾ (٢)

٣٢٦- وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَنَ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الْآيَنَ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الْآيَنِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الْآيَنِ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَا عَلَمُ ع

٣٢٧- أَمَّنجَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَا أَنْهُارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَا أَنْهُارًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءَ لَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَحْتَ ثَرُهُمْ مَ لَا يَعْلَمُونَ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْعُلِمُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُولَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُولُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُولِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُومُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْم

٣٢٨- فَرَدَدْنَهُ إِلَى أُمِّهِ عَكَىٰ نَقَرَّعَيْنُهَا وَلَاتَحْزَتَ وَلِتَعْلَمُ أَنَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَ أَكَثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا (٥)

٣٢٩- مَثَلُ الَّذِينَ التَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَآ ءَ كَمَثُلِ الْعَنْكَبُوتِ التَّخَذَتْ بَيْتُ أَ وَإِنَّ أَوْهَ لَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَيْنَ الْعَنْكَبُوتِ لَكِنْكَ الْعَنْكَبُوتِ لَيْنَالُ الْعَنْكَبُوتِ لَيْنَالُ

٠٣٠-وَمَاهَنَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَّا إِلَّا لَهُوُّ وَلِيَبُّ وَإِتَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةُ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُّ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّ

٣٢٤- وَكَنْ لِكَ بَعَثْنَاهُ مَ لِيَتَسَآ عَلُواْ بَيْنَهُمُّ قَالَ فَآبِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أُوْبِعَضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِنْتُمْ فَأَبْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ عِلِكَ ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْأَيُّهَآ أَزُكَى طَعَامًا فَلَيَأْتِكُم برزْقِ مِنْـ هُ وَلَيَ تَلَطُّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا شَ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُرْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمُ وَلَن تُفْلِحُوٓ إِذَّا أَبِكَا ١ وَكَذَاكِ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓ أَأَنَ وَعَدَ ٱللهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ آإِذْ يَتَسُرَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ آبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا َّزَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ١

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُ مَ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَيِّ أَعْلَمُ بِعِدَ بِمِم مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَ عَظْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا (اللهُ اللهِ مَلَ عَظْهِرًا

٣٢٥- أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَسِيرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَسِيرُ اللَّهُ اللَّ

(٦) العنكبوت: ٤١ مكية

(٧) العنكبوت : ٦٤ مكية

(٤) النمل: ٦١ مكية

(٥) القصص : ١٣ مكية

(١) الكهف: ١٩ - ٢٢ مكية

(۲) الحج: ۷۰-۷۰ مدنیة

(٣) النور: ١٨ - ١٩ مدنية

٣٣١- وَعْدَاللَّهِ لَا يُحْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِحَنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ

لَا يَعْلَمُونَ طَلِهِ رَامِّنَ الْمَيْوَةِ الدُّنيا وَهُمْ عَنِ الْأَخِرَةِ

مُرْعَنِهِ لُونَ ﴿ إِنَّ الْمَالِيَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ

٣٣٢- قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجُنَّةُ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِي الْمُلِمُ اللَّالِ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللِي الْمُلِ

٣٣٣- قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّفُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعَلَى وَأَبَلِ فَكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِينَ الْرَبِيلُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٣٣٤- هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ
ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ عَجِلَّهُۥ وَلَوْلَا رِجَالُ
مُوْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّوْمِنَتُ لَّمَ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّوُهُمْ
فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُ مِمَّعَرَةً أَبْعَيْرِ عِلْمِ لِيَكْخِلَ ٱللَّهُ
فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُ مَعْمَرَةً أَنْ عَلَمْ لِيَعْفِرِ عِلْمِ لِيكُولَ اللَّهُ
فِي رَحْمَتِهِ عَمْنِيشَآءٌ لَوْتَ زَبِّلُواْ لَعَذَبْنَا ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا ٱلْهِ عَالَى الْمَالُونِينَ

٣٣٥- لَقَدْصَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءَ يَا بِالْحَقِّ لَتَدُخُلُنَ الْمُسَجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِقِينَ الْمُسَجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَكُمُ الْمُولُ فَجَعَلَ مِن دُونِ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُولُ فَجَعَلَ مِن دُونِ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُولُ فَجَعَلَ مِن دُونِ فَعَلَمُ مَا لَمْ تَعْلَمُولُ فَجَعَلَ مِن دُونِ فَعَلَمُ مَا لَمْ تَعْلَمُولُ فَجَعَلَ مِن دُونِ فَنْ الْمِنْ الْآلَاثِينَ الْآلَاثِينَ الْآلَاثِينَ الْآلَاثِينَ الْآلَاثِينَ الْآلَاثُ اللَّهُ الْآلَاثُ الْآلَاثُ الْآلَاثُ الْآلَاثُ الْآلَاثُ الْآلَاثُ اللَّهُ الْآلَاثُ اللَّهُ الْآلَاثُ الْآلَالُ الْآلَاثُ الْآلَالُ الْآلَاثُ الْآلَاثُ الْآلَاثُ الْآلَاثُ الْآلَاثُ الْآلَاثُ الْآلَالُ الْآلَاثُ الْآلَانُ الْآلَاثُ الْآلَاثُ الْآلَاثُ الْآلَاثُ الْآلَاثُ الْلَاثُ الْآلَاثُ الْآلَانُ الْآلَاثُ الْآلَاثُ الْآلَالَ الْآلَاثُ الْلَالَالُولُ الْلَالِلْآلَالُ الْآلَالُ الْآلَالُ الْآلَالُلَالُ الْل

٣٣٦- وَمَا لَمُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الطَّنَّ وَإِنَّ الطَّنَّ وَإِنَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الطَّنَّ وَإِنَّ الْكُلِّي

فَأَعْرِضْ عَن مَن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدِّ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ٢

ذَلِكَ مَبْلَغُهُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ (٢)

### تعليم الله ورسوله عليه للناس:

٣٣٨- وَعَلَمَ اَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى
الْمَلَكَبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُلاَءِ
إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿
قَالُوا سُبْحَنكَ لَا عِلْمَ لِنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا أَإِنَكَ
الْمَالَمُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿
أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿
أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿

(٦) النجم: ٢٨ - ٣٠ مكية

(٧) المدثر: ٣١ مكية

(٤) الفتح : ٢٥ مدنية

(٥) الفتح: ٢٧ مدنية

(١) الروم : ٦ - ٧ مكية

(۲) يَس : ۲٦ - ۲۷ مكية(۳) الأحقاف : ۲۳ مكية

قَالَ يَكَادُمُ أَنْبِنْهُم بِأَسْمَآيِهِمٌ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَالْبُدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكْنُهُونَ ﴿ الْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَالْبُدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكْنُهُونَ ﴿ الْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَالْبُدُونَ وَمَاكُنتُمْ

٣٣٩- رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلُواْ عَلَيْمِمْ وَالْمَالُهُمْ يَتَلُواْ عَلَيْمِمْ عَالَمُهُمُ الْمِكْتِ وَالْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمِكْتِ وَالْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمَكْتِ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَيُرَكِّهِمِ مَّ إِنِّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَالْمَالِمِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِمِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمِلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

٣٤٠ - كَفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَّتِ وَالصَّكَوَةِ الْوُسْطَىٰ
وَقُومُواْ لِلَهِ قَدِيْتِينَ الْ
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمُ
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمُ
فَأَذْ كُرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَالَمُ
تَكُونُواْ يَعْلَمُونَ فَيْ

٣٤١- وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَكِبُرًا وَثُكِيِّتَ أَقَدَامَنَا وَانصُرْنَاعَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينِ ﴿ فَهَرَمُوهُم بِإِذِنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ دُ جَالُوتَ وَءَاتَنِهُ اللّهُ الْمُلْكِ جَالُوتَ وَءَاتَنِهُ اللّهُ الْمُلْكِ وَالْحِصَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِعَايِشَا أَهُ وَلَوْ لَا وَالْحِصَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِعْمَايِشَا أَهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُ مِعِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَ اللّهَ دُو فَضَلْ عَلَى الْمَكْمِينِ ﴿ دُو فَضَلْ عَلَى الْمَكْمِينِ ﴿

٣٤٢- أَوْكَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيةُ عَلَى عُرُوشِهَا
قَالَ أَنَّ يُحْي - هَنذِهِ اللّهُ بَعْدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ
مِأْتُهُ عَامِثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لِيثْتُ قَالَ لَيِثْتُ قَالَ لَيِثْتُ قَالَ لَيِثْتُ قَالَ لَيثِتُ قَالَ لَيثِتُ مَا ثَهُ عَامِ
مَا ثَهُ عَامِ ثُمْ الْوَبْعَضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَيثِتُ مِأْتُهُ عَامِ
فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى حَمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكِهُ
وَانظُرْ إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكِهُ
لِلْنَاسِ وَانظُرْ إِلَى الْمِعَامِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكِهُ
لِلْنَاسِ وَانظُرْ إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكِهُ
لِلْنَاسِ وَانظُرْ إِلَى حَمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكُهُ
لِلْنَاسِ وَانظُرْ إِلَى الْمَعْمَالَكُ مَا فَلَمَا تَبَيَّنَ لَكُسُوهَا لَحْمَا فَلَمَا تَبَيَّنَ لَكُولُونَ وَلِي لِلْ اللّهُ عَلَى كُلُوكُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

٣٤٣- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمُثُوّا إِذَا تَدَايَنَهُ بِدِيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ
مُسَحَى فَا حَتُبُوهُ وَلَيْكُتُب بَيْنَكُمْ حَايَبُ
وَالْمَحَدُلُّ وَلَا يَأْبُ كَاتِبُ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُ
وَلْيَحْتُ بَنَ وَلْيُعْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُ
وَلْيَحْتُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ
وَلْيَحْقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ
وَلْيَحْقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ
الَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُ سَفِيهِ الْوَضِيفَا أَوْلا يَسْتَطِيعُ
وَلْيَحْقِ اللّهَ مَن يَجْلِلُ وَلِيُهُ وَالْمَدُلُ وَاسْتَشْهِدُوا
الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقْ سَفِيهِ الْوَحْمِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ
الْوَيْمُ اللّهُ مَن رَضُونَ مِنَ الشَّهِدُوا
فَرَجُ لُلُ وَامْ الشَّهُدَاءُ إِذَا مَادُعُوا وَلَا تَسْتُمُوا
الْمُحْرَى وَلَا يَاللّهُ مَا الشَّهُدَاءُ إِذَا مَادُعُوا وَلَا تَسْتُمُوا
الْمُحْرَى وَلَا يَلْمَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاقُومُ لِلللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاقُومُ لِلللّهُ مَا وَاقْتُ مَا اللّهُ مَا وَاقْتُ مَا لِلللّهُ مِنْ وَاقَوْمُ لِلللّهُ مَا وَاقْتُ مَا لِلللّهُ مَا وَاقْتُومُ اللّهُ اللّهُ وَاقُومُ اللّهُ اللّهُ وَاقُومُ اللّهُ اللّهُ وَاقُومُ اللّهُ اللّهُ وَاقْتُومُ اللّهُ اللّهُ وَاقْتُومُ اللّهُ اللّهُ وَاقْتُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاقَوْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاقْتُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاقْتُومُ اللّهُ وَاقْتُومُ اللّهُ اللّ

(٥) البقرة : ٢٥٩ مدنية

(١) البقرة : ٣١ – ٣٣ مدنية (٣) البقرة : ٢٣٨ – ٢٣٩ مدنية

(٢) البقرة : ١٢٩ مدنية (٤) البقرة : ٢٥٠ – ٢٥١ مدنية

أَلَّا تَرْبَائُوا أَإِلَّا أَن تَكُونَ يَجَدَرَةً حَاضِرَةً تُدِرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُبُوهَا وَأَشْهِ دُوٓ الإِذَاتَبَايَعْتُمُ وَلَا يُضَاّرَّ كَاتِبُ وَلَاشَهِ يَدُّ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ، فُسُوقُ إِكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَكِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ لِآلِيًّا اللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٣٤٤ - قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَعْسَسَنَى بَشَرٌّ قَالَ كَذَاكِ أَلِلَّهُ مُخْلُقٌ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَيْ آمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْحِكْمَةُ وَٱلتَّوْرَىٰنَةَ وَٱلۡإِنجِيلَ ۞

٣٤٥ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ، وَيُزَكِّيهِمْ ويُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابُ وَالْحِكَمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ قَدُ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْئُمُ أَنَّى هَلَآا ۚ قُلْهُومِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٤٦ وَلَوْ لَا فَضِلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَحْمَتُهُ وَكَمْمَتُهُ وَكَمْمَتُهُ وَكُمَّتُ طَّابَهٰ كُهُ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمَّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ

عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْجِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمَ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ اللهُ ا

٣٤٧- يَسْتَلُونَكَ مَاذَآأُحِلَ لَهُمَّ قُلُ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيْبَاتُ وَمَاعَلَمْتُ مِ مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِّمَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّا ﴿ ا

٣٤٨ إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ أَذْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكِلِّرُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَالةَ وَٱلْإِنِحِيلِّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَ ٱلطَّيْر بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ فِي وَتُبْرِئُ ٱلأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْتِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَى بِإِذْ بِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ عَنكَ إِذْجِئْتَهُم بِٱلْبَيْنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّاسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٤٩ إِذْقَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ إِنِّى زَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَ كَوْكُنَاوَالشَّمْسَوَالْقَمَرَرَاتَيْنُهُمْ لِي سَجِدِيكَ (أَيْنُهُمْ لِي سَجِدِيكَ (أَيَّ قَالَ نَكُنُهُ مِنَ لَا نَقْصُصْ رُءُ مَا كَ عَلَىٰ إِخْوِ بِكَ فَكَدُواْ لَكَ كَيْدًا آ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

> (٥) المائدة: ٤ مدنية (٦) المائدة : ١١٠ مدنية

(٣) آل عمران : ١٦٤ - ١٦٥ مدنية

(٤) النساء: ١١٣ مدنية

(١) البقرة: ٢٨٢ مدنية (٢) آل عمران : ٤٧ - ٤٨ مدنية مِّن زَّيِكُمُ <u>وَلِتَعْ لَمُوا</u>ً عَكَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَىءٍ فَصَّلْنَهُ نَفْصِيلًا ﴿ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٥٤- وَاُذَكُرُ فِ ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقَانَبِيًّا ﴿ اللهِ عَبْدُهُ مَا لَا يَسْمَعُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُعْنِى عَنكَ شَيْئًا ﴿ اللهِ مَا لَمْ يَأْتِكَ يَتَأْبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَ فِي مِن الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ يَتَأْبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَ فِي مِن الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ يَتَأْبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَ فِي مِن الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَا تَبْعَنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوتًا ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ال

ه٣٥- فَنَعَلَى اللَّهُ الْمَاكِ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِنقَبْ لِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَّبِ زِدْ فِي عِلْمًا الْإِنَّالُانَا

٣٥٦- وَلُوطًاءاللَّنَاهُ حُكُما<u>ً وَعِلْمَا</u> وَنَجَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ الْخَبَنَيْثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ مُكَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ ﴿ اللَّ

٣٥٧- وَدَاوُدَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ
فِ ٱلْحَرُّثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ
وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿
فَفَهَّمُنَا هَا اللَّيْمَانُ وَكُلَّا ءَالْيَنَا حُكُمًا وَعِلْمَأَ
وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ
وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ
وَكُنَّا فَلَعْلَانَ ﴿
وَكُنَّا فَلَعْلَانَ ﴿

وَكَذَلِكَ يَعْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِدُّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَعَلَى مَالِ يَعْقُوبَكُمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبُويْكَ مِن فَبْلُ إِبْرُهِيمَ وَإِسْمَقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمٌ عَكِيمٌ ﴿ (١)

٣٥٠ وَدَخُلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ ٱحَدُهُمَا إِنِي آرينِي آعَصِرُ حَمَّراً وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِي آرينِي آحَمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُرًا تَأ كُلُ ٱلطَّيرُ مِنَهُ نَبِتْنَا بِتَأْوِيلِةٍ إِنَّا نَرَيكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ الْلَائِنَ أَتُكُما بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُما ذَلِكُما مِمَاعَلَمَ يُونِ اللهِ إِنِي تَرَكُتُ مِلَّا قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَنْفِرُونَ اللهِ

٣٥١- ﴿ رَبِّ قَدْءَ اَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِي فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ تَوَفَّنِي أَنتَ وَلِي فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ تَوَفَّنِي مَسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣٥٢- هَنَا اَبَكَغُ لِلنَّاسِ وَلِيُ نَذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعَلَمُواْ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالمّالِمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّ

٣٥٣- وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَايْنِ فَمَحَوْنَا ٓ اَيَةَ ٱلَّيْلِ
وَجَعَلْنَا ٓ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا

(۷) طه : ۱۱۶ مکیة

(٨) الأنبياء: ٧٤ مكية

(٤) إبراهيم: ٥٢ مكية

(٥) الإسراء: ١٢ مكية

(٦) مريم : ٤١ – ٤٣ مكية

(١) يوسف : ٤ - ٦ مكية

(٢) يوسف: ٣٦ - ٣٧ مكية

(٣) يوسف : ١٠١ مكية

آدَّ أَرْبُكَ ٱلْأَكْنُ الْكُنْ ٱلَّذِي عَلَّرَ مِٱلْقَلَمِ (أَنَّ) عَلِّرَا لِإِنسَانَ مَا لَرْيَعْلَمْ ۞ (٥)

وَعَلَّمْنَكُ صُنْعَكَةً لَبُوسٍ لَّكُمْ لِلُحْصِنَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ١ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكُنَافِهَأُوكَنَّابِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

## مسئولية العالم بالشيء عَمَّا يفعله:

٣٥٨ - وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَىٰ ٢٥٨ مَاضَلَ صَاحِبُكُوْ وَمَاغُوَىٰ ٢ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَ آ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَيْ كُوحَيْ كُلُّ عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوكَىٰ ﴿ اللَّهُ عَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنْ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣٦٢- وَلَاتَنَأَكُلُوٓ اٰمُوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَ آ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمُوَ لِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

> ٣٥٩ - ٱلرَّحْمَانُ ١ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ١ خَلَقَ ٱلْإِنسَدنَ ١

عَلَمَهُ ٱلْمِنَانَ اللهِ "كُانَ

٣٦٣- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ وَٱعْلَمُوٓ أَأَنَّمَآ أَمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتُنَدُّ وَأَنَ ٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١

> . ٣٦\_ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَالِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرَازِ ٱلْحَكِيدِ ١ هُوَٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ عَنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَّـٰلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبُ وَٱلْحِكُمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّهِينِ (إِنَّ)(1)

٣٦٤- وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْيلةً عَواللَّذِينَ يَيْنَغُونَ الْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَـٰكُمُّ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيْنَةِكُمُّ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرِدْنَ تَحَصِّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّا وَمَن يُكُرِهِ هُنَ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعَدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ١٠٠٠

٣٦١ - ٱقْرَأْ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ اللَّهِ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ١

(٧) الأنفال: ٢٧ - ٢٨ مدنية

(٨) النور: ٣٣ مدنية

(٤) الجمعة : ١ - ٢ مدنية

(٥) العلق: ١ - ٥ مكية

(٦) البقرة : ١٨٨ مدنية

(١) الأنبياء: ٧٨ - ٨١ مكية

(٢) النجم: ١ - ٥ مكية

(٣) الرحمن: ١ - ٤ مكية

٣٦٥- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلُوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْ اللَّهِ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمُّ خَيْرٌ لَكُمُّ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنْ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ إِنْ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ إِنْ ال

انكشاف غطاء العلم في الدنيا أو في الآخرة أو كلاهما:

٣٦٦- لِكُلِّ نَبَا مِنْسَتَقَرُّوسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللهُ

٣٦٧- قُلُ يَنَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَهُ الدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِلِمُونَ (اللَّهُ)(")

٣٦٨ - وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَما مَرَّ عَلَيْهِ مَلاَّ مِن قَوْمِهِ عَسَرُواْ مِنَا فَإِنَا نَسْخُرُواْ مِنَا فَإِنَا نَسْخُرُمِن كُمْ كَمَا تَسْخُرُون فِيَ الْكَالِن تَسْخُرُواْ مِنَا فَإِنَا نَسْخُرُون فِي كَمَا تَسْخُرُون فِي اللهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُون مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُنْ فِي عُلْ فِي اللهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُنْ فِي عُلْمُون اللهِ عَذَابٌ مُنْ اللهِ عَذَابُ مُنْ اللهِ عَذَابُ مُنْ اللهِ عَذَابٌ مُنْ اللهِ عَذَابٌ مُنْ اللهِ عَذَابُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُنْ اللهُ اللهِ عَذَابُ مُنْ اللهِ عَذَابُ مُنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَذَابُ مُنْ اللهُ اللهُ

٣٦٩ وَيَقَوْمِ أَعْ مَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَا صَالَهُمْ إِنِي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ

وَمَنْ هُو كَلَابٌ وَارْتَقِبُواْ

إِنِي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٣٧٠ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم وَيَعْلَمُونَ فِي مِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فِي يَعْلَمُونَ يَوْمَ بِذِيُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ وَرَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَالْحَقُ ٱلْمُبِينُ فِي (٢)

٣٧١- بَلِ أَذَّ رَكَ عِلْمُهُمْ فِ ٱلْآخِرَةَ بَلَهُمْ فَ الْآخِرَةَ بَلَهُمْ فَيَ الْآكِرُ فَيْ اللهُ مَا فَي اللهُ مَا مَنْ اللهُ اللهُ

٣٧٧- وَنَزَعْنَامِن كُلِّأُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا ثُولُ مُنَافِقً لُنَا هَا ثُولُ مُنَافِّمُ فَعَلِمُوا أَنَّ ٱلْحَقَ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (١٠٥٥) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (١٠٥٥)

٣٧٣- لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَ اتَيْنَكُهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواً فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ فَالْفَالِهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواً فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ فَيَالُهُ اللهِ

٣٧٤ وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرَّدَ عَوْاْرَبَهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُ مِ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِنْهُم بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ آنَ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ آنَا

٣٧٥- فَكُفُرُوا بِهِ فَضُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(٩) العنكبوت : ٦٦ مكية

(١٠) الروم : ٣٣ - ٣٤ مكية

(١١) الصافات: ١٧٠ مكية

(٥) هـود : ٩٣ مكية

(٦) النور: ٢٤ – ٢٥ مدنية

(٧) النمل : ٦٦ مكية

(٨) القصص : ٧٥ مكية

(١) الجمعة : ٩ مدنية

(٢) الأنعام: ٦٧ مكية

(٣) الأنعام : ١٣٥ مكية

(٤) هـود: ٣٨ - ٣٩ مكية

٣٧٦- قُلْ مَآ أَسْنَلُكُوْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ لَلْتَكَلِّفِينَ (آ) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُّ لِلْعَالَمِينَ (آ) وَلِنَعْلَمُنَّ نِبَا أَهُ بُعَدَ حِينٍ (آ)

٣٧٧- وَقِيلِهِ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَلَا قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ ال

٣٧٨- قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوَاْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمُ اللَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُوْتَ إِن كُنْهُمْ صَلِدِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَلِدِفِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَلِدِفِينَ ﴾ إن كُنتُمْ صَلِدِفِينَ ﴾

وَلاَ يَنَمَنَّوْنَهُ أَبَدُ الِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيهِ مَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلْظَالِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلَا لَظَالِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ إِلَى عَلِمِ الْفَيْدِ مُلْوَقِي اللَّهُ عَلَمِ الْفَيْدِ وَاللَّهُ عَلَمُ الْفَيْدِ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللِمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُل

٣٧٩ حَتَى إِذَارَأَ وَأَمَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ مَّا نُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَقِ أَمَدًا ۞ ﴿

## الأحاديث الواردة في « العلم »

١ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اللهِ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلّا مِنْ ثَلاثَةٍ: إلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنتُفَعُ بِهِ،
 أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ \*)\*(١).

٢ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ أَوْلادِ اللهُ رَكِينَ. فقالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بِهَا كَانُوا عَامِلِينَ ») \* (٢).

٣ - \*(عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَهَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ قَالُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ فَضْلَ العِلْمِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ فَضْلَ العِلْمِ خَصِيرٌ وينِكُمْ خَصِيرٌ وينِكُمْ الْعِبَادَةِ، وَخَيْرُ وينِكُمْ الْوَرَعُ») \*(٣).

٤- \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِي اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعُلْمَاءِ، حَتَى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمً الْتُخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا فسئيلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا فسئيلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» \*(\*).

٥ - \*( عَنِ الفَرَزْدَقِ بْنِ حَنَانِ الْقَاصِّ قَالَ: خرَجْتُ أَنَا وَعُبْيدُ اللهِ بْنُ حَيْدَةَ فِي طَرِيقِ الشَّام، فَمَرَرْنَا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ

قَوْمِكُم)، أَعْرَابِيُّ جَافِ جَرِيءُ، فَقَالَ: "يَارَسُولَ اللهِ: أَيْنَ الْمِجْرَةُ ؟ إِلَيْكَ حَيْثُما كُنْت، أَمْ إِلَى أَرْضٍ مَعْلُومِةٍ، أَوْ لِقَوْم خَاصَّةً، أَمْ إِذَا مُتَ انْقَطَعَتْ ؟ قَالَ: فَسَكَت رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَاعَةً، ثُم قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْمُولُ اللهِ قَالَ: " إِذَا أَقَمْت الْمُجْرَةِ؟ ». قَالَ: هَا نَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " إِذَا أَقَمْت الصَّلاةَ، وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ فَأَنْتَ مُهَاجِرُهُ إِنْ مُتَ الصَّلاةَ، وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ فَأَنْتَ مُهَاجِرُهُ إِنْ مُتَ الضَّرَاةِ فَقَالَ: "مَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ ثِيَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، أَتُنْسَجُ بِالْحَضْرَمَةِ ». قَالَ: يَعْنِي أَرْضًا بِالْيَهَامَةِ، ثُمَّ قَامَ رَجُلُّ بِالْحَضْرَمَةِ ». قَالَ: فَقَالَ: هَا لَا عَعْجَبُونَ مِنْ نَمُو الْجُنَّةِ ؟ » قَالَ: فَكَأَنَّ القَوْمُ مِنْ ثَمَرِ الْجُنَّةِ ؟ » قَالَ: فَكَأَنَّ القَوْمُ مِنْ تَمَو الْجَنَّةِ ؟ » قَالَ: هَا لَذَهُ مَا تَعْجَبُونَ مِنْ تَمَو اللهَ عَنْ ثِيَابِ الْجُنَّةِ ؟ » قَالَ: هَا لَذَه مَا عَنْ يَعْجَبُونَ مِنْ تَمَو اللهَ عَنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ ؟ » قَالَ: هَا لَذَه مَا عَنْ يَقَالَ: "لَا بَلْ مَا لِلْكُنَ الْمَائِلُ عَنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ؟ ». قَالَ: فَسَكَتَ هُنَيَّةً، ثُمَّ قَالَ: "لَا بَلْ اللّهُ اللّهُ عَنْ ثِيَابِ الْجَنَةِ؟ ». قَالَ: أَنَا. قَالَ: "لَا بَلْ بَلْ اللّهُ عَنْ ثَمَو الْجَنَّةِ » ) \* قَالَ: أَنَا. قَالَ: "لَا بَلْ بَالْ اللّهُ عَنْ يُقَالً: "لَا بَالْ اللّهُ اللّهُ عَنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ » ) \* قَالَ: أَنَا. قَالَ: اللّهُ اللّهُ عَنْ ثَمَو الْجَنَّةِ » ) \*

7- ﴿ (عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْهَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ نَقُولُ: ﴿ ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِ نَ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ ، قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ بِمَظْلِمَةٍ فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزَّا، وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ لللهُ عِزَّا، وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - . وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ . فَقْرٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - . وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ . قَالَ: إِنَّا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَوٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا قَالَ وَعِلْمًا

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۳۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٣(١٣٨٤) ومسلم (٢٦٥٩)واللفظ له

<sup>(</sup>٣) الحاكم (٩٣/١) واللفظ له وقال الدهبي: (١/ ٩٣) على شرطها . وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١ (١٠٠) واللفظ له. ومسلم (٢٦٧٣)

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢ / ٢٠٣) وقال شاكر: إسناده صحيح (١١ / ٢١٤) وانظر جامع المسانيد والسنن لابن كثير (٣٥٢ / ٣٥٢) وقال مخرجه: تفرد به الإمام أحمد وإسناده صحيح. والفرزدق بن حنان، صوابه حنان بن خارجة. كما صوبه الشيخ أحمد شاكر.

فَهُو يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِّهُ، وَيَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقًّا. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَسَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُو صَادِقُ السِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ مَالًا فَهُو نِيَّتُهُ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا بَعَمَلِ فُلَانٍ فَهُو نِيَّتُهُ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلا يَعْمَلِ فُلُونِ فَهُو يَغْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لا يَتَقِي فِيهِ وَلَمْ يَرْزُقُهُ عِلْمًا ، فَهُو يَغْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لا يَتَقِي فِيهِ رَجِّهُ، وَلا يَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقًّا، فَهُو رَبَّهُ ، وَلا يَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقًّا، فَهُو رَبَّهُ ، وَلا يَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقًّا، فَهُو يَعْبِدٍ لَمْ يَرْزُقُهُ اللهُ مَالًا وَلا عِلْمًا فَهُو نِيَّتُهُ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُ وَ نِيَّتُهُ فَوْرُرُهُمَا سَوَاءٌ ) \* (١٠).

٧ - \* (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ لأَهْبَ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَصَعَدَ النَّظُرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطاً رَأْسَهُ. فَلَمَّا رَأْتِ الْمُرْأَةُ أَنَّهُ لاَ يَقْضِ فِيهَا شَيْعًا جَلَسَتْ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمَ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمَ مِيكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا وَجَعْ فَقَالَ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلا خَاتًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ مُنَا وَلَا إِنْ إِلَى أَنْكُرْ وَلَوْ خَاتًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ مَا رَجَعَ فَقَالَ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلا خَاتًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ مُنَا إِزَارِي. قَالَ سَهْلُ: مَالَهُ وَلا خَاتًا مِنْ عَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي. قَالَ سَهْلُ: مَالَهُ وَذَاءٌ فَلَهَا خَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي. قَالَ سَهْلُ: مَالَهُ وَذَاءٌ فَلَهَا نِضْفُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَالَهُ وَلَا إِزَارِكَ؟ إِنْ فَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ وَلا خَاتًا وَالْولَا إِلَا إِلَا اللهِ وَلا خَالَهُ الْولَا إِلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلا خَاتًا وَلَولَا إِلَا إِلَى اللهِ وَلا خَالَهُ وَلَا إِنْ اللهِ وَلَا إِلَا إِلَا إِلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ، فَإِنَّ لَبِسِتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهُ، ثُمَّ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُولِيًّا، فأَمَر بِهِ فَدُعِي. فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعُنَ مِنَ القُرْآنِ ؟». قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةً كَامَ وَسُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَمَا بِهَا مَعَلَى فَلَا اللهُ مُ وَالَ اللهُ مُنَاكِمُ وَالْ اللهُ وَالَا اللهُ وَالْعَلَورَةُ كَذَا وَسُورَةً كَالَا وَسُورَةً كَالَا وَسُورَةً وَلَا اللهُ وَالْمَالِهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ لَا عُلَالًا وَاللَّهُ وَالْمُ لَا عُلَالًا لَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٨ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ، دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوضَعْتُ لَـ هُ وَضُوءًا. قَالَ: «اللَّهُمَّ فَقِّهُهُ فِي قَالَ: «اللَّهُمَّ فَقِّهُهُ فِي اللَّهُمَّ فَقِهُهُ فِي اللَّهُمَّ فَقِيهُ أَنْ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ فَقَهُهُ فِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ فَقَلْ: «اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَ اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُ الْمَعَالَ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَى اللهُ اللَّهُمَّ عَلَى اللهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

9 - \*( عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] -: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَرْعُمُ أَنَّ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - صَاحِبَ بَنِي الْبِكَالِيَّ يَرْعُمُ أَنَّ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْسَ هُو صَاحِبَ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلامُ اللهُ فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ، سَمِعْتُ أُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ، سَمِعْتُ أُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿قَامَ مُوسَى عَنْهُ قَالَ: أَيُّ النَّاسِ عَلَيْهِ السَّلامُ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ عَلَيْهِ السَّلامُ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ عَلَيْهِ السَّلامُ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْعُمْ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ (٥) هُو أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ كَيْفَ النَّهُ عَلَيْهِ رَبِّ كَيْفَ الْبَحْرَيْنِ (٥) هُو أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ مُوسَى: أَيْ وَبِ كَيْفَ النَّهُ عَلَيْهِ رَبِ كَيْفَ الْبَعْرَيْنِ (٥) هُو أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ مُوسَى: أَيْ وَبِ كَيْفَ النَّهُ عَلَيْهِ رَبِ كَيْفَ الْبَحْرَيْنِ (٥) هُو أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ مُوسَى: أَيْ وَرَبِ كَيْفَ

له. ومسلم (۲٤۷۷).

<sup>(</sup>٤) عتب الله عليه: لامه.

<sup>(</sup>٥) مجمع البحرين : أي ملتقى بحري فارس والروم من جهة الشرق أو بإفريقية، أو طنجة.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۳۲۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح (۱) (۳۰۲۱). وأصله في مسلم.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٨(٥٠٣٠) واللفظ له ، ومسلم (١٤٢٥) وفيه «فعلمها من القرآن ».

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١(١٤٣) والجزء الأخير في (٧٥) واللفظ

لي بِهِ ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتًا (١) فِي مِكْتَلِ (٢) فَحَيْثُ تَفْقِدُ (٣) الحُوتَ فَهُو ثَمَّ (٤). فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ، وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ. فَحَمَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ حُوتًا في مِكْتَل، وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَقَدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَتَاهُ فَأَضْطَّ رَبَ الْحُوتُ فِي المِكْتَل حَتَّى خَرَجَ مِنَ المِكْتَل فَسَقَطَ فِي البَحْرِ. قَالَ: وَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جَرْيَةَ المَاءِ حَتَى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ (٥) فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا. وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا. فَانْطَلَقَا بَقِيَّةً يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا. ونَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ. فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (٦) قَالَ: وَلَمْ يَنْصَبْ حَتَّى جَاوَزَ المَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَبًا. قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْعِ فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا. قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَأَيَا رَجُلاً مُسَجَّى (٧) عَلَيْهِ بِثَوْبِ. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى. فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ (٨)؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى. قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ كَالَ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ

عَلَّمَكَهُ اللهُ لاأَعْلَمُهُ. وَأَنَا عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لاتَعْلَمُهُ. قَالَ لَـهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ: هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِنَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. قَالَ: سَتَجِدُني إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. قَالَ: نَعَمْ. فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ. فَمَرَّتْ بِهَا سَفِينَةٌ. فَكَلَّمَا هُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا. فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَـوْلٍ (٩) فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحِ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ. فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ كَمَلُونَا بِغَيْر نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا(١٠٠). قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. قَالَ: لَا تُوَّاخِذْني بِهَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا. ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ. فَبَيْنَهَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل إِذَا غُلامٌ يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ. فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ، فَأَقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَتَلَهُ. قَالَ مُوسَى: أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً (١١) بِغَيْر نَفْسٍ ؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ؟. قَالَ: وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنَ الأُولَى. قَالَ: إِنْ

<sup>(</sup>١) الحوت: السمكة.

 <sup>(</sup>٢) مكتل: هـو القفة أو الـزنبيل، وفي لسـان العرب: المكتـل:
 الزنبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب إلى الجرين.

<sup>(</sup>٣) تفقد: أي يذهب منك.

<sup>(</sup>٤) فهو ثم: أي هناك.

<sup>(</sup>٥) الطاق: عقد البناء

<sup>(</sup>٦) نصبا: النصب: التعب

<sup>(</sup>٧) مسجى: مغطى .

 <sup>(</sup>٨) أنَّى بأرضك السلام؟ : أي مِن أين السلام في هذه الأرض
 التي لا يعرف فيها السلام.

<sup>(</sup>٩) بغير نول: بغير أجر

<sup>(</sup>١٠) إِمْرًا: عظيما

<sup>(</sup>١١) زاكية : قرىء في السبع: زاكية وزكية: أي طاهرة من الذنوب.

اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ أَبِي السِدَّرْدَاءِ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ المَدِينَةِ وَهُ وَ بِدِمَشْقَ. فَقَالَ: مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي ؟ فَقَالَ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ غَكَرَثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ. قَالَ: أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ؟ قَالَ: لا قَالَ: لا قَالَ: لا قَالَ: مَا قَدِمْتَ لِتِجَارَةٍ ؟ قَالَ: لا قَالَ: مَا قَدِمْتَ لِتِجَارَةٍ ؟ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ جَنْتَ إلا فِي طَلَبِ هَذَا الحَدِيثِ ؟ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا مَلُكَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ المَلائِكَةَ لَتَضَعُ سَلَكَ اللهُ لَهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ المَلائِكَةَ لَتَضَعُ اللهُ لَهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ المَلائِكَةَ لَتَضَعُ اللهُ لَهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ العَالَمُ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْم، وَإِنَّ العَالَمُ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْم، وَإِنَّ العَالَمُ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ

مَنْ فِي السَّهَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الحِيتَانُ فِي اللَّرْضِ حَتَّى الحِيتَانُ فِي اللَّهُ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى العَابِدِ، كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَواكِبِ. إِنَّ العُلَهَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمُ يُورِّتُوا الكَواكِبِ. إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمُ يُورِّتُوا دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا إِنَّهَا وَرَّثُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِعَظِ وَافِرِ») \* (٥٠).

11- \*(عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِي اللهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ (1) مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، وَكَانَ رَقِيقًا وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَقِيقًا رَحِيمًا، فَقَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِ أَصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِ أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيُؤُمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ») \* (٧).

١٢ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَاللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟. قُالَتْ: لَلَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُ قُلْنَا: بَلَى. قَالَتْ: لَلَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُ قُلِيهَا عِنْدِي، انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوضَعَهُمَا عِنْدَ رَجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَوضَعَهُمَا عِنْدَ رَجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ. فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْهُمَا ( أَنْ قَلْ رُقَدْتُ، فَاضْطَجَعَ. فَلَمْ يُلْبَثْ إِلَّا رَيْهُمَا ( أَنْ عَلْ رُوَيْدًا، وَفَتَحَ الْبَابَ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا ( أَنْ قَدْ رُوَيْدًا، وَفَتَحَ الْبَابَ

<sup>(</sup>١) بلغت من لدني عذرا: أي بلغت الغاية التي تعذر بسببها في فراقي.

<sup>(</sup>٢) ينقض: قرب من الانقضاض أو السقوط.

<sup>(</sup>٣) قال الخضر بيده هكذا: أي أشار بيده فأقامه. وهذا تعبير عن الفعل بالقول.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٤٠١). ومسلم (٢٣٨٠) واللفظ له

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٦٨٢) واللفظ له وعزاه في التحفة لأحمد (٢) ٢٥٢، ٣٢٥ من حديث أبي هريرة، والدارمي

<sup>(</sup>٣/ ٣٨١) النسخة الهندية وأبو داود (٣٦٤١). وذكره الألباني في صحيح أبي داود (٢/ ٦٩٤)برقم (٦٩٦-٣) وقال: صحيح . وقال محقق «جامع الأصول» (٨/٦): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) شَبَهة: جمع شابّ ، مثل بَررَة جمع بارّ .

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ١٠(٨٠٠٨)واللفظ له،ومسلم (٦٧٤)

<sup>(</sup>٨) إلا ريثها: معناه إلا قدر ما .

<sup>(</sup>٩) أخذ رداءه رويدا: أي قليلا لطيفا لئلا ينبهها .

فَخَرَجَ. ثُمَّ أَجَافَهُ (١) رُوَيْدًا. فَجَعَلْتُ دِرْعِي في رَأْسِي (٢)، وَاخْتَمَرْتُ (٣) وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي (٤). ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِه . حَتى جَاءَ البَقِيعَ فَقَامَ. فَأَطَالَ القِيَامَ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ. فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ. فَهَ رُوَلَ فَهَ رُولُ تُه. فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرُ فَأَحْضَرْتُ (٥٠). فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ. فَلَيْسَ إِلَّا أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ. فَقَالَ: « مَالَكِ؟ يَا عَائِشُ! حَشْيَا رَابِيَةً (٦)» قَالَتْ: قُلْتُ لَا شَيْءَ. قَالَ: «لَتُخْبِرينِي (٧) أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ" قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! فَأَخْبَرْتُهُ. قَالَ: «فَأَنْتِ السَّوَادُ<sup>(٨)</sup> الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟». قُلْتُ: نَعَمْ. فَلَهَدَنِي (٩٠) فِي صَدْرِي هَٰدَةً أَوْجَعَتْنِي. ثُمَّ قَالَ: «أَظَنَنْتِ أَنْ يَجِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» قَالَتْ: مَهْ) يَكْتُم النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللهُ. نَعَمْ قَالَ: «فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ. فَنَادَانِي. فَأَخْفَاهُ مِنْكِ. فَأَجَبْتُهُ. فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ. وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ

ثِيَابَكِ. وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ. فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ. وَخَشِيتُ أَنْ أُوقِظَكِ. وَخَشِيتُ أَنْ تَمْتَوْحِشِي فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِي وَخَشِيتُ أَنْ تَمْتُ فَعْرَ لَهُمْ ». قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ أَهْلَ البَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ ». قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «قُولِي: السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مَنْ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَالمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَالمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَالمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَالمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَالمُسْتَقْدِمِينَ مَنَا وَالمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا اللهُ بِكُمْ لَلاحِقُون ») \* (١٠٠)

١٣ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرَ اللهَ، وَمَا وَالأَهُ، أَوْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا») ((١١).

18 - \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ أَتَعَلَّمَ لَهُ كِتَابَ يَهُودَ. قَالَ: ﴿ إِنِّي وَ اللهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابٍ ». قَالَ: فَمَا مَرَّ فَالَ: ﴿ إِنِّي وَ اللهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابٍ ». قَالَ: فَمَا مَرَّ بِي نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُهُ لَهُ. قَالَ: ﴿ فَلَمَّا تَعَلَّمْتُهُ كَانَ إِنْهُ فَلَمَّا لَهُ مَتُهُ لَهُ وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ » ﴾ إلى يَهُودَ كَتَبْتُ إِلَيْهِمْ ، وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ » ) \* (١٢) .

- (١) شم أجاف: أي أغلقه. وإنها فعل ذلك على في خفية لئلا يوقظها ويخرج عنها ، فربها لحقتها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل .
  - (٢) فجعلت درعي في رأسي: درع المرأة قميصها .
- (٣) واختمرت: أي ألقيت على رأسي الخمار ، وهو ما تستربه المرأة رأسها .
- (٤) وتقنعت إزاري: هكذا هو في الأصول: إزاري، بغير باء في أوله. وكأنه بمعنى لبست إزاري، فلهذا عدى بنفسه.
- (٥) فأحضر فأحضرت: الإحضار العَدْوُ. أي فَعدا فعدوت، فهو فوق الهرولة.
- (٦) مالك يا عائش حشيا رابية: يجوز في عائش فتح الشين وضمها. وهما وجهان جاريان في كل المرخمات. وحَشْيَا: معناه قد وقع عليك الحَشَا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه، من ارتفاع النَّفُس وتواتره. يقال: امرأة حشياء وحشية . ورجل حشيان

- وحش. قيل: أصله من أصاب الربو حشاه . رابية أي مرتفعة البطن.
- (٧) لتخبريني: هكذا يـوجد الفعل في صحيح مسلـم ولا يخفى أن الفعل مؤكـد بدليل لام القسم، وتـوكيده يقتضي حذف ياء المخاطبة وبقاء الكسرة دليلا عليها فيقـال: لتخبرني فلعله خطأ طباعي.
  - (٨) فأنت السواد: أي الشخص.
- (٩) فلهدني: قال أهل اللغة: لهَده ولهَّده ، بتخفيف الهاء، وتشديدها ، أي دفعه.
  - (۱۰) مسلم (۹۷۶).
- (۱۱) الترمـذي (۲۳۲۲) وقال: حسـن غـريـب. وابن مـاجـة (۲۱۱).
- (۱۲) الترمذي (۲۷۱۵) وقال: حسن صحيح. وأبو داود (۲۲) (۳٦٤٥). وقال الألباني في صحيح أبي داود (۲/ ١٩٥): حسن صحيح.

١٥ - \*(عَنِ العَلاءِ بْنِ خَارِجَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: "تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ؛ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ لِلأَهْلِ، مَثْرَاةٌ لِلْمَالِ، وَمَنْسَأَةٌ لِلأَجَلِ ») \* (١).

١٦ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «ثَلاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ. الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا وَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا وَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا وَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا وَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا وَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا وَيُحْسِنَ تَأْدِيبَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمُوْمِنُ أَهْلِ وَيُحْتَابِ النَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِي عَلَيْهُ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالعَبْدُ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِي عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالعَبْدُ اللّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ») \* (٢).

الله عَنْهُا - الله عَنْهُا - رَضِيَ الله عَنْهُا - الله عَنْهُا - الله عَنْهُا - الله عَنْهُا وَأَنَا وَلَا يَكُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا وَلَا يَكُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا اللهِ عَنْهُا وَأَنَا اللهَ عَلَمُوا اللهِ عَنْهُ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتُظِرُ الآخَرَ: حَدَّثَنَا: «أَنَّ الأَمَانَةُ الأَمَانَةُ اللهُ وَيُولَ فِي جِدْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السَّنَّةِ. وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا. قَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ السَّنَةِ. وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا. قَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَيَظَلُّ أَثَرُهُا مِثْلَ أَثُومًا مِثْلَ أَثُورُهُا مِثْلَ أَثُورِ فَيَظَلُّ أَثُورُهَا مِثْلَ أَثُورِ فَيْ اللهِ فَيَظَلُّ الْأَثُومُا مِثْلَ أَثُورُهُا مِثْلَ أَثُورُهُا مِثْلَ أَثُورُهُا مِثْلَ أَثُورُهُا مِثْلَ أَثُورُهُا مِثْلَ أَثُورُهُا مِثْلُ أَثُورُهُا مِثْلَ الْأَمْانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ لُو اللهُ الْمُعَالِي اللهُ اللهِ اللهُ الله

الوَكْتِ (١) ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُ قُبُضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلُ أَثَرِ الْمَحْلِ (٥) ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ (٦) . فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا (٧) وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلا مُنْتَبِرًا (٧) وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلا مُنْتُرا مُنَاتُبِرًا (٧) وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلا مُنْكُود يَكُود الأَمَانَة، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلانٍ رَجُلًا أَمِينًا. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَعْقَلَهُ! وَمَا أَطْرُفَهُ! وَمَا أَجْلَدَهُ! وَمَا أَجْلَدَهُ! وَمَا أَجْلَدَهُ! وَمَا أَوْلُونَهُ وَمَا أَوْلُونَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ! وَمَا أَجْلَدَهُ! وَمَا أَوْلُونَهُ وَمَا أَوْلُونَ مُسَلِمًا رَدَّهُ عَلَيَ وَمَانُ وَلَا أَبَالِي أَيْكُمْ مُ بَايَعْتُ (٨). لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ مَاعِيهِ، وَأَمَّا اليَوْمَ الْإِسْلامُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا اليَوْمَ الْكِوْمُ اللَّهُ فَلَانًا وَفُلانًا وَفُلانًا (٩).

١٨ - \*( عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ. فَقَالَ: «أَيُّكُمْ مُحُبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ (١٠) أَوْ إِلَى الْعُقِيقِ (١١) فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ (١٢) فِي غَيْرِ إِنْمٍ الْعَقِيقِ (١١) فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ (١٢) فِي غَيْرِ إِنْمٍ الْعَقِيقِ (١١) فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ (٢١) فِي غَيْرِ إِنْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ ؟ » فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ نُحِبُّ ذَلِكَ. قَالَ: «أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى المُسْجِدِ فَيَعْلَمَ أَوْ يَقُرأَ آيَتَيْنِ مِنْ «أَفَلَا يَعْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى المُسْجِدِ فَيَعْلَمَ أَوْ يَقُرأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ. وَثَلَاثُ

<sup>(</sup>٤) الوكت: هو الأثر اليسير أو سواد يسير .

 <sup>(</sup>٥) المجل: التنفط الـذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها .

<sup>(</sup>٦) نفط: إذا صار بين الجلد واللحم ماء .

<sup>(</sup>٧) منتبرا: مرتفعا.

<sup>(</sup>A) بايعت: المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان.

<sup>(</sup>٩) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧٠٨٦) . ومسلم (١٤٣).

<sup>(</sup>١٠) بُطْحَان: اسم موضع قرب المدينة.

<sup>(</sup>١١) العقيق: اسم وادٍ بالمدينة.

<sup>(</sup>١٢) ناقة كوماء: عظيمة السنام.

<sup>(</sup>۱) مجمع النوائد(۸/ ۱۵۲) واللفظ له . وقال: رواه الطبراني ورجاله قد وثقوا.. وخرجه البخاري في الأدب المفرد موقوفا على عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ انظر ملخص فضل الله الصمد (۱/ ۱۰۸) برقمي (۷۲، ۷۳). وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال: إسناده لابأس به (۳/ ۳۳۵). وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد (۲/ ۳۷۶). والترمذي (۱۹۷۹) وقال: غريب. والحاكم (۱۲۱) وصححه .

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٠١١) واللفظ له . ومسلم (١٥٤).

<sup>(</sup>٣) الأمانة: المقصود هنا التكليف الذي كلف الله به العباد.

خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاث . وأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ. وَمِنْ أَرْبَعٍ. وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِل») \*(١).

١٩ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْهَا - قَالَتْ اللهِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ .. الحَدِيثَ وَفِيهِ: ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا تَنْخَسِفَانِ لِوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا الله وَكَبِرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا. ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّةَ فَادْعُوا الله وَ وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا. ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّة مُحَمَّدٍ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِي أَمْتُهُ. يَا أُمَّة مُحَمَّدٍ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ») \* (٢).

٢٠ - \* (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : وَاللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ») \* (٣).

٢١- \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا اللهَ عِلْمًا نَافِعًا، وَتَعَوَّذُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «سَلُوا اللهَ عِلْمًا نَافِعًا، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ ») \* (3).

٢٢ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «سَلُونِي ». فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ. فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، مَا الإِسْلَامُ؟ قَالَ: «لا تُشْرِكُ بِاللهِ شَيْعًا، وَتُقِيمُ الصَّلا َةَ ، وَتُوْتِيمُ الضَّلا َةَ ، وَتُوْتِيمُ الضَّلا َةَ ، وَتُوْتِيمُ الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ «قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ:

يَارَسُولَ اللهِ، مَا الإِيمَانُ ؟ قَالَ: « أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، مَا الإِحْسَانُ؟. قَالَ: «أَنْ تَخْشَى اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ. فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ ؟ قَالَ: «مَا الْمُسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل، وَسَأْحَدِثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا. إِذَا رَأَيْتَ المَرَأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا. وَإِذَا رَأَيْتَ الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ (٥) مُلُوكَ الأَرْضِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا. وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبُهْمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا. فِي خَمْسٍ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ ( لُقْمَانَ/ ٣٤). قَالَ: ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رُدُّوهُ عَلَيَّ ». فَالْتُمِسَ فَلَمْ يَجِدُوهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَذَا جِبْرِيلُ أَرَادَ أَنْ تَعَلَّمُوا إِذْ لَمْ تَسْأَلُوا ") \* (٢).

٢٣ - \*( عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: صَنَعَ النَّبِي تُعَيِّةٌ شَيْئًا تَرَخَّصَ فِيهِ وَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ضَنَعَ النَّبِي تَعَيِّةٍ شَيْئًا تَرَخَّصَ فِيهِ وَتَنَزَّهُ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي تَعَيِّةٍ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقُوامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ ؟ فَوَاللهِ إِنِّي أَعْلَمُهُمْ أَقُوامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ ؟ فَوَاللهِ إِنِّي أَعْلَمُهُمْ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۰۳).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٢(١٠٤٤) واللفظ له، ومسلم (٩٠١).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٩(٢٧).

<sup>(</sup>٤) ابن ماجة (٣٨٤٣) واللفظ له، وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. مجمع الزوائد (١١/ ١٨٢) وعزاه للطبراني في الأوسط.وذكره الألباني في الصحيحة (١٦/٢)

ح (١١٥١) وعزاه لمصنف ابن أبي شيبة والمنتخب لعبد بن حميد والفاكهي وقال: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) الصم البكم: المراد بهم الجهلة السفلة الرعاع، أي لما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه وكأنهم عدموها.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١(٥٠). ومسلم (١٠) واللفظ له.

بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً ») \*(١).

٢٤ - \* (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الخَنَازِيرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الخَنَازِيرِ الْخُوْهَرَ وَاللَّوْلُوَّ) \* (٢).

٢٥- \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعِلْمُ عِلْمَانِ. عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ، فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ، فَذَاكَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى اللِّسَانِ، فَذَاكَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى ابْن آدَمَ») \*(٣).

٢٦- \* (عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِةٌ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «أَلَا إِنَّ

رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، عِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا، حَلَالٌ (''). وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنفَاءَ كُلَّهُ مُ (''). وَإِنَّهُمْ أَتَنْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ ('') عَنْ دِينِهِمْ. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ فَاجْتَالَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمَ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا. وَإِنَّ لَهُمْ فَا مُعَتَّهُمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَعَجَمَهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمَ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا. وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ مُ ('')، عَربَهُمْ وَعَجَمَهُمْ ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (<sup>(N)</sup>. وَقَالَ: إِنَّهَ بَعَثْنُكَ لاَبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِي بِكَ (<sup>(P)</sup>). وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لاَ يَعْشِلُهُ الْمَاءُ (''). تَقْرُوهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي يَعْشِلُهُ الْمَاءُ (''). تَقْرُوهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي يَعْشِلُهُ الْمَاءُ (''). تَقْرُوهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي يَعْشِلُهُ اللهُ أَمَارَ أَنِي اللهَ أَمَرَنِي فَعُلْتُ : رَبِّ، إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي ('') فَيَدَعُوهُ فَيْرَةً وَلَا اللهَ أَمْرَنِي فَيْرَاقُ وَيَقُطْوَا رَأْسِي فَكَا اللهَ أَمْرَنِي فَيْرَاقُ وَا رَأْسِي فَيْرَاقُ وَيَقُولُونَ وَا رَأْسِي فَعْرَجُولُوكَ. وَيَعْمُ كَمَا السَتَخْرَجُولُكَ.

(۱) البخاري - الفتح ۱۳ (۷۳۰۱)واللفظ له . ومسلم (۲۳۰۱).

- (۲) ابن ماجة (۲۲٤) وفيه قال السيوطي: سئل الشيخ النووي عنه فقال: إنه ضعيف سندًا، وإن كان صحيحًا معنى. وقال المزي: روي من طرق تبلغ الحسن وهو كها قال: فإني رأيت له خسين طريقًا جمعتها. وللحديث شاهد عند ابن شاهين، وقد روى أيضًا بسند رجاله ثقات عن أنس رضي الله عنه ، وانظر مجمع الزوائد (۱/ ۱۱۹، ۱۲۰، وكشف الخفا (۲/ ۲۹، ۲۶) ؟ ( ۱۲۵۰).
- (٣) الترغيب والترهيب (١/٣٠١) واللفظ له، وقال: رواه الخطيب في تاريخه بإسناد حسن، ورواه ابن عبدالبر النمري في كتاب العلم عن الحسن مرسلا بإسناد صحيح، وانظره فيه (١/ ١٩٠/ ١٩١)، وقد حسنه السيوطى في الجامع الصغير رقم (٧١٧)، وقال المناوي: قال المنذري: إسناده صحيح، وقال العراقي: جيد، وإعلال ابن الجوزي له وهم، وقال السمهودي: إسناده حسن، ورواه أبو نعيم والديلمي عن أنس \_ رضي الله عنه \_ مرفوعًا (قيض القدير (٤/ ٣٩).
- (٤) كل مال نحلته عبدًا حلال: في الكلام حذف. أي قال الله تعالى: كل مال الغ. ومعنى نحلته أعطيته. أي كل مال أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال. والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحام

- وغير ذلك . وأنها لم تَصِرُ حراما بتحريمهم . وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق .
- (٥) حنفاء كلهم: أي مسلمين ، وقيل: طاهرين من المعاصي. وقيل: مستقيمين منيبين لقبول الهداية .
- (٦) فاجتالتهم: أي استخفوهم فذهبوا بهم ، وأزالوهم عما كانوا عليه ، وجالوا معهم في الباطل. وقال شمر: اجتال الرجل الشيء ذهب به . واجتال أموالهم ساقها وذهب بها.
- (٧) فمقتهم: المقت أشد البغض . والمراد بهذا المقت والنظر، ما قبل بعثة رسول الله ﷺ.
- (٨) إلا بقايا من أهل الكتاب: المراد بهم الباقون على التمسك بدينهم الحق ، من غير تبديل .
- (٩) إنها بعثتك لأبتليك وأبتلي بك: معناه لأمتحنك بها يظهر منك من قيامك بها أمرتك به من تبليغ الرسالة ، وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده ، والصبر في الله تعالى، وغير ذلك . وأبتلي بك من أرسلتك اليهم و فمنهم من يظهر إيهانه ويخلص في طاعته ، ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ، ومن ينافق .
- (١٠) كتابًا لا يغسله الماء: معناه محفوظ في الصدور لايتطرق إليه الذهاب، بل يبقى على ممر الزمان.
- (١١) إِذًا يثْلَغُوا رأسي: أي يشدخوه ويشجـوه كما يشدخ الخبز: أي يكسر .

وَاغْزُهُمْ نُغْزِك (١٠). وَأَنْفِقْ فَسَنْفِقَ عَلَيْكَ. وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خُسَةً مِثْلَهُ. وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. وَأَهْ مُ مُصَدِقٌ نَبْعَثْ خُسَةً مِثْلَهُ. وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَائَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِقٌ مَمُوفَقٌ . ورَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبِي، مُوفَقَّقُ. وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبِي، وَمُسْلِمٍ. وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيبَالٍ. قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خُسُةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (٢٠)، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ ثَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ اللَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (٢٠)، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعُونَ (٣) أَهْلُولَا مَالًا. وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ (١٠)، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ. وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُ وَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ». (وَذَكَرَ لَهُ مُشَانَ فِي حَدِيثِهِ « وَأَنْفِقُ فَسَنْظِيرُ (٢) الْفَحَاشُ، وَلَمْ يَذْكُرُ اللّهُ خَلَا أَوِ الْكَذِبَ (٥) وَالشِّنْظِيرُ (٢) الْفَحَاشُ، وَلَمْ يَذْكُرْ اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْكَ ») \* (١٠) وَالشِّنْظِيرُ (٢) الْفَحَاشُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو غَسَانَ فِي حَدِيثِهِ « وَأَنْفِقُ فَسَنَنْ فِقَ عَلَيْكَ ») \* (١٠) أَلُو غَسَانَ فِي حَدِيثِهِ « وَأَنْفِقُ فَسَنَنْ فِقَ عَلَيْكَ ») \* (١٠)

٢٧ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
 كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُ ـ مَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي،
 وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا، وَالْحَمْدُ اللهِ عَلَى كُلِّ

حَالِ »)\*\*.

٢٨ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ
 لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ،
 وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ »)\* (٩).

٣٩ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَوِ اسْتَخْلَفْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَسَأَلَنِي عَنْهُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ما حَملَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ - فَسَأَلَنِي عَنْهُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ما حَملَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ لَقُلْتُ تُن الْعُلَمَاءَ إِذَا لَقُلْتُ تُن الْعُلَمَاءَ إِذَا لَقُلْتُ تُن الْعُلَمَاءَ إِذَا حَضَرُوا رَبَّهُمْ - عَزَّ وَجَلَّ - كَانَ مُعَاذٌ بَيْنَ أَيْدِيمِمْ رَتُوةً (١٠) بِحَجَرِ ») \* (١١).

• ٣- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: «مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمُّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ،

(١) نُغْزك: أي نعينك.

(٢) لا زبر له: أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي . وقيل:
 هو الذي لا مال له . وقيل: الذي ليس عنده ما يعتمده .

(٣) لا يتبعون: مخفف ومشدد من الاتباع . أي يتبعون و يتبعون .
 وفي بعض النسخ: يبتغون أي يطلبون .

- (٤) والخائن الذي لا يخفى له طمع: معنى لا يخفى لايظهر. قال أهل اللغة: يقال خفيت الشيء اذا أظهرته. وأخفيته اذا سترته وكتمته. هذا هو المشهور. وقيل: هما لغتان فيها حمعا.
- (٥) وذكر البخل أو الكذب: هكذا هـ و في أكثر النسخ: أو الكذب. وفي بعضها: والكذب. والأول هو المشهور.
- (٦) الشنظير: فسره في الحديث بأنه الفحاش وهو السَّيِّيءُ
   الخلق .
  - (۷) مسلم (۲۸۲۵).
- (۸) الترمذي (۳۰۹۹) واللفظ له، وقال: حسن غريب من هذا الوجه، وابن ماجه (المقدمه ۲۵ ۸۳۳ الدعاء وله

شاهد من حديث أنس رضي الله عنه في الحاكم وأقره (٥١٠ / ، ١٨٧٩) وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي، وهو كها قالا. وله طريق أخرى رواها الطبراني في الأوسط من رواية سهيل بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفه، كذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨١/١٠).

- (٩) النسائي (٨/ ٢٨٤) وقال الألباني في صحيحه: صحيح (٩) النسائي (٨/ ٢٨٤)، (٥٠٥٣). وابن ماجة (٢٥٠) واللفظ له .
- (١٠) جاء في لسان العرب: الرتوة الخطوة ونقل عن ابن الأثير أنها الرمية بسهم. وواضح أن الرمية في الحديث بحجر، والمعنى أن معاذًا يسبق العلماء سبقًا ظاهرًا واضحًا.
- (۱۱) أبو نعيم في الحلية (١/ ٢٢٨). واللفظ له . وابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٤٨، ٣/ ٥٩٠). وذكره الألباني في الصحيحة (٣/ ٨٠) حديث (١٠٩١) وذكر له طرقا عديدة ثم قال: وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا شك ، ولا يرتاب في ذلك من له معرفة بهذا العلم الشريف .

نَاصِيَتِي بِيدِكَ: مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ. أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ. أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِي. إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُرْنَنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا. قَالَ: فَقِيلَ: اللهُ هَمَّهُ وَحُرْنَنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا. قَالَ: فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ، أَلَا نَتَعَلَّمُهَا ؟ فَقَالَ: "بَلَى يَنْبُغِي لِنْ يَارَسُولَ اللهِ، أَلَا نَتَعَلَّمُهَا ؟ فَقَالَ: "بَلَى يَنْبُغِي لِنْ يَارَسُولَ اللهِ، أَلَا نَتَعَلَّمُهَا ؟ فَقَالَ: "بَلَى يَنْبُغِي لِنْ يَعَلَى اللهُ مُكَانَدُهُ فَرَجًا. قَالَ: هَبَلَى يَنْبُغِي لِنْ

٣١ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ٣١ عَنِ النَّبِي مِنَ المُدَى عَنِ النَّبِي مِنَ المُدَى عَنِ النَّبِي مَنَ المُدَى وَالنَّبِي مَنَ المُدَى وَالْعَلْمِ كَمَشَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ (٢) قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلْأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ (٣) أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللهُ بِمَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً الْخُرَى إِنَّا هِي قِيعَانٌ (٤) لا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلاً، فَذَلِكَ مَثُلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَذَلِكَ مَثُلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ اللهُ اللهُ اللهُ فَي اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِلَاكَ رَأْسًا. وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ إِسْحَاقُ: وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ (٥) الْمَاءَ قَاعٌ يَعْلُوهُ إِسْحَاقُ: وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ (٥) الْمَاءَ قَاعٌ يَعْلُوهُ الْمُنْدَوِي مِنَ الأَرْضِ ") \* (٦).

٣٢ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْ رَوَّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ هَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا عِمَّا يُبْتَغَى بِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ تَعَلَّمُ هُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا وَجُهُ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ لَا يَتَعَلَّمُ هُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَةِ (٧) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ») \* (٨).

٣٣ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ: يَقُولُ: «مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ: يَقُولُ: «مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَٰزِلَةِ هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُو بِمَنْزِلَةِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاع غَيْرِهِ ») \* (٩).

٣٤ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ ») \* (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) أحمد في المسند بتحقيق الشيخ أحمد شاكر (٥/ ٢٧١٢و (٦/ ٤٣١٨) واللفظ له ، وقال: إسناده صحيح . وذكره الألباني في صحيح الكلم الطيب (٧٤) حديث (١٢٣) وقال: صحيح . ورواه ابن حبان رقم (٩٧٢).

<sup>(</sup>٢) نقية : طيبة.

<sup>(</sup>٣) أجادب: هي الأرض التي لا تنبت كلاً. وهي جمع جدب على غير قياس. كما قالوا في حسن جمعه محاسن والقياس أن محاسن جمع محسن.

<sup>(</sup>٤) قيعان : جمع القاع. وهو الأرض المستوية، وقيل : التي لانبات فيها. وهو المراد هنا.

<sup>(</sup>٥) قيّلت الماء: القيل: شرب نصف النهار، والمراد الشرب على وجه العموم.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١ (٧٩) واللفظ له ومسلم (٢٢٨٢).

<sup>(</sup>٧) عَرْف الجنة: يعني ريحها.

<sup>(</sup>۸) أبو داود (٣٦٦٤) واللفظ له والترمذي (٢٦٥٥) وقال: حسن غريب. وذكر المنذري ، المختصر (٥/ ٢٥٥) \_ يعني لأبي داود \_ وأحمد (٣/ ٣٨٨) رقسم (٨٢٣٨) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (٢١/ ١٩٣١). والحاكم (١/ ٥٥) وقال: صحيح سنده، ثقات رواته، على شرطها ووافقه الذهبي. واقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي وقال الألباني: صحيح رقم (١٠٢).

<sup>(</sup>٩) ابن ماجة (٢٢٧) واللفظ له وقال في الزوائد: إسناده صحيح على شرط مسلم. وذكره الألباني في صحيح الجامع (٣/ ٢٧٨) رقم (٢٠٦٠) وقال: صحيح.

<sup>(</sup>۱۰) الترمذي (۲۲٤٩) واللفظ له، وقال: حديث حسن. وقال في التحفة: أخرجه أحمد (۱/۱۱) وأبو داود والنسائي، والحاكم (۲/۳۲۶ ۳۵۳) وقال: صحيح=

٣٥- \* (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ . « مَنْ مَاتَ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ : « مَنْ مَاتَ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجُنَّةَ ») \* (١).

٣٦ - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ \_ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ . ( يَا أَبَاذَرِ ، لأَنْ تَعْدُو فَتَعَلَّمَ ( ' ' ) آيَةً مِنْ كَتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ ، وَلأَنْ تَعْدُو فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ العِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّي أَلْفَ رَكْعَةٍ ») \* ( " ).

٣٧ - ﴿ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ مَنْ نَفَّ سَ عَنْ مُوْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ. كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّ سَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَاللهُ فِي وَمَنْ سَلَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ. وَاللهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ عَوْنِ الْخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ عَوْنِ الْخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ عَوْنِ الْخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللهُ لَهُ لِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا اللهُ يَتْكُونَ كِتَابَ اللهِ، وَمَا اللهُ يَتْكُونَ كِتَابَ اللهِ، وَمَا اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ فِيمَنْ وَيَتَكَارَسُونَ لُهُ بَيْنَ هُمْ اللهُ فِيمَنْ وَيَعَلَى اللهُ فِيمَنْ عَلَيْهِمُ اللهُ فِيمَنْ وَعَشِينَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عَدِيهِمُ اللهُ فِيمَنْ عِدِيهِ نَسَبُهُ مُ اللهُ فِيمَنْ عِدْ فَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِدْ فَكَرَهُمُ اللهُ فيمَنْ عَدْدَهُ. وَمَنْ بَطَأَيْهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ﴾) \* (3).

٣٨ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَصُويَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْهُ ومَانِ لَا يَشْبَعَانِ، مَنْهُ ومٌ فِي عِلْمٍ لَا يَشْبَعُ، وَمَنْهُومٌ فِي دُنْيًا لَا يَشْبَعُ ") \* (٥).

٣٩ - \* ( عَنِ الْدَيْلَمِيِ قَالَ أَنَيْتُ أَنَيْتُ أَنَيْتُ أَنَيْتُ أَنَيْتُ أَنَيْتُ أَنَيْ بِنَى عُونَ اللهُ عَنْهُ - فَقُلْتُ لَهُ: وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ القَدَرِ، فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَ الله آنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي، مِنَ القَدَرِ، فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَ الله آنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ اللهُ عَذَّبَهُمْ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ اللهُ عَذَّبَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَمُمْ مِنْ وَهُو غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَمُمْ مِنْ أَعْلَ هِمْ وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ أَعْلَ هِمْ مِنْ اللهُ مِنْكَ حَتَى تُؤْمِنَ بِالقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَوْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَوْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَوْ مَنَ بِالقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمُ مَنْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَوْ مُنَ بِالقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ مُنْ فَيْكُو فِي مَنْ لِيُحْمِيبَكَ، وَلَوْ مَنْ بِالقَدَرِ، وَتَعْلَمَ مَأَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمُ مُنْ فَيْرُ هِذَا لَدَحَلْتَ النَّارَ قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَاللهِ مُنْ مَنْ فَيْرُ هَذَا لَدَحَلْتَ النَّارَ قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ حُدَيْفَةَ بْنَ النَّيْ مَنْ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ خَيْدُهُ بَنَ مُسْعُودٍ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ خَيْدُاللهِ اللهِ مَنْ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ خَيْدَاللهِ اللهِ مَنْ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ خَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ خَيْدُهُ بَنَ ثَابِتٍ، فَعَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ خَيْدُ النَّالِي عَنِ النَّيْ عَنِ النَبِي عَنِ النَّيْ عَنْ اللهِ عَلْ ذَلِكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٤٠ - \*(عَنْ زَيْدِبْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ،
 كَانَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ
 وَاجُبْنِ وَالْبُحْلِ وَالْهَرَم وَعَذَابِ القَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي

=وذكره في المشكاة وقال الألباني: صحيح (١/ ٧٧). وأبو داود (٣٦٥٨). وابن ماجة (٢٦١). وقال الخطابي: هو في

العلم الضروري . كما لـ و قال: علمنـي الإسلام والصـلاة . وقد حضر وقتها وهو لا يحسنها في نوافل العلم .

(۱) مسلم (۲۲).

(٢) فتَعَلَّم: أي فتتعلَّم فحذفت إحدى التائين تخفيفا.

(٣) ابن ماجة (٢١٩). واللفظ له، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال: إسناده حسن (٩٨١).

(٤) مسلم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٥) الحاكم (١/ ٩٢) واللفظ له، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم أجد له علة ووافقه الذهبي .. والحديث في المشكاة (١/ ٨٦) وفيه قال الألباني: هو عند ابن عدي وابن عساكر وهو صحيح .

<sup>(</sup>٦) المسند(٥/ ١٨٥). أبوداود(٢٩٩) واللفظ له. وقال الألباني في صحيحه (٣/ ٨٩٠): صحيح. وابن ماجة (٧٧).

تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَمْرُ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ تَقْدِبٍ لَا يَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا قَلْبٍ لَا يَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا») \*(١٠).

ا ٤ - \* (عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدِ يَـوْمَ اللهِ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ؟ وَعَـنْ عِلْمِهِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ؟ فِيمَ فَعَلَ ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ؟ وَعَنْ جَسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ؟ ») \* (٢).

٢٤ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ أَنَّ النَّبِيَ عَيْهِ قَالَ: « لَا تَعَلَّمُوا العِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ العُلْمَاءَ، وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ المُلْمَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمُجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ» (\*\*).

٣٤ - \*( عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ: « يَا أَبَا الْمُنْذِرِ ؟ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ » قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ » قَالَ: «إللهُ لاَ إِلَنه إِلَّا هُوَ الْحَيُّ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ » قَالَ: قُلْتُ: ﴿ اللهُ لاَ إِلَنه إِلَّا هُوَ الْحَيُّ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ » قَالَ: قُلْتُ: ﴿ اللهُ لاَ إِلَنه إِلَّا هُوَ الْحَيُّ

القَيُّومُ ﴾. قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْدِي وَقَالَ لِيَهْنِكَ العِلْمُ (٤) أَبَا الْمُنْذِرِ ») \* (٥) .

28- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي بَعْلِسًا، مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ، أَقْبُلْتُ أَنَا وَأَخِي، وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ، أَقْبُلْتُ أَنَا وَأَخِي، وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ أَبْوَايِهِ، صِحَابَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَايِهِ، صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَايِهِ، فَكَرِهُنَا أَنْ نُفَرِقَ بَيْنَهُمْ، فَجَلَسْنَا حَجْرَةً (1) إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ القُرْآنِ، فَتَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُعْضَبًا، قَدِ احْرَ وَجْهُهُ يَرُ مِيهِمْ بِالنُّرَابِ، وَيَقُولُ: ﴿ مَهْلَا يَا قَوْمٍ، بِهَذَا أُهْلِكَتِ الأُمُمُ مِنْ قَبْلِكُمْ، وَيَقُولُ: ﴿ مَهْلَا يَا قَوْمٍ، بِهَذَا أُهْلِكَتِ الأُمُمُ مِنْ قَبْلِكُمْ، بِاخْصُهُ عَلَى أَنْشِيائِهِمْ، وَضَرْ بِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِالشَّرِفِ بَعْضَهَا وَصَرَ بِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهُا بَعْضَا، بَلْ يَعْضَهُ مَنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا يَعْضُا، بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِه، وَمَا يَعْضُا، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِه، وَمَا يَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِه، وَمَا يَعْضُلُه وَمَا إِلَى عَالِمِهِمْ الْكُتُهُ مَنْهُ فَاعْمَلُوا بِه، وَمَا يَعْضُلُهُ مَنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ» ) \* (٧)

20 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - وَرَخِيَ اللهِ بْنِ عُمَرَ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ عَنْهُمْ - قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «يَخْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ العِلْمِينَ، وَانْتِحَالَ المُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ» \* (٨).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۲۲).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٤١٧) وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة (٢٥٤) واللفظ له وفي الزوائد: ورواه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم مرفوعاً وموقوفاً. وهو عند الحاكم (١/ ٨٦) وقال الحاكم والذهبي والرفع أصح.

<sup>(</sup>٤) قوله ليهنك العلم: أي ليكن العلم هنيئًا لك.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨١٠).

<sup>(</sup>٦) حجرة : أي في ناحية مُنفردين.

<sup>(</sup>۷) أحمد (۲/ ۱۸۲) رقم (۲۷۰۲). وقال فيه شاكر: إسناده صحيح (۱۰/ ۱۷٤).

<sup>(</sup>٨) البزار (٨٦/١) حديث (١٤٣). وهو في المشكاة (٨) البزار (٨٦/١) حديث (٢٤٨) وقال: رواه البيهقي . وقال الشيخ ناصر في تخريجه: رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ونقل هناك تصحيح الإمام أحمد للحديث.

# الأحاديث الواردة في «العلم» معنًى

٢٦ - \* ( عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدْ أَكْثَرَ، وَاللهُ المَوْعِدُ، وَيَقُولُونَ: مَا بَالُ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لَا يَتَحَدَّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيشِهِ؟ وَسِأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: إِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الأَنْصَار كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَرَاضِيهِمْ، وَإِنَّ إِخْوَانِي مِنَ المُهاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ (١) بِالأَسْوَاقِ. وَكُنْتُ أَلْزُمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي. فَأَشْهَدُ إِذَا خَابُوا. وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا «أَيُّكُمْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ فَيَأْخُذُ مِنْ حَدِيثِي هَذَا، ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرهِ، فَإِنَّهُ لَمُ يَنْسَ شَيْئاً سَمِعَهُ» فَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَدِيثِهِ. ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ اليَوْم شَيْئًا حَدَّثَنِي بِهِ. وَلَـوْلَا آيَتَان أَنْزَلُمُ اللهُ في كِتَابِهِ مَا حَدَّثْتُ شَيْئًا أَبَداً ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالْمُدَى ﴾ (البقرة / ١٥٩ -١٦٠) إِلَى آخِر الآيتَيْن (٢).

٧٤ - \*(عَنِ الْحَسَنِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ بَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - يُحَدِّثُ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّنَا عِيْدٍ خَلِيْنَا لَكُ رُجُلٌ: يَا أَبَا نُجَيْدٍ حَدِّثْنَا سُنَّةِ نَبِيِّنَا عِيْدٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا نُجَيْدٍ حَدِّثْنَا بِالْقُرآنِ، فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ يَقْرَءُونَ القُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ يَقْرَءُونَ القَدْرُآنَ، أَكُنْتَ عُكِدِّنِي عَنِ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهَا القُدْرُآنَ، أَكُنْتَ عُكِدِّنِي عَنِ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهَا

وَحُدُودِهَا؟، أَكُنْتَ مُحَدِّثِي عَنِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالْإِبِلِ وَالبَقَرِ وَأَصْنَافِ الْمَالِ ؟ وَلَكِنْ قَدْ شَهِدْتُ وَغِبْتَ أَنْتَ، ثُمَّ قَالَ: فَرَضَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي وَغِبْتَ أَنْتَ، ثُمَّ قَالَ: فَرَضَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي الزَّكَاةِ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ الرَّجُلُ أَحْيَيْتَنِي أَحْيَاكَ اللهُ، قَالَ الزَّجُلُ أَحْيَيْتَنِي أَحْيَاكَ اللهُ، قَالَ الْخَسَنُ: فَهَا مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ حَتَّى صَارَ مِنْ فُقَهَاءِ اللهُ السُّهُ لِمِينَ ») \*(٣).

٤٨ - \*( عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، فَخِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَتَجِدُونَ مِنْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الأَمْرِ أَكْرَهُهُ مْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. وَتَجِدُونَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الوَجْهَيْنِ. الَّذِي يَأْتِي مَوْلًا عِوجه وَهَوُلًا عِوجه إِي جُهٍ " \* (3)

٤٩ - \*( عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: يُوشِكُ الرَّجُلُ مَتَّ كِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدِّتُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ: مُتَّ كِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدِّتُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ: مُتَّ كِنَا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدِّتُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ: بَيْنَا وَبَيْنَكُ مُ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَ فَهَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْ نَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْ نَاهُ، قَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْ نَاهُ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَنِي مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ)\*(٥).

٥٠ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ
 قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَسْعَـدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) الصَّفْق - بإسكان الفاء - هو ضرب اليد على اليد، وجرت به عادتهم عند عقد البيع.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١ (١١٨) واللفظ له ومسلم (٢٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) الحاكم (١/ ١٠٩، ١١٠) وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٦ (٣٤٩٦). ومسلم (٢٥٢٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢٠٥٥. الترمذي (٥/ ٣٧)وقال: حسن غريب. وابن ماجة (١٢) واللفظ له . وأحمد (٦/٨). وصححه الحاكم (١/٩/١) وسكت عنه الذهبي .

الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدُ أَوَّلَ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ: أَسْعَدُ النَّاسِ رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ: أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ ، أَوْ نَفْسِهِ ») \* (١).

٥١ - \* (عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ السَّرَ مُمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خَطِيبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: يَقُولُ « مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْ هُ فِي اللهُ يَعْطِي ، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ اللهُ يَعْطِي ، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ اللهُ يُعْطِي ، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ اللهُ يُعْطِي ، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ اللهُ يَعْطِي ، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ اللهُ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ ) \* (٢).

٥٢- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ مَا النَّبِيِ ﷺ قَالَ: ﴿ نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا

وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، فَلَاثُ لَا يُغَلُّ (٣) عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ العَمَلِ لَلهِ، وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ للهِ، وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ للهِ، وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ للهِ، وَمُنَاصَحَةً أَئِمَةِ المُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ للهِ اللَّهُ عُوةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ») \* (١٤).

٥٣ - \* عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ نَافِعَ بْنُ عَبْدِالْحَارِثِ الْخُزَاعِيَّ لَقِيَهُ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَشْرَى فَقَالَ: ابْنُ أَبْرَى. قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ فَقَالَ: ابْنُ أَبْرَى. قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا. قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى. قَالَ مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا. قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى. قَالَ: إِنَّهُ قَارِى \* لِكِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنَّهُ عَالِمٌ فَالَذِي إِلَيْهُمْ مَوْلًى بِالْفَرَائِضِ. قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَكُمْ عَيْكُمْ عَيْكَ قَدْ قَالَ "إِنَّ اللهَ يَالُهُ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ » إلَّ اللهَ يَرْفَعُ مِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ » ) \* (\*).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١(٩٩). وقوله « أو في نفسه » شك من الراوي.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١ (٧١) واللفظ له ومسلم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٣) لا يُغَلّ - بالضم - من الإغلال وهو الخيانة ، وبالفتح من الغل، وهو الحقد والشحناء، أي لايدخله حقد يزيله عن الحق.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٦٥٨) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة (٢٣٠) من حديث زيد بن ثابت. وأحمد (٥/ ١٨٢) وذكره الألباني في صحيح الجامع (٦٦٤٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨١٧) وقال أيضا: تفقهوا قبل أن تسودوا .

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكُ في «العلم»

٥٤ - ﴿ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ قَـالَ: بَيْنَا أَنَـا أُصَلِّـى مَعَ رَسُــولِ اللهِ ﷺ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم، فَقُلْتُ: يَرْحُكُ اللهُ! فَرَمَانِي القَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ. فَقُلْتُ: وَاثْكُلَ أُمِّيَاهُ! مَا شَأَنْكُمْ ؟ تَنْطُرُونَ إِلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ (١) يُصَمِّتُونَنِي (٢)، لَكِنِّي سَكَتُّ. فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي! مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ. فَوَاللهِ مَا الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّهَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُـرْآنِ » أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ (١٠). وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلَامِ. وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ. قَالَ: « فَلَا تَأْتِهِمْ »قَالَ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ.قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ. فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ » ( قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ ) » قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالُ يَخُطُّونَ. قَالَ: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُُّ (٥). فَمَنْ وَافَقَ

خَطَّهُ فَذَاكَ » قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَـرْعَى غَنَا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجُوَّانِيَّةِ (٢). فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ أُحُدٍ وَالْجُوَّانِيَّةِ مِنْ غَنَمِهَا. وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ. آسَفُ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا. وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ. آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ (٧). لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً اللهِ فَأَيَّتُ رَسُولَ لللهِ أَفَلَا كَمَا يَأْسَفُونَ للهِ أَفَلَا عَلَيْ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُعْتِيقُهُ هَاكَ: " السُّولَ اللهِ أَفَلَا أَعْتِيقُهُ هَا؟ قَالَ: " الشِّيقِ بِهَا » فَأَيَّتُهُ مُهَا. فَقَالَ هَا: "أَنْتَ اللهُ؟ » قَالَتْ: فَقَالَ هَا: "أَنْتَ اللهُ؟ » قَالَتْ: أَنْتَ اللهُ؟ » قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: " أَعْتِقْهَا. فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ " \* (٩).

٥٥ - \* (عَنْ أَبِي رِفَاعَةَ الْعَدَوِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ ـ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُو يَخْطُبُ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، وَعَرَلَ خَطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى فَأْتِي بِكُرْسِي حَسِبْتُ وَتَرَلَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى فَأْتِي بِكُرْسِي حَسِبْتُ وَتَرَلِكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى فَأْتِي بِكُرْسِي حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا. قَالَ: فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا. قَالَ: فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ يُعَلِّمُ مَا عَلَمَهُ اللهُ، ثُمَ اللهُ مُثَلِمُ اللهِ عَلَيْهِ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا عَلَمَهُ اللهُ اللهُ مُ أَتَى خُطْبَتَهُ فَا أَتَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٥٦ - \* ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -

<sup>(</sup>١) رأيتهم: أي علمتهم.

<sup>(</sup>٢) يصمتونني: أي يسكتونني.

 <sup>(</sup>٣) كهرني: القهر والكهر والنهر متقاربة. أي ما قَهَرَنِي ولا نهرن.

 <sup>(</sup>٤) بجاهلية : الجاهلية : ما قبل ورود الشرع. سموا جاهلية
 لكثرة جهالتهم وفحشهم.

<sup>(</sup>٥) يخط: أي يضرب خطوطا كخطوط الرمل فيعرف الأمر بالفراسة. وهو نوع من الكهانة. ولهم فيه أوضاع واصطلاح

وأسامٍ وعملٌ كثير، ويستخرجون به الضمير وغيره، والنبي هو إدريس أو دانيال.

<sup>(</sup>٦) الجوانية : موضع في شمال المدينة بقرب أُحُد.

<sup>(</sup>٧) آسف كما يأسفون: أي أغضب كما يغضبون.

<sup>(</sup>٨) صككتها صكة : أي ضربتها بيدي مبسوطة.

<sup>(</sup>۹) مسلم (۳۷۵).

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۷۸).

قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمْ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: ﴿ قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا يَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ نَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ نَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ التَّهُرُ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ التَّبُرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةَ الْسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةَ الْسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةَ الْسَيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةَ الْسَيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةَ الْمَاتِ ») \* (١٠).

٥٧ - ﴿ (عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِاللهِ الرَّقَاشِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ صَلاّةً، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ القَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ(٢) بِالبِّرِ وَالزَّكَاةِ؟ قَالَ فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ: أَيُّكُمُ القَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: فَأَرَمَ الْقَوْمُ (٣). ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمُ القَائِلُ كَلِمَة كَذَا وَكَذَا ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا ؟ قَالَ: مَا قُلْتُهَا. وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بَهَالْ اللهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم: أَنَا قُلْتُهَا. وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ. فَقَالَ أَبُومُوسَى: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا شُنتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا. فَقَالَ « إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُ وا صُفُوفَكُمْ. ثُمَّ لْيَوُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبّرُوا. وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. فَقُولُوا: آمِينَ. يُجِبْكُمُ اللهُ(٥). فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا. فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَـرْفَعُ قَبْلَكُـمْ». فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : «فَتِلْكَ بِتِلْـكَ.

وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ. فَإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى الْحَمْدُ. يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ. فَإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَلَيْهُ: سَمِعَ اللهُ لَمَنْ حَمِدَهُ. وَإِذَا كَبَرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا. فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا. فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ ». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ « فَتِلْكَ بِتِلْكَ. وَإِذَا كَانَ عَنْدَ القَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ: التَّحِيَّاتُ عِنْدَ القَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّيَاتُ السَّكِمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِخِينَ. السَّلَامُ عَلَيْنَ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِخِينَ. أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدَدُأُ أَنَّ كُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَحْمَةُ وَرَصُولُ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ كُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَحْمَةُ وَرَصُولُ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ كُمُ مَدًا عَبْدُهُ وَرَحْمَةُ وَرَحْمَةُ وَرَحْمَةُ وَرَحْمَةُ اللهُ وَرَصُهُ وَاللّهُ وَأَشْهَدُدُ أَنَّ كُمَّ دًا عَبْدُهُ وَرَحْمَةُ وَرَصُولُولُهُ وَاللّهُ وَرَصُولُهُ اللهُ وَرَصُولُهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللهُ وَالل

٩٥ - \*( عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ: « قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ اللَّهُمَّ إِنِّي طَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي،

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۰۰).

<sup>(</sup>٢) أقرَّت الصلاة: معناه قُرِنَتْ بهما وأقرت معهما.

<sup>(</sup>٣) أَرَمَّ القَوْمُ: سكتواولم يجيبوا.

<sup>(</sup>٤) تبكعني: تبكتُنِي وتوبخني. أي قد خفت أن تستقبلني بها أكره.

<sup>(</sup>٥) يجبكم الله: أي يستجيب دعاءكم.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٤٠٤).

<sup>(</sup>۷) أبو داود (۱٤۸۱). والنسائي (۳/ ٤٤) واللفظ له وذكره الألباني في الصحيح (۱/ ۲۷۵) حمديمث (۱۲۱۷). والترمذي (۳٤۷٦) وقال: حديث حسن.

إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ") \*(١).

٦٠ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ إِذَا أَمَرهُمْ مَ أَمَ رَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ. قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئِتِكَ يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر، فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الغَضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ أَنَا »)\*(٢).

7١ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: كَانَ النَّبِيُ وَيَكِيهُ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُ ورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ، إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيُرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ مَّ إِنِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ مَّ إِنِّي الْمَنْخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْدَمُ وَلَا أَعْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَلَا أَعْدِرُ وَلَا أَعْدَمُ وَلَا أَعْدَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرِ فَي وَيَعِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرُهُ لِي، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرِّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرُهُ لِي، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَيْ وَاصْرِفْنِي فِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرُهُ لِي، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرِّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِي وَاصْرِفْي بِهِ عَلَى وَاصْرِفْهُ عَنِي وَاصْرِفْي بِهِ. وَاعْرَقِي بِهِ وَيَعْمَلُ مَ وَاعْرِقِي بِهِ عَاجِلِ أَنْ كُنْهُ وَاعْدُولُ فَي الْخَيْرَ حَيْمِ اللهِ وَيُعْتَقِي وَاصْرِفْهُ وَيُنِي وَاعْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرُفْهُ عَنِي وَاصْرِفْي بِهِ وَاعْرِقُونِي وَوَعْرَاقِي وَلَا كُنْهُ وَيُعْلِي الْعَيْرِ عَلَى الْفَيْرُ كِي الْخَيْرَ حَيْمَ اللْهُ وَالْمَالِقُولُ الْمُؤْلِي الْعُنْ وَالْمُولِي وَاعْدُولُ الْمُؤْلِقَ وَالْمَالِقُولُ وَيُعْمَالِهِ وَالْمُولِ وَالْعُلَامُ الْعَلَامِ الْمَلِي وَالْمِي وَالْعُرُولُ وَلَا أَلَالْهُ وَلَا لَاللَّهُ وَالْمُ اللْهُ وَلَالْمُ لَوْلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَالْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُولِقُ لَا إِلَا لَا لَا لَا لَهُ مُولِلْكُولُ الْمَالِي الْمُعْلَامُ الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ

٦٢ - ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -

قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَومًا فَقَالَ: «يَا غُلَلَامُ اللهَ يَحْفَظْكَ، غُلَلامُ اللهَ يَحْفَظْكَ، الْحَلْمُ اللهَ يَحْفَظْكَ، الْحَلْمُ اللهَ يَحْفَظْكَ، اللهَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله، وَإِذَا سَتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَإَعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ اللّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ اللّهُ حُفْدُ») \* (أُنْ عَلْمُ حُفْدُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ اللّهُ حُفْدُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ اللّهُ حُفْدُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ اللّه عُلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ اللّه الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ اللّه الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ اللّه الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ اللّهُ عَلَيْكَ، وَلَو اللهُ عَلَيْكَ، وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ الله اللّهُ عَلَيْكَ اللهُ الله اللهُ عَلَيْكَ اللهُ الله اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

77 - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنِ (1) فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ». قَالُوا: فَمَا أَوَّلْنَهُ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «العِلْمَ») \* (٧).

75 - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ شَكِّةً، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ. فَقَالَ: «اجْتَمِعْنَ فَأَتَاهُنَّ يَوْمً كَذَا وَكَذَا وَكَذَا»، فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ يَوْمُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا اللهُ. فَقَالَ: «مَا يَوْمُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَلَمُهُ اللهُ. ثُمَّ قَالَ: «مَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَلَّمَهُ نَ مِنْ يَدَيْهِا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانَ مِنْ النَّارِ » فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ لَيُهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ » فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : يَا رَسُولَ لَيَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ » فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : يَا رَسُولَ لَيَهَا حَجَابًا مِنَ النَّارِ » فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : يَا رَسُولَ

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٢ (٨٣٤) واللفظ له ومسلم (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١ (٢٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: إن كنت تعلم أن هذا الأمر ....: يسمي الأمر الذي يستخير من أجله: زواجا أو سفرا أو تجارة أو سكنا ... الخ.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١١ (٦٣٨٢) واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٥١٦) وقال: حسن صحيح. والطبراني في

الدعاء (٨٠٣/٢) حديث (٤١). وقال مخرجه: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) لبن: تفسير اللبن بالعلم فلاشتراكهما في كثرة النفع وفي أنهم سبب الصلاح.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١ (٨٢) واللفظ له، ومسلم (٢٣٩١).

اللهِ، اثْنَيْنِ ؟ قَالَ: فَأَعَادَتُهَا مَرَّتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ » (۱).

70- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ - وَكَفِّي بَيْنَ كَفَيْهِ - التَّهَ هُذَ. كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ للهِ

وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِينَ. اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِينَ. أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَشُهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلَامُ، يَعْنِي عَلَى النَّيِ عَلَى النَّيِ عَلَى النَّيِ عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَشْهَدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «العلم»

١ - \*( قَالَ الْسِيحُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: « مَنْ تَعَلَّمَ وَعَمِلَ فَذَاكَ يُدْعَلَى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ»)\*(٣).

٢ - \*( وَقَالَ أَيْضًا عَلَيْهِ السَّلَا مُ: « لَا تَمْنَعِ العِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ فَتَجْهَلَ، العِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ فَتَأْثَمَ، وَلَا تَنْشُرُهُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ فَتَجْهَلَ، وَكُنْ مَنْ طَبِيبًا رَفِيقًا يَضَعُ دَوَاءَهُ حَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُ وَكُنْ طَبِيبًا رَفِيقًا يَضَعُ دَوَاءَهُ حَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْعُهُ ») \*(٤).

" - \* (قَالَ لُقْهَانُ لا بْنِهِ: « يَا بُنَيَ لَا تَعَلَّمِ ( ° ) العِلْمَ لِتُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَهَاءَ أَوْ لِتُهَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ تُرَائِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ تُرَائِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ تُرَائِيَ بِهِ فِي الْمُجَالِسِ، وَلَا تَثْرُكِ العِلْمَ زُهْدًا فِيهِ وَرَغْبَةً فِي الْمُجَالِسِ، وَلَا تَثْرُكِ العِلْمَ زُهْدًا فِيهِ وَرَغْبَةً فِي الْمُجَالِسِ عَلَى عَيْنِكَ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْجُهَالَةِ، يَا بُنِيَّ، اخْتَر الْمُجَالِسَ عَلَى عَيْنِكَ، وَإِذَا رَأَيْتَ وَوْمًا يَذْكُونَ الله فَاجْلِسْ مَعَهُمْ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكُنْ عَالِلًا قَوْمًا يَذْكُونَ الله فَاجْلِسْ مَعَهُمْ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكُنْ عَالِلًا اللهَ أَنْ يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلًا يُعَلِّمُوكَ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ

يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَةٍ فَيُصِيبَكَ بِهَا مَعَهُمْ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا لَا يَذْكُرُونَ اللهَ فَلَا تَجُلِسْ مَعَهُمْ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكُنْ عَالِمًا لَا يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلًا زَادُوكَ غَيًّا أَوْ عِيًّا (٢)، يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلًا زَادُوكَ غَيًّا أَوْ عِيًّا (٢)، وَلَعَلَى اللهَ يَطَلُعُ عَلَيْهِمْ بِعَذَابِ فَيُصِيبَكَ مَعَهُمْ (٧).

٤ - \* (قَالَ عَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : « تَعَلَّمُوا العِلْمَ، وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا لَهُ الوَقَارَ وَالسَّكِينَةَ وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمْتُمْ مِنْهُ وَلِمَنْ عَلَّمْتُمُوهُ، وَلَا تَكُونُوا جَبَّارَةَ العُلْمَاءِ فَلَا يَقُومُ جَهْلُكُمْ بِعِلْمِكُمْ ») \* (٨).

٥- \*( قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - لَرَجِي اللهُ عَنهُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا كُمَيْلُ: «العِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ، العِلْمُ يَعُرُسُكَ وَأَنْتَ تَعُرُسُ الْمَالَ، وَالْعِلْمُ حَاكِمٌ وَالْمَالُ عَرُسُكَ الْمَالُ تُنقِصُهُ النَّفَقَةُ، وَالْعِلْمُ يَـزُكُو عَلَيْهِ، وَالْمَالُ تُنقِصُهُ النَّفَقَةُ، وَالْعِلْمُ يَـزُكُو بِالْإِنْفَاقِ ») \* (٩).

<sup>(</sup>۱) البخاري \_ الفتح ۱۳ (۷۳۱۰)واللفظ لـ و وبعضه في البخاري \_ الفتح ۲۶۳۳).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١١ (٦٢٦٥) واللفظ له. ومسلم (٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) العلم لزهير بن حرب (٧).

<sup>(</sup>٤) الدارمي (١/ ١١٧) برقم (٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) لا تعلُّم: أي لاتتعلم فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا.

<sup>(</sup>٦) الغَي: الضلال، والعي: العجز.

<sup>(</sup>٧) الدارمي (١/ ١١٧) برقم (٣٧٧).

<sup>(</sup>٨)جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٩) إحياء علوم الدين للغزالي (١/ ١٧، ١٨).

7 - \*( وَقَالَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: « لَا يُـوْخَذُ عَلَى الْجُاهِلِ عَهْدٌ بِطَلَبِ العِلْمِ حَتَّى أُخِـ ذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَهْدٌ بِبَـ ذْلِ العِلْمِ لِلْجُهَّالِ، لأَنَّ العِلْمَ كَانَ قَبْلَ الجَهْلِ بِبَـ ذْلِ العِلْمِ لِلْجُهَّالِ، لأَنَّ العِلْمَ كَانَ قَبْلَ الجَهْلِ بِهِ ") \* (١).

٧ - \*( وَقَالَ أَيْضًا \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: « العَالِمُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّائِمِ القَائِمِ المُّجَاهِدِ، وَإِذَا مَاتَ العَالِمُ ثُلِمَ
 مِنَ الإِسْلَام ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا إِلَّا خَلَفٌ مِنْهُ »)\*(٢).

٨ - \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
 «مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدٌ أَكْثَـرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي،
 إِلَّا مَا كَـانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَـانَ يَكْتُبُ وَلَا
 أَكْتُبُ »)\*(\*\*).

٩ - \*( قَالَ سَلْمَانُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: «عِلْمٌ لَا يُقَالُ بِهِ، كَكَنْزِ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ ») \* (١٤).

اللهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .. ( أَغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا، وَلَا تَغْدُ بَيْنَ ذَلِكَ ») \* ( \* ) .

١١ - \* ( وَقَالَ أَيْضًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَعَلَّمُوا، فَمَنْ عَلِمَ فَلْيَعْمَلُ ») \* (١٠) .

١٢ - \* ( وَقَالَ أَيْضًا ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: « إِنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ يَقُولَ الَّذِي لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ ») \* (٧).

١٣ - \* ( وَقَالَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ــ: « إِنَّ أَحَدًا لَا يُولَدُ عَا لِمًا، وَالعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ ») \* (^^).

١٤ - \* ( وَقَالَ أَيْضًا: ﴿ إِنِّي لَأَحْسَبُ الرَّجُلَ

يَنْسَى العِلْمَ كَانَ يَعْلَمُهُ بِالْخَطِيئَةِ يَعْمَلُهَا » (٩).

١٥ - \* ( وَعَنْـهُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ \_ قَـالَ: جَـاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: تَرَكْتُ فِي الْمُسْجِدِ رَجُلًا يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيهِ، يُفَسِّرُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِين﴾ (الدخان/ ١٠)قَالَ: يَأْتِي النَّاسَ يَمُومَ الْقِيَامَةِ دُخَانٌ فَيَأْخُذُ بِأَنْفَاسِهِمْ. حَتَّى يَأْخُذَهُمْ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَام. فَقَالَ عَبْدُاللهِ: مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُل: اللهُ أَعْلَـمُ، فَإِنَّ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ لِلَا لَا عِلْمَ لَـهُ بِهِ: اللهُ أَعْلَمُ. إِنَّسَهَا كَانَ هَذَا ؛ أَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ. فَأَصَابَهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدٌ. حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْتَةِ الـدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ. وَحَتَّى أَكَلُوا العِظَامَ. فَأَتَى النَّبِيَّ عَيْقٌ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، اسْتَغْفِرِ اللهَ لِمُضَرَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا. فَقَالَ « لِمُضَرَ ؟ إِنَّـكَ جَرِيءٌ » قَالَ: فَـدَعَا اللهَ أَمُمْ. فَأَنْزَلَ اللهُ - عَـزَّ وَجَلَّ -: ﴿ إِنَّا كَاشِفُ وِالْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ (الدخان/ ١٥). قَالَ فَمُطِرُوا. فَلَمَّا أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ، قَالَ: عَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ. قَالَ فَأَنْ زَلَ اللهُ مِعَزَّ وَجَلَّ مِ: ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بدُخَانٍ مُبِين ﴿ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (الدخان / ١١\_١١) ، ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْ تَقِمُونَ ﴾ (الدخان/ ١٦)) \* (١٠٠ قَالَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٧).

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه (١٥).

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه (٢٨).

<sup>(</sup>٩) العلم لزهير بن حرب (٣١).

<sup>(</sup>١٠) البخاري -الفتح ٨(٤٧٧٤). ومسلم (٢٧٩٨)واللفظ له.

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) فهارس لسان العرب (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ١ (١١٣).

<sup>(</sup>٤) العلم لزهير بن حرب (٨).

<sup>(</sup>٥) كتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب (٦).

١٦ - \* ( وَقَالَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: « لَا يَزَالُ اللهُ عَنْهُ ـ: « لَا يَزَالُ اللهُ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَلِنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَتَاهُمُ العِلْمُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْ أَكَابِرِهِمْ، فَإِذَا جَاءَ العِلْمُ مِنْ قِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ فَإِذَا جَاءَ العِلْمُ مِنْ قِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ فَلَكُوا»)\*(١).

١٧ - ﴿ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «تَعَلَّمُوا العِلْمَ فَإِنَّ تَعَلَّمَهُ للهِ خَشْيَةٌ، وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ، وَمُدَارَسَتَهُ تَسْبِيحٌ. وَالبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ، وَتَعْلِيمَهُ لِنَ لا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، وَبَدْلَهُ لأَهْلِهِ قُرْبَةٌ. لأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْخَرَام، وَالأَنِيسُ فِي الوَحْشَةِ، وَالصَّاحِبُ فِي الْخَلُوةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. وَالزَّيْنُ عِنْدَ الأَخْلَاقِ، وَالْقُرْبُ عِنْدَ الغُرَبَاءِ. يَرْفَعُ اللهُ بِهِ أَقْوَامًا فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَلْقِ قَادَةً يُقْتَدَى بِهِمْ، وَأَئِمَّةً فِي الْخُلُقِ تُقْتَفَى آثَارُهُمْ. وَيُنْ تَهَى إِلَى رَأْيِهِمْ. وَتَرْغَبُ الْلَائِكَةُ فِي حُبِّهِمْ بَأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ. حَتَّى كُلُّ رَطْبِ وَيَابِسٍ لَهُمْ مُسْتَغْفِرٌ. حَتَّى حِيتَانُ البَحْرِ وَهَ وَامُّهُ. وَسِبَاعُ البّرِ وَأَنْعَامُهُ. وَالسَّمَاءُ وَنُجُومُهَا. لأَنَّ العِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ مِنَ العَمَى، وَنُـورُ الأَبْصَارِ مِن الظُّلَم. وَقُـوَّةُ الأَبْدَانِ مِنَ الضَّعْفِ، يَبْلُغُ بِهِ العَبْدُ مَنَازِلَ الأَحْرَارِ، وَجُجَالَسَةَ الْـمُـلُوكِ، وَالدَّرَجَاتِ العُلَى فِي الـدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَالْفِكْرُ بِهِ يُعْدَلُ بِالصِّيَـام، وَمُدَارَسَتُهُ بِالقِيَام، بِهِ يُطَـاعُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَبِهِ يُعْبَدُ اللهُ ـ عَــزَّ وَجَلَّ ـ وَبِهِ تُوصَلُ الأَرْحَامُ وَبِيهِ يُعْرَفُ الْحَلَالُ مِنَ الْحَرَامِ، إِمَامُ العَمَلِ وَالْعَمَلُ

تَابِعُهُ، يُلْهَمُهُ السُّعَدَاءُ، وَيُحْرَمُهُ الأَشْقِيَاءُ") \*(٢).

١٨ - ﴿ وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ لَلَّا حَضَرَتْهُ اللَّوَفَاةُ: ﴿ إِنَّ العِلْمَ وَالإِيمَانَ مَكَانَهُمَا، مَنِ النَّمَسَهُمَا وَجَدَهُمَا. قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَالْتَمِسُوا الْتُمَسَهُمَا وَجَدَهُمَا. قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَالْتَمِسُوا الْعَلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةِ رَهْطٍ: عِنْدَ عُويْمِرٍ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعِنْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعِنْدَ سَلْهَانَ الفَارِسِيّ، وَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعِنْدَ سَلْهَانَ الفَارِسِيّ، وَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَا إِنَّهُ عَاشِرُ عَشَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ») \* (اإِنَّهُ عَاشِرُ عَشَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ») \* (الله عَلَيْهُ عَاشِرُ عَشَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ»)

١٩ - \*( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ | -:
 «أَتَدْرُونَ مَا ذَهَابُ العِلْمِ مِنَ الأَرْضِ ؟ قَالَ: قُلْنَا: لَا،
 قَالَ: أَنْ يَذْهَبَ العُلَمَاءُ »)\*(١٠).

٢٠ - \*( قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الشِّخِيرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: « فَضْلُ العِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِينِكُمُ الوَرَعُ ») \*(٥).

٢١ - \* (قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - .:
 ﴿إِنَّهَا أَخْشَى مِنْ رَبِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَدْعُونِي عَلَى
 رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ فَيَقُولَ لِي: يَا عُويْمِرُ، فَأَقُولُ: لَبَيْكَ رَبِّي، فَيَقُولُ لِي: مَا عَمِلْتَ فِيهَا عَلِمْتَ؟»)\*(٢).

٢٢ - \* ( وَقَالَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: « العِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَالْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَحَرَّ اللهَّرَّ يُوقَهُ»)\*

٢٣ - \*( وَقَالَ أَيْضًا: « العَالِمُ وَالْمُتُعَلِّمُ فِي الأَجْرِ

<sup>(</sup>٤) العلم لزهير بن حرب (١٦).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٩).

<sup>(</sup>٦) شعب الإيمان للبيهقي (٢/ ٢٩٩) برقم (١٨٥٢)

<sup>(</sup>٧) العلم لزهير بن حرب (٢٨).

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخلاق العلماء ، للآجري (٣٤ ، ٣٥).

<sup>(</sup>٣) الحاكم (٩٨/١) وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. ورد هذا الأثر شرحًا لحديث النبي على «إنه عاشر عشرة في الجنة».

سَوَاءٌ ، وَسَائِرُ النَّاسِ هَمَجُ لَا خَيْرَ فِيهِمْ ") \*(١).

٢٤ - \* ( قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: «مَثَلُ الْعُلَهَءِ فِي النَّاسِ كَمَثَلِ النَّجُومِ فِي السَّمَاءِ مُهْتَدَى
 ﴿مَثَلُ الْعُلَهَاءِ فِي النَّاسِ كَمَثَلِ النَّجُومِ فِي السَّمَاءِ مُهْتَدَى
 ﴿مَثَلُ الْعُلَهَاءِ فِي النَّاسِ كَمَثَلِ النَّجُومِ فِي السَّمَاءِ مُهْتَدَى
 ﴿مَثَلُ الْعُلَهَاءِ فِي النَّاسِ كَمَثَلِ النَّجُومِ فِي السَّمَاءِ مُهْتَدَى
 ﴿مَثَلُ الْعُلَهَاءِ فِي النَّاسِ كَمَثَلِ النَّجُومِ فِي السَّمَاءِ مُهْتَدَى
 ﴿مَثَلُ الْعُلَهَ عَلَيْهِ السَّمَاءِ مُهْتَدَى

٢٥ - \* (قَالَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى
 .: « لَقَدْ طَلَبَ أَقْوَامٌ العِلْمَ مَا أَرَادُوا بِهِ اللهَ وَلَا مَا عِنْدَهُ.
 قَالَ: فَهَا زَالَ بِهِمُ العِلْمُ حَتَّى أَرَادُوا بِهِ اللهَ وَمَا عَنْدَهُ») \* (٣).

٢٦ - \*( وَعَنْهُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -، قَالَ: « قَدْ
 كَانَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ العِلْمَ فَلَا يَلْبَثُ أَنْ يُسرَى ذَلِكَ فِي
 تَخَشُّعِهِ، وَهَدْيهِ، وَلِسَانِهِ، وَبَصَرِهِ، وَيَدَيْهِ») \*(1).

٧٧- \* ( وَقَالَ: « أَفْضَلُ العِلْمِ الوَرَعُ التَّفَكُّرُ») \* (°).

٢٨- \*( وَقَالَ: « الفَقِيهُ: العَالِمُ فِي دِينِهِ، الزَّاهِدُ
 في دُنْيَاهُ، الدَّائِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ ») \*(١).

٢٩ - \* (وَقَالَ أَيْضًا «العَامِلُ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ كَالسَّالِكِ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ يُفْسِدُ كَالسَّالِكِ عَلَى غَيْرِ طِرِيقٍ، وَالعَامِلُ عَلَى غَيْرِ عِلمٌ يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِنَّا يُصْلِحُ، فَاطْلُبُ وا العِلْمَ طَلَبًا لَا تَضُرُّوا بِالْعِلْمِ، فَإِنَّ قَوْمًا طَلَبُوا وَاطْلُبُوا العِبَادَةَ طَلَبًا لَا تَضُرُّوا بِالعِلْمِ، فَإِنَّ قَوْمًا طَلَبُوا العِبَادَةَ وَتَرَكُوا العِلْمَ حَتَّى خَرَجُوا بِأَسْيَافِهِمْ عَلَى أُمَّةِ العِبَادَةَ وَتَرَكُوا العِلْمَ حَتَّى خَرَجُوا بِأَسْيَافِهِمْ عَلَى أُمَّة

مُحَمَّدٍ ﷺ، وَلَوْ طَلَبُوا العِلْمَ لَمْ يَدُهُمُ عَلَى مَا فَعَلُوا » (٧).

٣٠ - \* (قَالَ جُحَاهِدُ بْنُ جَـبْرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 ﴿ لَا يَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَح وَلَا مُسْتَكْبِرِ ﴾

٣١ - \* ( قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَسَادٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ -:

« مَا أُوتِيَ شَيْءٌ إِلَى شَيْءٍ أَزْيَنُ مِنْ حِلْمٍ إِلَى عِلْمٍ ») \* (٩)

٣٢ - \* ( قَالَ مَسْرُوقٌ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ -:

«بِحَسْبِ الرَّجُلِ مِنَ العِلْمِ أَنْ يَخْشَى اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ 
وَبِحَسْبِ الرَّجُلِ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ يُعْجَبَ بِعِلْمِهِ ») \* (١٠).

٣٣ - \* ( قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : « ثَلَاثُ أُحِبُّهُنَّ لِنَفْسِي وَ لإِخْوانِي: هَـذِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَتَعَلَّمُوهَا وَيَسْأَلُوا عَنْهَا، وَالْقُرْآنُ أَنْ يَتَفَهَّمُ وهُ وَيَسْأَلُوا النَّاسَ عَنْهُ، وَيَدَعَ النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ") \* (١١).

٣٤ - \* (كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ كَثِيرًا مَا يَتَمَثَّلُ بَهَذِهِ الأَبْيَاتِ:

يُرى مُسْتَكِينًا وَهُوَ لِلَّهُو ِ مَاقِتٌ (١٢)

بِهِ عَنْ حَدِيثِ القَوْمِ مَا هُوَ شَاغِـُلُهُ وَأَرْعَجَهُ عِلْمٌ عَـنِ الْجَـهُلِ كُلِّهِ

وَمَا عَالِمٌ شَيْئًا كَمَنْ هُوَ جَاهِلُهُ

<sup>(</sup>٧) جامع بيان العلم لابن عبدالبر (١/١٣٦).

<sup>(</sup>٨) الفتح (١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٩) العلم لزهير بن حرب (٢١).

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق (٩).

<sup>(</sup>١١) البخاري\_الفتح ١/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>١٢) للهو ماقت: اللهبو مايلهبي المرء عن الشيء النافع. ماقت:كاره: أزعجه علم الخ: أبعده عنه بشدة .

<sup>(</sup>١) أخلاق العلماء للآجري (٤٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢٩).

<sup>(</sup>٣) سنن الدارمي (١/ ١١٤).

<sup>(</sup>٤) شعب الإيمان للبيهقي (٨/ ٤٢٧) وقال مخرجه: رجاله ثقات. والآداب الشرعية (٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>٥) العلم لزهير بن حرب (٢٩).

<sup>(</sup>٦) الشعب للبيهقي (٧/ ٤٣٨).

عَبُوسٌ عَنِ الْجُهَّالِ حِينَ يرَاهُمُ

فَلَيْسَ كَ مُرِنْهُمْ خَدِينٌ (۱) يُهَازِلُهُ مُذَكِّرُ مَا يَبْقَى مِنَ العَيْشِ آجِلًا

فَيَشْغَلُهُ عَنْ عَاجِلِ الْعَيْشِ آجِلُهُ (٢)

٣٥ - \* (قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ عَمَلَ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي كِتَابِهِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ: « انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ فَاكْتُبُهُ ، فَإِنَّتِي خِفْتُ دُرُوسَ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ فَاكْتُبُهُ ، فَإِنَّتِي خِفْتُ دُرُوسَ العِلْمِ (٣) وَذَهَابَ العُلَامَ ، وَلَا تَقْبَلْ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِي عَلَيْهِ . وَلَا تَقْبَلْ وَالْعَلْمَ ، وَلْتَجْلِسُوا حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ النَّبِي عَلَيْهُ ، فَإِنَّ العِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا ») \* (١) . لا يَعْلَمُ ، فَإِنَّ العِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا ») \* (١) .

٣٧ - \* (قَالَ مَالِكٌ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: «الْمِرَاءُ فِي العِلْم يُقَسِّي القَلْبَ، وَيُورِثُ الضِّغْنَ») \* (٢٠).

٣٨ - \* ( وَقَالَ أَيْضًا \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: « إِذَا عَلِمْتَ عِلْمًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثْرُهُ وَسَمْتُهُ (٧) وَسَكِينَتُهُ وَوَقَارُهُ

وَحِلْمُهُ، وَقَالَ: إِنَّ العُلَهَاءَ لَمْ يَكُونُوا يَهْذِرُونَ الكَلَامَ هَكَذَا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَكَلَّمُ كَلَامَ شَهْرٍ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ») \*(^^).

٣٩- \* (قَالَ فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: « كُنَّا نَجْلِسُ أَنَا وَابْنُ شُبُرُمَةَ وَالْحَارِثُ العُكْلِيُ وَالْمُغِيرَةُ وَالْقَعْقَاعُ بْنُ يَزِيدَ بِاللَّيْلِ نَتَذَاكَرُ الفِقْهَ، فَرُبَّهَا لَمْ نَقُمْ حَتَّى نَسْمَعَ النِّدَاءَ لِصَلَاةِ الفَجْرِ») \* (٩).

٤٠ - \*(قَالَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ: « مَنْ أُوتِيَ عِلْمًا . لَا يَزْدَادُ فِيهِ خَوْفًا وَحُزْنًا وَبُكَاءً خَلِيقٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ أُوتِيَ عِلْمًا ثُسمَّ قَرَأً ﴿ أَفَمِنْ هَـذَا خَلِيقٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ أُوتِيَ عِلْمًا ثُسمَّ قَرَأً ﴿ أَفَمِنْ هَـذَا الْحَدِيسِ تَعْجَبُونَ \* وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ \* وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ \*
 (النجم/ ٥٩ - ٢٠))\* (النجم/ ٥٩ - ٢٠))\*

٤١ - \* ( وَقَالَ: « عَالِمٌ عَامِلٌ مُعَلِّمٌ يُدْعَى كَبِيرًا في مَلَكُوتِ السَّمَا وَاتِ » \* (١١١).

٤٢- \* (قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: « كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ مَالِكٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَوَضَعْتُ أَلْوَاحِي وَقُمْتُ أُصَلِّي. وَقُمْتُ عَنْهُ - يَعْنِي فَقَالَ: « مَا الَّذِي قُمْتَ إِلَيْهِ بِأَفْضَلَ مِمَّا قُمْتَ عَنْهُ - يَعْنِي قَامَ لِصَلَاةِ النَّافِلَةِ -) \* (١٢).

٣٤ - \* (قَالَ يَحْيَى بْنُ خَالِدِ الْبَرْمَكِيُّ مُنْشِدًا:

<sup>(</sup>٧) السَّمْتُ: الهيئة.

<sup>(</sup>٨) المدخل لابن الحاج (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٩) العلم لزهير بن حرب (٢٧).

<sup>(</sup>١٠) الشعب (٨/ ٤٢٧) وقال مخرجه: إسناده جيد.

<sup>(</sup>۱۱) الترمذي (٥/ ٤٩).

<sup>(</sup>۱۲) مدارج السالكين (۲/ ٤٧).

<sup>(</sup>١) الخدين: الجليس والصاحب عازله: يشاركه في الهزل

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) دروس العلم: فَنَاؤه وذهابه.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) العلم ، لزهير بن حرب (٦ ، ٧).

<sup>(</sup>٦) فضل علم السلف على الخلف ، لابس رجب الحنبلي (١٤٢).

تَفَنَّنْ وَخُذْ مِنْ كُلِّ عِلْمٍ فَإِنَّهَا يَفُوقُ امْرُؤٌ فِي كُلِّ فَنِّ لَهُ عِلْمُ

فَأَنْتَ عَدُوٌّ لِلَّذِي أَنْتَ جَاهِلٌ

بِهِ وَلِعِلْمٍ أَنْتَ تُتْقِنْهُ سِلْمُ) \*(١) بِهِ وَلِعِلْمٍ أَنْتَ تُتْقِنْهُ سِلْمُ) \*(١) عَلَى ۔: 8 - \*( قَالَ الأَوْزَاعِيُّ ۔ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ۔: «كَانَ هَـٰذَا العِلْمُ كَرِيمًا يَتَلَاقَاهُ الرِّجَالُ، فَلَمَّا دَخَلَ فِي الْكُتُب، دَخَلَ فِيهِ غَيْرُ أَهْلِهِ ») \*(٢).

٤٥ - \* قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 ﴿ طَلَبُ العِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ ﴾ \*(٣).

23- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ فِي شَأْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ:

أَيَّ الطَّالِبُ عِلْمًا إِيتِ حَمَّادَ بْنَ زَيْدِ

تَقْتَبِسْ حِلْمًا وَعِلْمًا ثُمَّ قَيِّدُهُ بِقَيْدِ (٤)

٤٧ - \*( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ السَّمَرْقَنْدِيُّ الوَاعِظُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: « كَمْ مِنْ جَاهِلٍ أَدْرَكَهُ اللهُ تَعَالَى -: « كَمْ مِنْ جَاهِلٍ أَدْرَكَهُ العِلْمُ فَأَنْقَذَهُ، وَكَمْ مِنْ نَاسِكٍ عَمِلَ عَمَلَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَوْبَقَهُ. احْضُرِ العِلْمَ وَإِنْ لَمْ تَحْضُرْكَ النِّيَّةُ، فَإِنَّمَ تَطْلُبُ بِالعِلْمِ النِّيَّةُ، فَإِنَّ أَوَّلَ مَا يَظْهَرُ مِنَ العَبْدِ لِسَانُهُ، وَأَوَّلَ مَا يَظْهَرُ مِنَ العَبْدِ لِسَانُهُ، وَأَوَّلَ مَا يَظْهَرُ مِنْ عَقْلِهِ حِلْمُهُ ") \*(٥).

٤٨ - \* (قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 «النَّاسُ إِلَى العِلْمِ أَحْوَجُ مِنْهُ مَ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِي
 وَالشَّرَابِ. لأَنَّ الرَّجُلَ يَحْتَاجُ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِي

اليَوْمِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَحَاجَتُهُ إِلَى العِلْمِ بِعَدَدِ أَنْفَاسِهِ») \*(٢).

٤٩ - \*(قَالَ ذُو النُّونِ الْمِصْرِيُّ: « كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يَزْدَادُ بِعِلْمِهِ بُغْضًا لِلدُّنْيَا وَتَرُكًا هَا، فَالْيَوْمَ يَزْدَادُ الرَّجُلُ بِعِلْمِهِ لِلدُّنْيَا حُبًّا وَطَلبًا، وَكَانَ الرَّجُلُ يُنْفِقُ مَالَهُ عَلَى العِلْمِ، وَاليَوْمَ يَكْتَسِبُ الرَّجُلُ لِعِلْمِهِ مَالًا، وَكَانَ يُرى عَلَى طَالِبِ العِلْمِ زِيَادَةُ صَلَاحٍ بِعِلْمِهِ مَالًا، وَكَانَ يُرى عَلَى طَالِبِ العِلْمِ زِيَادَةُ صَلَاحٍ فِي بَاطِنِهِ وَظَاهِرِهِ فَالْيَوْمَ يُرَى عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فَسَادُ البَاطِنِ وَالظَّاهِرِ») \*(\*).

٥٠ - \* (قَالَ عَـمْرُو بْنُ الْخَارِثِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَـالَى -: «إِنَّ رَجُـلًا كَتَـبَ إِلَى أَخٍ لَـهُ: اعْلَمْ أَنَّ الْحِلْمَ لِبَاسُ العِلْم فَلَا تَعْرَينَ مِنْهُ »)\* (٨).

٥١ - \* (قَالَ أَهْدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ: «سَمِعْتُ مِنْ عَلِيّ بْنِ الْلَاينِيّ كَلِمَةً أَعْجَبَتْنِي قَرَأَ عَلَيْنَا حَدِيثَ الغَارِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا نَقَلَ إِلَيْنَا هَذِهِ الأَّحَادِيثَ لِنَسْتَعْمِلَهَا لَا لِتَتَعَجَّبَ مِنْهَا») \* (٥).

٥٢ - \*(قَالَ أَبُو بَكْرٍ البَصْرِيُّ: دَخَلْتُ عَلَى سَهْلِ بْنِ عَبْدِاللهِ وَمَعِي الْمِحْبَرَةُ فَقَالَ لِي: تَكْتُبُ؟.
 قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «اكْتُبْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ - وَمَعَكَ الْمِحْبَرَةُ فَافْعَلْ ») \* (١٠٠).

٥٣ - \* ( قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِيِّ: « العِلْمُ

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين (٢/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٧) المدخل لابن الحاج (٢/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٨) الشعب (٧/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (٧/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق (٧/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (٤٧).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء للذهبي (٧/ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (٢/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٧/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٥) الشعب (٧/ ١٥٤).

قَائِدٌ، وَالْخَوْفُ سَائِقٌ، وَالنَّفْسُ حَرُونٌ بَيْنَ ذَلِكَ جَمُوحٌ خَدَاعَةٌ رَوَّاعَةٌ. فَاحْذَرْهَا وَرَاعِهَا بِسِيَاسَةِ العِلْمِ، وَسُقْهَا بِتِهْدِيدِ الْخَوْفِ يَتِمَّ لَكَ مَا تُرِيدُ») \*(١).

٤٥ - \* (قَالَ أَبُو بَكْرِ الآجُرِّيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى الْعُلَمَاءُ فِي خُرُوجِهِمْ -: " الْعُلَمَاءُ فِي كُلِّ حَالٍ لَهُمْ فَضْلٌ عَظِيمٌ، فِي خُرُوجِهِمْ لِطَلَبِ العِلْمِ، وَفِي مُجَالَسَتِهِمْ لَهُمْ فِيهِ فَضْلٌ، وَفِي مُنَاكَرَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ لَهُمْ فِيه فَضْلٌ. وَفِيمَ تَعَلَّمُوا العِلْمَ لَهُمْ فِيهِ فَضْلٌ، وَفِيمَ تَعَلَّمُوا العِلْمَ لَهُمْ فِيهِ فَضْلٌ، وَفِيمَ نَعَلَّمُوهُ العِلْمَ لَهُمْ فِيهِ فَضْلٌ، وَفِيمَنْ عَلَّمُوهُ العِلْمَ لَهُمْ فِيهِ فَضْلٌ، فَقَدْ جَمَعَ اللهُ لِلْعُلَمَاءِ الْخَيْرَ مِسنْ جِهَاتٍ كَثِيرَةٍ فَضْلٌ. فَقَدْ جَمَعَ اللهُ لِلْعُلَمَاء الْخَيْرَ مِسنْ جِهَاتٍ كَثِيرَةٍ نَفَعْنَا اللهُ وإِيَّاهُمْ بِالعِلْمِ» (\*)

٥٥ - \* (وَقَالُ أَيْضًا: « لَا يَكُونُ نَـاصِحًا للهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ وَلاَّئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ إِلَّا مَـنْ بَدَأَ بِالنَّصِيحَةِ لِنَفْسِهِ، وَاجْتَهَدَ فِي طَلَبِ العِلْمِ وَالفِقْهِ لِينَعْرِفَ بِهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ، وَيَعْلَمَ عَدَاوَةَ الشَّيْطَانِ لَـهُ وَكَيْفُ الْخَذَرُ مِنْهُ، وَيَعْلَمَ قَبِيحَ مَا تَحِيلُ إِلَيْهِ النَّفْسُ حَتَّى يُخَالِفَهَا بِعِلْم ») \* (3)

٥٦ - \* (قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِالعَسزِينِ القَاضِي الْجُرْجَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: يَقُولُونَ لِي فِيكَ انْقِبَاضٌ وَإِنَّا

رَأُوْا رَجُلًا عَنْ مَوْقِفِ الذُّلِ أَحْجَهَا وَرَجُلًا عَنْ مَوْقِفِ الذُّلِ أَحْجَهَا أَرَى النَّاسَ مَنْ دَانَاهُمُ هَانَ عِنْدَهُمْ وَالنَّاسُ مَنْ دَانَاهُمُ هَانَ عِنْدَهُمْ وَوَمَنْ أَكْرِمَتْهُ عِزَّةُ النَّفْسِ أُكْرِمَا

وَلَمْ أَقْضِ حَقَّ العِلْمِ إِنْ كَانَ كُلَّهَا بسَدَا طَ مَعٌ صَيَّرْتُهُ لِي سُلَّهَا وَمَا كُلُّ بسَرْقِ لَاحَ لِي يَسْتَفِزُّ نِي

وَلَا كُلَّ مَنْ لَاقَيْتُ أَرْضَاهُ مُنْعِمًا إِذَا قِيلَ هَذَا مَنْهَلُ قُلْتُ قَـَدْ أَرَى

وَلَكِنَّ نَفْسَ الْحُرِّ تَحْتَمِلُ الظَّمَا أُنَمْنِهُهَا عَنْ بَعْضِ مَا لَا يَشِينُهَا

غَافَةَ أَقْوَالِ العِدَا فِيمَ أَوْلِا وَلَمُ أَبْتَذِلْ فِي خِدْمَةِ العِلْمِ مُهْجَتِي لأَخْدِمَ مَنْ لاَقَيْتُ لَكِنْ لأُخْدَمَا

لا حَدِم من لا فيت لَكِن لا حَدَم أَأَشْقَى بِهِ غَرْسًا وَأَجْنِيهِ ذِلَّـةً

إِذًا فَاتِّبَاعُ الْجَهْلِ قَدْ كَانَ أَحْزَمَا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ صَانُوهُ صَانَهُمْ

وَلَوْ عَظَّمُوهُ فِي النَّفُوسِ لَعُظِّمَا وَلَكِنْ أَهَانُوهُ فَهَانَ وَدَنَّسُوا

مُحَيَّاهُ بِالأَطْهَاعِ حَتَّى تَجَهَّهَ) \* (1) . مُحَيَّاهُ بِالأَطْهَاعِ حَتَّى تَجَهَّهَ) \* (1) . مرحمهُ اللهُ تَعَالَى ... « العِلْمُ مَا اسْتَعْمَلَكَ وَاليَقِينُ مَا حَمَلَكَ ») \* (0) ... « العِلْمُ مَا اسْتَعْمَلَكَ وَاليَقِينُ مَا حَمَلَكَ ») \* (1)

٥٨- \* (قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دُرَيْدٍ ــ رَحِـمَهُ اللهُ تَعَالَى ــ:

العَالِمُ العَاقِلُ ابْنُ نَفْسِهِ

أَغْنَاهُ جِنْسُ عِلْمِهِ عَنْ جِنْسِهِ

<sup>(</sup>٣) بصائر ذوي التمييز ، للفيروزابادي (٥/ ٦٧).

<sup>(</sup>٤) أدب الدنيا والدين للماوردي (٩٢).

<sup>(</sup>٥) الشعب (٧/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (٢/ ٤٦٦) ، العقد الثمين في أخبار البلد الأمين (٦/ ٤١٢). والنبلاء (١٤/ ٥٨). (٢) أخلاق العلماء ، للآجرى (٤١).

كُنِ ابْنَ مَنْ شِئْتَ وَكُنْ مُؤَدَّبًا

فَإِنَّمَا الْمُرُّ بِفَضْلِ كَيْسِهِ وَلَيْسَ مَنْ تُكْرِمُهُ لِغَيْرِهِ

مِثْلَ الَّذِي تُكْرِمُهُ لِنَـفْسِهِ)\*(١).

90 - \* (قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «اسْتَشْهَدَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِأَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَجَلِّ مَشْهُ ود بِهِ وَهُ وَ التَّوْحِيدُ وَقَرَنَ شَهَادَةَهُمْ وَشَهَادَةَ مَ مَشْهُ ود بِهِ وَهُ وَ التَّوْحِيدُ وَقَرَنَ شَهَادَتَهُمْ وَشَهَادَةَ مَ مَشْهُ ود بِهِ وَهُ وَ التَّوْحِيدُ وَقَرَنَ شَهَادَتَهُمْ وَشَهَادَةَ مَ مَشْهُ ود بِهِ وَهُ وَ التَّوْحِيدُ وَقَرَنَ شَهَادَتَهُمْ وَشَهَادَةَ مَ مَشْهُ ود بِهِ وَهُ وَ التَّوْحِيدُ وَقَرَنَ شَهَادَتَهُمْ فَإِنَّهُ تَعَالَى لَا مَاللهُ اللهُ ا

• ٦٠ \* ( قَالَ بَعْضُهُمْ: « مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِوَجْهِ اللهِ لَمُ يَسزَلْ مُعَانًا، وَمَسنْ طَلَبَ هُ لِغَيْرِ اللهِ لَمُ يَسزَلْ مُهَانًا») \* (٣).

٦١ - \*( وَقَالَ بَعْضُهُمْ: « الْجَاهِلُ صَغِيرٌ وَإِنْ كَانَ شَيْخًا، وَالْعَالِمُ كَبِيرٌ وَإِنْ كَانَ حَدَثًا وَاسْتَشْهَدُوا بِقَوْلِ القَائِلِ:

تَعَلَّمْ فَلَيْسَ الْمُرْءُ يُولَدُ عَالِلًا

وَلَيْسَ أَخُو عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جَاهِلُ وَإِنَّ كَبِيرَ القَوْمِ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ

صَغِيرٌ إِذَا الْتَفَّتْ إِلَيْهِ الْمَحَافِلُ \*(٤).

## من فوائد «العلم»

(١) بِهِ يُعْرَفُ اللهُ وَيُعْبَدُ وَيُوحَدُ.

(٢) هُوَ أَسَاسُ صِحَّةِ الاعْتِقَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ.

(٣) طَلَبُ الْعِلْم عِبَادَةٌ.

(٤) هُوَ طَرِيقُ الوُصُولِ إِلَى الْجَنَّةِ.

(٥) يُكْسِبُ صَاحِبَهُ الْخَشْيَةَ للهِ.

(٦) يُكْسِبُ صَاحِبَهُ التَّوَاضُعَ لِلْخَلْق.

(٧) يَنْتَفِعُ بِهِ صَاحِبَهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ عَلَّمَهُ

(٨) يَبْقَى أَجْرُهُ بَعْدَ انْقِطَاعِ أَجَلِ صَاحِبِهِ.

(٩) يُورِثُ صَاحِبَهُ أَعْلَى الْمُرَاتِبِ بَعْدَ الأَنْبِيَاءِ.

(١٠) يَرْفَعُ الوَضِيعَ وَيُعِزُّ الذَّلِيلَ وَيَجْبُرُ الكَسِيرَ.

(١١) هُوَ دَلِيلُ حُبِّ الْخَيْرِ لِلآخَرِينَ لِحِرْصِ صَاحِبِهِ عَلَى إِخْرَاجِ النَّاسِ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ إِلَى نُورِ

العِلمِ.

(١٢) بِهِ تُوصَلُ الأَرْحَامُ وَتُؤَدَّى الْحُقُوقُ.

<sup>(</sup>٣) المدخل لابن الحاج (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (١/ ٩٥١).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٢/ ٤٧٠).

### علو الهمة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣٥     | . ٦      | _      |

### العلو لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ عَلاَ يَعْلُو عُلُوًا وَهُوَ مَأْخُودٌ مِنْ مَادَّةِ (ع ل و) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى السُمُوِ وَالارْتِفَاعِ، يُقَال: تَعَالَى النَّهَارُ أَيِ ارْتَفَعَ، وَالْعَلاَءُ الرِّفْعَةُ، وَأَمَّا العُلُوُ تَعَالَى النَّهَارُ أَيِ ارْتَفَعَ، وَالْعَلاَءُ الرِفْعَةُ، وَأَمَّا العُلُوُ فَالْعَظَمَةُ وَالتَّجَبُّرُ، يَقُولُونَ: عَلاَ الْلَلِكُ فِي الأَرْضِ عُلُوًا كَبِيرًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا الْلِلِكُ فِي الأَرْضِ عُلُوًا كَبِيرًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا اللَّهُ فِي الأَرْضِ اللَّهُ وَيُقَالُ كَبِيرًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا اللَّهُ وَيُقَالُ لَكِيرًا، قَالَ اللَّهُ وَالسَّرَفِّ، قِيلَ عَلِي الْكُعْبِ أَيْ مَنْ أَهْلِ الشَّرَفِ، قَيلَ عَلِي الْكُعْبِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الشَّرَفِ، وَيُقَالُ لِكُمْ وَمُنْ قَهَدَ وَ أَمْرًا فَقَدِ اعْتَلَاهُ وَالسَّيَعْلَى عَلَى عَلَى يَعْلَى عَلَى عَلَى

وَقَالَ الجَوْهَرِيُّ: عَلَا فِي الْمُكَانِ يَعْلُو عُلُوًا، وَعَلِي فِي الشَّرَفِ يَعْلَى عُلُواً، وَعَلِي فِي الشَّرَفِ يَعْلَى عَلاَءً وَيُقَالُ أَيْضًا عَلاَ (بالفتح) يَعْلَى ، قَالَ رُؤْبَةُ (جَامِعًا بَيْنَ اللُّغَتَيْنِ):

لَّا عَلاَ كَعْبُكَ بِي عَلَيْتُ

## العلي من أسهاء الله تعالى:

قَالَ ابْسِنُ الأَثِينِ فِي أَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى: الْعَلِيُّ وَاللهِ تَعَالَى: الْعَلِيُّ وَاللهُ عَالِي: فَالْعَلِيُّ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ فِي الْمُرْتَبَةِ وَالْمُتُعَالِي: وَالْمُتُعَالِي: وَالْمُتُعَالِي: الْمُعْنَى فَاعِلٍ مِنْ عَلاَ يَعْلُو، وَالْمُتَعَالِي: اللَّهُ مُ وَقِيلَ: جَلَّ اللَّهُ مَرَيِنَ وَعَلاَ شَأْنُهُ، وَقِيلَ: جَلَّ اللَّهُ مَرِينَ وَعَلاَ شَأْنُهُ، وقِيلَ: جَلَّ

<sup>(</sup>۱) المقاييس (٤/ ١٢٠)، والصحاح (٦/ ٢٤٣٧)، ولسان العرب(٤/ ٣٠٨٨).

عَنْ كُلِّ وَصْفٍ وَثَنَاءٍ، وَهُو فَاعِلٌ مِنَ الْعُلُوِّ، وَقَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الْعُلُوِّ، وَقَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الْعَالِي (١).

#### الهمة لغة:

الهِمَّةُ فِي اللَّغَةِ: مِثْلُ الهُمِّ وَكِلاَهُمَا اسْمٌ لِمَا هَمَمْتَ بِهِ وَكَذَلِكَ الهِمَّةُ، بِهِ، قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: وَالهَمُّ مَا هَمَمْتَ بِهِ وَكَذَلِكَ الهِمَّةُ، ثُمَّ تُشْتَقُّ مِنَ الهِمَّةِ الْهِمُ مَا هَمَمْتَ بِهِ وَكَذَلِكَ العَظِيمُ الهِمَّةِ، ثُمَّةُ تُشْتَقُّ مِنَ الهُمَّةِ الْهُمُ الْهُمُ الْلَيكُ العَظِيمُ الهِمَّةِ، وَيُقَالُ لاَ وَيُقَالُ الهَمَّةُ أَيْضًا بِالفَتْحِ وَفُلاَنٌ بَعِيدُ الهِمَّةِ، وَيُقَالُ لاَ مَهَمَّةً لِي (بِفَتْحِ الهَاءِ)، وَلاَ هَمَامَ أَيْ لاَ أَهُمُ بِذَلِكَ وَلاَ أَفْعَلُهُ، وَيُقَالُ: ذَهَبْتُ أَتَهَمَّمُهُ أَيْ الْمُلْبُهُ. وَقَالَ ابْنُ مَنْطُورٍ: الهِمَّةُ : وَاحِدَةُ الهِمَم.

وَهَمَّ بِالشَّيْءِ يَهِمُّ هَمَّا: نَوَاهُ وَأَرَادَهُ ، وَعَزَمَ عَلَيْهِ . وَالْهَمَّةُ والْهِمَّةُ : مَا هَمَّ بِهِ مِنْ أَمْرٍ لِيَفْعَلَهُ . وَتَقُولُ: إِنَّهُ لَعَظِيمُ الْهَمِّ ، وَإِنَّهُ لَبَعِيدُ الْهِمَّةِ ، وَإِنَّهُ لَبَعِيدُ الْهِمَّةِ . وَالْهَمَّةُ بِالْفَتْح .

وَالهُمُامُ: الْلَكُ العَظِيمُ الهِمَّةِ. وَالْهُمَامُ، اسْمٌ وَالْهُمَامُ، اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْلَكِ لِعِظَمِ هِمَّتِهِ. وَقِيلَ: لأَنَّهُ إِذَا هَمَّ بِأَمْرٍ مَنْ أَسْمَاهُ، وَلاَ يُرَدُّ عَنْهُ بَلْ يَنْفُذُ كَمَا أَرَادَ، وَقِيلَ: الْهُمَامُ السَّيِدُ الشُّجَاعُ السَّخِيُ (٢).

#### علو الهمة اصطلاحًا:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ: عِظَمُ (عُلُوُّ) الهِمَّةِ: عَدَمُ الْمُبَالاَةِ بِسَعَادَةِ الدُّنْيَا وَشَقَاوَتِهَا (٣).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الكَبِيرُ الهِمَّةِ عَلَى الإطْلاَقِ هُوَ مَنْ لاَ يَرْضَى بِالهِمَمِ الحَيَوانِيَّةِ قَدْرَ وُسْعِهِ فَلاَ يَصِيرُ عَبْدَ بَطْنِهِ وَفَرْجِهِ بَلْ يَجْتَهِدُ أَنْ يَتَخَصَّصَ بِمَكَارِمِ عَبْدَ بَطْنِهِ وَفَرْجِهِ بَلْ يَجْتَهِدُ أَنْ يَتَخَصَّصَ بِمَكَارِمِ عَبْدُ الْهُرِيعَةِ.. وَالصَّغِيرُ الْهِمَّةِ مَنْ كَانَ عَلَى العَكْسِ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - : وَالْكَبِيرُ الْهِمَّةِ عَلَى الإطلاقِ ذَلِكَ وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - : وَالْكَبِيرُ الْهُمَّةِ عَلَى الإطلاقِ مَنْ يَتَحَرَّى الفَضَائِلَ لا لِجَاهٍ وَلا لِثَرْوَةٍ وَلاَ لِلَذَةٍ،. وَلا لِسْتِشْعَارِ نَخْوَةٍ وَاسْتِعْلاَءٍ عَلَى البَرِيَّةِ، بَلْ يَتَحَرَّى لا سُتَعْلاَءٍ عَلَى البَرِيَّةِ، بَلْ يَتَحَرَّى مَنْ مَنْ البَرِيَّةِ، بَلْ يَتَحَرَّى مَنْ مَالِحَ العِبَادِ شَاكِرًا بِذَلِكَ نِعْمَةَ اللهِ وَمُتَوَجِّيًا بِهِ مَصَالِحَ العِبَادِ شَاكِرًا بِذَلِكَ نِعْمَةَ اللهِ وَمُتَوَجِّيًا بِهِ مَصَالِحَ العِبَادِ شَاكِرًا بِذَلِكَ نِعْمَةَ اللهِ وَمُتَوَجِيًا بِهِ مَنْ مَكْرَفِ فَي اللهِ عَلَيْ مَكُولِ الْعَلَامِ وَلَا لَكُولُ الْعَرِيَةِ وَلَا لِلْكَامِلُ الْمُلْعُلُومُ وَالْمُ وَلُولُ الْعَلَى الْمَلْعِلَ وَلَا اللهُ وَمُنَاتَهُ عَلَى الْعَبَادِ مَا الْمُسَاعِدُ مُوالمَدُونُ الْعَلَامُ وَلُولُ الْعَلَامِ وَاللّهُ وَمُعَلَومُ اللهِ وَالْعَلَامِ وَلَا اللهُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ وَلَوْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ وَلَوْ الْعَلَيْعِلَامِ الْمُ الْمُلْعَلِي الْعَلَيْدِي وَلَا الْعَلَامُ وَلَى الْعَلَى الْعَمْدُ وَالْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

وَقَالَ الخِضْرُ حُسَيْنٌ:

عُلُوُّ الهِمَّةِ: هُوَ اسْتِصْغَارُ مَا دُونَ النِّهَايَةِ مِنْ مَعَالِي الأُمُورِ (٥).

[انظر: صفة الشجاعة].

#### العلم وعلو الهمة:

إِنَّ مَعَ الِيَ الأُمُّ ورِ وَعْرَةُ الْمَسَالِكِ، مَعْفُ وفَةٌ بِالْمُكَارِهِ، وَالْعِلْمُ أَرْفَعُ مَقَامٍ تَطْمَحُ إِلَيْهِ الهِمَمُ ، وَأَشْرَفُ عَايَةٍ تَسَابَقُ إِلَيْهِ الطَّالِبُ دُونَ عَلَيَةٍ تَسَابَقُ إِلَيْهِ الطَّالِبُ دُونَ أَنْ يُقَاسِيَ شَدَائِدَ وَيَحْتَمِلَ مَتَاعِبَ ، وَلاَ يَسْتَهِينُ أَنْ يُقَاسِيَ شَدَائِدَ وَيَحْتَمِلَ مَتَاعِبَ ، وَلاَ يَسْتَهِينُ إِللَّهُ دَائِدِ إِلَّا كَبِيرُ الهِمَّةِ مَاضِي العَزِيمَةِ. وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ بِالشَّدَائِدِ إِلَّا كَبِيرُ الهِمَّةِ مَاضِي العَزِيمَةِ. وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ

<sup>(</sup>٤) الذريعة إلى مكارم الشريعة (٢٩١).

<sup>(</sup>٥) وسائل الإصلاح للخضر حسين (٥٧).

<sup>(</sup>١) النهاية (٣/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب لابن منظور (١٢/ ٦٢٠-٦٢١).

<sup>(</sup>٣) التوقيف (٢٤٣).

الْمُسَيَّبِ يَسِيرُ اللَّيَالِيَ لِطَلَبِ الحَدِيثِ الوَاحِدِ، وَرَحَلَ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَهُوَ فِي مِصْرَ لِيَرْوِي عَنْهُ حَدِيثًا ، فَقَدِمَ مِصْرَ وَنَوزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَلَمْ يَحُلُّ رَاحِلَتَهُ ، فَسَمِعَ مِنْهُ الْحَدِيثَ وَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَقَفَلَ إِلَى الْلَدِينَةِ رَاجِعًا ، وَلَمْ يَنْتَشِرِ العِلْمُ فِي بِلاَدِ الْمَغْرِبِ أَوِ الأَنْدَلُسِ إِلَّا بِرِجَالٍ رَحَلُوا إِلَى الشَّرْقِ وَلَا قَوْا فِي رَحَلاَ تِهِمْ عَنَاءً وَنَصَبًا ، مِثْلِ أَسَدِ بْنِ الفُرَاتِ ، وَأَبِي الوَلِيدِ البَاجِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ العَرَبِيِّ.

وَخُلاَصَةُ الْمُقَالِ: تَذْكِيرُ النُّبَهَاءِ مِنْ نَشْئِنَا بِأَنْ يُقْبِلُوا عَلَى العِلْمِ بِهِمَمِ كَبِيرَةٍ ، صِيَانَةً لِلْوَقْتِ مِنْ أَنْ يُنْفَقَ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ ، وَعَـزْم يَبْلَى الجَدِيدَانِ (١١) ، وَهُـوَ صَارِمٌ صَقِيلٌ ، وَحِرْصٍ لاَ يَشْفِي غَلِيلَهُ إِلَّا أَنْ يَغْتَرِفَ مِنْ مَوَارِدِ العُلُومِ بِأَكْوَابٍ طَافِحَةٍ ، وَغَوْصٍ فِي البَحْثِ لاَ تَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفَ ائِسِ العُلُومِ وُعُ ورَةُ الْمُسْلَكِ وَلاَ طُولُ مَسَافَةِ الطَّرِيقِ ، وَأَلْسِنَةٍ مُهَذَّبَةٍ لاَ تَقَعُ فِي لَغْوِ أَوْ مُهَاتَرَة.

إِنَّ عَظِيمَ الْهِمَّةِ يَسْتَخِفُ بِالْمُرْتَبَةِ السُّفْلَى أُو ا لْمُزْتَبَةِ الْمُتُوسِّطَةِ مِنْ مَعَالِي الأُمُّـورِ ، وَلاَ تَهْدَأُ نَفْسُهُ إِلَّا حِينَ يَضَعُ نَفْسَهُ فِي أَسْمَى مَنْزِلَةٍ وَأَقْصَى غَايَةٍ، وَيُعَبِّرُ عَنْ هَذَا الْمُعْنَى النَّابِغَةُ الجَعْدِيُّ بِقَوْلِهِ:

بَلَغْنَا السَّمَاءَ مَجْدُنَا وَجُدُودُنَا

وَإِنَّا لَنَبْغِي فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرا وَإِذَا كَانَ هَـذَا الْخُلُقُ لَا يَقَـعُ إِلَّا عَلَى مَعَالِي

الْأُمُورِ فَلاَ عَظَمَةً لِمِمَم قَوْم يَبْتَغُونَ النِّهَايَةَ فِي زِينَةِ هَذِهِ الحَيَاةِ ، وَيَغْرَقُونَ فِي التَّمَتُّع بِلَذَّاتِهَا الْمَادِّيَّةِ.

وَمِنَ الْخَطَلِ فِي الرَّأْيِ أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ إِلَى خَصْلَةٍ شَرِيفَةٍ ، حَتَّى إِذَا شَعَرَ بِالعَجْزِ عَنْ بُلُوغ غَايَتِهَا البَعِيدَةِ انْصَرَفَ عَنْهَا جُمْلَةً ، وَالْتَحَقَ بِالطَّائِفَةِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا في هَذِهِ الْخَصْلَةِ مِنْ نَصِيبٍ ، وَالَّذِي يُوَافِقُ الحِكْمَةَ وَيَقْتَضِيهِ حَقُّ التَّعَاوُنِ فِي سَعَادَةِ الجَمَاعَةِ أَنْ يَذْهَبَ الرَّجُلُ فِي هَمِّهِ (٢) إِلَى الغَايَاتِ البَعِيدَةِ ثُمَّ يَسْعَى لَمَا سَعْيَهَا ، وَلاَ يَقِفُ دُونَ النِّهَايَةِ إِلَّا حَيْثُ يَنْفَدُ جُهْدُهُ ، وَلاَ يَهْتَدِي لِلْمَزِيدِ عَلَى مَا فَعَلَ سَبِيلاً.

## والناس في الحقيقة أصناف:

رَجُلٌ يَشْعُـرُ بِأَنَّ فِيـهِ الْكِفَايَـةَ لِعَظَائِمِ الأُمُـورِ ، وَيَجْعَلُ هَذِهِ العَظَائِمَ هِمَّتَهُ، وَهَذَا مَنْ يُسَمَّى (عَظِيمَ الهِمَّةِ) أَوْ (عَظِيمَ النَّفْسِ) ، وَرَجُلٌ فِيهِ الكِفَايَةُ لِعَظَائِم الأُمُّورِ وَلَكِنَّهُ يَبْخَسُ نَفْسَهُ ، فَيَضَعُ هَمَّهُ فِي سَفْسَافِ الأُمُّورِ وَصَغَاثِرِهَا ، وَهَذَا مَنْ يُسَمَّى (صَغِيرَ الهِمَّةِ) أَو (صَغِيرَ النَّفْسِ) ، وَرَجُلٌ لاَ يَكْفِي لِعَظَائِم الأُمُّورِ، وَيُحسُّ بِأَنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُهَا وَأَنَّهُ لَمْ يُخْلَقُ لأَمْشَالِهَا فَيَجْعَلُ هِمَّتَهُ وَسَعْيَهُ عَلَى قَدْرِ اسْتِعْدَادِهِ ، وَهَذَا الرَّجُلُ بَصِيرٌ بِنَفْسِهِ مُتَـوَاضِعٌ فِي سِيرَتِهِ . هَـؤُلاَءِ ثَلاَثَـةٌ، وَرَابِعُهُمْ لاَ يُكْفَى لِلْعَظَائِم وَلَكِنَّهُ يَتَظَاهَرُ بِأَنَّهُ قَوِيٌّ عَلَيْهَا خَلُوقٌ لأَنْ يَحْمِلَ أَثْقَالَهَا ، وَهَلْذَا مَنْ يُسَمُّونَهُ (فَخُورَا) ، وَإِنْ شئت فَسَمّه (مُتَعَظًّ).

## من أين ينشأ عِظمُ الهمة ؟:

يَرَبَّى عِظَمُ الْمِمَّةِ مِنْ طَرِيقِ الاقْتِدَاءِ، أَوْ مِنْ طَرِيقِ الاقْتِدَاءِ، أَوْ مِنْ طَرِيقِ تَلْقِينِ الحِكْمَةِ وَبَسَيَانِ فَضْلِ عِظَمِ الْمِمَّةِ وَمَا يَكْسِبُ صَاحِبَهُ مِنْ سُؤْدَدٍ وَكَمَالٍ، أَوْ مِنْ طَرِيقِ دَرْسِ يَكْسِبُ صَاحِبَهُ مِنْ سُؤْدَدٍ وَكَمَالٍ، أَوْ مِنْ طَرِيقِ دَرْسِ التَّارِيخِ وَالنَّظَرِ فِي سِيرِ أَعَاظِمِ الرِّجَالِ، فَإِنَّا لَوْ أَخَذْنَا نَبْحَثُ عَنْ مَفَاخِرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَلْهَجُ التَّارِيخُ التَّارِيخُ بِأَسْمَا يُهِمْ لَوَجَدْنَا مُعْظَمَ مَفَاخِرِهِمْ قَائِمَةً عَلَى هَذَا الْخُلُقِ اللَّذِي نُسَمِّيهِ (عِظَمَ الْمُمَّةِ)، وَالْقُرْآنُ يَمْ لَأُ النَّهُ وَسَ يَعِظَمِ الْمِمَّةِ ، وَهَذَا الْعِظَمُ هُو الَّذِي قَدَفَ النَّذِي فَاتَوْا عَلَى عُرُوشٍ النَّفُوسَ بِعِظَمِ الْمِمَّةِ ، وَهَذَا الْعِظَمُ هُو الَّذِي قَدَفَ النَّالِي فَا اللَّهِ فَمَا أَوْلِيَائِهِ فَا الْمَعْمِ الْمُحَدِّ وَهَذَا الْعِظَمُ الْمُعْوَى اللَّهُ مُوالِي وَا الْمَعْمِ الْمُحَدِّ وَهُ السِيطَةِ نَسْفًا بِأَوْلِيَائِهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى عُرُوشٍ كَانَتُ طَالِمَةً ، وَنَسَفُوهَا مِنْ وَجْهِ البَسِيطَةِ نَسْفًا كَانَتْ طَالِمَةً وَلَا لَوا الْعَدْلِ وَا خُرِيَّةٍ ، وَفَجَوْوا أَنْهَارَ الْعُلُومِ كَانَتُ مَنْ وَجْهِ البَسِيطَةِ نَسْفًا تَعْمُ الْ وَالْحِرِيَّةِ وَالْمَارِ الْعُلُومِ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمَارَ الْعُلُومِ عَلَى عُرُوا إِيواءَ الْعَدْلِ وَاخْرِيَّةٍ ، وَفَجَوْوا أَنْهَارَ الْعُلُومِ خَامِلَةً فَلَانَهُمْ لَمْ يَتَدَبَّرُوا آيَاتِهِ ، وَلَمْ يَتَفَقَعُوا فِي حِكَمِهِ.

فضل عِظَمِ الهمة: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: اعْلَمْ أَنَّ مِنْ شَوَاهِدِ الفَضْل ، وَدَلائِلِ الكَرَم: الْمُرُوءَةَ الَّتِي هِيَ

حِلْيَةُ النُّفُوسِ ، وَزِينَةُ الهِمَم.

وَمِنْ حُقُوقِ الْمُرُوءَةِ وَشُرُوطِهَا ، مَالاَ يُتَوَصَّلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالتَّفَقُّدِ وَالْمُرَاعَاةِ ، وَلاَ يُوقَفُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالتَّفَقُّدِ وَالْمُرَاعَاةِ ، فَشَبَتَ أَنَّ مُرَاعَاةَ النَّفْسِ إِلَى أَفْضَلِ أَحْوَالِهَا هِيَ الْمُرُوءَةُ ، وَإِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ، فَلَيْسَ يَنْقَادُ لَهَا مَعَ ثِقَلِ كُلفِهَا ، وَإِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ، فَلَيْسَ يَنْقَادُ لَهَا مَعَ ثِقَلِ كُلفِهَا ، إلَّا مَنْ تَسَهَّلَتْ عَلَيْهِ الْمُشَاقُ ، رَغْبَةً فِي الْحَمْدِ ، وَهَانَتْ

عَلَيْهِ الْلَاذُ، حَذَرًا مِنَ الذَّمِّ، وَلِذَلِكَ قِيلَ: سَيِّدُ القَوْمِ أَشْقَاهُمْ.

وَقَالَ الشَّاعِرُ: وَإِذَا كَانَتِ النَّفُوسُ كِبَارًا

تَعِبَتْ فِي مُرَادِهَا الأَجْسَامُ

وَالدَّاعِي إِلَى اسْتِسْهَالِ ذَلِكَ شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا: عُلُوُّ الهِمَّةِ، عُلُوَّ الهِمَّةِ، عُلُوَّ الهِمَّةِ، فَالثَّانِي: شَرَفُ النَّفْسِ. أَمَّا عُلُوُّ الهِمَّةِ، فَلأَنَّهُ بَاعِثٌ عَلَى التَّقَدُّمِ، وَدَاعٍ إِلَى التَّخْصِيصِ، أَنفَةً مِنْ خُولِ الضَّعَةِ، وَاسْتِنْكَارًا لِهَانَةِ النَّقْصِ (۱).

يَسْمُو هَذَا الْحُلُقُ بِصَاحِبِهِ فَيَتَوَجَّهُ بِهِ إِلَى النِّهَايَاتِ مِنْ مَعَالِي الأُمُّورِ فَهُ وَ الَّذِي يَنْهَضُ بِالضَّعِيفِ يُضْطَهَدُ أَوْ يُزْدَرَى ، فَإِذَا هُو عَزِيزٌ كَرِيمٌ ، وَهُوَ الَّذِي يَرْفَعُ القَوْمَ مِنْ شُقُوطٍ ، وَيُبَدِّهُمْ بِالْحُمُولِ نَسُاهَةً ، وَبِالطَّاعَةِ العَمْيَاءِ نَسَاهَةً ، وَبِالاضْطِهَادِ حُرِّيَّةً ، وَبِالطَّاعَةِ العَمْيَاءِ شَجَاعَةً أَدَبِيَّةً . نَعَمْ ! يُورِدُ هَذَا الْحُلُقُ صَاحِبَهُ مَوَارِدَ التَّعَبُ وَي سَبِيلِ الوُصُولِ إِلَى التَّعَبُ وَالْعَنَاءِ ، وَلَكِنِ التَّعَبُ فِي سَبِيلِ الوُصُولِ إِلَى النَّعَبُ وَي سَبِيلِ الوُصُولِ إِلَى النَّعَبُ وَي سَبِيلِ الوَصُولِ إِلَى النَّعَبُ وَي سَبِيلِ اللَّمُ وَرِي يُشْبِهُ اللَّوَاءَ اللَّو فَصُولِ إِلَى النَّعَبُ وَي سَبِيلِ المُؤْمُولِ عَلَى الشَّرَفِ عَتَى لاَ يَكَادُ يَشْعُرُ بِهَ الْمَاتِ وَعَظِيسَمُ الهِمَّةِ قَدْ يَشْتَدُ حُرْصُهُ عَلَى الشَّرَفِ حَتَّى لاَ يَكَادُ يَشْعُرُ بِهَا يُلاَقِيهِ فِي سَبِيلِهِ مِنْ أَنْكَادٍ وَأَكْدَادٍ (\*).

قَالَ الشَّيْخُ الخِضْرُ حُسَيْنٌ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : وَمِعَ اللهُ وَمِثَ اللهُ وَمِثَ اللهُ وَمِثَ اللهُ وَمِثَ الْمُرْفِ وَمِثَا جُبِلَ عَلَيْهِ الخُرُّ الكريمُ ، أَنْ لاَ يَقْنَعَ مِنْ شَرَفِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ بِشَيْءٍ مِمَّا انْبَسَطَ لَهُ ، أَمَلاً فِيهَا هُو أَسْنَى

مِنْ هُ دَرَجَةً وَأَرْفَعُ مَنْ زِلَةً ، وَلِلْ اللّهَ وَالْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيرِ لِدُكَيْنِ الرَّاجِزِ: إِنَّ لِي نَفْسًا تَوَّاقَةً ، فَإِذَا بَلَغَكَ الْعَزِيرِ لِدُكَيْنِ الرَّاجِزِ: إِنَّ لِي نَفْسًا تَوَّاقَةً ، فَإِذَا بَلَغَكَ أَنِّي صِرْتُ إِلَى أَشْرَفَ مِنْ مَنْ زِلَتِي هَدِهِ ، فَبِعَينِ مَا أُرِينَكَ وَهُو عَامِلُ الْلَاينَةِ لِسُلَيْانَ بْنِ غُرْيَتَكَ وَهُو عَامِلُ الْلَاينَةِ لِسُلَيْانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلكِ \_ فَالَ لَهُ ذَلِكَ وَهُو عَامِلُ الْلَاينَةِ لِسُلَيْانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلكِ \_ فَلَا صَارَتْ إِلَيْهِ الخِلاَفَةُ قَدِمَ عَلَيْهِ مُحْبِيدِ الْمَلكِ \_ فَلَا كَمَا أَعْلَمْتُكَ أَنَّ لِي نَفْسًا تَوَّاقَةً ، وَأَنَّ لَي نَفْسًا تَوَّاقَةً ، وَأَنَّ لَي نَفْسًا تَوَّاقَةً ، وَأَنَّ لَي نَفْسًا تَوَّاقَةً ، وَأَنَّ لَمْ مُنَاذِلِ السَّدُنْيَا ، فَلَمَّ بَلَعَتْهَا وَجَدْتُهَا تَتُوقُ لاَ شُرَفِ مَنَاذِلِ الآخِرَةِ.

وَفِي هَذَا الْـمَـعْنَى: والحُرُّ لا يَكْتَفِي مِنْ نَيْل مَكْرُمَةٍ

حَتَّى يَرُومَ الَّتِي مِنْ دُونِهَا العَطَبُ يَسْعَى بِهِ أَمَلُ مِنْ دُونِهِ أَجَلُ

إِنْ كَفَّهُ رَهَبٌ يَسْتَدْعِهِ رَغَبُ لِذَاكَ مَا سَالَ مُوسَى رَبَّهُ أَرِنِي

أَنْظُرْ إِلَيْكَ وَفِي تَسْآلِهِ عَجَبُ يَبْغِي التَّزَيُّدَ فِيهَا نَالَ مِنْ كَرَم

وَهْوَ النَّجِيُّ لَدَيْهِ الوَحْيُ وَالْكُتُبُ (١) علو الهمة وكبر الهمة وعِظَمُ الهمة:

يُعَبَّرُ عَنِ هَذِهِ الصِّفَةِ أَحْيَانًا بِعِظَمِ الْهِمَّةِ وَأَحْيَانًا بِعِظَمِ الْهِمَّةِ وَأَحْيَانًا بِكِبَرِ الْهِمَّةِ، أَمَّا عَكْسُ ذَلِكَ فَهُوَ «صِغَرُ الهِمَّةِ، وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ تَعْرِيفٌ عُظَمِ الْهِمَّةِ أَوْ كِبَرِ الْهِمَّةِ هُوَ نَفْسُهُ تَعْرِيفٌ

لِعُلُوِّ الهِمَّةِ. مِجَالات عُلُوِّ الهِمَّةِ:

ذَكَرَ صَاحِبُ كِتَابِ (عُلُوُّ الهِمَّةِ) أَنَّ لِهَذَا العُلُوِّ عَالاتٍ خُسْ : طَلَبُ العِلْمِ، العِبَادَةُ وَالاسْتِقَامَةُ، البَحْثُ عَنِ الْحَقِّ، الدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، والجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَسَنُوجِزُ القَوْلَ فِي هَذِهِ المَجَالاتِ كَمَا يَلِي (٢):

المَجَالُ الأَوَّلُ: طَلَبُ العِلْمِ: يَتَمَثَّلُ عُلُوُّ الهِمَّةِ فِي طَلَبِ العِلْمِ فِي:

١ - غَيْرَةٍ عَلَى الوَقْتِ أَنْ يُنْفَقَ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ.
 ٢ - عَزْم يَبْلَى الجَدِيدَانِ وَهُوَ صَارِمٌ صَقِيلٌ (٣).

٣- حِرْصٍ لا يَشْفِي غَلِيلَهُ إِلاَّ أَنْ يَفْتَرِقَ مِنْ
 مَوَارِدِ العُلُوم بِأَكْوَابِ طَافِحَةٍ.

٤ - غَوْصٍ فِي البَحْثِ لا تَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفَائِسِ
 العُلُومِ وُعُورَةُ المَسْلَكِ، وَلا طُولُ مَسَافَةِ الطَّرِيقِ.

٥- أَلْسِنَةٍ مُهَذَّبَةٍ لا تَقَعُ فِي لَغْوِ وَلا مُهَاتَرَةٍ لأَنَّهَا شُغِلَتْ بِالحَقِّ فَأَشْغَلَهَا عَنِ البَاطِل.

لَقَدْ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ - رِضْوَانُ اللهُ عَلَيْهِمْ - الشَّلَ الأَّعْلَى فِي عُلُوِّ الهِمَّةِ فِي طَلَبِ العِلْمِ، وَكَانَ عَلَى المَشَلَ الأَّعْلَى فِي عُلُوِّ الهِمَّةِ فِي طَلَبِ العِلْمِ، وَكَانَ عَلَى رَأْسِهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلٍ، وَغَيْرُهُمْ مُ كَثِيرٌ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَتَنَاوَبُ مَعَ فَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَتَنَاوَبُ مَعَ فَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَتَنَاوَبُ مَعَ

<sup>(</sup>١) وسائل الإصلاح للخضر حسين (٨٥-٩٥)باختصار.

<sup>(</sup>٢) من يريد التفصيل عليه بالرجوع إلى كتاب الشيخ محمد أحمد إسماعيل المقدم، وعنوانه «علو الهمة» وهو مطبوع في

الرياض بالمملكة العربية السعودية ١٤١٦هـ، الباب الرابع (٣١٤ – ٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) الجديدان هما الليل والنهار، والصارم: السيف.

جَارِ لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَقُولُ ابْنُ الخَطَّابِ: فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ اليَوْم مِنَ الوَحْي وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَهَا هُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُحَدِّثُ عَنْ عُلْوٍ هِمَّتِهِ فِي طَلَبِ العِلْم فَيَقُولُ: كَانَ يَبْلُغُنِي الحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ فَآتِي بَابَهُ وَهُوَ قَائِلٌ (١)، فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ، يَسْفِي الرِّيحُ عَلَيَّ مِنَ التُّرَابِ فَيَخْرُجُ فَيَرَانِي فَيَقُولُ: يَابْنَ عَمّ رَسُولِ اللهِ ﷺ: مَا جَاءَ بِكَ؟ هَلاَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَآتِيكَ؟. فَأَقُولُ: لا، أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتِيكَ. أَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَدْ وَصَفَ حَالَهُ مَعَ العِلْم بِقَوْلِهِ: أَسْمَعُ بِالْحَرْفِ مِمَّا لَمْ أَسْمَعْهُ، فَتَوَدُّ أَعْضَائِي أَنَّ لَهَا أَسْهَاعًا تَتَنَعَّمُ بِهِ مَا تَنَعَّمَتْ بِهِ الأَذْنَانِ. وَقِيلَ لَهُ يَوْمًا: كَيْفَ حِرْصُكَ عَلَى العِلْم؟ قَالَ: حِرْصُ الجَمُوع المُنُوع فِي بُلُوغ لَذَّتِهِ لِلْمَالِ، فَقِيلَ لَهُ: فَكَيْفَ طَلَبُكَ لَهُ؟ قَالَ: طَلَبُ المَرْأَةِ المُضِلَّةِ وَلَدَهَا لَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، أَمَّا أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلِ فَقَدْ حَكَى عَنْ نَفْسِهِ «كُنْتُ رُبَّهَا أَرَدْتُ البُّكُورَ فِي الحَدِيثِ فَتَأْخُذُ أُمِّي بِثِيَابِي حَتَّى يُؤَذِّنَ النَّاسُ، أَوْ حَتَّى يُصْبِحُوا». وَقَالَ: «لَوْ كَانَ عِنْدِي خَشُونَ دِرْهَمًا كَنَرَجْتُ إِلَى جَرِيرِ بْنِ عَبْدِالْحَمِيدِ»(٢)، وَكَانَ مِنْ مَظَاهِرِ عُلُوِّ هِمَّتِهِمْ فِي طَلَبِ العِلْم الدَّأَبُ عَلَى تَحْصِيلِهِ فِي أَفَلَ وَقْتٍ مُمْكِن وَهَا هُـوَ الفَيرُوزابَادِيُّ

صَاحِبُ القَامُوسِ يَقْرَأُ صَحِيحَ مُسْلِمٍ عَلَى شَيْخِهِ فِي ثَلاثَةِ أَيَّام، أَمَّا الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فَقَرَأً صَحِيحَ البُّخَارِيِّ فِي أَرْبِعِينَ سَاعَةً، وَصَحِيحَ مُسْلِمٍ فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ عَدَا جَلْسَةِ الخَتْمِ(٢). وَمِنْ هَذِهِ الْكَظَاهِرِ أَيْضًا الرِّحْلَةُ فِي طَلَبِ العِلْمِ حَتَّى لَقَدْ كَانَ الوَاحِدُ مِنْهُمْ يَرْحَلُ مَسِيرَةَ شَهْرٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ (١)، وَكَانُوا يَتَحَمَّلُونَ الفَقْرَ وَالفَاقَةَ دُونَ أَنْ يَفُتَّ ذَلِكَ فِي عَضْدِهِمْ، وَكَانُوا لا يَكْتَرِثُونَ بِنَلِكَ تَمَسُّكًا بِمَثُوبَةِ الصَّبْرِ، وَكَانُوا يُنْفِقُونَ كُلَّ مَا عِنْدَهُمْ فِي سَبِيلِ العِلْم، وَهَا هُوَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - خَلَّفَ لَـهُ أَبُـوهُ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمِ فَأَنْفَقَهَا كُلَّهَا عَلَى تَحْصِيلِ الحَدِيثِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُ نَعْلُ يَلْبَسُهُ، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ - كَمَا أَخْبَرَ ابْنُ الجَوْزِيَّ -أَحْلَى مِنَ العَسَل. يَقُولُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - لَقَدْ كُنْتُ فِي حَلاوَةِ طَلَبِي العِلْمَ أَلْقَى مِنَ الشَّدَائِدِ مَا هُـوَ عِنْدِي أَحْلَى مِنَ العَسَلِ لأَجْلِ مَا أَطْلُبُ وَأَرْجُو، كُنْتُ فِي زَمَانِ الصِّبَا آخُذُ أَرْغِفَةً يَابِسَةً وَأَقْعُدُ عَلَى نَهْرٍ عِيسَى فَلا أَقْدِرُ عَلَى أَكْلِهَا إِلاَّ عِنْدَ المَّاءِ (٥).

وَمِنْ مَظَاهِرِ ذَلِكَ أَيْضًا سَهَرُهُمُ اللَّيَالِيَ فِي طَلَبِ العِلْمِ وَعَدَمُ الْخُلُودِ إِلَى رَاحَةِ النَّوْمِ، يَقُولُ ابْنُ كَثِيرٍ كَانَ البُّخَارِيُّ يَسْتَيْقِظُ فِي اللَّيلَةِ الوَاحِدَةِ مِنْ نَوْمِهِ، فَيُوقِدُ

<sup>(</sup>١) قائل: أي يقضي وقت القيلولة.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الحكايات وغيرها في «علو الهمة» ١٤٥ -١٤٨).

<sup>(</sup>٣) علو الهمة (١٥٥ - ١٥٦) بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٤) وذلك كما حدث من جابر بن عبدالله الذي ارتحل شهرًا إلى

عبدالله بن أنيس وكها رحل أبوأيوب الأنصاري من المدينة إلى عقبة بن نافع وهو في مصر ليروي عنه حديثًا، فلما قدمها لم يحل رحله عن ناقته ونزل عنها فسمع الحديث وقفل راجعًا إلى المدينة. انظر «علو الهمة» (١٥٧).

<sup>(</sup>٥) علو الهمة (١٦٤).

السّرَاجَة، ثُمَّ يَقُومُ مَرَّةً أُخْرَى وَأُخْرَى، حَتَّى كَانَ يَتَعَدَّدُ مِنْهُ ذَلِكَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً. وَالحِكَايَاتُ فِي ذَلِكَ مِنْهُ ذَلِكَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً. وَالحِكَايَاتُ فِي ذَلِكَ أَكْثُرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى (۱). أَمَّا مُذَاكَرَةُ العِلْمِ وَمُدَارَسَتُهُ فَحَدِّثْ عَنْهُ مْ وَلا حَرَجَ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا حَكَاهُ القُطْبُ الْيُونِينِيُ عَنِ الإِمَامِ النَّووِيّ مِنْ أَنَّهُ كَانَ لا يَضِيعُ لَهُ النُّونِينِي عَنِ الإِمَامِ النَّووِيّ مِنْ أَنَّهُ كَانَ لا يَضِيعُ لَهُ وَقْتُ فِي لَيْل وَلا نَهَادٍ إِلاَّ فِي وَظِيفَةٍ مِسنْ الاشْتِغَالِ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا حَكَاهُ القُطْبُ وَقْتُ فِي لَيْل وَلا نَهَادٍ إِلاَّ فِي وَظِيفَةٍ مِسنْ الاشْتِغَالِ العَلْمِ، حَتَّى إِنَّهُ فِي ذَهَابِهِ فِي الطَّرِيقِ وَإِيَابِهِ يَشْتَعِلُ فِي وَقْتُ فِي لَيْد مِنْ الاشْتِعَالِ العَلْمِ، حَتَّى إِنَّهُ فِي ذَهَابِهِ فِي الطَّرِيقِ وَإِيَابِهِ يَشْتَعِلُ فِي وَلْمِنَا عَلَى المَّالَعَةِ، وَإِنَّهُ بَقِي عَلَى التَّحْصِيلِ وَيُكْرَارِ عَفْهُ وظِهِ أَو مُطَالَعَةٍ، وَإِنَّهُ بَقِي عَلَى التَّحْصِيلِ وَيَكْرَارِ عَفْهُ وظِهِ أَو مُطَالَعَةٍ، وَإِنَّهُ بَقِي عَلَى التَّحْصِيلِ وَيَكْرَارِ عَفْهُ وظِهِ أَو مُطَالَعَةٍ، وَإِنَّهُ بَقِي عَلَى التَّحْصِيلِ وَيَكْرَارِ عَفْهُ وظِهِ أَو مُطَالَعَةٍ، وَإِنَّهُ بَقِي عَلَى التَّعْمِيلِ اللهُ عَلَى المَشَاعِلَى المَشَاعِلَى المَشَاعِينَ وَلِيلاً عَلَيْهَا أَنَّ الإِمَامَ أَحْمَد كَانَ الْمَامَ أَخْمَد كَانَ يَقْمُ أَلْفَ الْمُعْلَ أَلْفَ الْمُؤَى وَلِيلاً عَلَيْهَا أَنَّ الإِمَامَ أَخْمَد كَانَ يَعْمَلُ أَلْفَ الْفُو حَدِيثِ. فَقِيلَ لَلهُ عَلَيْهِا أَنَّ الإِمَامَ أَخْمَد كَانَ ذَاكَوْتُهُ وَأَخَذُتُ عَلَيْهِ الأَبْوَابَ (٢٠).

المَجَالُ الثَّانِي: عُلُوُّ الهِمَّةِ فِي العِبَادَةِ وَالاسْتِقَامَةِ: لَقَدْ فَقِهَ سَلَفُنَا الصَّالِحُ عَنِ اللهِ أَمْرُهُ، وَتَدَبَّرُوا فِي حَقِيقَةِ اللهُّنْيَا فَاسْتَوْحَشُوا مِنْ فِنْتَتِهَا وَثَجَافَتْ جُنُوبُهُمْ عَنْ اللهُ أَمْرُهُ مَنْ جُنُوبُهُمْ عَنْ مَضَاجِعِهَا، وَارْتَفَعَتْ هِمَّتُهُمْ عَنْ سَفَاسِفِهَا، فَلا تَرَاهُمْ مَنْ اللهُ الله عَنْ سَفَاسِفِهَا، فَلا تَرَاهُمْ إِلاَّ صَوَّامِينَ قَوَّامِينَ، وَقَدْ حَفَلَتْ تَرَاجِمُهُمْ بِأَخْبَارِ إِلاَّ صَوَّامِينَ قَوَّامِينَ، وَقَدْ حَفَلَتْ تَرَاجِمُهُمْ بِأَخْبَارِ زَاخِرَةٍ تُشِيدُ بِعُلُوّ هِمَّتِهِمْ فِي التَّوْبَةِ وَالاسْتِقَامَةِ، وَقُوَّة زَاخِرَةٍ تُشِيدُ بِعُلُو هِمَّتِهِمْ فِي التَّوْبَةِ وَالاسْتِقَامَةِ، وَقُوَّة

عَزِيمَتِهِمْ في العِبَادَةِ وَالإِخْبَاتِ.

الْمَجَالُ النَّالِثُ: البَحْثُ عَنِ الْحَقِّ: لَقَدْ حَفَلَ التَّارِيخُ الإِسْلامِيُّ بِنَمَا ذِجَ رَاقِعَةٍ مِنَ المُهْتَدِينَ الَّذِينَ الْرَيَفَةِ مِنَ المُهْتَدِينَ الَّذِينَ الْرَيَفَعَتُ هِمَّتُهُمْ فِي البَحْثِ عَنِ الحَقِيقَةِ الدِّينِيَّةِ أَو البَحْثِ عَنِ الحَقِيقَةِ الدِّينِيَّةِ أَو البَحْثِ عَنِ الدِّينِ الحَقِّ، وَبَذَلُوا فِي سَبِيلِ ذَلِكَ النَّهْسَ البَحْثِ عَنِ الدِّينِ الحَقِّ، وَبَذَلُوا فِي سَبِيلِ ذَلِكَ النَّهْسَ وَالنَّفِيسَ، فَصَارُوا مَضْرِبَ الأَمْشَالِ، وَحُجَّةً لللهِ عَلَى فَإِنَّ مَنِ الْمُقَالِ، وَحُجَّةً لللهِ عَلَى فَإِنَّ حَلْقِهِ أَنَّ مَنِ انْطَلَقَ بَاحِثًا عَنِ الحَقِّ مُخْلِصًا للهِ تَعَالَى فَإِنَّ مَنِ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ يَهُدِيهِ إِلَيْهِ وَيَمُنُ عَلَيْهِ بِأَعْظَمِ نِعْمَةٍ فِي الرُّهُ وَ وَجَلَّ يَهُدِيهِ إِلَيْهِ وَيَمُنُ عَلَيْهِ بِأَعْظَمِ نِعْمَةٍ فِي الرُّهُ وَدِهِ هِيَ نِعْمَةُ الإِسْلام (٣).

الْمَجَالُ الرَّابِعُ: عُلُو الهِمَّةِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ: مِنْ أَعْظَمِ مَا يَهْتَمُّ بِهِ الدَّاعِيةُ هِدَايَةُ قَوْمِهِ، وَبُلُوغُ الجُهْدِ فِي النَّصْحِ لَمُمْ وَالصَّبْرِ عَلَى مَشَاقِ الدَّعْوَةِ حَتَّى تَبْلُغَ الغَايَةَ النُّصْحِ لَمُمْ وَالصَّبْرِ عَلَى مَشَاقِ الدَّعْوَةِ حَتَّى تَبْلُغَ الغَايَة النُّصِ لَمُ مُ وَالصَّبْرِ عَلَى مَشَاقِ الدَّعْوَةِ حَتَّى تَبْلُغَ الغَايَة النُّعْ الغَايَة التَّتِي يُعِرِيدُ اللهُ أَنْ تَبْلُغَهَا، وَقَدْ كَانَ الرُّسُلُ الكِرَامُ عَلَى النِّي يُعْرَفِهُ فِي هَذَا المَجَالِ وَكَانَ حَبِيبُنَا وَسَيِّدُنَا مُحَمَّدُ عَلَيْهِ فِي هَذَا المَجَالِ وَكَانَ حَبِيبُنَا وَسَيِّدُنَا مُحَمَّدُ عَلِي الهِمَّةِ فِي هَذَا المَجَالِ وَكَانَ حَبِيبُنَا وَسَيِّدُنَا مُحَمَّدُ عَلَيْهِ فِي هَذَا المَجَالِ وَكَانَ حَبِيبُنَا وَسَيِّدُنَا مُحَمَّدُ عَلِيهِ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

<sup>(</sup>١) انظر ذلك في «علو الهمة» (١٦٥ ، ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٨٣)؛ وقد ذكر الشيخ محمد المقدم أمثلة أخرى عديدة على علو همة السلف في حب الكتب

وتصنيفها ونشر العلم وتعليمه، لم نذكرها خوف الإطالة، ولينظرها من أراد (١٨٧ - ٢٠٨). (٣) المرجع السابق (٢١٧).

الْمَجَالُ الخَامِسُ: الجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ: لَا يَحْتَاجُ عَجَالٌ لِعُلُو الهِمَّةِ مَا يَعْتَاجُهُ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَذَلِكَ لأَنَّهُ يَتَطَلَّبُ رِجَالاً وَصَفَهُمُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ بِقَوْلِهِ: ﴿ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ﴾ (الأحزاب/ ٢٣). وَقَدْ ضَرَبَ المُصْطَفَى عَيْدُ اللَّهَ لَ الأَعْلَى فِي هَذَا المَجَالِ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَى العَدُوِّ (أَيْ أَنَّهُ كَانَ يُقَاتِلُ فِي الصُّفُوفِ الأَّمَامِيَّةِ) مِنْهُ، وَكَانَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ مَضْرِبَ المثَل في الشَّجَاعَةِ اقْتِدَاءً بِهِ ﷺ، وَهَا هُوَ أَبُو مِحْجَنِ الثَّقَفِيُّ يُقَاتِلُ الفُرْسَ يَوْمَ القَادِسِيَّةِ حَتَّى ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مَلَكٌ (١). إِنَّهُ مَا أَحْوَجَنَا فِي هَـذِهِ الأَيَّامِ إِلَى إِحْيَاءِ هَذِهِ الرُّوحِ الوَثَّابَةِ وَالْهِمَّةِ الْعَالِيَةِ فِي الجِهَادِ ضِدَّ أَعْدَاءِ اللهِ وَأَعْدَائِنَا فِي فِلِسْطِينَ، وَالشِّيشَانِ، وَالبُوسَنَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ بِلادِ المُسْلِمِينَ الَّتِي يُدَنِّسُهَا الأَعْدَاءُ. القيمة التربوية لـ «عُلُوِّ الهِمَّةِ»:

إِنَّ تَرْبِيهَ أَطْفَالِنَا تَحْتَاجُ كَيْ تُوْتِيَ ثِهَارَهَا فِي المُسْتَقْبَلِ رِجَالاً أَشِدًاءَ، وَجِيلاً مُعَافَى فِي بَدَنِهِ وَعَقْلِهِ، وَحُرَّاسًا لِلعَقِيدَةِ وَالوَطَنِ أَنْ نَغْرِسَ فِي هَوُلاءِ الأَطْفَالِ مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِمْ هَذَا الخُلُقَ الرَّفِيعَ «عُلُوً الحَلُقَ الرَّفِيعَ «عُلُوً الحَلْقَ الرَّفِيعَ «عُلُوً الحَلَقَ الرَّفِيعَ العُلُوَ المَالِهُمَّةِ».

وَتُعَـدُ الأُسْرَةُ - وَبِخَاصَّةِ الوَالِدَيْنِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا - أَهَمَّ عَنَاصِر البيئةِ تَأْثِيرًا فِي إِظْهَارِ النُّبُوغ وَزِرَاعَةِ الهِمَّةِ العَالِيَةِ فِي قُلُوبِ الأَطْفَالِ، وَهَذَا مَا يُفَسِّرُ لَنَا سِرَّ اتِّصَالِ سِلْسَلَةِ النَّابِغِينَ مِنْ أَبْنَاءِ أُسَرِ مُعَيَّنَةٍ -كَآلِ تَنْمِيَّةَ مَثَلاً - حَيْثُ تَجْتَمِعُ الاسْتِعْدَادَاتُ الفِطْرِيَّةُ، وَالقُدُرَاتُ الإِبْ دَاعِيَّةُ مَعَ البيئةِ المُسَاعِدةِ الَّتِي تَكْشِفُ هَـذِهِ المَوَاهِبَ مُبَكِّرًا وَتُنَمِّيهَا وَتُوجَّهُهَا إِلَى الطَّريق الأَمْثَلِ (٢)، وَهَا هُوَ الزُّبِيْرُ بْـنُ الْعَوَّامِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -الَّذِي عَدَلَ بِهِ عُمَرُ أَلْفًا مِنَ الرِّجَالِ، يَشِبُّ فِي كَنَفِ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ المُطَّلِبِ عَمَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأُخْتِ أَسَدِ اللهِ حَمْزَةَ، وَهَـؤُلاءِ الكَمَلَةُ العِظَامُ، عَبْدُاللهِ وَالمُنْذِرُ وَعُـرْوَةُ أَبْنَاءُ الزُّبِيرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا - كُلُّهُمْ ثَمَرَاتُ أُمِّهِمْ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -(")، لَقَدْ كَانَ لِمَا غَرَسَتْهُ هَاتَانِ المَرْأَتَانِ أَكْبَرُ الأَثَرَ فِي عُلُو هِمَّةِ أَبْنَائِهِ)، وَقَدْ حَفِظَ التَّارِيخُ قَوْلَ السَّيّدة فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ لا بْنِهَا عَقِيل بْنِ أَبِي طَالِبِ: أَنْتَ تَكُونُ مَاجِدٌ نَبِيلٌ

إِذَا تَهُبُّ شَـمْأَلٌ بَلِيلُ (1). فَنَشَــاً - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - عَـالِيَ الهِمَّـةِ قَـوِيَّ الشَّكِيمَةِ لا يَخْشَى فِي الحَقِّ لَوْمَةَ لائِمٍ، وَقَـدْ كَانَ مُعَاوِيَةُ

<sup>(</sup>١) انظر الأثر رقم (١) في هذه الصفة.

<sup>(</sup>٢) علو الهمة (٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق( ٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) هذا البيت مشهور في كتب «شواهد العربية» والنحو، انظره في شرح ابن عقيل على الألفية (١/ ٢٩٢).

- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَفْخَرُ بِتَرْبِيَةِ أُمِّهِ لَهُ، فَيَقُولُ إِذَا نُوزِعَ بالفَخْرِ: أَنَا ابْنُ هِنْدٍ. وَمَا كَانَ لَهُ لِيَقُولَ ذَلِكَ إِلاَّ إِذَا كَانَتْ قَدِ اشْتَهَرَتْ بِحُسْنِ التَّرْبِيَةِ وَتَنْشِئَةِ أَوْلادِهَا عَلَى جَمِيلِ الصِّفَاتِ، وَغَرَسَتْ فِيهِمْ رُوحَ السِّيَادَةِ وَعُلُوَّ الهِمَّةِ، قِيلَ لَهَا وَمُعَاوِيَةُ وَلِيدٌ بَيْنَ يَدَيْمَا: إِنِّي أَظُنَّ أَنَّ هَذَا الغُلامَ سَيَسُودُ قَوْمَهُ. قَالَتْ: ثَكِلْتُهُ إِذَنْ إِنْ لَمْ يَسُدْ قَوْمَهُ (١). وَهَا هُوَ وَالِـدُ الشَّيْخِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالوَهَّابِ فِي عَصْرِ قَرِيبٍ يُرَبِّي ابْنَهُ عَلَى تَحَمُّلِ المَشَاقِّ وَيُلَرِّبُهُ عَلَى الإِقْدَام، وَيَسْتَجِيبُ لِطَلَبِهِ أَدَاءَ فَريضَةِ الحَجّ في سِنِّ مُبَكِّرَةٍ فَنَشاً قَوِيَّ الشَّكِيمَةِ عَالِيَ الْهِمَّةِ وَاثِقًا مِنْ نَفْسِهِ، مُسْتَعِدًّا لِتَحَمُّلِ المَسْئُولِيَّاتِ الكِبَارِ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا كَتَبَهُ وَالِدُ الشَّيْخِ إِلَى صَدِيقٍ لَهُ: تَحَقَّقْتُ أَنَّهُ بَلَغَ الاحْتِلامَ قَبْلَ بُلُوغِهِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ، وَرَأَيْتُهُ أَهْلاً لِلصَّلاةِ بِالجَمَاعَةِ وَالاثْتِهَام، فَقَدَّمْتُهُ لِمُعْرِفَتِهِ بِالأَحْكَام، وَزَوَّجْتُهُ بَعْدَ البُلُوغِ مُبَاشَرَةً ثُمَّ طَلَبَ مِنِّي الحَجَّ إِلَى بَيْتِ اللهِ الحَرَام، فَأَجَبْتُهُ بِالإِسْعَافِ إِلَى ذَلِكَ المَرَام، فَحَجَّ وَقَضَى رُكْنَ الإِسْلام (٢).

إِنَّ تَرْبِيَةَ الأَطْفَالِ عَلَى عُلُوِّ الهِمَّةِ لا تَنْهَضُ بِهِ الأُسْرَةُ وَحْدَهَا، وَإِنَّا هُو وَاجِبُ المَدْرَسَةِ أَيْضًا، إِذْ عَلَى المُعْلِمِ وَحُدَهَا، وَإِنَّا هُو وَاجِبُ المَدْرَسَةِ أَيْضًا، إِذْ عَلَى المُعَلِّمِ أَنْ يَغْرِسَ هَذِهِ القِيمَةَ العُظْمَى فِي نُفُوسِ المُعَلِّمِ أَنْ يَغْرِسَ هَذِهِ القِيمَةَ العُظْمَى فِي نُفُوسِ تَلامِيلِهِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ وَسَائِلَ الإعْلَم الحديثة - تَلامِيلِهِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ وَسَائِلَ الإعْلَم الحديثة - مَسْمُ وعَةً أَوْ مَرئِيَّةً أَوْ مَكْتُوبَةً - عَلَيْهَا دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي

غَرْسِ هَـذِهِ الْحِمَّةِ العَـالِيةِ فِي نفُـوسِ مُسْتَمِعِيهَا أَوْ فَرَّائِهَا أَوْ قُرَّائِهَا ، حَتَّى يَغْرُجَ مِنْ بَيْنِ هُوُلاءِ مَنْ يَنْهُ خُص بِالأُمَّةِ وَيُقِيلُهَا مِـنَ العَثرَاتِ، وَمِـنَ الوَسَـائِلِ يَنْهَ خُص بِالأُمَّةِ وَيُقِيلُهَا مِـنَ العَثرَاتِ، وَمِـنَ الوَسَـائِلِ التَّرْبُويَّةِ الَّتِي تُسَاعِدُ فِي بَتِّ هَذِهِ الرُّوحِ عَامِلُ التَّشْجِيعِ التَّرْبِيَةِ التَّرْبِيةِ أَثْرِياءُ الأُمَّةِ، فَيُقِيمُونَ المُسَابَقَاتِ النَّالِيةِ فَيُ هَـذَا السَّالِحِ فِي هَـذَا السَّالِحِيلَةِ فِي هَـذَا السَّالِحِيلُ فِي هَا السَّالِحِ فِي هَـذَا السَّالِحِيلُ فِي هَا السَّاحِلِينَ وَالْ قَامَ بِهَا السَّعُلِيعُ هُ وَهُو التَّفْتِيشُ عَنِ القَادِرِ وَحَمْلُهُ عَلَى القِيَامِ بِهِ، بَلْ العَمَلِ وَحَتُّهُ وَتَشْجِيعُهُ، وَهُو التَّفْتِيشُ عَلَى القِيَامُ بِهِ، بَـلْ العَمَلِ وَحَتُّهُ وَتَشْجِيعُهُ، وَهُو التَّفْتِيشُ عَلَى القِيَامُ وَعَلَى القِيَامُ بِهِ، بَـلْ العَمَلِ وَحَتُّهُ وَتَشْجِيعُهُ، وَهُو التَّفْتِيلُ عَلَى القِيَامُ فِي السَلِي وَحَتُّهُ وَتَشْجِيعُهُ، وَإِعَانَتُهُ عَلَى القِيَامُ وَعَلَى القِيَامُ وَعَلَى القِيارَةُ عَلَى القِيَامُ وَعَلَى الْقِيارَةُ عَلَى القِيارَةُ عَلَى القِيارِةُ وَلَالَ السَّالِ وَحَتُّهُ وَتَسْعِلَامُ الْمَائِهُ وَالْمَائِهُ وَالسَّالِ وَحَتُهُ وَلَاكَ السَّالِ السَّالِ وَحَتُّهُ وَلَالَ السَّالِ وَالسَلَا الْمَائِلُ السَّالِي السَلَالِي السَلَّالِ السَلَّالِي السَلَاحِيلُ السَّالِ السَّ

وَقَدْ كَانَ الْحُلَفَاءُ وَالأُمْرَاءُ فِي طَلِيعَةِ الْمُشَجِّعِينَ لِطَلَبَةِ العِلْمِ وَتَرْبِيتِهِمْ عَلَى عُلُوّ الْهِمَّةِ، وَهَا هُو أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشَجِّعُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَيُدْخِلُهُ عَلَيْهِ مَعَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا -: كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا -: كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ، فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ: لِمَ اللهُ عَنْهُمُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ: لِمَ اللهُ عَنْهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ: لِمَ اللهُ عَنْهُمُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ: لِمَ اللهُ عَنْهُمُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ عُمْرُ: إِنَّهُ مِنْ اللهِ حَيْثُ عَلِمْتُمْ. فَلَاعَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ، فَهَا رُئِيتُ حَيْثُ عَلِمْتُمْ. فَلَاعَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ، فَهَا رُئِيتُ عَلِمْتُمْ. فَلَا اللهِ عَنْهُمْ، فَا لَا يُعْفِهُمْ، فَا لَذَي اللهُ عَنْهُمْ اللهُ وَعَلْ اللهِ وَيُولِ اللهِ اللهُ وَعَانِي يَوْمَئِذِ إِلاَّ لِيُرِيَّهُمْ، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللهِ اللهُ وَمَانِي يَوْمَئِذِ إِلاَّ لِيُرِيمُهُمْ، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللهِ

<sup>(</sup>١) علو الهمة (٢٨٣) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٣٨٦).

تَعَالَى ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالفَتْحُ ﴿ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنَا وَفُتَحَ عَلَيْنَا، وَسَكَتَ أَنْ نَحْمَدَ اللهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتَحَ عَلَيْنَا، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْعًا، فَقَالَ لِي: أَكَذَاكَ تَقُولُ يَاابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ: لا. قَالَ: فَهَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُو أَجَلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَعْلَمَهُ لَهُ، قَالَ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالفَتْحُ وَرُولِكَ عَلامَةُ أَجَلِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ وَذَلِكَ عَلامَةً أَجَلِكَ و فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ وَلَيْكً كَانَ تَوَابًا. فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَقُولُ (١).

[للاستزادة: انظر صفات: الطموح \_ القوة \_ قوة الإرادة \_ الطاعة \_ المروءة \_ النشاط \_ الشجاعة \_ الرجولة \_ النبل \_ الشرف \_ المسئولية.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: صغر الهمة ـ التخاذل ـ الضعف ـ الكسل ـ الوهن ـ التهاون ـ التنصل من المسئولية ـ اليأس].

## الأحاديث الواردة في «علو الهمة»

الأُمُّورِ ، وَأَشْرَافَهَا ، وَ يَكْرَهُ سَفْسَافَهَا  $^{(1)}$   $*^{(1)}$ 

١ - \*( عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَـالَ : قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ مَعَـالِيَ

# الأحاديث الواردة في «علو الهمة»معنَّى

٢ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ عَيْكُ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ ، فَجَاءَتْ بِرَجُل مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَـهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ ، فَرَبَطُوهُ بِسَـارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمُسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَيْقَةٍ، فَقَالَ «مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَّامَةُ ؟ "" ، فَقَالَ :: عِنْدِي خَيْرٌ . يَا مُحَمَّدُ ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ . فَتُركَ حَتَّى كَانَ الغَدُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟» ، فَقَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ ، إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ . فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الغَدِ ، فَقَالَ : «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَّامَةُ؟»، فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، فَقَالَ: «أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ»، فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْل قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ . يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهُ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهك، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ

دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلاَدِ إِلَيَّ ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلاَدِ إِلَيَّ ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ اللهِ عَلَيْ وَأَمَرُهُ أَنْ اللهِ عَلَيْ وَأَمَرُهُ أَنْ يَعْمَرَ ، فَلَمَّ قَدَم مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ : صَبَوْتَ؟ ، قَالَ : لاَ يَعْمَرَ ، فَلَمَّ قَدِم مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ : صَبَوْتَ؟ ، قَالَ : لاَ وَاللهِ ، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَلا ، وَاللهِ لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَهَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا وَاللهِ لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَهَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا اللهِ لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَهَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّهِ عَلَيْكُ ) \*

٣- \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: هَاجَرَ إِلَى الْجَبَشَةِ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَتَجَهَّزَ أَبُوبَكُو هَاجَرًا؟ فَقَالَ النَّبِيُ وَ اللهِ عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ مُهَاجِرًا؟ فَقَالَ النَّبِيُ وَ اللهِ عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤمًا يُؤذَنَ لِي...الْحَدِيثَ وَفِيهِ: قَالَتْ عَائِشَةُ: بَيْنَهَا نَحْنُ يَوْمًا يُؤذَنَ لِي...الْحَدِيثَ وَفِيهِ: قَالَتْ عَائِشَةُ: بَيْنَهَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَقَالَ قَائِلُ لاَبِي بَكُمٍ: هَلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَقَالَ قَائِلُ لاَلْمِي بَكُمْ نَعَلَيْكًا . فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا ، فَقَالَ أَبُوبَكُونٍ فِي اللهِ عَلَيْكُ مُتَقَنِّعًا . فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا ، فَقَالَ أَبُوبَكُونٍ فِي لَكُولًا لَكَ بِأَبِي وَأُمِّي، وَاللهِ إِنْ جَاءَ بِهِ فِيهَا ، فَقَالَ أَبُوبَكُونٍ فِي اللهِ إِنْ جَاءً بِهِ

<sup>(</sup>١) سَفْسَافُ الأُمُّورِ: الْحَقِيرُ الرَّدِيءُ مِنْهَا.

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع للألباني (١٨٨٦) ، وهو في الصحيحة (١٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) ماذا عندك يا ثهامة؟ أي ما تظن أني فاعل بك؟

<sup>(</sup>٤ البخاري ـ الفتح ٧ (٤٣٧٢) واللفظ له ، ومسلم (١٧٦٤).

فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لأَمْرٍ. فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ ، فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ ، فَدَخَلَ ، فَقَالَ حِينَ دَخَلَ لأَبِي بَكْرٍ: «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ» ، قَالَ : إِنَّا هُمْ أَهْلُكَ (() بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ مَنْ عِنْدَكَ » ، قَالَ : إِنَّا هُمْ أَهْلُكَ (فَي فِي الْخُرُوجِ » ، قَالَ : اللهِ ، قَالَ : «فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ » ، قَالَ : فَالصَّحْبَةَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : «نَعَمْ » ... الْمُدِيثُ ) \* (()

٤ - \*(قَالَ أَبُو ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ ، وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَأُمُّنَا ، فَنَزَلْنَا عَلَى خَالٍ لَنَا، فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأَخْتُ وَأَلْنَا ، فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَالُوا : إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا ، فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَالُوا : إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ (٣) أُنَيْسٌ ، فَجَاءَ خَالُنَا فَنَثَا (٤) عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ (٣) أُنَيْسٌ ، فَجَاءَ خَالُنَا فَنَثَا (٤) عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ (٣) أُنَيْسٌ ، فَجَاءَ خَالُنَا فَنَثَا (٤) عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ ، فَقُلْتُ: أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ ، فَقُلْتُ: أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ رُنَتَهُ ، وَلاَ جَمَاعَ لَكَ فِيهَا بَعْدُ ، فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا (٥) ، فَا خَتَمَلْنَا عَلَيْهَا ، وَتَعَطَّى خَالُنَا ثَوْبَهُ فَجَعَلَ يَبْكِي ، فَا نَطَلَقْنَا حَتَّى نُزَلْنَا بِحَضْرَةٍ مَكَّةً ، فَنَافَر (٣) أُنَيْسُ عَنْ فَا طُلْلَقْنَا حَتَّى نُزَلْنَا بِحَضْرَةٍ مَكَّةً ، فَنَافَر (٣) أُنَيْسُ عَنْ عَرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا (٧) ، فَأَتَيْنَا الكَاهِنَ فَخَيَّرَ أُنْيُسُ عَنْ عَرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا أَنْ الكَاهِنَ فَخَيَّرَ أُنْيُسُ عَنْ عَرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا (٧) ، فَأَتَيْنَا الكَاهِنَ فَخَيَّرَ أُنْيُسًا ، وَمَنْ مَثْلِهَا (٧) ، فَأَتَيْنَا الكَاهِنَ فَخَيَّرَ أُنْيُسُ عَنْ عَرْمُ مَنَا فَرَاهُ الْ كَاهِنَ فَخَيَرَ أُنْيَسُا ،

فَأَتَانَا أُنَيْسٌ بِصِرْ مَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا.

قَالَ: وَقَدْ صَلَيْتُ يَابْنَ أَخِي، قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ عَيَالَةُ بِثَلاَثِ سِنِينَ ، قُلْتُ: لِنَ ؟ قَالَ: لِلَّهِ ، وَسُولَ اللهِ عَيَالَةُ بِثَلاَثِ سِنِينَ ، قُلْتُ: لِنَ ؟ قَالَ: لِلَّهِ ، قُلْتُ: لِنَ عَالَى اللَّهِ عَلَيْ يَوجَهُنِي رَبِّي ، قُلْتُ : فَأَيْنَ تَوَجَّهُ ؟ قَالَ: أَتَوجَّهُ حَيْثُ يُوجِهُنِي رَبِّي ، أُصلِّي عِشَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أُلْقِيتُ كَأَنِّي خِفَاءً (٨) ، حَتَّى تَعْلُونِ الشَّمْسُ.

فَقَالَ أُنيْسُ : إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةَ فَاكْفِنِي، فَانْطُلَقَ أُنيْسُ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ ، فَرَاثَ عَلَيَّ (٩) ، ثُمَّ جَاء، فَقُلْتُ : مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : لَقِيتُ رَجُلاً بِمَكَّةَ عَلَى فَقُلْتُ : فَمَا يَقُولُ النَّاسُ؟ ، فَقُلْتُ : فَمَا يَقُولُ النَّاسُ؟ ، قَالَ : يَقُولُ النَّاسُ؟ ، قَالَ : يَقُولُونَ : شَاعِرٌ ، كَاهِنٌ ، سَاحِرٌ ، وَكَانَ أُنيْسُ قَالَ : يَقُولُ الشُّعَرَاءِ.

قَالَ أُنَيْسُ : لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الكَهَنَةِ ، فَهَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشِّعْرِ ('') فَهَا يُلْتَئِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي ، أَنَّهُ شِعْرٌ ، وَاللهِ ! إِنَّهُ لَصَادِقٌ ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.

- (١) أهلك : أي زوجته عائشة ـ رضي الله عنها ـ.
  - (٢) البخاري\_الفتح ١٠(٥٨٠٧).
- (٣) خالف إليهم :أتاهم للفاحشة:أي ليزني بهم.
  - (٤) فنثا: أي أشاعه وأفشاه.
- (٥) صرمتنا : الصرمة هي القطعة من الإبل ، وتطلق أيضا على القطعة من الغنم.
- (٦) فنافر : قال أبو عبيد وغيره في شرح هذا : المنافرة المفاخرة والمحاكمة ، فيفخر كل واحد من الرجلين على الآخر ، ثم يتحاكمان إلى رجل ليحكم أيها خير وأعز نفرا ، وكانت

- هذه المفاخرة في الشعر أيهما أشعر.
- (٧) عن صرمتنا وعن مثلها: معناه: تراهن هو وآخر أيها أفضل، وكان الرهن صرمة ذا وصرمة ذاك، فأيها كان أفضل أخذ الصرمة، فتحاكما إلى الكاهن، فحكم بأن أنيسا أفضل، وهو معنى قوله فخير أنيسا، أي جعله الخيار والأفضل.
  - (٨) الخفاء : هو الكساء ، وجمعه أخفية ككساء وأكسية.
    - (٩) فراث على : أي أبطأ.
    - (١٠) أقراء الشعر: أي طرقه وأنواعه.

قَالَ: قُلْتُ: فَاكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ، قَالَ: فَأَنْظُرَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ مَكَّةَ ، فَتَضَعَّفْتُ (()رَجُلاً مِنْهُمْ ، فَقُلْتُ: أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِئَ ؟

فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: الصَّابِئُ ''، فَهَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْمٍ، حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ، قَالَ: فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ ، كَأَنِّي نُصُبُ أَحْرُ ("" ، قَالُ: فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ ، كَأَنِّي نُصُبُ أَحْرُ (" ، قَالَ: فَارْتَفَعْتُ خِينَ الْتَفَعْتُ ، كَأَنِّي نُصُبُ أَحْرُ (" ، قَالَ: فَأَتَيْتُ زَمْزَمَ فَغَسَلْتُ عَنِي الدِّمَاءَ ، وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا ، وَلَقَدْ لَبِثْتُ يَا ابْنَ أَخِي ثَلاَثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ . مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتُ مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتُ عَلَى كِبَدِي سُخْفَة جُوعٍ (° ) . عُكنُ بَطْنِي ('' ) ، وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كِبَدِي سُخْفَة جُوعٍ (° ) . قَالَ : فَبَيْنَا أَهْلُ مَكَّةً فِي لَيْلَةٍ قَمْرًاءً " إِضْحِيَانَ (' ) ، إِذْ

ضُرِبَ عَلَى أَسْمِ خَتِهِ مُ ((() فَمَا يَطُوفُ بِ الْبَيْتِ أَحَدٌ ، وَالْمَرَأَتَيْنِ (() مِنْهُمْ تَدْعُوانِ إِسَافًا وَنَائِلَةَ ، قَالَ : فَأَتَتَا عَلَيَّ وَقُلْتُ : فَقُلْتُ : فَقُلْتُ : فَقُلْتُ : هَنْ مِثُلُ فِي طَوَافِهِمَ ، فَقُلْتُ : هَنْ مِثُلُ تَنَاهَتَا (() عَنْ قَوْلِمَ ، قَالَ : فَأَتَتَا عَلَيَّ ، فَقُلْتُ : هَنْ مِثُلُ تَنَاهَتَا (() عَنْ قَوْلِمَ ، قَالَ : فَأَتَتَا عَلَيَّ ، فَقُلْتُ : هَنْ مِثُلُ الْخَشَبَةِ (() عَنْ قَوْلِمَ ، قَالَ : فَأَتَتَا عَلَيَّ ، فَقُلْتُ : هَنْ مِثُلُ الْخَشَبَةِ (() عَنْ قَوْلِمَ اللهِ عَلَيْ وَالْمَلَقُتَا تُولُولِ لاَنِ (()) ، وَمَا هَا بِطَانِ ، قَالَ : فَاسْتَقْبَلَهُمَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَبُوبِكُو ، وَهُمَا هَا بِطَانِ ، قَالَ : فَالْتَا : الصَّابِيءُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا ، فَالَ : فَالْتَا : الصَّابِيءُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا ، قَالَ : قَالَ لَكُمَا عَالِكَ اللهِ عَلَيْ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، وَهُمَا هَالِمَانِ ، فَلَا تَعْلَى اللهِ وَلَيْ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُو وَصَاحِبُهُ ، ثُمَّ صَلَى ، فَلَمَّا قَضَى الْفَحَرَ ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُو وَصَاحِبُهُ ، ثُمَّ صَلَى ، فَلَمَّا قَضَى ، فَلَمَّا قَضَى وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُو وَصَاحِبُهُ ، ثُمَّ صَلَى ، فَلَمَّا قَضَى وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُو وَصَاحِبُهُ ، ثُمَّ صَلَى ، فَلَمَّا قَضَى

- (١) فتضعفت: يعني نظرت إلى أضعفهم فسألته، لأن الضعيف مأمون الغائلة دائها.
- (٢) الصابيء: منصوب على الإغراء ، أي انظروا وخذوا هذا الصابيء.
- (٣) نصب أحمر: يعني من كثرة الدماء التي سالت منّي بضربهم، والنصّب والنصّب الصَّنَمُ والحجر، كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده، فيحمر بالدم، وجمعه أنصاب ومنه قوله تعالى ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ (المائدة/٣).
- (٤) عكن بطني :جمع عكنة وهي الطي في البطن من السمن، معنى تكسرت أي انثنت وانطوت طاقات لحم بطنه.
- (٥) سخفة جوع: بفتح السين وضمها ، هي رقة الجوع وضعفه وهزاله.
  - (٦) قمراء: أي مقمرة.
- (٧) إضحيان : أي مضيئة ، منورة ، يقال : ليلة إضحيان وإضحيانة ، وضحياء ويوم أضحيان.
- (٨) أسمختهم: هكذا هو في جميع النسخ، وهو جمع سماخ، وهو الخرق الذي في الأذن يفضي إلى الرأس، يقال: صماخ وسماخ، والصاد أفصح وأشهر، والمراد بأسمختهم:

- آذانهم ، أي ناموا ، قال الله تعالى ﴿فَضَرَبِنَا عَلَى آذَانِهِمْ ﴾ (الكهف/ ١١٠)أي أنمناهم.
- (٩) في مسند الإمام أحمد :غير امرأتين(٦/ ٢٢١) حديث رقم (٥) في مسند الإمام أحمد :غير امرأتين (١٥٠٥) وهو الظاهر. وهي معظم نسخ مسلم بالياء وفي بعضها وامرأتان بالألف، والأول منصوب بفعل محذوف، أي ورَأَيتُ امْرَأَتَيْنِ.
  - (١٠) فم تناهتا: أي ما انتهتا.
- (١١) هن مثل الخشبة: الهن والهنة ، بتخفيف نونها ، وهو كناية عن كل شيء ، وأكثر ما يستعمل كناية عن الفرج والذكر ، فقال لهما مثل الخشبة في الفرج وأراد بذلك سَبَّ إساف ونائلة وغيظ الكفار بذلك.
  - (١٢) تولولان : الولولة الدعاء بالويل.
- (١٣) أنفارنا: الأنفار جمع نفر أو نفير ، وهـو الذي ينفـر عند الاستغاثة.
- (١٤) تملأ الفم: أي عظيمة لا شيء أقبح منها ، كالشيء الذي يملأ الشيء ولا يسع غيره ، وقيل معناه لا يمكن ذكرها وحكايتها ، كأنها تسد فم حاكيها وتملؤه لاستعظامها.

صَلاَتهُ (قَالَ أَبُو ذَرٍ) فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلاَمِ، قَالَ: فَقُلْتُ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «مَنْ أَنْت؟ (١)»، فَقَالَ: «مَنْ أَنْت؟ فَقَالَ: «مَنْ أَنْت؟ فَقَالَ: فَا هُوى بِيَدِهِ فَوَضَعَ قَالَ: فَا هُوى بِيَدِهِ فَوَضَعَ قَالَ: فَا هُوى بِيَدِهِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: كَرِهَ أَنِ انْتَمَيْتُ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: كَرِهَ أَنِ انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَادٍ ، فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيدِهِ فَقَدَعنِي (٢) صَاحِبُهُ، وكَانَ إِلَى غِفَادٍ ، فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيدِهِ فَقَدَعنِي (٢) صَاحِبُهُ، وكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِي ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ قَالَ: «مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا مُنْذُ ثَلاَثِينَ ، بَيْنَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِي ، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ كُنْتُ هَاهُنَا مُنْذُ ثَلاَثِينَ ، بَيْنَ هَاهُنَا مُنْذُ ثَلاَثِينَ ، بَيْنَ مَا كَانَ يُطْعِمُكَ ؟»، قَالَ: قُلْتُ نَ عَلَى كَبِدِي سُخْفَة جُوعٍ . قَالَ: قَلْتُ : مَا كَانَ يُطِعِمُكَ ؟»، قَالَ: قُلْتُ : مَا كَانَ يُطْعِمُكَ ؟»، قَالَ: قُلْتُ مَا مُنْ مَا كَانَ يُطِعِمُكَ ؟»، قَالَ: قُلْتُ : مَا كَانَ يُ طَعَامُ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتُ مَا مُنْ فَي بَعْنَ مُ اللَّهُ مَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَة جُوعٍ . قَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ فَالَ اللَّهُ مُنَا مُبَارَكَةٌ ، إِنَهَا طَعَامُ طُعُمْ (٣)».

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ الْذَنْ لِي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرٍ ، وَانْطَلَقْتُ اللَّيْلَةَ ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرٍ ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا ، فَفَتَحَ أَبُو بَكْرٍ بَابًا ، فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَامٍ أَكَلْتُهُ بِهَا ، ثُمَّ غَبَرْتُ مَا الطَّائِفِ ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَامٍ أَكَلْتُهُ بِهَا ، ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ أَنْ أَلَا اللهِ عَلِي فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ قَدْ وَمُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ قَدْ وَمُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ قَدْ وَمُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ قَدْ وَمُولِ اللهِ وَيَعْقِلُ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ قَدْ وَمُولَ اللهِ وَيَعْقِلُ وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ قَدْ وَالْمَالَةُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ قَدْ وَاللهِ وَاللهِ وَيَعْقِلُ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَلَا اللهِ وَيَعْلِهُ وَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ قَدْ وَاللهُ وَيَعْلِهُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ وَيُعْلِقُونَا وَاللّٰهُ وَلَا اللهُ وَيُعْلِلُهُ وَلَا اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيُعْلِقُونَا وَاللّٰهُ وَلَيْكُولُ وَاللّٰهُ وَلَا إِلَى اللّٰهُ وَلَا اللهُ وَيُعْلِقُونَا وَاللّٰهُ وَلَا اللهُ وَيَعْلِقُونَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَيْتُكُونُ وَلَكُ أَوْلًا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَيْكُولُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ الللّٰهُ وَلَا اللّهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَك؟ عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَا جُرَكَ فِيهِمْ ". فَأَتَيْتُ أُنَيْسًا ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ ؟ فَيْتُ جُرَكَ فِيهِمْ أَنِي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ ، قَالَ: مَا بِي قُدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ ، قَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ مَا فِي أَنْيَا ، فَقَالَتْ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَ (٨) ، فَإِنِي أَسْلَمْتُ أَمَّنَا ، فَقَالَتْ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَ (٨) ، فَإِنِي أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ ، فَأَنْيَنَا قَوْمَنَا غِفَارًا ، فَأَسْلَمَ وَصَدَّقْتُ ، فَاحْتَمَلْنَا (٩) حَتَّى أَنَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا ، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ ، وَكَانَ يَوْمُهُمْ مْ إِيهَا عُنْ اللهَ مُنْ رَحَضَةَ الغِفَارِيُ وَكَانَ سَيّدَهُمْ.

وَقَالَ نِصْفُهُمْ : إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ مَا اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ الْمَدِينَةَ ، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ ، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمُ اللهِ إِخْوَتُنَا ، البَاقِي ، وَجَاءَتْ أَسْلَمُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِخْوَتُنَا ، نُسْلِمُ عَلَى اللهِ إِخْوَتُنَا ، نُسْلِمُ عَلَى اللهِ إِخْوَتُنَا ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَأَسْلَمُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَأَسْلَمُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَأَسْلَمُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَمَا، وَأَسْلَمُ سَالَهَا اللهُ ») \* (١١).

٥- \* (عَنْ سُلَيْهَ) نَ بْنِ بِلاَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لَمَّ خَرَجَ إِلَى بَدْدٍ أَرَادَ سَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ وَأَبُوهُ جَمِيعًا الخُرُوجَ مَعَهُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِ عَلَيْهُ ، فَأَمَرَ وَأَبُوهُ جَمِيعًا الخُرُوجَ مَعَهُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْهُ ، فَأَمَرَ وَأَبُوهُ جَمِيعًا الخُرُوجَ مَعَهُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْهُ ، فَأَمَرَ أَنْ يَغُرُجَ أَحَدُهُمَا ، فَاسْتَهَا (١٢) ، فَقَالَ خَيْثَمَةُ بْنُ الحَارِثِ لاَبْيهِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - : إِنَّهُ لاَ بُدَّ لاَ حَدِنَا مِنْ أَنْ لاَ بُدَ لاَ حَدِنَا مِنْ أَنْ

<sup>(</sup>١) في مسند الإمام أحمد: ممن أنت. وهو الظاهر.

<sup>(</sup>٢) فقدعني: أي كفني ، يقال : قدعه وأقدعه ، إذا كفه ومنعه.

<sup>(</sup>٣) طعام طعم: أي تشبع شاربها كما يشبعه الطعام.

<sup>(</sup>٤) غبرت ما غبرت : أي بقيت ما بقيت.

<sup>(</sup>٥) وجهت لي أرض : أي أُريت جهتها.

<sup>(</sup>٦) أراها: ضبطوه أراها بضم الهمزة وفتحها.

<sup>(</sup>٧) يثرب : هذا كان قبل تسمية المدينة طابة وطيبة ، وقد جاء

بعد ذلك حديث في النهى عن تسميتها يثرب.

<sup>(</sup>٨) ما بي رغبة عن دينكما : أي لا أكرهه ، بل أدخل فيه.

<sup>(</sup>٩) فاحتملنا: يعني حملنا أنفسنا ومتاعنا على إبلنا ، وسرنا.

<sup>(</sup>١٠) إيباء: الهمزة في أوله مكسورة ، على المشهور ، وحكى القاضي فتحها أيضا ، وأشار إلى ترجيحه ، وليس براجح.

<sup>(</sup>۱۱) مسلم (۲۲۷۳).

<sup>(</sup>١٢) فاستهما: أَجْرَيَا القُرْعَةَ بينهما.

يُقِيمَ ، فَأَقِمْ مَعَ نِسَائِكَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : لَوْ كَانَ غَيْرُ الْجَنَّةِ لَا شَعْدُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

٢ - \*(عَنْ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَالَ : رَأَيْتُ
 أَخِي عُمَيْرَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

يَوْمَ بَدْرٍ يَتَوَارَى ، فَقُلْتُ : مَا لَـكَ يَا أَخِي ؟ ، قَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَرَانِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيَسْتَصْغِرَنِي فَيَرُدَّنِي ، وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَرَانِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيَسْتَصْغِرَنِي فَيَرُدَّنِي ، وَأَنَا أُحِبَّ الْخُرُوجَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْزُقَنِي الشَّهَادَة ، قَالَ : فَعُرضَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَرَدَّهُ ، فَبَكَى فَلَجَارَهُ ، فَكَانَ سَعْدُ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ : فَكُنْتُ أَعْقِدُ مَمَا ثِلَ سَيْفِهِ سَعْدٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ : فَكُنْتُ أَعْقِدُ مَمَا ثِلَ سَيْفِهِ مِنْ صِغَرِهِ فَقُتِلَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً ) \*(1).

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في «علو الهمة»

وَقُلْتُ : هَذَا وَاللهِ حَيْرٌ مِنْ دِينِنَا ، فَأَقَمْتُ عِنْدَهُمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ، لاَ أَنَا أَتَيْتُ الضَّيْعَةَ ، وَلا رَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَاسْتَبْطأَنِي وَبَعَثَ رُسُلاً فِي طَلَبِي ، وَقَدْ قُلْتُ لِلنَّصَارَى فَاسْتَبْطأَنِي وَبَعَثَ رُسُلاً فِي طَلَبِي ، وَقَدْ قُلْتُ لِلنَّصَارَى حِينَ أَعْجَبَنِي أَمْرُهُمْ : أَيْنَ أَصْلُ هَذَا الدِّينِ؟ . قَالُوا : بِالشَّامِ . فَرَجَعْتُ إِلَى وَالدِي ، فَقَالَ : يَا بُنَيَ ، قَدْ بَعَثْتُ إِلَىٰكَ رُسُلاً ، فَقُلْتُ : مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ فِي كَنِيسَةٍ ، إِلَيْكَ رُسُلاً ، فَقُالَ : يَا بُنَيَ مَن أَمْرِهِمْ ، وَعَلِمْتُ أَنَّ دِينَهُمْ حَيْرٌ فَنُ فَقُالَ : يَا بُنَيَ عَن كَنِيسَةٍ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَ عَن كَنِيسَةٍ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَ عَن مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ فِي كَنِيسَةٍ ، فَقُالَ : يَا بُنَيَ عِنْ أَمْرِهِمْ ، وَعَلِمْتُ أَنَّ دِينَهُمْ حَيْرٌ فِنَ الْبَائِكَ خَيْرٌ مِنْ فَقَالَ: يَا بُنَيَ دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكَ خَيْرٌ مِنْ مِنْ فَقَالَ: يَا بُنَيَ عَن فَعَافَنِي وَقَيَّدَنِي .

فَبَعَثْتُ إِلَى النَّصَارَى وَأَعْلَمْتُهُمْ مَا وَافَقَنِي مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَسَأَلْتُهُمْ إِعْلاَمِي مَنْ يُرِيدُ الشَّامَ ، فَفَعَلُوا ، فَلَعَلُوا ، فَأَلْقَيْتُ الحَدِيدَ مِنْ رِجْلِيَّ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُمْ ، حَتَّى فَأَلْقَيْتُ الضَّامَ ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ عَالِهِمْ ، فَقَالُوا : الأَسْقُفُ ، وَلَا يَعْلُوا : الأَسْقُفُ ،

 <sup>(</sup>١) الإصابة (٢/ ٢٥). والاستيعاب لابن عبد البر (٤/ ١٤٣)،
 وطبقات ابن سعد (٣/ ٦/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) الإصابة (٣/ ١٣٥) ، والهيثمي (٥/ ٢٩٨) وقال : رجال

الطبراني رجال الصحيح، وذكره الهيثمي في موضع آخر (٦/ ٦٩) وقال : رواه البزار ورواته ثقات.

<sup>(</sup>٣) الدهقان: بكسر الدال وضمها، رئيس القرية. وهو معربٌ.

فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ ، وَقُلْتُ : أَكُونُ مَعَكَ أَخْدُمُكَ وَأُصَلِّي مَعَكَ ؟ . قَالَ : أَقِمْ ، فَمَكَثْتُ مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ فِي دِينِهِ ، كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِالصَّدَقَةِ ، فَإِذَا أَعْطَوْهُ شَيْئًا أَمْسَكَهُ لِنَفْسِهِ ، كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِالصَّدَقَةِ ، فَإِذَا أَعْطَوْهُ شَيْئًا أَمْسَكَهُ لِنَفْسِهِ ، كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِالصَّدَقَةِ ، فَإِذَا أَعْطَوْهُ شَيْئًا وَوَرِقًا أَا ) فَتُوْفِي يَ ، فَلَالَمْهُمْ عَلَى مَالِهِ ، فَصَلَبُوهُ فَأَخْبَرَتُهُمْ بِخَبِرِهِ فَزَبَرُونِي ، فَلَلَلْتُهُمْ مْ عَلَى مَالِهِ ، فَصَلَبُوهُ وَلَمْ يُعَيِّبُوهُ وَرَجُمُوهُ ، وَأَحَلُّوا مَكَانَهُ رَجُلاً فَاضِلاً فِي دِينِهِ وَلَمْ يُعَيِّبُوهُ وَرَجُمُوهُ ، وَأَحَلُّوا مَكَانَهُ رَجُلاً فَاضِلاً فِي دِينِهِ زُهُمْ يَعْيِبُوهُ وَرَجُمُوهُ ، وَأَحَلُّوا مَكَانَهُ رَجُلاً فَاضِلاً فِي دِينِهِ زُهُمْ يَوْ وَصَلاَحًا ، فَأَلْقَى اللهُ حُبَّهُ فِي دِينِهِ وَهُمَا وَوَرَقُلْ عَلَى اللهُ حُبَّهُ فِي وَمَلاَحًا ، فَأَلْقَى اللهُ حُبَّهُ فِي وَلَهُ وَلَهُ مَا اللهُ حُبَّهُ فِي مَنْ عَلَى حَضَرَتُهُ الوَفَاةُ فَقُلْتُ : أَوْصِنِي ، فَذَكَرَ وَطَلِي ، وَكُنَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ حَتَّى هَلَكَ .

فَأَتَيْتُ الْمُوصِلَ ، فَلَقَيْتُ الرَّجُلَ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِي، وَأَنَّ فُلاَنًا أَمَرَنِي بِإِنْيَانِكَ ، فَقَالَ : أَقِمْ ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى سَبِيلِهِ وَأَمْرِهِ ، حَتَّى حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ ، فَقُلْتُ: أَوْصِنِي ، فَقَالَ : مَا أَعْرِفُ أَحَدًا عَلَى مَا نَحْنُ فَقُلْتُ: أَوْصِنِي ، فَقَالَ : مَا أَعْرِفُ أَحَدًا عَلَى مَا نَحْنُ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلاً بِعَمُّ ورِيَّةَ . فَأَتَيْتُهُ بِعَمُّورِيَّةَ فَأَخْبَرْتُهُ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلاً بِعِمُّ ورِيَّةَ . فَأَتَيْتُهُ بِعَمُّورِيَّةَ فَأَخْبَرْتُهُ وَيَّكُرُي ، فَأَمْرَنِي بِالْقُامِ وَثَابَ لِي شَيْءٌ ، وَاتَّخَذْتُ غُنيْمَةً وَبُعَرَي ، فَأَمْرَنِي بِالْقُامِ وَثَابَ لِي شَيْءٌ ، وَاتَّخَذْتُ غُنيْمَةً وَبُعَيْراتٍ ، فَحَضَرَتْهُ الوَفَاةُ فَقُلْتُ : إِلَى مَنْ تُوصِي بِي ؟ وَبُقَيْراتٍ ، فَحَضَرَتْهُ الوَفَاةُ فَقُلْتُ : إِلَى مَنْ تُوصِي بِي ؟ فَعَقَلْ : لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا الْيَوْمَ عَلَى مِثْلِ مَا كُنَا عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا الْيَوْمَ عَلَى مِثْلِ مَا كُنَا عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا الْيَوْمَ عَلَى مِثْلِ مَا كُنَا عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا الْيَوْمَ عَلَى مِثْلِ مَا كُنَا عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا الْيُومَ عَلَى مِثْلِ مَا كُنَا عَلَيْهِ ، مُهَاجَرُهُ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا الْيُومَ عَلَى مِثْلِ مَا كُنَا عَلَيْهِ ، مُهَاجَرُهُ لَا مُرَبِي بِعِمْ بِيلِي الْمَاتُ لاَ تَعْفَى ، يَنْ مَنْ مُنْ وَبِهِ آيَاتُمُ النَّبُوقَةِ ، يَأْكُولُ الصَّدَقَة ، وَلاَ يَأْكُلُ الصَّدَقَة ، وَلاَ يَأْكُلُ الصَّدَقَة ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ فَتَخْلُصَ إِلَيْهِ ، فَتُوفِقِيَةً ، وَلاَ يَأْكُلُ الصَّدَ فَتَخْلُصَ إِلَيْهِ ، فَتُوفِقِي .

فَمَرَّ بِي رَكْبٌ مِنَ العَرَبِ، مِنْ كَلْبٍ، فَقُلْتُ:

أَصْحَبُكُمْ وَأُعْطِيكُمْ بَقَرَاتِي وَغَنَمِي هَذِهِ ، وَتَعْمِلُونِي إِلَى بِلاَدِكُمْ ؟ فَحَمَلُونِي إِلَى وَادِي القُرَى، فَبَاعُونِي مِنْ رَجُلِ مِنَ اليَهُودِ (٢) ، فَرَأَيْتُ النَّخْلَ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ الْبَلَدُ الَّذِي وُصِفَ لِي ، فَأَقَمْتُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَانِي ، وَقَدِمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ فَاشْتَرَانِي مِنْهُ، وَقَدِمَ بِي الْلَدِينَةَ ، فَعَرَفْتُهَا بِصِفَتِهَا ، فَأَقَمْتُ مَعَهُ أَعْمَلُ فِي نَخْلِهِ، وَبَعَثَ اللهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهُ ، وَغَفَلْتُ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ الْلَدِينَةَ، فَنَزَل فِي بَنِي عَمْرِو بْن عَـوْفٍ فَإِنِّي لَفِي رَأْسِ نَخْلةٍ إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ عَمّ لِصَاحِبِي، فَقَالَ: أَيْ فُلاَنُ، قَاتَلَ اللهُ بَنِي قَيْلَةَ ، مَرَرْتُ بِهِمْ آنِفًا وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَى رَجُل قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَكَّةَ ، يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُهَا فَأَخَذَنِي القُّرُّ (٣)، ورَجَفَتْ بِيَ النَّخْلَةُ ، حَتَّى كِدْتُ أَسْقُطُ ، وَنَزَلْتُ سَرِيعًا ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا الخَبَرُ ؟ فَلَكَمَنِي صَاحِبِي لَكْمَةً ، وَقَالَ : وَمَا أَنْتَ وَذَاكَ؟ أَقْبِلْ عَلَى شَأْنِكَ ، فَأَقْبُلْتُ عَلَى عَمَلي حَتَّى أَمْسَيْتُ ، فَجَمَعْتُ شَيْئًا فَأَتَيْتُهُ بِهِ ، وَهُ وَ بِقُبَاءَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ، فَقُلْتُ : اجْتَمَعَ عِنْدِي أَرَدْتُ (١) أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَبَلَغَنِي أَنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ ، وَمَعَكَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِكَ ذَوُو حَاجَةٍ، فَرَأَيْتُكُمْ أَحَقَّ بِهِ ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَكَفَّ يَدَيْهِ ، وَقَالَ لأَصْحَابِهِ : كُلُّوا ، فَقُلْتُ : هَذِهِ وَاحِدَةٌ، وَرَجَعْتُ.

وَتَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَجَمَعْتُ شَيْئًا فَأَتَيْتُهُ بِهِ،

<sup>(</sup>١) ورقا: بكسر الراء فضة.

<sup>(</sup>٢) معناه: باعوني لرجل من اليهود.

<sup>(</sup>٣) القُرُّ: البرد.

<sup>(</sup>٤) اجتمع عندي أردتُ: هكذا هي موجودة في الأصل، ولعل صوابها :اجتمع عندي شيء أردتُ...

فَقُلْتُ : أَحْبَبْتُ كَرَامَتَكَ فَأَهْدَيْتُ لَكَ هَدِيَّةً ، وَلَيْسَتْ بِصَدَقَةٍ ، فَلَيْسَتْ بِصَدَقَةٍ ، فَمَدَّ يَدَهُ فَأَكَلَ ، وَأَكَلَ أَصْحَابُهُ ، فَقُلْتُ : هَاتَانِ اثْتَتَانِ ، وَرَجَعْتُ .

فَأَتَيْتُهُ وَقَدْ تَبِعَ جَنَازَةً فِي بَقِيعِ الْغَـرْ قَدِ ، وَحَـوْلَهُ أَصْحَابُهُ فَسَلَّمْتُ ، وَتَحَوَّلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْخَاتِم فِي ظَهْرِهِ ، فَعَلِمَ مَا أَرَدْتُ ، فَأَلْقَى رِدَاءَهُ ، فَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ فَقَبَّلْتُهُ ، وَبَكَيْتُ ، فَأَجْلَسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَحَدَّثْتُهُ بِشَأْنِي كُلِّهِ كَمَا حَدَّثُتُكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ، وَأَحَبَّ أَنْ يَسْمَعَهُ أَصْحَابُهُ ، فَفَاتَنِي مَعَهُ بَدْرٌ وَأُحُدُّ بِالرِّقِّ ، فَقَالَ لى: كَاتِبْ يَاسَلْهَانُ عَنْ نَفْسِكَ ، فَلَمْ أَزَلْ بِصَاحِبِي حَتَّى كَاتَبْتُهُ ، عَلَى أَنْ أَغْرِسَ لَهُ ثَلاَّثِهَائِةِ وَدِيَّةٍ (١١)، وَعَلَى أَرْبَعِينَ وَقِيَّةً (٢) مِنْ ذَهَب، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعِينُوا أَخَاكُمْ بِالنَّخْلِ» ، فَأَعَانُونِي بِالْخَمْسِ وَالْعَشْرِ ، حَتَّى اجْتَمَعَ لِي ، فَقَالَ لِي : «فَقِّرْ (٣) لَمَا وَلاَ تَضَعْ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى أَضَعَهُ بِيَدِي» ، فَفَعَلْتُ ، فَأَعَانَنِي أَصْحَابي حَتَّى فَرَغْتُ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَكُنْتُ آتِيهِ بِالنَّخْلَةِ فَيَضَعُهَا ، وَيُسَوِّي عَلَيْهَا تُرَابًا ، فَأَنْصَرِفُ ، وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ فَهَا مَاتَتْ مِنْهَا وَاحِدَةٌ ، وَبَقِيَ النَّذَهَبُ ، فَبَيْنَهَا هُو قَاعِدٌ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِمِثْلِ البَيْضَةِ ، مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهُ مِنْ

بَعْضِ الْمُعَادِنِ ، فَقَالَ: «ادْعُ سَلْمَانَ الْسِّكِينَ الفَارِسِيَّ الْمُلْكِينَ الفَارِسِيَّ الْمُكَاتَبَ» ، فَقَالَ: أَدِّ هَذِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَرَوَى أَبُو الطُّفَيْلِ ، عَنْ وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ مِمَّا عَلَيَّ ؟ ، وَرَوَى أَبُو الطُّفَيْلِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ: أَعَانَنِي رَسُولُ اللهِ عَيْنَ بِبَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَلَوْ وُزِنَتْ بِأُحُدٍ لَكَانَتْ أَثْقَلَ مِنْهُ ) \* (3).

٢- شَجَاعَةُ أَبِي مِحْجَنِ الثَّقَفِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (قِتَالُهُ يَوْمَ القَادِسِيَّةِ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُ مَلَكٌ ).

\*(أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ أَبُو حِحْجَنِ الشَّقَفِيُّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - لاَ يَزَالُ يُجْلَدُ فِي الخَمْرِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِمْ سَجَنُوهُ وَأَوْتَقُوهُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَمْرِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِمْ سَجَنُوهُ وَأَوْتَقُوهُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَادِسِيَّةِ رَآهُ مِ يَقْتَتِلُونَ ، فَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَلْقَادِسِيَّةِ رَآهُ مِ يَقْتَتِلُونَ ، فَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَصَابُوا مِنَ المُسْلِمِينَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّ وَلَدِ سَعْدٍ أَوْ إِلَى أَمْ رَأَةِ سَعْدٍ يَقُولُ لَكِ : إِنْ أَبَا مِحْجَنٍ يَقُولُ لَكِ : إِلَى مَنْ يَرْجِعُ إِلَيْكِ إِلَّا أَنْ يُقْتَلَ ، سِلاحًا ، لَيَكُونَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَرْجِعُ إِلَيْكِ إِلَّا أَنْ يُقْتَلَ ، سِلاحًا ، لَيَكُونَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَرْجِعُ إِلَيْكِ إِلَّا أَنْ يُقْتَلَ ، وَأَنْشَأَ يَقُولُ :

كَفَى حَزَنًا أَنْ تَلْتَقِي الْخَيْلُ بِالْقَنَا

وَأُتْرَكَ مَشْدُودًا عَلَيَّ وَثَاقِيا

<sup>(</sup>١) الودية : النخلة الصغيرة.

<sup>(</sup>٢) وقية: هي الأوقية. وهي زنة سبعة مثاقيل وزنة أربعين درهما. وهي في غير الحديث جزء من اثنى عشر جزءا وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد لسان العرب: مادة «وقي».

 <sup>(</sup>٣) ومعنى فقر : احفر لها موضعا تغرس فيه ، وتسمى الحفرة فقرة بضم الفاء.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة لابن الأثير (٢/ ٢٦٥-٢٦٧)، مسند أحمد (٥/ ٤٥)، والتاريخ (٥/ ٤٥)، والتاريخ الكبير للبخاري (٤/ ١٣٥-١٣٦)، وتهذيب الأسهاء واللغات للنووي (١/ ١٣٥-١٧١)، ومجمع النوائد للهيثمي (٩/ ٣٣٠-٤٣٤)، وأسد الغابة لابن الأثير (٢/ ٣٦٥).

إِذَا قُمْتُ عَنَّانِي الْحَدِيدُ وغُلِّقَتْ

مَصَارِعُ دُونِي قد تُصِمُّ الْمُنَادِيَا فَذَهَبَتِ الأُخْرَى ، فَقَالَتْ ذَلِكَ لامْرَأَةِ سَعْدٍ ، فَحَلَّتْ غَنْهُ قُيُودَهُ ، وَحُمِلَ عَلَى فَرَسٍ كَانَ فِي السَّارِ فَحَلَّتْ عَنْهُ قُيُودَهُ ، وَحُمِلَ عَلَى فَرَسٍ كَانَ فِي السَّارِ وَأَعْطِي سِلاَحًا ، ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ حَتَّى لَجِقَ بِالْقَوْمِ ، وَأَعْطِي سِلاَحًا ، ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ حَتَّى لَجِقَ بِالْقَوْمِ ، فَأَعْظِي سِلاَحًا ، ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ حَتَّى لَجِقَ بِالْقَوْمِ ، فَجَعَلَ لاَ يَزَالُ يَحْمِلُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ وَيَدُونُ صُلْبَهُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ سَعْدٌ فَجَعَلَ يَتَعَجَّبُ مِنْهُ وَيَقُولُ : مَنْ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ سَعْدٌ فَجَعَلَ يَتَعَجَّبُ مِنْهُ وَيَقُولُ : مَنْ ذَلِكَ الفَارِسُ؟! فَلَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى هَزَمَهُمُ اللهُ ، وَرَجَعَ الفَارِسُ؟! فَلَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى هَزَمَهُمُ اللهُ ، وَرَجَعَ لَ اللهَا عَنْهُ ﴾ وَرَدَّ السِّلاَحَ ، وَجَعَلَ رَجُلَيْهِ فِي الْقُيُودِ كَمَا كَانَ.

فَجَاءَ سَعْدٌ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَوْ أَوْ وَلَدِهِ: كَيْ فَ كَانَ قِتَالْكُمْ ؟ فَجَعَلَ يُخْبِرُهَا، وَيَقُولُ: لَقِينَا وَلَقِينَا ، حَتَّى بَعَثَ اللهُ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ ، لَوْلاَ لَقِينَا وَلَقِينَا ، حَتَّى بَعَثَ اللهُ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ ، لَوْلاَ أَنِي تَرَكْتُ أَبَا مِعْضَ شَمَائِلِ أَنِي تَرَكْتُ أَبَا مِعْجَنٍ ، فَاللهِ إِنَّهُ لَأَبُو مِحْجَنٍ ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ أَبِي مِحْجَنٍ ، فَقَالَتْ : وَاللهِ إِنَّهُ لَأَبُو مِحْجَنٍ ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا ، فَقَصَّتْ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ ، فَدَعَا بِهِ وَحَلَّ قُبُودَهُ . كَذَا وَكَذَا ، فَقَصَّتْ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ ، فَدَعا بِهِ وَحَلَّ قُبُودَهُ . قَالَ أَبُومِحْجَنٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَا وَاللهِ لاَ أَشْرَبُهَا أَبُدًا، كُنْ مَنْ أَمْ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَا وَاللهِ لاَ أَشْرَبُهَا أَبُدًا، كُنْ مَنْ أَمْ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَا وَاللهِ لاَ أَشْرَبُهَا أَبُدًا، فَلَا : فَلَمْ كُنْ تُكُ آنَفُ أَنْ أَدْعَهَا مِنْ أَجْلِ جَلْدِكُمْ ، قَالَ : فَلَمْ يَشْرَبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ) \* (1).

٣- \* ( عَنْ مَعْقِلِ بْسِنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ شَاوَرَ الْهُرُمُ زَانَ. فَقَالَ: مَا تَرَى أَبْدَأُ: بِفَارِسَ ، أَوْ بِأَذَرْبِيجَانَ ، أَمْ بِأَصْبَهَانَ ؟ . فَقَالَ : إِنَّا فَارِسَ وَأَذَرْبِيجَانَ الْجَنَاحَانِ ، وَأَصْبَهَانُ الرَّأْسُ ، فَإِنْ قَطَعْتَ أَحَدَ الجَنَاحَيْنِ قَامَ الجَنَاحُ الآخَرُ، فَإِنْ قَطَعْتَ الرَّأْسَ وَقَعَ الجَنَاحَانِ ، فَابْدَأُ بِالرَّأْسِ . فَدَخَلَ عُمَرُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ الْمُسْجِدَ وَالنُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ يُصَلِّى ، فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِهِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاّتَهُ قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْتَعْمِلَكَ . قَالَ: أَمَّا جَابِيًا(٣)، فَلاَ ، وَلَكِنْ غَازِيًا. قَالَ : فَأَنْتَ غَازِ فَوَجَّهَهُ إِلَى أَصْبَهَانَ - فَذَكَر الحَدِيثَ - وَفِيهِ: فَقَالَ الْغِيرَةُ لِلنُّعْمَانِ : يَرْحَمُكَ اللهُ إِنَّهُ قَدْ أَسْرَعَ فِي النَّاسِ (٣)، فَاحْمِلْ. فَقَالَ : وَاللهِ إِنَّكَ لَذُو مَنَاقِبَ (١)، لَقَدْ شَهدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقِتَالَ ، وَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ القِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبُّ الرّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : إِنِّي هَازٌّ لِوَائِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ : فَأَمَّا الْمُزَّةُ (١) الأُولَى فَقَضَى الرَّجُلُ حَاجَتَهُ وَتَوَضَّأَ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَنَظَرَ رَجُلٌ فِي سِلاَحِهِ ، وَفِي شِسْعِهِ (1) فَأَصْلَحَهُ ، وَأَمَّا النَّالِثَةُ فَاحْمِلُوا وَلاَ يَلْوِينَّ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ قُتِلَ النُّعْمَانُ فَلاَ يَلْوِ(٧) عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَإِنِّي أَدْعُو اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ \_ بِدَعْوَةٍ ، فَعَزَمْتُ عَلَى كُلِّ امْرِيءٍ مِنْكُمْ لَمَا أَمَّنَ

<sup>(</sup>٥) الهزة: التحريكة.

<sup>(</sup>٦) الشسع : زمام للنعل بين الأصبع الوسطى والتي تليها.

<sup>(</sup>٧) يلو : ينتظر: وقوله لا يلوين أحد على أحد أي لا ينتظر حملته معه، وقوله: ولا يلو عليه أحد: أي لا يتوقف عن القتال من أجله .

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٤/ ١٨٤)، وسنده صحيح، كما في الإصابة (١٧٤/٤).

<sup>(</sup>٢) جابيا: من جبي الخراج أي جمعه.

 <sup>(</sup>٣) إنه قد أسرع في الناس: أي الرمي ، ويريد بـ ه رمي الفُرْسِ
 للمسلمين بالنبل في المعركة.

<sup>(</sup>٤) مناقب : جمع نقيبة وهي : العقل والمشورة ونفاذ الرأي.

عَلَيْهَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ اليَوْمَ النُّعْمَانَ الشَّهَادَةَ فِي نَصْرِ الشُّهَادَةَ فِي نَصْرِ الشُّلِمِينَ ، وَافْتَحْ عَلَيْهِمْ.

وَهَزَّ لِوَاءَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ هَزَّ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ شَلَّ (١) دِرْعَهُ ، ثُمَّ حَمَلَ فَكَانَ أَوَّلَ صَرِيع ، فَقَالَ مَعْقِلٌ : فَأَتَيْتُ عَلَيْهِ ، فَذَكَرْتُ عَزْمَتَهُ ، فَجَعَلْتُ عَلَيْهِ عَلَمًا ، ثُمَّ ذَهَبْتُ - وَكُنَّا إِذَا قَتَلْنَا رَجُلاً شُغِلَ عَنَّا أَصْحَابُهُ - وَوَقَعَ ذُو الحَاجِبَيْنِ عَنْ بَغْلَتِهِ ، فَانْشَقَّ بَطْنُهُ ، فَهَزَمَهُمُ اللهُ ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى النُّعْمَانِ وَمَعِي إِدَاوَةٌ فِيهَا مَاءٌ، فَغَسَلْتُ عَنْ وَجْهِهِ التُّرَابَ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ: مَعْقِلُ بْنُ يَسَارِ . قَالَ : مَا فَعَلَ النَّاسُ ؟ فَقَلْتُ: فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ . قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ ، اكْتُبُوا بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، وَفَاضَتْ نَفْسُهُ. وَعِنْدَ الطّبَرِيّ أَيْضًا عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ \_رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ما سفَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ في وَقْعَةِ نَهَاوَنْدَ ، وَفِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا غَزَا فَلَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ لَمُ يَعْجَلْ حَتَّى تَعْضُرَ الصَّلاَّةُ ، وَتَهُبَّ الأَرْوَاحُ ، وَيَطِيبَ الْقِتَالُ فَمَا مَنْعَنِي إِلَّا ذَلِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَقَرَّ عَيْنِي الْيَوْمَ بِفَتْح يَكُونُ فِيهِ عِزُّ الإِسْلاَم، وَذُلِّ يُذَلُّ بِهِ الْكُفَّارُ ، ثُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الشُّهَادَةِ . أُمِّنُوا يَرْحَمْكُمُ اللهُ فَأَمَّنَّا وَبَكَيْنَا) \*(٢).

٤ - \* (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسْلَمَ الْهَمْدَانِيِّ

\_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَهَامَةِ كَانَ أَوَّلَ النَّاسِ جُرِحَ أَبُو عُقَيْلِ الأُنْيُفِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رُمِيَ بِسَهْم فَوَقَعَ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ وَفُؤَادِهِ ، فَشَطَبَ فِي غَيْرِ مَقْتَلٍ ، فَأُخْرِجَ السَّهْمُ \_ وَوُهِنَ لَـهُ شِقُّهُ الأَيْسَرُ \_ لِلَا كَانَ فِيهِ ، وَهَذَا أَوَّلُ النَّهَارِ ، وَجُرَّ إِلَى الرَّحْلِ (٣) \_ فَلَمَّا حَمِيَ الْقِتَالُ وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَجَازُوا رِحَالَهُمْ \_ وَأَبُـو عُقَيْل وَاهِنٌ مِنْ جُرْحِهِ \_ سَمِعَ مَعْنَ بْنَ عَدِيّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ يَصِيحُ بِالأَنْصَارِ: اللهَ اللهَ !(٤) وَالْكَرَّةَ عَلَى عَدُوِّكُمْ، وَأَعْنَقَ مَعْنُ (٥) يَقْدُمُ الْقَوْمَ ، وَذَلِكَ حِينَ صَاحَتِ الأَنْصَارُ : أَخْلِصُونَا ، أَخْلِصُونَا، فَأَخْلَصُوا رَجُلاً رَجُلاً يُمَيَّ زُونَ . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ] -: فَنَهَضَ أَبُو عُقَيْلٍ يُرِيدُ قَوْمَهُ ، فَقُلْتُ : مَا تُرِيدُ يَا أَبَا عُقَيْل ، مَا فِيكَ قِتَالُ ؟! ، قَالَ: قَدْ نَوَّهَ الْمُنَادِي بِاسْمِي ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَقُلْتُ : إِنَّمَا يَقُولُ : يَا لَلْأَنْصَارِ، لا يَعْنِي الجَرْحَى!! قَالَ أَبُو عُقَيْلِ: أَنَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَنَا أُجِيبُهُ وَلَوْ حَبْوًا ! قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَتَحَزَّمَ أَبُو عُقَيْلِ وَأَخَذ السَّيْفَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى مُجُرَّدًا ، ثُمَّ جَعَلَ يُنَادِي : يَا لَلاَّنْصَارِ ، كَرَّةً كَيَوْم حُنَينِ ، فَاجْتَمَعُوا \_ رَحِمَهُمُ اللهُ \_ جَمِيعًا يَقْدُمُ وِنَ الْمُسْلِمِينَ دُرْبَةً دُونَ عَدُوِّهِمْ حَتَّى أَقْحَمُوا عَدُوَّهُمُ الْحَدِيقَةَ ، فَاخْتَلَطُوا وَاخْتَلَفَ السُّيُوفُ

<sup>(</sup>٣) الرحل: المنزل والخيمة.

<sup>(</sup>٤) الله الله \_ منصوب على التحذير. والمعنى: اتقوا الله وكروا الكرة على عدوكم.

<sup>(</sup>٥) أعنق معن : أسرع معن.

<sup>(</sup>١) شلَّ الدرع: لَبِسَها. ينظر: لسان العرب مادة (شل).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني بطوله مثل ما روى الطبري . قال الهيثمي (٢/ ٢١٧) : رجاله رجال الصحيح غير علقمة بن عبد الله المزني ، وهو ثقة ، الحاكم (٣/ ٢٩٣) عن معقل بطوله. والحاكم (٣/ ٢٩٣) وأقره الذهبي.

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَنَظَرْتُ إِلَى أَبِي عُقَيْلٍ وَقَدْ فَطُعَتْ عَلَى الْمُنْكِبِ، فَوَقَعَتْ عَلَى قُطُعِتْ يَدُهُ الْمُجْرُوحَةُ مِنَ الْمُنْكِبِ، فَوَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ وَبِهِ مِنَ الجِرَاحِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُرْحًا كُلُّهَا قَدْ خَلُصَتْ إِلَى مَقْتَلٍ، وَقُبِيلَ عَدُوُّ اللهِ مُسَيْلِمَةُ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَقَعْتُ عَلَى أَبِي عُقَيْلٍ وَهُوَ صَرِيعٌ بِآخِرِ رَمَقٍ (١)، غَمَرَ: فَوَقَعْتُ عَلَى أَبِي عُقَيْلٍ وَهُوَ صَرِيعٌ بِآخِرِ رَمَقٍ (١)، فَقَالَ: لَبَيْكَ \_ بِلِسَانٍ مُلْتَاثٍ (٢) \_ لَنِ فَقَالَ: لَبَيْكَ \_ بِلِسَانٍ مُلْتَاثٍ (٢) \_ لَنِ فَقُلْتُ: أَبَاعُقَيْلٍ ، فَقَالَ: لَبَيْكَ \_ بِلِسَانٍ مُلْتَاثٍ (٢) \_ لَنِ فَقُلْتُ: أَبَاعُقَيْلٍ ، فَقَالَ: لَبَيْكَ \_ بِلِسَانٍ مُلْتَاثٍ (٢) \_ لَنِ فَقُلْتُ اللهُ وَمُو صَرِيعٌ عَلَى اللهُ مَعْتُ اللهُ مَعْتُ لَا اللهِ مُعَمِّلِ اللهُ مُعَمِّلًا إِلَى السَّمَاءِ يَحْمَدُ اللهُ ، وَمَاتَ \_ رَحِمَهُ اللهُ مَلَى السَّمَاءِ يَحْمَدُ اللهُ ، وَمَاتَ \_ رَحِمَهُ اللهُ مَلَى اللهُ وَقَالَ: يَرْجَعَهُ اللهُ ، مَا زَالَ يَسْأَلُ الشَّهَادَةَ وَيَطْلُبُهَا ، وَإِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُ مِنْ خِيَارِأَصْحَابِ نَبِينَا عَيْقِ وَقَدِيمِ إِسْلَامٍ ) \* (٢) وَلَا يَسْأَلُ الشَّهَادَةَ وَيَطْلُبُهَا ، وَإِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُ مِنْ خِيَارِأَصْحَابِ نَبِينَا عَيْقِوْ وَقَدِيمِ إِسْلامٍ ) \* (٣)

٥- \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ لِأَخِيهِ: خُذِ الدِّرْعَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ يَوْمَ الشَّهَادَةِ مِثْلَ اللَّذِي تُرِيدُ ، يَا أَخِيهِ ، قَالَ : أُرِيدُ مِنَ الشَّهَادَةِ مِثْلَ اللَّذِي تُرِيدُ ، فَتَرَكَاهَا جَمِيعًا) \* (١٤).

٦- \* (رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: لاَ تَصْغُرُنَّ هِمَمُكُمْ ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ أَفْعَدَ عَنِ الْمُرُمَاتِ مِنْ صِغَرِ الهِمَم) \* (٥).

٧ - \*(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ إِلَى السُّوقِ ، فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ ، فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا ، وَاللهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعًا (٦)، وَلاَ لَهُمْ زَرْعٌ وَلاَ ضَرْعٌ (٧)، وَخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبُعُ (^)، وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ إِيهَاءَ الغِفَارِيّ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْخُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِيّ ﷺ، فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِنَسَبِ قَرِيبٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرِ ظَهِيرِ كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ<sup>(٩)</sup> مَلاَّهُمَا طَعَامًا وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا ، ثُمَّ نَاوَلَهَا بِخِطَامِهِ ، ثُمَّ قَالَ : اقْتَادِيهِ ، فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللهُ بِخَيْرِ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَكْثَرْتَ لَهَا ، قَالَ عُمَرُ: تُكِلَتْكَ أُمُّنكَ ، وَاللهِ إِنِّي لأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرًا حِصْنًا زَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَفِيءُ سُهُمَ إِنَّا مِنْهُ (١٠) \* (١١)

٨- \*(كَانَ سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ذَا نَخْوَةٍ

يأكلونه.

<sup>(</sup>٧) ولا ضرع: أي ليس لهم ما يحلبونه.

<sup>(</sup>٨) وخشيت أن تأكلهم الضبع:أي السنة المجدبة، ومعنى تأكلهم أي تهلكهم.

<sup>(</sup>٩) الغرارة: كيس كبير ويسمى بلهجة عصرنا: الجوال.

<sup>(</sup>١٠) نستفيء سُهْمَاننا:نأخذ أنصباءَنَا من فيئه.

<sup>(</sup>١١) البخاري\_الفتح ٧(٤١٦٠).

<sup>(</sup>١)بآخر رمق: بآخر ما بقى فيه من حياة.

<sup>(</sup>٢) بلسان ملتاث: بلسان متعثر لا ينطق بطلاقة.

<sup>(</sup>٣) حياة الصحابة (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) الهيثمسي (٥/ ٢٩٨) وقال: رجال الطبراني رجال الصحيح، وابن سعد (٣/ ٢٧٥)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٣٦٧)- نحوه

<sup>(</sup>٥) أدب الدنيا والدين للماوردي ( ص٣٢٧).

<sup>(</sup>٦) لا ينضجون كراعًا: معناه أنهم لا يكفون أنفسهم معالجة ما

وَهِمَّةٍ ، قِيلَ لَهُ فِي مَرَضِهِ : إِنَّ الْمَرِيضَ يَسْتَرِيحُ إِلَى الأَنِينِ وَإِلَى شَرْحِ مَا بِهِ إِلَى الطَّبِيبِ. فَقَالَ أَمَّا الأَنِينُ فَهُوَ جَزَعٌ وَعَارٌ ، وَاللهِ لاَ يَسْمَعُ اللهُ مِنِّي أَنِينًا فَأَكُونَ عِنْدَهُ جَزُوعًا ، وَعَارٌ ، وَاللهِ لاَ يَسْمَعُ اللهُ مِنِّي أَنِينًا فَأَكُونَ عِنْدَهُ جَزُوعًا ، وَعَارٌ ، وَاللهِ لاَ يَسْمَعُ اللهُ مِنِي إِلَى الطَّبِيبِ فَوَاللهِ لاَ يَعْكُمُ غَيْرُ اللهِ فِي وَأَمَّا وَصْفُ مَا بِي إِلَى الطَّبِيبِ فَوَاللهِ لاَ يَعْكُمُ غَيْرُ اللهِ فِي نَفْسِي إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ قَبَضَهَا) \*(1).

9- ﴿ (عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبيَّرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ ـ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي الَّذِي أَرْضَعَنِي ـ وَكَانَ أَحَدَ بَنِي مُرَّةَ بْنَ عَوْفٍ ـ وَكَانَ فِي تِلْكَ الغَزْوَةِ (غَزْوَةِ بَنِي مُرَّةَ بْنَ عَوْفٍ ـ وَكَانَ فِي تِلْكَ الغَزْوَةِ (غَزْوَةِ مُؤْتَةَ)، قَالَ : وَاللهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ ـ رَضِيَ اللهُ مُؤْتَةً)، قَالَ : وَاللهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ حِينَ اقْتَمَ (٢) عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَقْرَاءً ثُمَّ عَقَرَهَا، ثُمَّ عَنْهُ لَ : قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ ، وَهُوَ يَقُولُ :

طَيِّبَةٌ وَبَارِدٌ شَرَابُهَا وَالرُّومُ رُومٌ قَدْ دَنَا عَالْہُا

يَا حَبَّذَا الْجَانَةُ وَاقْتِرَابُهَا

كَافِرَةٌ بَعِيدَةٌ أَنْسَابُهَا عَلَيَّ إِذْ لاَقَيْتُهَا ضِرَابُهَا) \*\*("".

١٠ - \*(قَالَ سَعِيدُ بْنُ العَاصِ : مَا شَاتَمْتُ رَجُلاً مُذْ كُنْتُ رَجُلاً ، لأَنِّي لَمُ أُشَاتِمْ إِلَّا أَحَدَ رَجُلاً نِي لَمُ أُشَاتِمْ إِلَّا أَحَدَ رَجُلانِ : إِمَّا كَرِيمٌ فَأَنَا أَوْلَى أَنْ أَجِلَّهُ ، وَإِمَّا لَئِيمٌ فَأَنَا أَوْلَى أَنْ أُرِعَى نَفْسِي عَنْهُ) \*(١٠).

١١ - \*(قَالَ الحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ الإِمَامِ

الحَافِظِ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، الْمُوْلُودُ سَنَةَ (٣٠٣هـ). قَالَ: دَخَلْتُ الكُوفَةَ وَمَعِي دِرْهَمٌ وَاحِدٌ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ تَلاَثِينَ مُدًّا بَاقِلَاءَ ، فَكُنْتُ آكُلُ مِنْهُ وَأَكْتُبُ عَنِ الأَشَجِ عَبْدِا للهِ بْنِ سَعِيدٍ الْكِنْدِيِّ مُحَدِّثِ الْكُوفَةِ ، فَهَا فَرَغَ البَاقِلَاءُ حَتَّى كَتَبْتُ عَنْهُ ثَلاثِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ مَا بَيْنَ مَقْطُوع وَمُرْسَلٍ)\*(٥).

١٢ - \*(قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ فِي تَرْجَمَةِ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ، قَالَ أَبُو مُسحَمَّدِ الْفَرْعَانِيُّ تِلْمِيذُ ابْنِ جَرِيرٍ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسحَمَّدِ الْفَرْعَانِيُّ تِلْمِيذُ ابْنِ جَرِيرٍ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسحَمَّدِ الْفَرْعَانِيُّ تِلْمِيدُ ابْنِ جَرِيرٍ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مَحَرِيرٍ الْاَتْخُدُهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ مَعَ عِظَمِ مَا يُؤْذَى، وَالْعِلْمِ فَعَيْرُ مُنْكِرِينَ عِلْمَهُ وَزُهْدَهُ وَرَهْدَهُ وَرَفْضَهُ الدُّنْيَا وَقَنَاعَتَهُ بِهَا يَجِيئُهُ مِنْ حِصَّةٍ خَلَّفَهَا لَهُ أَبُوهُ وَرَفْضَهُ الدُّنْيَا وَقَنَاعَتَهُ بِهَا يَجِيئُهُ مِنْ حِصَّةٍ خَلَّفَهَا لَهُ أَبُوهُ وَرَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ لَمَّا تَرَعْرَعَ ، وَرَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ لَمَّا تَرَعْرَعَ ، وَسَمَعَ لَهُ أَبُوهُ طُلُولَ حَيَاتِهِ يُوجِهُ وَسَمَعَ لَهُ أَبُوهُ بِالسَّفَرِ ، وَكَانَ أَبُوهُ طُولَ حَيَاتِهِ يُوجِهُ وَسَمَعَ لَهُ أَبُوهُ بِالسَّفَرِ ، وَكَانَ أَبُوهُ طُولَ حَيَاتِهِ يُوجِهُ وَلِيلِي وَاضْطُرِرْتُ إِلَى الْبُلْدَانِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِلَى البُلْدَانِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِلَى البُلْدَانِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَبُواهُ وَلَيْدِي وَاضْطُرِرْتُ إِلَى أَنْ بِعْتُ ثِيَابِي. وَلَقَدُ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ :

إِذَا أَعْسَرْتُ لَمْ يَعْلَمْ رَفِيقِي

وَأَسْتَغْنِي فَيَسْتَغْنِي صَدِيقِي حَافِظٌ لِي مَاءَ وَجْهِي حَيائِي حَافِظٌ لِي مَاءَ وَجْهِي

وَرِفْقِي فِي مُكَالَتِي رَفِيقِي

<sup>(</sup>٤) المستطرف في كل فن مستظرف (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) انظر صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل لأبي غدة.

<sup>(</sup>١) المستطرف للأبشيهي (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) اقتم عن فرس: نزل عنها.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٤/ ٢٤٤) أبو داود من هذا الوجه ،كما في الإصابة (١/ ٢٣٨).

وَلَوْ أَنِّي سَمَحْتُ بِبَذْلِ وَجْهِي

لَكُنْتُ إِلَى الْغِنَى سَهْلَ الطَّرِيقِ

وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ: خُلُقَانِ لاَ أَرْضَى طَرِيقَهُمَا

بَطَرُ الْغِنَى وَمَذَلَّةُ الفَقْرِ

فَإِذَا غَنِيتَ فَلاَ تَكُنْ بَطِرًا

الْخَيْرُ أَبْقَى وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بِهِ

وَإِذَا افْتَقَرْتَ فَتِهُ عَلَى الدَّهْرِ) \* (1)

17 - \* (حَكَى الْقَاضِي يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْ هِ - قَالَ : دَخَلْتُ يَوْمًا عَلَى الْخَلِيفَةِ هَارُونَ اللهِ عَلَيْهِ - قَالَ : دَخَلْتُ يَوْمًا عَلَى الْخَلِيفَةِ هَارُونَ اللهِ عَلَيْهِ - قَالَ : دَخَلْتُ يَوْمًا عَلَى الْخَلِيفَةِ هَارُونَ اللهِ عَلَيْهِ - قَالَ : وَهُو مُطْرِقٌ مُظْرِقٌ مُفَكِّرٌ ، فَقَالَ لِي : أَتَعْرِفُ قَائِلَ هَذَا الْبَيْتِ :

وَالشَّرُّ أَخْبَثُ مَا أَوْعَيْتَ مِنْ زَادِ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ لِمُذَا الْبَيْتِ شَأْنًا مَعَ عُبَيْدِ بْنِ الأَبْرُصِ ، فَقَالَ : عَلَى بِعُبَيْدٍ . فَلَمَّا حَضَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ لَهُ : أَخْبِرْنِي عَنْ قَضِيَّةٍ هَذَا الْبَيْتِ . فَقَالَ : يَا يَدَيْهِ ، قَالَ لَهُ : أَخْبِرْنِي عَنْ قَضِيَّةٍ هَذَا الْبَيْتِ . فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ فِي بَعْضِ السِّنِينَ حَاجًا ، فَلَمَّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ فِي بَعْضِ السِّنِينَ حَاجًا ، فَلَمَّا تَوسَّطْتُ البَادِيةَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ سَمِعْتُ ضَجَّةً تَوسَّطْتُ البَادِيةَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ سَمِعْتُ ضَجَّةً عَظِيمَةً فِي القَافِلَةِ أَلْحَقَتْ أَوَّلُمَا بِآخِرِهَا ، فَسَأَلْتُ عَنِ عَظِيمَةً فِي القَافِلَةِ أَلْحَقَتْ أَوَلُمَا بِآخِرِهَا ، فَسَأَلْتُ عَنِ الْقَوْمِ: تَقَدَّمْ تَدَرَ مَا بِالنَّاسِ ، وَشَعَدَ فَلَا لَي رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ: تَقَدَّمْ تَدَرَ مَا بِالنَّاسِ ، فَتَقَدَّمْ تَدَ وَمُ وَيُحْرِو كَمَا يَفُورُ الثَّوْرُ ، وَيَرْغُو كَرُغَاءِ فَاهُ البَعِيرِ، فَهَالَنِي أَمْرُهُ ، وَبَقِيتُ لاَ أَهْتَذِي إِلَى مَا أَصْنَعُ فِي البَعِيرِ، فَهَالَنِي أَمْرُهُ ، وَبَقِيتُ لاَ أَهْتَذِي إِلَى مَا أَصْنَعُ فِي الْمَعْمُ فِي الْتَعْرِي فَهَالَئِي أَمْرُهُ ، وَبَقِيتُ لاَ أَهْتَذِي إِلَى مَا أَصْنَعُ فِي

أَمْرِهِ، فَعَدَلْنَا عَنْ طَرِيقِهِ إِلَى نَاحِيةٍ أُخْرَى فَعَارَضَنَا ثَانِيًا، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لِسَبَبٍ، وَلَمْ يَجْسُرْ أَحَدُ مِنَ الْقَوْمِ أَنْ يَقْرَبَهُ ، فَقُلْتُ: أَفْدِي هَذَا الْعَالَمَ بِنَفْسِي، وَأَتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ يَقْرَبَهُ ، فَقُلْتُ: أَفْدِي هَذَا الْعَالَمَ بِنَفْسِي، وَأَتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِخَلاصِ هَذِهِ القَافِلَةِ مِنْ هَذَا ، فَأَخَذْتُ قِرْبَةً مِنَ الْلَهِ فَتَعَلَى بِخَلاصِ هَذِهِ القَافِلَةِ مِنْ هَذَا ، فَأَخَذْتُ قِرْبَةً مِنَ اللهِ اللهِ وَسَلَلْتُ سَيْفِي ، وَتَقَدَّمْتُ فَلَمَّا رَأَنِي وَمَلَلْتُ سَيْفِي ، وَتَقَدَّمْتُ فَلَمَّا رَأَنِي وَمَلَلْتُ سَيْفِي ، وَتَقَدَّمْتُ فَلَمَّ وَبْبَةً يَبْتَلِعُنِي وَيُهِ فَيهِ قَرْبُتُ مِنْهُ سَكَنَ ، وَبَقِيتُ مُتَوقِقًعًا مِنْهُ وَثِبَةً يَبْتَلِعُنِي وَمَسَبْتُ الْمَاءَ كَمَا يُصَبِّ فِي الإِنَاءِ ، فَلَمَّ فَمَ الْقِرْبَة فِيهِ وَصَبَبْتُ الْمَاءَ كَمَا يُصَبِّ فِي الإِنَاءِ ، فَلَمَّ فَوَعَلَى فَمَ الْقِرْبَة فِيهِ وَصَبَبْتُ الْمَاءَ كَمَا يُصَبِّ فِي الإِنَاءِ ، فَلَمَّ فَرَعَتِ القِرْبَة فِيهِ وَصَبَبْتُ اللهَ وَمَضَى ، فَتَعَجَبْتُ مِنْ تَعَرُّضِهِ لَنَا وَالْمُ إِنَاء مَنْ اللهَ وَمَضَى ، فَتَعَجَبْتُ مِنْ اللهَ وَمَضَيْنَا لَحَجِنَا ، وَمَضَيْنَا لَحَجِنَا ، وَالْمُ مِنْ اللهَ وَمَضَى ، فَتَعَجَبْتُ مِنْ اللهَ وَمَضَيْنَا لَحَجِنَا ، وَالْمَورَافِهِ عَنَا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ لَحِقَنَا مِنْهُ ، وَمَضَيْنَا لَعَجِنَا ، وَالْمَورَافِهِ عَنَا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ لَحِقَنَا مِنْهُ ، وَمَضَيْنَا خَلِكَ فِي وَالسَّهُ مُذَا فِي طَرِيقِنَا ذَلِكَ ، وَحَطَطْنَا فِي مَنْ اللهَ عَنَا مِنْ اللهَ وَعَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَنْ اللهَ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالِ

14 - \*(قَالَ مَالِكُ بْنُ عُارَةَ اللَّخْمِيُّ: كُنْتُ جَالِسًا فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ أَيَّامَ الْمُوْسِمِ عِنْدَ عَبْدِ الْلَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَقَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْسٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ النِّبْيرِ، وَكُنَّا نَخُوضُ فِي الْفِقْهِ مَرَّةً ، وَفِي الْمُذَاكَرَةِ مَرَّةً ، وَفِي أَشْعَادِ الْعَرَبِ وَأَمْثَالِ النَّاسِ مَرَّةً ، فَكُنْتُ لاَ أَجِدُ عِنْدَ أَحَدِ مَا الْعَرَبِ وَأَمْثَالِ النَّاسِ مَرَّةً ، فَكُنْتُ لاَ أَجِدُ عِنْدَ أَحَدٍ مَا أَجِدُهُ عِنْدَ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ مَرْوَانَ مِنَ الاتِسَاعِ فِي الْمُعْرِفَةِ ، وَالتَّصَرُّ فِ فِي فُنُونِ العِلْمِ، وَحُسْنِ اسْتِهَاعِ فِي الْمُعْرِفَةِ ، وَالتَّعِلُونَ مَعَهُ لَيْلَةً فَقُلْتُ لَهُ ، وَحَلاوَةٍ لَفُظِهِ إِذَا حُدِثَ، فَخَلُوثُ مَعَهُ لَيْلَةً فَقُلْتُ لَهُ ، وَاللهِ إِنِّي لَمَرُورُ بِكَ لِلَا شَاهَ دُتُهُ مِنْ كَثْرَةِ تَصَرُّ فِكَ لَيْ اللّهِ فَقُلْتُ لَهُ ، وَاللهِ إِنِّي لَمَرُورُ بِكَ لِمَا شَاهَ دُتُهُ مِنْ كَثْرَةً تَصَرُّ فِكَ لَكَ أَنْ مَوْ وَلَا لَا اللّهِ إِنِي لَمَرُورُ بِكَ لِمَا شَاهَ دُتُهُ مِنْ كَثْرَةً تَصَرُّ فِكَ لَلْكَ قَلُكُ لَتُ لَهُ وَاللّهِ إِنِي لَمَرُورُ بِكَ لِمَا شَاهَ دُتُهُ مِنْ كَثْرَةً تَصَرُّ فِكَ لَا مَنْ كَثْرَةً تَصَرُّ فِكَ فَيْ فَعُولِ وَقُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللهِ إِنِي لَمَا مُؤْورُ بِكَ لِمَا شَاهَ لَا تُعَالَقُ مَنْ كَثْرَةً تَصَرُّ فِكَ الْعَلَالَةُ فَقُلْتُكُ لَا مُنْ كَثْرَةً تَصَرُّ فِكَ وَلَاللّهِ إِنِّي لَلْهَ لَا الْمَاهِ الْمَلْوِلَ لَيْ مَنْ كَثْرَةً تَصَرُّ فِلْكُولُ لَا مُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُؤْورُ وَلَا لَكُولُ الْمَوْلِ الْمُؤْلِقُ الْمَلْعِلَا لَا عَلَقَةً مُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَثَامِ الْمُؤْلِقِ الْمَلْعُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

 <sup>(</sup>۱) انظر صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم
 والتحصيل لأبي غدة.

وَحُسْنِ حَـدِيثِكَ ، وَإِقْبَالِكَ عَلَى جَلِيسِـكَ ، فَقَالَ : إِنْ تَعِشْ قَلِيلاً فَسَتَرَى الْعُيُونَ طَاعِحَةً إِلَى وَالأَعْنَاقَ نَحْوي مُتَطَاوِلَةً، فَإِذَا صَارَ الأَمْرُ إِلَيَّ فَلَعَلَّكَ أَنْ تَنْقُلَ إِلَيَّ رِكَابَكَ، فَلاَّمْلاَّنَّ يَدَيْكَ. فَلَمَّا أَفْضَتْ إِلَيْهِ الخِلاَفَةُ تَوَجَّهْتُ إِلَيْهِ فَوَافَيْتُهُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا رَآنِي أَعْرَضَ عَنِّي فَقُلْتُ : لَعَلَّهُ لَمْ يَعْرِ فْنِي ، أَوْ عَرَ فَنِي وَأَظْهَرَ لِي نُكْرَةً ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلاةَ وَدَخَلَ بَيْتَهُ لَمُ ٱلْبَثْ أَنْ خَرَجَ الْحَاجِبُ، فَقَالَ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ عُمَارَةً . فَقُمْتُ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَدْخَلَنِي عَلَيْهِ فَمَدَّ إِلَيَّ يَدَهُ وَقَالَ : إِنَّكَ تَرَاءَيْتَ لِي فِي مَوْضِع لاَ يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا مَا رَأَيْتَ ، فَأَمَّا الآنَ فَمَرْحَبًا ، وَأَهْلاً، كَيْفَ كُنْتَ بَعْدِي ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ لِي : أَتَذْكُرُ مَا كُنْتُ قُلْتُ لَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا هُـوَ بِمِيرَاثٍ وَعَيْنَاهُ، وَلاَ أَثُرِ رَوَيْنَاهُ، وَلَكِنِّي أُخْبِرُكَ بِخِصَالٍ مِنِّي سَمَتْ بِهَا نَفْسِي إِلَى الْمُؤْضِعِ الَّذِي تَرى. مَا خُنْتُ ذَا وُدٍّ قَطُّ ، وَلا شَمِتُ بِمُصِيبَةٍ عَدُوٍّ قَطُّ، وَلاَ أَعْرَضْتُ عَنْ مُحَدِّثٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ حَدِيثُهُ ، وَلاَ قَصَدْتُ كَبِيرَةً مِنْ مَحَارِم اللهِ تَعَالَى مُتَلَذِّذًا بِهَا. فَكُنْتُ أُوَّمِّلُ بِهَذِهِ أَنْ يَرْفَعَ اللهُ تَعَالَى مَنْزِلَتِي، وَقَدْ فَعَلَ ثُمَّ دَعَا بِغُلاَم لَهُ ، فَقَالَ: يَا غُلاَمُ بَوِّئُهُ مَنْزِلاً فِي الدَّارِ ، فَأَخَذَ الغُلامُ بِيَدِي، وَأَفْرَدَ لِي مَنْزِلاً حَسَنًا، فَكُنْتُ فِي أَلَدِّ حَالٍ وَأَنْعَم بَالٍ ، وَكَانَ يَسْمَعُ كَلاَمِي ، وَأَسْمَعُ كَلاَمَهُ ، ثُمَّ أَدْخُـلُ عَلَيْهِ فِي وَقْتِ عَشَائِهِ وَغَـدَائِهِ فَيَرْفَعُ مَنْزِلَتِي، وَيُقْبِلُ عَلَيَّ وَيُحَادِثُنِي وَيَسْأَلُنِي مَرَّةً عَنِ العِرَاقِ ، وَمَرَّةً

عَنِ الحِجَازِ ، حَتَّى مَضَتْ عِشْرُونَ لَيْلَةً ، فَتَغَدَّيْتُ يَوْمًا عِنْدَهُ ، فَلَمَّا تَفَرَقَ النَّاسُ نَهَضْتُ قَائِمًا ، فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكَ ، فَقَعَدْتُ ، فَقَالَ : أَيُّ الأَمْرِيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ : لِسُلِكَ ، فَقَعَدْتُ ، فَقَالَ : أَيُّ الأَمْرِيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ : الْقَامُ عِنْدِي مَعَ النَّصَفَةِ لَكَ فِي الْمُعَاشَرَةِ ، أَوِ الرَّجُوعُ إِلَى أَهْلِكَ وَلَكَ الْكَرَامَةُ ؟ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَارَقْتُ مُ وَلَكِ يَعْلَى أَنِّي عَلَى أَنِّتِ يَأُورُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اخْتَرْتُ رُوْيَتَهُ عَلَى فَارَقْتُ مُ وَلَكِ يَعْلَى أَيْنِينَ اخْتَرْتُ رُوْيَتَهُ عَلَى اللَّهُ الرَّجُوعَ إِلَيْهِمْ ، وَأَعُودُ إِلَيْهِمْ فَإِنْ أَمَرَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اخْتَرْتُ رُوْيَتَهُ عَلَى اللَّهُلِ وَالوَلَكِ ، فَقَالَ : لا بَلْ أَرَى لَكَ الرُّجُوعَ إِلَيْهِمْ ، وَالْحِيرِ فَقَالَ : لا بَلْ أَرَى لَكَ الرُّجُوعَ إِلَيْهِمْ ، وَالْحِيرَ فِي زِيَارَتِنَا ، وَقَدْ أَمَرْنَا لَكَ بِعِشْرِينَ الْحَيْرُ فِيمَ فَقَالَ : لا بَلْ أَرَى لَكَ الرُّجُوعَ إِلَيْهِمْ ، وَالْحِيرَ فِيمَالِكَ بَعْدُ فِي زِيَارَتِنَا ، وَقَدْ أَمَرْنَا لَكَ بِعِشْرِينَ الْحَيْرُ فِيمَا إِلَى اللّهُ مِي اللّهُ مَلْ اللّهُ عَيْرَ فِيمَانَ كَا بَعْدُ فِي زِيَارَتِنَا ، وَقَدْ أَمَرْنَا لِكَ بِعِشْرِينَ الْحَيْرُ فِيمَنْ يَنْسَى إِذَا وَعَدَ وَعُدًا ، وَزُرْنَا إِذَا قِنَا إِلَا السَّلَامَةُ ) هُلَا قَالَلَا السَّلَامَةُ ) هُونَا السَّلَامَةُ السَّلَامَةُ السَّلَامَةُ السَّلَامَةُ السَّلَامَةُ السَّلَامَةُ السَّلَامَةُ السَّلَامَةُ اللَّهُ الْسَلَامَةُ السَّلَامَةُ السَّلَامُ الْسُلَامَةُ السَّلَامَةُ السَّلَامَةُ السَلَامَةُ السَّلَامَةُ السَلَامَةُ السَّلَامَةُ السَلَامَةُ السَّلَامَةُ السَلَامِ اللْسَلَامَةُ السَلَامَةُ السَلَامَةُ السَلَامَةُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدُ الْمَالِقُلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ السَلَامَةُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمَالِقُلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمَلْمُ الْمُؤْمِنَا الْمَعْلَامُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلَ

10- \* (قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: تَامَّلْتُ أَحْوَالَ النَّاسِ فِي حَالَةِ عُلُوِّ شَالْبُمْ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ الخَلْقِ تَبِينُ حَسَرَاتُهُمْ حِينَئِذٍ ، فَمِنْهُمْ مَنْ بَالَغَ فِي الْمَعَاصِي مِنَ الشَّبَابِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّطَ فِي اكْتِسَابِ العِلْمِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرُّطَ فِي اكْتِسَابِ العِلْمِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْطَ فِي النَّذَاتِ.

فَكُلُّهُ مْ نَادِمٌ فِي حَالَةِ الكِبَرِ حِينَ فَواتِ الاسْتِدْرَاكِ لِلدُّنُوبِ سَلَفَتْ ، أَوْ قُوى ضَعُفَتْ ، أَوْ قُوى ضَعُفَتْ ، أَوْ قُوى ضَعُفَتْ ، أَوْ قُوى ضَعُفَتْ ، أَوْ فَضِيلَةٍ فَاتَت ، فَيُمْضِي زَمَانَ الْكِبَرِ فِي حَسَرَاتٍ ، فَإِنْ فَضِيلَةٍ فَاتَت ، فَلَمْضِي زَمَانَ الْكِبَرِ فِي حَسَرَاتٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لِلشَّيْخِ إِفَاقَةٌ مِنْ ذُنُوبٍ قَدْ سَلَفَتْ ، قَالَ : كَانَتْ لِلشَّيْخِ إِفَاقَةٌ مِنْ ذُنُوبٍ قَدْ سَلَفَتْ ، قَالَ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِفَاقَةٌ صَارَ وَأَسَفَاهُ عَلَى فَوَاتِ مَا كَانَ يَلْتَذُّ بِهِ.

فَأَمَّا مَنْ أَنْفَقَ عَصْرَ الشَّبَابِ فِي العِلْمِ فَإِنَّهُ فِي زَمَنِ الشَّيْخُوخَةِ يَحْمَدُ جَنَى مَا غَرَسَ وَيَلْتَذُّ بِتَصْنِيفِ مَا جَمَعَ ، وَلاَ يَرَى مَا يَفْقِدُ مِنْ لَذَّاتِ البَدَنِ شَيْئًا بِالإضَافَةِ إِلَى مَا يَنَالُهُ مِنْ لَذَّاتِ العِلْمِ.

هَذَا مَعَ وُجُودِ لَذَّاتِهِ فِي الطَّلَبِ الَّذِي كَانَ يَأْمُلُ بِهِ إِدْرَاكَ الْمَطْلُوبِ ، وَرُبَّهَا كَانَتْ تِلْكَ الأَعْمَالُ أَطْيَبَ عِبَّا نِيلَ مِنْهَا ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ :

أَهْتَزُّ عِنْدَ تَمَنِّى وَصْلِهَا طَرَبًا

وَرُبُّ أُمْنِيَةٍ أَحْلَى مِنَ الظَّفَرِ وَلَقَدْ تَأَمَّلْتُ نَفْسِي بِالإِضَافَةِ إِلَى عَشِيرَتِي الَّـذِينَ وَلَقَدْ تَأَمَّلْتُ نَفْسِي بِالإِضَافَةِ إِلَى عَشِيرَتِي الَّـذِينَ أَنْفَقْتُ وَمَنَ السَّبْوَةِ وَالشَّبَابِ فِي طَلَبِ العِلْمِ، فَرَأَيْتُنِي لَمْ يَفُنْنِي عِمَّا الصَّبْوةِ وَالشَّبَابِ فِي طَلَبِ العِلْمِ، فَرَأَيْتُنِي لَمْ يَفُنْنِي عِمَّا نَالُوهُ إِلَّا مَا لَـوْ حَصَلَ لِي نَدِمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَـأَمَّلْتُ حَالِي نَالُوهُ إِلَّا مَا لَـوْ حَصَلَ لِي نَدِمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَـأَمَّلْتُ حَالِي فَإِذَا عَيْشِي فِي اللَّدُنْيَا أَجْودُ مِنْ عَيْشِهِمْ، وَجَاهِي بَيْنَ النَّاسِ أَعْلَى مِنْ جَاهِهِمْ، وَمَا نِلْتُهُ مِنْ مَعْرِفَةِ العِلْمِ لاَ يُقاوَمُ. فَقَالَ لِي إِبْلِيسُ: وَنَسِيتَ تَعَبَكَ وَسَهَرَكَ ، فَقُلْتُ لِيَالِيسُ: وَنَسِيتَ تَعَبَكَ وَسَهَرَكَ ، فَقُلْتُ لَكُ النَّاسِ أَعْلَى مِنْ جَاهِهِمْ، وَمَا نِلْتُهُ مِنْ مَعْرِفَةِ العِلْمِ لاَ يُقاوَمُ. فَقَالَ لِي إِبْلِيسُ: وَنَسِيتَ تَعَبَكَ وَسَهَرَكَ ، فَقُلْتُ لِي إِبْلِيسُ: وَنَسِيتَ تَعَبَكَ وَسَهَرَكَ ، فَقُلْتُ لَكُ اللّهُ الْمَالِي إِبْلِيسُ: وَنَسِيتَ تَعَبَكَ وَسَهَرَكَ ، فَقُلْتُ لَكُ اللّهُ الْمَالِقُ طَيعُ الأَيْدِي لاَ وَقْعَ لَـهُ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمُسِيرَ إلَيْهِ خَيْرًا وَلَيْ اللّهُ الْمُسِيرَ إلَيْهِ خَيْرًا

وَإِنْ تَرَكَ الْكَطَايَا<sup>(٢)</sup> كَالْـمَزَادِ<sup>(٣)</sup>.

١٦ - \* ( قَالَ الفَ ضْلُ - وَهُ وَ ابْنُ زِيَادٍ - : ( سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ: لَيْسَ تَضُمُّ إِلَى مَعْمَرٍ أَحَدًا اللهِ ، وَهُو أَوَّلُ اللّهَ وَجَدْتَهُ فَوْقَهُ ، رَحَلَ فِي الْحَدِيثِ إِلَى اليَمَنِ وَهُو أَوَّلُ مَنْ رَحَلَ ، فَقَالَ ! لا ، مَنْ رَحَلَ ، فَقَالَ ! لا ، الجَزيرَة ) \* ( أَبُو جَعْفَرٍ : وَالشَّامِ ؟ ، فَقَالَ ! لا ، الجَزيرَة ) \* ( أَبُو جَعْفَرٍ : وَالشَّامِ ؟ ، فَقَالَ ! لا ، الجَزيرَة ) \* ( أَبُو جَعْفَرٍ : وَالشَّامِ ؟ ، فَقَالَ : لا ، الجَزيرَة ) \* ( أَبُو جَعْفَرٍ : وَالشَّامِ ؟ ، فَقَالَ : لا ، الجَزيرَة ) \* ( أَبُو جَعْفَرٍ : وَالشَّامِ ؟ ، فَقَالَ : لا ، الجَزيرَة ) \* ( أَبُو بَعْفَرِ : وَالشَّامِ ؟ ، فَقَالَ : لا ، المَدْرِيرَة ) \* ( أَبُو بَعْفَرِ : وَالشَّامِ ؟ ، فَقَالَ : لا ، المَدْرِيرَة ) \* ( أَبُو بَعْفَرِ : وَالشَّامِ ؟ ، فَقَالَ : لا ، المَدْرِيرَة ) \* ( أَبْدُو بَعْفَرِ : وَالشَّامِ ؟ ) أَبْدُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

١٧ - ﴿ (قَالَ مَكْحُولُ الدِّمَشْقِيُّ الإِمَامُ: كُنْتُ عَبْدًا بِمِصْرَ لا مْرَأَةٍ مِنْ بَنِي هُذَيْلٍ فَأَعْتَقَتْنِي فَهَا خَرَجْتُ مِنْ مِصْرَ وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيهَا أَرَى، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِجَازَ فَهَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيهَا أَرَى، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِجَازَ فَهَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيهَا أَرَى، ثُمَّ أَتَيْتُ العِرَاقَ فَهَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيهَا عَلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيهَا عَلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيهَا عَلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيهَا أَرَى، ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ فَغَوْرْ بَلْتُهَا ، كُلُّ حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيهَا أَرَى ، ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ فَغَوْرْ بَلْتُهَا ، كُلُّ

<sup>(</sup>١) لا وقع له: أي لا ألم له.

<sup>(</sup>٢) المطايا: جمع مطية: الدابةالتي تركب.

<sup>(</sup>٣) المزاد: أي المزادة وهي القربة من الجلد إذا كانت خالية من الماء(٤) وأرجو: أي أطلبه من العلم وأرجوه من تحصيل الثواب ونفع الناس بالدعوة إلى الله.

<sup>(</sup>٥) صيد الخاطر لابن الجوزي (١١٨-٢١٩).

ذَلِكَ أَسْأَلُ عَنِ النَّفَلِ ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي فِيهِ بِشَيْءٍ حَتَّى أَتَيْتُ شَيْخًا يُقَالُ لَهُ زِيَادُ بْنُ جَارِيَةَ التَّمِيمِيُّ فَقُلْتُ لَهُ : هَلْ سَمِعْتَ فِي النَّفَلِ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ الفِهْرِيُّ يَقُولُ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَقَّلَ الرُّبُعَ فِي البَدْأَةِ وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ)\*(''.

١٨ ـ \* (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ لـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ : وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ قَرَأْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَيْكُ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللهِ مِنِّي تُبَلِّغُنِي الإِبلُ إِلَيْهِ لَأَتَيْتُهُ) \*(٢).

١٩ - ﴿ ( قَالَ مَسْرُوقٌ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا أُنْزِلَتْ آيَةٌ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ فِيهَا أُنْزِلَتْ ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنِّي تَبْلُغُهُ الإِبِلُ وَالْمَطَايَا لَأَتَيْتُهُ) \*(٣).

٢٠ - ﴿ كَانَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ يَقُومُ فِي اللَّيْكَةِ الوَاحِـلَةِ مَا يَقْرُبُ مِنْ عِشْرِيـنَ مَرَّةً لِتَدْوِين حَـدِيثٍ أَوْ فِكْرَةٍ طَرَأَتْ عَلَيْهِ ، كَمَا أَنَّهُ مِنْ أَعْظَم الرُّمَاةِ ، مَا كَانَ سَهْمُهُ يُخْطِئُ الهَدَفَ إِلَّا نَادِرًا) \*(٤).

٢١ - \* ( وَفِي تَـرْجَمَةِ الإِمَـامِ الطَّبَرَانِيِّ : هُـوَ الْحَافِظُ العَلَّامَةُ أَبُو القَاسِم سُلَيْهَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ الشَّامِيُّ الطَّبَرَانِيُّ مُسْنِدُ الدُّنْيَا ، زَادَتْ مُوَلَّفَاتُهُ عَنْ خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ مُؤَلَّفًا . سُئِلَ الطَّبَرَانِيُّ عَـنْ كَثْرَةِ حَدِيثِهِ ، فَقَالَ: كُنْتُ أَنَامُ عَلَى الْحَصِيرِ ثَلَاثِينَ سَنَةً) \*(٥).

٢٢ - ﴿ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ : رَحَلْتُ فِي طَلَبِ العِلْمِ وَالسُّنَّةِ إِلَى الثُّغُورِ وَالشَّامَاتِ وَالسَّوَاحِلِ

وَالْمُغْرِبِ وَالْجُزَائِرِ وَمَكَّـةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْحِجَـازِ وَالْيَمَـنِ وَالْعِرَاقَيْنَ جَمِيعًا وَفَارِسَ وَخُـرَاسَانَ وَالْجِبَالِ وَالأَطْرَافِ ثُمَّ عُدْتُ إِلَى بَغْدَادَ.

وَقَالَ : حَجَجْتُ خُسْ حِجَجِ مِنْهَا ثَلاَثُ حِجَج رَاجِلاً \_ وَلاَ يَغِيبُ عَنْكَ أَنَّ بَلَدَهُ بَغْدَادُ \_ أَنْفَقْتُ فِي إِحْدَى هَـذِهِ الحِجَجِ ثَـلاَثِينَ دِرْهَمًا . وَقَـالَ الإِمَـامُ الجَوْزِيُّ: طَافَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ اللَّوْنْيَا مَرَّتَيْنِ حَتَّى جَمَعَ الْمُسْنَدَ (٦).

٢٣ - \* (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيُّ فِي كِتَابِهِ (مَعْرِفَةِ عُلُوم الحَدِيثِ) وَهُوَ يَذْكُرُ فَضْلَ أَصْحَابِ الحَدِيثِ وَطُلَّابِهِ : هُمْ قَوْمٌ سَلَكُوا مَحَجَّةَ الصَّالِحِينَ وَاتَّبَعُوا آثَارَ السَّلَفِ مِنَ الْمَاضِينَ ، وَدَمَغُوا أَهْلَ الْبِدَع وَالْمُخَالِفِينَ بِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ . قَوْمٌ آثَرُوا قَطْعَ الْفَاوِزِ وَالْقِفَارِ عَلَى التَّنَعُم فِي اللِّمَنِ وَالأَوْكَارِ، وَتَنَعَّمُوا بِالبُؤسِ فِي الأَسْفَارِ مَعَ مُسَاكَنَةِ أَهْلِ العِلْم وَالأَخْبَارِ ، وَقَنِعُـوا عِنْدَ جَمْعِ الأَحَادِيثِ وَالآثَارِ بِـوُجُودِ الكِسَرِ وَالأَطْهَارِ ... جَعَلُوا الْمُسَاجِدَ بُيُوتَهُمْ وَأَسَاطِينَهَا تُكَاهُمْ وَبَوَارِيَهَا(٧) فُرُشَهُم، نَبَذُوا الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا وَرَاءَهُمْ، وَجَعَلُوا غِذَاءَهُمُ الْكِتَابَةَ وَسَمَرَهُمُ الْعُارَضَةَ (أَيْ مُقَابَلَةَ الْكِتَابِ الَّذِي كَتَـبُوهُ بِالْكِتَابِ الَّذِي سَمِعُوهُ أَوْ نَقَلُوا مِنْهُ) وَاسْتِرْوَاحَهُمُ الْلُذَاكَرَةَ ، وَخَلُوقَهُمُ الْلِدَادَ ، وَنَـوْمَهُ مُ السُّهَادَ ، وَاصْطِلاءَهَمُ الضِّياءَ ،

<sup>(</sup>١) الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي (٢٢٠-٢٢١)، ومعرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري (٢-٣).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء للذهبي (١/ ٤٧١) وقال محققه: إسناده صحيح، والأثر عند البخاري بغير هذا السياق (٩/ ٥٠٠٢).

<sup>(</sup>٣) ،(٤) ، (٥)،(٦) انظر هـذه الآثار في: الـرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي (٢٢٠ ــ ٢٢١)، ومعرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري (٢-٣).

<sup>(</sup>٧) البواري جمع البارية وهي الحصير المنسوج.

وَتَوَسُّدَهُمُ الْحَصَى ، فَالشَّدَائِدُ مَعَ وُجُودِ الأَسَانِيدِ العَالِيَةِ عِنْدَهُمْ رَخَاءٌ ، وَوُجُودُ الرَّخَاءِ مَعَ فَقْدِ مَا طَلَبُوهُ عِنْدَهُمْ مِنْدُهُمْ ، وَقُلُوبُهُمْ عِنْدَهُمْ مُؤْسٌ ، فَعُقُولُهُمْ بِلَذَاذَةِ السُّنَةِ غَامِرَةٌ ، وَقُلُوبُهُمْ عِنْدَهُمْ مُؤْسُ ، وَقُلُوبُهُمْ بِلَذَاذَةِ السُّنَةِ غَامِرَةٌ ، تَعِلُمُ السُّنَنِ بِالرِّضَاءِ فِي الأَحْوَالِ عَامِرَةٌ ، تَعِلُمُ السُّنَنِ بِالرِّضَاءِ فِي الأَحْوالِ عَامِرَةٌ ، تَعلَّمُ السُّنَنِ بِالرِّضَاء فِي الأَحْوالِ عَامِرَةٌ ، وَبُورُهُمْ ، وَأَهْلُ السُّنَةِ سُرُورُهُمْ ، وَمَحَالِسُ العِلْمِ حُبُورُهُمْ ، وَأَهْلُ الإِلْخَادِ وَالبِدَعِ بِأَسْرِهَا أَعْدَاؤُهُمْ ) \* (1) .

٢٤ - \*(قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْخَاجِيُّ: سَمِعْتُ ابْنَ طَاهِرٍ يَقُولُ: بُلْتُ الدَّمَ فِي طَلَبِ الحَدِيثِ سَمِعْتُ ابْنَ طَاهِرٍ يَقُولُ: بُلْتُ الدَّمَ فِي طَلَبِ الحَدِيثِ مَرَّةً بِبَعْدَادَ وَمَرَّةً بِمَكَّةَ ، كُنْتُ أَمْشِي حَافِيًا فِي الحَرِّ فَلَحِقَنِي ذَلِكَ ، وَمَا رَكِبْتُ دَابَّةً قَطُّ فِي طَلَبِ الحَدِيثِ ، وَكُنْتُ أَحْمِلُ كُتُبِي عَلَى ظَهْرِي) \* (٢).

70 - \*(فِي كِتَابِ لِلْهِنْدِ: مَنْ لَمْ يَرْكَبِ الأَهْوَالَ لَمْ يَنَلِ الرَّعَائِب، وَمَنْ تَرَكَ الأَمْرَ الَّذِي لَعَلَّهُ يَنَالُ مِنْهُ لَمَ يَنَلِ الرَّعَافَةَ مَا لَعَلَّهُ يُوَقَّاهُ فَلَيْسَ بِبَالِغِ جَسِياً، وَإِنَّ حَاجَتَهُ خَافَةَ مَا لَعَلَّهُ يُوَقَّاهُ فَلَيْسَ بِبَالِغِ جَسِياً، وَإِنَّ الرَّجُلَ ذَا الْمُرُوءَةِ لَيَكُونُ خَامِلَ الذِّكْرِ خَافِضَ الْمَنْزِلَةِ، فَتَأْبَى مُرُوءَ ثُهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْلِي وَيَرْ قَفِعَ، كَالشُّعْلَةِ مِنَ النَّارِ الَّتِي يَصُونُهَا صَاحِبُهَا وَتَأْبَى إِلَّا ارْتِفَاعًا) \*(٣).

٢٦ - \*(كَانَ أَسْبَابُ فَتْحِ الْمُعْتَصِمِ عَمُّورِيَّة،
 أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الثَّغْرِ سُبِيتْ، فَنَادَتْ وَالْحُمَّلَاهُ
 وَامُعْتَصِمَا هُ! فَبَلَغَهُ الْخَبُرُ فَرَكِبَ لِوَقْتِهِ وَتَبِعَهُ الْجَيْشُ،
 فَلَمَّا فَتَحَهَا قَالَ: لَبَيْكِ أَيَّتُهَا الْمُنَادِيَةُ)\*(١٤).

٢٧ - \* (قيلَ لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ: مَا أَصْعَبُ شَيْءٍ
 عَلَى الإِنْسَانِ ؟ . قَالَ : أَنْ يَعْرِفَ نَفْسَهُ وَيَكْتُمَ الأَسْرَارَ ،
 فَإِذَا اجْتَمَعَ الأَمْرَانِ ، وَاقْتَرَنَ بِشَرَفِ النَّفْسِ عُلُوُّ الْمِمَّةِ ،
 كَانَ الفَضْلُ جِهَا ظَاهِرًا ، وَالأَدبُ جِهَا وَافِرًا ، وَمَشَاقُّ الْحَمْدِ بَيْنَهُا مُسَهَّلَةً ، وَشُرُوطُ الْمُرُوعَةِ بَيْنَهُمَ مَتِينَةً ) \* (٥)

٢٨ - \*(قَالَ بَعْضُ البُلَغَاءِ: عُلُوُّ الهِمَّةِ ، بَذْرُ النِّعَم)\*
 (٦)

٢٩ - \* (قَالَ بَعْضُ الْخُكَمَاءِ: الهِمَّةُ رَايَةُ الْجِدِّ) \* (٧). الجِدِّ) \*

٣٠ - \* ( قَالَ الشَّاعِرُ :

لَعَمْرُكَ مَا أَهْوَيْتُ كَفِّي لِرِيبَةٍ

وَلاَ حَمَلَتْنِي نَحْوَ فَاحِشَةٍ رِجْلِي وَلاَ قَادَنِي سَمْعِي وَلاَ بَصَرِي لَهَا

وَلا دَلَّنِي رَأْيِي عَلَيْهَا وَلاَ عَقْلِي وَلَسْتُ بِهَاشٍ مَا حَبِيتُ لِـمُـنْكَرٍ

مِنَ الأَمْرِ لاَ يَمْشِي إِلَى مِثْلِهِ مِثْلِي وَلَا يَمْشِي إِلَى مِثْلِهِ مِثْلِي وَلاَ مُؤْثِرٍ نَفْسِي عَلَى ذِي قَرَابَةٍ

وَأُوثُر ضَيْفِي مَا أَقَامَ عَلَى أَهْلِي وَأَعْلَمُ أَنِّي لَمْ تُصِبْنِي مُصِيبَةٌ

مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا قَدْ أَصَابَتْ فَتَى مِثْلِي) \* (^^).

٣١ - \* (عَكَفَ أَبُو صَالِحٍ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْهَانَ عَلَى كِتَابِ العَرُوضِ حَتَّى حَفِظَةُ ، فَسَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَلَى كِتَابِ العَرُوضِ حَتَّى حَفِظَةُ ، فَسَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ

<sup>(</sup>٥) أدب الدنيا والدين للماوردي (٣٢٨).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٣٢٧)

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٨) البداية والنهاية لابن كثير (٩/ ١٠٨).

<sup>(</sup>١) الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي(٢٠٠\_٢٢١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) المستطرف في كل فن مستظرف (٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (١/ ١٣٥).

نَضَرْتُ قَـوْمًا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوهُ صَانَهُمْ وَلَوْ عَظَّمُـوهُ فِي النَّفُوسِ لَعُظِّمَا وَلَوْ عَظَّمُـوهُ فِي النَّفُوسِ لَعُظِّمَا وَلَوْ عَظَّمُـوهُ فِي النَّفُوسِ لَعُظِّمَا وَلَوْ عَظَّمُـوا وَلَكِنْ أَهَانُوهُ فَهَانَ وَدَنَّسُوا

مُحِيَّاه بِالأَطْمَاعِ حَتَّى تَجَهَّا) \*(٢). ٣٣ - \*(قَالَ حَبِيبٌ الطَّائِيُّ:

أَعَاذِلَتِي مَا أَخْشَنَ اللَّيْلَ مَرْكَبَا

وَأَخْشَـنُ مِنْـهُ فِي الْلُمَّاتِ رَاكِبُهُ ذَرِينِي وَأَهْوَالَ الزَّمَانِ أُقَاسِهَا

فَأَهْوَالُهُ العُظْمَى تَلِيهَا رَغَائِبُهُ) \*(").

٣٤ - \* ( قَالَ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ :

وَلَيْسَ لِمَنْ لَمُ يَرْكَبِ الْهَوْلَ بُغْيَةٌ

وَلَيْ سَ لِرَحْ لِ حَطَّ هُ اللهُ حَامِلُ إِذَا أَنْتَ لَمُ تُعْرِضْ عَنِ الجَهْلِ وَالخَنَا

أَصَبْتَ حَلِيهًا أَوْ أَصَابَكَ جَاهِلُ)\*(١٠).

٣٥ - \* (قَالَ امْرُوُّ القَيْسِ:

فَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةٍ

كَفَ إِن وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ وَلَكِنَّا أَسْعَى لِلَجْ لِهِ مُؤَتَّلِ

وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُوَتَّلَ أَمْثَالِي) \* (٥)

إِقْبَالِهِ عَلَى هَـذَا العِلْمِ بَعْدَ الكِبَرِ ، فَقَالَ : حَضَرْتُ قَـوْمًا يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَأَخَـذَنِي ذُلُّ فِي نَفْسِي أَنْ يَكُونَ بَـابُ مِنَ الْعِلْمِ لَا أَتَكَلَّمُ فِيهِ) \* (١).

٣٢ - \* (قَالَ الشَّاعِرُ: يَقُولُونَ لِي فِيكَ انْقِبَاضٌ وَإِنَّــ)

رَأُوْا رَجُلًا عَنْ مَوْقِفِ الذُّلِّ أَحْجَهَا

أَرَى النَّاسَ مَنْ دَانَاهُمُ هَانَ عِنْدَهُمْ

وَمَنْ أَكْرَمَتْهُ عِزَّةُ النَّفْسِ أُكِرِمَا

وَلَمْ أَقْضِ حَقَّ العِلْمِ إِنْ كَانَ كُلَّهَا

بَدَا طَمَعٌ صَيَّرْتُهُ لِي سُلَّمَ

وَمَا كُلُّ بَرْقٍ لَاحَ لِي يَسْتَفِرُّ نِي

وَلاَ كُلُّ مَنْ لاَقَيْتُ أَرْضَاهُ مُنْعِمَا

إِذَا قِيلَ هَذَا مَنْهَلٌ قُلْتُ قَدْ أَرَى

وَلَكِنَّ نَفْسَ الْحُرِّ تَحْتَمِلُ الظَّمَا

أُنْهُنِهُهَا عَنْ بَعْضِ مَا لَا يَشِينُهَا

خَافَةَ أَقْوَالِ العِدَا فِيمَ أَوْ لِلَا ؟

وَلَمْ أَبْتَذِلْ فِي خِدْمَةِ العِلْم مُهْجَتِي

لِأَخْدُمَ مَنْ لاَقَيْتُ ، وَلَكِنْ لِأُخْدِمَا

أَأَشْقَى بِهِ غَرْسًا وَأَجْنِيهِ ذِلَّةً

إِذَنْ فَاتِّبَاعُ الجَهْلِ قَدْ كَانَ أَحْزَمَا

## من فوائد «علو الهمة»

(٣) خُلُقٌ يُوصِلُ إِلَى مَحَبَّةِ اللهِ وَمَحَبَّةِ النَّاسِ.

(٤) يُحَقِّقُ الرَّفَاهِيَةَ وَالسَّعَادَةَ لِلأَفْرَادِ وَالشُّعُوبِ.

(١) دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ الرُّجُولَةِ وَكَمَالِ الْمُرُوءَةِ.

(٢) تُثْمِرُ سَعَادَةَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٣/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٣/ ١٧٥).

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق(ص٥٣).

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد لابن عهد ربه (٣/ ١٨٨).

# العمل

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣٠     | ٧٤       | 101    |

# العمل لغةً:

مَصْدَرُ قَوْ لِمِمْ عَمِلَ يَعْمَلُ وَهُـوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ع م ل) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى "كُلِّ فِعْلِ يُفْعَلُ" قَالَ الْخَلِيلُ: عَمِلَ يَعْمَلُ عَمَلًا فَهُوَ عَامِلٌ، وَاعْتَمَلَ الرَّجُلُ إِذَا عَمِلَ بِنَفْسِهِ، وَالْعِمَالَةُ أَجْرُ مَا عُمِلَ، وَالْعَمَلَةُ: الْقَوْمُ يَعْمَلُونَ بِأَيْدِيهِمْ ضُرُوبًا مِنَ الْعَمَلِ حَفْرًا أَوْ طَيًّا أَوْ نَحْوَهُ، وَقِيلَ الْعَمَلُ: المِهْنَةُ وَالْفِعْلُ ، وَالْجَمْعُ أَعْمَالُ، عَمِلَ عَمَلًا ، وأَعْمَلَهُ غَيْرُهُ وَاسْتَعْمَلَهُ ، وَاعْتَمَلَ الرَّجُلِّ: عَمِلَ بِنَفْسِهِ ، وَاسْتَعْمَلَ فُلَانٌ غَيْرَهُ إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ، وَاسْتَعْمَلَهُ: طَلَبَ إِلَيْهِ الْعَمَلَ. وَاسْتُعْمِلَ فُلَانٌ إِذَا وَلِيَ عَمَلًا مِنْ أَعْهَالِ الشُّلْطَانِ ، وَفي حَدِيثِ خَيْبَرَ: (دَفَعَ إِلَيْهِمْ أَرْضَهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالْهِمْ)، وَالاعْتِهَالُ: افْتِعَالُ مِنَ العَمَلِ أَيْ إِنَّهُمْ يَقُومُونَ بِهَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ عِهَارَةٍ وَزِرَاعَةٍ وَتَلْقِيحٍ وَحِرَاسَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَأَعْمَلَ فُلَانٌ ذِهْنَهُ فِي كَذَا وَكَذَا إِذَا دَبَّرَهُ بِفَهْمِهِ. وَأَعْمَلَ رَأْيَهُ وَآلَــتَهُ وَلِسَانَهُ. وَاسْتَعْمَلهُ: عَمِـلَ بِهِ. وَرَجُلٌ عَمُولٌ إِذَا كَانَ كَسُوبًا.

وَرَجُلٌ عَمُ ولٌ: بِمَعْنَى: رَجُلٌ عَمِلٌ أَيْ مَطْبُوعٌ

عَلَى العَمَلِ. وَتَعَمَّلَ فُلَانٌ لِكَذَا ، وَالتَّعْمِيلُ: تَوْلِيَةُ الْعَمَلِ. يُقَالُ: عَمَّلْتُ فُلَانًا عَلَى البَصْرَةِ ، قَالَ ابْنُ الْعَمَلِ. يُقَالُ: عَمَّلْتُهُ فِمَعْنَى وَلَّيْتُهُ وَجَعَلْتُهُ عَامِلاً. الأَثِيرِ: قَدْ يَكُونُ عَمَّلْتُهُ بِمَعْنَى وَلَيْتُهُ وَجَعَلْتُهُ عَامِلاً. قَالَ الأَزْهَرِيُّ: العُمَالَةُ بِالضَّمِّ ، رِزْقُ العَامِلِ الَّذِي جُعِلَ لَهُ عَلَى مَا قُلِدَ مِنَ الْعَمَلِ.

وَالعَامِلُ فِي الْعَرَبِيَّةِ: مَا عَمِلَ عَمَلًا مَا . وَقِيلَ هُوَ الَّذِي يَتَولَّ أُمُورَ الرَّجُلِ فِي مَالِهِ وَمِلْكِهِ وَعَمَلِهِ ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلَّذِي يَسْتَخْرِجُ الزَّكَاةَ : عَامِلٌ (١).

#### العمل اصطلاحًا:

قَالَ المُنَاوِيُّ: الْعَمَلُ كُلُّ فِعْلِ مِنَ الْحَيَوَانِ بِقَصْدٍ، وَالْعَمَلُ أَخَصُّ مِنَ الفِعْلِ؛ لأَنَّ الفِعْلَ قَدْ يُنْسَبُ إِلَى الْحَيَوَانِ الَّذِي يَقَعُ مِنْهُ فِعْلُ بِلَا قَصْدٍ، وَقَدْ يُنْسَبُ الفِعْلُ إِلَى الْجَهَادِ، وَالْعَمَلُ قَلَّهَا يُنْسَبُ إِلَى ذَلِكَ.

أَمَّا الْعَمَلُ الصَّالِحُ: فَهُوَ الْعَمَلُ الْمُرَاعَى مِنَ الْخَلَلِ، وَأَصْلُهُ الإِخْلَاصُ فِي النِّيَّةِ وَبُلُوغُ الوُسْعِ فِي الْخَلَلِ، وَأَصْلُهُ الإِخْلَاصُ فِي النِّيَّةِ وَبُلُوغُ الوُسْعِ فِي الْمُجَادَلَةِ بِحَسَبِ عِلْمِ الْعَامِلِ وَإِحْكَامِهِ، وَقَالَ الْمُجَادَلَةِ بِحَسَبِ عِلْمِ الْعَامِلِ وَإِحْكَامِهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْعَمَلُ الصَّالِحُ مَا دُبِرَ بِالْعِلْمِ (۱).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الْعَمَلُ: الْهِنَةُ وَالْفِعْلُ، وَالْعَمَلُ

اللغة لابن فارس (٤/ ١٤٠).

ر ٢) التوقيف على مهات التعاريف (٢٤٧)، والكليات للكفوي (٦١٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: الصحاح للجوهري (٥/ ١٧٧٥)، والنهاية لابن الأثير (٣/ ٣٠٠)، ولسان العرب (١١/ ٤٧٤ ــ ٤٧٦)، وبصائر ذوي التمييز للفيروزابادي (١٠١/٤). ومقاييس

يَعُمُّ أَفْعَالَ الْقُلُوبِ وَالْجَوَارِحِ، وَلَا يُقَالُ إِلَّا مَا كَانَ عَنْ فِكْرٍ وَرَوِيَّةٍ وَلِهَذَا قُرِنَ بِالْعِلْمِ حَتَّى قَالَ بَعْضُ الأُدبَاءِ: قُلِبَ لَفْظُ الْعَمْلِ مِنْ لَفْظِ الْعِلْمِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ قُلْبِهُا عَلَى أَنَّهُ مِنْ مُقْتَضَاهُ(١).

وَالْعَمَلُ الْبُحُوثُ هُنَا: هُوَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ مِنْ سَائِرِ الأَعْمَلُ الصَّالِحُ مِنْ سَائِرِ الأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ الْعِبَادَاتُ مِنْ صِيَامٍ ، وَصَلَاةٍ ، وَزَكَاةٍ ، وَحِجٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلا مِنْ صِيَامٍ ، وَصَلَاةٍ ، وَزَكَاةٍ ، وَحِجٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلا مِنْ صِيَامٍ ، وَصَلَاةٍ ، وَزَكَاةٍ ، وَحِجٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلا يَكُونُ الْعَمَلُ صَالِحًا إِلَّا بِتَوَافُرِ شَرْطَيْنِ: الإِخْلاصُ للهِ ، وَلَا يُتُونُ الْعَمَلُ صَالِحًا إِلَّا بِتَوَافُرِ شَرْطَيْنِ: الإِخْلاصُ للهِ ، وَلَا لَمَتْ الْكَسْبُ وَلِيهِ عَلَيْهُ ، وَلَا لَحُلْ فِي ذَلِكَ الْكَسْبُ الْخَلَالُ .

#### أفضل المكاسب:

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَفْضَلِ الْمُكَاسِبِ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أُصُولُ الْمُكَاسِبِ النِّرَاعَةُ وَالتِّجَارَةُ وَالصَّنْعَةُ ، وَالأَشْبَهُ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ النِّرَاعَةُ وَالتِّجَارَةُ ، قَالَ: وَالأَرْجَحُ عِنْدِي أَنَّ أَطْيَبَهَا التِّجَارَةُ ، قَالَ: وَالأَرْجَحُ عِنْدِي أَنَّ أَطْيَبَهَا النِّجَارَةُ ، قَالَ: وَالأَرْجَحُ عِنْدِي أَنَّ أَطْيبَهَا النِّجَارَةُ ، قَالَ: وَالأَرْجَحُ عِنْدِي أَنَّ أَطْيبَهَا النِّرَاعَةُ لاَنَّهُم النَّوِيُّ بِقَوْلِهِ: الزِّرَاعَةُ لاَنَّهُم أَقْرَبُ إِلَى النَّوكُلِ . وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِقَوْلِهِ: الصَّوَابُ أَنَّ أَطْيبَ الْكَسْبِ مَا كَانَ بِعَمَلِ الْيَدِ ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ زِراعةً فَهُو أَطْيبُ الْمُكَاسِبِ لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ فِي فَإِنْ كَانَ زِراعةً فَهُو أَطْيبُ الْمُكَاسِبِ لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ فِي مِنَ التَّوكُّلِ ، وَلِمَا فِيهِ مِنَ التَّوكُّلِ ، وَلِمَا فِيهِ مِنَ النَّوْكُ لِ ، وَلِمَا فِيهِ مِنَ النَّوْكُ لِ ، وَلِمَا فِيهِ مِنَ النَّوْكُ لِ ، وَلِمَا فِيهِ مِنَ النَّوَكُ لِ ، وَلِمَا فِيهِ مِنَ النَّوْعُ الْمَامِ لِلاَدَمِيِّ وَلِلدَّواتِ ، وَلاَنَّهُ لاَ بُدَ فِي العَادَةِ النَّالَةِ عَلَى الْمَالِ الْمَالِقُ وَلَا الْمَادِةِ وَهُو مَكَى مِنْ عَمَلِ الْيُدِ مَا يُكْتَسَبُ مِنْ أَمُوالِ الْكُفَّارِ بِالْجِهَادِ وَهُو مَكْسَبُ النَّيِ يَعِيْثُوا وَأَصْحَابِهِ، وَهُو مَكْسَبُ النَّيِ يَعْلَالِ فِيهُ وَأَلْ مَنْ أَمُوالِ الْمُقَالِ بِالْجَهَادِ وَهُو مَكْسَبُ النَّيْ يَعِيْثُوا وَأَصْحَابِهِ، وَهُو مَكْسَبُ النَّيْ يَعْمَلِ الْيَدِ مَا يُكْتَسَبُ مِنْ أَمُوالِ الْمُقَالِ بِالْمَالِقَاوَةِ وَهُو مَكْسَبُ النَّيْ يَعْمِلُ الْيَدِ مَا يُكْتَسَبُ مِنْ أَمُوالِ الْمُعْولِ الْمَالِي الْمَلِي الْمُؤْلِلِ الْمُؤَلِي الْمَلْمَالِ الْمُؤَلِي الْمُعْمَلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلِ الْمَلْمَالِ الْمَلْمُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمِؤْلِ الْمُل

أَشْرَفُ الْمُكَاسِبِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ تَعَالَى وَخِذْلَاذِ كَلِمَةِ اللهِ تَعَالَى

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: إِنَّا يَفْضُلُ عَمَلُ الْيَدِ سَائِرَ الْمَكَاسِبِ إِذَا نَصَحَ الْعَامِلُ ، كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ قَالَ الْمَكَاسِبِ إِذَا نَصَحَ الْعَامِلُ ، كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ لَا يَعْتَقِدَ أَنَّ الرِّزْقَ مِنَ اللهِ تَعَالَى بِهَذِهِ الْوَاسِطَةِ، وَمِنْ فَضْلِ مِنَ اللهِ تَعَالَى بِهَذِهِ الْوَاسِطَةِ، وَمِنْ فَضْلِ الْعَمَلِ بِالْيَدِ الشَّعْلُ بِالأَمْرِ اللهُ عَنِ الْبَطَالَةِ وَاللَّهُو وَكَسْرُ النَّفْسِ بِذَلِكَ، وَالتَّعَفُّ فَ عَنْ ذِلَّةِ السُّوَالِ وَكَسْرُ النَّفْسِ بِذَلِكَ، وَالتَّعَفُّ فَ عَنْ ذِلَّةِ السُّوَالِ وَالْمَالَةِ وَاللَّهُو وَكَسْرُ النَّفْسِ بِذَلِكَ، وَالتَّعَفُّ فَ عَنْ ذِلَّةِ السُّوَالِ

# الفرق بين العمل والفعل:

الفِعْلُ يَدُلُّ عَلَى إِحْدَاثِ شَيْءٍ مِنَ الْعَمَلِ وَغَيْرِهِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الفِعْلَ أَعَمَّ مِنَ الْعَمَلِ، وَالْعَمَلُ لَا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الفِعْلَ أَعَمَّ مِنَ الْعَمَلِ، وَالْعَمَلُ لَا يُقَالُ إِلَّا مِنَ يُقَالُ إِلَّا مِنَ يُقَالُ إِلَّا مِنَ الْإِنْسَانِ مَصْحُوبًا بِقَصْدٍ، أَمَّ الفِعْلُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ وَالْجَمَادِ".

[للاستزادة: انظر صفات: النشاط الرجولة \_ الطموح \_ قوة الإرادة \_ العبادة \_ علو الهمة \_ المروءة \_ العزم والعزيمة \_ القوة والشدة .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الكسل - التخاذل - التهاون - الوهن - صغر الهمة - الضعف - الإهمال - اليأس].

<sup>(</sup>١) الكليات للكفوي (٦١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: أدب الدنيا والدين للماوردي (ص٠٤) ، وفتح الباري لابن حجر كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله

بیده (۶/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٣) الكليات للكفوي (٦١٦).

# الآيات الواردة في « العمل »

#### العمل الصالح جزاؤه الجنة:

١- وَبَشِرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا الصَّلِحَتِ
اَنَ هَلُمْ جَنَّتٍ جَعْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَا لُرُّ
اَنَ هَلُمُ جَنَّتٍ جَعْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَا لُولُ صُلَّمَ وَيِّرِ فَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ مَنْهَا مِن ثَمَرَ قِرِّزْ قَا فَالُولُ هَا مَلَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ الل

٢- وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ ٱوْلَتَهِكَ
 آصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّيَ (٢)

أُوْلَتَهِكَ جَزَآؤُهُمُ مَّغَفِرَةٌ مِّن زَّيِهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِى مِن تَغْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُرُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَكِمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
الْيَلِ وَالنَّهَ الِلَّايَةِ لِأَوْلِي الْأَلْبَبِ اللَّهِ الْلَّيْنِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ
وَيتَفَكَّرُونَ اللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ
وَيتَفَكَّ رُونَ فِي خَلْقِ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ
وَيَنَا عَذَا بَاللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَمَا
اللَّظُ المِينَ مِنْ أَنصارٍ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَمَا
اللَّلَالِمِينَ مِنْ أَنصارٍ اللهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُوا مِن دِين رِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِ وَقَنَتُلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَكِّنَا تِهِمْ وَلَأُذَ خِلَنَّهُمْ جَنَّنتٍ بَحَدِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَوَا بَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَحُسُنُ ٱلثَّوَابِ ((\*))

مِّنكُم مِّن ذَكَرِ أَوَأُنثَى ۚ بَعَضُكُم مِّنَ بَعْضٍ ۚ فَٱلَّذِينَ

- وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتِ بَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَآ أَبُدَآ وَعُدَاللَّهِ حَقًّا ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ المَّالَّ الرَّبُ اللَّهُ المَّالَّا المَّالَّا
- لَيْسَ بِأُمَانِيَّكُمْ وَلَاّ أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلۡكِتَابُّ مَن يَعُمَلُ سُوَّءًا يُجُزَيِهِ ، وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوَّ أُنتَىٰ وَهُوَمُوَّمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١
  - وَهَنذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمُ أُقَدُّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّ كُرُونَ شَ ه لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَعِ عِندَ رَبِّهِمٌّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ
- وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَانُكِيِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَيَبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَاخَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَا لَهُ وَنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَنَزَعْنَامَافِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْلِهُمُ ٱلْأَنْهَا رُوا الْحَامَدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَ لِنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلِآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوٓ أَنْ تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَابِمَاكُنُتُوبَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

- إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا رَجُونَ لِقَآءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْءَايَنِنَا غَنِفِلُونَ ۞ أُوْلَيَهِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ 🕲 إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدِلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِي مِن تَعْلِهِمُ ٱلْأَنْهَارُفِ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
  - إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوٓ ا إِلَىٰ رَبِّهِمُ أُوْلَئِهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ١
    - ١٠- ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَتَطْمَينُّ قُلُوبُهُم بِذِكُر ٱللَّهُ أُلَابِذِكِ رِٱللَّهِ نَطْمَ إِنُّ ٱلْقُلُوبُ اللَّهِ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ طُوبَي لَهُمْ وَحُسنُ مَنَابِ إِنَّ (٢)
  - وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ ١١- فِيهَابِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ تَعَيِّنُهُمْ فِهَاسَلَامٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
  - ١٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَنتِ كَانتَ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٤) يونس: ٧ - ٩ مكية

<sup>(</sup>٥) هود: ٢٣ مكية

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۲۲ – ۱۲۶ مدنية (٢) الأنعام: ١٢٦ - ١٢٧ مكنة

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٤٢ - ٤٣ مكنة

<sup>(</sup>٦) الرعد : ٢٨ – ٢٩ مدنية

<sup>(</sup>٧) إبراهيم: ٢٣ مكية

١٦- إِنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ اَمْنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَ ٱلْأَنْهَارُ يُحَكَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ وَهُدُوَا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْفَوْلِ وَهُدُوَا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ الْكَ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿

الْمُلْكُ يَوْمَبِ ذِلِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَكَالَّذِيكَ وَمَبِ ذِلِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَكَالَّذِيكَ وَالْمَنْفِ وَعَكَمِلُوا الْصَكَالِحَاتِ فِي جَنَّنْتِ النَّعِيمِ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

- ٥ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنَبُوِتَنَهُم
 مِنَ الْمُنَّةِ غُرَفًا تَعْرِى مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ
 فيهَأَنِعُ مَ أَجْرُ الْعَلِمِلِينَ (٥)
 الَّذِينَ صَبُرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنَوَكَّلُونَ (٥)

۱۹- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ <u>وَعَمِلُواْ</u> الصَّلِحَتِ لَمُمَّ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ۞ خَلِدِينَ فِيهَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًا ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞

٠٠- قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ الْمُرَاكِنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَا اللَّهِ مَا مُونَ ﴿ آَنَا اللَّهِ اللَّهِ مُعْلَمُونَ ﴿ آَنَا اللَّهِ مَا مُونَ الرَّآنَا اللَّهِ اللَّهِ مُعْلَمُونَ ﴿ آَنَا اللَّهُ اللَّ

خلدِينَ فِيهَ الاَينَغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿
قُلْ لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادَا لِكَامِنتِ رَقِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبَلَ
أَن نَنفَدَ كَامَتُ رَقِي وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدًا ﴿
قُلْ إِنَّمَا أَنَا الشَرِّيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللْمُعْمُلُولُولَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَ

١٣- ﴿ فَلَفَ مِن بَعْدِ فِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلُوةَ وَالتَّبَعُواْ الشَّهُوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ الْ الشَّهُ وَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ الشَّ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَأُولَيْكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا فَلَا الشَّا الشَّ الشَّا الشَّ الشَّا الشَّ الشَّا الشَّ الشَّا الْ

الله مَن يَأْتِ رَبَّهُ مِعْدِمَا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْنَى الله وَمَن يَأْتِهِ عَمُوْمِنَا فَدْ عَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَتِ كَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى اللهَ عَنْ تَتُ عَدْنِ تَعْرِى مِن تَعْنِهَا الْأَنْهُ رُخَلِدِينَ فِيها وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَرَكَى اللهَ اللهَ

٥١- إِنَّ اللهَ يُذَخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ
جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ اللهَ
يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ (١)

<sup>(</sup>٧) العنكبوت: ٥٨ - ٥٩ مكية

<sup>(</sup>٨) لقهان: ٨ - ٩ مكية

<sup>(</sup>٤) الحج: ١٤ مدنية

<sup>(</sup>٥) الحج : ٢٣ - ٢٤ مدنية

<sup>(</sup>٦) الحج: ٥٦ - ٥٧ مدنية

<sup>(</sup>١) الكهف: ١٠٧ - ١١٠ مكية

<sup>(</sup>۲) مريم: ٥٩ - ٦٠ مكية

<sup>(</sup>٣) طه: ٧٦-٧٤ مكنة

وَمَا أَمُوا لُكُرُ وَلَا أَوْلِنَدُكُمُ بِالَّتِي تَقَرِّيْكُمُ عِندَنَا زُلِفَيْ إِلَّا مَنْ عَامَنَ <u>وَعَمِلَ صَلْلِحًا فَأُوْلَئِه</u>ِكَ هُمْ جَزَلَهُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِ الْغُرُفَاتِ عَامِنُونَ آَنَا الْضَعْفِ الْمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ

٢١- تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُواْ وَهُو وَاقِعُ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ وَهُو وَاقِعُ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنِ فِى رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتِ لَمَهُمْ مَّايشَاءُ وَنَ عِندَرَبِهِمْ ذَلِكَ هُوالْفَضَلُ ٱلْكِيدُ ﴿ إِنَّ هُوالْفَضَلُ ٱلْكِيدُ ﴿ إِنَّ هُوالْفَضَلُ ٱلْكِيدُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَودَةَ الْشَكْحُوعَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَودَةَ الْشَكْحُوعَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَودَةَ الْشَكْحُوعَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَودَةَ فَى الْقَرْقُ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ إِنَا الْمَودَةَ اللَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَا الْمَودَةَ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ إِلَا اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ إِلَا الْمَالِكُونَ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ إِلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَوْلَ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيْهِ الْمُنْ اللَّهُ عَفُورٌ الْكُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْكُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيْهِ الْمُؤْلِلَ الْمَالِكُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيْ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمِثْلِقُ الْمُؤْلِدُ اللْكُورُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُقَالِي الْمُسْتَعَالَيْهُ اللْمُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِي اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْل

٢٢ - وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي َ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُو قَ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ وَالْمِيَا الْمَاكُنتُو تَعْمَلُوك إِنَّى الْمُونِ اللَّهِ اللَّهُ فِيهَا فَلَاكِمَةٌ كَثِيرَةٌ أُمِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّى اللَّهُ فَيهَا فَلَاكِمَةٌ كَثِيرَةٌ أُمِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢٣- إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَعْمُواْ فَلَا خَوَقُ عَلَيْهِ مِ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿
 أُولَتِهِ كَ أَصْحَابُ الْجُنَةِ خَلِدِينَ فِيهَا
 جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أُمَّهُ كُرُّهُا وَوَضَعَتْهُ كُرُّهَا وَحَمْلُهُ ، وَفِصَلُهُ ، ثَلَاثُونَ شَهُرًا حَقَّ إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعَنِيَ أَنْ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنَ أَعْمَلُ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ وَعَلَى وَلِدَى وَأَنَ أَعْمَلُ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فِي ذُرِيَّيَّ إِنِي بَبُنْ إِلَيْكَ وَإِنِي وَنَنْجَاوَزُعَن سَيْعًا نِهِمْ فِيَ أَصْعَبِ الْجَنَّةُ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيْعًا نِهِمْ فِيَ أَصْعَبِ الْجَنَّةُ وَعَدَ الصِّدْ قِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمَعْلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِيلُهُ الْمُعَلِّلِيلُهُ الْمُعَلِيلُولُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِّمُ الْمُنْ الْمُعِلَّالَ الْمِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّى الْمُعْلَى الْمُعِلَّى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعَلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِي الْمُعْلَمُ الْمُ

٢٤ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جَنَّتِ جَنَّتِ مَعْ مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُّوا لَذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْهُ مُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمَمْ إِنَّ الْأَنْهُ مُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمَمْ إِنَّ (°)

٥١- وَٱلسَّنِيقُونَ السَّنِيقُونَ ﴿
 أُولَيَهِكَ ٱلْمُعَرَّبُونَ ﴿
 فِ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿
 فُلَّةً مِنَ ٱلأَوْلِينَ ﴿
 وَقِلِللُّ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿
 عَلَى سُرُرِمَ وَصُونَةٍ ﴿
 عَلَى سُرُرِمَ وَصُونَةٍ ﴿
 عَلَى سُرُرِمَ وَصُونَةٍ ﴿
 مُتَّرِكِينَ عَلَيْهُمْ وِلْدَنَ أَنَّ عَلَيْهِمْ وَلْدَنَ أَنَّ عَلَيْهِمْ وَلْدَنَ أَنَّ عَلَيْهِمْ وَلْدَنَ أَنَّ عَلَيْهُمْ وَلْدَنَ أَنْ مُعَلِيدَ ﴾
 يَعْلُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَ أَنْ مُعَلِيدَ ﴾
 يَعْلُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَ أَنْ مُعَلِيدٍ ﴾

<sup>(</sup>۱) سبأ : ۳۱ - ۳۷ مكية (۲) الشورى : ۲۲ - ۲۳ مكية.

كُلُواْ وَتَمَلَّعُواْ فَلِيلًا إِنَّكُمْ يَجْرَمُونَ ۞

٢٨- إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمَّ بَتُونُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلْحَرِيقِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرى مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَ رُّ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْكِيرُ ﴿ ۚ ثَالِكَ الْفَوْزُٱلْكِيرُ ﴿ ﴿ ثَالِكَ الْفَوْزُٱلْكِيرُ لِلْ

# العمل الصالح جزاؤه الأجر:

٢٩ - إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّنبِينَ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْكَخِر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ

. ٣- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١

٣١- إِذْ قَالَ أَللَّهُ يُكِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ ۚ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةَّ ثُمَّ إِلَىّٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِأَ كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴿ لَّا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللَّ وَفَكَكُهُ مِمَّا مَتَاسَخَتُرُونَ ١ وَلَمْ يُوطَيْرِ مِنَا يَشْتَهُونَ ١ وَحُورٌ عِينٌ أَنْ كَأَمْثَ لِٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ جَزَآءَلِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ 📆 🗥

٢٦- وَكَأَيِّن مِّن قَرْنَيْةٍ عَنْتَ عَنْ أَمْرِزَبِّهَا وَرُسُلِهِ ـ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكُرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١ أَعَدَ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ قَدْ أَنزِلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ فِكُوا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُوْءَ اينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لِيَنْخِ جَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَلتِ مِنَ ٱلظُّلُمَلتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدُّخِلُّهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزُقًا ﴿ اللَّهُ اللَّه

> ٢٧ - إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُمُونٍ ﴿ اللَّهُ عَالُولُ وَعُمُونٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفُوَكِهُ مِمَّايَشَّتَهُونَ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّنَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّا كَذَ الِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (إِنَّا وَثُلُّ فَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٦٢ مدنية

<sup>(</sup>٦) البقرة : ٢٧٧ مدنية

<sup>(</sup>٣) المرسلات: ٤١ – ٤٦ مكية

<sup>(</sup>١) الواقعة : ١٠ – ٢٤ مكية (٢) الطلاق: ٨ - ١١ مدنية

<sup>(</sup>٤) البروج: ١٠ – ١١ مكية

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِبُهُمْ عَذَا بَاشَكِيدًا فِي الدُّنْ كَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُ حِمِن نَصِرِينَ ۞ وَأَمَّا الَّذِيرَ عَامَنُواْ وَعَكِمُ لُواْ الْصَكِلِحَاتِ فَيُوفِيهِ مِ أُجُورَهُمُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظّلِمِينَ ۞

٣٢- لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا

يَلَهِ وَلَا ٱلْمَلَيْمِكُةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ
عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ

إلَيْهِ جَهِيعًا ﴿ إِنَهُ الْأِنَا الْمُنْا الْمِنَا الْمُنْا الْمُنْا الْمَنْ الْمُنْ ال

٣٣- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ

شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَ حُمُّم

شَهَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُو

اَقْرَبُ لِلتَّقُوكِيِّ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا

بِمَا تَعْمَلُونَ فَيُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا

بِمَا تَعْمَلُونَ فَي وَاتَّعُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا

وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُوا الصَّلِحَتِ فَوَا اللَّهُ مَعْفِرَةً وَالْجَرُعُظِيمٌ فَي وَالْجَرُعُظِيمٌ فَي وَالْجَرَعُظِيمٌ فَي وَالْجَرَعُظِيمٌ فَي وَالْجَرَعُظِيمُ الْمَا الْحَكَلِحِيمِ وَالْجَرَعُظِيمُ الْمُعَلِمَ الْمُعَلِمِيمَ الْمُعَلِمِ اللَّهُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُعَلِمِ اللَّهُ الْمُعَلِمِ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

٣٤ مَاكَانَ لِأَهَّلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حُوْلُمُهُ مَنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلِّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْعَبُواْ فَا فَا الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلِّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَضِيبُهُمْ مَا فَقْسِهِ عَن نَقْسِهِ وَلَا يَخْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَظُمُ وَلَا يَطُعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْمُكُفَّارَ وَلَا يَطُعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَ لَهُمُ وَلَكُن اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَا يُضِعِينِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُضِعِينِ إِن اللَّهُ لَا يُضِعِينِ إِن اللَّهُ لَا يُضِعِينِ إِن اللَّهُ لَا يُضِعِينِ إِن اللَّهُ لَا يُضِعِينِ إِنْ اللَّهُ لَا يُضِعِينِ إِنْ اللَّهُ لَا يُضِعِينِ إِنْ اللَّهُ لَا يُصِعْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ الْمَا اللَّهُ الْمُعْلِقُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

وَلَا يُسْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَمُمُمَّ لِيَجْزِيَهُ مُأْلِلَةُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ

وَلَيِنْ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَوُسُّ كَفُورٌ ۞ وَلَيِنْ أَذَقُنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَضَرَّآءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ السَّيِّ عَاتُ عَنِّى إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ أَوْلَتٍكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ۞ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ۞

٣٦- مَاعِندَكُرْ يَنفَذُّ وَمَاعِندَ اللهِ بَاقِ وَلَنَجْزِيرَ الَّذِينَ صَبَرُوۤ الْجَرَهُم بِالْحَسنِ مَاكَاثُواْ يَعْمَلُوك ﴿
مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ الْنَيْ وَهُوَمُوْمِنُ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ الْنَيْ وَهُومُوْمِنُ فَلنَحْيِينَ هُرَحَيُوهُ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ اَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَاثُواْ يَعْمَلُونَ ﴿
(1)

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٨ – ١٠ مدنية (٤) التوبة : ١٢٠ – ١٢١ مدنية

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ٥٥ – ٥٧ مدنية (۲) النساء : ۱۷۲ – ۱۷۳ مدنية

٣٧- إِنَّ هَٰذَاٱلْقُرُءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَبُبَشِّرُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ وَرِنْقُ كُرِيمٌ ۞ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كِبِيرًا ١ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمُ ٤٢- وَٱلشُّعَرَآءُ يَنَّيِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ شَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

> ٣٨- ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعُلُلُّهُ عِوْجًا ١ فَيْهَالْمُنذِرَ بَأْسَاشَدِيدَامِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ (١) ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ١

٣٩- وَقُلُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُعَاثُواْ بِمَآءِكَالْمُهُل يَشُوى ٱلْوُجُوةُ بِثُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُمُ تَفَقًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ١ أُوْلَئِيْكَ لَمُمْ جَنَّنْتُ عَذْنِ تَجْرِى مِن تَحْيِمِ مُٱلْأَنْهَانُ يُحَلُّونَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَكِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقًا ((٢) (٣)

> . ٤ \_ وَإِنِّى لَغَفَّا لَّالِمَن تَابَ وَءَامَنَ <u>وَعَمِلَ صَل</u>ِحًا مُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴿ اللَّهُ اللّ

٤١ - قُلْ مَنَاتُهُما النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَ نَدِيرٌ مُّهِينٌ اللَّهُ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَاتِ لَكُمُ مَّغْفِرَةٌ

ٱلُوْتَرَأَنَّهُمْ فِكَلِّ وَادِيَهِ مِمُونَ الْكَا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْمِنْ بَعَدِمَاظُلِمُواْ وَسَيَعَكُو ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَكَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٤٣- وَخُيِسْرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ١ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ ٱلنَّمَلِ قَالَتْ نَمَلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمَلُ أدخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُولَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ فَنُسَعَضَاحِكَامِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبَّ أَوْزِعْنَ أَنْ أَشْكُرُ يِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ وأَنْ أَعْمَلُ صَهَا لِحُا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي مِرْحُمَتِكَ في عبادك العبين الله

وَيُوْمُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيَتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِدِ فَهُمْ لَا يَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّامَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدَلِحًا فَعَسَى أَن يَكُوبَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (^^

<sup>(</sup>٧) النمل: ١٧ - ١٩ مكية

<sup>(</sup>٨) القصص: ٦٥ ـ ٦٧ مكية

<sup>(</sup>٤) طه: ٨٢ مكبة

<sup>(</sup>٥) الحج: ٤٩ -٥٠ مكية

<sup>(</sup>٦) الشعراء: ٢٢٤ - ٢٢٧ مكية

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٩ - ١٠ مكية

<sup>(</sup>٢) الكهف: ١ - ٢ مكبة

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٢٩ - ٣١ مكية

٥٥- وَقَىٰ لَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرُلِمَنْ ءَامَن<u>َ وَعَمِلَ</u> صَلِاحًا وَلَا يُلَقَّ مُهَاۤ إِلَّا ٱلصَّكِيرُونِ ﴿ (())

27- وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ بِذِينَفَرَّقُونَ الْ الْمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَعُمْ فِي رَوْضَ فِي رَوْضَ فِي رُونَ الْأَنْ

٧٤ - مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ، وَمَ<u>نْ عَمِلَ صَلِمَا</u> فَلِكَ فَوَهُ، وَمَ<u>نْ عَمِلَ صَلِمَا</u> فَلِأَنفُسِمِ مَنْمَهُ لُونَ ﴿ اللَّهُ ال

٤٨ - وَوَصَيْنَا أَلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ مُأْمَهُ.
وَهْنَاعَلَى وَهْنِ وَفِصَدَلُهُ, فِي عَامَيْنِ
أَنِ أَشَّكُرْ لِي وَلِوْلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿
أَنِ أَشَّكُمْ لِي وَلِوْلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿
وَإِن جَهْدَاكَ عَلَى آن تُشْرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَا وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنيَا مَعْرُوفَا فَالْاَتْنِعَ سَيِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَى ثُمْ إِلَى مُرْجِعُكُمْ وَأَنْ يَعْمَلُونَ ﴿
وَأَنْ يَعْمُ صَلَى اللّهُ عَلَى مَرْجِعُكُمْ فَا أَنْ يَعْمَلُونَ ﴿
فَا نَبَعْ صَلِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ثُمْ مَلُونَ ﴿
فَا نَبِعْ صَلِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ثُمْ مَلُونَ ﴿
فَا نَبْعُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا فَي مَرْجِعُكُمْ فَا فَا يَعْمَلُونَ ﴿
فَا نَبِي الْمَا الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وَالْ اللّهُ الل

٥٠ يَّا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قُولُا سَدِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

يُصْلِحَ لَكُمْ أَعَمْلَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَوَيَعْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَوَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَوَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَفَوْزًا عَظِيمًا اللهَ (١٠)

٥- وَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَقِي لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْدُمِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَضْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُبِينِ لَيْ

لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا<u>ُ وَعَمِلُوا</u> ٱلصَّلِحَاتِّ أُولَيَهِكَ لَمُم مَّغْفِرَةً وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾

٥٢ - ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَكُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ \_ الصَّلِحَتِ هُمُ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ (اللهُ ١٠٠٠ الصَّلِحَتِ هُمُ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ (اللهُ ١٠٠٠)

٥٣- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا<u>ْ وَعَمِلُوا</u> ٱلصَّلِحَتِ لَهُمَّ الْجَرُّغَيْرُمَمْنُونِ ﴿ (٩)

٥٤ وَهُوَالَّذِى يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ
 عَنِ السَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَالفَّعَ لُونَ
 وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضِّلِهِ ءُ وَالْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ شَيْ

٥٥- مُّحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّا أَشِدَّا وَعَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَّا وَ بَيْنَهُمْ تَرِيْهُمْ رُكِّعَا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا

<sup>(</sup>٩) فصِّلت : ٨ مكبة

<sup>(</sup>۱۰) الشورى : ۲۵ – ۲٦

<sup>(</sup>۲۵ مدنیة ، ۲۱ مکیة)

ص : ۸۰ مكية (٥) السجدة : ١٧ - ١٩ مكية

<sup>(</sup>٦) الأحزاب: ٧٠ - ٧١ مدنية

<sup>(</sup>٧) سبأ : ٣ - ٤ مكية

<sup>(</sup>٨) فاطر : ٧ مكية

<sup>(</sup>١) القصص : ٨٠ مكية

<sup>(</sup>٢) الروم: ١٤ – ١٥ مكية

<sup>(</sup>٣) الروم: ٤٤ - ٤٥ مكية

<sup>(</sup>٤) لقيانُ : ١٤ – ١٥ مكية

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمُ أَجَّرُ غَيْرُمَنُونِ ﴿ فَالْحَدِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدَدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ

# اطلاع الله على العمل الصالح:

٥٨ - وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَ وَالْوَا ٱلزَّكُوةَ وَمَالُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ مَا لَعَدَّمُونِ بَصِيدُ اللَّهِ (٤)
 إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونِ بَصِيدُ اللَّهِ (٤)

٥٩- وَإِنِ ٱمْرَاَةُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُ مَاصُلُحًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُ مَاصُلُحًا وَالصَّلْحَ فَي وَالصَّلْحَ فَي وَالصَّلْحَ فَي وَالسَّلْمَ فَي اللَّهَ فَالَ اللَّهَ كَان وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَعَفُواْ فَإِن اللَّهَ كَان وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَعَفُواْ فَإِن اللَّهَ كَان وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَعَفُواْ فَإِن اللَّهَ كَان بِمَا تَعْمَلُون خَيرًا اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ الللِّلْمُ

٦٠ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِيلُواْ ٱلصَّلِحَتِ
 جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُ وَالْإِذَا مَا ٱتَّ فَواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِيلُواْ
 ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمِّ ٱتَّقُواْ وَٱلْحَسْنُواْ
 وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللَّهُ)

٦١- فَأَسْتَقِمْ كُمَّ أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَا تَعُمْلُونَ بَصِيرٌ الشَّ مِنَ اللهِ وَرِضُونَاً سِيمَاهُمْ فِ وُجُوهِهِم مِنَ اللهِ وَرِضُونَاً سِيمَاهُمْ فِي التَّوْرَلِةَ وَمَنْلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرَع أَخْرَعَ شَطْعَهُ فَتَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ - يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظُ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللهُ الذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّيْلِ حَتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ((())

70- فَلاَ أُفْسِمُ بِالشَّفَقِ الْ
وَالْيَّلُ وَمَاوَسَقَ الْ
وَالْقَمْرِ إِذَا الْشَّقَ الْ
فَالْقَمْرُ إِذَا الْشَّقَ الْ
فَمَا لَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ الْ
فَمَا لَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ الْ
فَمَا لَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ الْ
فَرَا الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِبُونَ اللهِ
وَالْلَهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اللهِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اللهِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللهِ
إِلَّا الَّذِينَ عَلَمُ مُنْ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَنْ المَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٧٥- وَالنِينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِسِينِينَ ۞ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۞ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ فِي ٱحْسَنِ تَقْوِيمِ ۞ ثُمَّ رَدَدْ نَدُ أَسْفَلَ سَفلينَ ۞

(٦) المائدة: ٩٣ مدنية

(۷) هود: ۱۱۲ مکية

(٤) البقرة: ١١٠ مدنية

(٥) النساء: ١٢٨ مدنية

(١) الفتح: ٢٩ مدنية

(٢) الانشقاق: ١٦ - ٢٥ مكية

(٣) التين: ١ - ٨ مكبة

# اطلاع الله وعدم غفلته عن العمل الفاسد:

77- وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسَا فَأَذَرَهُ ثُمُ فِيمَ وَاللّهُ مُخْرِجُ
مَا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴿ إِنَّ عُضِماً كَذَالِكَ يُحْمِ اللّهُ الْمَوْتَى
فَقُلْنَا اَضْرِبُوهُ بِبَعْضِماً كَذَالِكَ يُحْمِ اللّهُ الْمَوْتَى
وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَلَمَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ عَلَيْكُمُ مَعْقِلُونَ ﴿ اللّهُ الْمَوْتَى فَرَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

# آيات تدل على العمل الصالح:

٦٧- وَهُوالَّذِي خَلَق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْتَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى الْمَآءِ لَيْتَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى الْمَآءِ لِيَسْلُوكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا وَلَمِن قُلْتَ لِيَسْلُوكُمْ مَنعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَ الَّذِينَ إِنَّكُمْ مَنعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَ الَّذِينَ إِنَّكُمْ مَنعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَ الَّذِينَ كَانَعُونَ مَنْ عُولُولًا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿ اللَّهُ الْمُعْتِولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الللَّه

٦٨- إِنَّاجَعَلْنَامَاعَلَىٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّالِنَبْلُوَهُرِ أَيَّهُمُ أَحْسَنُ <u>عَمَلًا</u> ﴿

# إِنَّ هَانِدِهِ عَ أُمَّتُكُمُ أُمَّةُ وَرَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعَبُدُوبِ إِنَّ وَنَقَطَعُوَ أَمْرَهُم بَيْنَهُمٌ حَكُلُّ إِلَيْنَا وَتَقَطَعُونَ أَمْرَهُم بَيْنَهُمٌ حَكُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُون إِنَّ وَهُمَ مُؤْمِنُ فَلَا رَجِعُون إِنَّ الصَّلِحَاتِ وَهُومُؤُمِنُ فَلَا () فَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّلِحَاتِ وَهُومُؤُمِنُ فَلَا () حَكُفُرانَ لِسَعْيهِ وَ إِنَّا لَهُ مَنْ كِنْبُون إِنَّا لَهُ مَنْ يَعْمَلُ مِن السَّعْية وَ إِنَّا لَهُ مَنْ كِنْبُون إِنَّا اللَّهُ مَنْ كَنْ بُون إِنَّا اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ يَعْمَلُ مِن السَّعْية وَ إِنَّا لَهُ مُنْ كَنْ بُون إِنَّا لَهُ مَنْ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ إِنَّا لَهُ مُنْ يَعْمَلُ مِنْ إِنْ السَّعْية وَ إِنَّا لَهُ مُنْ إِنْ الْمُنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ الْمُنْ إِنْ السَّعْية وَ إِنَّا لَهُ مُنْ إِنْ الْمُنْ إِنْ السَعْية وَ إِنَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ السَّعْية وَ إِنَّا لَهُ مُنْ إِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

٣٣- يَكَأَيُّهُا إِلَّذِينَ ءَامَنُوَ أَإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِيلَ لَكُمْ تَفَسَحُواْ فِسْمَحُ اللَّهُ لَكُمْ وَالْفَسْمَ وَاللَّهُ لَكُمْ أَلَّذِينَ وَإِذَا قِيلَ الشَّهُ اللَّذِينَ وَإِذَا فِيلَ اللَّهُ اللَّذِينَ وَإِذَا وَتُواْ اللِّهِ لَمَ وَرَحَنَتِ عَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَرَحَنتِ عَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَرَحَنتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْكُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنَالِقُولُ الْمُنْ الْمُنَالِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُمُ اللَّهُ الْمُ

عَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا اَللَّهَ وَلْتَنظُرُ
نَفْشُ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدِّواَتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّاللَّهُ
خَيِرٌ لِيمَا تَعْمَلُونَ ﴿
(")
خَيرٌ لِيمَا تَعْمَلُونَ ﴿

- قَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَالنُّورِ الَّذِى آَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْمَحْمَّ قَالِكَ يَوْمُ النَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِاحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِتَا لِهِ ، وَبُدِ خِلْهُ جَنَنتِ بَعَرِى مِن تَحْنِهُ الْأَنْ هَنْ رُخلِدِين فِيهَ آبَداً ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

(٦) هود : ٧ مكية

(٧) الكهف : ٧ مكية

(٤) التغابن: ٨ - ٩ مدنية

(٥) البقرة : ٧٧ – ٧٤ مدنية

(١) الأنبياء : ٩٢ - ٩٤ مكية

(۲) المجادلة : ۱۱ مدنية (۳) الحشر : ۱۸ مدنية يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَآءُ مِن مَعَرِيبَ وَتَمَنِيلَ وَجِفَانِ كَاّلَجُوَابِ وَقُدُورِ زَّاسِينَتٍ <u>ٱعْمَلُواْ</u> اَلَ دَاوُرِدَ شُكَرًا وَقِيدًلُ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴿ اللَّهِ ﴿ ( ) )

٧٧- وَءَايَةٌ لَمُّمُ الْأَرْضُ الْمَيْسَةُ أَحْيَيْنَهَا

وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبُّا فَمِنْهُ يَأْ صُكُونَ ﴿

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّنَتِ مِّن نَجْيِب لِ

وَأَعْنَنْ وَفَجَّرْنَا فِيها مِنَ الْعُيُونِ ﴿

وَأَعْنَنْ وَفَجَّرْنَا فِيها مِنَ الْعُيُونِ ﴿

لِيَأْ صُكُولُ مِنْ مُرْمِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ

الْيَذِيهِمُ أَفَلًا يَشْصُرُوهِ وَمَا عَمِلَتْهُ

الْيَدِيهِمُ أَفَلًا يَشْصُرُوهِ وَمَا عَمِلَتُهُ

الْيَدِيهِمُ أَفَلًا يَشْصُرُونَ ﴿

# أمر بالعمل للملائكة والرسل والناس أجمعين:

٧٤- وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَدُ لَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَ وَسَرُّرَدُ لِلهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَرُّرَدُ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّعُكُمُ مِنْ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّعُكُمُ مِنْ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّعُكُمُ مِنْ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّعُكُمُ مِنْ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِعُكُمُ مِنْ وَالسَّهَدَةِ فَيُنَبِعُكُمُ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِعُكُمُ وَالشَّهَدَةِ فَي الْمُعْتَمِ وَالشَّهَدَةِ فَي اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَا

٥٧- وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ اعْمَمُلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ
 إِنَّا عَمِلُونَ إِنَّا
 وَانْ عَلِمُ وَالْإِنَّا مُنْ عَظِرُونَ الْنَّى
 وَانْ عَلِمُ وَالْإِنَّا مُنْ عَظْرُونَ الْنَّى
 وَاللَّهُ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِلْيَهِ يُرْجَعُ

وَبِيوَ عَيْبَ السَّمُونِ وَ مِرْضِ وَإِيدِ بِرَجِ ٱلْأُمْرُكُلُّهُ مُنَاعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَارَثُكَ بِعَنِفِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ اللَّهُ اللهِ ٦٩- تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلُكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءِ قَدِيرُ ۞ الَّذِي خِلَقَ ٱلْمُوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ لِيَبَلُوكُمْ أَيُّكُمُ ٱلْحَسَنُ عَمَلًا اللَّهِ عَلَىٰ الْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ لِيَبَلُوكُمْ أَيُّكُمُ ٱلْحَسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْمَرْدُ الْعَفُورُ ۞ (١)

## العمل الدنيوي:

٥٠ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ
 وَٱلْعَمْمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُومُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ
 وَٱلْعَمْرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَالْعَمْرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرَيضَةً مِّنَ اللَّهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ
 فريضَةً مِّنَ اللَّهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ ﴿ ﴿ )

السلفينة فكانت لمسكين يعملون والمسكين يعملون في المبخوفارد أن أعيبها وكان وراء هم ملك يأخُد كُل سفينة عَصْبًا (إلى الله الميل المي

٧٧- ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا دَاوُد مِنَا فَضَلًا يَجِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَالطَّلِرِ وَالنَّالَهُ الْخَدِيدَ ﴿ أَنِ اعْمَلُ سَنِيغَنتِ وَقَدِّرَ فِي السَّرَدِّ وَاعْمَلُوا صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلِسُلَيْمَنُ الرِّيحَ عُدُوهُ هَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَلِسُلَيْمَنُ الْرِيحَ عُدُوهُ هَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَلَسُلَنَا لَلْهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِ مَن يَعْمَلُ وَلَسُلَنَا لَلْهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَنْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿ نَذْ قَدُمِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿

<sup>(</sup>٦) التوبة : ١٠٥ مدنية

<sup>(</sup>۷) هود : ۱۲۱ – ۱۲۳ مکية

<sup>(</sup>٤) سبأ: ١٠ - ١٣ مكية

<sup>(</sup>٥) يس : ٣٣ - ٣٥ مكية

<sup>(</sup>١) الملك: ١ - ٢ مكية

<sup>(</sup>۲) التوبة: ۲۰ مدنية(۳) الكهف: ۷۹ مكنة

٧٦- وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىۤ إِلَيْهِ أَنَّهُ الآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَآعَبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ اَتَّحَدُ اَلرَّحَمُنُ وَلَدَّ الْسُبْحَنَةُ. بَلْ عِسَادٌ مُثَكُر مُون ۞ لاَيسَبِقُونَهُ بِإِلْقَوْلِبَ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ ﴾

٧٧- يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِّبَتِ <u>وَٱعْمَلُواْ</u> صَلِحًا إِنِّ بِمَا <u>تَعْمَلُونَ</u> عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا مِنْلِحًا

٧٧- وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسَ
وَالطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿
حَقِّ إِذَ ٱلْتَوْاعَلَى وَاوِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَ النَّمْلُ
ادْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَكُمْ
سُلَيْمَن وَجُنُودُهُ, وَهُوَلا يَشْعُرُونَ ﴿
سُلَيْمَن وَجُنُودُهُ, وَهُولا يَشْعُرُونَ ﴿
فَنَبَسَمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِ
فَنْبَسَمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِ
فَنْبَسَمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِ
فَنْ اللَّهُ كُرُ نِعْمَتك ٱلَّتِي آنَعَمْت عَلَى وَعِلَى وَلِدَتَ
وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَى لُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِك
فَوْعَاد فِي عَبَادِكَ ٱلصَّيْلِ حِينَ ﴿
فَيْ عِبَادِكَ ٱلصَّيْلِ حِينَ ﴿
فَيْ عِبَادِكَ ٱلصَّيْلِ حِينَ ﴿
فَيْ عِبَادِكَ ٱلصَّيْلِ حِينَ ﴿

٧٩- ﴿ وَهَلُ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْحَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ الْمِحْرَابِ ﴿ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَلاَنَشُطِطُ وَاهِدِنَآ إِلَى سَوآءَ الصِّرَطِ اللَّهُ الْحَدَّةُ إِنَّ هَذَاۤ اَخِي لَهُ, وَسَعُّ وَسَعُونَ نَعْجَةٌ وَلِي نَعْجَةٌ وَكِي نَعْقَال اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللِلْمُ الللِّل

٨٠- قُلْ يَكَفَّوْمِ <u>اُعْ مَلُواْ</u> عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ اَ إِنِّ عَكَمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَيَّا (٥)

#### حقيقة عمل الكافرين:

المه في بيون أذِن ألله أن ترفع وين كي كرفها الشمه في يستم على الله فيها بالغدو والإصال الله ويما ألله فيها بالغدو والإصال الله ويما ألله كالله ويما ألله وألا يم والله يم المنطق المن

<sup>(</sup>٥) الزمر : ٣٩ مكية(٦) النور : ٣٦ - ٣٩ مدنية

<sup>(</sup>٣) النمل: ١٧ - ١٩ مكية(٢) مكية

مكية (٤) ص ٢١ - ٢٤ مكية

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٢٥ - ٢٧ مكية

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ٥١ مكية

## الطاعة تكون سببًا في صلاح العمل:

مَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْسُ اللّهَ وَيَتَقَهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَايِرَوُنَ اللّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَايِرَوُنَ اللّهِ
فَوَاقَسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنهِمْ لَيِن أَمْرَتَهُمْ
لَيَخْرُجُنَّ قُلُ لَانْقُسِمُوا طَاعَةُ مَعْرُوفَةُ
لِيَخْرُجُنَّ قُلُ لَانْقُسِمُوا طَاعَةُ مَعْرُوفَةُ
فَلْ اللّهِ خَبِيرُلِمِ مَا تَعْمَلُونَ الله قَلْ اللّهُ وَالطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن تُولِقُوا فَإِنالَهُ وَالطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن تُولِقُوا فَإِنالَهُ وَالْمِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن اللّهُ عَلَى المَعْولُ اللّهُ وَالْمِيعُوا اللّهُ وَالْمِيعُوا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُ هُمُ الْفَلْسِقُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُكُولُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

٨٣- وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُاءَ اخْرَ وَلَا يَقْتُلُونَ
النَّفْس الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْنُونَ فَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللَّهِ عَفْ لَهُ الْفَكَ دَالُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ عَنْ لَهُ الْعَكَذَالُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ عَمُكَانًا ﴿ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلَمُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ، يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ اللَّهُ (٢)

٨٤- وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ مَ الصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمُ وَلِنَجْزِينَهُمُ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ( ) يَعْمَلُونَ ( )

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنَا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُمْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَا اللّهَ مِن اللّهُ عَلَيْ مَا كُنتُ مَ يَعَمَلُونَ فَي اللّهَ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهَ مِنَا اللّهُ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٥٥- ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ عِلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلْصِّدُقِ إِذْ جَآءَهُ أَلْيَسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ شَيْ

وَالَّذِى جَاءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِدِي ۗ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ الْحِيْدِ الْوَلِيَهِ كَ

لَهُمُ مَّايَشَاءُ ونَ عِندَرَبِهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿

لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواَ ٱلَّذِي عَمِلُواُ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ فِيَا الْأَنْ

٨٦- وَٱلْعَصْرِ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ <u>وَعَمِلُواْ</u> ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ۞ <sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>٥) العصر : ١ - ٣ مكية

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٧ - ٩ مكية

<sup>(</sup>٤) الزمر: ٣٢ - ٣٥ مدنية

<sup>(</sup>۱) النور : ۰۲ – ۰۵ مدنية (۲) الفرقان : ۲۸ – ۷۱ ( ۲۸ – ۷۰ مدنية ، ۷۱ مكية

## العمل الصالح يكفر العمل الفاسد:

- ٨٧- وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ <u>وَعَمِلَ صَلِحًا</u> مُنْ اللَّهُ مَا مَنْ مَعْمَ الْهُمَّ الْمُمَّ الْهُمَّ الْمُمَّالِحُمْ اللَّهُمُ الْمُمَّالِحُمْ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللِّهُمُ اللِّهُمُ اللِّهُمُ اللْمُعُمُ اللِّهُمُ الْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللِّهُمُ اللِّهُمُ اللِّهُمُ اللِّهُمُ اللِّهُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللِمُعُمُ اللْمُ
- مَدَ اِلْاَ مَن تَابَ وَءَامَ <u>وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا</u> فَأُولَتِهِكَ بُدَدِّ لُاللَّهُ سَتِعَاتِهِمْ حَسَنَاتِّ وَكَانَ اللَّهُ عَنْ فُولًا رَّحِيمًا ﴿ فَيَ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ, يَنُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَ اَبَا ﴿ لَيْ اللَّهِ

#### الجزاء من جنس العمل:

٨٩- قُلْ أَتُحَا بَجُونَنَا فِي اللّهِ وَهُورَبُنَا وَرَبُكُمْ وَكَنَ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ الْمَعْمِيلُ وَلَيْكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَكَنَ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ الْمَعْمِيلُ وَإِسْحَوْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَكَنَ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ الْمَعْمِيلُ وَإِسْحَوْ كَوَيَعْ قُوبِ وَالْأَسْبَاطُ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَلَرَيُّ قُلُ ءَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن كَتَمَ فَلُ ءَ أَشَمُ أَعْلَمُ أَمِلُ اللّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن كَتَمَ شَهَكَدَةً عِندَهُ وَمِن اللّهُ وَمَا اللّهُ بِعَنْفِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْصَيْلِحَتِ
 وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ
 اَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ
 وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ شَيْعًا
 وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ شَيْعًا
 الْهُمْ يَحْزَنُونَ شَيْعًا
 الْهُمْ يَحْزَنُونَ الْإِيْمَانَا الْإِنْهَانَا الْمُعْمَانِينَا الْإِنْهَانَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمَعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْم

٩١- يَوْمَ تَجِدُكُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرِ تُعْضَرَا وَمَا عَمِلَتُ مِن سُوَءٍ تَوْدُ لُوْاَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَاَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ أَبُواللهُ رَءُوفُ إِلَّهِ بَادِ ﴿ (\*) رَءُوفُ إِلَّهِ بَادِ ﴿ (\*)

وَلِكُلِ دَرَجَنَّ مِّمَا عَكِمُواْ وَمَارَبُكَ

يغَنفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ الْآَقِ

وَرَبُّكَ ٱلْغَيْ دُوالرَّحْمَةً إِن يَشَأَ

يُذَهِبُكُمُ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم
مَا يَشَأَءُ كَمَا آنشا كُم مِن ذُرِيكِةٍ قَوْمٍ

مَا يَشَاءُ كُما آنشا كُم مِن ذُرِيكِةٍ قَوْمٍ

إِنَ مَا تُوعَكُونَ لَاتِّوَ مَا أَنتُم

قُلْ يَنْقُوْمِ آعْ مَلُواْعَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنقِبَةُ الدَّارِّ إِنَّهُ رُلَا يُقْلِحُ الظَّلِلمُونَ (اللهُ اللهُ ال

إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ
اَيَامِ ثُمُّ السَّعَوىٰ عَلَى الْعَرْشِّ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ مَامِن شَفِيعِ
إِلَامِن بَعْدِ إِذْ نِهْ عَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ
فَاعْبُ دُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُون ﴿
الْمَا عَمُ مُحَيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًا إِنَّهُ يَبْدَقُا الْمَا عَدُونَ اللَّهِ حَقًا إِنَّهُ يَبْدَقُا الْمَا الْمَا اللَّهِ عَلَى الْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَا

(٤) البقرة: ٢٧٧ مدنية

(٥) آل عمران: ٣٠ مدنية

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ١٣٢ - ١٣٥ مكية

<sup>(</sup>٧) يونس :ٰ ٣ – ٤ مكية

<sup>(</sup>۱) طه: ۸۲ مکنة

<sup>(</sup>۲) الفرقان : ۷۰\_۷۱ مكية (۳) البقرة : ۱۳۹ – ۱۶۱ مدنية

٥٥- يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِن كُنَّ بِفَاحِشَةِ مُّبَيِّنَةِ
يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَ يَنِ وَكَاكَ ذَالِكَ
عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿
عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿

﴿ وَمَن يَقَنُتُ مِن كُنُ لِلّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَتَعَمَلُ صَلِحًا نُوزِتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا صَلِحًا نُوزِتُهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا صَلِحًا الْأَثَا

٩٦- مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ
ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُ كُمْ وَٱلَّذِينَ
يَمْ كُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مُّ وَمَكُرُ أُوْلَيِكَ هُوَ بَهُورُ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه

٩٧- وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِننَبُ
وَجِاْتَ عَبِالنَّبِتِ نَ وَأَلْشُهَدَآء وَقُضِى

بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿

وَوُفِيّتَ كُلُّ نَقْسٍ مَّا عَمِلَتً وَهُوَ أَعْلَمُ

بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿

"

بمايفَعَلُونَ ﴿

"

"

٩٨- مَ<u>نْ عَمِلَ سَيِّ</u>تَةَ فَلَا يُجُزَى ٓ إِلَّامِثْلَهَا ۗ وَمَ<u>نْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن</u> ذَكَ رِأَوْأَنْثَ وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُولَا ٓ إِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ (اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٩٩- وَمَايَسَّتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيَّءُ قَلِي لَا مَّالَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْمُسِيَّةُ مُ

٠١٠- مَّن<u>ُ عَمِلَ</u>صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ مَّوَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَاً وَمَارَبُّكَ بِظَلَّكِمِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ)

١٠٢- أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَحُواْ السَّيِّعَاتِ أَن بَعَعَلَهُمْ المَّالِحَتِ سَوَاءَ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ <u>وَعَمِلُواْ</u> الصَّلِحَتِ سَوَاءَ (٩) عَيْمَا تُهُمُّ مِسَاءً مَا يَعْكُمُونَ (٩)

١٠٣ - وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَيذِ خَسَرُ ٱلْمُتَظِلُونَ الْنَا

وَتَرَىٰ كُلَّ أَمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعَىۤ إِلَىٰ كِنَبِهَا ٱلْيَوْمَ تَجْزُونَ مَاكُنُمُ تِعْمَلُونَ (١٩)

هَذَاكِتُبُنَايَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَا نَسْتَنسِخُ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ <u>وَعَمِلُواْ</u> الصَّلِحَتِ فَيُدُخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عُذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ (١٠)

١٠٤ - وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَمِلُوا وَلِيُوفِيهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ اللهُمْ وَهُمْ اللهُمْ وَهُمْ اللهُ ا

(٩) الحاثية: ٢١ مكية

(۱۰) الجاثية: ۲۷ - ۳۰ مكية

(١١) الأحقاف : ١٩ مكية

(٥) غافر : ٤٠ مكية (٣) : ١١

(٦) غافر : ٥٨ مكية

(۷) فصلت : ۲۱ مكية(۸) الجاثية : ۱۵ مكية

(١) النحل: ١١١ مكية

(٢) الأحزاب: ٣٠ - ٣١ مدنية

(۳) فاطر : ۱۰ مکية

(٤) الزمر: ٦٩ - ٧٠ مكية

# وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةِ شَرَّا يَرَهُ, هَا<sup>(۲)</sup>

#### الكفر يكون سببًا في إضلال العمل:

١٠٧- الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللهِ اَضَكَ اَعْمَالَهُمْ ﴿

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِلَ
عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوالْلُقُ مِن رَّبِهِمْ كَفَرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ
وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴿
وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴿
وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ أَنْ اللَّهِ مِن كَفَرُواْ اَبَّعُوا الْبَطِلَ وَانَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابِ حَثَّى إِذَا أَنْحَنتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَا فِلَا الْحَقَى تَضَعَ الْحَرْبُ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَا مَنَّا الْعَدُ وَإِمَا فِلَا أَنْصَرَمَ نَهُمْ وَلَلَاكِن لِبَنْلُوا الْوَرَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاهُ اللّهُ لَا نَضَرَمَ نَهُمْ وَلَلَانِ لِبَنْلُوا فِي سَيِيلِ اللّهِ بَعْضَ فَي اللّهِ فَلَن يُصِل اللهِ فَلَهُ مِنْ فَلَا لَهُ مَا لَهُمْ فَلَي اللهِ فَلَن يُصِل اللهُ فَلَا اللهُ اللهِ فَلَا يَعْمَلُوا فَي مَن اللهُ اللهِ فَلْ اللهِ فَلْ اللهِ فَلَا اللهِ فَلْ اللهِ فَلْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

# أهل العمل الصالح هم أفضل الناس:

١٠٨- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ
سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًّا الْأَنْ

١٠٩- وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

## ه ١٠ - فَوَيْلُ يُوْمَىإِذِ لِلْمُكَذِيِينَ اللَّهُ

١٠٦- إِذَا ذُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۞ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَهِ ذِنْحَدِثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ۞ يَوْمَهِ ذِيصَدُرُ ٱلتَّاسُ أَشْنَانًا يَوْمَهِ ذِيصَدُرُ ٱلتَّاسُ أَشْنَانًا يَوْمَهِ ذِيصَدُرُ ٱلتَّاسُ أَشْنَانًا

فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ. ﴿ اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ الدَّرَةِ خَيْرًا يَسَرُهُ.

# حسرة الكافرين على العمل الصالح بعد فوات الأوان :

١١٣ - حَتَّىَ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَاذَا لَمُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ ۞

١١٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا

١١١- وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا مِّمَن دَعَاۤ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلْحَاوَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَاوَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١١٢- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمُواْ الصَّلِحَتِ أُولَيِّكَ هُرْخَيْرُ ٱلْبَرِيَةِ ﴿ هُرْخَيْرُ الْبَرِيَةِ ﴿ جَزَآ وُهُمْ عِندَرَبِهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخُلِدِينَ فِيهَا أَبداً أَرْضَى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ (٤)

# الآيات الواردة في «مسئولية العمل»

١١٥ - أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعُ قُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهِ عَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَ عِيلَ إِلَىٰ هَا مَا يَا إِلَىٰ هَا مَا يَعْبُدُ لَكُمْ مُسْلِمُونَ اللَّهُ وَإِسْمَا عَلَىٰ اللَّهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ وَإِسْمَا عَلَىٰ اللَّهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللِمُلْمُ اللْمُؤْمِلُول

مَّاكَسَبْتُمُّ وَلا تَسْعُلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (اللَّهُ الْمَاكُونَ (اللَّهُ الْمَاكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَاكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُنِولُولَ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّ

الْعَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً. وَإِنَّ اللَّهِ مِن أَنَّهُ الْحَقُّ

(٦) فاطر: ٣٦ - ٣٧ مكية

(٧) البقرة : ١٣٣ - ١٣٤ مدنية

(٤) البينة V - V مدنية

(٥) المؤمنون: ٩٩ - ١٠٠ مكية

(١) الصافات: ٥٧ - ٦١ مكبة

(٢) ص : ٢٧ – ٢٨ مكية

(٣) فصِّلت : ٣٣ مكية

مِن زَبِّهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَلْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﷺ

١١٧ - وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ اللهُ وَالْمُ وَجُهَكَ شَطْرَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

١١٨ - ﴿ وَٱلْوَلِدَ تُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لَمِنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْوَلُودِ لَهُ رِدْفَهُنَ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُصَلَّلَ وَالْمَوْلُودُ لَهُ وَوِلَدِهِ وَكِلَهِ هَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ وَوِلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن رَاضِ مِنْهُمَا وَيَشَاوُرِ فِلاَجُنَاحَ عَلَيْهُمُ الْوَلَا اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَالْمَعْمُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعِمْ الْوَالْ وَالْمُ الْوَالْ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَالْمُولَا اللّهُ وَالْمُولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

١١٩ - لَاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ الرِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْتَفُرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِعُوهُنَ عَلَى ٱلْمُقْرِقَدَ دُهُ مَتَنعًا بِٱلْمَعُهُ وَتِّحَقًّا عَلَى ٱلْمُقْرِقَدَ دُهُ مَتَنعًا بِٱلْمَعُهُ وَتِّحَقًّا عَلَى ٱلْمُعْرِينَ شَا عَلَى الْمُعْرِينَ الشَّا الْمُعْرُونِ مَن الْمُعْرَادِينَ الشَّا عَلَى الْمُعْرِينَ الشَّا الْمُعْرَادِينَ الشَّا الْمُعْرَادِينَ الشَّا اللَّهُ الْمُعْرَادِينَ الشَّا اللَّهُ الْمُعْرِينَ الشَّا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَادِينَ الشَّالِينَ الشَّالِينَ الشَّالِينَ الشَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَادِينَ الْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادِينَ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرِينَ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرِينَ الْمُعْرَادُ الْم

وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ الَّذِي بِيدِهِ - عُقْدَةُ النِّكَاحُ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّيَ اللَّهَ اللَّهَ مَلُونَ

١٢٠ - وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ البَّغِكَ ءَ مَرْضَكَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِيتَامِنْ أَنفُسِهِ مَكَمَثُلِ جَنَكَمْ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتَ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَالَةُ اللَّهُ عَلَى الْحَالَةُ الْحَلْقَ الْحَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلْقُ الْحَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْحَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْحَلْمُ الْحَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلْمُ الْحَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلَى الْحَلْمُ الْحَلَى الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلَى الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْمِى الْمُعْمَالِمُ اللْمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ ال

١٢١ - إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقَتِ فَنِعِمَاهِى وَإِن تُخَفُوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَخَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنصُم مِّن سَتِخَاتِكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ إِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّ

١٢٧ - ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهِنَّ مَنْ اللهُ وَالْكَاتِبَا فَرِهِنَّ مَعْ مُكُم بَعْضًا فَلَيُّوَدِّ الَّذِي مَعْشُكُم بَعْضًا فَلَيُّوَدِّ الَّذِي الْوَتُحِنَّ أَمَانَتَهُ، وَلَيْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَ كَذَهُ وَمَن يَصَعُمُ مَهَا فَإِنَّهُ وَالشَّهُ عَلَيْهُ وَمَن يَصَعُمُ مَهَا فَإِنَّهُ وَمَا لِمُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ إِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ إِلَيْهُ اللهُ اللهُ إِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ إِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ إِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ إِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهُ الله

١٢٣ - ﴿إِذْ تُصَعِدُونَ وَلَاتَكُورُنَ عَلَى آحَكِواً لرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ

(٦) البقرة: ٢٧١ مدنية

(٧) البقرة : ٢٨٣ مدنية

(٤) البقرة: ٢٣٦ - ٢٣٧

(٥) البقرة :٢٦٥ مدنية

(١) البقرة : ١٤٤ مدنية

(۲) البقرة : ۱٤۹ مدنية(۳) البقرة : ۲۳۳ - ۲۳۶ مدنية

اَلدُّنَيَ افَعِندَ اللَّهِ مَعَ انِهُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَإِنَ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

أُخْرَىنكُمُ فَأَثْبَكُمُ غَكَّالِعَةٍ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلامَآ أَصَكَبَكُمُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ هَا (')

۱۲۸ - يَتَأَيُّهُاٱلَّذِينَ اَمَنُواْعَلَيْكُمُ أَنَفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَّنْضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمُ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّنِكُمُ بِمَاكُنتُمْ <u>تَعْمَلُونَ</u> ﴿ ١٢٤ - يَاَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَاضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْكَانُوا غُزَّى لِإِخْوَانِهِمْ إِذَاضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْكَانُوا غُزَّى لَا تَصْرَدَ أَنْ اللهُ ذَالِكَ خَمْدَرَةَ فِي قُلُوبِهِمُّ وَاللّهُ يُعْمِي وَيُمِيثُ مُ حَمْدَرَةَ فِي قُلُوبِهِمُّ وَاللّهُ يُعْمِي وَيُمِيثُ وَيَمْدِثُ وَاللّهُ يَعَامَلُونَ بَصِيدُ اللّهُ وَاللّهُ يَعَانَعَمَلُونَ بَصِيدُ اللّهِ اللّهُ يَعَانَعَمَلُونَ بَصِيدُ اللّهُ اللّهُ يَعَانِعَمَلُونَ بَصِيدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعَانِعَمَلُونَ بَصِيدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعَانِعَمَلُونَ بَصِيدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

۱۲۹ - وَهُو ٱلَّذِى يَتُوفَّكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِثُمُّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰۤ أَجَلُّمُ سُمَّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنْبِئِكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

١٢٥ - أَفَمَنِ أَتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِشَلَ لُصِيرُ ﴿ هُمْ دَرَجَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴿

١٣٠ - قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَأُصْبِرُوٓاً إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهُ امَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ وَ ٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ هِي قَالُوَاْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاحِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُهْلِك مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُهْلِك عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فَي الْأَرْضِ فَيَنظُركَ مُنْ اللَّهُ الْأَرْضِ

۱۲۶ - وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ -هُوَخَيْلًا لَهُمَّ بَلَهُوسَرُّ لَهُمَّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَدَّةً وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَاؤَتِ وَٱلْأَرْضُِّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (﴿ ﴿ ﴾ السَّمَاؤَتَ خَبِيرٌ (﴿ ﴾ ﴾ السَّمَاؤَتَ خَبِيرٌ (﴿ ﴾ ﴾

١٢٧ - يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَلِذَاضَرَ بَتُمُوْفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ ٱلْقَيَّ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ

(٧) الأنعام : ٦٠ مكية

(٨) الأعراف : ١٢٨ - ١٢٩ مكية

(٤) آل عمران : ۱۸۰ مدنية

(٥) النساء : ٩٤ مدنية

(٦) المائدة : ١٠٥ مدنية

(١) آل عمران : ١٥٣ مدنية

(۲) أَل عمران : ۱۵٦ مدنية
 (۳) أَل عمران : ۱٦٢ – ۱٦٣ مدنية

وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أُوْلَيْهَكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَنَّ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

١٣١ - إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنِهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ

١٣٢ - قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْضُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ١

وَيُذَهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِ مُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ

عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ١

أَمْرَحَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّايَعَ لَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنْهَا دُواْ مِنْكُمُ وَلَوْ مُتَّخِذُواْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ

وَلَارَسُولِهِ ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ

خَيْرُابِمَانَعُمَلُونَ ۖ ۞

١٣٣ - وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَلَهُ كَأَعَلَهُ مُحَنَّئَتٍ تَجُدِي تَحَتَّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدًا

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَّ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمَّ ۗ يحن نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمُّ يُرَدُّونَ إِلَىٰعَذَابٍعَظِيمِ ١ وَءَاخَرُونَٱعۡرَفُواْ بِذُنُوبِهِمۡ خَلَطُواْ <u>عَمَلَا</u>صَلِحًا وَءَاخُرَ سَيِّنًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَنُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ ١٠٠٠

١٣٤ -وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتْلُواْمِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَاتَعُمْلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدِّوْوَمَايَعْ زُبُ عَن زَيْكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَاۤ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّافِي كِنَبِ مُّبِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْأَلْ

> ١٣٥ - وَمِرْسِ ٱلشَّكَطُن مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَكَلًا دُونَ ذَالِكٌ وَكُنَّالَهُمْ حَكَفِظِينَ ۖ ﴿

١٣٦ - وَقُلِ لَحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُرْ ءَايننِهِ عَنَعْرِفُونَهَأُومَارَتُكَ بِغَنفِلِعَمَّا تَغْمَلُونَ ١

> (١) الأنفال : ٧٢ مدنية (٢) التوبة : ١٦ - ١٦ مدنية

ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ

(٣) التوبة : ١٠٠ – ١٠٢ مدنية

(٤) يونس: ٦١ مكية

(٥) الأنبياء : ٨٢ مكية (٦) النمل: ٩٣ مكية ١٤٣ - ﴿ قَالَتِ ٱلْاَعْرَابُ اَمَنَّا قُلُ لَمْ تَوْمِنُواْ وَلَكِنَ فَوُلُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ مَ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتَ كُرُ مِنْ أَعْمَلِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتَ كُرُ مِنْ أَعْمَلِكُمْ مَ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ عَفُولٌ رَحِيمُ ﴿ اللَّهِ عَفُولٌ رَحِيمُ ﴿ اللَّهِ عَفُولٌ رَحِيمُ ﴿ اللَّهُ عَفُولٌ رَحِيمُ اللَّهُ عَفُولٌ رَحِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَفُولٌ رَحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَفُولٌ رَحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

١٤٤ - إِنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ وَاللَّهُ السَّمَوَ تِوَالْلَهُ اللَّهُ بَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَوَ قِلْاً (^^) بَصِيرُ إِنِمَا تَعْمَلُونَ ( ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ ال

١٤٥ - هُوَالَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْعَرْشِ ْ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى اَلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ يِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَهُوَمَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ يِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾

١٤٦ - وَمَالَكُمُ أَلَّا لُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْلُ أُوْلَيْكِ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَلْتَكُواْ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْخُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِلَيْ ﴿ اللَّهُ الْخُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِلَيْ ﴿ اللَّهُ الْمُسْنَىٰ الْعَلَمُ الْعَمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِلَيْ ﴿ اللَّهُ الْمُسْنَىٰ اللَّهُ الْمُسْتَىٰ اللَّهُ الْمُسْتَىٰ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُسْتَىٰ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمَالُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ الْمُسْتَىٰ الْمَاهُ الْمُسْتَىٰ اللَّهُ الْمُسْتَىٰ الْمَالُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمَاهُ اللَّهُ الْمُسْتَاقِيلُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ الْمِيرُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْعُلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَع

> ١٤٧ - يَتَأَيُّهُا الَّذِينَءَامَنُوا اَتَّقُواْ اللَّهَ وَلَتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدِّواً تَقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (اللَّهُمَا)

۱۳۷ - وَإِذَا سَكِمِعُوا اللَّغُوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آَ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْلَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

۱۳۸ - أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الْيَلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِ الَيَّ لِ وَسَخَّراً لَشَّمْسَ وَالْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَتَ اللَّهَ بِمَا <u>تَعْمَلُونَ</u> خَبِيرٌ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ<u>تَعْمَلُونَ</u> خَبِيرٌ اللَّ

١٣٩ \_ يَتَأَيُّهَا النَّيِّ اُتَقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَنفِرِينَ وَالْمُنَافِقِينُّ اللَّهِ الْكَنفِرِينَ وَالْمُنَافِقِينُّ اللَّهَ اللَّهَ كَانَ وَاتَّبِعَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن دَّيِكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ""

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ ا

١٤٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُوْ
 اإِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا
 لَمْ تَرَوْهَا أَوَكَ اَنَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِنَّ (٤)

١٤١ - فَٱلْيُومَ لَا تُظُلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا ثَجُهُ زَوْنَ إِلَّا مَاكُنتُهُ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَاكُنتُهُ مَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ ا

۱۶۲ - أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا <u>عَمِلَتْ</u> أَيْدِينَا أَنْعَكَمًا فَهُمْ لَهَا مَلْلِكُونَ ﴿ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ ﴿ وَلَمُنَمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِثُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِثُ أَفَلا يَشْكُرُونَ

(٩) الحديد : ٤ مدنية

(۱۰) الحديد : ۱۰ مدنية

(١١) الحشر: ١٨ مدنية

(٥) يسّ: ٥٤ مكية

(٦) يس : ۷۱ – ۷۳ مكية

(۷) الحجرات: ۱۶ مدنية

(٨) الحجرات : ١٨ مدنية

(١) القصص: ٥٥ مكية

(٢) لقيان : ٢٩ مكية

(٣) الأُحزاب: ١ - ٢ مدنية

(٤) الأحزاب: ٩ مدنية

١٥٠ - وَأَنفِقُواْ مِنهَارَزَقَنْ كُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْ فِ اَحَدَكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَوْتُ اَحَدَكُمُ اللهِ اللهُ ا

١٥١ - هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ فِينكُرْكَافِرُ وَمِنكُمْ مُوَّمِنُ مُ

١٤٨ - لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُورُولَا أَوْلَاكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( ﴿ ) ( ) بَيْنَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( ﴿ )

۱٤٩ - قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ, مُلَقِيكُمُّ ثُمُّرُّدُونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَتِثُكُم بِمَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ (١٤٥٥)

# الأحاديث الواردة في «العمل»

١- \*(عَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَى اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَنِيْ رَجُلُ مُقَنَّعٌ بِالحَدِيدِ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، النَّبِيَّ عَنِيْ رَجُلُ مُقَنَّعٌ بِالحَدِيدِ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، أُقَاتِلُ». فَقَالَ: « قَالَ: « أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْ : «عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ قَاتَلَ فَقُتِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْ : «عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا» ) \* (١).

٧- \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ﴿ أَرْبَعُ وَنَ خَصْلَةً ، أَعْلَاهُ نَّ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ تَوَاجَا وَتَصْدِيتَ مَوْعُ ودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ جَا اللهُ جَا اللهُ عَلَى الْجُنَّةَ » ﴾ (٢).

٣- \*( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَالًا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن اللهُ عَنهُ عَن أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَالًا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن الْمُجْرَةِ. فَقَالَ: « وَعُكَ إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبلٍ تُؤدِّي ضَدَقَ تَهَا؟ ». قَالَ: « فَاعْمَ لْ مِنْ وَرَاءِ صَدَقَ تَهَا؟ ». قَالَ: « فَاعْمَ لْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَك (٣) مِنْ عَملِكَ شَيْئًا ») \* (٤).

٤- \*( عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِبْنِ ثَابِتِ: أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ ـ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ ـ بَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ عَنَّ أَمَّ الْفَارِنَةُ أَنَّهُمُ اقْتَسَمُوا اللهَ اللهَ عَنْ أَنَّهُمُ اقْتَسَمُوا اللهَ اللهَ عَرْعَةً ، قَالَتْ: فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا ، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوفِي فَي فِيهِ ، فَلَمَّا تُوفِي غُسِلَ وَكُفِّنَ فِي أَبْوَابِهِ ، اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَكَ الله ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ ؟ » فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ اللهِ عَلَيْكِ (مَهُ وَلَهُ عَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: بِأَبِي أَنْتَ يَارَسُولَ اللهِ إَفَى مَتَى يُكْرِمُهُ الله ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: وَاللهِ الْفَرْجُو لَهُ الْمَعْنَى ، وَاللهِ ، إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الخَيْرَ ، وَوَاللهِ إِمَا أَدْرِي \_ وَأَنَا رَسُولُ اللهِ \_ مَاذَا يُفْعَلُ اللهِ \_ مَاذَا يُفْعَلُ بِي؟ ». فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أُزُكِى بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا .

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَدْرِي مَا يَنْ فَعُلُ بِهِ». قَالَتْ: وَأَحْزَنَنِي فَنِمْتُ ، فَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ يَفْعَلُ بِهِ». قَالَتْ لِعُثْمَانَ عَيْدًا تَجْرِي ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «ذَلِكَ عَمْلُهُ») \* (٥).

٥- \* (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأُنْ زِلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَقَ النَّهَارِ فَلِكَ لَهُ ، فَأُنْ زِلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَقَ النَّهَارِ فَلِكَ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ ذَلِكَ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْعَاتِ ذَلِكَ وَكُرَى لِلذَّا كِرِينَ ﴾ (هود/ ١١٤). قالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ?. قَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ؟. قَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ؟.

٢- \*(عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ لِللَّبِيِّ عَنْهُ : أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ عَنْهُ \_ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَنْهُ : أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُتُلَانِي الْجُنَةَ . قَالَ: « مَالَهُ مَالَهُ». وَقَالَ النَّبِيُ عَلَا اللَّبِيُ عَلَا إِلَيْ اللَّهِ عَلَا إِلَيْ اللَّهِ عَلَا إِلَيْ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ :

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٦(٢٨٠٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٥ (٢٦٣١).

<sup>(</sup>٣) يترك: أي ينقصك.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٣(١٤٥٢) واللفظ له وقد ذكر أيضا برقم

<sup>(</sup>۱۸۲۷)، ومسلم (۱۸۲۵).

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ١٢ (٧٠٠٧، ٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٨(٢٦٧) وقدورد هذا الحديث مطولا في باب الخوف .

«أَرَبٌ مَالَهُ، تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيهُ الصَّلَاةَ، وَتُوْتِيهُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ») \*(١).

٧-\*(عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْكُمْ ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ عَيْكُ فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَلَاا». فَاتَّبَعَـهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَـوْمِ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِـنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمُوْتَ ، فَجَعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرِجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ، فَأَقْبُلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكُ مُسْرِعًا فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟». قَالَ: قُلْتَ لِفُلَانٍ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنظُرُ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَعْظَمَنَا غَنَاءً عَنِ المُسْلِمِينَ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ الْمُوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكُمْ، عِنْدَ ذَلِكَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهَ الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ")\*(٢).

٨-\*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا فَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ. كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا كُنْقَلِبُونَ. اللَّهُمَّ إِنَّا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا كُنْقَلِبُونَ. اللَّهُمَّ إِنَّا عَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا كُنْقَلِبُونَ. اللَّهُمَّ إِنَّا عَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا كُنْقَلِبُونَ. اللَّهُمَّ إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَلَا هُلِ. وَإِذَا رَجَعَ قَالَمُنَّ، وَزَادَ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ. وَإِذَا رَجَعَ قَالَمُنَّ، وَزَادَ وَيهِنَّ: آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ») \*(٣).

٩ - \* ( عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيّ ، أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هَــذِهِ الآيَةِ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ﴾ (الأعراف/ ١٧٢) قَالَ: قَرَأَ القَعْنَبِيُّ الآيَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ خَلَقَ آدَمَ ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً ، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَـؤُلاءِ لِلْجَنَّةِ، وَبِعَمَل أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً ، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ » فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ!فَفِيمَ الْعَمَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿إِنَّ اللهَ \_ عَـزَّ وَجَلَّ \_ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَل أَهْل النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارَ ") \*(١٤).

٠١- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٣(١٣٩٦) واللفظ له، ومسلم (١٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١١ (٢٦٠٧) واللفظ له ، ومسلم (١١٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود في سننه (٤٧٠٣) واللفظ له . سنن الترمذي ٥ (٣٠٧٥) وقال: الترمذي: حديث حسن ، والبغوي في شرح السنة (١/ ١٣٩) وقال محققه: حديث صحيح.

١١- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: "يَـا بِلَالُ! حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَـهُ فِي الإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ (٥) بَيْنَ يَـدَيَّ فِي الْجِسَّةِ». قَـالَ:مَـا عَمِلْتُ

عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُ ورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُ ورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أَصْلَى ")\*(٢).

١٣ - ﴿ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - أَنَّ لُهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟. قَالَ:
 ﴿عَلَيْكَ بِالصَّوْم فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ ﴾) ﴿ (^^).

١٤- ﴿ (عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ ثَلَاثٌ أُقْسِمُ
 عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ: فَأَمَّا الثَّلَاثُ

<sup>(</sup>١) ويضرب الصراط بين ظهري جهنم: أي يمد الصراط عليها.

<sup>(</sup>٢) فأكون أنا وأمتي أول من يجيز: معناها يكون أول من يمضي عليه ويقطعه.

<sup>(</sup>٣) وفي جهنم كالاليب مثل شوك السعدان: الكلاليب جمع كلوب وكالاب وهي حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل في التنور ، وأما السعدان فهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب .

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٤٣٧) ، ومسلم (١٨٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) دفَّ نعليك أي تحريكها.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٣(١١٤٩)

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١٠ (٦١٠٦) واللفظ له ، ومسلم (٤٦٥)

<sup>(</sup>٨) النسائي (٤/ ١٦٥) وهذا لفظه، قال محقى جامع الأصول (٩/ ٥٦): إسناده صحيح ، كما أخرجه ابن خزيمة (٣/ ١٩٣٧) وهو في الصحيحة للألباني (١٩٣٧)

الَّذِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ : فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالَ عَبْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ بِمَظْلِمَةٍ فَيَصْبِرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ \_ بِهَا عِـزًّا ، وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْـأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ لَهُ بَابَ فَقْرٍ . وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ ، فَإِنَّـهُ قَالَ: ﴿إِنَّــَا الدُّنْيَـا لأَرْبَعَةِ نَفَـرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ ــ عَزَّ وَجَلَّ \_ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ للهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ فِيهِ حَقَّهُ. قَالَ: «فَهَذَا بِأَفْضَل الْمَنَازِلِ». قَالَ: « وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا. قَالَ: فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَل فُلَانٍ ، قَالَ: « فَأَجْـرُهُمَا سَوَاءٌ »، قَالَ: «وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَـرْزُقُهُ عِلْمًا فَهُـوَ يَخْبِطُ فِي مَـالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِ لَا يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقَّهُ، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنازِلِ. قَالَ: ﴿ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْ لُهُ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُ وَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالً لَعَمِلْتُ بِعَمَل فُلَانٍ " قَالَ: (هِمِيَ نِيَّتُهُ فَوِزْرُهُمَا فِيهِ سَوَاءً")\*(١).

10- \* (عَنْ أَبِي قَـتَادَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنْ رَشِي اللهُ عَنْهُ ـ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَلَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي رَسُولِ اللهِ وَالإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ. فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَلَّا يُتَالِقُ وَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللهِ وَعَلَيْهِ وَالإِيمَانَ لِللهِ أَنْتَ فَتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ تُحَقَّرُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَنْ قَتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ تُحَقَّرُ عَنِي عَطَايَاي؟. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ: «نَعَمْ . إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ فَيْرُ فَيُسَبِّ مُقْبِلٌ غَيْرُ

مُدْبِرٍ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ قُلْتَ ؟». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ. وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْشَيبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلَّا الدَّيْنَ. فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَلِكَ») \* (٢).

١٦ - \* (عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِي ﷺ؟.
 قَالَتْ: الدَّائِمُ. قُلْتُ: مَتَى كَانَ يَقُومُ؟. قَالَتْ: يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ») \* (٣).

١٧- \* (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «أَلَا أُنَبِئُ كُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ . وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْنَدَ مَلِيكِكُمْ . وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْورِقِ ، وَمِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَصْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ » . قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «ذِكْرُ اللهِ») \* (١٤) .

١٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا») \* (٥).

١٩ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْراً اسْتَعْمَلَهُ ». فَقِيلَ: كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۳۲٥) وقال: هذاحديث حسن صحيح. أحمد (۲) الترمذي (۲۳۲٥) واللفظ له رقسم (۱۸۰۵٤) وذكره الألباني في صحيح الجامع (۲/ ۲۱). رقم (۳۰۲۱) وعزاه لأحمد.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۸۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٣(١١٣٢).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٣٧٧) ، وابن ماجه (٢/ ٣٧٩٠) واللفظ له وصححه الألباني: صحيح ابن ماجه (٣٠٥٧). وقال محقق «جامع الأصول» (٩/ ٥١٤): وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١ (٤٢) واللفظ له، ومسلم (١٢٩).

صالِحِ قَبْلَ الْمَوْتِ ")\*(١).

٢٠ \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمْهُ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنتُفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ ")\*(١).

٢١ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ») \* (٣).

٢٢ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُ أَنْ يَعْمَلَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَـ يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ ، وَمَا بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَـ يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ ، وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ سُبْحَةَ الضُّحَى قَـطُ ، وَإِنِّي سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ سُبْحَةَ الضُّحَى قَـطُ ، وَإِنِّي لَأُسَبَحُهَا) \* (٤).

٣٧- \* (عَنِ الحَارِثِ الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - : أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهُ أَمْرَ يَحْيَى بُن َ زَكَرِيًا عِنْهُ - : أَنَّ النَّبِي عِلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهُ أَمْرَ يَحْيَى بُن َ زَكَرِيًا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ لَهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا ، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللهَ أَمْرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ لَمُ مُلُوا بِهَا ، فَإِمَّا أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُ بِهَا وَتَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُ بَهَا وَتَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُ بِهَا وَتَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُ بِهَا وَتَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُ بِهَا وَتَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُ بَهَا وَتَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ لَيْ عَمَلُ بَهَا وَتَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُ بَهَا وَتَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ اللهُ الْمُرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُ بَعَ الْمُعْرَفِي بَعْمَلُ فَعَلَ الشَّرَائِي فَيَالًا اللهُ الْمُوالِي إِنْ اللهُ أَمْرَفِي بِعَمْلُ فَيَكُ اللهُ أَمْرِي بِخَمْسِ فَيَالًا الشَّرَفِ بَعْ عَلَى الشَّهُ أَمْرَائِي بَعْمَلُ وَيَعِيلًا الشَّرِي بِخَمْسِ فَي بَيْتِ اللهُ أَمْرَنِي بِخَمْسِ وَتَعَدَّوْا عَلَى الشَّالُ اللهُ أَمْرَائِي بِخَمْسِ وَتَعَدَّوْا عَلَى الشَّرَقِ بِخَمْسِ فَيَالَ اللهُ أَمْرِنِي بِخَمْسِ

كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ ، وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا . وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمَثَل رَجُل اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ . فَقَالَ هَذِهِ دَارِي، وَهَـذَا عَمَلي، فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمُ يَلْتَفِتْ . وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَام، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَل رَجُلِ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ ، فَكُلُّهُمْ يُعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا . وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ . وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ أَسَرَهُ الْعَـدُقُ ، فَأَوْتَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنْقِـهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنْقَهُ ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ . وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثْرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنِ حَصِينِ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ ، كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِنِكْرِ اللهِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ ،اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ . فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرِ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَام مِنْ عُنْقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ ، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ (٥) ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ ؟

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٦ (٢٩٩٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٣(١١٢٨).

<sup>(</sup>٥) جُثا جهنم: الجماعة المحكوم عليهم بالنار.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢١٤٢) وقال: هذا حديث صحيح، والبغوي في شرح السنة (١٤/ ٢٩٠) وقال محققه: إسناده

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۳۲۱).

قَالَ: وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ ، فَادْعُوا بِدَعُوى اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ ») \*(١).

٢٤- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَعْمَا لِكُمْ ﴾ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَا لِكُمْ ﴾ \* (٢٠).

70- \* (عَنِ الْمُقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: "تُدْنَى الشَّمْسُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَيْهُ يَقُولُ: "تُدْنَى الشَّمْسُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَادِ مِيلٍ. قَالَ: فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْدِ أَعْمَا لِهِمْ فِي العَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُحْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رَحْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُحْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رَحْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رَحْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ اللهِ عَنْ إِلَى فِيهِ ) \* (الله عَنْ إِلَى فِيهِ) \* (الله عَنْ يَكُونُ أَوْلَى فِيهِ) \* (الله عَنْ يَكُونُ أَوْلَى فِيهِ) \* (الله عَنْ يَكُونُ إِلَى فِيهِ) \* (الله عَنْ يَكُونُ أَوْلَ الله عَنْ يَكُونُ أَوْلَ اللهُ عَنْ يَكُونُ أَوْلُ اللهُ عَنْ يَكُونُ أَوْلَ اللهُ عَنْ الْعُونُ اللهُ عَنْ الْعُنْ عَلَى الْعُنْ الْعُنْ الْعُمْ اللهُ عَلَى الْعُنْ عَلَى الْعُنْ عَلَى الْعُنْ عَلَى الْعُنْ الْعُنْ عَلَى الْعُنْ الْعُنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

٢٦- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـعَنِ اللهُ عَنْهُ ـعَنِ اللهُ عَنْهُ ـعَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ : « إِنَّ لِكُـلِّ عَمَلٍ شِرَّةً ( ) وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً ( ) فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوهُ وَإِنْ أَشِيرَ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ فَلَا تَعُدُّوهُ » \* (٧).

٢٧- \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّهَ الأَعْمَالُ

بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَ الأَمْرِيِّ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَـنْ كَانَـتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَـنْ كَانَـتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَـنْ كَانَـتْ هِجْرَتُهُ إِلَى هِجْرَتُهُ إِلَى هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ») \* (^^).

٢٨ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: " إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ (٩) " قَالُوا: فَإِنَّكَ تُواصِلُ يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ: " إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مَثْلِي ، إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، فَاكْلَفُوا مِنَ اللَّعْهَ إِلَى مَا تُطِيقُونَ ") \* (١٠).

٢٩ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَالَ: « بَادِرُوا بِالأَعْهَالِ فِتَنَا اللهُ عَنْهُ عَالَ: « بَادِرُوا بِالأَعْهَالِ فِتَنَا (١١٠) كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا») \* (١٢١).

٣٠- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْسرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ = أَنَّ اللهُ عَالَ اللهِ عَنْهُ = أَلَ عَالَ عَمَالِ سِتَّا: طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوِ الدُّخَانَ ، أَوِ الدَّجَالَ ، أَوِ الدَّبَالَ ، أَوِ الدَّابَةَ ، أَوْ خَاصَةَ أَحَدِكُمْ ، أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ ») \* (١٣).

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۸۲۳) وهذا لفظه وقال: حديث حسن صحيح. ابن خزيمة (۳/ ۱۹۵، ۱۹۶). ابن منده في الإيان (۱/ ۳۷۷، ۳۷۷) حديث (۲۱۲).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۵۲۶).

<sup>(</sup>٣) الحِقْوان مثنى حقو وهو معقد الإزار.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٨٦٤).

<sup>(</sup>٥) الشرَّة: أي النشاط والرغبة.

<sup>(</sup>٦) الفَتْرة: الانكسار والضعف.

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٢٤٥٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال محقق «جامع الأصول» (١/ ٣١٤): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٨) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٦٨٩) واللفظ له، ومسلم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٩) الوصال: هـ و صوم يـ ومين فصاعـ دا من غير أكـل وشرب سنهـا.

<sup>(</sup>۱۰) البخاري ـ الفتح ٤ (١٩٦٦) ، ومسلم (١١٠٣). واللفظ له.

<sup>(</sup>١١) بادروا بالأعمال فتنا: فيه الحث علي المبادرة بالأعمال الصالحة قبل تعذرها ، والاشتغال عنها بها يحدث من الفتن المتكاثرة الشاغلة .

<sup>(</sup>۱۲) مسلم (۱۱۸).

<sup>(</sup>۱۳) مسلم (۲۹٤۷).

٣١- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَـرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: « بَيْنَهَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتْمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ. فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ. يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ. فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ. فَانْطَبَقَتْ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ. فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا عَلَيْهِمْ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً للهِ ، فَاذْعُوا الله تَعَالَى بِهَا، لَعَلَّ الله يَفْرِجُهَا عَنْكُمْ ... الحَدِيثَ) \* (١٠).

٣٢- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَصُ وَلَيْ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَصُ وَلَ اللهِ عَنْهُ \_ أَنَّ رَصُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ ») \* (٢).

٣٣- \* (عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «تَلَقَّتِ الْمُلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا قَالُوا: تَذَكَّرْ . قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا تَذَكَرْ . قَالَ: قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ : تَخَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ. قَالَ: قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ : تَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ. قَالَ: قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ : تَجَوَّزُوا عَنْهُ ») \* (٣) .

٣٤- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ الْفُقَ رَاءُ إِلَى النَّبِي عَيَّ فَقَ الُوا: ذَهَ بَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الأَمْ وَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْقُيمِ: يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ ، وَلَمُ مْ فَضْلٌ مِنْ كَمَا نُصُومُ ، وَلَمُ مْ فَضْلٌ مِنْ أَمْ وَالِ يَحُجُّونَ بَهَا وَ يَعْتَمِونَ كَمَا نَصُومُ ، وَلَمُ مْ فَضْلٌ مِنْ أَمْ وَالْ يَحُجُّونَ بَهَا وَ يَعْتَمِونَ وَنَ وَيُجَاهِدُونَ وَ يَتَصَدَّقُونَ.

قَالَ: ﴿ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِأَمْرٍ إِنْ أَحَدْتُمْ بِهِ أَذْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَلَمْ يُدُرِ كُمُ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ ، وَكُنتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ: تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ». فَاخْتَلَفْنَا وَتُكَرِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ . وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا بَعْضَنَا: نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ . وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ . وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ . وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ . فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : وَثَلَاثِينَ . فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : « تَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَاللهُ أَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ « مِنْهُنَّ كُلِّهِنَ ثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ » ﴾ ﴿ ( اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ الله

٣٥- \*(عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي صَدْرِ النّهَارِ. قَالَ: فَجَاءُهُ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُعْتَابِي النّبَارِ (٥) أَوِ الْعَبَاءِ (٢) مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ. عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ. فَتَمَعَرَ (٧) وَجْهُ رَسُولِ اللهِ مِنْ مُضَرَ. فَتَمَعَرَ (٧) وَجْهُ رَسُولِ اللهِ مِنْ مُضَرَ. فَتَمَعَرَ (٩) وَجْهُ رَسُولِ اللهِ لِلَا لاَ رَأَى بِمِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَحَلَ ثُمَّ خَرَجَ. فَأَمَرَ بِلاَلا فَأَذَنَ وَأَقَامَ. فَصَلّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا فَأَذَنَ وَأَقَامَ. فَصَلّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا فَا اللهِ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ وَاحِدَةٍ ﴿ (النساء / ١) إِلَى آخِرِ الآيَةِ. إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ وَالآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ: ﴿ اتَّقُوا اللهِ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَاقَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهِ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَاقَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهِ (الحَشْر / ١٨). تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ صَاعِ تَمْرُهِ (حَتَّى اللهُ وَلْتَنْظُرْ فَضْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرُهِ (حَتَّى قَالَ) وَلَوْ بِشِتِ تَمْرُةٍ ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرُهُ (حَتَّى بَعْجِزُ عَنْهَا. بَلْ قَدْ عَجَزَتْ. قَالَ: ثُمَّ اللهُ وَلَانَ عَلَى اللهُ عَرَبُلُ مِنْ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَاذَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا. بَلْ قَدْ عَجَزَتْ. قَالَ: ثُمَّ اللهُ وَلَانَ ثُمَّا وَكُونَ مِنْ كَانَ عَلَى اللهُ عَرَتْ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا. بَلْ قَدْ عَجَزَتْ. قَالَ: ثُمَّ

(٣) البخاري \_ الفتح ٤ (٢٠٧٧)، ومسلم (١٥٦٠) واللفظ له.

(٤) البخاري ـ الفتح ٢ (٨٤٣) واللفظ له ، ومسلم (٥٩٥).

(٥) النهار: هي ثياب صوف مخططة من مآزر الأعراب.

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١٠ (٥٩٧٤)، ومسلم (٢٧٤٣) واللفظ له

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٧٤٧) وصححه الألباني ، صحيح الترمذي (٢٥٦٥). وهنو بنحوه عند مسلم رقم (٢٥٦٥) وأبي داود رقم (٤٩١٦) ومالك في «الموطأ» (٩٠٨/٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - .

<sup>(</sup>٦) العباء: جمع عباءة وعباية. نوع من الأكسية.

<sup>(</sup>٧) فتمعّر: أي تغير.

تَتَابَعَ النَّاسُ. حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ (') مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابِ. حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَتَهَلَّ لُولاً. كَأَنَّهُ مُذْهَبَةُ (''). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ « مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ مُذْهَبَةٌ مَسَنَةً ، فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ اللهِ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ عَمِلَ عَمِلَ الإِسْلامِ مُنْ عَمِلَ بَهَا مَنْ عَمِلَ اللهِ عَلَيْهِ وِزْرُهُا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ عَمِلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَزْرُهُا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ اللهِ عَلَيْهِ وَزُرُهُا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ اللهِ مَا مَنْ عَمْلَ عَمْلَ عَلَيْهِ وَزْرُهُا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ عَمْلَ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ مُنْ أَوْزَارِهِمْ مُنْ أَوْزَارِهِمْ مُنْ عَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ مُنْ أَوْزَارِهِمْ مُنْ أَوْزَارِهِمْ مُنْ عَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مَنْ أَوْزَارِهِمْ مَنْ أَوْزَارِهِمْ مَنْ أَوْزَارِهِمْ مَنْ أَوْزَارِهِمْ مَنْ أَوْزَارِهِمْ مُنْ أَوْزَارِهِمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُنْ عَمْ مَنْ أَوْزَارِهِمْ مُنْ أَوْزَارِهِمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ مَالْمُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ مَنْ عَمْ لَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ أَوْرَادِهُمْ مَا أَوْرَادُ مُ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ عَمْ لَا أَنْ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ يَنْقُومُ مَا مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُورِهُمْ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ أَنْ عَلَيْهُ مُنْ أَنْ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ الْعَرْمُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٣٦- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَصُولُ اللهِ عَيْقِةٍ "إِنَّ خَيْرَ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدَيْ عَامِلٍ إِذَا نَصَحَ ») \* (٥).

٣٧- ﴿ عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهَا \_ أَنْ لَنْ رَصُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا ، وَاعْلَمُ وا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ ، وَأَنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ ، وَأَنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللهِ وَإِنْ قَلَ ﴾ \*(٢).

٣٨- \* (عَنْ رَكْبٍ الْمِصْرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « طُوبَى لِنْ تَوَاضَعَ فِي غَيْرِ مَنْقَصَةٍ وَذَلَّ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَأَنْفَقَ مَالًا جَمَعَهُ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَأَنْفَقَ مَالًا جَمَعَهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيةٍ وَرَحِمَ أَهْلَ الذُّلِ وَالْمُسْكَنَةِ وَخَالَطَ أَهْلَ الْفَقْهِ وَالْحِكْمَةِ، طُوبَى لِمَنْ طَابَ كَسْبُهُ وَصَلُحَتْ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ، طُوبَى لِمَنْ طَابَ كَسْبُهُ وَصَلُحَتْ

سَرِيرَتُهُ ، وَكَرُمَتْ عَلَانِيَتُهُ، وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ. طُوبَى لِنَّاسِ شَرَّهُ. طُوبَى لِنَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ، وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ ») \* (٧).

٣٩- \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ وَيَكُلِهُ: (عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ) قَالُ: قَالَ النَّبِي وَيَكُلِهُ: (عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ) قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَكِدْبِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ وَيَتَصَدَّقُ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ: ( فِي الْمُعُرُوفِ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ: ( فِي الْمُعُرُوفِ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ: ( فِي الْمُعُرُوفِ». قَالَ: ( فِي الْمُعُرُوفِ». قَالَ: فَإِنْ لَمْ قَالَ: ( فِي الْمُعُرُوفِ». قَالَ: ( فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ يَفْعَلْ ؟ وَفَي اللهُ وَقَالَ: ( فَالْمُهُ سِلْكُ عَنْ الشَّرِ ، فَالِنَ الْمُ لَا مُسَلِّعُ عَنْ الشَّرِ ، فَالْمَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللهُ صَدَقَةٌ ») \* ( أَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٤- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : « قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً . فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً . فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً . فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيْئَةً وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمُ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيّئَةً وَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمُ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيّئَةً وَاحِدَةً ») \* (9)

١٤- ﴿ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : ﴿قَالَ اللهُ ـ عَـزَّ وَجَلَّ ـ: كُـلُّ عَمَلِ
 ابْنِ آدَمَ لَـهُ إِلَّا الصِّيامَ فَإِنَّـهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِـهِ . وَالصِّيامُ

<sup>(</sup>١) الكوم: المكان المرتفع كالرابية.

<sup>(</sup>٢) يتهلّل: أي يستنير فرحا وسرورا.

<sup>(</sup>٣) مذهبة: جمعها مذاهب \_ وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوطا مذهبة يرى بعضها إثر بعض.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٠١٧).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٣٥٨,٣٥٧). وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، وقد أورده السيوطى في الجامع الصغير

<sup>(</sup>٢٥٢٧) وحسنه الشيخ الألباني (٣٢٧٨).

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٤٦٤) واللفظ له ، ومسلم (٧٨٢).

<sup>(</sup>٧) الترغيب والترهيب (٣/ ٥٥٨) وقال: رواه الطبراني ورواته الى نصيح ثقات وقد حسن هذا الحديث أبو عمر النمري. وركب مختلف في صحبته.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ١ (٦٠٢٢) واللفظ له، ومسلم (١٠٠٨).

<sup>(</sup>۹) مسلم (۱۲۸).

جُنَّةُ ('') وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَوْفُثْ ('') وَلَا يَصْخَبْ ('') ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي امْرُوُّ صَائِمٌ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ كُلُوفُ ('' فَمِ الصَّائِمِ صَائِمٌ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ كُلُوفُ ('' فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ . لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْسُ مُحَمَّدٍ ، وَإِذَا لَقِييَ رَبَّهُ فَرَحَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ . لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْسَرَحُهُمَ ، إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِييَ رَبَّهُ فَرَحَ بِصَوْمِهِ ») \* (°).

٢٤- \*( عَنْ أَبِي ذَرِّ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: «الإِيمَانُ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟. قَالَ: «الإِيمَانُ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ». قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ إِللهِ ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ». قَالَ: قُلْتُ: أَيْ الرِّقَابِ أَفْضُلُ ؟ قَالَ: «قُلْتُ: وَأَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا (٢) وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا ». قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟. قَالَ: «تُعِينُ صَانِعًا أَوْ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ ضَائِعًا أَوْ ضَعْفُتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ ؟ قَالَ: «تَكُفُ شَرَّكَ عَنِ ضَعْفُتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ ؟ قَالَ: «تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ ») \* (٨).

٣٤- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قُلْتُ: يَـارَسُـولَ اللهِ إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَـابَـتْ نَفْسِي، قَلْتُ: يَـارَسُـولَ اللهِ إِنِّي عِنْ كُلِّ شَيْءٍ. قَـالَ: «كُلُّ شَيْءٍ فَقَـرَّتْ عَيْنِي: فَـأَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ. قَـالَ: «كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ». قَالَ: قُلْتُ: أَنْبِئْنِي عَنْ أَمْرٍ إِذَا عَمِلْتُ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ». قَالَ: « قُلْتُ: أَنْبِئْنِي عَنْ أَمْرٍ إِذَا عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ؟ قَـالَ: « أَفْشِ السَّلَامَ ، وَأَطْعِم بِهِ دَخَلْتُ اللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، ثُمَّ الطَّعَامَ، وَصِلِ الأَرْحَامَ ، وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، ثُمَّ

ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ") \*(٩).

٤٤ - ﴿ عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلُ مِنَ الْخَيْرِ وَيَعْمَلُ الْعَمَلُ مِنَ الْخَيْرِ وَيَعْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟. قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى وَيَعْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟. قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِن») ﴿ (١٠).

28- \*( عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلَامٌ ، وَكَانَتُ أُمَّهُ أَعْجَمِيَّةً ، فَنِلْتُ مِنْهَا ، فَذَكَرَنِي إِلَى النَّبِي عَيَّكُ ، فَقَالَ لِي: "أَسَابَبْتَ فَلَانًا؟ ». قُلْتُ: "قُلْتُ: "قَلْتُ مِنْ أُمِّهِ؟ » قُلْتُ: فَلَانًا؟ ». قُلْتُ: عَمْ . قَالَ: " أَفَيْلْتَ مِنْ أُمِّهِ؟ » قُلْتُ: عَلَى حِينِ فَلَانًا؟ ». قُلْتُ: عَلَى حِينِ نَعَمْ . قَالَ: " إِنَّكَ امْرُؤُ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ » . قُلْتُ: عَلَى حِينِ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ؟ . قَالَ: "نَعَمْ ، هُمْ فَا عَنْ بَعَلَهُمُ اللهُ تَعْنَ أَيْدِيكُمْ ، فَمَنْ جَعَلَ اللهُ إِخْوَانُكُمْ مَعَلَهُمُ اللهُ تَعْنَ أَيْدِيكُمْ ، فَمَنْ جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ مَا يَغْلِبُهُ مَا يَعْلِمُ مُ اللهُ عَلْمُ مَا يَعْلِمُهُ مَا يَعْلِمُهُ مَا يَعْلِمُهُ مَا يَعْلِمُهُ مَا يَعْلِمُ مُ اللهُ عَلَيْهِ » فَإِنْ كَلَّفُهُ مَا يَعْلِمُ مُ اللهُ عَلَيْهِ » فَالْ كَلَّفُهُ مَا يَعْلِمُهُ مَا يَعْلِمُ مُ اللهُ عَلَيْهِ » فَاللهُ عَلَيْهِ » فَالْ كَلَفُهُ مَا يَعْلِمُهُ فَا يَعْلِمُ مُ اللهُ عَلَيْهِ » فَاللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْلِمُ مُ اللهُ عَلَيْهِ » فَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ » فَاللهُ عَمْلُ مَا يَعْلِمُ مُ اللهُ عَلَيْهِ » فَاللهُ عَلَيْهِ » ﴿ اللهُ عَلَيْهِ » ﴿ اللهُ عَلَيْهِ » ﴿ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْلِمُ اللهُ عَلَيْهِ » ﴿ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ هُ عَلَيْهِ » ﴿ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْلِمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْلِمُ اللهُ ا

27 - \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا ». فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟. فَقَالَ: «لَا». ثُمَّ مَالِي؟ قَالَ: «لَا ». فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟. فَقَالَ: «لَا». ثُمَّ

<sup>(</sup>١) جُنَّة: سترة ووقاية ومانع من الآثام .

<sup>(</sup>٢) الرفث: السخف وفاحش الكلام.

<sup>(</sup>٣) الصخب: الصياح.

<sup>(</sup>٤) لخلوف: الخلوف تغير رائحة الفم.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٤ (١٩٠٣) واللفظ له ، مسلم (١١٥١).

<sup>(</sup>٦) أنفسها عند أهلها: أي أرفعها وأجودها.

<sup>(</sup>٧) تصنع لأخرق: الأخرق هو الذي ليس بصانع . يقال: رجل

أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٥(١٨) ، ومسلم (٨٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) الحاكم (٤/ ١٦٠) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۶۲۲).

<sup>(</sup>۱۱) البخاري-الفتح ۱۰(۲۰۵۰).

قَالَ: « الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَذَرَهُ مَ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُ مَ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (١) ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أَنْ سَنَاسَ (١) ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ » . فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ . قَالَ: ﴿إِنَّكَ لَنْ يُعْدَ أَصْحَابِي؟ . قَالَ: ﴿إِنَّكَ لَنْ يُخَلِّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ . قَالَ: ﴿إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفُ مَا عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَدْتَ بِيهِ دَرَجَةً مُ وَرَفْعَةً ، ثُمَّ لَعَلَكَ أَنْ ثُخَلَّ فَ حَتَّى يَنتُفِعَ بِكَ أَفْوامٌ وَلِفْعَةً ، ثُمَّ لَعَلَكَ أَنْ ثُخَلَّ فَ حَتَّى يَنتُفِعَ بِكَ أَفْوامُ وَرُفْعَةً ، ثُمَّ لَعَلَكَ أَنْ ثُخَلَّ فَ حَتَّى يَنتُفِعَ بِكَ أَفْوامُ وَرُفِعَةً ، ثُمَّ لَعَلَكَ أَنْ ثُخَلَّ فَ حَتَّى يَنتُفِعَ بِكَ أَفْوامُ وَيُضَلِّ بِكَ اللهِ عَلَيْ أَعْقَابِهِمْ ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ » وَلا تَرُدُهُمُ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ » وَلا تَرُدُو فَى اللهِ عَلَيْ أَنْ مَاتَ بِمَكَة ) \* (١٠) .

٧٤- \*( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْهَا وَكَانَ يُحَجِّرُهُ ( عَنَ عَائِشَةَ وَكَانَ يُحَجِّرُهُ ( عَنَ عَالَيْ فَصِيرٌ وَكَانَ يُحَجِّرُهُ ( عَنَ اللّهِ عَلَيْ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَانَ يُصَلّاتِهِ ، اللّهُ لِي النَّهُ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ إِللّهَ إِلَى اللهِ مَا النّاسُ عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ( عَنَ اللهُ اللهِ مَا اللّهُ مَا اللهِ مَاللّهِ عَلَيْهِ ( اللهِ مَا اللهُ عَمَدٍ عَلَيْهِ إِلَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَمَدِ عَلَيْهِ ( اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٤٨- \* (عَـنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا

٩ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَ رَجُلٍ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَ رَجُلٍ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : « لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَت يُنِ: رَجُلٍ عَلَمَ هُ اللهُ الْعُوْانَ فَهُو يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهُ اللهُ الْعُوْانَ فَهُو يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ النَّهَارُ أُوتِي فُلَانٌ ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ . وَرَجُلٍ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُو يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ ، فَعَمِلْتُ مَثْلَ مَا يَعْمَلُ . وَرَجُلٍ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُو يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ ، فَحَمِلْتُ مَثَلَ مَا يَعْمَلُ . وَرَجُلٍ آتَاهُ أُوتِي فُلَانٌ ، فَعَمِلْتُ مُ مَلْ مَا عَمْمُلُ تُ مِثْلَ مَا عَمْمُلُ تَعْمَلُ عَمْلُ مَا عَمْمُلُ مَا عَمْمُلُ مَا عَمْمُلُ مَا عَمْمُ لَانًا وَيَ فُلَانٌ ، فَعَمِلْتُ مُ مِثْلَ مَا عَمْمُلُ تُ مِثْلَ مَا عَمْمُ لَانًا مَثْلُ مَا عُمْمُلُ تُ مُثْلُ مَا عُمْمُلُ تُ مُثَلِي مَا لَا فَعُمِلْتُ مُ مِثْلَ مَا عَمْمُلُ تَعُمْلُ مَا عُمْمُلُ مَا عَمْمُلُ مَا عَمْمُ لَا عُمْمُ لَا عُمْمُ لَا عَلَى مَا لَا عَلَيْ مَا عَلَى مَا لَا عَالَ مَا عَمْمُلُ مَا عَلَيْ عَمْلُ مَا لَا عَمْمُ لَا اللهُ عَالَ مَا عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَا عَمْمُ لَا عَلَى مَا لَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَا عَلَى اللّهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) يتكففون الناس: أي يسألون الناس بمد أكفهم إليهم.

<sup>(</sup>٢) إنك لن تخلف: المراد بالتخلف طول العمر والبقاء في الحياة بعد أصحابه.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٣(١٢٩٥) واللفظ له، ومسلم (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٤) يحجره: أي يتخذه حجرة .

<sup>(</sup>٥) فثابوا: أي اجتمعوا • وقيل: رجعوا للصلاة .

<sup>(</sup>٦) ما تطيقون: أي تطيقون الدوام عليه ، بلا ضرر .

<sup>(</sup>٧) ما دووم عليه: فيه الحث على المداومة على العمل ، وإن قليله الدائم خير من كثيره المتقطع .

<sup>(</sup>٨) أثبتوه: أي لازموه وداوموا عليه .

<sup>(</sup>٩) مسلم (٧٨٢) ، وهو عند البخاري بغير هذا اللفظ (٦٤٦٤)

<sup>(</sup>١٠) الترمذي (٢٦١٦) وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أحمد في المسند (٥/ ٢٣١)، وابن ماجه في سننه (٣٩٧٣) وهو حديث صحيح بطرقه.

يَعْمَلُ»)\*(١).

• ٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُويَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ . سَدِّدُوا وَقَارِبُوا ، وَاغْدُوا وَرُوحُوا ، وَاغْدُوا » (٢) .

٥ - \* (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِ عَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ ، قَالَتِ الْمُلَائِكَةُ: يَارَبَّنَا عُبْدُكَ فُلَانُ قَدْ حَبَسْتَهُ ، فَيَقُولُ الـرَّبُّ ـ عَـزَّ وَجَلَّ ـ عَبْدُكَ فُلَانُ قَدْ حَبَسْتَهُ ، فَيَقُولُ الـرَّبُّ ـ عَـزَّ وَجَلَّ ـ عَبْدُكَ فُلَانُ قَدْ حَبَسْتَهُ ، فَيَقُولُ الـرَّبُّ ـ عَـزَّ وَجَلَّ ـ اخْتِمُوا لَهُ عَلَى مِثْلِ عَمْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَمُوتَ ») \* (٣).

٥٢ - ﴿ عَنِ الْمِقْدَامِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَنَيْهُ مَنْهُ مَنْ أَنْ النَّبِيِّ عَيْلٍ ، قَالَ : ﴿ مَا أَكَلَ أَحَدُ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأَكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ﴾ ﴾ ﴿ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ ﴾ ﴾ ﴿ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ ﴾ ﴿ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ الْمَائِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ عَمْلِ يَدِهِ اللهُ عَمْلِ يَدِهِ اللهِ عَمْلِ يَدِهِ اللهِ عَمْلِ يَدِهِ اللهِ عَمْلُ يَدْهِ الْهِ عَمْلُ يَدُهُ السَّلَامُ اللهِ عَمْلِ يَدِهِ اللهِ عَمْلُ يَدِهِ السَّلَامُ اللّهُ عَمْلُ يَدِهِ اللّهِ عَمْلُ يَاللهِ عَمْلِ يَدِهِ الللهِ عَمْلُ يَدِهِ السَّلَامُ مِنْ عَمْلُ يَدِهِ السَّهِ عَمْلُ يَلِيْهِ السَّلَامُ اللّهُ عَمْلُ يَلُومُ الْعَمْلِ يَدِهِ السَّلَامُ اللّهُ عَمْلُ يَعْمَلُ يَدِهِ السَّكُومُ اللّهُ عَمْلُ يَلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللّهُ عَمْلُ يَلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمْلُ يَعْمِلْ يَعْمُلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ السَّلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَامِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَ

٥٣ - \* (عَنِ الْلَقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الزُّبَيْدِيّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ ») \* (٥).

٥٥- \* (عَنْ عَـدِيِّ بْنِ حَـاتِمٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: "مَـا مِنْ كُمْ مِـنْ أَحَـدٍ إِلَّا

٥٥ - \* (عَنْ أَبِي مُـوسَى \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَن النَّبِيِّ عَيْدٌ ، قَالَ: " مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَل رَجُل اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُوم ، فَعَمِلُوا لَهُ نِصْفَ النَّهَارِ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا ، وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ . فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَفْعَلُوا، أَكْمِلُوا بَقِيَّة عَمَلِكُمْ وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا ، فَأَبَوْا وَتَرَكُوا . وَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ بَعْدَهُمْ . فَقَالَ: أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ لَمُمْ مِنَ الأَجْرِ . فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ صَلَاةِ الْعَصْرِ . قَالُوا: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ ، وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَـنَا فِيهِ . فَقَالَ لَهُمْ: أَكُمِلُوا بَـقِيَّةَ عَمَلِكُمْ فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْ ءٌ يَسِيرٌ ، فَأَبُواْ. فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا ، فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ») \*\*(٧).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٩ (٢٦) واللفظ له، ومسلم (٨١٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري الفتح١١ (٦٤٦٣)واللفظ له،مسلم (٢٨١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ١٤٦) واللفظ لـ ه والبغوي في شرح السنة

<sup>(</sup>٥/ ٢٤٠) وقال محققه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٤(٢٠٧٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجة في سننه (٢١٣٨)، وصححه الألباني، صحيح سنن ابن ماجة(١٧٣٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١٣ (٧٥١٢) واللفظ له ، ومسلم (١٠١٦).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١٤(٢٢٧).

70 - \*(عَنْ عَدِيّ بِنْ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَمَلِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: " مَنِ اسْتَعْمَلْ نَاهُ مِنْ حُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَ نَا غِيْطًا (١) فَهَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ . فَقَالَ: "وَمَالَك؟ ». يَارَسُولَ اللهِ إَاقْبَلُ عَنِي عَمَلَك . قَالَ: "وَمَالَك؟ ». قَالَ: "وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ. قَالَ: "وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ. مَنِ اسْتَعْمَلْ نَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ فَلْيَجِىءُ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَهَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ . وَمَا نُهِي عَنْهُ انْ تَهَى ») \* (٢).

٧٥- \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرةَ ـرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ : " مَنْ يَا خُذُ عَنِّي هَوُ لَاءِ الْكَلِمَاتِ فَسَيْعُمَلَ بِمِنَّ أَوْ يُعَلِّمَ مَنْ يَعْمَلُ بِمِنَّ؟ " . فَقَالَ أَبُو فَسَيَعْمَلَ بِمِنَّ؟ " . فَقَالَ أَبُو هُـرَيْرةَ: فَقُلْتُ: أَنَا يَـارَسُولَ اللهِ . فَا خَذَ بِيَدِي فَعَـدَّ هُـرَيْرةَ: فَقُلْتُ: أَنَا يَـارَسُولَ اللهِ . فَا خَذَ بِيَدِي فَعَـدَّ خُسًا . وَقَالَ: " اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَـكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ . وَارْضَ بَمُسًا . وَقَالَ: " تَكُنْ أَعْنَى النَّاسِ ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ بَعْنَ مُـوْمِنًا ، وَلَا تُحُنْ أَعْنَى النَّاسِ مَـا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَـكُنْ مُـدُر الضَّحِكَ ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيثُ الْقَلْت " ) \* (الضَّحِكَ ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيثُ الْقَلْت ) \* (الْقَلْت ) \* (الْقُلْت ) \* (الْقَلْت ) \* (الْقَلْت ) \* (الْقَلْت ) \* (الْقُلْت ) \* (الْقَلْت ) \* (الْقُلْت ) \* (الْقَلْت ) \* (الْقُلْت ) \* (الْقَلْت ) \* (الْقُلْت ) \* (الْقُلْت ) \* (الْقَلْت ) \* (الْقَلْتِ ) أَلْتُلْتُ أَلْتُلْتُ أَلْتُولُ أَلْتُ أَلْتُلْتُ أَلْتُ أَلْتُ أَلْتُلْتُ أَلْتُلْتُ أَلْتُ أَلْتُ أَلْتُلْتُ أَلْتُلْتُ أَلْتُلْتُ

٥٥ - ﴿ عَنْ أَبِي فَاطِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ:
 حَدِّثْنِي بِعَمَلٍ أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ. قَالَ لَهُ رَسُولُ
 اللهِ ﷺ: ﴿ عَلَيْكَ بِالْمِجْرَةِ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَمَا) ﴾ (١٤).

٥٥ - ﴿ عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ

عَلَيْ فِيهَا رَوَى عَن اللهِ \_ تَـبَارَكَ وَتَعَالَى \_ أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرِّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ. فَاسْتَهْدُونِ أَهْدِكُمْ. يَاعِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُم. يَاعِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكُسُونِي أَكْسُكُمْ . يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ ثُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ . يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّ ونِي ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي . يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُم . مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا . يَاعِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ . مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا . يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُ وا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ . يَا عِبَادِي! إِنَّا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ . ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا . فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَـدِ اللهَ ، وَمَـنْ وَجَـدَ غَيْرَ ذَلِـكَ فَـلَا يَلُـومَـنَّ إِلَّا نَفْسَهُ")\*\*

٠١- \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

<sup>(</sup>١) المخيط: الإبرة .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۳۳).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٣٠٥) وحسنسه الألباني ،صحيح الترمذي (١٨٧٦). وقال محقق «جامع الأصول» (١١/ ٦٨٧): وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) النسائي (٧/ ١٤٥) واللفظ له وصحيح سنن النسائي (٣٨٨٥)وقال محقق جامع الأصول(١١/ ٢٠٥) إسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٧٧).

أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ")\*(١).

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ ، فَيَرْجِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ

# الأحاديث الواردة في « العمل » معنًى

71- \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: قَالَ رَضُولُ اللهِ عَلَيْهِ : "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ») \* (٢).

77- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِعْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى (٣) مِنَ العَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ: كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرى (٣) مِنَ العَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ العَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِي، فَنَزَلَ البِعْرُ فَمَلاً خُفَّهُ مَاءً ثُم اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ ». قَالُوا: رقِي فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ ». قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي البَهَائِمِ لِأَجْرًا؟ فَقَالَ: «فِي كُلِ يَارَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي البَهَائِمِ لِأَجْرًا؟ فَقَالَ: «فِي كُلِ دَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ») \* (١٤).

· ٣٦- ﴿ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ لَأَنْ يَأْخُدَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا فَيَأْخُدَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ ») \* (٥٠).

75- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَلُ: «لَأَنْ يَعْلَدُو أَحَدُكُمْ فَلَيَحُطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنعَهُ ذَلِكَ النَّاسِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ النَّاسِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ النَّاسِ ، وَابْدَأُ لِمَنْ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ قَامِدُ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ » (آ).

- 70 \* ( عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ رَرُعُا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ") \* (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١١ (١٥ ٢٥)، ومسلم (٢٩٦٠) واللفظ له

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود (٣٥٢٨)، والترمذي رقم (١٣٥٨٠) وابن ماجة في سننه (٢١٣٧) واللفظ له، والبغوي في شرح السنة (٩/ ٣٢٩) وقال محققه: إسناده صحيح. وقال محقق

<sup>«</sup>جامع الأصول» (١٠/ ٥٧٠): وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) الثَّرَى: التُّرَابُ النَّدِيُّ .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤٤٢٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٥(٢٣٧٣).

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٣(١٤٧٠ \_ ١٤٨٠)، ومسلم (١٠٤٢) واللفظ له

<sup>(</sup>۷) البخاري ــ الفتح ٥(٢٣٢٠) ، ومسلم (١٥٥٣) متفق عليه.

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكَةٍ في « العمل »

77- \* (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ فِي خُطْبَةٍ لَـ هُ ، إِنَّا وَاللهِ قَـ دْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي فِي خُطْبَةٍ لَـ هُ ، إِنَّا وَاللهِ قَـ دْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَكَانَ يَعُودُ مَرْضَانَا وَيَتْبَعُ جَنَائِزَنَا وَيَعْزُو مَعَنَا وَيُدَوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَإِنَّ نَاسًا يُعْلِمُ ونِي بِهِ مَعَنَا وَيُواسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَإِنَّ نَاسًا يُعْلِمُ ونِي بِهِ عَسَى أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدُهُمْ رَآهُ قَطُّ) \* (١).

77- \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - مَنْ اللهُ عَنْهُا - مَنْ اللهُ عَنْهُا - مَنْ اللهُ عَنْهُا - مَنْ اللهُ عَنْهُا اللهِ عَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ شَدِيدَةٌ فَحَاءُوا النّبِيَ عَنِي فَقَالُوا: هَذِهِ كُدْيَةٌ (٢) عَرَضَتْ فِي الْخُنْدَقِ ، فَقَالَ: «أَنَا نَسازِلٌ ». ثُمَّ قَسامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ (٢) بِحَجَرٍ، وَلَبِئْنَا ثَلَاثَةَ أَيّامٍ لاَ نَدُوقُ ذَوَاقًا . فَأَخَذَ النّبِي عَنِي الْكُدْيةِ فَعَادَ كَثِيبًا (٤) فَأَخَذَ النّبِي عَنِي الْكُدْيةِ فَعَادَ كَثِيبًا (٤) أَوْ أَهْيَمَ. فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ، النّبَى الْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ عَنْهُ اللهُ وَمَرَبَ فِي النّبِي عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قَالَ: «كُمْ هُو؟». فَذَكَرْتُ لَهُ. فَقَالَ: «كَثِيرٌ طَيِّبٌ». قَالَ: «قُلْ هَا لَا تَنْعِ الْبُرْمَةَ وَلَا الْخُبُوزَ مِنَ التَّنُّ ورِ حَتَّى اَتِي ». فَقَالَ: «قُومُوا». فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ: وَيُحَكِ جَاءَ النَّبِي تُعَلَيْ وَلَا نُصَارُ. فَلَمَّا فِاللَّهُ اجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ. قَالَتْ: هَلْ سَأَلَكَ ؟ بِالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ. قَالَتْ: هَلْ سَأَلَكَ ؟ فَلْتُ: هَلْ سَأَلَكَ ؟ فَلْتُ: نَعَمْ . فَقَالَ: «اَدْخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُ وا» فَجَعَلَ قُلْتُ : هَلْ سَأَلَكَ ؟ فَلْتُ: نَعَمْ . فَقَالَ: «اَدْخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُ وا» فَجَعَلَ عَلَيْهِ اللَّحْمَ وَيُحْمِّرُ الْبُرْمَةَ (١٠٠) يَكْسِرُ الْخُبُوزَ وَيَغْوِفُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ وَيُحْمِرُ الْبُرُمَةَ وَيُقَى بَيْنِعُ فَلَمْ وَالتَّنُورَ إِذَا أَخِذَ مِنْهُ وَيُقَرِبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ فَلَمْ يَكُولُ يَكُسِرُ الْخُبُوزَ وَيَغْوِفُ حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِي بَقِيَةٌ. وَلَا يَكُولُ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّاكُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰهِ اللَّهُ عَلَىٰهِ اللَّهُ عَلَىٰهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَا تَصَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

7۸- \* (عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: إِنْ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لَيَقُومُ \_ أَوْ لَيُصَلِّي \_ حَتَّى تَرِمَ قَلَماهُ \_ أَوْ لَيُصَلِّي \_ حَتَّى تَرِمَ قَدَماهُ \_ أَوْ سَاقَاهُ \_ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟ وَفِي رِوَايَةٍ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ: " أَفَلَا أُحِبُّ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ: " أَفَلَا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا) \* (11).

٦٩ - \* (عَنْ أَبِي السَّدَّرْدَاءِ سِرَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَ

<sup>(</sup>٧) البُرْمَةُ: القِدْرُ (وعاء يطبخ فيه الطعام).

<sup>(</sup>A) انكسر العجين أي لان ورطب والمراد أن الخميرة تمكنت منه.

<sup>(</sup>٩) الأثافي: الحجارة التي توضع عليها القدور.

<sup>(</sup>١٠) يخمر البرمة: أي يغطيها.

<sup>(</sup>١١) البخاري ـ الفتح ٧(١٠١) واللفظ له ومسلم (٢٠٣٩)

<sup>(</sup>۱۲) البخاري ـ الفتح ۱۲۳۰)، ۸(٤٨٣٧).

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند (١/ ٦٩، ٧٠)، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) الكدية: القطعة الشديدة الصلبة من الأرض.

<sup>(</sup>٣) معصوب: مربوط.

<sup>(</sup>٤) كثيبا: رملا.

<sup>(</sup>٥) أهيل: غير متهاسك.

<sup>(</sup>٦) العناق: أنثى الماعز.

قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَبْدُاللهِ اللهِ ﷺ وَعَبْدُاللهِ اللهِ اللهِ ﷺ وَعَبْدُاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٧٠ \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُـ مَنْ مُعَ النّبِي عَلَيْهِ لَيْلَةً ، فَلَـمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ. قِيلَ لَـهُ: وَمَا هَمَمْتَ؟. قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النّبِي عَلَيْهِ) \* (٢).

٧١- \* (عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ نَ رَضِيَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَ الخَنْدَقِ عَنْهُمَا وَاللهَ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَنْقُلُ التُّرَابَ يَوْمَ الخَنْدَقِ حَتَّى أَغْمَرَ بَطْنَهُ أَوِ اغْبَرَّ بَطْنُهُ ، يَقُولُ:

وَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

إِنَّ الأَّلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا وَالْأَلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا وَالْأَلَى قَدْ بَهَا صَوْتَهُ: أَبَيْنَا . أَبَيْنَا ) \*("".

٧٧- \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ (٤) وَأَحْيَا لَيْلَهُ (٥) وَأَيْفَظَ أَهْلَهُ ) \* (٦).

٧٣ – \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرة َ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنْ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْهِ قَالَ : « مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ ». فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ ؟ . فَقَالَ: « نَعَمْ . كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّة ») \* (٧).

٧٤- \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ وَقَدْ سُئِلَتْ عَمَّا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ ؟ قَالَتْ: كَانَ فَي مِهْنَةٍ أَهْلِهِ ؟ قَالَتْ: كَانَ فِي مِهْنَةٍ أَهْلِهِ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ».

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « العمل »

١ - \* (قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -:
 (لَا يَغْرُرْكُمْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ إِنَّا هُوَ كَلَامٌ نَتَكَلَّمُ بِهِ
 وَلَكِنِ انْظُرُوا مَنْ يَعْمَلُ بِهِ ») \* (٩)

٢- \* (قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ «ارْتَحَلَتِ اللَّ خِرَةُ مُقْبِلَةً ، وَلِكُلِّ وَارْتَحَلَتِ اللَّخِرَةُ مُقْبِلَةً ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَ بَنُونَ ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اللَّخِرَةِ ، وَلَا وَاحِدَةٍ مِنْهُمَ بَنُونَ ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اللَّخِرَةِ ، وَلَا

تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ السَّدُّنْيَا ، فَاإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ ») \*(١٠٠).

٣- \*( وَعَـنْهُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: « يَـا حَمَلَةَ الْعِلْم، اعْمَلُوا بِهِ، فَإِنَّهَا العَالِمُ مَنْ عَمِلَ ») \*(١١١).

٤- \* ( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: «إِنِّي لَا أَعْلَمُ عَمَلًا أَقْرَبَ إِلَى اللهِ \_ عَـزَّ وَجَـلً \_ مِـنْ بِـرِّ

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ٤(٢٢٦٢).

<sup>(</sup>۸) البخاري\_الفتح ۱۰(۲۰۳۹).

<sup>(</sup>٩) اقتضاء العلم العمل ، للخطيب البغدادي (٧١).

<sup>(</sup>١٠) البخاري\_الفتح (١١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>١١) اقتضاء العلم العمل ، للخطيب البغدادي (٢٢).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٤ (١٩٤٥)، ومسلم (١١٢٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٣ (١١٣٥) واللفظ له، ومسلم (٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح٧(٤١٠٤) واللفظ له ، ومسلم (١٨٠٣).

<sup>(</sup>٤) شد مئزره: أي استعد للعبادة وشمر لها.

<sup>(</sup>٥) أحيا ليله: أي استغرقه بالسهر في الصلاة والذكر.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٤(٢٠٢٤)واللفظ له ،ومسلم (١١٧٤).

الوَالِدَةِ »)\*(١).

٥- \* ( عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ \_ قَالَ: ﴿إِنَّا أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ مَا يَسْأَلُنِي عَنْهُ رَبِّي أَنْ يَقُولَ:قَدْ عَلِمْتَ فَهَا عَمِلْتَ فِيهَا عَلِمْتَ؟ ") \*(٢).

٦- \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: ﴿إِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرىءٍ فَقُل: اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ أَحَدٌّ») \*(٣).

٧- ﴿ فَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ « تَعَلَّمُوا فَمَنْ عَلِمَ فَلَيَعْمَلْ ») \*(٤).

٨- \*(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُـوسَى الأَشْعَرِيّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ] - «هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أَبِي لأَبِيكَ؟». قَالَ: قُلْتُ: لَا . قَالَ: «فَإِنَّ أَبِي قَالَ لأَبِيكَ: يَا أَبَا مُوسَى! هَلْ يَسُرُّكَ إِسْلَامُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِجْرَتُنَا مَعَهُ وَجِهَادُنَا مَعَهُ وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ بَــرَدَ لَنَا، وَأَنَّ كُـلَّ عَمَلِ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَـوْنَا مِنْـهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ؟ فَقَالَ أَبِي: لَا وَاللهِ، قَدْ جَاهَــدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا ، وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ، وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَلِكَ ، فَقَالَ أَبِي: لَكِنِّي أَنَا وَالَّـذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَـوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَدَ لَنَا وَأَنَّ كُلَّ شَيْء عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا

بِرَأْسٍ. فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَاكَ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي ۗ)\*(٥).

٩- \* ( عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: «اسْتَعْمَلَنِي (٦) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى الصَّدَقَةِ . فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا ، وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ ، أَمَرَ لِي بِعِمَالَةٍ (٧)، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ اللهِ، وَأَجْرِي عَلَى اللهِ. فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْدٌ فَعَمَّلَنِي (^). فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ». فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ

٠١- \* (عَنِ الْحَسَنِ - رَحِمَهُ اللهُ \_ قَالَ: « لَيْسَ الإِيهَانُ بِالتَّحَلِّي وَلَا بِالتَّمَنِّي وَلَكِنْ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ، وَصَدَّقَتُهُ الأَعْمَالُ ، مَنْ قَالَ حَسَنَّا، وَعَمِلَ غَيْرَ صَالِح، رَدَّهُ اللهُ عَلَى قَوْلِهِ: وَمَنْ قَالَ حَسَنًا وَعَمِلَ صَالِحًا رَفَعَهُ الْعَمَلُ ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ (فاطر/ ١٠) \*(١٠).

١١- \* (وَعَنْهُ أَيْضًا: ﴿ يَتَوَسَّدُ الْمُؤْمِنُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ فِي قَبْرِهِ إِنْ خَيْرًا فَخَيرٌ ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ ، فَاغْتَنِمُ وا الْمُبَادَرَةَ رَحِمَكُمُ اللهُ فِي الْمُهْلَةِ») \* (١١١).

١٢ - \*(قَالَ الزُّهْـرِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ: ﴿ لَا يَرْضَيَنَّ النَّاسُ قَوْلَ عَالِمِ لَا يَعْمَلُ وَلَا عَامِلٍ لَا يَعْلَمُ \*(١٢).

المصابيع» كما في «الأدب المفرد» رقم (٤) ص (١٥) بتخريج محمد فؤاد عبد الباقي.

(٢) اقتضاء العلم العمل ، للخطيب البغدادي (١٤).

(٣) البخاري ـ الفتح (١٣/ ١٢٥).

(٤) اقتضاء العلم العمل ، للخطيب البغدادي (٢٤).

(٥) البخاري ـ الفتح ٧ (٣٩١٥).

<sup>(</sup>١) فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد (١/ ٣٦). وقال: أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» وهو في «مشكاة

<sup>(</sup>٦) استعملني: أي جعلني عاملا على الصدقة ، أي على أخذها وجمعها. (٧) بعمالة: أجرة عمل.

<sup>(</sup>٨) فعملني: أي أعطاني عمالتي وأجرة عملي .

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٠٤٥). ورد هذا الأثر شرحا لحديث النبي ﷺ «إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق».

<sup>(</sup>١٠) اقتضاء العلم العمل ، للخطيب البغدادي (٤٣).

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق (٩٧).

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق (٢٥).

١٣- \* (كَانَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ تَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، اعْمَلُوا فَإِنَّا الْعَمَلُ فِي الشَّبَابِ) \* (١)

١٤ - \*( قَالَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: "إِذَا طَلَبَهُ لِغَيْرِ طَلَبَ الْعَبْدُ الْعِلْمَ لِيَعْمَلَ بِهِ كَسَرَهُ ، وَإِذَا طَلَبَهُ لِغَيْرِ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَمْلَ زَادَهُ فَخْرًا ») \*(٢).

10- \*(قَالَ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الشِّخِينِ يَا إِخْوَتِي، اجْتَهِدُوا فِي الْعَمَلِ فَإِنْ يَكُنِ الأَمْرُ كَمَا نَرْجُو مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وَعَفْوِهِ كَانَتْ لَنَا دَرَجَاتٌ فِي اجْنَة ، وَإِنْ يَكُنِ الأَمْرُ شَدِيدًا كَمَا نَخَافُ وَنُحَاذِرُ لَمْ نَقُلْ: رَبَّنَا أَخْرِجْنَا الأَمْرُ شَدِيدًا كَمَا نَخَافُ وَنُحَاذِرُ لَمْ نَقُولُ: قَدْ عَمِلْنَا فَلَمْ نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، نَقُولُ: قَدْ عَمِلْنَا فَلَمْ يَنْفَعْنَا) \*(1).

١٦ - \* (قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ:
 وَإِذَا افْتَقَرْتَ إِلَى الذَّخَائِرِ لَمْ تَجِدْ

ذُخْرًا يَكُونُ كَصَالِحِ الأَعْمَالِ)\*(١)

٧١ - \* (قَالَ الْفُضَيْلُ: إِنَّا الْقُرْآنُ لِيُعْمَلَ بِهِ ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ قِرَاءَتَهُ عَمَلًا . قَالَ: قِيلَ: كَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ ؟ قَالَ: قِيلَ: كَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ ؟ قَالَ: أَيْ لِيُحِلُّوا حَلَالَهُ ، وَيُحَرِّمُوا حَرَامَهُ ، وَيَأْتَمُوا بِاللَّهُ ، وَيُحَرِّمُوا حَرَامَهُ ، وَيَأْتَمُوا بِاللَّهُ وَيَقِفُ وا عِنْ لَواهِيهِ وَيَقِفُ وا عِنْ لَواهِيهِ وَيَقِفُ وا عِنْ مَا عَنْ نَواهِيهِ وَيَقِفُ وا عِنْ مَحَالِبِهِ) \* (٥).

١٨- \*(قَالَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: لَا يَزَالُ العَالِمُ
 جَاهِلًا بِهَا عَلِمَ حَتَّى يَعْمَلَ بِهِ، فَإِذَا عَمِلَ بِهِ كَانَ عَالًا) \*(١٠).

١٩ - \*(وَقَالَ: ﴿ إِنَّا يُرَادُ مِنَ الْعِلْمِ الْعَمَلُ
 وَالْعِلْمُ دَلِيلُ الْعَمَل) \*\* (٧).

٢٠ \* ( وَقَالَ: «عَلَى النَّاسِ أَنْ يَتَعَلَّمُ وا فَإِذَا عَلِمُوا فَعِلَيْهِمُ الْعَمَلُ») \* (^^).

٢١- \* ( قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : 
(إِنِّي مُوصِيكَ يَا طَالِبَ الْعِلْمِ بِإِخْلَاصِ النِّبَّةِ فِي طَلَيهِ، وَإِجْهَادِ النَّفْسِ عَلَى الْعَمَلِ بِمُوجِبِهِ ، فَإِنَّ الْعِلْمَ طَلَيهِ، وَإِجْهَادِ النَّفْسِ عَلَى الْعَمَلِ بِمُوجِبِهِ ، فَإِنَّ الْعِلْمَ شَجَرَةٌ، وَالْعَمَلَ ثَمَرَةٌ ، وَلَيْسَ يُعَدُّ عَالِمًا مَنْ لَمُ يَكُنْ بِعِلْمِهِ عَامِلًا » وَقِيلَ: الْعِلْمُ وَالِدٌ ، وَالْعَمَلُ مَوْلُودٌ، وَالْعِمْ مُعَ الْعَمَلُ مَوْلُودٌ، وَالْعِمْ مُعَ الْعَمَلُ ، وَالرِّوَايةُ مَعَ الدِّرَايةِ» (١) \*

٢٢ - \*(وَقَالَ: لَا تَأْنَسْ بِالْعَمَلِ مَا دُمْتَ مُسْتَوْحِشًا مِنَ الْعِلْمِ ، وَلَا تَأْنَسْ بِالْعِلْمِ مَا كُنْتَ مُسْتَوْحِشًا مِنَ الْعِلْمِ ، وَلَا تَأْنَسْ بِالْعِلْمِ مَا كُنْتَ مُقَصِّرًا فِي الْعَمَلِ ، وَلَكِنِ اجْمَعْ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ قَلَّ نَصِيبُكَ مِنْهُمَا ») \*(١٠).

٢٣- \* (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الرُّوذْبَارِيُّ: «الْعِلْمُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِخْلَاصِ،
 وَالْإِخْلَاصُ للهِ يُورِثُ الفَهْمَ عَنِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ ») \* (١١)

٢٤ - \* ( قَالَ أَبُو الوَلِيدِ سُلَيْهَانُ بْنُ خَلَفِ بْنِ
 سَعْدِ الأَنْدَلُسِيُّ لِنَفْسِهِ:

إِذَاكُنْتُ أَعْلَمُ عِلْمًا يَقِسِينًا

بِأَنَّ جَمِيعَ حَيَاتِي كَسَاعَهُ

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، و الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٨) االمرجع السابق، و الصفحة نفسها

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (١٤).

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق، و الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق (٣٢).

<sup>(</sup>١) اقتضاء العلم العمل ، للخطيب البغدادي (١٠٩).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق(٣٣).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٩٥).

<sup>(</sup>٤) اقتضاء العلم العمل، للخطيب البغدادي (٩٩).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٧٦).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٣٧).

فَلِمْ لَا أَكُونُ ضَــنِينًا بِهَا

٢٦- \* ( قَالَ إِبْرَاهِيهُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ الْمُحَمِّعِ: «كُنَّا نَسْتَعِينُ عَلَى حِفْظِ الْحَدِيثِ بِالْعَمَلِ بِالْعَمَلِ بِالْعَمَلِ (٣)

جَهْلًا بِهِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْعَهُ زُهْدًا فِيهِ ") \* (٢٠).

٢٧- \* (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ الأَصْبَهَانِيُّ
 بَعْضِهِمْ:

اعْمَلْ بِعِلْمِكَ تَغْنَمْ أَيُّهَا الرَّجُلُ

لَا يَنْفَعُ العِلْمُ إِنْ لَمَ يَحْسُنِ الْعَمَلُ وَالْعِلْمُ ذَيْنٌ وَتَقْوَى اللهِ زِينَـتُهُ

وَالْمُتَّ قُونَ لَهُمْ فِي عِلْمِهِمْ شُغُلُ

وَحُجَّةُ اللهِ يَاذَا العِلْم بَالِغَةٌ

َ لَا الْمُكْرُ يَنْفَعُ فِيهَا لَا وَلَا الحِيَلُ

تَعَلَّمِ الْعِلْمَ وَاعْمَلْ مَا اسْتَطَعْتَ بِهِ

لَا يُلْهِيَنَّكَ عَنْهُ اللَّهْوُ وَالْجَدَلُ (١)

٢٨- \* (قَالَ أَبُو الْفَضْلِ الرِّيَاشِيُّ:
 مَا مَنْ رَوَى عِلْمًا وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ
 فَيَكُفَّ عَنْ وَتَغِ (٥) الهَوَى بِأَدِيبِ

فيكف عن وَتَغِ ٢٠ الهُوَى بِادِيبِ حَتَّى يَكُونَ بِهَا تَعَلَّمَ عَامِلًا

مِنْ صَالِحٍ فَيَكُونَ غَيْرَ مَعِيبِ وَلَقَلَّهَا تُجْدِي إِصَابَةُ صَائِبٍ

َ أَعْمَا لُهُ أَعْمَا لُ عَيْرِ مُصِيبِ (٦) وَ أَعْمَا لُهُ أَعْمَا لُ عَيْرِ مُصِيبِ (٦) وَ الْمُنْتَمِيُّ: وَ الْعِلْمُ لَمُ تَعْمَلْ بِهِ كَانَ حُجَّةً

عَلَيْكَ وَلَمْ تُعْذَرْ بِهَا أَنْتَ حَامِلُ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَبْصَرْتَ هَذَا فَإِنَّهَا

يُصَدِّقُ قَوْلَ الْمُرَّءِ مَا هُوَ فَاعِلُ<sup>(٧)</sup> ٣٠- \* ( قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَبَّاسِ الصُّولِيُّ: اعْمَلْ لِدَارٍ غَدًا رِضْوَانُ خَازِنُهَا

وَاجْحَارُ أَحْمَدُ وَالرَّحْمَنُ بَانِيهَا أَرْضٌ لَهَا ذَهَبٌ وَالْمِسْكُ طِينتُهَا

وَالزَّعْفَرَانُ حَشِيشٌ نَابِتٌ فِيهَا (٨)

## من فوائد « العمل »

- (١) يُثْمِرُ خَشْيَةَ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_.
- (٢) طَرِيقٌ مُوصِلٌ إِلَى مَحَبَّةِ اللهِ وَرِضَاهُ.
  - (٣) يُورثُ الْعِفَّةَ وَيَحْفَظُ الْكَرَامَةَ.
- (٤) يُهَيِّءُ الْمُجْتَمَعَ الصَّالِحَ وَالْفَرْدَ الصَّالِحَ.

- (٥) سَبَبُ سَعَادَةِ الْعَبْدِ فِي الدَّارَيْنِ.
  - (٦) الْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةُ مِنَ النَّارِ.
- (٧) صَوْنُ مَاءَ وَجْهِ صَاحِبِهِ مِنَ السُّؤَالِ.
  - (٥) الوتغ: الفساد.
- (٦) اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي(٦٣).
  - (٧) المرجع السابق (٥٥).
  - (٨) الطرائف الأدبية للميمني (١٢٦).
- (١) اقتضاء العلم العمل ،للخطيب البغدادي(١٠٧).
  - (٢) المرجع السابق (١٥).
  - (٣) المرجع السابق (٩٠).
  - (٤) المرجع السابق(٣٨).

### عيادة المريض

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 14     | 77       | ١٢     |

مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: عَادَ المَرِيضَ يَعُودُهُ، وَهُو مَأْخُوذُ مِنْ مَادَّةِ (ع و د) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعْنَيَنِ: الأَوَّلُ تَثْنِيَةُ فِي الأَمْرِ وَالآخَرُ جِنْسٌ مِنَ الخَشَبِ، وَإِلَى المَعْنَى الأَوَّلُ تَرْجِعُ عِيَادَةُ المَرِيضِ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ، فَالمَعْنَى الأَوَّلُ: العَوْدُ وَهُو تَرْنِيَةُ الأَمْرِ عَوْدًا بَعْدَ بَدْءٍ، نَقُولُ: بَدَأَ ثُمَّ عَادَ، وَالعَوْدَةُ المَرَّقُ الوَاحِدَةُ، قَالَ: وَمِنَ البَابِ العِيَادَةُ، وَالآخِرُةُ مَعَادُ النَّاسِ الْعَيَادَةُ، وَالآخِرَةُ مَعَادُ النَّاسِ (۱).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: العَوْدُ: الرُّجُوعُ إِلَى الشَّيْءِ بَعْدَ الانْصِرَافِ عَنْهُ إِمَّا انْصِرافًا بِالدَّاتِ، أَوْ بِالقَوْلِ وَالعَزِيمَةِ، وَإِعَادَةُ الشَّيْءِ كَالحَدِيثِ وَغَيْرِهِ: تَكْرِيرُهُ، وَالعَزِيمَةِ، وَإِعَادَةُ الشَّيْءِ كَالحَدِيثِ وَغَيْرِهِ: تَكْرِيرُهُ، وَالعَادَةُ اسْمٌ لِتَكْرِيرِ الفِعْلِ والانْفِعَالِ حَتَّى يَصِيرَ ذَلِكَ سَهْلًا تَعَاطِيهِ، وَالعِيدُ: مَا يُعَاوِدُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَخُصَّ سَهْلًا تَعَاطِيهِ، وَالعِيدُ: مَا يُعَاوِدُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَخُصَّ فِي الشَّرِيعَةِ بِيَوْمِ الفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ، ثُمَّ صَارَ يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرِيعَةِ بِيَوْمِ الفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ، ثُمَّ صَارَ يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرِيعَةِ بِيَوْمِ الفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ، ثُمَّ صَارَ يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرِيعَةِ بِيوْمِ الفِطْرِ وَيوْمِ النَّحْرِ، ثُمَّ صَارَ يُسْتَعْمَلُ الْمَوْدِ (أَيْضًا): عِيَادَةُ المَريضِ (٢)، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: العَوْدُ ثَانِيَ البَدْءِ، قَالَ الشَّاعِرُ: السَّرَعُ مَنْطُورٍ: العَوْدُ ثَانِيَ البَدْء، قَالَ الشَّاعِمُ:

بَدَأْتُمْ فَأَحْسَنتُمْ فَأَثْنَيْتُ جَاهِدًا فَإِنْ عُدْتُمُ أَثْنَيْتُ وَالعَوْدُ أَحْمَدُ

العيادة لغةً:

يُقَالُ: عَادَ إِلَيْهِ يَعُودُ عَوْدَةً وَعَوْدًا: أَيْ رَجَعَ. وَفِي المَثْلِ: وَالْعَوْدُ أَحْمَدُ (كَمَا جَاءَ فِي البَيْتِ السَّابِقِ)، وَقَدْ عَادَ لَهُ بَعْدَمَا كَانَ أَعْرَضَ عَنْهُ، وَيُقَالُ أَيْضًا عَادَ إِلَيْهِ عَادَ لَهُ بَعْدَمَا كَانَ أَعْرَضَ عَنْهُ، وَيُقَالُ أَيْضًا عَادَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَوْدًا وَعِيَادًا، وَأَعَادَهُ (هُو)، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿اللهُ وَعَلَيْهِ عَوْدًا وَعِيَادًا، وَأَعَادَهُ (الروم / ١١) مِنْ ذَلِكَ يَبْدَوُ الخَلْقَ ثُمْ يَعِيدُهُ ﴿ (الروم / ١١) مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَعَادَهُ إِيَّاهُ: سَأَلَهُ إِعَادَتَهُ، وَتَعَوَّدَ الشَّيْءَ، وَعَادَهُ، وَعَاوَدَهُ وَعَاوَدَهُ وَعَادَهُ مَعَاوَدَةً وَعِوَادًا، أَيْ صَارَ عَادَةً لَهُ، وَقَوْلُهُمْ: عَادَ العَلِيلَ (المَرِيضَ) يَعُودُهُ عَوْدًا وَعِيَادَةً وَعِيادًا زَارَهُ. عَادَ العَلِيلَ (المَرِيضَ) يَعُودُهُ عَوْدًا وَعِيَادَةً وَعِيادًا زَارَهُ.

أَلا لَيْتَ شِعْرِي، هَلْ تَنَظَّرَ خَالِدٌ

عِيَادِي عَلَى الْهِجْرَانِ، أَمْ هُوَ يَائِسُ قَالَ ابْنُ جِنِّي: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عِيَادَتِي (وَالوَصْفُ مِنْ ذَلِكَ) رَجُلٌ عَائِدٌ مِنْ قَوْمٍ عَوْدٍ وَعُوَّادٍ، (وَالوَصْفُ مِنْ ذَلِكَ) رَجُلٌ عَائِدٌ مِنْ قَوْمٍ عَوْدٍ وَعُوَّادٍ، وَالوَصْفُ مِنْ ذَلِكَ) رَجُلٌ عَائِدٌ مِنْ قَوْمٍ عَوْدٍ وَعُنَّ اللَّاتِي يَعُدْنَ وَرَجُلٌ مَعُودٌ، وَنِسُوةٌ عَوَائِدُ وَعُوَّدٍ وَهُ نَّ اللَّاتِي يَعُدْنَ اللَّاتِي يَعُدُنَ اللَّاتِي مَعُودُهُ فَلانٍ المَرِيضَ، الوَاحِدَةُ: عَائِدَةٌ، يُقَالُ هَ وُلاءِ عَوْدُ فَلانٍ وَعُوادُهُ إِذَا المَرَقِّ مِثْلُ زَوْرِهِ وَزُوَّارِهِ، وَهُم الَّذِينَ يَعُودُونَهُ إِذَا اعْتَلَ (٣)، وَجَاءَ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «أَنَهَا اعْرَاقً مُنَ رُقَارُهَا، وَكُلُّ مَنْ المَّرَأَةُ يَكْثُرُ عُوَّادُهَا» قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ أَيْ زُوَّارُهَا، وَكُلُّ مَنْ أَمْرَاقً يَكْثُرُ عُوَّادُهَا» قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ أَيْ زُوَّارُهَا، وَكُلُّ مَنْ أَمْرَاقً يَكْثُرُ عُوَّادُهَا» قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ أَيْ زُوَّارُهَا، وَكُلُّ مَنْ أَتَاكَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَهُو عَائِدٌ، وَإِنِ اشْتُهِرَ ذَلِكَ فِي عَادَةً المَريضِ حَتَّى صَارَ كَأَنَّهُ مُغْتَصٌّ بِهِ ('').

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة ٤/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب ص ٥٢٥ بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ٣/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) النهاية لابن الأثير (٣/ ٣١٧).

#### المريض لغة:

لَفْظُ مَريضٍ فِي اللُّغَةِ هُوَ الوَصْفُ مِنْ قَوْلِمِمْ «مَـرِضَ فُلانٌ» أَيْ أَصَـابَـهُ الْمَرْضُ، يُقَـالُ مَرِضَ فُـلانٌ وَأَمْرَضَهُ اللهُ، وَالْمَرْضُ: السُّقْمُ (نَقِيضُ الصِّحَّةِ) وَأَصْلُهُ النُّقْصَانُ أَوِ الضَّعْفُ. يُقَالُ: بَدَنٌ مَرِيضٌ أَيْ نَاقِصُ القُوَّةِ، وَقَلْبٌ مَريضٌ: نَاقِصُ الدِّين (١١)، وَالتَّهَارُضُ أَنْ يُريَ مِنْ نَفْسِهِ المَرْضَ وَلَيْسَ بِهِ (٢)، وَقَالَ الفَيْرُوزَابَادِيُّ: المَرْضُ: إِظْلامُ الطَّبِيعَةِ واضْطِرَابُهَا بَعْدَ صَفَائِهَا وَاعْتِدَالِهَا، يُقَـالُ: مَرِضَ فَهُو مَـرِضٌ وَمَارِضٌ وَمَـرِيضٌ وَالْجَمْعُ مِرَاضٌ وَمَرْضَى وَمَرَاضَى، وَالمَرْضُ (بِالسُّكُونِ) لِلْقَلْبِ خَاصَّةً، وَالْمَرْضُ بِالتَّحْرِيكِ (أَيْ بِفَتْحِ المِيِم وَالرَّاءِ): الشَـكُّ وَالنِّفَاقُ، وَالفُتُورُ وَالظُّلْمَةُ وَالنُّقْصَانُ (٣)، وَتَأْتِي صِيغَةُ أَفْعَلَ مِنْ ذَلِكَ، مُتَعَدِّيَةً وَلازِمَةً، فَإِنْ كَانَتْ مُتَعَدِّيَةً كَانَ المُعْنَى هُوَ الجَعْلُ أَي التَّعْدِيَةُ أَو مُصَادَفَةُ الشَّيْءِ عَلَى صِفَةٍ، وَمِنْ ثَـمَّ يَكُونُ مَعْنَى أَمْرَضَهُ: إِمَّا جَعَلَهُ مَريضًا أَوْ صَادَفَهُ مَريضًا، وَالفَيْصَلُ فِي تَحْدِيدِ أَيِّ المَعْنَيَيْنِ هُوَ السِّيَاقُ، أَمَّا إِذَا كَانَ

الفِعْلُ لازِمًا، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: إِمَّا الصَّيْرُورَةُ كَمَا فِي قَوْلِمِمْ أَمْرَضَ فَلانٌ أَيْ صَارَ ذَا مَرَضٍ (أ)، وَقَدْ تُفِيدُ الصِّيعَةُ مَعْنَى الإِزَالَةِ وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ أَمْرَضَ بِمَعْنَى أَزَالَ الْمَرضَ (وَالمَرضُ هُنَا بِمَعْنَى الشَّكِ)، وَقَدْ فَسَرَ اللَّعْنِويُّونَ هَذِهِ الصِّيعَةَ بِلازِمِ مَعْنَاهَا فَقَالُوا: وَتَأْتِي اللَّعْنِويُّونَ هَذِهِ الصِّيعَةَ بِلازِمِ مَعْنَاهَا فَقَالُوا: وَتَأْتِي اللَّعْنِي يَوْنَ هَذِهِ الصِّيعَةَ بِلازِمِ مَعْنَاهَا فَقَالُوا: وَتَأْتِي اللَّعْنَى الشَّكَلُوا عَلَى هَذَا المَعْنَى الأَخِيرِ بِقَوْلِ مُصِيبًا (٥)، وَقَدِ اسْتَدَلُّوا عَلَى هَذَا المَعْنَى الأَخِيرِ بِقَوْلِ الشَّاعِر:

وَلَكِنْ تَحْتَ هَذَا الشَّيْبِ حَزْمٌ

إِذَا مَا ظَنَّ أَمْرَضَ أَوْ أَصَابَا (٦).

وَقَوْهُمُ : أَمْرَضَ الرَّجُلُ يَعْنِي: وَقَعَ فِي مَالِهِ الْعَاهَةُ. وَقَوْهُمُ : مَرَّضَ فُلانٌ فُلانًا، مَعْنَاهُ: أَقَامَ عَلَيْهِ فِي الْعَاهَةُ. وَقَوْهُمُ : مَرَّضِهِ، وَدَاوَاهُ لِيَزُولَ عَنْهُ المَرَضُ (٧)، وقِيلَ التَّمْرِيضُ: حُسْنُ القِيامِ عَلَى المَرِيضِ، وَتَمْرِيضُ الأُمُورِ: تَوْهِينُهَا وَعَدَمُ إِحْكَامِهَا، وقِيلَ: التَّضْجِيعُ فِيهَا (٨).

وَقَوْلُهُمْ: رَأْيٌ مَرِيضٌ، أَيْ فِيهِ انْحِرَافٌ عَنِ

<sup>(</sup>۱) الصحاح (۳/۱۱۰۱).

<sup>(</sup>٣٢ هذه المعاني قد يُستعمل فيها أيضًا لفظ المُرْض بالتسكين، قال صاحب القاموس: والمرض بالتحريك أو كلاهما ثم ذكر هذه المعاني. انظر: القاموس ( ٨٤٣ ) ط. بيروت.

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك في اللسان عن ابن الأعرابي، انظر: لسان العرب (٧/ ٢٣٢)، وقال الفيروزابادي في البصائر (٤/ ٤٩٢) وأَصْلُ المرض الضَّعْفُ، قال: وَكُلُّ مَنْ مَرض فقد ضعف.

<sup>(</sup>٤) نظير ذلك قولهم: أورق الشجر أي صَار ذا ورق.

<sup>(</sup>٥) انظر في هذا المعنى في الصحاح (٣/ ١١٠٦)؛ والقاموس

ص ٨٤٣؛ ولسان العرب (٧/ ٢٣٢)، وأصل ذلك من قولهم: رَأْيٌ مَرِيضٌ: بعيد عن الصواب. وأمرض أزال هذا البُعد.

<sup>(</sup>٦) الصحاح؛ ولسان العرب في الموضعين السابقين. وقد ذكر الفيروزابادي هذا المعنى ولم يذكر الشاهد.

<sup>(</sup>٧) يشير اللغويون بذلك إلى أنَّ صيغة فَعَّل تفيد الإزالة أي إن مَرَّضه تعنى أزال مرضه.

<sup>(</sup>٨) الصحاح (٣/ ١١٠٦)، ولسان العرب (٧/ ٢٣٣).

الصَّوَابِ، قَالَ أَبُوإِسْحَاقَ (الزَّجَّاجُ)، يُقَالُ المَرْضُ وَالسُّقْمُ فِي البَدَنِ وَالدِّينِ جَمِيعًا، كَمَا يُقَالُ الصِّحَةُ فِي البَدَنِ وَالدِّينِ جَمِيعًا، وَالمَرْضُ فِي القَلْبِ يَصْلُحُ لِكُلِّ مَا البَدَنِ وَالدِّينِ جَمِيعًا، وَالمَرْضُ فِي القَلْبِ يَصْلُحُ لِكُلِّ مَا خَرَجَ بِهِ الإِنْسَانُ عَنِ الصِّحَةِ فِي الدِّينِ (۱)، وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَعْدِيكَرِبَ «هُمْ شِفَاءُ أَمْرَاضِنَا» قَالَ ابْنُ عَمْرو بْنِ مَعْدِيكَرِبَ «هُمْ شِفَاءُ أَمْرَاضِنَا» قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ أَيْ يُنْخُدُونَ بِشَأْرِنَا، كَأَنَّهُمْ يَشْفُونَ مَرَضَ الأَجْسَام (۲).

### أنواع المرض:

قَالَ الفَيْرُوزَابَادِيُّ: المَرَضُ يَكُونُ جُسْمَانِيًّا وَيَكُونُ نَفْسَانِيًّا.

أَمَّا الجُسْمَانِيُّ: فَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴿ (البقرة / ١٨٤)، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى المَريضِ حَرَجٌ ﴾ (النور/ ٦١).

وَأَمَّا النَّفْسَ انِيُّ: فَهُ وَ عِبَارَةٌ عَنِ الجَهْلِ وَالظُّلْمِ وَالظُّلْمِ وَالظُّلْمِ وَالظُّلْمِ وَالشَّجَايَا الْخَبِيثَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فِي قُلُو بِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ﴾ (البقرة / ١٠) (٣).

وَقَدْ عَبَّرَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْمَرْضِ النَّفْسَانِيِّ بِلَفْظِ الرُّوحَانِيِّ وَقَالَ: هُوَ: عِبَارَةٌ عَنِ الرَّذَائِلِ كَجَهْلٍ وَجُبْنٍ الرُّوحَانِيِّ وَقَالَ: هُوَ: عِبَارَةٌ عَنِ الرَّذَائِلِ كَجَهْلٍ وَجُهْلٍ وَجُهْلٍ وَنِفَاقٍ وَغَيْرِهَا، سُمِيّتْ بِهِ لِمَنْعِهَا عَنْ إِدْرَاكِ الفَضَائِلِ كَمَنْعِ المَرَضِ لِلْبَدَنِ عَنِ التَّصَرُّ فِ الكَامِلِ، الفَضَائِلِ كَمَنْعِ المَرَضِ لِلْبَدَنِ عَنِ التَّصَرُّ فِ الكَامِلِ، أَوْ لِمَنْعِهَا عَنْ تَحْصِيلِ الحَيَاةِ الأُخْرَوِيَّةِ، أَوْ لِمَيْلِ النَّفْسِ إِهِ (أَيْ بِالمَرْضِ الرُّوحَانِيِّ) إلى الاعْتِقَادَاتِ الرَّدِيئةِ كَمَا بِهِ (أَيْ بِالمَرْضِ الرُّوحَانِيِّ) إلى الاعْتِقَادَاتِ الرَّدِيئةِ كَمَا

يَمِيلُ المَرِيضُ إِلَى الأَشْيَاءِ المُضِرَّةِ (''. لفظ المرض في القرآن الكريم:

قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: ذَكَرَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ أَنَّ المَرَضَ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ عَلَى ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: مَرَضُ البَدَنِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي البَقَرَةِ ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْ رَأْسِهِ ﴾ ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ﴾ (آية/ ١٩٦).

وَالثَّانِي: الشَّكُّ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي بَرَاءَة (التَّوْبَة) ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾ (آية/ ١٢٥).

وَالثَّالِثُ: الفُجُورُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الأَحْزَابِ ﴿ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ (الآية/ ٣٢) (٥٠).

قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: وَأَضَافَ بَعْضُهُمْ وَجُهَا رَابِعًا فَقَالَ: الْمَرَضُ الجِرَاحُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي النِّسَاءِ فَقَالَ: الْمَرَضُ الجِرَاحُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي النِّسَاءِ فَوَانْ كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ (الآية / ٤٣)، وَأَلْحَقَهُ بَعْضُهُمْ بِالْقِسْمِ الأَوَّلِ لأَنَّ الجِرَاحَ مِنْ جُمْلَةِ الأَمْرَاضِ (٢).

#### عيادة المريض اصطلاحًا:

العِيَادَةُ فِي الاصْطِلاحِ: هِيَ النِّيَارَةُ وَالاَفْتِقَادُ (أَيِ التَّفَقُّدُ)، أَمَّا المَرِيضُ: فَهُوَ مَنِ اتَّصَفَ بِالمَرَضِ (٧). أَمَّا المَرَضُ اصْطِلاحًا فَقَدْ وَرَدَتْ فِيهِ أَقْوَالُ

اما المرص اصطِلاحاً فقله وردت فِيلهِ افتوال عَدِيدَةٌ مِنْهَا:

١ - قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الْمَرَضُ هُوَ مَا يَعْرِضُ لِلْبَدَنِ

<sup>(</sup>٥) قال في البصائر (٤ / ٤٩٢) فُسِّرَ المَرْضُ هُنَا بالفُتُور وبالظُّلْمَةِ وَبالزِّنَا.

<sup>(</sup>٦) نزهة الأعين النواظر (٥٤٥ - ٥٤٦).

<sup>(</sup>٧) غذاء الألباب (٢/ ٣)، وسُمِّيَت بذلك لتكرير الناس لها.

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٧/ ٢٣٢ )ط. بيروت.

<sup>(</sup>٢) النهاية (٤/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) بصائر ذوي التمييز (٤/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) التوقيف على مهات التعاريف (٣٠٣).

فَيُخْرِجُهُ عَن الاعْتِدَالِ الخَاصِ (١).

٢ - وَقَالَ المُنَاوِيُّ: المَرَضُ: ضَعْفٌ فِي القُوى يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ خَلَلٌ فِي الأَفْعَالِ (٢).

٣ - وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: المَرَضُ: إِحْسَاسٌ بِالمُلائِمِ. وَقِيلَ: هُـوَ فَسَادٌ بِالمُنافِي، وَالصِّحَّةُ إِحْسَاسٌ بِالمُلائِمِ. وَقِيلَ: هُـوَ فَسَادٌ يَعْرِضُ لِلْبَدَنِ فَيُخْرِجُهُ عَنِ الاعْتِدَالِ وَالصِّحَّةِ (٣).

٤ - وقَالَ السَّفَّارِينِيُّ الحَنْبَايُّ: المَرْضُ: حَالَةٌ خَارِجَةٌ عَنِ الطَّبْعِ، ضَارَّةٌ بِالفِعْلِ، قَالَ: وَيُعْلَمُ مِنْ هَـٰذَا أَنَّ الآلامَ وَالأَوْرَامَ (وَنَحْوَ ذَلِكَ) أَعْرَاضٌ عَنِ المَرْضِ (٤).
 المَرْضِ (٤).

وَنَخْلُصُ مِنْ جُمْلَةِ مَا سَبَقَ إِلَى أَنَّ عِيَادَةَ المَرِيضِ تَعْنِي فِي الاصْطِلاحِ: أَنْ يَزُورَ الْمُزُّ أَخَاهُ وَيَتَفَقَّدَهُ إِذَا تَعْنِي فِي الاصْطِلاحِ: أَنْ يَزُورَ الْمُزُّ أَخَاهُ وَيَتَفَقَّدَهُ إِذَا أَصَابَتْهُ عَلَّةٌ أَوْ ضَعْفٌ يَخْرُجُ بِهِ جِسْمُهُ عَنْ حَدِّ الاعْتِدَالِ وَالصِّحَةِ.

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَيَلْتَحِتُ بِعِيَادَةِ المَرِيضِ تَعَهُّدُهُ وَتَهَدُّهُ وَتَهَدُّهُ وَتَهَدُّهُ الْحَدَةِ - سَبَبًا لِوُجُودِ نَشَاطِهِ وَانْتِعَاشِ قُوَّتِهِ.

#### حكم عيادة المريض:

قَالَ صَاحِبُ الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ: تُسْتَحَبُّ عِيَادَةُ المَرِيضِ<sup>(١٦)</sup>، وَنَقَلَ السَّفَّارِينِيُّ عَنِ ابْنِ حَمْدَانَ أَنَّهَا فَرْضُ

كِفَايَةٍ، وَنَقَلَ عَنْ شَيْخِ الإِسْلامِ (لَعَلَّهُ ابْنُ تَيْمِيَّةً) - رَحِمَهُ اللهُ - قَوْلَهُ: الَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّصُّ وُجُوبُ ذَلِكَ، قَالَ: وَالْمُرَادُ مَرَّةً (وَاحِدَةً)، وَقَالَ أَبُوحَفْصِ الْعُكْبَرِيُّ: قَالَ: وَالْمُرَادُ مَرَّةً وَمَا زَادَ فَنَافِلَةٌ ()، وَقَالَ أَبُوحَفْصِ الْعُكْبَرِيُّ: السُّنَةُ مَرَّةً وَمَا زَادَ فَنَافِلَةٌ ()، وَيُوخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّيَّةُ مَرَّةً وَمَا زَادَ فَنَافِلَةً ()، وَيُوخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَا فَوْقَ اللَّهِ المَّةِ الأُولَى وَأَنَّ مَا فَوْقَ الْعِيَادَةَ شُنَّةٌ وَلَيْسَتْ فَرْضًا، فِي المَّةِ الأُولَى وَأَنَّ مَا فَوْقَ ذَلِكَ نَقْ وَلُهُ وَيَعِيدٍ: ذَلِكَ فَقَ وَلُهُ وَيَعِيدٍ: ﴿ وَمِنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ فَقَ وَلُهُ وَيَعِيدٍ: ﴿ وَمُنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ فَقَ وَلُهُ وَيَعِيدٍ: اللّهُ مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ فَقَ وَلُهُ وَيَعِيدٍ: اللّهُ مَنْ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ ... وَذَكَرَ مِنْهَا: عِيَادَةَ المَرْيِضِ (^^).

قَالَ السَّفَّارِينِيُّ: وَمَنْ قَالَ بِعَدَمِ الوُجُوبِ أَجَابَ بِأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ مَحمُولٌ عَلَى مَزِيدِ التَّرْغِيبِ فِي عِيَادَةِ المَرِيضِ وَالاعْتِنَاءِ بِهَا وَالاهْتِهَامِ بِشَأْنِهَا (٩).

وَقَدْ تَرْجَمَ الإِمَامُ أَبُوعَبْدِاللهِ البُخَارِيُّ لِلبَابِ بِقَوْلِهِ: بَابُ وُجُوبِ عِيادَةِ المَرِيضِ (١٠٠)، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «جَزَمَ بِالْوُجُوبِ عَلَى ظَاهِرِ الأَمْرِ بِالْعِيَادَةِ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ عَلَى الوُجُوبِ بِمَعْنَى الكَفَايَةِ، كِإِطْعَامِ الجَائِعِ وَفَكِّ الأَسِيرِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ عَلَى الوُجُوبِ بِمَعْنَى الكَفَايَةِ، كِإِطْعَامِ الجَائِعِ وَفَكِّ الأَسِيرِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلنَّدْبِ، لِلْحَثِ عَلَى التَّوَاصُلِ وَالأَلْفَةِ، وَجَزَمَ الدَّاوُدِيُّ بِالأَوَّلِ (أَي الاحْتَمَالِ) فَقَالَ الجُمْهُ ورُهِمِي فِي النَّوامُ لِ وَالأَلْفَةِ، وَجَزَمَ اللَّاسِ عَنْ بَعْضٍ، وَقَالَ الجُمْهُ ورُهِمِي فِي الأَصْلِ اللَّصْلِ نَدْبٌ، وَقَدْ تَصِلُ إِلَى الوَجُوبِ فِي حَقِّ بَعْضٍ النَّاسِ عَنْ بَعْضٍ، وَقَالَ الجُمْهُ ورُهِمِي فِي الأَصْلِ نَدْبٌ، وَقَدْ تَصِلُ إِلَى الوَجُوبِ فِي حَقِّ بَعْضٍ النَّاسِ عَنْ بَعْضٍ الوَّالِ الوَجُوبِ فِي حَقِّ بَعْضٍ الأَصْلِ نَدْبٌ، وَقَدْ تَصِلُ إِلَى الوَجُوبِ فِي حَقِّ بَعْضٍ النَّاسِ عَنْ بَعْضٍ وَقَالَ الوَجُوبِ فِي حَقِّ بَعْضٍ النَّاسِ عَنْ بَعْضٍ وَقَالَ الوَجُوبِ فِي حَقِّ بَعْضٍ النَّاسِ عَنْ بَعْضٍ الوَي المَّولِ فَي حَقِّ بَعْضٍ اللَّاصِلُ فَالْمُولِ فَي حَقِّ بَعْضٍ الْمَالُ الْمُولِ فَي حَقِّ بَعْضٍ الْمَالِ الْمُالِ الْمُعْمِ الْمَالِ الْمُؤْلِ فَي الْمَوْلِ فَي حَقِّ بَعْضٍ الْمَالِ الْمُولِ فِي حَقِّ بَعْضٍ الْمَالِ الْمُؤْلِ فَي الْمَعْمِلُ الْمَالِ الْمُؤْلِ فَي الْمَوْلِ فَي مَالِي الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمُؤْلِ فَي الْمَالِقُولِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمِؤْلِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمِؤْلِ الْمَلْ الْمَلْ الْمُؤْلِ الْمَلْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَوْلِ الْمَعْلَى الْمَوْلِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَالُ الْمُؤْلِ الْمَلْ الْمَالِقُ الْمِؤْلِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَوْلِ الْمُؤْلِ الْمِؤْلِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمَالِقُولِ الْمَالِ الْمُؤْلِ

<sup>(</sup>٦) الآداب الشرعية لابن ملفح (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٧) غذاء الألباب (٢/٣).

<sup>(</sup>٨) ورد الحديث في مسلم (٢١٦٢)؛ وانظر أدلة أخرى في المرجع السابق (٧).

<sup>(</sup>٩) غذاء الألباب (٧/٧).

<sup>(</sup>١٠) انظر هذه الترجمة في فتح الباري (١٠/ ١١٧).

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني(٢٢)، وبصائر ذوي التمييز

<sup>(</sup>٤/ ٤٩٢)، وعبارته: خُرُوجُ الطَّبْع مِنْ حَدِّ الاعْتِدَالِ.

<sup>(</sup>٢) التوقيف على مهمات التعاريف (٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) نزهة الأعين النواظر(٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) غذاء الألباب (٢/٣).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٠/ ١١٨).

دُونَ بَعْضٍ، وَعَنِ الطَّبَرِيِّ أَنَّهَا تَتَأَكَّدُ فِي حَقِّ مَنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ هُ، وَتُساحُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ. بَرَكَتُهُ، وَتُساحُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ. وَنَقَلَ النَّووِيُّ: الإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ الوُجُوبِ يَعْنِي عَلَى الأَعْيَانِ (١١)» (١٠).

#### مَنْ يُعَادُ مِنَ المُرْضَى؟

جَاءَ فِي صَحِيتِ البُخَارِيّ: "وَعُدوُوا المَرْوعِيَّةِ الْمَرِيضِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً أَوْ طِفْلًا، العِيادَةِ فِي كُلِّ مَرِيضِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً أَوْ طِفْلًا، العِيادَةِ فِي كُلِّ مَرِيضِ رَجُلًا كَانَ أَو امْرَأَةً أَوْ طِفْلًا، مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا أَيًّا كَانَ مَرَضُهُ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَاسْتَشْنَى مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا أَيًّا كَانَ مَرَضُهُ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَاسْتَشْنَى بَعْضُهُ مُ الأَرْمَدَ لِكَوْنِ عَائِدِهِ قَدْ يَرَى مَا لا يَرَاهُ هُوبَ فَالَ: وَهَذَا الأَمْرُ خَارِجِي قَدْ يَاتِي مِثْلُهُ فِي بَقِيَّةِ الأَمْرُاضِ كَالمُعْمَى عَلَيْهِ، وَقَدْ جَاءَ فِي عِيَادَةِ الأَرْمَدِ اللهِ الأَمْرُاضِ كَالمُعْمَى عَلَيْهِ، وَقَدْ جَاءَ فِي عِيَادَةِ الأَرْمَدِ يَخُصُوطِهَا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: "عَادَقِ رَسُولُ اللهِ يخصُوطِهَا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: "عَادَقِ رَسُولُ اللهِ يَخُصُوطِهَا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: "عَادَقِ فِيهِ يَلُكُ عَلَى مَنْ يَخُصُوطِهَا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: "عَادَقِ فِيهِ يَكُلُّ عَلَى مَنْ وَجَعِ كَانَ بِعَيْنِي " (٤) وَقَالَ السَّقَارِينِيُّ: تُسْتَحَبُّ العِيَادَةُ فِيهِ يَدُلُ عَلَى مَنْ وَجَعِ خِرْسٍ أَوْ رَمَدٍ أَوْ دُمَّلٍ، وَقَالَ ابْعُضُهُمْ: وَلَوْ مِنْ وَجَعِ ضِرْسٍ أَوْ رَمَدٍ أَوْ دُمَّلٍ، وَقَالَ ابْعُضُهُمْ: وَلَوْ مِنْ وَجَعِ ضِرْسٍ أَوْ رَمَدٍ أَوْ دُمَّلٍ، وَقَالَ ابْعُضُهُمْ:

هَـؤُلاءِ الثَّلاثَةُ لا يُعَادُونَ وَلا يُسَمَّوْنَ مَرْضَى (٦) . وَالصَّوَابُ خِلافُ ذَلِكَ لِضَعْفِ مَا احْتَجَ بِهِ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ أَيْضًا فِي مَشْرُ وعِيَّةِ عِيَادَةِ المُشْرِكِ أَوِ المَجُوسِيّ أَوِ الذِّمِّيّ مِنْ نَاحِيَةٍ، وَعِيَادَةِ الفَاسِقِ أَو المُبْتَدِعِ مِنْ نَاحِيةٍ ثَانِيَةٍ، فَأَمَّا عِيَادَةُ المُشْرِكِ وَالذِّمِّيِّ فَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: هِيَ جَائِزَةٌ لأَنَّهَا نَوْعُ بِرٍّ فِي حَقِّهِمْ وَمَا نُهِينَا عَنْ ذَلِكَ (٧). وَقَالَ الْجَيْلانِيُّ: تُشْرَعُ عِيَادَةُ المُشْرِكِ أَوِ النِّرمِّيِّ إِذَا رُجِيَ مَصْلَحَتُهُ أَوْ دُخُولُهُ فِي الإِسْلام، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يُطْمَعْ فِي ذَلِكَ فَلَا (^). وَذَهَبَ فِرِيتٌ ثَالِثٌ إِلَى تَحْرِيم ذَلِكَ (٩). وَالصَّوَابُ - كَمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ - أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ المَقَاصِدِ فَقَدْ يَقَعُ بِعِيَادَتِهِ مَصْلَحَةٌ أُخْرَى، وَقَالَ المَاوَرْدِيُّ: عِيَادَةُ النِّرِمِّيِّ جَائِرَةٌ وَالقُرْبَةُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مَا يَقْتَرِنُ بِهَا (أَيْ بِالعِيَادَةِ) مِنْ جِوَارٍ أَو قَرَابَةٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَنَسٌ عَنْ عِيَادَةِ المُصْطَفَى ﷺ (١٠) لِلْيَهُودِيِّ (١١). وَأَنَّهُ عَادَ عَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ وَهُوَ مُشْرِكُ (١٢). أَمَّا عِيَادَةُ الفَاسِقِ أُو المُبْتَدِعِ وَمَنْ عَلَى شَاكِلَتِهِمَا فَقَالَ السَّفَّارِينِيُّ: تَحْرُمُ

(۱) قسوله «على الأعيان» أي على أنها فسرض عَيْنٍ تجب على الجميع وإلاَّ فكونها فرض كفاية تجب على بعض دون بعض قد قال به كثير من الفقهاء.

- (٢) فتح الباري (١٠/ ١١٧).
  - (٣) انظر الحديث رقم (١).
- (٤) فتح الباري (١٠/ ١٠٨)، وعبارته في الأدب المفرد «رَمَدَتْ عَيْنِي، فَعَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ»، انظر الحديث بتمامه مشروحًا في فضل الله الصمد (١٨/١ ٦٢٩).
- (٥) فضل الله الصمد ١/ ٦٢٩؛ وانظر أيضًا زاد المعاد (٥) فضل الله الصمد (٤٩٧/١).

- (٦) احتج من قال بعدم مشروعية عيادة هؤلاء بها رُوِيَ عن أبي هريرة مرفوعًا -: «ثلاثة لا يُعَاد صاحبهن: الرمد والضرس والدُّمَّل»، وقد ذكر ابن الجوزي أن هذا موضوع، وقال السيوطى: ضعيف.
  - (٧) انظر هذا الرأي في فضل الله الصمد (١/ ٢١٧).
    - (٨) السابق، نفس الصفحة.
    - (٩) غذاء الألباب (١/٨).
    - (۱۰) فتح الباري (۱۰ / ۱۲۵).
      - (١١) انظر الحديث رقم (٢٠).
        - (١٢) زاد المعاد (١/ ٤٩٤.)

العِيَادَةُ (١). وَقَالَ الْجَيْلِانِيُّ: الصَّحِيحُ الجَوَازُ لأَنَّهُ مُسْلِمٌ، وَالعِيَادَةُ مِنْ حُقُوقِ المُسْلِمِينَ، وَهَذَا غَيْرُ حُكْمِ المُخَالَطَة (٢).

أَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ عِيَادَةِ مَجُوسِ هَذَهِ الأُمَّةِ، أَوْ مَا رَوَاهُ عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «... مَجُوسُ هَذِه الأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لا قَدَرَه .. مَـنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلا تَعُودُهُمْ ... الْأَثْرَ $^{(7)}$ ، فَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يُخْشَى عَلَى العَائِدِ ... مِنْ فَسَادِ عَقِيدَةِ هَؤُلاءِ، وَمَنْ عَلَى شَاكِلَتِهمْ مِنْ عُـوَّادِهِمْ، وَعَلَى هَـذَا يُتأَوَّلُ أَيْضًا مَا رَوَاهُ البُخَـارِيُّ فِي الأَدَبِ المُفْرَدِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ مِنْ قَوْلِهِ: «لا تَعُودُوا شُرَّابَ الخَمْرِ إِذَا مَرضُوا» (١٠٠). ذَلِكَ أَنَّ جَالِسَهُمْ - مَا لَمْ يَتُوبُوا - مَظِنَّةٌ لإِفْسَادِ مُجَالِسِيهِمْ، وَمِنْ هُنَا يَكُونُ النَّهْيُ مُتَوَخِّيًا إِلَى دَرْءِ مَفْسَدَةٍ هَـؤُلاءٍ، وَلَوْ كَانَ النِّفَاقُ أَو الفِسْقُ عِنَّا يَمْنَعُ العِيَادَةَ لَمَا عَادَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ عَبْدَاللهِ بْنَ أُبِيِّ - زَعِيمَ الْمُنَافِقِينَ - فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ (٥).

### آداب عيادة المريض:

لِعِيَادَةِ المَرِيضِ آدَابٌ عَدِيدَةٌ يَنْبَغِي أَنْ تُرَاعَى عِنْدَ زِيَارَتِهِ مِنْهَا:

١ - أَنْ يَلْتَزِمَ بِالآدَابِ العَامَّةِ لِلزِّيَارَةِ كَأَنْ يَدُقَّ البَابَ بِرِفْقٍ، وَأَلَّا يُبْهِمَ نَفْسَهُ، وَأَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ، وَأَلَّا يُقابِلَ البَابَ عِنْدَ الاسْتِئذَانِ (١٠).

٢ - أَنْ تَكُونَ العِيَادَةُ فِي وَقْتٍ مُلاثِمٍ، فَلا تَكُونُ
 فِي وَقْتِ الظَّهِيرَةِ صَيْفًا وَلا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَارًا، وَإِنَّهَا
 تُسْتَحَبُ بُحْرَةً وَعَشِيَّةً وَفِي رَمَضَانَ لَيْلًا(٧).

٣ - أَنْ تَكُونَ العِيَادَةُ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ المَرْضِ (١)، وَقِيلَ: تُسْتَحَبُّ مِنْ أَوَّلِ المَرَضِ (١)، وَرَأْيُ المَرْضِ (١)، وَرَأْيُ المَرْضِ (١)، وَرَأْيُ الحُمْهُ ورِ، عَدَمُ التَّقَيُّدِ بِنَمَنٍ، كَمَا قَالَ الإِمَامُ ابْنُ حَجَر (١٠).

٤ - أَنْ يَدْنُوَ العَائِدُ مِنَ المَرِيضِ وَيَجْلِسَ عِنْدَ
 رَأْسِهِ وَيَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَيَسْأَلَهُ عَنْ حَالِهِ وَعَمَّا
 يَشْتَههه (۱۱).

٥ - أَنْ تَكُونَ الزِّيَارَةُ غِبًّا أَيْ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، وَرُبَّهَا اخْتَلَفَ الأَمْرُ بِاخْتِلافِ الأَحْوَالِ سَوَاءٌ بِالنِّسْبَةِ

<sup>(</sup>١) غذاء الألباب (١/٨).

<sup>(</sup>٢) فضل الله الصمد (١/ ٦٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر الأثرين رقم (٣) ورقم (٤).

<sup>(</sup>٤) انظر الأثر رقم (٥).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم (٢٢).

 <sup>(</sup>٦) بتصرف واختصار عن فتح الباري (١٠/ ١٣١)؛ وإحياء علوم الدين (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٧) غذاء الألباب للسفاريني (٢/٨)، والآداب الشرعية لابن مفلح (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٨) إحياء علوم الدين (٢/ ٢١٠).

 <sup>(</sup>٩) ذكر السفاريني في غذاء الألباب (٢/ ٨) احتجاج العلماء
 لكل االرأين .

<sup>(</sup>۱۰) فتح الباري (۱۱۸/۱۰).

<sup>(</sup>١١) زاد المعاد (١/ ٤٩٤).

لِلْعَائِدِ أَوْ لِلْمَرِيضِ (۱). فَإِذَا اسْتَدْعَتْ حَالَةُ المَرِيضِ زِيَارَتَهُ يَوْمِيًّا فَلا بَأْسَ بِلَاكِ خَاصَّةً إِذَا كَانَ يَرْتَاحُ لِذَلِكَ وَيَهَشُّ لَهُ.

آ - يَنْبُغِي لِلْعَاثِدِ أَلَّا يُطِيلَ الجُلُوسَ حَتَّى يُضْجِرَ المَرِيضَ، أَو يَشُقَّ عَلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا اقْتَضَتْ ذَلِكَ ضَرُورَةٌ فَلا بأْسَ (٢).

٧ – أَلَّا يُكْثِرَ العَائِدُ مِنْ سُوَالِ المَرِيضِ، لأَنَّ ذَلِكَ يَثْقُلُ عَلَيْهِ وَيُضْجِرُهُ (").
 ذَلِكَ يَثْقُلُ عَلَيْهِ وَيُضْجِرُهُ (").

٨ - مِنْ آدَابِ العِيَادَةِ أَنْ يَدْعُوَ العَائِدُ لِلْمَرِيضِ بِالعَافِيَةِ وَالصَّلاحِ، وَقَدْ وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ أَدْعِيَةٌ عَدِيدَةٌ مِنْهَا: أَسْأَلُ اللهَ العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيمَ أَنْ يَشْفِيكَ مِنْهَا: أَسْأَلُ اللهَ العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيمَ أَنْ يَشْفِيكَ (سَبْعَ مَرَّاتٍ) وَأَنْ يَقْ رَأً عِنْدَهُ بِالفَاتِحَةِ وَالمُعُوِّذَتَيْنِ وَالإِخْلاصِ (٤).

٩ - أَلَّا يَتَكَلَّمَ العَائِدُ أَمَامَ المَرِيضِ بِمَا يُقْلِقُهُ
 وَيُزْعِجُهُ وَأَنْ يُظْهِرَ لَهُ مِنَ الرِّقَةِ وَاللَّطْفِ مَا يُطَيِّبُ بِهِ
 خَاطِرَهُ(٥).

أَنْ يُوسِّعَ العَائِدُ لِلْمَرِيضِ فِي الأَملِ،
 وَيُشِيرَ عَلَيْهِ بِالصَّبْرِ لِمَا فِيهِ مِنْ جَزِيلِ الأَجْرِ، وَيُحَذِّرَهُ مِنَ اليَأْسِ وَمِنَ الجَزَع لِمَا فِيهِ مَنَ الوِزْرِ<sup>(1)</sup>.

١١ - ألا يُكثِر عُوادُ المَريضِ مِنَ اللَّغطِ وَاللَّهُ فِي وَالاَحْتَ لافِ بِحَضْرَتِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِزْعَاجِهِ وَلَهُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ أَنْ يَطلُبَ مِنْهُمُ الانْصِرَافَ.

١٢ - يُسَنُّ لِمَنْ عَادَ مَرِيضًا أَنْ يَسْأَلَهُ الدُّعَاءَ لَهُ (٧).

١٣ - يُسَنُّ لِلعَائِدِ الوُضُوءُ قَبْلَ العِيَادَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ النَّظَافَةِ (^).

[للاستزادة: انظر صفات: الألفة \_ تكريم الإنسان \_ التودد \_ الرحمة \_ المروءة \_ المحبة \_ الحنان \_ العطف \_ الرأفة \_ المواساة \_ البشاشة \_ الإنحاء.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإهمال \_ الجفاء \_ القسوة \_ الإعراض \_ التفريط والإفراط \_ الكسل \_ التهاون \_ الغفلة ].

٥٩٥)، وغذاء الألباب.

(٥) جعل الغزالي في الإحياء (٢/ ٢٠٩) إظهار الرِّقَّةِ مِنْ آداب الزيارة.

(٦) فتح الباري (١٠/ ١٣١ - ١٣٢).

(٧) انظر غذاء الألباب (٢/ ١٢) حيث ذكر في ذلك مجموعة من الأحاديث يقوي بعضها بعضًا.

(٨) انظر الحديث رقم (١٩).

(١) غذاء الألباب (٨/٢)، وقد أورد قول الناظم: فمنهم مُغِبًّا عُدْهُ خَفِّفْ وَمِنْهُمُ الْ

لَذِي يوثِر التَّطْويلَ مِنْ مُتَوَرّد

(۲) فتح الباري (۱۰/ ۱۱۸)، وإحياء علوم الدين (۲۰۹/۲).

(٣) غلاء الألساب (١٢/٢) (بتصرف) قال في منظومة الآداب: «... وَلا تَكْثِرُ سُؤَالاً تُنكِدِّ».

# الآيات الواردة في «عيادة المريض» معنّى \*

تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ تَرَمُهُمْ وُكَفَّا سُجَدًا بَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنَ الْدَّ وَرَمَةُ وَذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَمَةُ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعُهُ وَعَازَرَهُ فَاسَتَغْلَظُ فَاسَتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ عِيْجَجِبُ الزِّرَاعَ لِيغِيظُ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ ءَا مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (())

رَبَّنَا لَا يَعْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرْلَنَا

رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْمَكِيمُ ﴿

لَقَذَكَانَ لَكُرُ فِيمِ أُسُوةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللّهَ

وَالْيُوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَنُولَ فَإِنَّ اللّهَ هُوَالْغِنِيُّ الْحَيدُ ﴿

وَالْيُوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَنُولَ فَإِنَّ اللّهَ هُواَلْغِنِيُّ الْحَيدُ ﴿

هُعَسَى اللّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُرُ وَيَيْنَ الْغِينُ الْحَيدُ فَيَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿

اللّهَ عَسَى اللّهُ اللّهُ عَنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿

اللّهَ يَعْرُ مُن وَيَزِكُمُ أَن مَبْرُوهُ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ وَلَوْلَهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

## الآيات الواردة في «التخفيف عن المرضى والرفق بهم»

## أولاً: في الصيام:

٢- أَيَّامًا مَعْدُودَاتُ فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَةً ثُمِنْ أَيَّامٍ أُخَرُوعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْإِلَى شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْ زِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِنَتِ مِن الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُ وَفَلِيصَمْةً وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُ وَفَلِيصَمْةً وَمَن كَانَ مَن يضا أَوْعَلَى سَفَر فَعِدَّةً مَن أَنكِ إِن أَنكُ مِن أَنكِ إِن أَنكُ مِن أَنكِ إِن أَنكُ مُ الْفُسْرَ وَلِتُ حَمِلُوا الْعِدَة وَلاَيُرِيدُ بِحُمُ الْفُسْرَ وَلِتُ حَمِلُوا الْعِدَة وَلِيُحِمُ الْفُسْرَ وَلِتُ حَمِلُوا الْعِدَة وَلِيتُ حَمِلُوا اللّهَ عَلَى مَاهَدَن كُمُ وَلِيتُ حَمِلُوا اللّهَ عَلَى مَاهَدَن كُمْ وَلَعَكُمُ وَلَعَلَى مَاهَدَن كُمْ وَلَعَلَى مَاهَدُن كُمْ وَلَعَلَى مَاهَدُن كُمْ وَلَعَلَى مَاهَدُن كُمْ وَلَعَلْمَا مُؤْمُون فَي الْعَلْمُ وَلِي الْهُمُ الْعُمْ وَلَعَلَى مَاهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

\* لم ترد عيادة المريض نصًا في القرآن الكريم، بيد أنه قد وردت آيات كريمة تحث المسلمين على التراحم فيها بينهم، ولا شك أن في عيادة المريض نوعًا من التراحم ومن ثمَّ تدخل العيادة في

مفه وم الآية الكريمة، وفيها يتعلَّق بعيادة غير المسلم فقد حثَّت آي الذكر المحكيم على أن نبرهم والعيادة نوع من أنواع البركها قال الجيلاني في فضل الله الصمد ١/١٧٠.

(١) الفتح: ٢٩ مدنية

(٢) المتحنة : ٥ - ٨ مدنية

(٣) البقرة : ١٨٥ - ١٨٥ مدنية

### ثانيًا: في الحج:

٤- وَأَتِمُوا ٱلْحَجَ وَالْعُهُرَةَ لِلَّهِ فَإِن ٱلْحَصِرَةُمُ هَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدَى عَلَهُ وَمَن الْهُدَى عَلَهُ وَمَن الْهُدَى عَلَهُ وَمَن الْهُدَى عَلَهُ وَهَ وَهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### ثالثًا: في الصلاة:

٣- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوۡةِ
 فَاعۡسِلُوا وُجُوهَ كُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ
 وَامۡسَحُوا بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
 ٱلْكَعۡبَيْنُ وَإِن كُنتُمْ جُنبُا فَٱطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُم
 الْكَعۡبَيْنُ وَإِن كُنتُمْ جُنبُا فَٱطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُم

مَّرْضَىٰ أَوْعَلَى سَفَوٍ أَوْجَآءَ أَحَدُّ مِنْ كُمْ مِنَ ٱلْغَآبِطِ
أَوْلَا مَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ
صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِ حَثْمُ
وَأَيْدِيكُمْ مِّنْ فُ مَايُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْحَكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ فَيْ الْمَا لَهُ اللَّهُ الْعَلَّهُ مَا يُولِدُ اللَّهُ الْعَلَّمُ الْعَلَى الْمَالِقِيلُ اللَّهُ الْعَلَمَةُ مَا لَعَلَمْ الْعَلَمَةُ الْعَلَمُ الْعَلَمَةُ مَا لَعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمْ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### رابعًا: في الجهاد:

٧- وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكُوْةَ فَلْنَقُمْ طَآفِكُ وَلِيَا خُذُوا اَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآفِهُ أَخْرَكُ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَاخُدُوا حِذَرَهُمْ وَأَسَلِحَتَهُمٌ وَذَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلْيَاخُدُوا حِذَرَهُمْ وَأَسَلِحَتِكُمْ وَأَلْيَعِيَكُو وَلْيَاخُدُوا حِذَرَهُمْ مَنْ لَسَلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَيَكُو وَلَيَاخُوا وَلَيْكُمُ مَيْلَةً وَحِدَةً وَلا جُناحَ فَيَعِيكُمْ مَيْلَةً وَحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدَةً وَلا جُناحَ مَيْكُمْ أَنْ فَي مِن مَطِرٍ أَوْكُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا ﴿ وَكُنتُم مَرْضَى آن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا ﴿ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

### خامسًا: في قراءة القرآن:

إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذَىٰ مِن ثُلُثِي ٱلْيَلِ وَنِصَفَهُ وَثُلْتُهُ، وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلْيَّلَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلْيَّلَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَن سَيكُونُ مِن كُونُ مِن فَضْ لِ مَا تَسَسَرُ مِن الْقَرْءَ انْ عَلَمُ الْن سَيكُونُ مِن فَضْ لِ وَهَ اخْرُونَ يَضَرِيوُنَ فِي الْإِرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضْ لِ اللَّهِ وَهَ اخْرُونَ يُقَدِّدُ وَقَى الْمَرْضِ يَلْمُ اللَّهِ فَا قَرْءُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَا فَرْءُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَ

### سادسًا: دفع الحرج عنهم:

١٠- لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَّ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْمَ حَرَبُّ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَّ وَلَا عَلَى ٱلْفُسِكُمُ اَنَ تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ الْحَوْنِكُمْ أَوْبُيُوتِ أُمَّهُ مِتِكُمْ أَوْبُيُوتِ الْحَوْنِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَحَدُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ الْحَوْنِكُمْ أَوْبُيُوتِ عَمَّنِ حِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْبُيُوتِ عَمَّنِ حَكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْبُيُوتِ عَمَّنِ حَكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْبُيُوتِ حَلَايِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ مَنْكَ ايْحَكُمْ أَوْمَكَا مَلَكَ تَعْمَ مَنْكَ ايْحَكُمُ وَالْوَصِدِيقِ حَلَايِةِ كُمْ أَوْمَكَا مَلَكَ تَعْمَ مَنْكَ ايْحَكُمُ وَالْوَصِدِيقِ حَلْمَةِ الْمِسْكِمُ عَلَيْكُمْ

جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْأَشَتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبُوتًا فَسَلِمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيّنَةً مِنْ عِندِ ٱللّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ بُبَيِّ أَللَّهُ لَكُمُ ٱلْآلَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللّهَ لَكُمُ مُ ٱلْآيَتِ

النّس عَلَى الْأَعْمَى حَرَجُ وَلَاعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْأَعْرَبُ وَلَهُ مِنْ عَلَيْ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ خِلْهُ حَرَبُ وَمَن يَسَوَلَ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا (١٠)
 عَذَابًا أَلِيمًا (١٠)

سابعًا: الشافي هو الله:

١٢- ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهُدِينِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

## الأحاديث الواردة في «عيادة المريض»

### أولًا: الحث على عيادة المريض:

١ - \*(عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَطْعِمُ وا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ»)\* (١).

٢-\*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عُودُوا الْمُرْضَى، وَاتْبَعُوا الْمُرْضَى، وَاتْبَعُوا الْمُرَضَى، وَاللهُ عَرْدَهُ»)

٣- \*(عَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَمَرَنَا النِّيثُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَمَرَنَا النِّيثُ عَلَيْهُ النِّيثُ عَلَيْهُ اللَّهِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، النِّيثُ عَلَيْهِ اللَّذَاعِي، وَاتِبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ اللَّاعِي، وَاتِبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ اللَّاعِي، وَرَدِّ السَّلامِ، وَنَصْرِ الْمُظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ. وَنَهَانَا عَنْ سَبِّعٍ: عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ - أَوْ قَالَ حَلْقَةِ اللَّهَبِ النَّهِ الْخَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالسُّنْدُسِ، وَالْمَيَاثِرِ» (\*\*).

٤- \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْ : «خَمْسُ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ:
 رَدُّ السَّلامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ،
 وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ».

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ذَكَرَ الْخُقُوقَ سِتًّا، فِيهَا: "وَإِذَا

اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ ... ») \*(١٤).

٥- \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ: يَابُن آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ يَارَبِ، كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِنَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ عَبْدِي فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَما عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ كَبْدِي فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَما عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟. يابْن آدَمَ، اسْتَطْعَمْكَ وَأَنْتَ رَبُّ لُوعِمْنِي، قَالَ يَارَبِ، وَكِيْفَ أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَلَيْنَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانً وَلَيْفَ لَوْ أَطْعَمْتُهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ الْعَلَيْنَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتُهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ فَلَمْ تُسُقِنِي، قَالَ وَعَدْتَ رَبُّ الْعَلَيْنَ؟! قَالَ: يَعْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِيقِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَلَيْنَ؟! قَالَ: يَارَبِ، وَيُ الْمَاعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَلَيْنَ؟! قَالَ: يَارَبِ، كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَلَيْنَ؟! قَالَ: يَارَبِ، كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: يَارَبِ، كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: الْمَاعِمْتُ فَلَمْ تَسْقِيهِ، أَمَا إِلَّكُ لَوْ سَقَيْتُكُ فَلَمْ تَسْقِيلِي وَالْكَ لَوْ سَقَيْتُكُ لَوْ سَقَيْتُهُ لَوْجَدْتَ ذَلِكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِيهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتُهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِبْدِي؟») \* (٥٠).

7- \*(عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي اللهُ عَنْهُ - فِي اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَالْخَضِرِ، وَكَانَ يَعُودُ مَرْضَانَا، وَيَتْبُعُ جَنَائِزَنَا، وَيَعْزُو مَعَنَا، وَيُوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالكَثِيرِ») \*(1).

 <sup>(</sup>۳) البخاري - الفتح ۱۰ (۱۲۲۲) ، وأحمد (٤/ ٢٨٤ ،
 ۲۹۹).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢١٦٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٦٩).

<sup>(</sup>٦) أحمد (١/ ٧٠)، وقال الشيخ أحمد شاكر (١/ ٣٧٨) برقم (٥٠٤) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱۰ (۹۲۹)؛ وأحمد (٤/ ٣٩٤)؛ وأبوداود (۴، ٣٩٤)؛ وأبوداود (۳۹٤) بلفظ البخاري: قال سفيان: والعاني: الأسير، ومالك (القبس في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس) (۱۱۱۳).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۳/ ٤٨). والبيهقي في كتاب الجنائز (۳/ ۳۷۹) وإسناده صحيح، وصححه الشيخ أحمد شاكر (۱۱۹۷).

#### ثانيًا: آداب العيادة:

٧- \*(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا فَإِذَا حَضَرْتُمُ الْرَيضَ، أَوِ الْيَبِت، فَقُولُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ تَعَلَى مَا تَقُولُونَ تَقُولُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ تَقُولُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ عَلَى اللهُ فَقُلْتُ: قَالَتْ: قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ وَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

٨- \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهَا فَإِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ إِلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ اشْفِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَفَاءً إلَّا شِفَاءً إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَاءً "

9 - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعُوِّذَاتِ،

وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيدِهِ، رَجَاءَ بركتِهَا)\*(١٠).

• ١ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا أَوْ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا أَوْ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جَرْحٌ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ بِإِصِبَعِهِ هَكَذَا. كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جَرْحٌ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ بِإِصِبَعِهِ هَكَذَا. وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا "بِاسْمِ اللهِ. قَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا "بِاسْمِ اللهِ. تُرْبَعُ أَرْضِنَا أَنْ بِيرِيقَةٍ أَرْضِنَا، لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، لِيشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، لِيشْفَى » وَقَالَ الْهُيْلُ بِإِلْمُ اللهِ الْمَامِ أَحْدَ "كَانَ يَقُولُ فِي الْمُيشْفَى سَقِيمُنَا» وَفِي رِوَايَةِ الإِمَامِ أَحْدَ "كَانَ يَقُولُ فِي الْمُرْيِضِ» ﴾ "(٧).

١١- \*(عَـنِ ابْـنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النّبِي عَيْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا وَالنّبِي عَيْهُ أَنّهُ قَالَ: «مَامِـنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا لَمْ يَخْودُ مَرِيضًا لَمْ يَخْفُرْ أَجَلُـهُ فَيَقُولُ سَبْعَ مَـرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبّ الْعَرْشِ الْعَظِيم أَنْ يَشْفِيكَ، إِلّا عُوفِي »)\*(٨).

١٢ - \* (عَنِ ابْنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ﴿إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضًا

- (١) أَعْقِبْنِي: من الإعقاب، أي بدلني وعوضني.
  - (۲) مسلم (۹۱۹).
- (٣) البخاري الفتح ١٠(٥٦٧٥)؛ ومسلم (٢١٩١).
  - (٤) مسلم (٢١٩٢).
- (٥) أرضنا: قيل: جملة الأرض، وقيل: أرض المدينة خاصّة لبركتها.
- (٦) الريقة: أقل الريق. ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء، فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام في حال المسح.

- (۷) مسلم (۲۱۹٤) واللفظ لمه؛ والبخاري الفتح
   ۱۰(۲۷۶۱)، وأحمد (۲/۹۳).
- (۸) أبوداود (۳۱۰٦)؛ أحمد (۱/ ۲۳۹) (واللفظ له)؛ وقال الشيخ أحمد شاكر (۱۳/۶) برقم (۲۱۳۷): إسناده صحيح. ويزيد أبوخالد ثقة، ضعفه بعضهم بغير حجة، قال ابن معين والنسائي: ليس به بأس، وقال أبوحاتم: صدوق ثقة. والترغيب والترهيب (٤/ ١٦٤) وقال المنذري: رواه أبوداود والترمذي وحسّنه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري.

فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ (١) لَكَ عَدُوًّا، أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى جَنَازَةٍ " قَالَ أَبُودَاوُدَ: وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ: إِلَى صَلاةٍ) \* (٢).

#### ثالثًا: ثواب العائد:

١٣ - \* ((عَـنْ ثَوْبَانَ مَـوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَـنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَـنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَـنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ عَادَ مَـرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَة (٣) الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: الْجَنَّةِ » قِيلَ يَـارَسُـولَ اللهِ: وَمَـا خُـرْفَةُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: (جَنَاهَا») \* (٤).

12 - ﴿ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَهُ اللهُ عَنْهُ مَا يُمَا ؟ » قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ أَصْبَحَ الْيُوْمَ مِنْكُمْ الْيُوْمَ مَرِيضًا؟ » قَالَ أَبُوبَكُرِ: أَنَا. قَالَ: «مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْيُوْمَ جِنَازَةً؟ » قَالَ أَبُوبَكُرِ: أَنَا. قَالَ: «مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْيُوْمَ جِنَازَةً؟ » قَالَ أَبُوبَكُرِ: أَنَا. قَالَ: «مَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيُومَ الْيُومَ مِنْكُمُ الْيُعَلِيْ : « مَا اللهُ عَلَيْكُ : « مَا اللهُ وَيَقَلِيْهُ : « مَا الْجَنَمَعْنَ فِي رَجُلِ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ») \* (°).

١٥ - \*(عَـنْ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَـالَ:
 سَمِعْـتُ رَسُـولَ اللهِ ﷺ يَقُـولُ: «مَا مِـنْ مُسْلِـم يَعُـودُ

(١) ينكأ: أي يؤلم ويوجع.

(۲) أبسوداود (۳۱۰۷)، وقعال محقق جامع الأصول (۲/ ۲۲۸): إسناده حسن، وصححه الحاكم (۱/ ۳٤٤، (۵) ووافقه الذهبي.

(٣) خرفة الجنة: الخرفة اسم ما يخترف من النخل حتى يدرك.

(3) amla (AFOY).

(٥) مسلم (١٠٢٨) في الـزكاة وفي فضائل أبي بكـر ـ رضي الله عنه ...

(٦) غُدْوَة: هي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، والعشية: آخر النهار.

(٧) الخريف: الثمر المخروف أي الْمُجْتَنَى.

(٨) الترمذي (٩٦٩)وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن غريب؛ وأبوداود برقم (٣٠٩٨) موقوفا على علي ـ رضي الله

مُسْلِمًا غُدُوَةً (٢) إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُ وَنَ يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُ وَنَ يُمْسِيَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ (٧) في أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ (٧) في الْجَنَّةِ ») \* (٨).

- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ الْجَنَّةِ السَّمَاءِ: طِبْتَ (٩) وَطَابَ مَمْشَاكَ (١٠)، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا) \*(١١).

17 - ﴿ (عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ فَقُلْتُ: يَاأَبَا مَهْزَةَ، إِنَّ الْمُكَانَ بَعِيدٌ، وَنَحْنُ يُعْجِبْنَا أَنْ نَعُودَكَ، فَرَفَعَ رَأَسَهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ أَيُّهَا رَجُلٍ يَعُودُ مَرِيضًا فَإِنَّهَا رَجُلٍ يَعُودُ مَرِيضًا فَإِنَّهَا يَغُوثُ مَرِيضًا فَإِنَّهَا يَغُوثُ مَرِيضًا فَإِنَّهَا يَغُوثُ مَرِيضًا فَإِنَّهَا يَغُوثُ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْمُرِيضِ غَمَرَتْهُ الرَّيضِ غَمَرَتْهُ الرَّعْمَةُ ﴾. قَالَ: فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ، هَذَا لِلصَّحِيحِ الَّذِي يَعُودُ الْمُريضَ، فَالْمَريضُ مَالَهُ ؟ قَالَ: ﴿ ثُحُطُّ عَنْهُ لَنُ يُنُوبُهُ ﴾ ﴾ (١٢).

- (٩) طبت: قال الطيبيّ: هو دعاء له بأن يطيب عيشة في الدنيا.
- (١٠) طاب ممشاك: طيب الممشى كناية عن سيره وسلوك طريق الآخرة.
- (۱۱) الترمذي برقم (۲۰۰۹) وقال: حسن غريب، و ابن ماجة برقم (۱٤٤٣)،. وفي سنده سنان (اسمه عيسى بن سنان)، والحديث أورده السيوطي في الجامع وحسن إسناده الشيخ الألباني رقم (۲۱۲۳). وانظر جامع الأصول (۹/ ۵۳٤).
- (۱۲) أحمد (٣/ ١٧٤). ورجاله ثقات وللحديث طريق أخرى عند الطبراني في الصغير والأوسط كها ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٩٧) وينظر تعجيل المنفعة (٠٨٨، ٢٨٤).

## المثل التطبيقي من حياة النبي علي في «عيادة المريض»

١٨ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ غُلامًا
 لِيَهُ ودَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَعُودُهُ، فَقَالَ: «أَسْلِمْ» فَأَسْلَمَ)\*.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ غُلامًا مِنَ الْيَهُ وِدُهُ، فَقَعَدَ مِنَ الْيَهُ وِدُهُ، فَقَعَدَ مِنَ الْيَهُ وِدُهُ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ» فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُ وَعِنْدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ» فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُ وَعِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ (أَبُوهُ): أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ، فَأَسْلَمَ، فَقَامَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ (أَبُوهُ): أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ، فَأَسْلَمَ، فَقَامَ النَّبِي عَنِي وَهُو يَقُولُ: «الْحَمْدُ للهِ اللَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ») \* (اللَّرِ) \*

١٩ - \* (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعُودُ عَبْدَاللهِ بْنَ أُبِي فِي مَرَضِهِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ عَرَفَ فِيهِ الْمُوْتَ، قَالَ: (قَدْ كُنْتُ أَنْهُ اللّهُ عَنْ حُتِ يَهُودَ ) قَالَ: فَقَدْ أَبْغَضَهُ مُ اللّهِ عَرُفَ فَيهِ اللّهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَنْ مُعْتَلَ أَبَيْ قَدْ مَاتَ فَأَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ اللهِ، إِنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ أُبَيِّ قَدْ مَاتَ فَأَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِنْهُ فِيهِ، فَنَزَع رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَمِيصَهُ فَأَعْطَاهُ إِيّاهُ ) \* (٢).

• ٢- ﴿ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ عَنْهُ مَاشِيَيْنِ، عَادَنِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَأَبُوبَكُرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ مَاشِيَيْنِ، فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ عَلَيْ لَا أَعْقِلُ، فَدَعَا بِهَاءٍ فَتَوضَّاً مِنْهُ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ فَأَفَ قُتُ، فَقُلْتُ: مَا تَأْمُ رُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي رَشَّ عَلَيَّ فَأَفَ قُتُ، فَقُلْتُ: مَا تَأْمُ رُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَلَى فَلَكُ: مَا تَأْمُ رُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَلَى مَا تَأْمُ رُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَلِي عَارَسُولَ اللهِ ؟ فَنَزَلَتْ ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي مَلِي عَارَسُولَ اللهِ ؟ فَنَزَلَتْ ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

١١- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيُّ وَحَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَهُ: «لا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ». قَالَ: قُلْتَ: طَهُورٌ كَلَّا، بَلْ هِي طَهُورٌ كَلَّا، بَلْ هِي حَمَّى تَفُورُ - أَوْ تَثُورُ - عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ، فَقَالَ النَّبِي عَيْدٍ: «فَنَعَمْ إِذًا (١)») \* (٥).

٢٢- \*(عَنْ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَنْهُ لَتُ: لِي مَالُ، النَّبِيُ عَلَيْ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: لِي مَالُ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَالثَّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ
 «لَا». قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثَّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ

الكلالة، ومسلم (١٦١٦).

- (٤) فنعم إذًا: الفاء فيه معقبة لمحذوف تقديره: إذا أبيت فنعم، أي كان كما ظننت. قيل: ويحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه، ويحتمل أن يكون النبي عليه عليم أنه سيموت من ذلك عتمل أن يكون النبي عليه علم أنه سيموت من ذلك المرض فدعا له بأن تكون الحمى طهرة لذنوبه. ويحتمل أن يكون أعلم بذلك.
  - (٥) البخاري الفتح ١٠(٢٥٦٥)، (٦٦٢٥).

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱۰ (٥٦٥٧).

<sup>(</sup>٢) أبوداود (٣٠٩٤). قال الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح أبي داود:ضعيف الإسناد ولكن قصة القميص صحيحة.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٨(٤٥٧٧) واللفظ له. وقريب منه البخاري - الفتح ١(١٩٤١) وفيه (فنزلت آية الفرائض)؛ وإن كان ابن حجر في الحديث الثاني قال: إن المراد بآية الفرائض هنا قوله تعالى ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلُ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي

تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيمِمْ. وَمَهُمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، حَتَّى النَّاسَ فِي أَيْدِيمِمْ. وَمَهُمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، حَتَّى النَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأْتِكَ، وَلَعَلَّ اللهَ يَرْفَعُكَ، يَنتُفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ».

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بَعْدَ قَوْلِهِ "وَالنُّلُثُ كَثِيرً": ثُمَّ

وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ مَسَعَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي وَضَعَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي وَبَطْنِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، وَأَغْمْ لَهُ هِجْرَتَهُ». فَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبِدِي فِيهَا يُخَالُ إِلَيَّ حَتَّى السَّاعَة) \*(١).

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في «عيادة المريض»

ا - \*(مَرِضَ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مَرَّةً، فَاسْتَبْطاً إِخْوَانَهُ فِي الْعِيَادَةِ، فَسَأَلَ عَنْهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ عِمَّا لَـكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الذَّيْنِ. فَقَالُ أَخْزَى اللهُ مَالًا يَمْنَعُ الإِخْوَانَ مِنَ الزِّيَارَةِ. ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي: مَنْ كَانَ لِقَيْسٍ عَلَيْهِ مَالٌ فَهُو مِنْهُ ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي: مَنْ كَانَ لِقَيْسٍ عَلَيْهِ مَالٌ فَهُو مِنْهُ فِي حِلٍ. فَهَا أَمْسَى حَتَّى كُسِرَتْ عَتَبَةُ بَابِهِ لِكَثْرَةِ مَنْ عَادَهُ) \* (٢).

٢- \*(عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُاللهِ
 ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَلا
 تَدْعُو الله لِي يَاابْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

عَلَيْ يَقُولُ: «لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرٍ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ") وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ") وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ (٤٠) \*(٥٠).

٣- \*(عَنِ ابْنِ عُمَر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللَّمَةِ: إِنْ مَرِضُوا النَّبِيِ وَلَيْ قَالَ: «القَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ: إِنْ مَرِضُوا فَلا تَشْهَدُوهُمْ ») \*(١٠).

٤- \*(عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لِكُلِّ أُمَّةٍ بَجُوسٌ، وَبَجُوسٌ هَذِهِ الأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا قَدَرَ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلا تَشَهَدُوا جَنَازَتَهُ، وَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلا تَشَهَدُوا جَنَازَتَهُ، وَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلا تَشَهَدُوا جَنَازَتَهُ، وَمَنْ مَرضَ مِنْهُمْ فَلا تَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ، وَمَنْ مَرضَ مِنْهُمْ فَلا تَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ، وَمَنْ مَرضَ مِنْهُمْ فَلا تَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ، وَمُنْ مَرضَ مِنْهُمْ مِنْ مِنْهُمْ فَلا تَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ، وَمُنْ مَرضَ مِنْهُمْ مِنْ مِنْهُمْ مِنْ مَنْهُمْ مِنْ مِنْهُمْ مِنْ مِنْهُمْ مِنْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمُ مِنْ مِنْهُمْ مِنْهُمُ مُنْهُمْ مِنْهِمْ مِنْهُمْ مُنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مُنْهُمْ مِنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْ مِنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مِنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مِنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْعُمُ مُنْم

- (۱) البخاري الفتح ۹(۵۳۵۶)، ۱۰ (۹۵۹۵)، ومسلم (۱۲۲۸).
  - (۲) مدارج السالكين (۲/ ۳۰٤).
- (٣) غلول: الغلول: الخيانة، وأصله: السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة.
- (٤) وكنت على البصرة: معناه إنك لست بسالم من الغلول، فقد كنت واليًا على البصرة، وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. ولا يُقبل الدعاء لمن هذه صفته، كما لا تُقبل الصلاة والصدقة إلاَّ من متصون. والظاهر –
- والله أعلم أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات. ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع، فلم يزل النبي والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة.
- (٥) مسلم (٢٢٦). ورد هذا الأثر شرحًا لحديث النبي ﷺ «لا تقبل صلاة بغير طهور ...».
  - (٦) سنن أبي داود ٤٦٩١).
  - (٧) المرجع السابق ٤(٢٩٢).

٥ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لا تَعُودُوا شُرَّابَ الْخَمْرِ إِذَا مَرِضُوا) \* (١).

7- \*(قَالَ الْهُلَّبُ: لا نَقْصَ عَلَى الإِمَامِ فِي عِيَادَةِ مَرِيضٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ وَلَوْ كَانَ أَعْرَابِيًّا جَافِيًا، وَلَا عَلَى الْعَالِمِ فِي عِيَادَةِ الْجَاهِلِ لِيُعَلِّمَهُ وَيُذَكِّرَهُ بِمَا يَنْفَعُهُ، عَلَى الْعَالِمِ فِي عِيَادَةِ الْجَاهِلِ لِيُعَلِّمَهُ وَيُذَكِّرَهُ بِمَا يَنْفَعُهُ، وَيَأْمُرَهُ بِالصَّبْرِ لِئَكَّ يَتَسَخَّطَ قَدَرَ اللهِ فَيَسْخَطَ عَلَيْهِ، وَيُأْمُرَهُ بِالصَّبْرِ لِئَكَ يَتَسَخَّطَ قَدَرَ اللهِ فَيَسْخَطَ عَلَيْهِ، وَيُسَلِّيهُ عَنْ أَلَهِ، بَلْ يَغْبِطُهُ بِسُقْمِهِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وَيُطرِه وَخَاطِرِه وَخَاطِرٍ أَهْلِهِ) \* (٢).

٧- \*(قَالَ الأَثْرَمُ: قِيلَ لأَبِي عَبْدِاللهِ (٣): فُلانٌ مَرِيضٌ، وَكَانَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فِي الصَّيْفِ، فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا وَقْتُ عِيَادَةٍ) \*(٤).

٨- \*(قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: عُدْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِاللهِ مَرِيضًا فِي اللَّيْلِ وَكَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ قَالَ لِي: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ قَالَ لِي: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يُعَادُ (المَرِيضُ) فِي اللَّيْلِ)\*(٥).

9- \*(قَالَ الأَعْمَشُ: كُنَّا نَقْعُدُ فِي المَجْلِسِ فَإِذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ سَأَلْنَا عَنْهُ فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا عُدْنَاهُ) \*(٢).

١٠ \* (قَالَ الغَزَالِيُّ: وَمِنْهَا (أَيْ مِنْ حُقُوقِ الشَّلِمِ عَلَى المُسْلِمِ): أَنْ يَعُودَ مَـرْضَاهُـمْ...، وَأَدَبُ

العَائِدِ خِفَّةُ الْجِلْسَةِ، وَقِلَّةُ السُّؤَالِ، وَإِظْهَارُ الرِّقَةِ، وَاللَّعَاءُ بِالعَافِيَةِ، وَغَضُّ البَصرِ عَنْ عَوْرَاتِ المُؤْضِعِ، وَالدُّعَاءُ بِالعَافِيَةِ، وَغَضُّ البَصرِ عَنْ عَوْرَاتِ المُؤْضِعِ، وَلا وَعِنْدَ الاسْتِئْذَانِ لا يُقَابِلُ البَاب، وَيَدُقُّ بِرِفْقٍ، وَلا يَقُولُ: يَاغُلامُ، وَلَكِنْ يَقُولُ: يَاغُلامُ، وَلَكِنْ يُعُولُ: يَاغُلامُ، وَلَكِنْ يُعُولُ: يَاغُلامُ، وَلَكِنْ يُحَمِّدُ وَيُسَبِّحُ) \* (٧).

١١- \*(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - :
 مَرِضَ الحَبِيبُ فَعُدْتُــهُ

فَمَرِضْتُ مِنْ حَذَرِي عَلَيْهِ فَأَتَى الحَبِيبُ يَعُودُنِي

فَشُفِيتُ مِنْ نَظَرِي إِلَيْهِ) \* (^^). فَشُفِيتُ مِنْ نَظَرِي إِلَيْهِ) \* (^^). ابْدنُ الصَّيْرَفِيِّ الْحَرَّافِيُّ فِي نَوَادِرِهِ

قَوْلَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ:

لا تُضْجِرَنَّ عَلِيلًا فِي مُسَاءَلَةٍ

إِنَّ العِيَادَةَ يَوْمٌّ بَيْنَ يَوْمَيْنِ بَلْ سَلْهُ عَنْ حَالِهِ وَادْعُ الإِلَـٰهَ لَهُ

وَاجْلِسْ بِقَدْرِ فَوَاقٍ بَيْنَ حَلْبَيْنِ مَنْ زَارَ غِبًّا أَخًا دَامَتْ مَوَدَّتُهُ

وَكَان ذَاكَ صَلاحًا لِلْخَلِيلَيْنِ) \*(٩).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها، قال السَّفَّاريني: لأنه رُبَّهَا رأى من المريض ما يضعفه ولأنه أرفق بالعائد (غذاء الألباب ٢/٨).

<sup>(</sup>٦) غذاء الألباب (٨/٢).

<sup>(</sup>٧) إحياء علوم الدين (٢/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٨) الآداب الشرعية لابن مفلح (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٩) غذاء الألباب (٢/ ١٠).

<sup>(</sup>١) فضل الله الصمد ١ (٥٢٩) (ص ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) الفتح (١٠/ ١٢٤) وهو استنباط من حديث رسول الله على حين عاد أعرابيًا. والحديث في المثل التطبيقي برقم (٢١).

<sup>(</sup>٣) أبوعبدالله: هو أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١١٨/١٠)، والآداب الشرعية لابن مفلح (٢/ ٢٠٠).

17 - \* (قَالَ الأَسْتَاذُ خَالِدٌ مُحَمَّدٌ خَالِدٌ: إِنَّ هَذَا الْمُرِيضَ يُغَالِبُ الْعِلَّةَ وَتُغَالِبُهُ، وَيُصَارِعُ السُّقْمَ وَيُصَارِعُهُ، وَيُصَارِعُ السُّقْمَ وَيُصَارِعُهُ، وَهُو أَكْثَرُ النَّاسِ حَاجَةً إِلَى كُلِّ مَا تَسْتَطِيعُهُ الْعَلاقَاتُ الإِنْسَانِيَّةُ مِنْ سَلْوَى، وَعَوْنٍ، وَبَثٍ لِلْعَزِيمَةِ وَاللَّمُ ورِ.

هُنَاكَ عِنْدَ كُلِّ مَرِيضٍ تَجِدُ بَاقَةً مِنَ الزَّهْرِ النَّدِيِّ الْعَطِرِ، مُهْدَاةً مِنَ السَّرُسُولِ الَّذِي أَرْسَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَمِنْ زَهْرَاتِهِ الطَّيِّبَاتِ: قَوْلُهُ «مَنْ عَادَ مَرِيضًا

لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ ... الْحَدِيثَ». وَيُخْبِرُنَا فَيَ اللهِ يَوْ فَعُ الْجِينَةِ حَتَّى يَرْجِعَ ... الْحَدِيثَ». وَيُخْبِرُنَا وَ اللهِ عَزَ وَجَلَّ يَقُولُ لَنَا: "إِنَّ اللهَ عَزَ وَجَلَّ يَقُولُ لَنَا: "إِنَّ اللهَ عَزَ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَابُن آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَ مْ تَعُدْنِي ... الْحَدِيثَ» أَيَّةُ صُورَةٍ مِنْ صُورٍ الْحَبِّ فَلَ مُ تَعُدْنِي ... الْحَدِيثَ» أَيَّةُ صُورَةٍ مِنْ صُورٍ الْحَبِّ فَلَ مُ وَلَيْ يَعُدُنُ وَلَا السُّورَةَ أَوْ حَتَّى تُضَاهِيهَا؟ وَأَنَّى وَلَا يَكُر بِيمِ تَفُوقُ الصُّورَةَ أَوْ حَتَّى تُضَاهِيهَا؟ وَأَنَّى لِلْعَلاقَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ أَنْ تَجِدَ لَهَا ضَمِيرًا كَهَذَا الَّذِي تَجِدُهُ فَى كَلِمَاتِ الرَّسُولِ؟) \* (١).

## من فوائد «عيادة المريض»

- (١) فِي عِيَادَةِ المَرِيضِ إِرْضَاءٌ لِلْمَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ وَمَّتُّعٌ مُّ بِمَعِيَّتِهِ طِيلَةَ مُدَّةِ العِيَادَةِ.
  - (٢) فِي عِيَادَةِ المريضِ تَذْكِيرٌ بِالآخِرَةِ، وَتَرْقِيقٌ لِلْقَلْبِ.
- (٣) عاَئِدُ المَرِيضِ تُصَلِّي عَلَيْهِ المَلائِكَةُ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ إِلَى الْمَائِكَةُ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ إِلَى الْمَالِيَادَةِ.
- (٤) فِي الْعِيَادَةِ اتِّبَاعٌ لِسُنَّةِ المُصْطَفَى ﷺ وَاتِّبَاعٌ لأَمْرِهِ وَاقْتِدَاءٌ بِهَدْيهِ.
- (٥) فِي العِيَادَةِ رَجَاءُ شِفَاءِ المَرِيضِ بِبَرَكَةِ دُعَاءِ الْعَائِدِ لَهُ.
- (٦) فِي عِيَادِةِ المَرِيضِ تَحْقِيتٌ لِلتَّوَاصُلِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَتَحْقِيقٌ لِلأَّلْفَةِ بَيْنَهُمْ.

- (٧) فِي عِيَادَةِ المَرِيضِ جَبْرٌ لِخَاطِرِ أَهْلِهِ وَإِشَاعَةُ رُوحِ المَحَبَّةِ بِيْنَ النَّاسِ.
- (٨) فِي عِيَادَةِ المَرِيضِ رَجَاءُ بَرَكَةِ دُعَاءِ المَرِيضِ لِلْعَائِدِ فَإِنَّهُ مِّنْ ثُجَابُ دَعْوَتُهُمْ.
- (٩) في عِيَادَةِ المَرِيضِ تَطْيِيبٌ لِخَاطِرِهِ وَرَفْعٌ لِرُوحِهِ
   المُعْنَوِيَّةِ مِمَّا يُعَجِّلُ لَهُ بِالشِّفَاءِ.
- (١٠) فِي عِيَادَةِ المَرِيضِ مَا يَجْعَلُ الْعَائِدَ كَأَنَّهُ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ يَرِيحُ شَذَاهَا رِضًى وَحُبُورًا.
- (١١) عِيَادَةُ المَرِيضِ تُبشِّرُ صَاحِبَهَا بِدُخُولِ الجَنَّةِ وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ الْعَائِدُ مِنَّنْ يُشَيِّعُ الْجَنَائِزَ وَيُطْعِمُ المَسَاكِينَ.

- (١٢) عَائِدُ المَرِيضِ تَغْمُرُهُ الرَّحْمَةُ وَيَخُوضُ فِيهَا.
- (١٣) عِيَادَةُ المَرِيضِ تُبْعِدُ صَاحِبَهَا عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.
- (١٤) عِيَادَةُ اللَّهِ مِنِيِّ أَوِ الْمُشْرِكِ رَجَاءَ أَنْ يَهْدِيَـهُ اللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهِ لللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(١٥) بِبَرَكَةِ الْعِيَادَةِ تَعُمُّ الْمَوَدَّةُ وَالتَّرَاحُمُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِذْ ثُحَبِّبُ الْعَائِدَ فِيمَنْ يَعُودُهُ وَرُبَّا دَفَعَتْهُ لأَنْ يُعُودُهُ وَرُبَّا دَفَعَتْهُ لأَنْ عُدِبْنِ يُعْدِبْنِ عُنْهُ دُيُونَهُ كَمَا حَدَثَ مِنْ سَعْدِبْنِ عُبَادَةً (١).

## غض البصر

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 17     | ١.       | 1      |

#### الغض لغة:

مَصْدَرُ قَوْ لِمِمْ: غَضَّ بَصَرَهُ يَغُضُّهُ غَضًّا ، وَهُو مَا خُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (غ ض ض) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعْنَيَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: الْكَفُّ وَالنَّقْصُ، وَالآخَرُ: الطَّرَاوَةُ، وَغَضُّ البَصَرِ مِنَ الْمُعْنَى الأَوَّلِ، وَكُلُّ شَيْءٍ كَفَفْتَهُ فَقَدْ غَضَضْتَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ تَلْحَقُهُ فِي ذَلِكَ غَضَاضَةٌ، أَيْ أَمْرٌ يَغُضُّ لَهُ بَصَرَهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ:

الغَضُّ : الخَفْضُ ، وَالكَفُّ وَالْكَسْرُ وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ : غَضَّ يَغُضُّ غِضًّا (بِالْكَسْرِ) وَغَضًّا وَغَضَاضَةً وَغَضَاضَةً وَغَضَاضًة (بِالْفَتْحِ). فَقَوْلُكَ : غَضَّ طَرْفَهُ أَيْ خَفَضَهُ ، وَكَلَّ شَيْءٍ غَضَضْتَهُ كَفَفْتَهُ ، وَالأَمْرُ مِنْهُ فِي لُغَةِ أَهْلِ الْجِجَازِ: اغْضُضْ وَأَهْلُ نَجْدٍ يَقُولُونَ : غُضَّ طَرْفَكَ.

وَانْغِضَاضُ الطَّرْفِ: انْغِمَاضُهُ.

والإغْضَاءُ: إِذْنَاءُ الجُفُونِ، وَهَـذَا مُشْتَقٌ مِنَ اللَّيْلَةِ الغَاضِيَةِ: الشَّـدِيدَةِ الظُّلْمَةِ، وَمِثْلُهُ الغَضَاضَةُ فَمَعْنَاهَا: الفُتُورُ فِي الطَّرْفِ، فَيُقَالُ: غَضَّ وَأَغَضَّ وَذَلِكَ إِذَا وَانَى بَيْنَ جَفْنَيْهِ وَلَمْ يُلاقِ ( أَيْ بَيْنَهُمَ) (().

#### البصر لغة:

اسْمٌ لآلَةِ الإِبْصَارِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ب ص ر) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى العِلْم بِالشَّيْءِ، وَمِنْهُ أَيْضًا :البَصِيرَةُ، وَقَالَ الْجَوْهَ رِيُّ: البَصَرُ: حَاسَّةُ الرُّوْيَةِ، وَأَبْصَرْتُ الشَّيْءَ رَأَيْتُ هُ، وَالبَصِيرُ خِلاَفُ الضَّريسِ، وَبَاصَرْتَهُ إِذَا أَشْرَفْتَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ بَعِيدِ، وَالبَصَرُ: العِلْمُ، وَبَصُرْتُ بِالشَّيْءِ: عَلِمْتُهُ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ ﴾ (طه/ ٩٦)، وَالبَصِينُ العَالمُ، وَقَدْ بَصُرَ بَصَارَةً، وَالتَّبَصُّرُ: التَّائُّلُ وَالتَّعَرُّفُ، وَالبَصِيرَةُ: الْحُجَّةُ، وَالاسْتِبْصَارُ فِي الشَّيْءِ، وَقَوْمُمْ: أَرَيْتُهُ لَمْحًا بَاصِرًا، أَيْ نَظَرًا بِتَحْدِيقِ شَدِيدٍ، وَمَعْنَاهُ: ذُو بَصَر وَهُوَ مِنْ أَبْصَرْتُ، وَالْمُعْنَى: أَرَيْتُهُ أَمْرًا شَدِيدًا يُبْصِرُهُ، وَقَالَ اللَّيْثُ: البَصَرُ: الْعَيْنُ، وَقَالَ ابْنُ سِيدَهُ: البَصَرُ: حِسُّ الْعَيْن، وَالْجَمْعُ أَبْصَارٌ، وَالْفِعْلُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ مَنْظُور: بَصُرَ بِهِ بَصَرًا وَبَصَارَةً وَأَبْصَرَهُ وَتَبَصَّرَهُ: نَظَرَ إِلَيْهِ بِبَصَرِهِ، وَقَالَ سِيبَوَيْهِ: بَصُرَ: صَارَ مُبْصِرًا، وَأَبْصَرَهُ: إِذَا أَخْبَرَ بِالَّذِي وَقَعَتْ عَيْنُهُ عَلَيْهِ، وَأَبْصَرْتُ الشَّيْءَ: رَأَيْتُهُ، وَبَاصَرَهُ: نَظَرَ مَعَهُ إِلَى شَيْءٍ أَيُّهُما يُبْصِرُهُ قَبْلَ صَاحِبهِ،

(۱) مقاييس اللغة لابن فارس (٤/ ٢٤٨) والصحاح (٦) مقاييس اللغة لابن فارس (٦/ ٣٢٦٥، ٣٢٦٥).

وَبَاصَرَهُ أَيْضًا أَبْصَرَهُ، وَيُقَالُ: أَبْصَرَ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى بَصِيرَةِ الإِيمَانِ (١).

#### البصير من أسماء الله تعالى:

قَالَ ابْـنُ الأَثِيرِ: فِي أَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى البَصِيرُ، وَهُــوَ الَّذِي يُشَاهِدُ الأَشْيَاءَ كُلُّهَا ظَاهِرَهَا وَخَفِيَّهَا ، وَالْبَصَرُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى عِبَارَةٌ عَنِ الصِّفَةِ الَّتِي يَنْكَشِفُ بِهَا كَمَالُ نْعُوتِ الْمُبْصَرَاتِ (٢). وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُبْصِرُ بِبَصَرِ ، كَمَا صَحَّ بِذَالِكَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٣).

#### غض البصر اصطلاحًا:

أَنْ يُغْمِضَ الْمُسْلِمُ بَصَرَهُ عَمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَنظُرُ إِلَّا لِمَا أُبِيحَ لَـهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ أَيْضًا إِغْمَاضُ الأَبْصَارِ عَنِ الْمَحَارِم، فَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ وَقَعَ الْبَصَرُ عَلَى مُحَرَّمٍ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَلْيَصْرِفْ بَصَرَهُ سَرِيعًا (١٠).

#### قيمة غض البصر:

قَالَ القُرْطُبِيُّ: البَصَرُ: هُوَ الْبَابُ الأَكْبَرُ إِلَى الْقَلْب، وَأَعْمَرُ طُرُق الْحَوَّاسِ إِلَيْهِ، وَبِحَسَب ذَلِكَ كَثُرَ السُّقُوطُ مِنْ جِهَتِهِ، وَوَجَبَ التَّحْذِيرُ مِنْهُ، وَغَضُّهُ وَاجِبٌ عَنْ جَمِيعِ الْمُحَرَّمَاتِ. وَكُلِّ مَا يُخْشَى الْفِتْنَةُ مِنْ

[للاستزادة: انظر صفات: تعظيم الحرمات -الحياء - العفة \_ النزاهة \_ حفظ الفرج \_ تعظيم الحرمات ـ الحجاب ـ الوقاية \_ المراقبة \_ التقوى.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: إطلاق البصر -الفتنة \_ الأذى \_ اتباع الهوى \_ الزنا \_ التبرج \_ الفجور \_ الفحش\_الدياثة].

(٢) النهاية (١/ ١٣١).

(٣) أبو داود (٤٧٢٨) وقال الألباني (٣/ ٨٩٥)/ (٣٩٥٤):

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة لابن فارس (١/ ٢٥٣)، والصحاح (٢/ ٥٩٢)، ولسان العرب (١/ ٢٩٠)، وتاج العروس ط. دار الفكر (٥/ ٦١-٦٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٢/ ٥٩٨ (بتصرف).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي جـ ٢ ص ١٤٨ (المجلد السادس).

## الآيات الواردة في « غض البصر »

قُل إِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُواْ مِنْ أَبْصَنهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزَكَ لَمُمُ إِنَّ اللهَ خَبِيرُ لِمِمَا يَصْنَعُونَ إِنَّ وَقُل الْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَلْهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهُرَ مِنْهَا وَلَيْصَرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينَّ وَلَا يُبَدِينَ مِنْهَا وَلَيْصَرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْءَابَآبِهِنَ أَوْءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْإِنْهِنَ

أَوْبَنِيَ إِخْوَنِهِ كَ أَوْبَنِيَ أَخُونِهِ مَّ أَوْسَابِهِنَ اَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُ مَّ أَوِالتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِ الْإِرْدَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْالطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِ فَي لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِ فَأُوتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيْهُ الْمُوْمِنُونَ لَعَلَّكُو تُفْلِحُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيْهُ الْمُوْمِنُونَ لَعَلَّكُو تُفْلِحُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا

## الأحاديث الواردة في «غض البصر»

١- \*( عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .. ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الجَنَّة: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ ، وَأَدُّوا إِذَا ائْتُمِنُّهُ ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ»)\*(١).

٢ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِيَّاكُمْ وَاجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ، نتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ : ﴿ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ». قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟. قَالَ : «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَّذَى ، وَرَدُّ السَّلاَم ، وَالأَمْرُ بِالْمُعُرُوفِ وَالنَّهِيُ عَنِ الْمُنْكَرِ") \*(٢).

٣ - \* ( عَنْ جَرِيرِ بْـن عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَ نِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي) \*(٣).

٤ - ﴿ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ لَـنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ : ﴿ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَنَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ

وجَاءُ")**\***(٤). ٥- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ وَإِذَا زَوَّجَ

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ

أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ - عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ - فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى مَادُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ") \*(٥).

٦ -\*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّهُ قَالَ : أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلاً وَضِيئًا، فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ عَلَيْدٌ، وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِـذَقْنِ الْفَضْل فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيّرا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ،فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ») \*(١٠).

٧ - \* ( عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ

- (٣) مسلم (٢١٥٩).
- (٤) البخاري ـ الفتح ٤(١٩٠٥). ومسلم (١٤٠٠)واللفظ له وفيه قصة وقوله «وِجَاءٌ » أي قاطع لتوقانه وشهوته.
- (٥) أبو داود (٤٩٦) واللفظ له، وقال محقق جامع الأصول (٥/ ١٨٧): إسناده حسن.
- (٦) البخاري ـ الفتح ١١ (٦٢٢٨) واللفظ له. ومسلم (١٣٣٤).
- (١) أحمد (٥/ ٣٢٣) واللفظ له، الحاكم (٤/ ٣٥٨-٣٥٩) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ،وقال الذهبي : مرسل وله شاهد. والخرائطي في مكارم الأخلاق(٣١).وذكره الألباني في الصحيحة (٣/ ٤٥٤) برقم (١٤٧٠). وكذا في صحيح الجامع (١/ ٣٣٩) رقم
- (٢) البخاري ـ الفتح ١١ (٦٢٢٩) واللفظ له . ومسلم

<sup>(1717).</sup> 

رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَكْشِفْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيْ وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيِّ وَلاَ مَيِّتٍ ») \* (١٠).

9 - \* (عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنَّهُ لِعَلِيِّ: «يَاعَلِيُّ، لاَ تُتْبِعِ النَّاعُ ـ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ لِعَلِيٍّ: «يَاعَلِيُّ، لاَ تُتْبِعِ النَّطْ رَةَ النَّطْ رَةَ النَّطْ مَةَ وَلَا لَكَ الْأُولَى وَلَا سَتْ لَكَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا سَتْ لَكَ اللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَوْلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا الللّهُ عَلَا عَلَا الللّهُ عَلَا عَلَا

١٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ لَكُمْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ» قَالُوا: بَلَى يَارَسُولَ اللهُ ،

قَالَ: ﴿إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى هَذِهِ الْمُسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا فَيُصلِّي مَعَ الْمُسْلِمِينَ الصَّلاَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي الْمَجْلِسِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ الْأُخْرَى، الصَّلاَةَ الْأُخْرَى، إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. فَإِذَا وَنَا اللَّهُ مَّ الْمُعْدُ، وَأَقِيمُ وهَا وَسُدُّوا اللهُ أَكْبَرُ، وَأَقِيمُ وهَا وَسُدُّوا اللهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُ وا، وَإِذَا وَلَى الصَّلاَةِ فَالْمِرْبَ اللهُ اللهُ

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «غض البصر»

١-\*(قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُ ودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_:
 «حِفْظُ البَصَرِ أَشَدُّ مِنْ حِفْظِ اللِّسَانِ)»\*(٥).

٢ – ﴿( قَـالَ ابْنُ مَسْعُـودٍ ــرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ:

وَلِلشَّيْطَانِ فِيهَا مَطْمَعٌ) \*((). ٣- \*(قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_:

«الإِثْ مَمَ حَسوَّاذُ (٦) القُلُوبِ ، وَمَا مِنْ نَظْرَةٍ إِلَّا

وابن خزيمة (١٧٧ ــ ٣٥٧) والحاكم (١/ ١٩١ ــ ١٩٢) ومسلم عن أبي هريرة (٤٤١) وأبو داود (٦٧٨) والترمذي (٤٤٤) والنسائي (٢/ ٩٣).

- (٥) الورع لابن أبي الدنيا (٦٢).
- (٦) حواز: يعني ما يحوزها ويغلب عليها حتى ترتكب ما لا يحسن. وقيل بتخفيف الواو وتشديد الزاي جمع حازة وهي الأمور التي تحز في القلوب.
- (٧) الترغيب والترهيب (٣/ ٣٦، ٣٧) وقال : الموقوف أصح وروي مرفوعا

- (١) أبو داود(٤٠١٥) وقال محقق جامع الأصول (٥/ ٤٥١): حديث حسن.
  - (۲) مسلم (۳۳۸)
- (٣) أبو داود (٢١٤٩) واللفظ له. والترمذي (٢٧٧٧) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. و أحمد (٥/ ٣٥٣) ، الحاكم (٣/ ١٢٣) ، وقال محقق جامع الأصول (٦/ ٦٦٠): الحديث حسن.
- (٤) أحمد (٣/٣\_٣٩٣\_٢٩٣) واللفظ لـه. والبيهقي في السنن (٢/ ٢٦)\_ الإحسان في تقريب ابن حبان وقال محققه: إسناده صحيح على شرط البخاري (٢/ ١٢٧ برقم ٤٠٢)

«حُمَادَيَاتُ النِّسَاءِ غَضٌّ الأَطْرَافِ»)\* (١).

٤ - \*( قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ...
 ﴿إِذَا مَـرَّتْ بِــكَ امْـرَأَةٌ فَغَمِّــضْ عَيْنَيْـكَ حَتَّـــى
 ثُجَاوِزَكَ»)\*(٢).

٥ - \*( قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : «إِنَّ نِسَاءَ العَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَرُؤُوسَهُنَ ». قَالَ : « اصْرِفْ بَصَرَكَ . يَقُولُ اللهُ تَعَالَى ﴿قُلُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَخْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ﴾ (النور/ ٣٠))\*(").

7 - \*( قَالَ الزُّهْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي النَّظَرِ إِلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ مِنَ النِّسَاءِ: « لاَ يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى النَّظَرِ إِلَى النَّظَرُ إِلَى النَّظَرُ إِلَى النَّظَرُ إِلَى النَّظَرُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً») \*(٤).

٧ - \*(قَالَ وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 خَرَجْنَا مَعَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ
 مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا غَضُّ أَبْصَارِنَا»)\*(٥).

٨ - \*(قَالَ العَلاَءُ بْنُ زِيَادِ العَدَوِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ــ: لاَتُتْبعْ بَصَرَكَ حُسْنَ رِدْفِ الْمُؤَأَةِ ، فَإِنَّ النَّظَرَ يَعَالَى الشَّهْوَةَ فِي الْقَلْبِ)\* (٦).

٩ - \*(قَالَ شُجَاعُ بْنُ شَاهٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 «مَنْ عَمَّرَ ظَاهِرَهُ بِاتِبَاعِ السُّنَّةِ ، وَبَاطِنَهُ بِدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ،
 وَغَضَّ بَصَرَهُ عَنِ الْمُحَارِم ، وَكَفَ نَفْسَهُ عَنِ الْمُحَارِم ، وَكَفَ نَفْسَهُ عَنِ

الشَّهَوَاتِ»، (وَذَكَرَ خَصْلَةً سَادِسَةً) هِيَ أَكْلُ الْحَلاَلِ. قَالَ : « لَمْ تُخْطِيءْ لَهُ فِرَاسَةٌ») \* (٧٠).

١٠ - \* (قَالَ ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 ﴿ إِنَّ التَّقْ - وَى سَبَ بُ لِغَ صَضِ البَصَرِ، وَتَحْصِينِ الفَرْجِ ») \* (٨).

11 - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى -: عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُالُ لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ اللهِ أَبْصَارِهِمْ ﴾ (النور الآية / ٣٠) « هَدَا أَمْرٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ عَمَّا كُرِمَ عَلَيْهِمْ فَلاَ يَنْظُرُوا إِلَّا إِلَى مَا أَبَاحَ لَهُمُ النَّظَرَ إِلَيْهِ، وَأَنْ يَعُضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَنِ الْمَحَارِمِ ، فَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ وَقَعَ وَأَنْ يَعُضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَنِ الْمَحَارِمِ ، فَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ وَقَعَ الْبَصَرُ عَلَى مُحَرَّمٍ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَلْيَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهُ مَنْ الْمَحَارِمِ ، فَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ وَقَعَ الْبَصَرُ عَلَى مُحَرَّمٍ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَلْيَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهُ مَن الْمَحَارِمِ ، فَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ وَقَعَ الْبَصَرُ عَلَى مُحَرَّمٍ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَلْيَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهُ مَن اللهِ مَنْ عَيْرِ فَصْدٍ فَلْيَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَيْرِ فَصْدِ فَلْيَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهُ مَا مَن عَيْرِ قَصْدٍ فَلْيَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَيْرِ فَصْدِ فَلْيَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَارِمُ عَلَى اللّهُ اللْلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللل

١٢ - \* (قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ نَظْمًا فِي آدَابِ
 الطَّرِيق :

جَمَعْتُ آدَابَ مَنْ رَامَ الجُلُوسَ عَلَى ال

طَّرِيقِ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْخَلْقِ إِنْسَانَا الْشَلامَ وَأَحْسِنْ فِي الْكَلامِ وَشَـ

مِّتْ عَاطِسًا وَسَلاَمًا رُدَّ إِحْسَانًا فِي الْحَمْلِ عَاوِنْ وَمَظْلُومًا أَعِنْ وَأَغِثْ

لَمْفَانَ اهْدِ سَبِيلاً وَاهْدِ حَيْرَانَا

<sup>(</sup>٥) الورع لابن أبي الدنيا (٩٦٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٦٨)

<sup>(</sup>V) مجموع الفتاوي (١٥/ ٢٥-٤٢٦).

<sup>(</sup>٨) الفتح (٩/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٩) بتصرف يسير من التفسير ٣/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٦/ ٣٢٦٦)

<sup>(</sup>٢) الورع لابن أبي الدنيا (٦٦)

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (٦/ ١٨٩ - ١٩٠) وعزاه للبخاري انظر الفتح ١١(٩)

<sup>(</sup>٤) البخاري\_ الفتح (١١/ ٩).

بالعُرْفِ مُرْ، وَانْهَ عَنْ نُكْرٍ وَكُفَّ أَذَى

وَغُضَّ طَرْفًا وَأَكْثِرْ ذِكْرَ مَوْلاَنَا) \* (١٠).

10 - \* (قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : «مَنْ حَفِظَ بَصَرَهُ أَوْرَتَهُ اللهُ نُورًا فِي بَصِيرَتِهِ ») \* (٢٠).

١٤ - \* (قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: اتَّقُوا النَّظَرَ إِلَى أَوْلاَدِ اللَّلُوكِ فَإِنَّ فِنْنَتَهُمْ كَفِتْنَةِ الْعَذَارَى) \* (٣).

١٥ - \*( قَالَ الشَّاعِرُ :

وَأَغُضُّ طَرْفِي مَا بَدَتْ لِي جَارَتِي

حَتَّى يُوَارِيَ جَارَتِي مَأْوَاهَا)\*(١).

١٦ - قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةً - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: قَدْ أَمَرَ
 اللهُ فِي كِتَابِهِ بِغَضِّ الْبُصَرِ وَهُو نَوْعَانِ : غَضُّ الْبَصَرِ عَنِ
 العَوْرَةِ ، وَغَضُّهُ عَنْ مَحَلِّ الشَّهْوَةِ.

فَالأَوَّلُ مِنْهُمَا: كَغَضِّ الرَّجُلِ بَصَرَه عَنْ عَوْرَةِ عَوْرَةِ عَوْرَةِ عَوْرَةِ الرَّجُلِ عَوْرَةِ الرَّجُلِ عَوْرَةِ الرَّجُلِ عَيْرِهِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ « لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمُزَاَّةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمُزَاَّةِ » وَيَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ.

وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي: فَهُو غَضُّ البَصَرِ عَنِ الزِّينَةِ البَاطِنَةِ مِنَ الْمُرَّأَةِ الأَّجْنَبِيَّةِ وَهَذَا أَشَدُّ مِنَ الأَوَّلِ (٥٠).

## من فوائد «غض البصر»

١ ـ إِنَّ غَضَّ الْبَصَرِ عَنِ العَوْرَةِ الَّتِي يُنْهَى عَنِ النَّطَرِ
 إِلَيْهَا كَالْمُرَّأَةِ وَالأَمْرَدِ الحَسَنِ يُورِثُ ثَلاَثَ فَوَائِدَ:

(١) حَلاَوَةُ الإِيمَانِ وَلَذَّتُهُ وَالَّتِي هِيَ أَطْيَبُ وَأَحْلَى مِي أَطْيَبُ وَأَحْلَى مِا اللهُ مِا تَرَكَهُ اللهُ عَوَّضَهُ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ.

(٢) نُورُ القَلْبِ وَالفِرَاسَةُ، وَلِذَلِكَ ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، عَقِبَ آيَاتِ غَضِّ البَصَرِ الَّتِي فِي سُورَةِ النُّورِ قَولُهُ تَعَالَى ﴿اللهُ نُورُ السَّمَلُ واتِ وَالأَرْضِ ﴾ (النور/ ٣٥) وَذَلِكَ لأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَجْزي الْعَبْدَ عَلَى عَمَلِهِ بِهَا هُوَ مِنْ جِنْسِهِ . فَلَمَّا مَنَعَ الْعَبْدُ نُورَ بَصَرِهِ أَنْ يَنْفُذَ إِلَى مَا لاَ يَحِلُّ، أَطْلَقَ نُورَ بَصِيرَتِهِ وَفَتَحَ عَلَيْهِ بَابَ الْعِلْم وَالْعُرْفَةِ.

(٣) قُوَّةُ القَلْبِ وَتَبَاتُهُ وَشَجَاعَتُهُ فَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ

سُلْطَانَ الْبَصِيرَةِ مَعَ سُلْطَانِ الْحُجَّةِ (١).

٢ - يُبْدِلُ اللهُ صَاحِبَهُ نُورًا يَجِدُ حَلاَوَتَهُ فِي قَلْبِهِ.

٣- فِيهِ طَاعَةٌ للهِ وَرَسُولِهِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا عَجَبَّةٌ تُوصِلُهُ إِلَى
 إِلَى الجَنَّةِ .

٤ - مِنْ أَهَمِّ الْصِفَاتِ الَّتِي يَتَحَلَّى بِهَا الْمُؤْمِنُ وَتَتَوَلَّـدُ
 مِنَ الحَيَاءِ.

٥ - فِيهِ رَاحَةٌ لِلنَّفْسِ وَالْبَدَنِ.

٦ - يَصُونُ الْمَحَارِمَ وَيُجَنِّبُ الْوُقُوعَ فِي الزَّلَلِ.

٧- يَجْعَلُ الْمُجْتَمَعَ الْتُحَلِّيَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ مُجْتَمَعًا آمِنًا مُتَحَابًا.

٨- يَصُونُ الْمُجْتَمَعَ مِنَ انْتِشَارِ الزِّنَى.

٩ - يَضُرُّ بِالشَّيْطَانِ وَأَعْوَانِهِ وَيَسْتَجْلِبُ العِفَّةَ.

(١) الفتح (١١/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان (٦/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (١٥/ ١٤ ٤٣٦\_٤)

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه (١٥/ ١٤-٤٢٦)بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۸۳)

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٥/ ٤٢٠)

## الغيرة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣      | 19       | -      |

#### الغيرة لغة:

مَصْدَرُ قَوْلِمِ : غِرْتُ عَلَى أَهْلِي غَيْرَةً، وَهُــوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (غ ي ر) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى صَلاَح وَإِصْلاَح وَمَنْفَعَةٍ (١)، قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: وَمِنْ هَذَا الْبَابِ: الْغَيْرَةُ ؛ لأَنَّهَا صَلاَحٌ وَمَنْفَعَةٌ (٢٠) ، يُقَالُ: غَارَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَغَارُ غَيْرًا وَغَيْرَةً وَغَارًا وَغِيارًا وَرَجُلٌ غَيُورٌ وَغَيْرَانُ، وَجَمْعُ غَيُور : غُيُرُهُ وَجَمْعُ غَيْرَانَ: غَيَارَى وَغُيَارَى، وَيُقَالُ (في الْوَصْفِ أَيْضًا): رَجُلٌ مِغْيَارٌ وَقَوْمٌ مَغَايِرُ، وَامْرَأَةٌ غَيْرَى وَنِسْوَةٌ غَيارَى، وَامْرَأَةٌ غَيُورٌ وَنِسْوَةٌ غُيُرٌ، صَحَّتِ الْيَاءُ لِخِفَّتِهَا عَلَيْهِمْ وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَثْقِلُونَ الضَّمَّةَ عَلَيْهَا اسْتِنْقَالَمُمْ لَهَا عَلَى الوَاو، وَبَعْضُهُمْ يُخَفِّفُهَا بِالتَّسْكِين فَيَقُولُ: غُيْرٌ مِثْلُ رُسْلِ فِي رُسُل، وَفِي حَدِيثِ أُمّ سَلَمَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - إِنَّ لِي بِنتًا وَأَنَا غَيُـورٌ، هُوَ فَعُـولٌ مِنَ الْغَيْرَةِ وَهِيَ الْحَمِيَّةُ وَالأَنْفَةُ، يُقَالُ رَجُلٌ غَيُورٌ وَامْرَأَةٌ غَيُورٌ بِـلا هَاءٍ، لأَنَّ فَعُولاً يَسْتَوِي فِيهِ الْلُذَكَّـرُ وَالْلُؤَنَّثُ، وَفِي رِوَايَةٍ: امْرَأَةٌ غَيْرَى، هِي فَعْلَى مِنَ الْغَيْرَة، والمِغْيَارُ:

#### الشَّدِيدُ الغَيْرةِ ، قَالَ النَّابِغَةُ:

### شُمْسٌ مَوانِعُ كُلِّ لَيْلَةِ حُرَّةٍ

يُخْلِفْنَ ظَنَّ الفَاحِشِ المِغْيَارِ. وَفُلاَنٌ لاَ يَتَغَيَّرُ عَلَى أَهْلِهِ أَيْ لاَ يَغَارُ ، وَأَغَارَ أَهْلَهُ: تَزَقَّجَ عَلَيْهَا فَغَارَتْ ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: أَغْيَرُ مِنَ الحُمَّى أَيْ أَنَّهَا تُلاَزِمُ الْمُحْمُومَ مُلاَزَمَةَ الغَيُورِ لِبَعْلِهَا (٣).

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: الْغَيْرَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ تَغَيُّرِ الْقَلْبِ وَهَيَجَانِ الْغَضَبِ، بِسَبَبِ مُشْتَقَّةٌ مِنْ تَغَيُّرِ الْقَلْبِ وَهَيَجَانِ الْغَضَبِ، بِسَبَبِ الْشَارَكَةِ فِيهَا بِهِ الْالْحْتِصَاصُ ، وَأَشَدُّ مَا يَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَ النَّوْجَيْنُ (٤٤). الزَّوْجَيْنُ (٤٤).

#### واصطلاحًا:

كَرَاهَةُ شَرِكَةِ الْغَيْرِ في حَقِّهِ.

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الْغَيْرَةُ: كَرَاهَةُ الرَّجُلِ اشْتِرَاكَ غَيْرِهِ فِيهَا هُوَ مِنْ حَقِّهِ (٥) وَذِكْ رُالرَّجُلِ هُنَا عَلَى سَبِيلِ غَيْرِهِ فِيهَا هُوَ مِنْ حَقِّهِ (١ وَذِكْ رُالرَّجُلِ هُنَا عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ، وَإِلَّا فَإِنَّ الْغَيْرَةَ غَرِيزَةٌ تَشْتَرِكُ فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَشَدُّ.

<sup>(</sup>۱) تدل مادة (غ ي ر) أيضا على معنى اختلاف الشيئين، ومنه قولنا: هذا الشيء غير ذاك، أي هو سواه وخلافه. انظر المقاييس (٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) المقاييس (٤/ ٤٠٠)، والصحاح (٢/ ٢٦٦)، والنهاية لابن الأثير (٣/ ٤٠١)، ولسان العرب (٤/ ٣٣٢٦) (ط. دار المعارف).

<sup>(</sup>٣) انظر النهاية لابن الأثير (٣/ ٤٠٠ \_ ٤٠١)، ولسان العرب (٥/ ٤١ \_ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٩/ ٣٢٠)وانظر : التعريفات للجرجاني (ص١٦٣) والتوقيف علي مهمات التعاريف ص(٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) الكليات للكفوي(٦٧١).

#### غيرة الله \_ عز وجل \_:

جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ أَنَّ اللهَ عَـرَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَكُونُ مِنْ إِنْيَانِ مَحَارِمِهِ، يَعَارُهُ وَأَنَّ عَيْرَتَهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ تَكُونُ مِنْ إِنْيَانِ مَحَارِمِهِ، وَوَجْهُ ذَلِكَ ؛ أَنَّ الْمُسْلِمَ اللَّذِي يُطِيعُ هَـوَاهُ أَوْ يَنْقَادُ لِللَّا يُطَانِ وَيَقَعُ فِي مَحَارِمِ اللهِ، فَكَأَنَّهُ جَعَلَ لِغَيْرِ اللهِ فِيهِ لِللَّهَ يُطَانِ وَيَقَعُ فِي مَحَارِمِ اللهِ، فَكَأَنَّهُ جَعَلَ لِغَيْرِ اللهِ فِيهِ نَصِيبًا، وَلَمَّا كَانَتِ الطَّاعَةُ خَاصَّةً بِاللهِ ـ عَـزَّ وَجَلَّ وَيَعَلَيْهِ، وَلَا كَانَتِ الطَّاعَةُ خَاصَّةً بِاللهِ ـ عَـزَّ وَجَلَّ وَيَابُكُ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهَا غَيْرُهُ ، كَانَ ذَلِكَ مَبْعَثًا لأَنْ يَسْتَثِيرَ العَاصِي غَضَبَ مَوْلاَهُ وَغَيْرَتَهُ عَلَيْهِ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِأَنْ الْمَوْلَى ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ـ لاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ لاَنَّ الْمُعْصِيةَ كَمَا لاَ يَرْضَى لَعْبَادِهِ اللهِ عَلَيْهِ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لاَنْ الْمُعْصِيةَ كَمَا لاَ يَرْضَى لَمُهُ الْكُفْرَ، وَمِنْ شَمَّ تَكُونُ مِنْ أَنْ مَا تَكُونُ مِنْ أَلْكُونُ وَمِنْ شَمَّ تَكُونُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللهُ عَنْ مَا فَيَالًا فَعَالِهُ مِنْ شَمَ تَكُونُ مِنْ شَمَ تَكُونُ مِنْ قَمَ تَكُونُ مِنْ قَمَ لَيْ اللهَ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَعُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ شَمْ تَكُونُ مِنْ شَمْ تَكُونُ مِنْ قَمَا لَا كُونُ مَا لا يَوْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَعُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَا يَوْعَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَا عَلَاهُ مَا لَا يَوْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَعُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِيةَ مَا لَا عَلَوْهُ مَا لَا عَلَيْهُ مَا لَا عَلَى اللهِ عَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المَا عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْ الْعِنْ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِي اللهُ المُعْلَى المَا عَلَيْهُ الْع

جَانِبِ اللهِ تَعَالَى غِيرَةٌ حَقِيقِيَّةٌ عَلَى مَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَكَالِهِ، وَمِنْ لَوَازِمِهَا: كَرَاهِيَةَ وُقُوعِ الْعَبْدِ فِي الْمُعَاصِي وَكَمَالِهِ، وَمِنْ لَوَازِمِهَا: كَرَاهِيَةَ وُقُوعِ الْعَبْدِ فِي الْمُعَاصِي وَإِشْرَاكِهِ غَيْرَ اللهِ فِيهَا هُوَ حَتَّى الْمُؤلَى وَحْدَه مُمِنَ الْتِزَامِ بِأَوَامِرِه، وَاجْتِنَابِ لِمَعَاصِيهِ.

[للاستزادة: انظر صفات: تعظيم الحرمات ـ الرجولة - الشرف - العزة ـ الشهامة ـ النبل ـ الحجاب ـ العفة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: انتهاك الحرمات \_ اتباع الهوي \_ الخنوثة - الدياثة \_ الفسوق \_ التبرج].

## الأحاديث الواردة في «الغيرة»

١ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَدَّثَ مَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلاً. قَالَتْ : فَعَرْتُ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ . فَقَالَ : لَيْلاً. قَالَتْ : فَعَائِشَةُ ! أَغِرْتِ؟ ». فَقُلْتُ: وَمَالِي لاَ يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ ؟ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَقَدْ جَاءَكِ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ ؟ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُ ؟ ». قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَوَ مَعِي شَيْطَانُ ؟ . قَالَ: «نَعَمْ ». قَالَ: «نَعَمْ ». قَلْتُ: وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ ؟ قَالَ: «نَعَمْ » وَلَكِنَّ رَبِّي قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ ؟ قَالَ: «نَعَمْ » وَلَكِنَّ رَبِّي قَالَ: «نَعَمْ » وَلَكِنَّ رَبِّي قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ ؟ قَالَ: «نَعَمْ » وَلَكِنَّ رَبِّي قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ ؟ قَالَ: «نَعَمْ ، وَلَكِنَّ رَبِّي قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ ؟ قَالَ: «نَعَمْ ، وَلَكِنَّ رَبِّي قُلْنَى عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ » ) \* (١) .

٢ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ النَّبِيَ وَعَنِيرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ
 النَّبِيَ وَعَنِيرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِي اللهُ عَلَيْهِ ") \* (٢).
 الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ") \* (٢).

٣ - \*(عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ وَمَلَ لَهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمِنَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمِنَ الْخُيلاءِ مَا يُحِبُّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمِنَ الْخُيلاءِ مَا يُحِبُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمِنَ الْخُيلاءِ مَا يُحِبُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَأَمَّا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ . وَأَمَّا الْغَيْرَةُ اللّهِ عَبْدِ رِيبَةٍ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَالْغَيْرَةُ فِي عَيْرِ رِيبَةٍ وَالاَخْتِيَالُ اللّهِ عَنْ وَجَلَّ - فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ وَالاَخْتِيَالُ اللّهِ عَنْ وَجَلَّ - الْغَيْرَةُ فِي عَيْرِ رِيبَةٍ وَالاَخْتِيَالُ اللّهِ عَلَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الْخَيْرَةُ فِي عَيْرِ رِيبَةٍ وَالاَخْتِيَالُ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ - الْخَيْرَةُ فِي عَيْرِ رِيبَةٍ وَالاَخْتِيَالُ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ - الْخَيْرَةُ فِي عَيْرِ رِيبَةٍ وَالاَخْتِيَالُ اللّهُ عَنْ وَجَلَ - الْخَيْرَالُ الرَّجُل

بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ . وَالاَخْتِيَالُ الَّـذِي يُبْغِضُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ الْخُيَلاَءُ فِي الْبَاطِلِ») \*(٣).

٤ - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: « رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ اجْنَة ، فَإِذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: « رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ اجْنَة ، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ: امْرَأَة أَبِي طَلْحَة ، وَسَمِعْتُ خَشْفَة (٤): فَقَالَ: هَذَا بِلاَلٌ. وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟. فَقَالَ: هَذَا بِلاَلٌ. وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ، فَقُلْتُ : لَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: لِعُمَرَ. فَقَالَ عُمْرُ: بِأَبِي جَارِيَةٌ، فَقُلْتُ إِلَيْهِ ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ ». فَقَالَ عُمَرُ: بِأَبِي وَثُمِي يَارَسُولَ اللهِ! أَعَلَيْكَ أَعَارُ؟) \* (٥).

٥ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ النّبِيُ عَنْهُ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ النّبِيُ عَنْهُ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ النّبِيُ عَنْهُ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النّبِيُ عَنْهُ فِيهَا الظّعَامُ فِي بَيْتِهَا يَدَ الخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفُلَقَتْ ، فَجَمَعَ النّبِيُ عَنْهُ فِيلَةَ الطّعَامَ النّبِيُ عَنْهُ فِيلَةَ الطّعَامَ النّبِي ثُولِيَةً وَيَقُولُ: ﴿غَارَتْ أُمُّكُمْ ﴾، ثُمَّ اللّهُ عَنْ وَيَقُولُ: ﴿غَارَتْ أُمُّكُمْ ﴾، ثُمَّ اللّهِ يَكُونَ فِي الصَّحْفَةِ مِنْ عِنْدِ الّتِي هُو فِي حَبَسَ الخَادِمَ (٢) حَتَّى أَتَى بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الّتِي هُو فِي حَبَسَ الخَادِمَ (٢) حَتَّى أَتَى بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الّتِي هُو فِي حَبَسَ الخَادِمَ (٢) حَتَّى أَتَى بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الّتِي هُو فِي عَبْسَ الخَادِمَ (٢) حَتَّى أَتَى بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الّتِي كُسِرَتْ مَنْ عَنْدِ الّتِي كُسِرَتْ مَصَحْفَةً إِلَى اللّتِي كُسِرَتْ مَعْفَةً الصَّحْفِقَةُ فِي بَيْتِ اللّتِي كُسِرَتْ فِي بَيْتِ اللّتِي كُسِرَتْ فِي الصَّحْفَةُ أَلَى اللّتِي كُسِرَتْ فِي بَيْتِ اللّتِي كُسِرَتْ فِي بَيْتِ اللّتِي كُسِرَتْ فِي بَيْتِ اللّتِي كُسِرَتْ فِي الْمَالِكَ الْمُكْمُورَةَ فِي بَيْتِ اللّتِي كُسِرَتْ فِيهِ إِيْ الْتَعْمُ فِي الْمُعْمَالِيَ اللّهُ الْمُعْمَالِي اللّهُ الْمُعْمِلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَالِي اللّهُ الْمُعْمَالِي اللّهُ الْمُعْمَالِي اللّهُ الْمُعْمَالِي اللّهُ الْمُعْمَالِي اللّهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي اللّهُ الْمُعْمِلَةُ الْمُعْمِلِي اللهُ الْمُعْمِلِي اللّهُ الْمُعْمِلِي اللهُ الْمُعْمِلِي اللهُ الْمُعْمِلَةُ الْمُعْمِلِي اللهُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلِي اللهُ الْمُعْمِلِي اللّهُ الْمُعْمِلِي اللهُ الْمُعْمِلِي اللهُ الْمُعْمِلِي اللهُ الْمُعْمِلِي اللهُ الْمُعْمِلِي اللهُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلِي اللهُ الْمُعْمِلِي اللهُ الْمُعْمِلِي اللهُ الْمُعْمِلِي اللهُ الْمُعْمِلِي اللهُ الْمُعْمِلِي اللهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۸۱۵)

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٩ (٥٢٢٣) واللفظ له. ومسلم (٢٧٦١)

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند (٥/ ٤٤٥ \_ ٤٤٦). أبوداود (٢٦٥٩) و والنسائي (٥/ ٧٨) واللفظ له وحسنه الألباني ، صحيح النسائي (٢٣٩٨) والإرواء (١٠٩٩).

<sup>(</sup>٤) الخشفة بالسكون: الحس والحركة. وقيل هو الصوت.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٧(٣٦٧٩) واللفظ له. ومسلم (٢٣٩٤)

<sup>(</sup>٦) حبس الخادم :أي أوقفه.

<sup>(</sup>٧) صحفتها : الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة، ونحوها، وجمعها صحاف.

<sup>(</sup>٨) البخاري\_الفتح ٩(٥٢٢٥).

٦ - ﴿ عَنْ أَسْماء - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا - أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: ﴿ لاَ شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ﴾ ﴿ (١).

٧-﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَدُ عَيْرًا (٢) » (٣). اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : «المُؤْمِنُ يَغَارُ . وَاللهُ أَشَدُ عَيْرًا (٢) » (٣).

٨ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَن النّبِي عَلَيْهِ قَالَ: « مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلِ عَن النّبِي عَلَيْهِ قَالَ: « مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ ») \* (١٤).

9 - \*(عَنْ عَائِشَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: خَسَفَتِ (٥) الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلِّي فَأَطَالَ اللهِ ﷺ فَصَلِّي فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا. ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا. وَهُو دُونَ الثِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًا. وَهُو دُونَ الثِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَحَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًا. وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ. ثُمَّ رَحَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ. فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ. فَأَطَالَ الْقِيَامَ . وَهُو الرُّكُوعِ الأَوَّلِ . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ. فَأَطَالَ الْقِيَامَ . وَهُو

دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ. وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ. ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ السُّكُوعِ الأَوَّلِ. ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ اللهَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللهِ. عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللهِ. وَإِنَّهُ كَلَيْهُ الْاَيْخُولُولُوا وَتَصَدَّقُوا . يَا أُمَّةُ رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا . وَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا . يَا أُمَّةُ مُحَمَّدٍ! إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ (٢) أَنْ يَزْنِي عَبْدُهُ أَوْ تُزْنِي أَمُتُهُ مُ اللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ (٧) لَبَكَيْتُمُ أَمْتُ اللهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ (٧) لَبَكَيْتُمُ وَلَيْلًا وَلَصَدَّا وَلَكُمُ اللهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ (٧) لَبَكَيْتُمُ وَلِيلًا وَلَصَدِكْتُمْ قَلِيلًا. أَلَا هَلْ بَلَغْتُ »)\* (٨).

• ١ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ ، أُخْتُ خَدِيجَةَ ، عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنِي فَعَرَفَ اسْتِئْ ذَانَ خَدِيجَةَ (٩) . فَارْتَاحَ لِللهِ عَنْقَ فَعَرَفَ اسْتِئْ ذَانَ خَدِيجَةَ (٩) . فَارْتَاحَ لِلْدَلِكَ (١١) . فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! هَالَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ» فَعْرْتُ . لِذَلِكَ (١١) . فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! هَالَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ» فَعْرْتُ . فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! هَالَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ» فَعْرْتُ . فَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُريْشٍ حَمْرًاءِ فَقُلْتُ: وَمَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُريْشٍ حَمْرًاءِ اللهُ خَيْرًا الشَّدْقَيْنِ (١١) ، هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ ، فَأَبْدَلَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْ عَبْدًا اللهُ خَيْرًا .

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٩(٢٢٢٥)واللفظ له. ومسلم (٢٧٦٢)

<sup>(</sup>٢) والله أشد غَيْرًا(هكذا بفتح الغين و إسكنان الياء،منصوب بالألف) وهو الغيرة.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٢٧١).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٩(٢٢٠) وللفظ له .ومسلم (٢٧٦٠)

<sup>(</sup>٥) خسفت الشمس: يقال كسفت الشمس والقمر وكسفا وانكسفا، وخسفا، وانخسفا بمعنى. وذهب جمهور أهل اللغة وغيرهم على أن الكسوف والخسوف يكون لذهاب ضوئها كله، ويكون لذهاب بعضه.

<sup>(</sup>٦) إنْ من أحد أغير من الله: إنْ نافية بمعنى ما.

<sup>(</sup>٧) لو تعلمون ما أعلم: الخ. معناه لو تعلمون من عظم انتقام الله تعالى من أهل الجرائم، وأهوال القيامة وما

بعدها، كما علمت وترون النار كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره لبكيتم كثيرا ولقل ضحككم لفكركم وخوفكم مما عملتموه.

<sup>(</sup>٨) البخاري\_الفتح ٩(٥٢٢١). ومسلم (٩٠١) واللفظ له

 <sup>(</sup>٩) فعرف استئذان خديجة: أي صفة استئذان خديجة لشبه
 صوتها بصوت أختها. فتذكر خديجة بذلك .

<sup>(</sup>١٠) فارتاح لذلك: أي هش لمجيئها وسر بها لتذكره بها خديجة وأيامها. وفي هذا دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته وإكرام أهل ذلك الصاحب.

<sup>(</sup>١١) حمراء الشدقين: معناه عجوز كبيرة جدا .

<sup>(</sup>١٢)البخاري ـ الفتح ٧( ٣٨٢١). ومسلم (٢٤٣٧)واللفظ له.

# الأحاديث الواردة في «الغيرة» معنًى

١١ - \* (عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: افْتَقَدْتُ النَّبِيُ (١) عَلَيْهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ . فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى افْتَقَدْتُ النَّبِيُ (١) عَلَيْهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ . فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بغضِ نِسَائِهِ ، فَتَحَسَّسْتُ (٢) ثُمَّ رَجَعْتُ . فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ». أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ». فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنِّي لَفِي شَأْنٍ (٣) ، وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ (٤) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١)

١٢ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْ فَاطِمَةَ ، بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ إِنَّ فَي اللهِ إِنَّ فِي مِرْطِي (١) ـ فَا أَذِنَ لَهَا . فَعَالَتْ: يَه لَيْ اللهِ إِنَّ فَي مِرْطِي (١) ـ فَا أَذِنَ لَهَا . فَعَالَتْ: يَه لَيْ اللهِ إِنَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ وَا اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ ال

فَقُلْنَ هَا: مَا نَرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ. فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُولِي لَهُ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ (٨) الْعَدْلَ في ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ . فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاللهِ ! لاَ أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي (٥) مِنْهُنَ فِي الْمُنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ . وَأَتْقَى اللهِ ، وَأَصْدَقَ حَدِيثًا ، وَأُوْصَلَ لِلرَّحِم، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدَّ ابْتِذَالاً لِنَفْسِهَا في الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ ، وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى . مَا عَدَا سَوْرَةً (١٠) مِنْ حَدِّ (١١) كَانَتْ فِيهَا . تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ (١٢). قَالَتْ: فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا . عَلَى الحَالَةِ الَّتِي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَهِيَ بِهَا . فَأَذِنَ لَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ. فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَزْوَاجَكِ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ . قَالَتْ: ثُمَّ وَقَعَتْ بي (١٣). فَاسْتَطَالَتْ عَلَيَّ، وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللهِ عَلَيَّ،

(١) (افتقدت): أي لم أجده.

عبة القلب وابنة أبي قحافة :هي السيدة عائشة \_ رضي الله عنه \_ وأبو قحافة والد أبي بكر \_ رضي الله عنه \_ وكان اسمه قبل الإسلام عبد الله بن أبي قحافة ، فلما بكر بالدخول في الإسلام كنى بأبي بكر.

(٨) ينشدنك: أي يسألنك.

(٩) تساميني: أي تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة

(١٠) سورة: السورة الثوران وعجلة الغضب.

(١١) من حد: وهي شدة الخلق وثورانه.

(١٢) الفيئة: الرجوع .والمراد ترجع عن الغضب سريعا.

(١٣) ثم وقعت بن: أي نالت منى بالوقيعة فيَّ .

<sup>(</sup>٢) فتحسست: أي تطلبته.

<sup>(</sup>٣) اني لفي شأن : تعنى أمر الغيرة .

 <sup>(</sup>٤) وَإِنك لَفي آخر: تعني من نبـذ متعة الدنيا، والإقبال على اللهِ
 عز وجل ـ

<sup>(</sup>٥) مسلم (٥٨٤).

<sup>(</sup>٦) مِرْطي: المُرْط: كساء من خَزّ أو صوف أو كتّان وقيل: هو آلثوب الأخضر ، وجمعه مروط والمرط: بكسر الميم كل ثوب غير مخيط.

<sup>(</sup>٧) العدل في ابنة أبي قحافة: معناه يسألنك التسوية بينهن في

وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ ، هَلْ يَأْذَنُ لِي فِيهَا ؟ قَالَتْ: فَلَمْ تَبُرَحْ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لاَ يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ. وَيُنابُ حَتَّى عَرَفَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لاَ يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ. قَالَتْ: فَلَنَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمُ أَنْشَبْهَا (١) حِينَ أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا (١) حِينَ أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا (١) عَلَيْهَا أَنْ . قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَتَبَسَمَ: "إِنَّهَا ابْنَةُ عَلَيْهَا (٢). قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَتَبَسَمَ: "إِنَّهَا ابْنَةُ أَيْ بَكْرٍ") \* (٣).

١٣ - \*( عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: اَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قُلْنَا: بَلَى . قَالَتْ: لَلَّا كَانَتُ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَبَسَطَ فَوَضَعَ هُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ ، وَبَسَطَ فَوَضَعَ هُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ ، وَبَسَطَ فَوَضَعَ هُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ ، وَبَسَطَ فَوَضَعَ وَدَاءَهُ ، وَلَا مِعْ لَارْدِهِ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَاضْطَجَعَ . فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثُمَا طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَاضْطَجَعَ . فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثُمَا طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَاضْطَجَعَ . فَلَمْ يُولِيَّهُ اللهُ وَيَدُدًا ، وَانْتَعَلَ رُويْدًا ، وَانْتَعَلَ أَوْدُونَ اللّهُ وَيْدًا مَ الْطَلَقُتُ عُلَى اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَلْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَلْ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ مَالِكَ ؟ يَا عَائِشُ اللّهُ طَخَمْرُ فَا فَدَخَلَ دُ هَاللّهُ وَلَاكُ ؟ يَا عَائِشُ الْضُلُ اللّهُ طَحْمُرُ فَا فَدَخَلَ دُ هُمَالِكَ ؟ يَا عَائِشُ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْسً اللّهُ عَائِشُ وَلَا فَهَالًا اللّهُ عَلَيْسً اللّهُ عَالِي اللّهُ عَائِشُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْسً اللّهُ عَلَيْسً اللّهُ عَلَيْسً اللّهُ عَلَيْسً اللّهُ عَالِكُ عَلَيْسً اللّهُ عَلَيْسً اللّهُ عَلَيْسًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْسًا لَلْ اللّهُ عَلَيْسً اللّهُ عَلَيْسًا اللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

حَشْيَا رَابِيةً (٩) ». قَالَتْ: لاَ شَيْءَ . قَالَ : «لَتُخْبِرِينِي أَوْ لِيُخْبِرَنِي اللَّطِيفُ الخَبِيرُ ». قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ بِأَيِي أَنْتَ وَأُمِّي! فَأَخْبَرْتُهُ . قَالَ : «فَأَنْتِ السَّوَادُ (١١) الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟ ». قُلْتُ: نَعَمْ . فَلَهَ دَنِي (١١) فِي صَدْرِي لَأَيْتُ أَمَامِي؟ ». قُلْتُ: نَعَمْ . فَلَهَ دَنِي اللهُ عَلَيْكِ مَلْدُةً أَوْجَعَتْنِي ثُمَّ قَالَ: «أَظَنَنْتِ أَنْ يَجِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُ هُ؟ ». قَالَتْ: مَهْ ايَكُتُ مِ النَّاسُ يَعْلَمُهُ اللهُ . ثُمَّ قَالَ: «فَالَنْتُ مَا يَكْتُ مِ النَّاسُ يَعْلَمُهُ اللهُ . ثُمَّ قَالَ: «فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ . فَنَادَانِي . فَا خَفَاهُ وَرَسُولُ هُ؟ ». فَالَحْنِي . فَا خَفَاهُ مِنْكِ . وَلَمْ يَكُنْ يَدُخُلُ عَلَيْكِ مِنْكُ . وَلَمْ يَكُنْ يَدُخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ . وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ . فَكَرِهْتُ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ . وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ . فَكَرِهْتُ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ . وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ . فَكَرِهْتُ اللهُ وَقَلْكِ. وَخَشِيعِهُ فَلَاتُ اللهُ وَقَلْكَ: إِنَّ وَلَيْتُ اللهُ وَقَلْكَ . وَخَشِيعُ فَتَسْتَغْفِرَ لَمُهُمْ ». قَالَتْ: قُلْتُ . وَلَمْ مَنْ وَاللهُ لَهُ وَلِي: السَّلاَمُ عَلَى اللهُ وَعَلْكِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

١٤ - \*( عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ:
 جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً . فَتَعَاهَـدْنَ وَتَعَاقَـدْنَ أَنْ لاَ
 يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا... الحَدِيثَ وَفِيهِ: بِنْتُ

<sup>(</sup>١) لم أنشبها: أي لم أمهلها.

<sup>(</sup>٢) أنحيت عليها: أي قصدتها واعتمدتها بالمعارضة.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ٥(٢٥٨١). ومسلم (٢٤٤٢) واللفظ له وقولهن هذا إنها من باب الغيرة ، و إلا فهو على الإطلاق .

<sup>(</sup>٤) أجافه: أغلقه.

<sup>(</sup>٥) (فجعلت درعي في رأسي: درع المرأة قميصها.

<sup>(</sup>٦) اختمرت: لبست خماري

<sup>(</sup>٧) تقنعت إزاري:لبست إزاري

 <sup>(</sup>٨) فأحضر فأحضرت: الإحضار العدو، أي فعدا فعدوت،
 فهو فوق الهرولة.

<sup>(</sup>٩) (حشيا رابية) وحشيا معناه قد وقع عليك الحشا، وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه، من ارتفاع النفس وتواتره.

<sup>(</sup>١٠) فأنت السواد: أي الشخص.

<sup>(</sup>١١) لهدني: ضربني.

<sup>(</sup>۱۲) مسلم (۹۷۶).

أَبِي زَرْعٍ . فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ ؟ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا . وَمِلْءُ كِسَائِهَا (() وَغَيْظُ جَارَتِهَا (() . جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ . فَهَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ . فَهَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ ؟ لاَ تَبُثُ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا ((") . وَلاَ تُنَقِّتُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا (() . وَلاَ تُمُلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا».. الحَدِيثَ) \* (() . مِيرَتَنَا تَعْشِيشًا».. الحَدِيثَ) \* (() .

قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ ؟. قَالَ: «لاً». قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ ؟ قَالَ: «سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ ». فَقَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ اللهُ وْفُطَ. فَلَمَّا دَارَ إِلَى قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ . فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفْعَةَ قَالَتْ: يَا اللهُ وَفُلِكَ . فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ . فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلاَ أَسْقِيكَ مِنْهُ ؟ قَالَ: «لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ». وَاللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ (^^)، قُلْتُ لَمَا: قَالَتْ: قَالَتْ: مَعْدُولُ سَوْدَةُ: وَاللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ (^^)، قُلْتُ لَمَا: السَّكُتِي ») \* (^\*).

١٦ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ صَانِعًا طَعَامًا مِثْلَ صَفِيَّةَ ، صَنعَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَا رَأَيْتُ صَانِعًا طَعَامًا مِثْلَ صَفِيَّةَ ، صَنعَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَامًا فَبَعَثَتْ بِهِ ، فَأَخَذَنِي أَفْكَ لُ (١١) فَكَسَرْتُ الإِنَاءَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ،مَا كَفَّارَةُ مَا صَنعْتُ? الإِنَاءَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ،مَا كَفَّارَةُ مَا صَنعْتُ? قَالَ: ﴿إِنَاءٌ مِثْلُ إِنَاءٍ وَطَعَامٌ مِثْلُ طَعَامٍ») \*(١١).

النّاسُ يَتَحَرّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ ، قَالَ: « كَانَ النّاسُ يَتَحَرّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، وَإِنّا نُرِيدُ وَاللهِ إِنَّ النّاسَ يَتَحَرّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْم عَائِشَةَ ، وَإِنّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيدُهُ عَائِشَةُ ، فَمُرِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ أَنْ يَأْمُرَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَ

<sup>(</sup>١) ملء كسائها: أي ممتلئة الجسم سمينة.

<sup>(</sup>٢) (وغيظ جارتها) المراد بجارتها ضرتها.

<sup>(</sup>٣) لا تبث حديثنا تبثيثا: أي لا تشيعه وتظهره ، بل تكتم سرنا وحديثنا كله.

<sup>(</sup>٤) ولا تنقث ميرتنا تنقيثا: الميرة الطعام المجلوب. ومعناه لا تفسده ولا تفرقه ولا تذهب به. ومعناه وصفها بالأمانة

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٩ ( ١٨٩ ٥). ومسلم (٢٤٤٨) واللفظ له

<sup>(</sup>٦) مغافير: جمع مغفور، وهو صمغ حُلو له رائحة كريهة

<sup>(</sup>٧) جرست نحله العرفط، أي رعت نحل هذا العسل الذي

شربته الشجر المعروف بالعرفط.

<sup>(</sup>٨) حرمناه : أي منعناه .

<sup>(</sup>٩) البخاري\_الفتح ٩(٥٢٦٨).

<sup>(</sup>١٠) أفكل: بفتح الهمزة والكاف بينها فاء ساكنة هي الرعدة من برد أو خوف، والمراد أنها لما رأت حسن الطعام أخذتها الغيرة الشديدة فأصابتها بسببها الرعدة.

<sup>(</sup>١١) النسائي (٧/ ٧١). وأبو داود ٣٥٦٨) وقال محقق جامع الأصول (٨/ ٤٣٧): إسناده حسن.

النَّاسَ أَنْ يُهُدُوا إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ أَوْ حَيْثُ مَا دَارَ قَالَتْ: فَلَكَرَتْ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَة لِلنَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: فَأَعْرَضَ عَنِي، فَلَمَّا عَنِي. فَلَمَّا عَادَ إِلَيَّ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنِي، فَلَمَّا

كَانَ فِي الثَّالِثَةِ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، لاَ تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ ، لاَ تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ ، فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا») \*(١)

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْهُ في «الغيرة»

١٨- \* (عَنِ الْمُسُورِ بْنِ غَخْرَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ وَهُو عَلَى الْمُنْبَرِ: ﴿ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأَذْنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ ابْنَي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأَذْنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ . فَلاَ آذَنُ ، ثُمَّ لاَ آذَنُ ، ثُمَّ لاَ آذَنُ ، ثُمَّ لاَ آذَنُ . إِلَّا أَنْ يُطِلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ ، يُرِيمُنِي مَا أَرَابَهَا أَنَا ، وَيُؤْذِينِي مَا فَإِنَّا هِيَ بَضْعَةُ (٢) مِنِي، يُرِيمُنِي مَا أَرَابَهَا (٣)، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا») \* (١٤) .

١٩ - \* ( عَنِ الْمُغِيرَةِ ؛ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ

عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَيِ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِح (٥) فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَيْلَا . فَقَالَ: «تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ، وَاللهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي ، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَ وَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا وَمِنْ أَجْلِ غَيْرةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَ وَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ (١) اللهِ ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللهُ أَشِرِينَ وَاللهُ إِنْهِ رَبِينَ ، وَلاَ أَحَد لَكُ مَنَ اللهِ (٧) وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ أَحَد أَحَبُ إِلَيْهِ اللهُ (٧) ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ أَحَد أَجَبُ إِلَيْهِ اللهُ أَعْلَى وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ أَجَبُ إِلَيْهِ الْمُؤْتَى ) \* (٨) .

# من الآثار الواردة في «الغيرة »

ا - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ،
 كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَطَارَتِ
 القُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةً وَحَفْصَةً . فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا .
 وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ ، سَارَ مَعَ عَائِشَةً ،

يَتَحَدَّثُ مَعَهَا. فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: أَلاَ تَرْكَبِينَ اللَّيلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، فَتَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ قَالَتْ: اللَّيلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرِكِ، فَتَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ قَالَتْ: بَلَى. فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةً. وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةً. عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ. عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ.

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح٧(٣٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) بضعه: البضعة بفتح الباء، قطعة اللحم.

<sup>(</sup>٣) يريبني ما أرابها: الريب ما رابك من شيء خفت عقباه.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٩ (٥٢٣٠) واللفظ له. ومسلم (٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) غير مصفح هو بكسر الفاء، أي غير ضارب بصفح السيف، وهو جانبه، بل أضربه بحده.

<sup>(</sup>٦) ولا أحد أحب إليه العذر من الله أي ليس أحد أحب إليه

الإعذار من الله تعالى، فالعذر بمعني الإعذار والإنذار، قبل أخذهم بالعقوبة، ولهذا بعث الله المرسلين.

<sup>(</sup>٧) ولا أحد أحب إليه المدحة: المدحة هو المدح، فإذا ثبتت الهاء كسرت الميم، وإذا حذفت فتحت.

<sup>(</sup>۸) البخاري \_ الفتح ۱۳ (۷٤۱٦) واللفظ له. ومسلم (۱٤٩٩).

وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ . فَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا . حَتَّى نَزَلُوا . فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَغَارَتْ . فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ (١) وَتَقُولُ: يَا رَبِّ! سَلِّطْ عَلَيَّ عَشْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي . رَسُولُكَ ، وَلاَ أَستَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا) \*(١).

٢ - \*(عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ عَنْهُا - قَالَتْ: "تَرَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ ولا مَمْلُوكِ وَلاَ شَيْءٍ غَيْرُ نَاضِحٍ وَغَيْرُ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ مَالٍ ولا مَمْلُوكِ وَلاَ شَيْءٍ غَيْرُ نَاضِحٍ وَغَيْرُ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ (٣) وَأَعْجِنُ، وَلَمَا فَا مَعْنِ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ لَا وَأَعْجِنُ ، وَكَانَ يَغْبِرُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكُنْ نِسْوَةَ صِدْقِ ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ – الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ - عَلَى رَأْسِي، اللهُ عَلَيْ وَمَعَهُ نَفُرٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَهِي مِنْ عَلَى ثُلُقَيْ فَرْسِحٍ . فَجِعْتُ يَوْمًا وَالنَّوى عَلَى رَأْسِي، وَهُمِي مِنِي عَلَى ثُلُقَيْ فَرْسِحٍ . فَجِعْتُ يَوْمًا وَالنَّوى عَلَى رَأْسِي، وَهِي مِنِي عَلَى ثُلُقَيْ فَرْسِحٍ . فَجِعْتُ يَوْمًا وَالنَّوى عَلَى رَأْسِي، وَهُمَا وَاللَّهِ عَلَى مُنْتِي عَلَى ثُلُقُي فَرْسِحٍ . فَجِعْتُ يَوْمًا وَالنَّوى عَلَى رَأْسِي، وَهُمَا وَالنَّوى عَلَى رَأْسِي، وَهُمَا وَالنَّوى عَلَى رَأْسِي، وَهُ اللهِ عَلَيْقِ وَمَعَهُ نَفُرٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَعَيْرَتُهُ فَلَا مَعْ الرِّجَالِ ، وَذَكُوثُ الزَّبَيْرَ وَغَيْرَتُهُ فَا اللهِ عَيْرَقَهُ اللَّهُ عَيْرَتُهُ وَالسَّهُ مَيْرَتُهُ وَالسَّهُ مَا الزَّبَرَ وَغَيْرَتَهُ وَالسَّهُ مَيْرَتُهُ وَالْسَعْمَيْنِ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ ، وَذَكُوثُ الزَّبَرَ وَغَيْرَتَهُ وَالسَّهُ مِنْ النَّابِي وَغَيْرَتَهُ وَالسَّهُ مَالِي مَالِولَ اللهِ وَيَعْرَقَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالِقُولِ اللهُ اللهُ

- وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ - فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنِّي قَدِ السَّحْيَيْتُ فَمَضَى ، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ ، فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُّولُ اللهِ ﷺ ، وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَنَاخَ لأَرْكَبَ ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ عَيْرَتَكَ . فَقَالَ: وَاللهِ كَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ وَكُوبِكِ مَعَهُ قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكُرٍ بَعْدَذَلِكَ رِحْوَدِ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ ، فَكَأَنَّ الْعُتَقَنِي ) \*(٥) .

### من فوائد «الغيرة »

- (١) صِيَانَةُ الأَعْرَاضِ وَحِفْظُ الْحُرُمَاتِ
- (٢) مُؤَشِّرٌ عَلَى قُوَّةِ الإِيمَانِ وَرُسُوخِهِ فِي القَلْبِ
  - (٣) تَعْظِيمُ شَعَائِرِ اللهِ وَحِفْظُ حُدُودِهِ

- (٤) مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ الرُّجُولَةِ الْحَقَّةِ
- (٥) نَشْرُ الفَضِيلَةِ فِي الْمُجْتَمَعِ وَتَطْهِيرُهُ مِنَ الرَّذِيلَةِ.
  - (٥) البخاري\_الفتح ٩(٥٢٢٥)
- (٦) ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك: معناه يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور ، ولهذا خيرك .
- (٧) البخاري ـ الفتح ٨(٤٧٨٨). ومسلم (١٤٦٤) واللفظ له.
- (١) الاذخر: نبات معروف توجد فيه الهوام غالبا في البرية .
- (٢) البخاري ـ الفتح ٩ (٥٢١١). ومسلم (٢٤٤٥) واللفظ له.
  - (٣) غربه: دلوه.
  - (٤) اخ اخ: كلمة تقال للبعير لينيخه

### الفرار إلى الله

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١.     | ۲        | ١      |

#### الفرار لغةً :

مَصْدَرُ قَـوْ لِحِمْ: فَرَّ يَفِرُّ وَهُـوَ مَأْخُـوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ف ر ر) الَّتِي تَـدُلُّ عَلَى الانْكِشَـافِ وَمَا يُقَـارِبُهُ مِنَ الْكَشْفِ عَنِ الشَّيْءِ (١) ، يُقَالُ: فَرَ يَفِرُّ فِرَارًا أَيْ هَرَبَ، الْكَشْفِ عَنِ الشَّيْءِ (١) ، يُقَالُ: فَرَ يَصْلُحُ لِلْفِرَارِ عَلَيْهِ. وَتَفَـارُّوا أَيْ تَهَارَبُوا، وَفَرَسٌ مِفَرٌ: يَصْلُحُ لِلْفِرَارِ عَلَيْهِ. وَالْمَقِرُ الْمَقِرُ : الْمُوضِعُ ، وَقَـالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُ الفَرِ : الْكَشْفُ وَاللَّهِ تَعَلَى عَنْ سِنِ الدَّابَةِ ، وَمِـنْ ذَلِكَ الافْتِرَارُ : وَهُو ظُهُورُ السِّنِ عَنْ سِنِ الدَّابَةِ ، وَمِـنْ ذَلِكَ الافْتِرَارُ : وَهُو ظُهُورُ السِّنِ مِنَ الضَّرِارُ : وَهُو ظُهُورُ السِّنِ عَنْ الشَّعِكِ ، وَأَفْرَرُتُهُ : جَعَلْتُهُ فَـارًا ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَـالَى مِنَ الضَّرِكِ إِنْ فَرَرُتُهُ مُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُهُمْ (الأحزاب/ ١٦) إِنْ الْفِرَارُ مِـنَ الْخَرْبِ، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الفَرُّ وَالْفِرَارُ : الفَرَّ وَالْفِرَارُ .

فَرَّ يَفِرُّ فِرَارًا: هَرَبَ . وَرَجُلُ فَرُورٌ وَفَرُورَةٌ وَفَرَارٌ: غَيْرُ كَرَّارٍ ، وَفَرُّ ، وَصْفٌ بِالْمَصْدَرِ ، فَالْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ.

وَفِي حَدِيثِ الْمُجْرَةِ: قَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ حِينَ نَظَرَ إِلَى النَّبِيِ عَيَّ ، وَإِلَى أَبِي بَكْ رِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، مُهَاجِرَيْنِ إِلَى الْلَدِينَةِ فَمَرًا بِهِ فَقَالَ: هَذَانِ فَرُّ قُرَيْشٍ ، مُهَاجِرَيْنِ إِلَى الْمُدِينَةِ فَمَرًا بِهِ فَقَالَ: هَذَانِ فَرُ قُرَيْشٍ ، أَفَلَا أَرُدُّ عَلَى قُرَيْشٍ فَرَها ؟. يُرِيدُ الْفَارَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ ، يُقِالُ مِنْهُ: رَجُلٌ فَرُّ وَرَجُلَانِ فَرُّ، لَا يُتَنَّى وَلَا يُجُمَعُ وَقَوْلُهُ يُقَالُ مِنْهُ: رَجُلٌ فَرُّ وَرَجُلَانِ فَرُّ، لَا يُتَنَّى وَلَا يُجُمَعُ وَقَوْلُهُ

### تَعَالَى : ﴿ أَيْنَ الْمَ فَتُ ﴿ (القيامة / ١٠) أَيْ أَيْنَ الْفِرَارُ، وَقُرِى ءَ: ﴿ أَيْنَ الْفَيْرُ ﴾ ، أَيْ أَيْنَ مَوْضِعُ الْفِرَارِ؟

وَالْفُرَّى: الْكَتِيبَةُ الْمُنْهَزِمَةُ ، وَكَذَلِكَ الْفُلَّى ، وَأَفَرَهُ غَيْرُهُ ، وَتَفَارُّوا أَيْ تَهَارَبُوا ، وَفَرَسٌ مِفَرٌ ، بِكَسْرِ الْمِيمِ : يَصْلُحُ لِلْفِرَارِ عَلَيْهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ أَيْنَ الْفَرُ وَنَهُ مِنْهُ مَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ أَيْنَ الْفَرُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَوَلَهُ تَعَالَى ﴿ أَيْنَ الْفَرُ مِنْهُ . بِكَسْرِ الْفَاءِ : الْمُوْضِعُ . وَأَفَرَّ بِهِ : فَعَلَ بِهِ فِعْلًا يَفِرُ مِنْهُ . وَفِي الْخَدِيثِ : أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ ، قَالَ لعدي بْنِ حَاتِمٍ : «مَا وَفِي الْخَدِيثِ : أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ ، قَالَ لعدي بْنِ حَاتِمٍ : «مَا يُفورُكَ عَنِ الْإِسْلَلَمِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ». أَيْ: مَا يَضُولُكَ عَنِ الْإِسْلَلَمِ إِلَّا التَّوْحِيدُ. وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ مَا الْمُحَدِّثِينَ مَا الْمُحَدِّثِينَ مَا الْمُحَدِّثِينَ مَا الْمُحَدِّثِينَ عَلَى الْفِرَارِ إِلَّا التَّوْحِيدُ. وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ مَا الْمُحَدِّثِينَ يَقُولُ وَنَهُ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَضَمِّ الْفَاءِ ، قَالَ : وَالصَّحِيثِ للللهُ وَلُ عَلَي وَلَوْ عَاتِكَةً : اللَّهُ وَلَ عَاتِكَةً :

أَفَرَّ صِيَاحُ الْقَوْمِ عَزْمَ قُلُوبِهِمْ

فَهُنَّ هَوَاءٌ، وَالْخُلُومُ عَوَازِبُ أَيْ حَمَلَهَا عَلَى الْفِرَارِ وَجَعَلَهَا خَالِيَةً بَعِيدَةً غَائِبَةَ الْعُقُولِ<sup>(٢)</sup>.

#### واصطلاحًا:

لَمْ تَذْكُرْ كُتُبُ الاصْطِلَاحِ عِبَارَةَ «الْفِرَارِ إِلَى اللهِ» عَلَى أَنَّهَا مُصْطَلَحٌ خَاصٌ، وَلَكِنَّ كُتُبَ التَّفْسِيرِ قَدْ ذَكَرَتْ ذَلِكَ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللهِ إِنِّي

<sup>(</sup>١) لهذه المادة معنيان آخران هما : الخِفَّةُ والطَّيْشُ ، وَضَرْبٌ من الحيوان.انظر في ذلك مقاييس اللغة (٤/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٥/ ٥٠-٥١) ،والصحاح (٣/ ٧٨٠)،

ومقاييس اللغة (٤/ ٣٣٨)، والمفردات (٣٧٤)، ومحيط المحيط (٣٧٤).

لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ (الذاريات / • ٥)، فَقَالَ الطَّبَرِيُّ وَعِنْدَ تَفْسِيرِ هَذَا الْجُزْءِ مِنَ الآيةِ الْكَرِيمَةِ -: «اهْرُبُوا أَيُّهَا النَّاسُ مِنْ عِقَابِ اللهِ إِلَى رَحْبَهِ بِالإِيهَانِ بِهِ وَاتِّبَاعِ أَمْرِهِ وَالْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ ﴾ (١)، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمَةِ: قُلْ لَمُمْ يَا مُحَمَّدُ، أَيْ لِقَوْمِكَ: ﴿ فَفِرُّا إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ (الذاريات / • ٥) أَيْ فِرُوا مِنْ مَعَاصِيهِ إِلَى طَاعَتِهِ. وَذَكَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهِ مَعْنَهُمُ - قَوْلَهُ فِي هَذِهِ الْآيةِ: فِرُّوا إِلَى اللهِ بِالتَّوْبَةِ مِنْ الْمَعْنَ اللهِ فَرُوا مِنْ فَرُوا مِنْ فَرُوا مِنْ فَرُوا مِنْ اللهِ بِالتَّوْبَةِ مِنْ الْمَعْنَ إِلَى اللهِ بِالتَّوْبَةِ مِنْ اللهِ بِالتَّوْبَةِ مِنْ اللهِ بِالتَّوْبَةِ مِنْ اللهِ بِالتَّوْبَةِ مِنْ اللهِ بَالتَّوْبَةِ مِنْ اللهِ بِالتَّوْبَةِ مِنْ اللهِ بِالتَّوْبَةِ مِنْ اللهِ بِالتَّوْبَةِ مِنْ الْمُعْنَا فِي هِذِهِ الْآيَةِ: فِرُّوا إِلَى اللهِ بِالتَّوْبَةِ مِنْ اللهِ بِالتَّوْبَةِ مِنْ اللهِ بَاللهِ فِي عَنِ الْمُنْ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ بِالتَّوْبَةِ الْمَانِ إِلَى طَاعَةِ الرَّعْمُ فِي اللهِ الْإِيمَانِ وَقِيلَ اللهِ الْمُعْلَ إِلَى اللهِ الْمُقْولِ إِلَى اللهِ الْمِلْ إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْمَلُوا بِطَاعَةِ الرَّعْمَلُوا بِطَاعَةِ الرَّعْمُ وَقِولَ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَا مَتِقَ لَكُمْ مِنَ اللهُ وَلَا تَعْتُومُدُوا عَلَى حَرَكَاتِكُمْ (٢).

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ: فِرُّوا إِلَى اللهِ بِالتَّوْبَةِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ عَنِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي ، وَقِيلَ مَعْنَسَى فَفِرُّوا إِلَى اللهِ: اخْرُجُوا مِنْ مَكَّةَ .

وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَصْلِ: احْتَرِزُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ غَيْرِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْهُ، وَقِيلَ: فِرُّوا مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْهُ، وَقِيلَ: فِرُّوا مِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ إِلَى طَاعَةِ الرَّحْمَنِ، وَقِيلَ: فِرُّوا مِنَ الْجُهْلِ إِلَى الْعِلْمِ (٣). وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ: فِرُّوا إِلَى اللهِ: أَمْرٌ بِالسَّدُخُولِ فِي الإِيمَانِ وَطَاعَةِ اللهِ، وَجُعِلَ الأَمْرُ ذَلِكَ بِالسَّدُّخُولِ فِي الإِيمَانِ وَطَاعَةِ اللهِ، وَجُعِلَ الأَمْرُ ذَلِكَ بِلَفْظِ الْفِرَارِ لِيُنَبِّهُ عَلَى أَنَّ وَرَاءَ النَّاسِ عِقَابًا وَعَذَابًا وَأَمْرًا بِلَفْظِ الْفِرَارِ لِيُنَبِّهُ عَلَى أَنَّ وَرَاءَ النَّاسِ عِقَابًا وَعَذَابًا وَأَمْرًا عَلَيْهِ مَنْ لَهُ فَضِرُوا بَيْنَ التَّحْذِيدِ وَقَالَ الزَّغْشَرِيُّ: فِرُّوا إِلَى طَاعَتِهِ وَثَوَابِهِ مِنْ وَالاَسْتِدْعَاءِ، وَقَالَ الزَّغْشَرِيُّ: فِرُّوا إِلَى طَاعَتِهِ وَثَوَابِهِ مِنْ وَالاَسْتِدْعَاءِ، وَقَالَ الزَّغْشَرِيُّ: فِرُّوا إِلَى طَاعَتِهِ وَثَوَابِهِ مِنْ

مَعْصِيتِهِ وَعِقَابِهِ وَوَجِّدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (٤).

وَنَسْتَخْلِصُ مِنْ جُمْلَةِ هَـذِهِ الأَقْوَالِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْفِرَارَ إِلَى اللهِ اصْطِلَاحًا يَعْنِي:

أَنْ يَفْزَعَ الإِنْسَانُ وَيَهُرُبَ مِنْ عِقَابِ اللهِ وَمِنَ الشَّهِ وَمِنَ الشَّهِ وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَالْمُعَاصِي وَالْجَهْلِ وَكُلِّ مَا عَدَا اللهَ إِلَى طَاعَةِ الرَّحْنِ وَالدُّخُولِ فِي الإِيمَانِ.

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - : مِنْ مَنَازِلِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَنْزِلَةُ الْفِرَارِ: فَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَنْزِلَةُ الْفِرَارِ:

قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللهِ ﴾ وَحَقِيقَةُ الْفِرَارِ : الْهُرَارِ : الْهُرَارِ : الْهُرَبُ مِنْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ ، وَهُوَ نَوْعَانِ : فِرَارُ السُّعَدَاءِ ، وَفُورَارُ الأَشْقِيَاءِ.

فَفِرَارُ السُّعَدَاءِ: الْفِرَارُ إِلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ - وَفِرَارُ الأَشْقِيَاءِ الْفِرَارُ مِنْهُ لَا إِلَيْهِ.

وَأَمَّا الْفِرَارُ مِنْهُ إِلَيْهِ: فَفِرَارُ أَوْلِيَائِهِ.

قَالَ صَاحِبُ الْنَازِلِ: هُوَ الْهُرَبُ مِثَا لَمْ يَكُنْ إِلَى مَنْ لَمْ يَنَوْلُ فَرَبُ مِثَا لَمْ يَكُنْ إِلَى مَنْ لَمْ يَنَوْلُ. وَهُو عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ: فِرَارُ الْعَامَّةِ مِنَ الْجَهْلِ إِلَى الْعِلْمِ عَقْدًا وَسَعْيًا. وَمِنَ الْكَسَلِ إِلَى التَّشْمِيرِ جِدًّا وَعَنْمًا. وَمِنَ الضِّيقِ إِلَى السَّعَةِ ثِقَةً التَّشْمِيرِ جِدًّا وَعَنْمًا. وَمِنَ الضِّيقِ إِلَى السَّعَةِ ثِقَةً وَرَجَاءً.

يُرِيدُ بِهَا لَمْ يَكُنْ « الْخَلْقُ »، وَبِهَا لَمْ يَزَلْ «الْحَقُّ».

وَقَوْلُهُ: (فِرَارُ الْعَامَّةِ مِنَ الْجَهْلِ إِلَى الْعِلْمِ عَقْدًا وَسَعْيًا): فَالْفِرَارُ الْمَلْكُورُ: هُو الْفِرَارُ مِنَ الْجَهْلَيْنِ: مِنَ الْجَهْلَيْنِ: مِنَ الْجَهْلِ بِالْعِلْمِ إِلَى تَحْصِيلِهِ ، اعْتِقَادًا وَمَعْرِفَةً وَبَصِيرةً . وَمِنْ جَهْلِ الْعَمَلِ إِلَى السَّعْيِ النَّافِعِ ، وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَمِنْ جَهْلِ الْعَمَلِ إِلَى السَّعْيِ النَّافِعِ ، وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ

<sup>(</sup>٣)فتح القدير(٥/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٨/ ١٤٢)..

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري(١١/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١٧/ ٣٦\_٣٧) باختصار وتصرف يسير.

قَصْدًا وَسَعْيًا.

وَقَوْلُهُ: (وَمِنَ الْكَسَلِ إِلَى التَّشْمِيرِ جِدًّا وَعَزْمًا): أَيْ يَفِرُّ مِنْ إِجَابَةِ دَاعِي الْكَسَلِ إِلَى دَاعِي الْعَمَلِ وَالتَّشْمِيرِ بِالْجِدِّ وَالاجْتِهَادِ. وَالْجِدُّ هَهُنَا هُوَ صِدْقُ الْعَمَلِ، وَإِخْلَاصُهُ مِنْ شَوَائِبِ الْفُتُورِ، وَوُعُودِ التَّسْوِيفِ وَالتَّهَاوُنِ، وَهُو تَحْتَ السِّينِ وَسَوْفَ، وَعَسَى التَّسْوِيفِ وَالتَّهَاوُنِ، وَهُو تَحْتَ السِّينِ وَسَوْفَ، وَعَسَى وَلَعَلَ ، فَهِي أَضَرُّ شَيْءٍ عَلَى الْعَبْدِ، وَهِي شَجَرَةٌ ثَمَرُهَا وَلَعَلَ ، فَهِي شَجَرَةٌ ثَمَرُهَا الْخُسْرَانُ وَالنَّذَامَاتُ.

وَقَوْلُهُ: (مِنَ الضِّيقِ إِلَى السَّعَةِ ثِقَةً وَرَجَاءً): يُرِيدُ هُرُوبَ الْعَبْدِ مِنْ ضِيقِ صَدْرِهِ بِالْهُمُّومِ وَالْعُمُومِ وَالْمُخْوَانِ وَالْمَخَاوِفِ الَّتِي تَعْتَرِيهِ فِي هَذِهِ الدَّارِ مِنْ جِهةِ نَفْسِهِ . وَمَا هُو خَارِجٌ عَنْ نَفْسِهِ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ مَصَالِهِ ، وَمَصَالِحِ مَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ مَنْ ضِيقِ صَدْرِهِ بِذَلِكَ وَبَعَالَى ، وَصِدْقِ وَبَدَنِهِ وَمُدُوهِ . يَهُرُبُ مِنْ ضِيقِ صَدْرِهِ بِذَلِكَ كُلِّهِ إِلَى سَعَةِ فَضَاءِ الثِّقَةِ بِاللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَصِدْقِ لَكُمْ إِلَى سَعَةِ فَضَاءِ الثِّقَةِ بِاللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَصِدْقِ النَّوَكُلُ عَلَيْهِ ، وَحُسْنِ الرَّجَاءِ لِجَمِيلِ صُنْعِهِ بِهِ ، وَتَوَقَّع اللهِ وَبِرْهِ.

وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ حَسَنَ الظَّنِّ بِاللهِ ، حَسَنَ الظَّنِ بِاللهِ ، حَسَنَ الظَّنِ بِاللهِ ، حَسَنَ اللَّاجَاءِ لَهُ ، صَادِقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحْيِّبُ أَمَلُهُ فِيهِ أَلْبَتَّهَ ، فَإِنَّهُ شُبْحَانَهُ لَا يُحْيِّبُ أَمَلَ آمِلٍ ، وَلَا يُضَيِّعُ عَمَلَ عَامِلٍ ، وَعَبَّرَ عَنِ الثِّقَةِ وَحُسْنِ الظَّنِ بِالسَّعَةِ ، فَإِنَّهُ لَا أَشْرَحَ لِلصَّدْرِ ، وَلَا أَوْسَعَ لَهُ - بَعْدَ الإِيمَانِ - مِنْ فَإِنَّهُ لَا أَشْرَحَ لِلصَّدْرِ ، وَلَا أَوْسَعَ لَهُ - بَعْدَ الإِيمَانِ - مِنْ ثِقَتِهِ بِاللهِ وَرَجَائِهِ لَهُ وَحُسْنِ ظَنِّه بِهِ .

وَبِالْجُمْلَةِ فَصَاحِبُ هَذَا التَّجْرِيدِ: لَا يَقْنَعُ مِنَ اللهِ بِأَمْرٍ يَسْكُنُ إِلَيْهِ دُونَ اللهِ ، وَلَا يَفْرَحُ بِهَا حَصَلَ لَـهُ

دُونَ اللهِ ، وَلَا يَأْسَى عَلَى مَا فَاتَهُ سِوَى اللهِ ، وَلَا يَسْتَغْنِي بِرُنْبَةٍ شَرِيفَةٍ ، وَإِنْ عَظُمَتْ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ النَّاسِ ، فَلَا يَسْتَغْنِي إِلَّا بِاللهِ . وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَّا إِلَى اللهِ . وَلَا يَفْرَحُ إِلَّا فَي اللهِ . وَلَا يَفْرَحُ إِلَّا عِلَى مَا فَاتَهُ مِنَ اللهِ . وَلَا يَغْرَنُ إِلَّا عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ اللهِ . وَلَا يَغْرَنُ اللهِ . وَاحْتِجَابِ اللهِ وَلَا يَخْرَنُ إِلَّا عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ اللهِ . وَاحْتِجَابِ اللهِ وَلَا يَخْلُقُ مِنْ اللهِ . وَاحْتِجَابِ اللهِ عَنْهُ . فَكُلُّهُ بِاللهِ ، وَكُلُّهُ للهِ ، وَكُلُّهُ مَعَ اللهِ ، وَسَيْرُهُ دَائِمًا إِلَى اللهِ . وَقَدْ رُفِعَ لَهُ عَلَمُهُ فَشَمَّرَ إِلَيْهِ . وَتَجَرَّدَ لَهُ مَطْلُوبُهُ اللهِ . وَقَدْ رُفِعَ لَهُ عَلَمُهُ فَشَمَّرَ إِلَيْهِ . وَتَجَرَّدَ لَهُ مَطْلُوبُهُ فَعَمِلَ عَلَيْهِ ، تُنَادِيهِ الْخُطُوطُ : إِلَيَّ ، وَهُو يَقُولُ : إِنَّا اللهِ . وَقَدْ رُفِعَ لَهُ عَلَمُهُ فَشَمَّرَ إِلَيْهِ . وَتَجَرَّدَ لَهُ مَطْلُوبُهُ أَرِيدُ مَنْ إِذَا حَصَلَ لِي حَصَلَ لِي كُلُّ شَيْءٍ ، وَإِنْ فَاتَنِي فَعَمِلَ عَلَيْهِ ، وَمَعَ اللهِ مُجَرَّدٌ عَنْ خَلْقِهِ ، وَمَعَ اللهِ مُحَرَّدٌ مِنْ خَلْهِ ، وَمَعَ اللهِ مُحَرَّدٌ مِنْ خَلْهِ ، وَمَعَ اللهُ مُحَرَّدٌ مِنْ خَلْهِ ، أَعْنِي فَاتَنِي كُلُّ شَيْءٍ ، وَهُمَ اللهِ مُحَرَّدٌ مِنْ خَلْهِ ، أَعْنِي فَاتَنِي كُلُّ شَيْءٍ ، وَهَعَ الأَمْرِ ، وَأَمَّا الْخَطُّ الْمُعِينُ عَلَى الأَمْرِ : فَإِنَّهُ الْحَطُّ الْمُعِينُ عَلَى الأَمْرِ : فَإِنَّهُ الْمُعِنْ وَيَتِهِ ، وَلَا يُسْقِطُهُ مِنْ عَيْنِ رَبِّهِ .

وَهَ ذَا أَيْضًا مَوْضِعٌ غَلِطَ فِيهِ مَنْ غَلِطَ مِنَ الْمَوْفِ مِنَ الْإِرَادَةِ. الشُّيُوخ ، فَظَنُّوا أَنَّ إِرَادَةَ الْحَظِّ نَقْصٌ فِي الإِرَادَةِ.

وَالتَّحْقِيقُ فِيهِ: أَنَّ الْحَظَّ نَوْعَانِ: حَظُّ يُرَاحِمُ اللَّمْرَ، وَحَظُّ يُوَازِرُ الأَمْرَ. فَالأَوَّلُ هُوَ الْمَذْمُومُ، وَالثَّانِي عَلَمْ دُوحٌ وَتَنَاوُلُهُ مِنْ تَمَامِ الْعُبُودِيَّةِ، فَهَذَا لَوْنُ، وَهَذَا لَوْنُ. وَهَذَا لَوْنٌ. وَهَذَا لَوْنٌ.

[للاستزادة: انظر صفات: التوبة \_ الخوف \_ الرغبة \_ العفة \_ الوقاية \_ العبادة \_ الهجرة \_ الرهبة \_ الذكر \_ الخوف \_ الخشية \_ الخشوع.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الأمن من المكر ـ التخاذل ـ الإعراض ـ العصيان ـ الوهن ـ الغفلة ـ الغرور ـ اتباع الهوى ـ اللهو واللعب ].

# الآيات الواردة في « الفرار إلى الله »

# السَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمُ ٱلْمَنْهِ دُونَ ﴿

# وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمُّ نَذَكَّ وَنَ الْكَا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿

# الأحاديث الواردة في «الفرار إلى الله»

1- \*(عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ إِذَا أَخَلْتُ مَضْجَعَكَ (٢) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ إِذَا أَخَلْتُ مَضْجَعَكَ (٢) فَتَوضَّا فُوضُوعَكَ لِلصَّلَاةِ . ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ ، ثُمَ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ (٣) . وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ (٥) . وَأَجْأَتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ (٤) ، رَغْبَةً وَوَوَشْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ (٤) . وَإِنْبِيتِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . وَرِنْبِيتِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . وَينبِيتِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . وَإِنْبِيتِكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ . وَإِنْ مُتَ مِنْ لَيُلْتِكَ ، مُتَ وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِوِ كَلَامِكَ . فَإِنْ مُتَ مِنْ لَيُلْتِكَ ، مُتَ وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِو كَلَامِكَ . فَإِنْ مُتَ مِنْ لَيُلْتِكَ ، مُتَ وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِو كَلَامِكَ . فَإِنْ مُتَ مِنْ لَيُلْتِكَ ، مُتَ وَانْ يَوْرَدُونُهُنَّ لَا الْفَظْرَةِ (٢) قَالَ : فَرَدُونُهُنَّ لَا اللهِ عَلْيَ الْفَطْرَةِ (٢) قَالَ : فَرَدُونُهُنَّ لَا اللهُ عَلَى الْفِطْرَةِ (٢) قَالَ : فَرَدُونُهُنَّ لَا اللهَ عَلَى : آمَنْتُ بِرَسُولِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ . قَالَ : « قُلْ: قُفُلْتُ بِنَيِيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ » إِنْ مُنْ الْمَنْ فَيْ الْفِي أَرْسَلْتَ . آمَنْتُ بِنَيِيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ » إلَيْ اللّذِي أَرْسَلْتَ » إلَيْ اللهُ عَلْمُ اللّذِي أَرْسَلْتَ » إلَيْ اللّذِي أَرْسَلْتَ » إلَيْكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ اللّذِي أَرْسَلْتَ اللّذِي أَرْسَلْتَ اللّذِي أَرْسَلْتَ اللّذِي أَلْمُ اللّذِي أَلْتَ الْمَالْتَ اللّذِي أَرْسَلْتَ اللّذِي الْمُعْتَلِقُ اللْهُ الْعَلَى اللّذِي أَلْتُ اللّذِي أَلْتَ اللّذِي أَلْهُ اللّذِي أَلْهُ الللّذَى اللّذِي الْمُعْتَلَالَ اللّذِي اللّذِي أَلْهُ اللّذِي أَلْهُ الْمُ اللّذِي الْمُؤْلِقُ الللّذَى اللّذِي اللّذِي الْمُعْتَلِقُ الْمُ الْمُؤْلِلَ اللّذِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّذِي الْمُؤْلِقُ اللّذِي الْمُؤْلِولِ اللّذِي الْمُؤْلِقُ اللّذِي الْمُؤْلِقُ اللّذِي الْمُؤْلَقُولَ الللّذَي اللّذِي الْمُؤْلِقُ اللّذِي الْمُؤْلِقُولُ الللّذِي ا

٧- \*(عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَعَثَ رَجُلًا مِنَ رَجُلًا مِنَ رَجُلًا مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا ، فَأَغْضَبُوهُ فِي الأَنْصَارِ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا ، فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ . فَقَالَ : اجْمَعُوا لِي حَطَبًا ، فَجَمَعُوا لَهُ . ثُمَّ قَالَ : أَوْقِدُوا نَارًا ، فَأَوْقَدُوا . ثُمَّ قَالَ : أَلَمْ يَامُرُكُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْقُ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا ؟ . قَالُوا : بَلَى . قَالَ : فَاذْخُلُوهَا . قَالَ : فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ . فَقَالُوا : فَاذْخُلُوهَا . قَالَ ! فَنَظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ . فَقَالُوا : إِنَّمَ فَلَ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ النَّارِ . فَكَانُوا كَذَلِكَ ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ ، وَأُطْفِئَتِ النَّارُ فَلَمَّ رَجُعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ وَسَكَنَ غَضَبُهُ ، وَأُطْفِئَتِ النَّانُ فَلَمَّ رَجُعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّيْ عَلَيْ يَعِيْ ، فَقَالَ : «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا ، إِنَّا لَللهَ يَعْفُى الْمَاعَةُ فِي الْمُعْرُوفِ ») \* (^^).

<sup>(</sup>١) الذاريات: ٤٧ - ٥٠ مكية

<sup>(</sup>٢) إذا أخذت مضجعك: معناه إذا أردت النوم في مضجعك.

<sup>(</sup>٣) أسلمت وجهي إليك . وفي الرواية الأخرى أسلمت نفسي إليك : أي استسلمت وجعلت نفسي منقادة لـك طائعة لحكمك . قال العلماء : الـوجه والنفس هنا بمعنى الذات كلها ، يقال : سلم وأسلم واستسلم بمعنى.

<sup>(</sup>٤) ألجأت ظهري إليك : أي توكلت عليك واعتمدت في أمري

كله، كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يسنده .

<sup>(</sup>٥) رغبة ورهبة : أي طمعا في ثوابك وخوفا من عذابك.

<sup>(</sup>٦) الفطرة: أي الإسلام.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ١ (٢٤٧) ، ومسلم (٢٧١٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٢٥٧) ، ومسلم (١٨٤٠) واللفظ

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الفرار إلى الله»

1 - \*(عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: زُرْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْثِيّ، عَائِشَةَ عَنْ الْمُجْرَةِ ، فَقَالَتْ: «لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ ، كَانَ فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْمُجْرَةِ ، فَقَالَتْ: «لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ ، كَانَ اللهُ مَنُونَ يَفِ رُّ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ مَنَوْنَ يَفِ رُّ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ مَنَوْنَ يَفِ رُ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ مَن خَافَةً أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الإِسْلَام ، وَالْيُومَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ ، وَلَكِنْ جِهَادُ وَنِيَّةً ) \* (١).

٢- \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 خَرَجْتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَقْفُو (٢) آثَارَ النَّاسِ، قَالَتْ:
 فَسَمِعْتُ وَئِيدَ الأَرْضِ وَرَائِي - يَعْني حِسَّ الأَرْضِ -.
 قَالَتْ: فَالْتَقَتُ فَإِذَا أَنَا بِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَمَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ الْخَارِثُ بْنُ أَوْسٍ يَعْمِلُ جِحَنَّهُ (٣) ، قَالَتْ: فَجَلَسْتُ إِلَى الأَرْضِ، فَمَرَّ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ خَرَجَتْ الأَرْضِ، فَمَرَّ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا أَطْرَافِ سَعْدٍ، قَالَتْ: فَمَرَّ مَعْدُ مِنْ أَنْ الْتَقَوْفُ عَلَى أَطْرَافِ سَعْدٍ، قَالَتْ: فَمَرَّ وَيَقُولُ :
 وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ ، وَأَطْوَلِمِ مْ ، قَالَتْ: فَمَرَّ وَيَقُولُ :

لَبِّثْ قَلِيلًا لَا يُدرِكُ الْهَيْجَا حَمَلْ

مَا أَحْسَنَ الْمُوْتَ إِذَا حَانَ الأَجَلْ قَالَتْ: فَقُمْتُ، فَاقْتَحَمْتُ حَدِيقَةً، فَإِذَا فِيهَا

نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِذَا فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ سَبْغَةٌ لَهُ \_ يَعْنِي مِغْفَرًا (١٤) \_ فَقَالَ عُمَرُ: مَا جَاءَ بِكِ لَعَمْرِي، وَاللهِ إِنَّكِ لَجَرِيئَةٌ ، وَما يُؤْمِنُكِ أَنْ يَكُونَ بَلَا ۚ أَوْ يَكُونَ تَحَوُّرٌ (٥). قَالَتْ: فَإَزَالَ يَلُومُنِي حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّ الأَرْضَ انْشَقَّتْ لِي سَاعَتَثِ نِ ، فَدَخَلْتُ فيها . قَالَتْ : فَرَفَعَ الرَّجُلُ السَّبِغَةَ عَنْ وَجْهِهِ فَإِذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللهِ ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ، وَيُحَكَ إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرُتَ مُنْذُ الْيَوْم وَأَيْنَ التَّحَـوُّزُ أَوِ الْفِرَارُ إِلَّا إِلَى اللهِـعَزَّ وَجَلَّ ... قَالَتْ: وَيَرْمِي سَعْدًا رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشٍ ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ بِسَهْم ، فَقَالَ لَهُ : خُلْهَا وَأَنَا ابْنُ الْعَرِقَةِ ، فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ (٦) فَقَطَعَهُ ،فَدَعَا الله -عَزَّ وَجَلَّ \_ سَعْدٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُمِثْنِي حَتَّى تَقَرَّ عَيْنِي مِنْ قُرَيْظَةَ، قَالَتْ : وَكَانُوا حُلَفَاءَهُ وَمَوَالِيَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَتْ: فَرَقِي كَلْمُهُ (٧) وَبَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ - الرّيحَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَكَفَى اللهُ \_ عَـزَّ وَجَلَّ \_ الْمُؤْمِنِينَ شَرَّ الْقِتَالِ، وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا) \*(^^).

٣- \*(سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ الْخَائِفِينَ ؟ . فَقَالَ : قُلُوبُهُمْ بِالْخَوْفِ قَرِحَةٌ ، وَأَعْيُنُهُمْ بِالْخَوْفِ قَرِحَةٌ ، وَأَعْيُنُهُمْ بَاكِيَةٌ ، يَقُولُونَ : كَيْفَ نَفْرَحُ وَالْمَوْتُ مِنْ وَرَائِنَا ، وَالْقَبْرُ

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٧(٣٩٠٠).

<sup>(</sup>٢) أقفو: أَتَتَبَّع.

<sup>(</sup>٣) مِجنَّهُ: المِجَنِّ: الترس وهو ما يتقي به السهام.

<sup>(</sup>٤) المِغْفَر: حلق يتقنع به المتسلح، أوزرد يلبس تحت القلنسوة.

<sup>(</sup>٥) التحوز: التجمع.

<sup>(</sup>٦) الأكحل: عرق في اليد، وهو عرق الحياة.

<sup>(</sup>٧) فرقى كَلْمه: أي شفى جُرحه.

<sup>(</sup>٨) أحمد (٦/ ١٤١).

أَمَامَنَا ، وَالْقِيَامَةُ مَوْعِـدُنَا ، وَعَلَى جَهَنَّمَ طَـرِيقُنَا ، وَبَيْنَ يَدَي اللهِ رَبِّنَا مَوْقِفُنَا) \* (١).

٤- \*(ذَكَرَ مُقَاتِلٌ أَنَّ: الْفِرَارَ: التَّوْبَةُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الذَّارِيَاتِ (آية/ ٥٠): ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾)\*(٢).

٥ - \*(قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَ : ﴿فَفِرُّوا إِلَىٰ اللهِ ﴿ فَفِرُّوا إِلَىٰ إِلَيْهِ وَلَا تَعْبُدُوا غَيْرَهُ . أَمْرٌ بِالإِقْبَالِ عَلَيْهِ وَالإِعْرَاضِ عَمَّا سِوَاهُ ﴾ (٣) .
 عَلَيْهِ وَالإِعْرَاضِ عَمَّا سِوَاهُ ﴾ (٣) .

7- \*(قَالَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَفِرُوا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ تعَالَى: ﴿ فَفِرُوا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ (النذاريات/٥٠): يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَاهْرُبُوا أَيُّا النَّاسُ مِنْ عِقَابِ اللهِ إِلَى رَحْتِهِ، بِالإِيهَانِ بِهِ، وَاتِّبَاعِ النَّاسُ مِنْ عِقَابِ اللهِ إِلَى رَحْتِهِ، بِالإِيهَانِ بِهِ، وَاتِّبَاعِ أَمْرِه، وَالْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ) \* (١٠).

٧- ﴿ (قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللهِ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ : لِمَّا تَقَدَّمَ مَا جَرَى مِنْ تَكْذِيبِ أَمُهِمْ لأَنْبِيَائِهِمْ وَإِهْلَاكِهِمْ ، لِذَلِكَ جَرَى مِنْ تَكْذِيبِ أَمُهِمْ لأَنْبِيَائِهِمْ وَإِهْلَاكِهِمْ ، لِذَلِكَ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيهِ عَلَيْ : قُلْ لَمُمْ يَا مُحَمَّدُ ، أَيْ لِقَوْمِكَ : قَالَ اللهُ يَعَالَى لِنَبِيهِ عَلَيْ : قُلْ لَمُمْ يَا مُحَمَّدُ ، أَيْ لِقَوْمِكَ : ﴿ فَفَرُوا إِلَى اللهِ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ ، أَيْ فِرُوا مِنْ مَعْاصِيهِ إِلَى اللهِ إِنِي لَكُمْ مُ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ ، أَيْ وَرُوا إِلَى اللهِ مِنْ مُنْهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فِرُّوا إِلَى اللهِ بِالتَّوْبَةِ مِنْ ذُنُ وَبِكُمْ ، وَعَنْهُ فِرُّوا مِنْهُ إِلَيْهِ وَاعْمَلُوا بِلَا عَتِهِ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ بِطَاعَتِهِ . وَقَالَ مُعَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرُو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرُو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرُو الْذَارِياتِ / ٠٥) اخْرُجُ وا إِلَى اللهِ ﴿ (الذاريات / ٠٥) اخْرُجُ وا إِلَى اللهِ ﴿ وَالْذِيرُ مُنِينَ عَمْرُو إِلَى اللهِ فَا إِلَى اللهِ فَا لَيْهِ (الذاريات / ٠٥) اخْرُجُ وا إِلَى اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ فَا إِلَى اللهِ فَا اللهِ إِلَى اللهِ فَا اللهِ إِلَى اللهِ فَا اللهُ إِلَى اللهِ فَا اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ فَا اللهُ إِلَى اللهِ فَا اللهُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهُ إِلَيْهُ اللهُ إِلَيْهُ وَالْمِنْ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَيْهُ اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْهِ اللهُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ إِلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مَكَّةَ. وَقَالَ الْحُسَيْنُ ابْنُ الْفَصْلِ: احْتَرِزُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ دُونَ اللهِ فَمَنْ فَرَّ إِلَى غَيْرِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْهُ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ: فِرُوا مِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ إِلَى طَاعَةِ الرَّحْمَنِ. الْوَرَّاقُ: فِرُوا مِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ إِلَى الْبَاطِلِ فَفِرُوا إِلَى اللهِ وَفَالَ اللهِ وَفَالَ اللهِ اللهِ وَقَالَ اللهِ اللهِ يَمْنَعُكُمْ مِنْهُ. وَقَالَ ذُو النُّونِ الْمُصْرِيُّ: فَفِرُوا مِنَ الْجَهْلِ يَمْنَعُكُمْ مِنْهُ. وَقَالَ ذُو النُّونِ الْمُصْرِيُّ: فَقِرُوا مِنَ الْجَهْلِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرُو بْنُ عُمْرُو بْنُ عُمْرُو بْنُ عُمْرُو اللهِ عَلَى حَرَكَاتِكُمْ . وَقَالَ أَيْضًا: فِرُّوا إِلَى مَا سَبَقَ لَكُمْ مِنَ اللهِ ، وَلَا تَعْتَمِدُوا عَلَى حَرَكَاتِكُمْ . وَقَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَلَا تَعْتَمِدُوا عَلَى حَرَكَاتِكُمْ . وَقَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : فِرُّوا مِنَ اللهِ ، وَلَا تَعْتَمِدُوا عَلَى حَرَكَاتِكُمْ . وَقَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : فِرُّوا مِنْ اللهِ ، وَلَا تَعْتَمِدُوا عَلَى حَرَكَاتِكُمْ . وَقَالَ سَهْلُ بُن عَبْدِ اللهِ : فِرُّوا مِنْ اللهِ إِلَى مَا سَبَقَ لَكُمْ مِنَ اللهِ ، وَلَا تَعْتَمِدُوا عَلَى حَرَكَاتِكُمْ . وَقَالَ سَهْلُ بُن عَبْدِ اللهِ : فِرُّوا مِنْ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى مَا سَبَقَ لَكُمْ مِنَ اللهِ ، وَلَا تَعْتَمِدُوا عَلَى حَرَكَاتِكُمْ . وَقَالَ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَا اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهِ إِلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهِ إِلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى الْمُؤْمِ اللهُ إِلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهِ إِلَى الْمُؤْمِ اللهِ إِلَى الْمُؤْمِ اللهِ إِلَى الْمُؤْمِ اللهُ إِلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهِ إِلَيْ الْمُؤْمِ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَيْ الْمُؤْمِ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ الْمُؤْمِ اللهِ إِلَا الْمُؤْمِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ا

٨- \*(قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللهِ ﴾ الناريات/ ٥٠): أَيْ الْجَأُوا إِلَيْهِ وَاعْتَمِدُوا فِي أُمُورِكُمْ عَلَيْهِ ) \*(١٠).

9 - \* (قَالَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ: بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ أَنَا بِجُوَيْرِيَةَ مُتَعَبِّدَةً مُتَعَلِّقَةً بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، بِاللّبَيْتِ إِذْ أَنَا بِجُويْرِيَةَ مُتَعَبِّدَةً مُتَعَلِقَةً بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، وَهِي تَقُولُ: يَا رَبِّ، كَمْ مِنْ شَهْوَةٍ ذَهَبَتْ لَذَّاتُهَا، وَبَعْيَتْ تَبِعَاتُهَا. وَتَبْكِي، فَهَازَالَ ذَلِكَ مُقَامُهَا حَتَّى طَلَعَ الْفَجُرُ. قَالَ مَالِكٌ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ وَضَعْتُ طَلَعَ الْفَجُرُ. قَالَ مَالِكٌ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ وَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى رَأْسِي صَارِحًا أَقُولُ: ثَكِلَتْ مَالِكًا أُمُّهُ) \*(٧).

١٠ - \* (قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - تَحْتَ عُنْ وَالرِّحْلَةُ إِلَى اللهِ وَمَا يَعْتَرِضُهَا) : إِذَا عَزَمَ الْعَبْدُ عَلَى السَّفَرِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَإِرَادَتِهِ عَرَضَتْ لَـهُ الْخُوَادِعُ
 عَلَى السَّفَرِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَإِرَادَتِهِ عَرَضَتْ لَـهُ الْخُوَادِعُ

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٤/ ١٩٤). ص

<sup>(</sup>٢) نزهة الأعين النواظر (٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) حاشية السندي على تفسير ابن جرير الطبري (مج٧، جـ٧٧، ص١٦).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان في تفسير القرآن (مج١١، جـ٧٠،

س۲−۷).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (مج٩، جـ١٧، ص٣٦، ٣٧).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (٤/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٧) إحياء علوم الدين (٤/ ١٩٤).

وَالْقَوَاطِعُ ، فَيَنْخَدِعُ أَوَّلًا بِالشَّهَوَاتِ وَالرِّيَاسَاتِ وَالْمَلَاذِ وَالْمَنَاكِحِ وَالْمُلَابِسِ . فَإِنْ وَقَفَ مَعَهَا انْقَطَعَ وَإِنْ وَفَضَهَا، وَلَمْ يَقِيفُ مَعَهَا وَصَدَقَ فِي طَلَبِهِ ابْتُلِيَ بِوَطْءِ رَفَضَهَا، وَلَمْ يَقِيفُ مَعَهَا وَصَدَقَ فِي طَلَبِهِ ابْتُلِيَ بِوطْءِ عَقِيهِ (۱۱) ، وَتَقْبِيلِ يَدِهِ ، وَالتَّوْسِعَةِ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، وَالإَشَارَةِ إِلَيْهِ بِالدُّعَاءِ وَرَجَاءِ بَرَكَتِهِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَإِنْ وَقَفَ مَعَهُ انْقَطَعَ بِهِ عَنِ اللهِ ، وَكَانَ حَظُّهُ مِنْهُ ، وَإِنْ قَطَعَهُ ، وَلَمْ يَقِفْ مَعَهُ ابْتُلِي بِالْكَرَامَاتِ وَالْكُشُوفَاتِ، فَإِنْ وَقَفَ مَعَهُ انْقَطَعَ بِهَا عَنِ اللهِ وَكَانَتْ حَظَّهُ ، وَإِنْ لَمْ فَإِنْ وَقَفَ مَعَهَ انْقَطَعَ بِهَا عَنِ اللهِ وَكَانَتْ حَظَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهَا انْقَطَعَ بِهَا عَنِ اللهِ وَكَانَتْ حَظَّهُ ، وَإِنْ لَمْ فَعَهَا انْقُطَعَ بِهَا عَنِ اللهِ وَكَانَتْ حَظَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهَا انْقُطَعَ بِهَا عَنِ اللهِ وَكَانَتْ حَظَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهَا انْقُطَعَ بِهَا عَنِ اللهِ وَكَانَتْ حَظَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهَا انْقُطَعَ بِهَا عَنِ اللهِ وَكَانَتْ حَظَّهُ ، وَإِنْ لَمْ وَقَفَ مَعَهَا انْقُطَعَ بِهَا عَنِ اللهِ وَكَانَتْ عَظَهُ ، وَلِنْ لَمْ وَقَفَ مَعَهُ النَّيْ إِلَا لَتَعْرِيدِ وَالتَّخَلِّي وَلَلَقَ وَالْمُوعَ مِنَ اللهُ وَكَانَتْ وَقَفَ مَعَ ذَلِكَ وَالْتَعْرِيدِ وَالتَّخَلِي وَلَا وَقَفَ مَعَ ذَلِكَ

انقطع بِهِ عَنِ الْمَقْصُودِ، وَإِنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ وَسَارَ نَاظِرًا إِلَى مُرَادِ اللهِ مِنْهُ، وَمَا يُحِبُّهُ مِنْهُ، بِحَيْثُ يَكُونُ عَبْدَهُ الْمَوْقُوفَ عَلَى مَحَابِّهِ وَمَرَاضِيهِ، أَيْنَ كَانَتْ ؟، وَكَيْفَ مَا يَخْتَارُهُ لِنَفْسِهِ غَيْرَ مَا يَخْتَارُهُ إِلَى النَّاسِ أَوْ عَزَلَتُهُ عَنْهُمْ ، لَا يَخْتَارُ لِنَفْسِهِ غَيْرَ مَا يَخْتَارُهُ لَكُ وَلِيَّهُ وَسَيِّدُهُ، وَاقِفْ مَعَ أَمْرِهِ يُنَقِّلُهُ وَسَيِّدُهُ وَاقِفْ مَعَ أَمْرِهِ يُنَقِّلُهُ أَنْ يُقَدِّمَ رَاحَتَهَا الْإِمْكَانِ، وَنَفْسُهُ عِنْدَهُ عَلَيْهِ أَمْرِهِ ، فَهَذَا هُوَ الْعَبْدُ وَلَكَتَهُ وَلَيْدِهُ وَلَوْ مَلَى مَرْضَاةِ سَيِّدِهِ وَأَمْرِهِ ، فَهَذَا هُوَ الْعَبْدُ الَّذِي وَلَكَ مَرْضَاةٍ سَيِّدِهِ وَأَمْرِهِ ، فَهَذَا هُوَ الْعَبْدُ الَّذِي وَلَكَ مَرْضَاةٍ سَيِّدِهِ وَأَمْرِهِ ، فَهَذَا هُوَ الْعَبْدُ الَّذِي وَلَكَ مَرْضَاةً سَيِّدِهِ وَأَمْرِه ، فَهَذَا هُوَ الْعَبْدُ الَّذِي وَلَكَ مَرْضَاةً مَنْ عَلَيْهِ عَنْ سَيِّدِهِ شَيْعٌ أَلْبُتَهُ ) \* (\*).

### من فوائد «الفرار إلى الله»

- (١) رِضْوَانُ اللهِ سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَى وَالْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةُ
  - مِنَ النَّارِ.
  - (٢) تَزْكُ الْعَاصِي وَالْبُعْدُ عَنِ الشُّبُهَاتِ.
    - (٣) طَهَارَةُ الْقُلُوبِ وَصَفَاءُ النَّفْسِ.

- (٤) حُبُّ النَّاسِ وَالْعَطْفُ عَلَيْهِمْ.
- (٥) يَشْعُرُ بِالسَّعَادَةِ وَالْفَرَحِ دَائِمًا .
- (٦) الْبُعْدُ عَنِ الدُّنْيَا وَعَدَمُ الانْشِغَالِ بِمَبَاهِجِهَا وَعَدَمُ الانْشِغَالِ بِمَبَاهِجِهَا وَمَآثِرِهَا.

### الفرح

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | 3.7      | ۲.     |

### الفرح لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِمِ مَ: فَرَحَ يَفْرَحُ، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (فَ رح) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الحُزْنِ يُقَالُ: فَرحَ بِكَذَا فَهُو فَرحٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ وَالْفُرْاحُ: الَّذِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرُحُونَ ﴾ وَالْفُرْاحُ: الَّذِي يَفْرَحُ كُلَّمَا سَرَّهُ الدَّهْرُ، وَيُقَالُ: فَرحَ بِهِ: سُرَّ، وَالفَرحُ اللَّهُ لا يُحِبُّ يَعْمَلُ: ﴿ إِنَّ اللهُ لا يُحِبُّ الْفُورِ حِينَ ﴾ (القصص ٧٦٧) مَعْنَاهُ وَ وَاللهُ أَعْلَمُ دَنُ لِمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْهُ وَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهُ لا يُحِبُّ اللهُ وَمِنْهُ وَوْلُهُ وَيُولُهُ وَاللهُ أَعْلَمُ دَنُ إِللهُ أَعْلَمُ دَنُ إِللهُ اللهُ وَمِنْهُ وَوْلُهُ وَمِنْهُ وَوَلِيلَ اللهُ اللهِ وَمِنْهُ وَلِيلَ اللهُ وَمِنْهُ وَمُ اللهُ وَمِنْهُ وَمُ اللهُ وَمِنْهُ وَمُولُهُ وَمُولُهُ وَمُولُونَ وَقِيلَ : لاَ تَفْرَحُ لِا تَشْرُ وَلا يَشْرُونُ وَاللّهُ مُنْ وَلا لَهُ مَنْ وَلا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ مِنْ وَلا وَمَعْرُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَمَعْرَا وَمُ اللهُ وَمُ وَمُ وَمُ وَمُ وَمُ وَاللّهُ وَمُ وَمُ وَاللّهُ وَمُ وَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُ وَمُ وَاللّهُ وَمُ وَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَمُ وَمُ وَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُ وَاللّهُ وَمُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُ وَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُ وَاللّهُ وَلَا الللللهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللْهُ اللّهُ الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللللللللللّهُ وَل

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الفَرَحُ: نَقِيضُ الحُزْنِ، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الفَرَحُ: نَقِيضُ الحُزْنِ، وَقَالَ ثَعْلَبٌ: هُو أَنْ يَجِدَ فِي قَلْبِهِ خِفَّةً. وَرَجُلٌ فَرِحٌ وَفَرَحَ وَوَرَحُ لَنُ مِنْ قَوْمٍ فَرَاحَى وَمَفْرُوحٌ، وَامْرَأَةٌ فَرِحَةٌ وَفَرْحَى وَفَرْحَانَ مِنْ قَوْمٍ فَرَاحَى وَفَرْحَى، وَامْرَأَةٌ فَرِحَةٌ وَفَرْحَى وَفَرْحَانَةٌ.

وَالْمِفْرَاحُ: الَّذِي يَفْرَحُ كُلَّمَا سَرَّهُ الْدَّهْرُ. وَهُـوَ الكَثِيرُ الفَرَح، وَقَدْ أَفْرَحَهُ وَفَرَّحَهُ.

وَالْفُرْحَةُ وَالْفُرْحَةُ: الْمُسَرَّةُ، وَالْفُرْحَةُ أَيْضًا: مَا تُعْطِيهِ الْمُسفَرِّحَ لَكَ أَوْ تُثِيبُهُ بِهِ مُكَافَأَةً لَهُ. وَفِي حَدِيثِ التَّوْبَةِ: «للهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ...»، وَصِفَةُ الْفَرَحِ ثَابِتَةٌ عَنِ الله - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى مَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَكَهَالِهِ. وَلَهَاتَةُ عِنِ الله - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى مَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَكَهَالِهِ. وَلَهَاتَةُ عِنْ الله عَنْدِي فُرْحَةً إِنْ وَالتَّفْرِيحُ: لَكَ عِنْدِي فُرْحَةً إِنْ بَشَرْ تَنِي (١).

قَالَ الأَزْهَرِيُّ: فَالْمَفْرُوحُ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي أَنَا أَفْرَحُ بِهِ، وَالْمُفْرِحُ هُوَ الشَّيْءِ الَّذِي يُفْرِحُنِي (٢٠).

#### واصطلاحا:

قَالَ الرَّاغِبُ: الفَرَحُ: انْشِرَاحُ الصَّدْرِ بِلَذَّةٍ عَاجِلَةٍ ، وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي اللَّذَاتِ البَدَنِيَّةِ (٣).

وَقَالَ الْسَمُنَاوِيُّ: الفَرَحُ: انْفِتَاحُ الفَلْبِ بِمَا يُلْتَذُّ بِـهِ (٤).

وَقَالَ الكَفَوِيُّ: الفَرَحُ مَا يُورِثُ أَشَرًا أَوْ بَطَرًا، وَلِي رَفَ أَشَرًا أَوْ بَطَرًا، وَلِي ذَلِكَ كَثِيرًا مَا يُذَمُّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الفَوْرِينَ ﴾ وَيَتَوَلَّدُ هَذَا عَنِ القُوَّةِ الشَّهُويَّةِ. وَقِيلَ: شَرْحُ

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (٤/ ٤٩٩)، الصحاح (١/ ٣٩٠)،لسان العرب (٢/ ٥٤١).

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة (٥/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب (٣٧٥)، وانظر أيضا الذريعة في مكارم الشريعة (٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) التوقيف على مهات التعريف (٢٥٨).

الصَّدْرِ بِلَـنَّةٍ عَاجِلَةٍ، وَقِيلَ: لَـنَّةُ القَلْبِ لِنَيْلِ الصَّدْرِ بِلَـنَّةُ القَلْبِ لِنَيْلِ النَّسْتَهَى (١).

### من معاني كلمة «الفرح» في القرآن الكريم:

جَاءَ «الفَرَحُ » فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَلَى نَوْعَيْنِ: مُطْلَقِ وَمُقَيَّدٍ.

فَا لْمُطْلَقُ: جَاءَ فِي الذَّمِّ. كَفَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الفَرِحِينَ ﴾ (القصص / ٧٦)، وَقَوْلُهُ ﴿إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴾ (هود/ ١٠).

وَالْقُيَّدُ: نَوْعَانِ أَيْضًا: مُقَيَّدٌ لِلدُّنْيَا. يُسْبِي صَاحِبَهُ فَضْلَ اللهِ وَمِنَّتَهُ، فَهُوَ مَذْمُومٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِهَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةٌ فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ (الأنعام / 33).

وَالثَّانِ: مُقَيَّدٌ بِفَصْلِ اللهِ وَرَحْمَةِ. وَهُو نَوْعَانِ أَيْضًا: فَضْلٌ وَرَحْمَةٌ بِالسَّبَبِ، وَفَضْلٌ بِالْلُسَبِّبِ. فَالأَوَّلُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَةِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَةِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِثَا يَجْمَعُونَ ﴾ (يونس/ ٥٥) وَالثَّانِي: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (آل عمران/ ٢٥٠).

#### الفرح نعيم القلب:

فَالْفَرَحُ بِاللهِ، وَبِرَسُولِهِ، وَبِالإِيمَانِ، وَبِالسَّنَةِ، وَبِالعِلْمِ، وَبِالإِيمَانِ، وَبِالسَّنَةِ، وَبِالعِلْمِ، وَبِالْقُرْآنِ: مِنْ أَعْلَى مَقَامَاتِ الدِّينِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَالَى ﴿ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ مَا لَيُعِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ (الرعد:٣٦). فَالفَرَحُ بِالْعِلْمِ وَالْإِيهَانِ وَالسُّنَّةِ: دَلِيلٌ عَلَى تَعْظِيمِـهِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَتَحَبَّتِهِ لَهُ، وَإِيثَارِهِ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ. فَإِنَّ فَرَحَ الْعَبْدِ بِالشَّيْءِ عِنْدَ حُصُولِهِ لَهُ: عَلَى قَدْرِ مَحَسَّتِهِ لَهُ، وَرَغْبَتِهِ فِيهِ. فَمَنْ لَيْسَ لَهُ رَغْبَةٌ فِي الشَّيْءِ لَا يُفْرِحُهُ حُصُولُهُ لَهُ، وَلَا يُحْزِنْهُ فَوَاتُهُ. فَالفَرَحُ تَابِعٌ لِلْمَحَبَّةِ وَالرَّغْبَةِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاسْتِبْشَارِ: أَنَّ الفَرَحَ بِالْمُحْبُوبِ بَعْدَ حُصُولِهِ، وَالاسْتِبْشَارَ: يَكُونُ بِهِ قَبْلَ حُصُولِهِ. إِذَا كَانَ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ حُصُولِهِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَـالَى: ﴿فَرِحِينَ بِهَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّدِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ (آل عمران/ ١٧٠). وَالْفَرَحُ: صِفَةُ كَمَالٍ. وَلِهَذَا يُوصَفُ الرَّبُّ تَعَالَى بِأَعْلَى أَنْوَاعِهِ وَأَكْمَلِهَا، كَفَرَحِهِ بِتَوْبَةِ التَّائِبِ أَعْظَمَ مِنْ فَرْحَةِ الـوَاجِدِ لِرَاحِلَتِهِ الَّتِي عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَائِهُ فِي الأَرْضِ الْمُهْلِكَةِ بَعْدَ فَقْدِهِ لَهَا، وَاليَأْسِ مِنْ حُصُولِهَا. وَالْمَ قُصُودُ: أَنَّ « الفَرَحَ » أَعْلَى نَعِيم القَلْبِ، وَلَنَّاتِهِ وَبَهْجَتِهِ. وَالفَرَحَ وَالشُّرُورَ نَعِيمُهُ. وَالْهُمَّ وَالْخُزْنَ عَذَابُهُ. وَالْفَرَحَ بِالشَّيْء فَوْقَ الرِّضَا بِهِ. فَإِنَّ الرِّضَا طُمَأْنِينَةٌ وَسُكُونٌ وَانْشِرَاحٌ. وَالْفَرَحَ لَذَّةٌ وَبَهْجَةٌ وَسُرُورٌ (٢).

#### أنواع الفرح:

مِنَ الفَرَحِ مَا هُوَ مَذْمُومٌ، وَمِنْهُ مَا هُو مَحْمُودٌ، فَا لَمُو مَحْمُودٌ، فَا لَمُو مَا كَانَ مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ، وَهُوَ الَّذِى يُورِثُ اللَّهِ اللَّهَ وَالْبَطَرَ، وَالْمَدُوحُ مَا كَانَ مُقَيَّدًا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ الفَرَحُ بِالعِلْمِ وَالإِيهَانِ وَالسُّنَةِ.

#### الفرق بين الفرح والسرور:

قَالَ الرَّاغِبُ: السُّرُورُ انْشِرَاحُ الصَّدْرِ بِلَذَّةٍ فِيهَا طُمَأْنِينَةُ النَّفْسِ، عَاجِلًا وَآجِلًا، وَذَلِكَ فِي الحَقِيقَةِ إِذَا لَمْ طُمَأْنِينَةُ النَّفْسِ، عَاجِلًا وَآجِلًا، وَذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ إِذَا لَمْ يُخفُ زَوَالُهُ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي القَنْيَاتِ الأُخْرَوِيَّةِ، وَالفَرَحُ انْشِرَاحُ الصَّدْرِ بِلَذَّةٍ عَاجِلَةٍ وَذَلِكَ يَكُونُ فِي اللَّذَاتِ البَدَنِيَّةِ الدُّنْيُويَّةِ (۱).

وَقَالَ فِي الْكُلِّيَّاتِ: السُّرُورُ: لَذَةٌ فِي القَلْبِ عِنْدَ حُصُولِ نَفْعٍ أَوْ تَوَقُّعِهِ أَوْ انْدِفَاعِ ضَرَرٍ وَهُو وَالفَرَحُ وَالْحُبُورُ أُمُورٌ مُتَقَارِبَةٌ، لَكِنِ السُّرُورُ هُو الخَالِصُ الْحُبُورُ أَمُورٌ مُتَقَارِبَةٌ، لَكِنِ السُّرُورُ هُو الخَالِصُ الْمُنْكَتِمُ، وَالْحُبُورُ: مَا يُرى حِبْرُهُ أَيْ أَنَرُهُ فِي ظَاهِرِ البَشْرَةِ، وَهُمَا مُسْتَعْمَلَانِ فِي الْمُحْمُودِ، وَأَمَّا الفَرَحُ فَكَثِيرًا مَا يُذَمَّ، وَالأَوَّلان يَكُونَانِ عَنِ الْقُوَّةِ الفِكْرِيَّةِ، وَالفَرَحُ

وَقَالَ أَبُو هِ لَالٍ العَسْكَرِيُّ: الفَرْقُ بَينَ السُّرُورِ وَالفَرَحِ أَنَّ السُّرُورَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِهَا هُوَ نَفْعٌ أَوْ لَذَّةٌ عَلَى الفَرَحِ أَنَّ السُّرُورَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِهَا هُو نَفْعٌ أَوْ لَذَّةً عَلَى الخَقِيقَةِ... وَقَدْ يَكُونُ الفَرَحُ بِهَا لَيْسَ بِنْفَعٍ وَلَا لَذَّةٍ،

كَفَرَحِ الصَّبِيِّ بِالرَّقْصِ وَالْعَدْوِ وَالسِّبَاحَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُتْعِبُهُ وَيُوْذِيهِ وَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ سُرُورًا، أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: تَقُولُ: الصِّبْيَانُ يَفْرَحُونَ بِالسِّبَاحَةِ وَالرَّقْصِ وَلَا تَقُولُ: يُسَرُّونَ بِلَالِكَ، وَنَقِيضُ السُّرُورِ: الحُزْنُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ يُسَرُّونَ بِلَالِكَ، وَنَقِيضُ السُّرُورِ: الحُزْنُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الحُزْنَ يَكُونُ بِالْمَوَائِدِ الْحُزْنَ يَكُونُ بِالْمَوَائِدِ وَمَا يَعْنِي أَنْ يَكُونَ السُّرُورُ بِالفَوَائِدِ وَمَا يَعْرِي عَجْرَاهَا مِنَ الْمَلَاذِ، وَنَقِيضُ الفَرَحِ: الغَمُّ.

وَقَدْ يَغْتَمُّ الإِنْسَانُ بِضَرَرٍ يَتَوَهَّمُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقِيقَةٌ لَهُ كَفَرَحِ يَكُونَ لَهُ حَقِيقَةٌ لَهُ كَفَرَحِ الْحَالِمِ بِالْمُنِيِّ وَغَيْرِهِ، وَلَا يَحُوزُ أَنْ يَحْزَنَ أَوْ يُسَرَّ بِهَا لَا حَقِيقَةً لَهُ، وَصِيغَةُ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ فِي الْعَرَبِيَّةِ تُنْبِيءُ عَمَّا حَقِيقَةً لَهُ، وَصِيغَةُ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ فِي الْعَرَبِيَّةِ تُنْبِيءُ عَمَّا قُلْنَاهُ فِيهِما (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: السرور ــ الرضا ـ طلاقة الوجه ـ التفاؤل ـ البشارة ـ التودد.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الحزن \_ العبوس \_ الكرب \_ الغضب \_ اليأس \_ القنوط \_ الجزع \_ السخط].

# الآيات الواردة في « الفرح »

- ١- وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُبِتُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ آمُوَتَّا بَلْ اللّهِ آمُوَتَّا بَلْ اللّهِ آمُونَ الله اللهِ آمُونَا اللهِ اللهِ آمُونَا اللهُ مِن فَضَيلِهِ عَلَيْ مِن فَضَيلِهِ عَلَيْ مِن فَضَيلِهِ عَلَيْ مِن فَضَيلِهِ عَلَيْ مِن فَضَيلِهِ عَلَيْهِ مَ اللّهُ مَن فَضَيلِهِ عَلَيْهِ مَ اللّهُ مَن فَضَيلِهِ مَن خَلْفِهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون اللّهِ مَن فَضَيلِ وَانَ اللّهُ اللّهُ مَن مُن فَلْهُ مَن اللّهِ وَفَضَيلٍ وَانَ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهِ وَفَضَيلٍ وَانَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهِ وَفَضَيلٍ وَانَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ وَفَضَيلٍ وَانَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهِ وَفَضَيلٍ وَانَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
  - ٢- يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْجَآءَ تَكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِن دَيِكُمْ وَشِعَظَةٌ مِن دَيِكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي الصَّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الصَّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الصَّدَالِكَ فَلْيَضَرَحُواْ فَلْ فَضَلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَنِي ذَلِكَ فَلْيَضَرَحُواْ هُوَ مَنْ اللَّهِ مَا يَجْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَجْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ لِلْكَ فَلْيَضَرَحُواْ هُوَ مَنْ اللَّهُ وَمِرْتُمَا يَجْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللللْكُولُكُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَاللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْ
- وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَ هُمُ ٱلْكِتَنَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ
   إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَ أُدقُلُ إِنَّمَا أُمْرِكَ بِهِ عَلِيَةِ أَدْعُواْ
   أُمْرَتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ وَلاَ أُشْرِكَ بِهِ عَإِلَيْهِ أَدْعُواْ
   وَ إِلَيْهِ مَنَابِ شَيْ

- - ٤- الدَّ الْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ
    فَيْلَتِ الرُّومُ الْ
    فَيْلَتِ الرُّومُ الْ
    فَيْلِيَّةِ الْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ
    فَلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ اللَّهُ مِنْ فَبَلُ
    فَيْلِهُمْ مِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ لِللَّهِ الْأَمْرُ مِن فَبَلُ
    وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ لِإِيدُ الْأَمْرُ مِن فَبَلُ
    الْمُؤْمِنُ وَيَوْمَ لِإِيدُ الْحَيْدُ الْمُؤْمِنُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْمُعْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْمُعْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْمُعْدُونَ الْحَيْدُ الْمُعْدُونَ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْمُعْدُونَ الْحَيْدُ الْمُعْدُونَ الْحَيْدُ الْحَالُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدِ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحِيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْمُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْمُ الْمُعْمُ الْحَيْمُ الْحَيْمُ الْحَيْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْ
- وَإِذَاۤ أَذَقَٰكَ النَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواۡ بِهَا وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَهُ كِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِ بِمِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿
  اللَّهُ مَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿
  (٥)
  وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿
  (٥)

# الآيات الواردة في «الفرح» ولها معنًى آخر

٧- لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَاۤ أَنَواْ وَيُحِبُونَ
 أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُم
 بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيعُرُ ﴿

إن مَمْ سَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ
 سَيِّنَةٌ يُفَرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّ حَمْ مَرَدُهُمْ شَيْئًا

إِنَّ أَللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٦) آل عمران : ١٢٠ مدنية

(٧) آل عمران : ١٨٨ مدنية

(٤) الروم: ١ - ٥ مكية

(٥) الرومٰ : ٣٦ – ٣٧ مكية

(١) آل عمران : ١٦٩ - ١٧١ مدنية(٢) يونس : ٥٧ - ٥٨ مكية

(٣) الرعد: ٣١ - ٣٧ مدنية

- مَ فَكَ مَا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْبِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْ نَهُم بَغْتَةَ فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿
- إن تُصِبْك حَسَنَةٌ نَسُؤَهُمَ مَّ
   وإن تُصِبْك مُصِيبَةٌ يُعَوُلُواْ قَدْاَ خَذَنَا ()
   أَمْرَنَا مِن قَبْ لُ وَيَكَوَلُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ()
- ٠١- فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ
  ٱللَّهِ وَكَرِهُوَ أَأَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنْفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ
  ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنَفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّقُلُ نَارُجَهَنَّمَ
  اللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنَفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّقُلُ نَارُجَهَنَّمَ
  اللَّهُ وَقَالُواْ لَانْنَفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّقُلُ اللَّهِ (")
  اللَّهُ حَرَّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ اللَّهِ (")
- ١١ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي الْبَرِّواَ لَبَحْرِ حَقَىٰ إِذَا كُنتُمْ فِ
  الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَ تُهَا
  رِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ
  وَظُنُّواْ أَنْهُمُ أُحِيطَ بِهِ مُّ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
  الدِينَ لَئِنَ أَنْجَمُ أَحِيطَ بِهِمْ ذَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
  الدِينَ لَئِنَ أَنْجَمُ أَحِيطَ بِهِمْ ذَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
  الدِينَ لَئِنَ أَنْجَمُ أَحِيطَ بِهِمْ ذَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ

النَّكُونَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهِ

- وَلَ بِنَ أَذَقَنَ لُهُ نَعُماآء بَعُدَ ضَرَّآء مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ
   ذَهَبَ ٱلسَّيِّ اَتُ عَنِی ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿
  - اللَّهُ يَبَسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ
     الدُّنيا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنعُ ﴿

١٤- فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ذُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرُجُونَ (٥) فَرَحُونَ (١٤)

٥٥ \_ فَلَمَّاجَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتَيُذُونَنِ بِمَالِ فَمَآءَاتَـٰنِءَ ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَنَنِ بِمَالِ فَمَآءَاتَـٰنِءَ ٱللَّهُ حَدَدٌ مِّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ كُرُنَفْرَحُونَ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتِ كُرُنَفْرَحُونَ اللهُ اللهُو

اِنَّ قَارُونَ كَاكَ مِن فَوْمِمُوسَى فَبَغَىٰ عَلَيْهِمٍّ وَءَائِيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَا تِحَهُ لِلَنَّوَأُ بِٱلْعُصِّبَ فَوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ فَوْمُهُ لَا نَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ((9)

٧٧- مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ اللَّهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا اللَّهُمْ فَرِحُونَ اللَّ

١٥- ذَالِكُمْ بِمَا كُنتُهُ تَقْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِالْحُقِّ وَالْأَرْضِ بِغَيْرِالْحُقِّ وَاللَّهِ الْأَرْضِ بِغَيْرِالْحُقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّال

المَاجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
 فَرِحُواْبِمَاعِندَهُم مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ
 بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ عَسَّمَّ رِءُونَ ﴿ (١٢)

ر مَاآَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمُ

إِلَّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْراَها أَ

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ ﴾

تِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَا تَكُمُ وَلَا نَفْرَ حُوا بِمَا

عَاتَ كَا مُغْتَ الْ فَخُورِ ﴿ ﴾

كُلُّ مُغْتَ الْ فَخُورِ ﴿ ﴾

كُلُّ مُغْتَ الْ فَخُورِ ﴿ ﴾

(١٠) الروم: ٣٢ مكية

(١١) غافر : ٧٥ مكية

(۱۲) غافر :۸۳ مكية

(۱۳) الحديد: ۲۲ - ۲۳ مدنية

(٦) الرعد: ٢٦ مدنية

(٧) المؤمنون: ٥٣ مكية

(٨) النمل : ٣٦ مكية

(٩) القصص : ٧٦ مكية

(١) الأنعام: ٤٤ \_ ٤٥ مكية

(٢) التوبة : ٥٠ مدنية

(٣) التوبة: ٨١ مدنية

(٤) يونس : ٢٢ مكية (٥) هود : ١٠ مكية

# الأحاديث الواردة في «الفرح»

١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدٍ قَالَ: ﴿ إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ (١) أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بحريرة بَيْضَاء، فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ، إِلَى رَوْحِ اللهِ (٢) وَرَيْحَانِ (٣)، وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيح الْمِسْكِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّهَاءِ، فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هَـذِهِ الرّيحَ الَّتِي جَاءَتُكُمْ مِنَ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ. فَيَسْأَلُونَهُ: مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ ؟. مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ ؟ فَيَقُولُونَ: دَعُوهُ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا، فَإِذَا قَالَ: أَمَا أَتَاكُمْ ؟ قَالُوا: ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ. وَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ العَذَابِ بِمِسْح (٤) فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكِ، إِلَى عَـذَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ \_ فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيح جِيفَةٍ، حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الأَرْضِ فَيَقُولُونَ: مَا أَنْتَنَ هَـذِهِ الرِّيحَ، حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ »)\*(°°).

٢- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ،
 وَصَارَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، أُتِيَ بِالْمُوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ

الجَنَّةِ وَالنَّارِ. ثُمَّ يُذْبَحُ. ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ. فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ! فَرَحًا فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ. وَيَزْدَادُ أَهْلُ الْبَنَّرِ حُزْنًا إِلَى خُزْنِمْ ") \*(٢).

٣ - \*(عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يُ وَهُوَ يُ وَعَكُ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ. فَوْقَ اللِّحَافِ. فَقُلْتُ: يَا عَلَيْهِ. فَوْقَ اللِّحَافِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَشَدَّهَا عَلَيْكَ! قَالَ: ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ. يُضَعَّفُ رَسُولَ اللهِ! أَيُّ لَنَا اللَّجُرُ » قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ لَنَا اللَّهِ أَي اللَّهِ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً ؟ قَالَ: ﴿ الأَنْبِياءُ » قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً ؟ قَالَ: ﴿ الأَنْبِياءُ » قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً ؟ قَالَ: ﴿ الْأَنْبِياءُ » قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمُ مَنْ ؟ قَالَ: ﴿ أَلَا الْعَبَاءَةَ اللهِ اللهُ العَبَاءَةَ يُحَوِّيهَا. وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ اللهُ الْمَاكِ اللهِ الْمُولَ اللهِ الْمَوْحُ بِالبَلَاءِ كَمَا يَفُورُ خُ أَحَدُكُمْ إِللْوَ الْمَاكَ اللهِ الْمَاكِ اللهِ الْمَاكِ اللهِ الْمُ اللهِ الْمُ اللهِ الْمَاكِ اللهِ الْمُ اللهِ الْمَاكَ اللهِ الْمَلْعُ عَلَى اللهُ الْمُ اللهِ الْمَاكَ اللّهِ الْمُلْتُ اللّهِ الْمُلْعُ إِللّهِ الْمَلْعُ اللّهِ الْمُلْعُ اللّهِ الْمُلْعُ اللّهِ الْمُلْعُ اللّهُ اللّهِ الْمُلْعُ اللّهِ اللهِ الْمُلْعُ اللهِ الْمُلْعُ اللّهُ الْمُلْعُ اللّهِ الْمُلْعُ اللّهُ الْمُلْعُ الللهِ الْمُلْعُ اللهُ اللّهِ الْمُلْعُ اللهُ الْمُلْعُ اللهِ الْمُلْعُ الللهِ الْمُلْعُ اللللّهُ اللهُ اللهِ الللللّهُ الللهُ اللهِ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْعُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

٤ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: كُلُّ عَمَلِ النِّ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. وَالصِّيامُ جُنَّةٌ ﴿ مَا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ ﴿ وَلَا جُنَّةٌ ﴿ مَا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ ﴿ وَلَا يَرْفُثُ ( وَلَا يَصْخَبُ ( ١٠٠ )، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي امْرُونُ عَاجَمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحَدُ لُوفَ ( ١١٠ ) فَمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ السَّائِم أَطْيْبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، لِلصَّائِمِ الصَّائِم أَطْيْبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، لِلصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ أَطْيْبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، لِلصَّائِمِ الصَّائِمِ أَطْيْبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، لِلصَّائِمِ الصَّائِمِ أَطْيْبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، لِلصَّائِم الصَّائِم أَطْيْبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، لِلصَّائِم المَّائِم أَطْيْبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، لِلصَّائِم الصَّائِم أَطْيْبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، لِلصَّائِم المَّائِم أَطْيْبُ عَنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، لِلصَّائِم الْهُ الْمَائِم أَلْيَهِ اللهِ الْمَائِمُ اللهِ الْمَائِمُ اللهِ اللهِ الْمَائِمِ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمُؤْلِدُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَائِم الْمُؤْلِيثِ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمِائِمِ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمِ الْمَائِمُ اللّهِ الْمَائِمُ الْمَائِمُ اللهِ الْمُؤْلِيقِ الْمَائِمِ الْمُؤْلِيقُولِي الْمُؤْلِيقُولُ اللهِ الْمِيْحُولِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيقُولُ اللهِ الْمِيْمِ الْمَائِمُ الْمِيْدَ اللهِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمَائِمِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمَائِمُ اللهِ الْمَائِمُ اللهِ الْمَائِمِ الْمِيْلِي اللهِ الْمَائِمُ الْمُؤْلِي اللهِ الْمَائِمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمَائِمُ اللهِ الْمَائِمُ اللّهِ الْمَائِمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمَائِمُ اللهِ الْمَائِمُ اللهِ اللهِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمِيْمِ الْمِيْلِيْمِ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمُلْمِ الْمَائِمُ الْمِل

<sup>(</sup>٢)رَوْح الله :أي رحمته .

<sup>(</sup>٣)ريحان :طيب.

<sup>(</sup>٤) مِسْح: ثوب من الشعر الغليظ.

<sup>(</sup>٥) النسائي (٨/٤) واللفظ له وصحيح النسائي (١٧٢٩). والصحيحة للألباني (١٣٠٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٥٤٨) مسلم (٢٨٥٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) ابن ماجة (٤٠٢٤) واللفظ لمه وفي الزوائد: إسناده صحيح

رجالـه ثقات وبعضـه في الصحيحين: الفتح ١٠(٥٦٤٨) ومسلم (٢٥٧١) من حــديث عبدالله بن مسعــودــرضي الله عنه ــ.

<sup>(</sup>٨) جُنّة: سترة ووقاية ومانع من الآثام .

<sup>(</sup>٩) الرفث: السخف وفاحش الكلام.

<sup>(</sup>١٠) الصخب: الصياح.

<sup>(</sup>١١) لخلوف: الخلوف تغير رائحة الفم.

فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ الْمَانِ يَفْرَحُهُما اللهُ الْأَلْمُ اللهُ ا

٥ - \*(عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَأَنْ ذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ ﴾ قَالَ: يُؤْتَى بِالْمُوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشُ أَمْلَحُ حَتَّى يُوقَفَ عَلَى السُّورِ يَؤْنَى بِالْمُوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشُ أَمْلَحُ حَتَّى يُوقَفَ عَلَى السُّورِ بَيْنَ الْجُنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجُنَّةِ فَيَشْرَئِبُّونَ، وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجُنَّةِ فَيَشْرَئِبُّونَ، وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجُنَّةِ فَيَشْرَئِبُّونَ، وَيُقَالُ: هَلْ النَّارِ فَيَشُرَئِبُّونَ، فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّونَ، فَيُقَالُ: عَمْ فَيُذْبَحُ، فَلُولًا أَنَّ اللهَ فَيَقُولُونَ اللهَ قَضَى لأَهْلِ الجَنَّةِ الْحَيَاةَ فِيهَا وَالْبَقَاءَ، لَمَا تُوا فَرَحًا. وَلُولًا أَنَّ اللهَ قَضَى لأَهْلِ الجَنَّةِ الْحَيَاةَ فِيهَا وَالْبَقَاءَ، لَمَا تُوا فَرَحًا. وَلُولًا أَنَّ اللهَ قَضَى لأَهْلِ الجَنَّةِ الْحَيَاةَ فِيهَا وَالْبَقَاءَ، لَمَا تُوا فَرَحًا. وَلُولًا أَنَّ اللهَ قَضَى لأَهْلِ النَّارِ الْحَيَاةَ فِيهَا وَالْبَقَاءَ، لَمَا تُوا فَرَحًا. وَلُولًا أَنَّ اللهَ قَضَى لأَهْلِ النَّارِ الْحَيَاةَ فِيهَا وَالْبَقَاءَ لَمَا وَالْبَقَاءَ لَكَ اللهَ تَوْمَى لأَهُ لَا اللهُ اللهُ اللهَ قَضَى لأَهْلِ النَّارِ الْحَيَاةَ وَيهَا وَالْبَقَاءَ فَيَهُا وَالْبَقَاءَ لَكَاتُولُ لَا لَاللهَ تَوْمَى لاَهُ اللهَ قَضَى لأَهُ اللهَ قَالَ اللهَ قَصَلَ اللهَ اللهَ قَالِهُ اللهَ قَالَهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

٣- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ لَلَّـهُ أَشَـدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ بَأَرْضٍ دَوِيَّةٍ (٣) مُهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَــتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَـدْ

ذَهَبَتْ، فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ العَطَشُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ. فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ. فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ. فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا وَاللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ العَبْدِ الْمُؤْمِنِ وَلَدُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ العَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ») \*(١).

٧- \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النّبِيِّ مُسْتَجْمِعًا (٥) وَسُولَ اللهِ عَيْقَ مُسْتَجْمِعًا (٥) ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهُ وَاتِهِ (١). إِنَّا كَانَ يَتَبَسَّمُ. قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَى عَنْمًا أَوْ رِيعًا، عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَكَانَ إِذَا رَأَى عَنْمًا أَوْ رِيعًا، عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ أَرَى النَّاسَ إِذَا رَأُولُ الغَيْمَ فَوَرُحُوا، رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَلَرُ. وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ، عَرَفْتُ فَي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَة؟ قَالَتْ: فَقَالَ (يَاعَائِشَةُ!، مَا يُؤمِّ نِالرِّيحِ. يُؤمِّ نِالرِّيحِ. يُؤمِّ نِالرِيحِ. وَقَدْ رَأًى قَوْمٌ العَذَابَ فَقَالُوا: هَذَا عَارِضٌ مُعْطِرُنَا») \* (٧).

# الأحاديث الواردة في «الفرح» معنًى

٨- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : يَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي. وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ،
 ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلٍا هُمْ

خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. وَإِنْ أَتَانِي وَإِنْ أَتَانِي وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ((۱)) \*(9).

٩ - \*(عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ــ

أعلى الحنك.

- (٧) البخاري ـ الفتح ٨ ( ٤٨٢٨ ٤٨٢٩). ومسلم (٢٧٤٤) واللفظ له.
- (٨) هرولة: الهرولة بين المشي والعَدْو، وهو كناية عن سرعة إجابة الله تعالى وقبول توبة العبد.
  - (٩) البخاري الفتح ٥(٢٥٨٧). ومسلم (١٦٢٣) واللفظ له

- (١) البخاري \_ الفتح ٤ (١٩٠٤) واللفظ له. ومسلم (١١٥١).
- (٢) البخاري \_ الفتح ٨(٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩)، والترمذي (٢١٥٩) واللفظ له، وقال: حسن صحيح. والترح ضد الفرح.
  - (٣) الأرض الدوية: الأرض القفر والفلاة الخالية .
  - (٤) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٣٠٨) ومسلم (٢٧٤٤) واللفظ له.
    - (٥) مستجمعا: المستجمع المجد في الشيء ، القاصد له .
- (٦) لهواته: اللهوات جمع لهاة . وهي اللحمة الحمراء المعلقة في

قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

١٠ - \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
 إِنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجُنَّة. قَالَ: « تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الطَّلَة الْمُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الطَّلَة اللهُ رُوضَة، وَتُو رَدِي الزَّكَاة اللهُ رُوضَة، وَتُعُوري الزَّكَاة اللهُ رُوضَة، وَتُعُوري الزَّكَاة اللهُ رُوضَة، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ». قَالَ: وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ: لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى هَذَا. فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فَلْ إِلَى هَذَا.» (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى هَذَا.) \*(٢٠).

11 - \*(عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا أَتَى اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ ﷺ وَمَعَهُ ابْنُ لَهُ فَقَالَ لَهُ: ﴿ أَتُحِبُّهُ ؟ ﴾ فَقَالَ: أَحَبَّكَ اللهُ كَمَا تُحِبُّهُ . فَهَاتَ فَفَقَدَهُ فَسَأَلَ عَنْهُ . فَهَاتَ فَفَقَدَهُ فَسَأَلَ عَنْهُ . فَهَاتَ فَفَقَدَهُ فَسَأَلَ عَنْهُ . فَهَاتَ فَفَقَدَهُ أَنْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا فَقَالَ: ﴿ مَا يَسُرُّكَ أَنْ لَا تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ عِنْدَهُ يَسْعَى يَفْتَحُ لَكَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ كَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ كَالَ اللَّهُ كَالَ اللَّهُ كَالَا اللَّهُ كَالَ اللَّهُ كَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَنْهُ لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

١٢ - ﴿ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه

فَوَافَقَتْ صَلَاةَ الصَّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُمْ وَقَالَ: «أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ وَأَنَّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ ». «أَظُنُنُكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ وَأَنَّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ ». قَالُوا: أَجَلْ يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَلُ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ عَلَيْكُمْ أَلَ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَتُلْهِيكُمْ كَمَا كَا تَنَافَسُوهَا، وَتُلْهِيكُمْ كَمَا أَشَةُهُمْ ») \* (٥).

١٣ - \*(عَنْ أَبِي هُـرِيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: إِنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ: يَارَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ "هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ؟» قَالُوا: لَا يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ " هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ؟» قَالُوا: لَا يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ " هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ؟» قَالُوا: لَا يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ " هَلْ يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ: " فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ... الحديثَ يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ: " فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ... الحديثَ وَفِيهِ: ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ فَيَلْمُ وَفِيهِ: ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَسْأَلُكَ عَيْرَهُ وَيَعَلَى: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ وَيَعُولِ وَمَواثِيقَ مَا شَاءَ اللهُ. فَيَصْرِفُ اللهُ وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَواثِيقَ مَا شَاءَ اللهُ. فَيَصْرِفُ اللهُ وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَواثِيقَ مَا شَاءَ اللهُ. فَيَصْرِفُ اللهُ وَيُعْمِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَواثِيقَ مَا شَاءَ اللهُ. فَيَصْرِفُ اللهُ وَيُعْمِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَواثِيقَ مَا شَاءَ اللهُ. فَيَصْرِفُ اللهُ وَيُعْمُونُ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ. ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ، وَيَدْعُو اللهُ حَتَّى يَقُولَ بَاللهُ اللهُ عَيْرَ اللّهِ لَهُ أَنْ يَسْلَقُكُ وَلِكَ أَنْ تَسْأَلُ عَيْرَهُ وَيَكُولَ وَمَوَاثِيقَكَ لَا تَسْأَلُونِ يَقُولُ اللهُ عَيْرَ اللّهِ يَا أَنْ تَسْأَلُ عَيْرَهُ وَلَكَ يَا ابْنَ

<sup>(</sup>١) نَحَلْتُ : بفتح النون والمهملة، والنِّحْلة بكسر النون : العطيّة بغير عوض.

<sup>(</sup>٢)البخاري\_الفتح١٣(٥٠٥).ومسلم (٢٦٧٥)واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٣(١٣٩٧) واللفظ له. ومسلم (١٥).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٤/ ٢٣). واللفظ له (٣/٣٣). وصححه الألباني، صحيح سنن النسائي (١٧٦٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري الفتح ١١ (٦٤٢٥) واللفظ له. ومسلم (٢٩٦١).

لَهُ: فَهَلُ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ عَيْرُهُ؟ فَيُعُودُ فَيَعُولُ: لَا. وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِي رَبَّهُ مَاشَاءَ اللهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ. فَيُسْقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ اجْنَّةِ. فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ اجْنَّةِ انْفَهَقَتْ (١) لَهُ اجْنَّةُ. فَرَأَى مَافِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالسُّرُورِ. فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُت ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ وَالسُّرُورِ. فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُت ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ وَالسُّرُورِ. فَيَسْكُتُ مُا شَاءَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: أَلَيْسَ وَالسُّرُورِ. فَيَسْكُتُ عُهُ ودَكَ وَمَواثِيقَكَ أَنْ لا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا قَدْ أَعْطِيتَ؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ! مَا أَعْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَيْ لاَ عَشَالَ لَهُ عَلَيْ مَا أَعْطِيتَ؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ! مَا أَعْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَيْ يَرَالُ يَدْعُو اللهُ حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ مَنْهُ، فَإِذَا مَحَكَ اللهُ مَنْهُ، فَيَشْلُ رَبِّ، لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ. فَلا يَزَالُ يَدْعُو اللهُ حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ مَنْهُ، فَإِذَا مَحَكَ اللهُ لَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ. فَإِذَا وَكَذَا وَكَوْلَاكَ الرَّعُولُ الرَّوْ وَكَرَا وَكَذَا وَكَا الْكَالَ وَعُولُكَ الْعَرَاقُ وَالْمَالُولُ الْعُولُولُ الْعَرَاقُ وَعَلَا لَا اللهُ وَالْمَالُولُ الْعَرَاقُ وَلَا وَكَذَا وَكُولُ

١٤ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَلَيْهُ فِينَا، فَقَالَ: أُوصِيكُمْ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِينَا، فَقَالَ: أُوصِيكُمْ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِينَا، فَقَالَ: أُوصِيكُمْ فِيئَا اللهِ عَلَيْهُ فَي اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ الللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ المَا الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ

الْكَذِبُ، حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفَ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَحْلَفَ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدَ، أَلَا لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَة إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَ الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالْجَهَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ وَهُو مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ. مَنْ أَرَادَ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ وَهُو مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ. مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ (٣) الجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الجَهَاعَةَ. مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ ») \* (3).

١٥ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: 
دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ 
تُغَنِّيَانِ بِهَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاتٍ (٥)، قَالَتْ: 
وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ (٢). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَبِمُزْمُورِ الشَّيْطَانِ (٧) 
فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ 
رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَذَلِكَ فِي يَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا 
رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا 
عيدُنَا ﴾ \*(٨).

17 - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ: « لَقَدْ ظَنَنْتُ يَـا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ. أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَلَلَ لَا يَسْفَاعَتِي يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَـٰةَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ») \* (٩).

<sup>(</sup>١) انفهقت: معناه انفتحت واتسعت.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١٢ (٧٤٣٧) ومسلم (١٨٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) بحبوحة الجنة: أوسطها وأوسعها وأرجحها .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢١٦٥) واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح. وقال محقق جامع الأصول (٦/ ٦٦٩):إسناده حسن. والبغوي في شرح السنة (١١/ ٢٢). والحاكم في المستدرك (١/ ١١٤) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) بها تقاولت به الأنصار يوم بعاث: أي قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء . ويوم بعاث: هـ و يوم مشهور مـن أيام

العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج واستمرت حتى جاء الإسلام . وبعاث: هو موضع من المدينة المنورة .

<sup>(</sup>٦) وليستا بمغنيتين : معناه ليس الغناء عادة لهما.

<sup>(</sup>٧) بمزمور الشيطان: بضم الميم الأولى وفتحها، والضم أشهر ويقال أيضا: مزمار، وأصله صوت بصفير، والزمير: الصوت الحسن، ويطلق على الغناء أيضا.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح٢(٩٤٩).ومسلم (٨٩٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ١١ (٢٥٧٠).

١٧ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قِيلَ لِـرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ

إِذَا نَظَرَ ('')، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِهَا يَكْرَهُ ")\*(''

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْلًا في «الفرح»

١٨ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ سَمِعَ صَوْتًا مِنْ قَبْرٍ فَقَالَ: «مَتَى مَاتَ هَـذَا؟»
 قَالُوا: مَاتَ فِي الجَاهِلِيَّةِ. فَسُرَّ بِـذَلِكَ<sup>(٣)</sup> وَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ قَالُوا: مَاتَ فِي الجَاهِلِيَّةِ. فَسُرَّ بِـذَلِكَ <sup>(١)</sup> وَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُ وَاللهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَـذَابَ لَا تَدَافَنُ وَاللهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَـذَابَ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مَـذَابَ
 القَبْرِ ")\* (٥).

١٩ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَـنْهَا - قَالَتْ:
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: « أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ جُزِزًا (٢) نَظَرَ آنِفًا (٧) إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ »)\* (٨).

٢٠ - \*عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَلَيْهِمُ الصُّوفُ، فَرَأَى سُوءَ حَالِمِمْ، قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ فَحَثَ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَأَبْطَ أُوا عَنْهُ، حَتَّى رُؤِيَ ذَلِكَ فِي النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَأَبْطَ أُوا عَنْهُ، حَتَّى رُؤِيَ ذَلِكَ فِي

وَجْهِهِ. قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِنْ وَرِقٍ. (٩) وَجَاءَ آخَرُ. ثُمَّ تَتَابَعُوا ، حَتَّى عُرِفَ السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ سَنَّ فِي الإسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً ، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ جَمَا. وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإسْلامِ سُنَّةً سَيِّعَةً ، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ سُنَّةً سَيِّعَةً ، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ سُنَّةً سَيِّعَةً ، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ ») \* (١٠) .

٢١ - \*(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَ مَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَكَانَ مَعَنَا أَنَاسٌ مِنَ اللهُ عَنَا أَنَاسٌ مِنَ اللهُ عَنَا أَنَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ ، فَكُنَّا نَبْتَدِرُ ((۱) الْمَاءَ ، وَكَانَ الأَعْرَابُ يَسْبِقُونَنَا الأَعْرَابِ ، فَكُنَّا نَبْتَدِرُ ((() الْمَاءَ ، وَكَانَ الأَعْرَابِيُّ فَيَمْ للأُ إِلَيْهِ ، فَسَبَقَ الأَعْرَابِيُّ فَيَمْ للأُ النِّمْ عَرَابِيُّ أَصْحَابَهُ ، فَسَبَقَ الأَعْرَابِيُّ فَيَمْ للأُ النِّمْ عَرَابِيُّ أَصْحَابَهُ ، فَسَبَقَ الأَعْرَابِيُّ عَلَيْهِ الخَوْضَ وَيَعْعَلُ النِّمْ عَلَيْهِ الْحَوْضَ وَيَعْعَلُ النِّمْ عَلَيْهِ اللهُ أَصَادِ عَلَيْهِ عَلَى النَّالُ عَلَيْهِ اللَّا فَالْتَى رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَادِ عَلَيْهِ الْمَالِيَّ فَأَرْخَى زِمَامَ نَاقَتِهِ لِتَشْرَبَ، فَأَبَى أَنَ يَدَعَهُ ، فَانْتَزَعَ الْمَانِيَّا فَأَرْخَى زِمَامَ نَاقَتِهِ لِتَشْرَبَ، فَأَبَى أَنَ يَدَعَهُ ، فَانْتَزَعَ أَعْرَابِيًّا فَأَرْخَى زِمَامَ نَاقَتِهِ لِتَشْرَبَ، فَأَبَى أَنَ يَدَعَهُ ، فَانْتَزَعَ

<sup>(</sup>٥١ إذا نظر: أي لحسنها ظاهرا، أو لحسن أخلاقها باطنا ودوام اشتغالها بطاعة الله والتقوى .

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند (٢/ ٢٥١)والنسائي (٦/ ٦٨)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٦١) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) فسر بـذلـك: المراد أزيـل عنـه مـا لحقـه مـن الغـم والحزن باحتيال أن يكون الميت مؤمنا معذبا في القبر.

<sup>(</sup>٤) لولا أن لا تدافنوا: أي لولا خشية أن يفضي سماعكم إلى ترك أن يدفن بعضكم بعضًا.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٨٦٨). والنسائي (٤/ ٢٠٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) مجزز: هو من بني مُدْلج، وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد وفي الحديث أن مجززًا كان قائفاً أي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه.

<sup>(</sup>٧) آنفا: أي قريبًا.

<sup>(</sup>۸) البخاري - الفتح ۱۲ (۲۷۷۰) واللفظ لمه. ومسلم (۱٤٥٩).

<sup>(</sup>٩) الوَرِق : الدراهم.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۰۱۷).

<sup>(</sup>١١) نبتدر الماء: نتسابق ونسرع إليه.

<sup>(</sup>١٢) النطع: بساط من الجلد.

قِبَاضَ (١) الْمَاءِ، فَرَفَعَ الأَعْرَابِيُّ خَشَبَتَهُ فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَ الأَنْصَارِيّ فَشَجَّهُ، فَأَتَى عَبْدَاللهِ بْنِ أَبِيّ رَأْسَ الْـمُنَافِقِينَ فَأَخْبَرَهُ وَكَانَ مِـنْ أَصْحَابِهِ، فَغَضِبَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ أُبِّيَّ ثُمَّ قَالَ كَمَا حَكَى الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ ذَلِكَ: ﴿لَا تُنْفِقُ وا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا﴾ (المنافقون/ ٧٠) (المنافقون/ ٧)، يَعْنِي الأَعْرَابَ، وَكَانُوا يَحْضُـرُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْـدَ الطَّعَام، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِذَا انْفَضُّوا مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدٍ فَأْتُوا مُحَمَّدُا بِالطَّعَامِ، فَلْيَأْكُلْ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ لأَصْحَابِهِ كَمَا حَكَى الْقُرْآنُ الْكَوِيمُ ذَلِكَ: ﴿ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْلَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ ﴾ (المنافقون/ ٨) قَالَ زَيْدٌ: وَأَنَا رِدْفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ أُبِيِّ فَأَخْبَرْتُ عَمِّي، فَانْطَلَقَ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ (٢) رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَلَفَ وَجَحَدَ. قَالَ: فَصَدَّقَهُ رَسُولُ اللهِ وَكَذَّبَنِي. قَالَ: فَجَاءَ عَمِّي إِلَيَّ، فَقَالَ: مَا أَرَدْتَ إِلَّا أَنْ مَقَتَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَكَذَّبَكَ وَالْمُسْلِمُونَ. قَالَ: فَوَقَعَ عَلَيَّ مِنَ الْهُمّ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَى أَحَدٍ. قَالَ: فَبَيْنَهَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ قَدْ خَفَقْتُ بِرَأْسِي مِنَ الْهَمّ، إِذْ أَتَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَرَكَ أُذُنِي وَضَحِكَ فِي وَجْهِي، فَمَا كَانَ يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الْخُلْدَ فِي الدُّنْيَا. ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَحِقَنِي فَقَالَ: مَا قَالَ لَـكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قُلْتُ :مَا قَالَ

شَيْئًا، إِلَّا أَنَّهُ عَرَكَ أُذُنِي وَضَحِكَ فِي وَجْهِي. فَقَالَ: أَبْشِرْ، ثُمَّ كَفِقنِي عُمَرُ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قَوْلِي لأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا أَسْبَحْنَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ »)\*(".

٢٢ - \*(عَنْ أَيِ بَكْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ اللهُ عَنْهُ - أَمَّ اللهِ عَنْهُ - أَمْ اللهِ اللهِ - تَبَارَكُ وَتَعَالَى - ")\*(٥).

٢٣ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ زَوْجِ اللهُ عَنْهَا ـ زَوْجِ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا سَفَرًا، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ. فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَعَهُ ... الحَدِيثَ وَفِيهِ: قَالَتْ: فَوَ اللهِ مَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَعَهُ ... الحَدِيثَ وَفِيهِ: قَالَتْ: فَوَ اللهِ مَا رَامُ (١٠) رَسُولُ اللهِ عَنْهُ بَعْلِسَهُ، وَلا خَرَجَ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ مَا كَانَ يَأْخُدُهُ مِنَ البُرَحَاءِ (٧) عِنْدَ الموحْيِ. حَتَّى إِنَّهُ مَا كَانَ يَأْخُدُهُ مِنَ البُرَحَاءِ (٧) عِنْدَ الموحْيِ. حَتَّى إِنَّهُ لَلْمُ عَنْ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ الْجُهَانِ (٨) مِنَ العَروْقِ، فِي اليَوْمِ الشَّاتِ، مِنْ ثِقَلِ القَوْلِ اللهِ عَنْهُ وَهُو يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ الشَّاتِ، مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَهُ وَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ الشَّاتِ، مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَهُ وَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ الشَّاتِ، مِنْ ثَقَلِ اللهِ عَنْهُ وَهُ وَيَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ الشَّاتِ، مَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ وَهُ وَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَرْ اللهِ وَقَلَ اللهُ فَقَدْ اللهُ فَقَدْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَهُ وَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ اللهُ فَقَدْ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ إِلَا اللهُ فَقَدْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ وَلَا أَخْرَلُ اللهُ وَاللّذِي أَنْزَلَ اللهُ وَاللّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْلُ فَعُرْ اللهُ عَصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴿ وَكَا النور/ ١١) عَشْرَ آيَاتٍ. فَأَنْزَلَ اللهُ فَا مُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴿ وَكَا النور/ ١١) عَشْرَ آيَاتٍ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴿ وَكَا النور/ ١١) عَشْرَ آيَاتٍ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴿ وَكَا النور/ ١١) عَشْرَ آيَاتٍ. فَأَنْزَلَ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) قباض الماء: بكسر القاف، والمراد به ما يقبض به الماء، ويمسك من الحجارة وغيرها.

<sup>(</sup>٢) فأرسل إليه: أي إلى عبد الله.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٣١٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح .وكذا رواه البيهقي عن الحاكم بن عبدالله بسندين قويين.

<sup>(</sup>٤) أمر : أي أمر عظيم، جليل القدر، رفيع المنزلة.

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (١٣٩٤) واللفظ له. والترمذي (١٥٧٨) وقال: هـذا حديث حسن غريب. وأبوداود(٢٧٤٤)، والدار

قطني (١٥٧)، والبيهقيي (٢/ ٣٧٠)، وأحمد (٥/ ٤٥). والحديث بمجموع طرقه حسن .راجع الإرواء (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٦) ما رام: أي ما فارق.

<sup>(</sup>٧) البرحاء: هي الشدة.

<sup>(</sup>٨) ليتحدر مثل الجمان: أي يتصبب مثل الـدُرّ. شبهت قطرات عرقه ﷺ بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن.

<sup>(</sup>٩) سُرِّيَ : أي كُشِف وأزيل.

- عَنَّ وَجَلَّ - هَـوُلاءِ الآياتِ بَـرَاءَي. قَالَتْ فَقَـالَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللهِ لَا بَكْرٍ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللهِ لَا أَنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَبَدًا. بَعْدَ الَّذِي قَـالَ لِعَائِشَـةَ. فَأَنْزَلَ اللهُ - عَنَّ وَجَـلَّ - : ﴿ وَلَا يَأْتَـلِ أُولُو الفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْنُوا أُولِي القُرْبَى ﴾ (٢٤/ النور/ ٢٢) إلى وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْنُوا أُولِي القُرْبَى ﴾ (٢٤/ النور/ ٢٢) إلى قَوْلِهِ: ﴿ أَلَا تَحُبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴾ (١).

21- \*(عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ إِلَّا فِي غَزْوَةٍ تَـبُوكَ عَيْرَ أَنِّي قَدْ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةٍ عَزْوَةٍ مَا يُدْرِ وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهُ إِنَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَا يُسْلِمُونَ يُسِيدُونَ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْ نَهُمْ وَالْمُسْلِمُونَ يُسِيدُونَ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْ نَهُمْ وَوَيَهِ . فَينَا وَبَيْنَ عَدُوقِهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ ... الحَدِيث . وَفِيهِ . فَينَا وَبَيْنَ عَدُوقِهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ ... الحَدِيث . وَفِيهِ . فَينَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْخَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلّ ـ مِنَا . قَدْ ضَافَ عَلَى اللهُ عَلَى مَل عَلَى عَلَى مَل عَلَى مَل عَلَى اللهُ عَلَى مَل عَلْ اللهُ اللهِ مَل عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَل عَلَى اللهُ عَلَى مَل عَلَى مَل عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَل عَلَى مَل عَلَى مَل عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَل عَلَى مَلَاةَ الفَجْرِ . فَا لَنَاسَ (٣) بِتَوْيَةِ اللهِ عَلَيْنَا، حِينَ صَلّى صَلاَةَ الفَجْرِ . فَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا، حِينَ صَلّى صَلاَةَ الفَجْرِ . فَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا، حِينَ صَلّى صَلاَةَ الفَجْرِ . فَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا، حِينَ صَلّى صَلاَةَ الفَجْرِ .

فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا. فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ. وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَسًا. وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي. وَأَوْفَى الجَبَلَ. فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الفَرَسِ. فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي. فَنَزَعْتُ لَـهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبشَارَتِهِ. وَاللهِ، مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَـوْمَئِذِ. وَاسْتَعَرْتُ ثَـوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُ). فَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّـمُ (٤) رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَتَلَقَّانِ النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا ( ) يُهَيِّتُونِ بِالتَّـوْبَةِ وَيَقُولُونَ: لِتَهْنِئُكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ. حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ. فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ النَّاسُ. فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي. وَاللهِ، مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْهُاجِرِينَ غَيْرُهُ. قَالَ: فَكَانَ كَعْبٌ لَايَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ. قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ، وَهُـوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ وَيَقُولُ: « أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْ ذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ » قَالَ فَقُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ ؟ يَارَسُولَ اللهِ، أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ؟ فَقَالَ « لَا. بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ »وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُـهُ. كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَـةُ قَمَرٍ. قَالَ: وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ...الحَدِيثَ»)\*(١٦).

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الفرح »

١ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: دَخَلَتْ أَسْهَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا، عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ زَائِرَةً. وَقَدْ كَانَتْ

هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ، فَلَخَلَ عُمَرُ عَلَمَ عَلَى حَفْصَةً، وَأَسْمَاءُ عِنْ دَهَا. فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءُ: مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ. قَالَ عُمَرُ:

<sup>(</sup>٤) أتأمم: أي أقصد.

<sup>(</sup>٥) فوجًا: الفوج الجماعة.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٧ (٤٤١٨) مسلم (٢٧٦٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٥(٢٦٦١). ومسلم (٢٧٧٠)واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أوفى على سلع: أي صعده وارتفع عليه . وسلع جبل بالمدينة معروف .

<sup>(</sup>٣) آذن الناسَ : أي أعملهم.

الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ ؟ البَحَرِيَّةُ هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ أَسْهَاءُ: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ: سَبَقْنَاكُمْ بِالهِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْكُمْ. فَغَضِبَتْ، وَقَالَتْ كَلِمَةً: كَذَبْتَ يَا عُمَرُ! كَلَّا، وَاللهِ كُنتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُ مْ. وَكُنَّا فِي دَارِ، أَوْ فِي أَرْضِ البُّعَدَاءِ البُّغَضَاءِ (١) في الحَبَشَةِ وَذَلِكَ في اللهِ وَفي رَسُولِهِ، وَأَيْـمُ اللهِ لَا أَطَعْمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِـرَسُولِ اللهِ عَيْدٍ. وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ. وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَسْأَلُهُ. وَوَاللهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيغُ، وَلَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَلَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ » قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا (٢). يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَمُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةً ") \* ("".

٢ - \*(عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَكَانُوا يُقْرِعُونَ النَّاسَ ، فَقَدِمَ بِلَالٌ وَسَعْدٌ وَعَارُ مَكْتُومٍ ، وَكَانُوا يُقْرِعُونَ النَّاسَ ، فَقَدِمَ بِلَالٌ وَسَعْدٌ وَعَارُ النَّي الله عَلَيْ الله عَمْرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ مِنْ الْبِي عَلَيْ ، فَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ ، ثُمَّ قَدِمَ النَّبِي عَلَيْ ، فَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ ، ثُمَّ قَدِمَ النَّبِي عَلَيْ ، فَمَا رَأَيْتُ

(١) البعداء البغضاء: البعداء في النسب، البغضاء في الدين لأنهم كفار، إلا النجاشي . وكان يستخفي بإسلامه عن قومه.

(٢) أرسالاً: أفواجًا.

(٣) البخاري \_ الفتح ٧(٣١٣٦). ومسلم (٢٥٠٣) واللفظ له. ورد هذا الأثر في سياقه حديث والمقصود الاستشهاد بالأثر.

(٤) البخاري \_ الفتح ٧(٣٩٢٥). وقوله: « في سور من المفصل» أي مع سُورٍ من المفصل.

أَهْلَ الْلَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيء فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى جَعَلَ الإَمَاءُ يَقُلُنَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَأْتُ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ في سُورٍ مِن قَرَأْتُ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ في سُورٍ مِن الله فَصَّلِ »)\* (٤).

٣ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَلَّ كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ظَهَرَتِ السُّومُ عَلَى فَارِسَ ، فَأَعْجَبَ ذَلِكَ كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ظَهَرَتِ السُّومُ عَلَى فَارِسَ ، فَأَعْجَبَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ فَنَزَلَتْ ﴿ الْمَ \* غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ (الروم / ١ - ٢) إلَى قَوْلِهِ ﴿ يَفْرَحُ اللهُ مُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ ﴾ (الروم / ٤ - ٥). قَالَ: فَفَرِحَ اللهُ وُمِنُونَ بِظُهُورِ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ ») \* (قَالَ: فَفَرِحَ الْمُؤْمِنُونَ بِظُهُورِ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ ») \* (قَالَ: فَفَرِحَ الْمُؤْمِنُونَ بِظُهُورِ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ ») \* (قَالَ أَلَ مُؤْمِنُونَ بِظُهُورِ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ ») \* (قَالَ أَلْمُونُ بَاللهِ فَارِسَ ») \* (قَالَ أَلْمُؤْمِنَ بَاللهُ فَارِسَ ») \* (قَالَ أَلْمُؤْمِنُ بَاللهُ فَارِسَ ») \* (قَالَ أَلْمُؤْمِنُونَ بَالْمُؤْمِنُونَ بَاللهُ فَارِمَ عَلَى فَارِسَ ») \* (قَالَ أَلْمُؤْمِنُونَ بَاللهُ فَالْمُؤْمِنِ اللهُ فَالْمِنْ فَالْمُؤْمِنُونَ بَاللهُ فَارِسَ » (قَالَ أَلْمُؤْمِنَ اللّهُ فَالْمُؤْمِنُونَ بَاللّهُ فَالْمِنْ بَاللّهُ فَالْمُؤْمِنِ اللهُ فَرَامُ اللهُ فَالْمِنْ بَالْمُؤْمِنُونَ بَاللّهِ فَالْمِنْ بَاللْمُؤْمِنْ اللهُ فَالْمِنْ بَطْهُونِ اللّهُ فَالْمِنْ بَالْمُؤْمِنِ اللّهُ فَالْمِنْ اللهُ فَالْمِنْ اللهُ فَالْمِنْ بَالْمُؤْمِنَا أَلْمُؤْمِنُونَ اللّهُ فَالْمِنْ اللهُ فَالْمِنْ اللهِ فَالْمِنْ اللهُ فَالْمِنْ اللهُ فَالْمِنْ اللهُ فَالْمِنْ اللهِ فَالْمِنْ اللهِ فَالْمِنْ اللهِ فَالْمُؤْمِنُ اللهِ فَالْمِنْ اللهِ فَالْمِنْ اللهِ فَالْمِنْ اللهُ فَالْمِنْ اللّهُ فَالْمِنْ اللهُ فَالْمِنْ اللهِ فَالْمِنْ اللهُ فَالْمِنْ اللْمِنْ اللهُ فَالْمِنْ اللهُ الْمِنْ اللهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللهِ الْمِنْ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُونَ اللْمُؤْمِنُ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمُؤْمِنُونُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ ا

٤ - \*(عَنْ سَهْلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «كُنَّا نَفْرَحُ يَـوْمَ الجُمُعَةِ. قُلْتُ لِسَهْلٍ: وَلِمَ؟ قَالَ: كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ: نَخْلٍ بِالْمَدِينَةِ (٦) فَتَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ السِّلْقِ (٧) فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكُرْكِرُ (٨) حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ فَإِذَا صَلَّيْنَا الجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتَعْرَبُهُ إِلَيْنَا، فَنَفْرَحُ مِـنْ أَجْلِهِ، وَمَا كُنَّا نَقِيلُ (٩) وَلا نَتَعَدَّى إِلَّا بَعْدَ الجُمْعَةِ ») \* (١٠).

٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَكْرَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، وَأَنَا أَبْكِي. قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ. إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلَامِ فَتَأْبَى عَلَيَّ، فَدَعَوْتُهَا اليَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣١٩٢). وقال : حسن غريب.

<sup>(</sup>٦) نخل بالمدينة: تفسير لبضاعة، والمراد بالنخل البستان ولذلك كان يؤتى منها بالسلق.

<sup>(</sup>٧) السِّلْق : نبت له ورق طُـوال وأصل ذاهب في الأرض وورقه رخص يطبخ.

<sup>(</sup>۸) تكركر: أي تطحن.

<sup>(</sup>٩) نقيل من القيلولة: نومة نصف النهار، أو استراحة إذا اشتد الحر وإن لم يكن مع ذلك نوم.

<sup>(</sup>۱۰) البخاري\_ الفتح ١١(٦٢٤٨).

فِيكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِي أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ ) فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ النَّبِي عَلَيْ، فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ النَّبِي عَلَيْ، فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى البَابِ، فَإِذَا هُو مُجَافٌ (١) ، فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَي (٢) ، فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَمِعْتُ فَيَحَدُ وَلَمَعَتُ أُمِّي خَشْفَ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ (٣) . قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَيِسَتْ دِرْعَهَا خَضْخَضَةَ الْمَاءِ (٣) . قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَيِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتَحَتِ البَابَ ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ الفَرَح. قَالَ: قُرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ وَأَنْ فَا اللهِ اللهُ وَأَنْ اللهِ اللهُ وَأَنْ اللهِ اللهُ وَأَنْ اللهِ اللهُ وَأَنْ الله وَاللهُ وَأَنْ اللهُ وَأَنْ اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

اسْتَجَابَ اللهُ دَعْ وَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَحَمِدَ اللهُ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: «خَيْرًا». قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبِنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَبِّبَهُمْ اللهَ أَنْ يُحَبِّبِنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَبِّبَهُمْ وَلِينَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ إِلَيْنَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَلَا اللهُ عَلَيْ وَاللهُ هَلَا عَبْدِكَ الْمُؤْمِنِينَ، فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنُ يَسْمَعُ بِي وَلَا وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ، فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنُ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي (١٤).

٦-\*(قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: « ثَـمَرَةُ الرِّضَا:
 الفَرَحُ وَالسُّرُورُ بِالرَّبِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»)\* (٥٠).

### من فوائد «الفرح»

١ - الْفَرَحُ بِفَضْلِ اللهِ يَسْتَتْبِعُ الشُّكْرَ وَمَزِيدَ الْفَضْلِ.

٢ - الْفَرَحُ بِفَضْلِ اللهِ عَلَامَةُ الْإِيمَانِ بِهِ، وَكَوْنُهِ الْمُصْدَرَ
 الْحَقِيقَىَّ لَهُ.

٣ - الْفَرَحُ بِفَضْلِ اللهِ يُشِيعُ الْمَوَدَّةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ.

٤ - الْفَرَحُ بِالابْتِلَاءِ دَلِيلُ الْقُرْبِ مِنَ اللهِ وَالرِّضَا
 مقضائه.

٥ - فَرَحُ اللهِ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ بَاعِثٌ إِلَى المُسَارَعَةِ بِهَا
 وَإِقْلَاعِ الْعَبْدِ عَنِ الْمُعْصِيةِ.

٦ - فَرَحُ الْمَرْءِ بِاسْتِقَامِةِ الْآخَرِينَ يُشِيعُ الحُبَّ فِي
 المُجْتَمَعِ. وَيَجْلِبُ القُرْبَ مِنَ اللهِ تَعَالَى.

٧ - الْفَرَحُ بِفَضْلِ اللهِ ثَمَرَةُ الرِّضَا مِنَ اللهِ عَلَى الْعَبْدِ.

<sup>(</sup>١) مجاف: مغلق.

<sup>(</sup>٢) خشف قدمي: أي صوتهما في الأرض.

<sup>(</sup>٣) خضخضة الماء: أي صوت تحريكه.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٤٩١). ورد هذا الأثر في سياقه حديث والمقصود الاستشهاد بالأثر.

٥) مدارج السالكين (٢/ ١٨٣).

### «الفضل»

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 11     | ۱۷       | V Y    |

#### الفضل لغة:

مَصْدَرُ قَوْ لِهِمْ: فَضَلَ يَفْضُلُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ف ض ل) الَّتِي تَذُلُّ - كَمَا يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ -عَلَى زِيَادَةٍ فِي شَيْءٍ، مِنْ ذَلِكَ: الفَضْلُ: الزّيادَةُ في الخَيْرِ(١)، وَقَالَ الجَوْهَرِيُّ: الفَضْلُ وَالفَضِيلَةُ: خِلَافُ النَّقْصِ وَالنَّقِيصَةِ، وَالإِفْضَالُ: الإِحْسَانُ، وَالمُّقَضِّلُ: الَّذِي يَدَّعِي الفَضْلَ عَلَى أَقْرَانِهِ (٢)، وَقَالَ صَاحِبُ المُفْرَدَاتِ: الفَضْلُ: الزِّيَادَةُ عَنِ الاقْتِصَارِ، وَذَلِكَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مَحْمُودٌ كَفَضْلِ الحِلْم وَالعِلْم، وَمَذْمُومٌ كَفَضْلِ الغَضَبِ عَلَى مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ، وَالفَضْلُ فِي المَحْمُودِ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا وَالفُضُولُ فِي المَذْمُوم (٣) (أَكْثَرُ)، وَالْفَضِيلَةُ: الدَّرَجَةُ الرَّفِيعَةُ فِي الْفَضْلِ، وَالْفَوَاضِلُ: الأَيَادِي الجَسِيمَةُ (٤)، وَالفَصْلُ وَالفُضَالَةُ: البقِيَّةُ، والتَّفَاضُلُ بَيْنَ القَوْم: أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ، وَرَجُلٌ فَاضِلٌ: ذُو فَضْل، وَرَجُلُ مَفْضُ ولٌ: قَدْ فَضَلَهُ غَيْرُهُ، وَقَوْلُهُمْ: فَضَلَ فُلَانٌ عَلَى غَيْرِهِ إِذَا غَلَبَ بِالفَضْل عَلَيْهِ، وَفِي التَّنْزِيلِ العَزِيزِ: ﴿ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ

عَلَيْكُمْ ﴿ (المؤمنون/ ٢٤) مَعْنَاهُ: يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الفَضْلُ عَلَيْكُمْ فِي القَدْرِ وَالمَنْزِلَةِ (٥)، وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: المَعْنَى: يُريدُ أَنْ يَتَرَقَّعَ عَلَيْكُمْ وَيَتَعَاظَمَ بِدَعْوَى المَنْبُوّةِ (٢)، وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: المَعْنَى: يَسُودُكُمْ وَيَشْرُفُ عَلَيْكُمْ فِيَشُرُفُ عَلَيْكُمْ اللَّبُوّةِ (٢)، وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: المَعْنَى: يَسُودُكُمْ وَيَشْرُفُ عَلَيْكُمْ بِأَنْ يَكُونَ مَتْبُوعًا وَأَنْتُمْ لَهُ تَبَعٌ (٧)، وَيُقَالُ: فَضَيْدُهُ عَلَى غَيْرِهِ تَفْضِيلًا: إِذَا حَكَمْتَ لَهُ بِلَلِكَ، أَوْ فَضَيَّدَ لَهُ بِلَلِكَ، أَوْ صَيَّرَتَهُ كَذَلِكَ، وَأَفْضَى لَ عَلَى عَلَيْهِ: زَادَ، قَالَ ذُو

الإِصْبَع:

لَاهِ ابْنُ عَمِّكَ لَا أَفْضَلَتْ فِي حَسَبٍ

عَنِّي وَلَا أَنْتَ دَيَّانِ فَتَخْزُونِي وَأَفْضَلَ الرَّجُلُ عَلَى فُلَانٍ وَتَفَضَّلَ بِمَعْنَى أَنَالَهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَخْصَلَ إِلَيْهِ، وَيُقَالُ (أَيْضًا): تَفَضَّلْتُ عَلَيْهِ وَأَفْضَلْتُ بِمَعْنَى: تَطَوَّلْتُ (أَيْضًالُ: رَجُلٌ مِفْضَالُ: وَغُلَّ مِفْضَالُ: كَثِيرُ الفَضْلِ وَالحَيْرِ وَالمَعْرُوفِ، وَامْرَأَةٌ مِفْضَالَةٌ عَلَى كَثِيرُ الفَضْلِ وَالحَيْرِ وَالمَعْرُوفِ، وَامْرَأَةٌ مِفْضَالَةٌ عَلَى وَيُومِهَا: إِذَا كَانَتْ ذَاتَ فَضْلٍ سَمْحَةً (٩)، أَمَّا قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَيُوْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ﴾ (هود/ ٣) عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَيُوْتِ كُلَّ ذِي فَصْلٍ فَضْلَهُ فَصْلَهُ إِلَى اللهِ فَي اللّهِ اللهِ فَمَعْنَاهُ كَمَا قَالُ ابْنُ كَثِيرٍ أَيْ (جَزَاءَ) فَضْلِهِ فِي اللّهِ اللهِ اللهِ فَمَعْنَاهُ كَمَا قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ أَيْ (جَزَاءَ) فَضْلِهِ فِي اللّهُ اللهِ فَمَعْنَاهُ كَمَا قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ أَيْ (جَزَاءَ) فَضْلِهِ فِي اللّهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

- (١) مقاييس اللغة ٤/ ٥٠٨، وفي الأصل الزيادة والخير.
  - (٢) الصحاح ٥/ ١٧٩١.
  - (٣) المفردات للراغب ٣٨١ (تحقيق: كيلاني).
- (٤) في اللسان: الأيادي الجميلة، وقد جمع الفيروزابادي في القاموس بين الأمرين فقال: الفواضل: الأيادي الجسيمة أو الجميلة. انظر: القاموس المحيط ١٣٤٨ (ط. بيروت).
  - (٥) لسان العرب ١١/ ٢٤٥ (ط. بيروت).

- (٦) تفسير ابن كثير ٣/ ٢٥٤.
- (٧) تفسير القرطبي ١١٨/١٢، وفيه «ونحن له تبع» والسياق يقتضي ما أثبتناه.
- (٨) يشير ابن منظور بذلك إلى أن كُلًّا من التفضل والإفضال قد يأتي بمعنى الإحسان إلى الغير، ويأتي أيضًا بمعنى التطوُّل (أو التَّطاول) عليهم.
  - (٩) لسان العرب ١١/ ٥٢٤.

الآخِرَةِ (١)، وَقَالَ أَبُوحَيَّانِ: المَعْنَى: يُعْطَى فِي الآخِرَةِ كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فِي عَمَلِ الخَيْرِ زِيَادَةً تَفَضَّلَ بِهَا المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ (عَلَى مَا كَانَ لَهُ)، وَعَلَى هَذَا فَالضَّمِيرُ فِي «فَضْلِهِ» يَرْجِعُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ الضَّمِيرُ إِلَى «كُل» أَيْ إِلَى ذِي الفَضْلِ فِي الدُّنْيَا، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ المَعْنَى: يُعْطَى جَزَاءَ ذَلِكَ الفَضْلِ الَّذِي عَمِلَهُ فِي الدُّنْيَا لَا يُبْخَسُ مِنْهُ شَيْءٌ (٢)، وَالفَضْلُ فِي الحَدِيثِ فِي الدُّنِيَا لَا يُبْخَسُ مِنْهُ شَيْءٌ (٢)، وَالفَضْلُ فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «إِنَّ للهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فَضُلًا» (بِضَمِّ الضَّادِ وَتَسْكِينِهَا) مَعْنَاهُ: زَائِدِينَ عَنِ المَلَائِكَةِ المُرَتَّبِينَ مَعَ الظَّلَائِقَةِ المُرَتَّبِينَ مَعَ الظَّلَائِقَ (٣).

#### الفضل اصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: الفَضْلُ: كُلُّ عَطِيَّةٍ لَا تَلْزَمُ مَنْ يُعْطِى (٤).

وَقَالَ الجُرْجَانِيُّ: الفَضْلُ: هُوَ ابْتِدَاءُ إِحْسَانٍ بِلَا عَلَةٍ (٥).

#### أنواع الفضل:

قَالَ الرَّاغِبُ: الفَضْلُ إِذَا اسْتُعْمِلَ لِزِيَادَةِ شَيْءٍ عَلَى آخَرَ فَأَنْوَاعُهُ ثَلاَثَةٌ:

الْأَوَّلُ: فَضْلٌ مِنْ حَيْثُ الجِنْسُ كَفَضْلِ الحَيَوَانِ عَلَى النَّبَاتِ.

الثَّانِي: فَضْلٌ مِـنْ حَيْثُ النَّوْعُ كَفَضْـلِ الإِنْسَانِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الحَيَوَانِ.

الثَّالِثُ: فَضْلٌ مِنْ حَيْثُ الـذَّاتُ كَفَضْلِ إِنْسَانٍ عَلَى آخَرَ.

وَلَا سَبِيلَ لِلنَّاقِصِ فِي النَّوْعَيْنِ الأَوَّلَيْنِ أَنْ يُزِيلَ نَقْصَهُ وَأَنْ يَسْتَفِيدَ الفَضْلَ، كَالفَرَسِ وَالجِهَارِ لَا يُمْكِنُهُ مَا أَنْ يَسْتَفِيدَا الفَضْلَ الَّذِي لِلإِنْسَانِ، أَمَّا النَّوْعُ الثَّالِثُ فَقَدْ يَكُونُ:

أ - عَرَضِيًّا فَيُوجَدُ السَّبِيلُ إِلَى اكْتِسَابِهِ وَذَلِكَ كَفَضْلِ المَّالِ أَوِ الرِّزْقِ وَمَا أَشْبَهَهُ).

ب - قَدْ يَكُونُ ذَاتِيًّا كَفَضْلِ الرَّجُلِ عَلَى المَرُأَةِ، وَنِهَا وَذَلِكَ بِهَا خَصَّ اللهُ بِهِ الرِّجَالَ مِنَ الفَضِيلَةِ الذَّاتِيَّةِ وَبِهَا أَعْطَاهُمْ مِنَ المُكْنَةِ وَالمَّالِ وَالجَاهِ وَالقُوَّةِ، وَمِنْ هَذَا أَعْطَاهُمْ مِنَ المُكْنَةِ وَالمَّالِ وَالجَاهِ وَالقُوَّةِ، وَمِنْ هَذَا أَيْضًا فَضْلُهُمُ اللهُ أَيْضًا فَضْلُ بَعْضِ بِهَا فَضَّلَهُمُ اللهُ لِيهِ (1)، وَهَذَا القِسْمُ لَا يُمْكِنُ اكْتِسَابُهُ كَالنَّوْعَيْنِ الأَوَّلَيْنِ لِعَدَم تَعَلَّقِهِ بِمَشِيئةِ المُفَضَّلِ أَوِ المَقْضُولِ عَلَيْهِ.

أَمَّا إِذَا اسْتُعْمِلَ لَفْظُ الفَضْلِ فِي مَعْنَى الكَمَالِ فَإِنَّ لِعُلَمَاءِ «الأَّحْلَقِ» فِيهِ رَأْيًا خَاصًّا يُمْكِنُ اسْتِنْبَاطُهُ مِنْ تَعْرِيفِهِمْ لِلإِنْسَانِ الفَاضِلِ، فَمَنْ هُوَ الإِنْسَانُ الفَاضِلُ؟

الإِنْسَانُ الفَاضِلُ: هُوَ - فِي رَأْيِ المَاوَرْدِيِّ - مَنْ غَلَبَتْ فَضَائِلُهُ رَذَائِلَهُ فَقَدَرَ بِوُفُورِ الفَضَائِلِ عَلَى قَهْرِ النَّفَضائِلِ عَلَى قَهْرِ النَّفْرِ الفَضَائِلِ عَلَى قَهْرِ النَّذَائِلِ فَسَلِمَ مِنْ شَيْنِ النَّقْصِ، وَسَعِدَ بِفَضِيلَةِ النَّفْرِينَ النَّقْصِ، وَسَعِدَ بِفَضِيلَةِ التَّخْصِيصِ (٧)، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِمُجَاهَدَةِ النَّفْسِ،

<sup>(</sup>٦) المفردات للراغب ص٣٨٢.

<sup>(</sup>٧) لعل المراد بالتخصيص هنا «الكهال» المتمثل في قهر الغرائز البهيمية بالعقل الذي منحه الله له وخصَّه به دون سائر المخلوقات، أو أن المراد هو التخصيص بالكهالات دون النقائص.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٢/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) تفسير البحر المحيط لأبي حيان ٥/ ٢٠٢ (بتصرف يسير).

<sup>(</sup>٣) النهاية لابن الأثير ٣/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٤) المفردات للراغب ص٣٨٢ (ت: كيلاني).

٥) التعريفات للجرجاني ص١٧٤.

وَهَاذِهِ المُجَاهَادَةُ هِيَ الَّتِي أَطْلَقَ عَلَيْهَا الشَّيْخُ دِرَازُ مُصْطَلْحَ «جُهْدِ المُدَافَعَةِ» وَيُرَادُ بِهَا: تِلْكَ العَمَلِيَّةُ الَّتِي مُصْطَلْحَ «جُهْدِ المُدَافَعَةِ» وَيُرَادُ بِهَا: تِلْكَ العَمَلِيَّةُ الَّتِي نَضَعُ فِيهَا فِي مُوَاجَهَةِ المُيُولِ الخَبِيثَةِ الَّتِي تَحُثُنُنَا عَلَى الشَّرِ فَقَاوِمَةٍ قَادِرَةٍ عَلَى دَفْع تَأْثِيرِهَا (۱).

أمَّا ابْنُ مِسْكَويْهِ فَإِنَّهُ يُعرِّفُ الإِنْسَانَ الفَاضِلَ بِأَنَّهُ: الإِنْسَانُ الفَاضِلُ الجَيِّرُ صَاحِبُ الإِحْسَانِ اللَّاتِيِّ الَّذِي يَنْقَى وَلَا يَنْقَصُ (٢)، وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ سِيرَتُهُ فَاإِنَّهُ يَسُرُّ نَفْسَهُ، وَيُسَرُّ بِهِ غَيْرُهُ، وَيَغْتَارُ كُلُّ إِنْسَانٍ مُواصَلَتَهُ وَمُصَادَقَتَهُ، فَهُوَ صَدِيقُ وَيَغْتَارُ كُلُّ إِنْسَانٍ مُواصَلَتَهُ وَمُصَادَقَتَهُ، فَهُوَ صَدِيقُ نَفْسِهِ، وَالنَّاسُ أَصْدِقَاؤُهُ، وَلَيْسَ يُضَادُّهُ إِلَّا الشِّرِيرُ النَّي فَيْمُ مَنْ يَصْطَنِعُهُ لَأَجْلِ الذِّكْرِ الجَمِيلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَصْطَنِعُهُ لَأَجْلِ الذِّكْرِ الجَمِيلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَصْطَنِعُهُ لَأَجْلِ الذِّكْرِ الجَمِيلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَصْطَنِعُهُ لَأَجْلِ الذِّكْرِ الجَمِيلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَصْطَنِعُهُ لَا عَلْ هَوُلَاءِ مَوْبَهَ مَنْ صَنَعَ الخَيْرِ نَفْسِهِ، وَصَاحِبُ هَذِهِ الرُّيْبَةِ لَا يَعْرِفُ الذِّكْرَ الجَمِيلَ وَمِنْهُمْ مَنْ الرَّيْبَةِ لَا يَعْرِفُ الذِّكْرَ الجَمِيلَ وَالشَّيْعُ المَعْرُوفَ اللَّيْرَةِ وَالْتَعْمِ الْوَلِيلَةِ عَلَى اللَّيْرِقُ وَالسِّيرَةِ وَاخْتَارَهَا لِنَفْسِهِ وَالشَّيْوِ الفَيْضِ الإلَّهِ عَلَى مَارَ بِهَذِهِ السِّيرَةِ وَاخْتَارَهَا لِنَفْسِهِ لَقَلْهُ مَنْ الْمَالِ فَهُ وَ لَا لَوْلَا الفَيْضِ الإلَّهُ عَلَى اللَّيْرَاتِ، وَيَنْفَعُ غَيْرَهُ بِبَذُلِ الأَمْوَالِ فَهُ وَ لَا عَلَاهً يَفْعَلُ مَا سَارِرَ الخَيْرَاتِ، وَيَنْفَعُ غَيْرَهُ بِبَذُلِ الأَمْوالِ فَهُ وَ لَا مَالِورَ الْخَيْرَاتِ، وَيَنْفَعُ غَيْرَهُ بِبَذُلِ الأَمْوَالِ وَالسَّاحَ وَالسَّاحُ وَالسَّاحُ وَالسَّاحُ النَّاسُ عَلَيْهُ النَّاسُ عَلَيْهُ وَلَا المَّالِ وَالسَّاحُ وَالسَّاعُ النَّاسُ عَلَيْهُ عَيْرَهُ بِبَذُلِ الأَمْوالِ وَالسَّاحُ وَالسَّاحُ وَالسَّاحُ اللَّاسُولُ وَاللَّهُ عَلَى وَالسَّامُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَارَعَ الْمُنْ الْمُعْولِ المُوالِ الْفَالِ وَالْمَالِهُ الْمَالِ الْمُعْرَالِ الْمُؤْلِلُ السَّمَةُ اللْعَلَى الْمَالِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمَلْوَالِ الْمُعْلِلُ الْمَالِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُلْوِلُ الْمَلْول

إِنَّ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ إِبْنُ مِسْكَوَيْهِ هُنَا مِنْ صِفَةِ الْإِنْسَانِ الفَاضِلِ قَدْ عَبَّرَ عَنْهُ الشَّيْخُ دِرَازُ بِأَنَّهُ: «الجُهْدُ

المُبْدِعُ» وَذَكَرَ أَنَّ لِمَذَا الجُهْدِ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ:

الأُولَى: الاخْتِيَارُ الإِرَادِيُّ المُتَمَثِّلُ فِي البَحْثِ الْجَادِّ عَنْ الحَلِّ الَّذِي يَجِبُ أَنْ نَأْخُذَ أَنْفُسَنَا بِهِ وَلَا نَكِلُ الْجَادِّ عَنْ الحَلِّ الَّذِي يَجِبُ أَنْ نَأْخُذَ أَنْفُسَنَا بِهِ وَلَا نَكِلُ أَمْرَ تَعْدِيدِ إِرَادَتِنَا إِلَى تَصَارِيفِ الطَّبِيعَةِ الخَارِجِيَّةِ وَلَا إِلَى حَرَكَاتِ فِطْرَتِنَا الدَّاخِلِيَّةِ، وَإِنَّمَا نَسْمُو فَوْقَ جَمِيعِ إِلَى حَرَكَاتِ فِطْرَتِنَا الدَّاخِلِيَّةِ، وَإِنَّمَا نَسْمُو فَوْقَ جَمِيعِ الاعْتِبَارَاتِ الظَّاهِرةِ وَالبَاطِنَةِ، وَيَعْقُبُ هَذَا البَحْثَ البَحْثَ الجَادَّ إِرَادَةٌ وَاخْتِيَارٌ لِهَذَا الْحَلِّ، وَكُلُّ مَا هُو دُونَ ذَلِكَ الْجَادِّ وَحُورٌ،

التَّانِيَةُ: وَتَتَمَثَّلُ فِي اخْتِيَارِ الصَّالِحِ، وَلَا بُدَّ هُنَا مِنْ اسْتِلْهَامِ رُوحِ الشَّرْعِ وَالتَّطَابُقِ مَعَ قَوَاعِدِهِ، وَقَدْ عَدُثُ فِي الوَاقِعِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الحُلُولِ كَافِيًا لِيُوصَفَ يَحْدُثُ فِي الوَاقِعِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَلَّ آخَرُ أَقَلُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَلَّ آخَرُ أَقَلُّ مِنْ أَنْ يَعْدِهِ بِأَنَّهُ صَالِحٌ، وَأَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَلَّ آخَرُ أَقَلُّ مِنْ أَنْ يَعْدِهِ بِأَنَّهُ صَالِحٌ، وَأَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَلَّ آخَرُ أَقَلُ مِنْ أَنْ يُقَدِّمُوهَا يَسْتَحِقَ هَنَا الوَصْفَ، مِثَالُ ذَلِكَ «الصَّدَقَةُ» فَهَذِهِ المُسَاعَدَةُ المَالِيَّةُ التَّتِي يُرِيدُ المُتَصَدِّقُونَ أَنْ يُقَدِّمُوهَا المُسَاعَدَةُ المَالِيَّةُ التَّتِي يُرِيدُ المُتَصَدِّقُونَ أَنْ يُقَدِّمُوهَا لِللْفُقَرَاءِ قَدْ تَغْتَلِفُ عَلَى مَا لَا يُحْصَى مِنَ الدَّرَجَاتِ تَبَعًا لِللْفُقَرَاءِ قَدْ تَغْتَلِفُ عَلَى مَا لَا يُحْصَى مِنَ الدَّرَجَاتِ تَبَعًا لِللْفُقَرَاءِ قَدْ تَغْتَلِفُ عَلَى مَا لَا يُحْصَى مِنَ الدَّرَجَاتِ تَبَعًا لِللْفُقَرَاءِ قَدْ تَغْتَلِفُ عَلَى مَا لَا يُحْصَى مِنَ الدَّرَجَاتِ تَبَعًا لِكَرَمِهِمْ الْبِدَاءً مِنَ الفَلْسِ (٥) وَانْتِهَاءً بِهِبَةِ الثَّرْوَةِ كُلِّهَا، لِكَرَمِهِمْ الْبَدَاءً مِنَ الفَّلْسِ (٥) وَانْتِهَاءً بِهِبَةِ الثَّرْوةِ كُلِّهَا، وَلَكِنَ الشَّرْعَ الأَخْدَالِقِيَّ فِي الإِسْلَامِ لَمُ لَكُونَ المُصَلِى الْمُونَ وَلَاحِبُ الشَّلِمِ وَقُولَاحِبُ الشَّلِمِ وَقُلُكُ وَالْمَاضِلِ) أَنْ يَتَحَاشَى الطَّرَفَيْنِ المُحَرَّمَيْنِ، فَلَا يَقِلُ اللَّا فَعْدَارِ الزَّكَاةِ وَلَا يَزِيدُ عَنِ الثَّلُثِ وَهُو الْحَدُّ مَنِ الثَّلُثِ وَهُو الْحَدُّ مَنْ وَلَاحِدِ المُقَلِقُ وَلَاحِدُ وَلَا كُلِي وَلِي الْمُونَ الْمُحَرَّمَيْنِ، فَلَا يَقِلُ الْمُؤْونَ الْمُحَرَّمَيْنِ، فَلَا يَقِلُ عَنِ الشَّلُوثِ وَهُو الْحَدُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُولُ وَقُولُولُ الْمُعْولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمَرْونَ الْمُعُولُ الْمُؤْمِ وَالْمَلْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمِؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>١) دستور الأخلاق في القرآن الكريم ص٩٤٥.

<sup>(</sup>٢) وهذا بخلاف الإحسان العارض الذي ليس بِخُلُقِيِّ ولا هـو سيرةٌ لصاحبه فإنه ينقطع ويقع فيه اللَّوم. انظر: تهذيب الأخلاق لابن مسكويه ص١٢٦.

<sup>(</sup>٣) أطلق الجاحظ على «الإنسان الفاضل» عند كل من الماوردي وابن مسكويه اسم «الإنسان التام» وعرَّفه بِأَنَّهُ:

هـو الذي لم تفته فضيلة ولم تشنه رذيلة، انظر: تهذيب الأخلاق للجاحظ ص٤٩.

 <sup>(</sup>٤) باختصار وتصرف عن تهذيب الأخلاق لابن مسكويه
 ص١٢ – ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) الفلس عملة ذات قيمة متدنية وجمعها فلوس.

الأَقْصَى المُبَاحُ.

الثَّالِثَةُ: تَتَمَثَّلُ هَـذِه المُرْحَلَةُ الثَّالِثَةُ مِـنَ الجُهْدِ المُبْدِع فِي البحْثِ عَنِ الأَفْضَلِ، وَلَعَلَّ أَوْضَحَ الأَمْثِلَةِ الَّتِي تَّكُثُّ عَلَى ذَلِكَ مَا حَدَثَ قَبْلَ غَزْوَةِ بَدْرِ عِنْدَمَا أَخْبَرَ الرَّسُولُ ﷺ أَنَّ اللهَ وَعَدَهُ إحْدَى الطَّائِفَتَيْن: العِيرُ أَو النَّفِيرُ، وَقَدْ مَالَ الاتِّجَاهُ العَامُّ أَوَّلَ الأَمْرِ إِلَى الحَلّ الأَقَلِّ خَطَرًا، وَالأَكْثَر فَائِدَةً، وَلَكِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ يُريدُ أَكْثَرَ الحُلُولِ تَأْثِيرًا وَأَعْظَمَهَا شَرَفًا، وَأَقْدَرَهَا عَلَى حَسْم النِّزَاع بَيْنَ الشَّرِّ وَالبَّاطِلِ، وَقَـدْ كَانَ، وَهَكَذَا فَقَدْ دَعَا الإِسْلَامُ أَتْبَاعَـهُ إِلَى أَنْ يَبْتَغُوا فِي سُلَّم الأَعْمَالِ أَسْمَاهَا وَأَقْوَاهَا تَأْثِيرًا(١)، ثُمَّ خَلَصَ إِلَى القَوْلِ إِلَى: أَنَّ العَنَاصِرَ الَّتِي يَتَكَوَّنُ مِنْهَا الجُهْدُ المُبْدِعُ هِيَ: الاخْتِيَارُ الإِرَادِيُّ، وَالاخْتِيَارُ الصَّالِحُ، وَالاخْتِيَارُ الأَفْضَلُ، فَالعُنْصُرُ الأَوَّلُ هُـوَ رُوحُ الأَخْلَاقِ بِعَامَّةٍ، وَالشَّانِي يُقَدِّمُ إِلَى كُلِّ نَوْع مِنَ الأَخْلَقِ الخَاصَّةِ نَوْعِيَّتَهَا المُخْتَلِفَةَ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَهُوَ الَّذِي يُتِمُّ عَمَلَ الاثْنَيْن وَ يُكُملُهُ ٢).

إِنَّ كَلِمَةَ «الأَفْضَلُ» (وَمِنْ ثَمَّ وَصْفُ عَمَلٍ مَا بِهَذَا الوَصْفِ وَإِطْلَاقُ لَقَبِ الفَاضِلِ عَلَى صَاحِبِهِ) لَا يَنْ عِي أَنْ تُؤْخَذَ عَلَى أَسَاسِ أَنَّهَا صِيغَةُ الحَدِّ الأَعْلَى، بَلْ عَلَى أَسَاسِ الْمَقَارِيَةِ، لأَنَّ المُسْتَوَى الَّذِي يُنْدَبُ جُهْدُ عَلَى أَسَاسِ المُقَارِنَةِ، لأَنَّ المُسْتَوَى الَّذِي يُنْدَبُ جُهْدُ كُلِّ إِنْسَانِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَهُ (لِيَكُونَ فَاضِلًا) لَيْسَ هُوَ كُلِّ إِنْسَانِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَهُ (لِيَكُونَ فَاضِلًا) لَيْسَ هُو الدَّرَجَةَ الحَدِّيَّةَ التِّي تَقَعُ فَوْقَ التَّكْلِيفِ، وَإِنَّمَا فِي هَذَا الدَّرَجَةَ المُتراحِبِ الَّذِي يَتَسِعُ لِتَنَافُسِ كُلِّ النَّاسِ، الأَمْتِدَادِ المُتراحِبِ الَّذِي يَتَسِعُ لِتَنَافُسِ كُلِّ النَّاسِ،

حَيْثُ يُدْعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى أَنْ يَرْتَقِيَ بِالتَّدْرِيجِ، مِنْ نُقْطَةٍ لِأُخْرَى، بِحَسَبِ قُدُرَاتِهِ، وَمَعَ مُرَاعَاةِ مَا بَقِيَ مِنْ تَكَالِيفِهِ (٣).

### لفظ الفضل في القرآن الكريم:

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: الأَصْلُ فِي الْفَصْلِ: النِّيَادَةُ، وَيُسْتَعَارُ فِي مَوَاضِعَ تَدُلُّ عَلَيْهَا القَرِينَةُ، وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ أَنَّ الفَصْلَ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَوْجُهِ: التَّفْسِيرِ أَنَّ الفَصْلَ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَوْجُهِ: التَّفْسِيرِ أَنَّ الفَصْلَ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ عَلَى ثَمَانِيةً أَوْجُهِ: اللَّهُ تَقُولِهِ تَعَالَى: الأَوَّلُ: الإِنْعَامُ بِالإِسْلَامِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَلَا اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ ﴿ وَلَا عَمِران / ٧٣).

الثَّانِي: الإِنْعَامُ بِالنُّبُوَّةِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ (النساء/ ١١٣).

الثَّالِثُ: الرِّزْقُ فِي الدُّنْيَا، وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَابْنَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ﴾ (الجمعة/ ١٠).

الرَّابِعُ: الرِّزْقُ فِي الجَنَّةِ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ عَدْنُ اللهِ وَفَضْلٍ اللهِ وَفَضْلِ اللهِ وَفَضْلُ اللهِ وَفَضْلُ اللهِ وَفَضْلُ اللهِ وَفَضْلُ اللهِ وَفَضْلُ اللهِ اللهِ وَفَضْلُ اللهِ وَفَضْلُ اللهِ ال

الخَامِسُ: الجَنَّةُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِكَالًى: ﴿ وَبَشِّرِ اللَّهِ فَضَ لَلَّا كَبِيرًا ﴾ (الأحزاب/ ٤٧).

السَّادِسُ: المِنَّةُ وَالنِّعْمَةُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ ذَلِكَ مَنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ ﴾ وَجَلَّ ﴿ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ ﴾ (يوسف/ ٣٨).

السَّابِعُ: الخَلَفُ (مِّنَا يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللهِ)(٤)،

<sup>(</sup>١) انظر صفة: علو الهمة.

<sup>(</sup>٢) باختصار وتصرف عن دستور الأخلاق في القرآن ص٦١٣ - ٦٢٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٦٢٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الحلف بالحاء ولامعنى له، وقد زاد محقق الكتاب الطين بلة فقال وفي نسخة الخلق (بالخاء)، والصواب ما أثبتناه لأن الآية الكريمة جاءت في سياق الحث على الإنفاق وبيان أن الشيطان يخوف أولياءه من=

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَمِنْهُ وَفَضْلًا ﴾ (البقرة / ٢٦٨).

الثَّامِنُ: التَّجَاوُزُ (بِالعَفْوِ عَنِ السَّيِّنَاتِ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة/ ٢٤٣)(٢).

وَقَدْ زَادَ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ إِلَى ذَلِكَ مَعَانِيَ أُخَرَ مِنْهَا: التَّاسِعُ: المُعْجِزَةُ وَالكَرَامَةُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ ءاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ﴾ (سبأ/ ١٠).

العَاشِرُ: تَأْخِيرُ العَذَابِ، وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَوْلَ كَمَا فِي الدُّنْيَا تَعَالَى ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُ مُ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ لَسَّكُمُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ وَالأَخِرَةِ لَسَّكُمُ فِيهَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (النور/ ١٤).

الحَادِي عَشَر: الظَّفَرُ وَالغَنِيمَةُ، وَذَلِكَ كَلَ اللَّهُ وَالغَنِيمَةُ، وَذَلِكَ كَلَ اللهِ وَفَضْلِ اللهِ وَفَالْمُ اللهِ وَفَالْمُ اللهِ وَفَالْمُ اللهِ وَفَالْمُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَفَالْمُ اللهِ اللهِي

الثَّانِي عَشَرَ: قَبُولُ التَّوْبَةِ وَالإِنَابَةِ، وَذَلِكَ كَمَا فِي قَـوْلِهِ تَعَـالَى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْـلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (النور/ ٢٠).

الثَّالِثَ عَشَرَ: زِيَادَةُ الثَّوَابِ وَالكَرَامَةِ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ الفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ (الحديد/ ٢٩).

وَيُمْكِنُ أَنْ نُضِيفَ إِلَى ذَلِكَ الْمَعَانِيَ الآتِيَةَ (٣): الرَّابِعَ عَشَرَ: الْمُعْرُوفُ وَالإِحْسَانُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي القُرْبَى ﴾ (النور/ ٢٢).

الخَامِسَ عَشَرَ: الشَّفَاعَةُ فِي الآخِرَةِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَصْلِهِ﴾ (فاطر/ ٣٠).

السَّادِسَ عَشَرَ: الخَيْرُ وَالنَّعْمَةُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَسَالَى: ﴿ وَإِنْ يُسرِدْكَ بِخَيْرٍ فَسَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ﴾ (يونس/ ١٠٧).

السَّابِعَ عَشَرَ: التَّمَيُّزُ فِي الخَلْقِ أَوِ الرِّزْقِ، وَذَلِكَ كَمَا فِي قَولِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿وَمَا نَـرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾ (هود/ ۲۷).

وَسَوْفَ نُحَاوِلُ فِيهَا يَلِي تَصْنِيفَ الآيَاتِ الكَرِيمَةِ الوَارِدَةِ فِي الفَضْلِ وِفْقًا لِهَذِهِ المَعَانِي.

[للاستزادة: انظر صفات: الاعتراف بالفضل \_ الإحسان \_ الشفاعة \_ الصفح \_ الجود \_ الكرم \_ السماحة \_ الإيثار \_ الإنصاف \_ البر \_ بر الوالدين \_ الشكر \_ الحمد .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: انكار الجميل \_ الإعراض \_ الإساءة \_ الغفلة \_ التعسير \_ الانتقام \_ الشياتة \_ النقمة \_ الأثرة \_ البخل \_ الشيح \_ عقوق الوالدين].

ص ۱۶۸.

= والصواب ما أثبتناه لأن الآية الكريمة جاءت في سياق الحث على الإنفاق وبيان أن الشيطان يخوف أولياءه من الفقر ويأمرهم بالفحشاء أي البخل، والله عز وجل يعد أولياءه بالمغفرة وأن يعطيهم فضلا أي خلفا عما أنفقوه في سبيله ويكون ذلك بالرزق في الدنيا والنعيم في الآخرة، انظر في تفسير الآية: القرطبي ٣/ ٣٢٩، والتفسير القيم

<sup>(</sup>٢) ذكر الفيروزابادي معاني أخرى تتعلق بالتفضيل وليس لذلك علاقة بها نحن بصدده، ولذلك لم نذكرها.

 <sup>(</sup>٣) اعتمدنا في إثبات المعاني التي لم يذكرها الفيروزابادي وابن
 الجوزي على كتب التفسير وخاصة تفسير الطبري وابن
 كثير وتفسير أبي حيان (البحر المحيط).

# الآيات الواردة في «الفضل»

#### أولًا: الفضل هو الإنعام بالإسلام (والتوحيد) :

- ١- وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَعِعَ دِينَكُرُ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ اَن يُؤْقَ اَحَدُّ مِّشْلَ مَا أُوتِيتُمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ لَلْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَ
- - ٣- قُلْ بِهَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَنِذَالِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ
     هُوَخَيْرٌ مِنْ مَا يَجْمَعُونَ (إِنَّ) (")
- ٤- وَاتَبَعْتُ مِلَةَ ءَابَآءِ يَ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَى ءٍ ذَالِكَ مِن فَضلِ اللّهِ عَلَيْ نَاوَعَلَى النّاسِ وَلَاكِنَ أَكُثَرَ مِن فَضلِ اللّهِ عَلَيْ نَاوَعَلَى النّاسِ وَلَاكِنَ أَكُثَرَ النّاسِ وَلَاكِنَ أَكُثُر النّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ (١٠)
  - ٥- وَاَعْلَمُوَا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ الْآمْرِ لَعَنِيمُ وَلَكِنَ اللَّهَ حَبَبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَنَ وَزَيِّنَهُ فِ قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَئِهِ كَهُمُ الرَّشِدُونَ (\*\*) وَالْعِصْيَانَ أَوْلَئِهِ كَهُمُ الرَّشِدُونَ (\*\*\*)

### فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِمُ ((٥)

- هُوَالَذِى بَعَنَ فِ الْأُمِيتِ نَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ اَلْكِنَبُ وَالْحِكْمَةَ عَلَيْهِمْ اَلْكِنَبُ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُواْ مِن قَبْلُ لِغِي صَلَالِ ثَمِينِ ﴿
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لِغِي صَلَالٍ ثَمِينٍ ﴿
وَهُوَالْعَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَالْعَرِينُ الْحَكْمُ ﴿
وَهُوَالْعَرِيزُ الْحَكِيمُ ﴿
وَهُوالْعَرِيزُ الْحَكِيمُ ﴿
وَهُوالْعَرِيزُ الْحَكِيمُ ﴿
وَهُوالْعَرِيزُ الْحَكِيمُ ﴿
وَهُوالْعَالَ الْعَطِيمِ إِنَّ الْمُعْلِيمِ اللّهُ الْعَظِيمِ ﴿
وَالْفَضُلِ الْعَظِيمِ ﴿

#### ثانيًا: الفضل هو الإنعام بالنبوة:

(۷) البقرة : ۸۹ – ۹۰ مدنية

(٨) البقرة : ١٠٥ مدنية

(٤) يوسف: ٣٨ مكية

٥) الْحُجرات :٧ - ٨ مدنية

(٦) الجمعة : ٢ - ٤ مدنية

(١) آل عمران : ٧٣ - ٧٤ مدنية

(٢) المائدة : ٥٤ مدنية (٣) يونس : ٥٨ مكية

- أَمُّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَ اتَّنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ -فَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُمُ مُلَكًاعَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ١٠ وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ الْهَــمَتُ طَّابَفَ لَهُ مِنْهُمُ وَأَن يُضِلُّوكَ وَمَايُضِلُّورَ ﴾ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ وَٱلْجِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمَ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا شَ(٢)
  - ١١- وَلَين شِئْنَالَنَدُهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ ، عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ إِلَارَحْمَةُ مِن رَّيِكَ إِنَّ فَضَيلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

ثالثًا: الفضل هو الرزق في الدنيا:

- ١٧- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبَكُمُّ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِنْ عَرَفَنتِ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ عِنــدَ ٱلْمَشْعَرَ ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كُمَّا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِن تَبْلِهِ ، لَمِنَ ٱلضَّ آلِينَ ١
- ١٣ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَ اتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ، هُوَخَيْراً لَمَهُم بَلْ هُوَشَرِ لَهُمُ السَيْطُوقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ ء يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ (٥) ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَافَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمُ عَلَىٰ بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوَّا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا أَكْسَبْنَ وَسْعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ

ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْفِ وَيَكَيْمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٠٠٠ ١٦ - يَتَأَنُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَلَمِرَاللَّهِ وَلَا ٱلشَّهُرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْمَدَى وَلَا ٱلْقَلَيدَ وَلَآءَ آمِينَ ٱلْبِيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِن زَّتِهِمْ وَرَضُوَنَّا وَإِذَا حَلَلْهُمْ فَأَصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَادِ أَن تَعْ تَذُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِوَٱلنَّقُوكَ ۖ وَلَانَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنْرَوَالْعُذُوَنِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَٓ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٧- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُرُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ إِنَّ (٩)

١٨- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلا يَقْرَنُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَاْوَ إِنْ خِفْتُ مُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغَيْسِكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَ لِهِ عَ إِن شَاءَ إِنَ ٱللَّهَ عَلِيمُ

<sup>(</sup>٧) النساء: ٣٧ مدنية

<sup>(</sup>٨) المائدة : ٢ مدنية

<sup>(</sup>٩) الأنفال: ٢٩ مدنية

<sup>(</sup>١٠) التوبة : ٢٨ مدنية

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٨٦ -٨٧ مكية

<sup>(</sup>٤) الىقرة : ١٩٨ مدنىة

<sup>(</sup>٥) آل عمران : ١٨٠ مدنية

<sup>(</sup>٦) النساء: ٣٢ مدنية

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٤ مدنية

<sup>(</sup>٢) النساء : ١١٣ مدنية

<sup>\*</sup> ذكر القرطبي في تفسير هذه الأيـة أن الفضل هنا بمعنى العصمة والتبين على الحق.

٢٤ \_ وَأَنْكُحُوا ٱلْأَنْعُ إِمِنكُمْ وَٱلصَّلْحِينَ مِنْ عِيادكُمْ وَإِمَا آبِكُمُ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِةٍ. وَأَللَّهُ وَاسِعُ عَكِيدٌ ١

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنَبُهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ- وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنَّبَ مِمَّامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓءَاتَىٰكُمْ ۖ وَلَا ثُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرِدْنَ تَعَصَّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ

ٱلدُّنْيَا ۗوَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

٧٥- وَمِن زَّحْمَتِهِ عَكَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

٢٦- وَمِنْءَايَئِهِ مَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْغِنَا قُرُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَئْتٍ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ شَ

٢٧- وَمِنْ ءَايَنِهِ عَأَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقًا كُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ - وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١

٢٨- وَمَايَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَنذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآبِةٌ شَرَابُهُ وَهَنَدُ امِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتُاوَتَسْ تَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَوْتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِنَبْنَغُواْمِن فَصَّلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠)

١٥- وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَآءَاتَ لَهُ مُواللَّهُ

وَرَسُهُ لُهُ رُوعَا لُو أَحَسَّ بُنَا ٱللَّهُ سَبُوْتِينَا ٱللَّهُ سِ مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ وَقُ

. ٢ - يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْقَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَ فَرُواْبِعَدَ إِسْلَئِيهِرُ وَهَمُّواْبِمَا لَوْيَنَا لُوأٌ وَمَانَقَهُوا إِلَّا أَنَّ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, مِن فَضَلِهِ -فَإِن سَوْ يُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُعَمَّ وَإِن يَسَوَلُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَ دَأَلِلَّهُ لَيْنَ ءَاتَكُنَا مِن فَضَّلِهِ ۽ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّيْلِحِينَ (٧٠)

> فَكَمَآءَاتَىٰهُ مِ مِن فَضَٰ لِهِ ۦ بَخِلُواْ بِهِ ۦ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُعْرِضُونَ ﴿ اللهُ اللهُ

٢١- وَهُوَالَّذِي سَخَّرَالْبَحْرَلِتَأْكُلُواْمِنْهُ لَحْمَاطُرِيًا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وتكرى ألفلك مواخير فيسه وليتنبتغوا مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

٢٢ - وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَءَايَنَيْنَ فَمَحَوْنَآءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَايَةَ ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن زَّيِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدُ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلَنَهُ تَفْصِيلًا (إِنَّا)

٢٣- ٱنظُرَكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلًا إِلَيْ

(٨) الروم : ٢٣ مكية

(٩) الروم : ٤٦ مكية

(١٠) فَاطْر : ١٢ مكية

(٥) الإسراء: ٢١ مكية

(٦) النور : ٣٢ – ٣٣ مدنية

(٧) القصص : ٧٣ مكية

(١) التوبة : ٥٩ مدنية

(٢) التوبة: ٧٤ - ٧٦ مدنية

(٣) النحل : ١٤ مكية

(٤) الإسرآء: ١٢ مكية

٢٩- ♦ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَرَلَكُمُ ٱلْمُحْرَلِيَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ إِلْمَرْهِ ـ وَلِنَبْنَغُواْمِن فَضَلِهِ ـ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٠- لِلْفُقَرَآءَ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأُمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَامِنَ ٱللَّهِ وَرَضُوانًا وَسَصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۗ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلصَّلِيقُونَ ﴿ الْمَالِيقُونَ ﴿ الْمَالِمُ الْمَا

٣١- فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُونُفُلِحُونَ ١٠٠٠

٣٢ - ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَرُأَنَّكَ تَقُومُ أَدَّنَى مِن ثُلُّنِي ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْثُهُ وَطَالِهَا أُثِينَ اللَّهِ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَٱلنَّهَارُعِلُوأَنِ لَّن يُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُرُ فَأَقَرَءُواْ مَاتِيَسَرَمِنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُمْ مَنْ خُنْ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ ثُقَيْلُونَ فِي سَبِيلٌ لِلَّهِ فَٱقْرَءُواْ مَا يَيْسَرَمِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَقَرْضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا لَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَخَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا

رابعًا: الرزق في الجنة:

٣٣- وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ ٱمَوَتَّا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ إِنَّ اللَّهُ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ع وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ ٱلَّاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١

ه يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَايُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٤ يَتَأَتُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُمْ بُرْهَانُّ مِن زَيْكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا إِنَّ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَامُواْ بِهِــ فسكيد خلهم في رحمة مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُُسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

خامسًا: الجنة (وما فيها من القربى واللقاء والرؤية):

٣٥- وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُوثُمَّ تُوبُواْ إِلِيَّهِ يُمَنِّعَكُمْ مَّنْعًا حَسَنًا إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُۗ, وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّ ٓاَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرِ (ثَ)<sup>(٣)</sup>

> ٣٦- مَن كَفَرَ فِعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلُ صَالِحًا فَلِأَنفُسهم يَمْهَ دُونَ ١ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِيلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ مِن فَصَٰ لِهِۦ ۚ إِنَّهُ ۥ لَا يُحِبُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ إِنَّ الْمُ ٣٧- يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهدًا وَمُبَشِّرًا وَنَهَ ذِيرًا ١

وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ ، وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَيَشِّرِٱلْمُقْمِنِينَ بِأَنَّ لَمُمْ مِّنَ ٱللَّهِ <u>فَضْلَا كَبِيرًا</u> ﴿ اللَّهِ ٣٨- ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئنبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُ مَظَالِدٌ لِنَفْسِدِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُم سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ اللهُ

(٧) هود : ٣ مكية

(٨) الروم : ٤٤ - ٤٥ مكية (٩) الأحزاب : ٤٥ - ٤٧ مدنية

(٤) إلمزمل: ٢٠ مكية

(٥) آل عمران : ١٦٩ – ١٧١ مكية

(٦) النساء: ١٧٤ – ١٧٥ مدنية

(١) الجاثية: ١٢ مكية

(٢) الحشر: ٨ مدنية

(٣) الجمعة: ١٠ مكنة

دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُ م بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَ اللّهَ دُو فَضْلٍ عَلَى الْعَسَلَمِينَ ٣٤ - وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ اَذَا عُوا بِهِ وَلَوْرَدُوهُ إِلَى الرّسُولِ وَإِلَى اَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِاَ نَبَعْتُمُ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِاَ نَبَعْتُهُ الشّيطُانَ إِلّا قَلِيلًا لَإِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

٤٤ - وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُرْ عَلَيْنَا
 مِن فَضَٰ لِ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ شَيْ

٥٥- وَلَوْلَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللهُ تَوَاثُ اللهُ تَوَاثُ اللهُ تَوَاثُ حَكِيمُ ﴿

٤٦- ٱلَّذِى آَحَلَنَا دَارَا لَمُقَامَةِ مِن فَضَّلِهِ الْا يَمَسُّنَا فِي الْعَصَّلِةِ الْأَيْسَلَنَا فِي الْعُوبُ الْأَلَّ

٤٧- اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِلَّسِّكُنُو افِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ إِنَّ اللَّالِالَّالِ

٤٨ - لَايَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ
 الْأُولَ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (١٠)

فَضَّلًا مِن زَيِكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١١١)

خَصَدُرُسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ وَالشِدَاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُ مُ تَرْبَهُمْ رُكَعًا سُجَدَا يَبْتَغُونَ فَضْلا رُحَمَاءُ بَيْنَهُ مُ تَرْبَهُمْ رُكَعًا سُجَدَا يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللّهِ وَرِضْوَنَا أُسِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِنْ اللّهِ وَرِضْوَنَا أُسِيمَا هُمْ فِي التّوْرَكَةُ وَمَثَلُهُمْ فِي التّوْرِكَةُ وَمَثَلُهُمْ فِي التّورِكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التّورِكَةِ وَمَثَلُهُمْ فَي التّورِكَةِ وَمَثَلُهُمْ فَي التّورِكَةُ وَمَثَلُهُمُ فَي السّرَحِقِي عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغَفِرَةً وَلَجْرًا عَظِيمًا ﴿ الْكَالَةِ مَنْهُم مَّغَفِرَةً وَلَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللهَ مَغْفِرَةٍ مِن زَيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَاعَرَضِ اللّهَ مَنْ مَا اللّهَ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

سادسًا: المنة والنعمة:

٤٢- فَهَـزَمُوهُم بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُ
 ٢٤- فَهَـزَمُوهُم بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُ
 جَالُوتَ وَءَاتَ بُهُ اللهُ الْمُلْك
 وَالْحِحْمَةُ وَعَلَّمَ دُومِتَا يَشَكَآهُ وَلَوْ لَا

(٧) الأعراف: ٣٩ مكية

(۸) النور : ۱۰ مدنية

(٩) فاطر : ٣٥ مكية

(۱۰) غافر : ٦١ مكية (١١) الدخان : ٥٦ – ٥٧ مكية القرطبي ۲۱ / ۳٤۹ (۲) الشورى : ۲۲ مكية

(٣) الفتح: ٢٩ مدنية

(٤) الحديد: ٢١ مدنية (٥) البقرة: ٢٥١ مدنية

(٦) النساء: ٨٣ مدنيةً

(۱) فاطر: ۳۲ – ۳۳ مکية

 قيلٌ في معنى الفضل في الآية الكريمة قسولان آخران هما: الاصطفاء وإتيانهم الكتاب، انظر

تفسير الآياة الكاريمة في تفسير

سابعًا: الخلف مما أنفق في الخير: "

 ٤٩- ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهُ ﴿

#### ثامنًا: التجاوز والعفو:

٥٠ ٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِين رِهِمْ وَهُمْ أَلُوكُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواً ثُمَّ أَخْيَكُهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنَكِنَ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٥٥- وَلَقَكُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ وَ

إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَّ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعُتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَىٰ يَثُم مِنَ ابعَدِ مَآأَرَىكُم مَّاتُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَ اوَمِنكُم مَّن مُريدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَنْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَاعَنكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿

٢٥- وَمَاظُنُ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّأَ كُنَّرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١

تاسعًا: الفضل بمعنى المعجزة والكرامة:

٥٣ - وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنذَا لَمُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُدِينُ ﴿ (٥)

٥٥ - قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وَعِلْرُومِنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّا عَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن رَبَّدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِي لِبَلْوُنِيٓ ءَأَشَكُو ٱمْ أَكُفُو وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ-وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٥- ﴿ وَلَقَدْءَ النَّيْنَا دَاوُرِدُمِنَّا فَضَلًّا يَنجِبَالُ أَوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرُ وَٱلنَّالَهُ ٱلْحُديدَ (إِنَّا اللهُ الْحُديدَ (إِنَّا (٧)

عاشرًا: الفضل بمعنى تأخير العذاب وإمهال العقوبة:

٥٦ - وَلَوْلَافَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُّرُ فِي مَآ أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ

٧٥- قُلْعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ 😭 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوفَصْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُهُمْ لَايَشَكُرُونَ شَيْ (٩)

(١) البقرة: ٢٦٨ مدنية

أفاض ابن القيم في شرح هذه الآية في التفسير القياسي ص ١٦٨ وخلاصة ما ذهب إليه أن الله عز وجراريعد عبده مغفرته لذنوبه، وفض للا بأنه يخلف عليه أكثر مما أنفق في الدنيا، والآخرة .

(٢) البقرة: ٢٤٣ مدنية (٣) آل عمران : ١٥٢ مدنية

(٤) يونس : ٦٠ مكية (٥) النمل : ١٦ مكية

(٦) النمل : ٤٠ مكية (٧) سبأ: ١٠ مكية

(٨) النور : ١٤ مدنية

(٩) النمل : ٧٢ - ٧٣ مكية

ذكرنا قبلًا أنه قد حدث تصحيف لهذه الكلمة (الخلف) في نزهمة الأعين النواظر ، وقد خالفُّ الُفيروزابادي فُجعل الفضل في الآية بمعنى البر والصَّدقة ، وقدُّ جعل ذلك في مقابل الفحشاء التي يدعو إليها الشيطان أولياءه ، وقدُّ

حادي عشر: الظفر والغنيمة:

٥٥ فَأَنْقَلَبُو أَبِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضُلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَءٌ اللَّهِ وَفَضُلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَءٌ اللهُ وَأَنَّدُ وَفَضَّلٍ عَظِيمٍ (١٧) وَأَتَّبَعُواْ رِضُوانَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضَّلٍ عَظِيمٍ (١٧)

٥٩- وَلَبِنْ أَصَلَبَكُمْ فَضَّلُ مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنَ لَهُ وَلَيْ كَأَنَ كَأَنَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ, مَوَدَّةٌ يُلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ثاني عشر: قبول التوبة والإنابة:

٦٠ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَ فَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْ قَكُمُ ٱلطُّورَ
 خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِفُوَّ وَوَاذْ كُرُواْ مَا فِيهِ
 لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ شَنْ

ثُمَّ تَوَلَيْتُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكٌ فَلُوْلَا فَضُلُ اللَّهِ (اللَّهُ فَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ (اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَكُنتُ مِينَ الْخَيْسِرِينَ الْ

ثالث عشر: زيادة الثواب والكرامة:

#### رابع عشر: المعروف والإحسان:

٦٤ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ
فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّآ
أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيكِهِ عُقْدَةُ
الْذِكَاحُ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرُ الْمُنْ

٥٥- وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓ الْوَلِي الْقُرِّيْ وَالْمَسَنِكِينَ وَالْمُهَاجِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوّاً أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَعْفِرَ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورًا للَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورًا للَّهُ لَكُمُّ اللَّهُ اللَّهُ ال

خامس عشر: الشفاعة في الآخرة:

٦٦- فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ
فَوْفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِّدٍ

(٧) البقرة: ٢٣٧ مدنية

(٨) النور : ٢٢ مدنية

(٤) النور: ٢١ مدنية

(٥) النساء: ٦٩ - ٧٠ مدنية

(٦) الحديد: ٢٨ - ٢٩ مدنية

(١) آل عمران : ١٧٤ مدنية

(۲) النساء : ۷۳ مدنیة(۳) البقرة : ۲۳ – ۲۶ مدنیة

وَأَمَّـا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ مَعَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا (اللَّهِ) (۱)

٧٧- رِجَالُ لَا نُلْهِ بِهِمْ تِحَكَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمَا نَنَقَلَّ فِيهِ الْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴾ الْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ آحُسنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَالِهِ عُـ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ يِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُولُومُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

٦٨- إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّارَدَقْنَ لَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيةً يَرْجُونَ بَحِنَرةً لَّن تَبُورَ ۞ يَرْجُونَ بَحِنَرةً لَّن تَبُورَ ۞ لِيُوفِقَ يَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهَ لَيْ الْمُؤْوِقَ يَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِه اللَّهُ اللَّهُ عَنْ فُورٌ شَكُورٌ ۞ إِنَّ لَهُ عَنْ فُورٌ شَكُورٌ ۞ إِنَّ اللَّهُ عَنْ فُورٌ شَكُورٌ ۞ إِنَّ اللَّهُ عَنْ فُورٌ شَكُورٌ ۞ إِنَّ اللَّهُ عَنْ فَعُرْدُ ۞ إِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ فَعُرْدُ ۞ إِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مُنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَمْ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى الْحَلَقَ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَ

٦٩ - وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ ۚ وَٱلْكَفِرُونَ لَكُمْ عَذَابُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ الْأَ

#### سادس عشر: الفضل بمعنى الخير والعفة:

٧٠ وَإِن يَمْسَنْكَ ٱللَّهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ لَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ لَا كَانِهُ وَإِن يَمْسِنُ وَإِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِي

#### سابع عشر: الفضل بمعنى التميز:

٧١- فَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ مَانَرَىٰكَ
 إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَانَرَىٰكَ ٱنَبَعَكَ إِلَّا ٱلَذِينَ
 هُمْ أَرَا ذِلْكَ ٱبَادِى ٱلرَّأْي وَمَانَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا
 مِن فَضْلِ بَلَ نَظْلُكُمْ كَذِبِينَ ﴿

٧٧- فَقَالَ ٱلْمَلُوُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن فَوْمِهِ عَمَاهَلَاَ الْمَلُوُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن فَوْمِهِ عَمَاهَلَاَ الْأَنْ مَلَكِيكُمْ لَا عَلَيْكُمْ وَكُولِيدُ أَنْ يَنْفَضَّلُ عَلَيْكُمْ مَا كَيْكُمُ مَّاسَمِعْنَا وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنْزَلُ مَلَكِيكُمُّ مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي عَالِبَا الْأَوْلِينَ لَيْ (\*)

بِهَذَا فِي عَالِمَ إِنْ الْأَوْلِينَ لَيْ (\*)

# الأحاديث الواردة في «الفضل»

١- \* (عَنْ عَـدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: «بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَنَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيل، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ، هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ؟ قُلْتُ: لَمُ أَرَهَا، وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: « فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَرَيَنَّ الظَّعينَةَ تَوْتَحِلُ مِنَ الْجِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَاتَّخَافُ أَحَـدًا إِلَّا اللهُ »- قُلْتُ فِيهَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيْيٍ الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا الْبلَادَ؟ «وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى ». قُلْتُ: كِسْرَى ابْنُ هُـرْمُزَ؟ قَالَ: «كِسْرَى بْنُ هُـرْمُزَ. وَلَئِسْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ. وَلَيَلْقَيَنَّ الله أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، فَيَقُولَنَّ: أَلَمُ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَقُولُ: أَلَمُ أُعْطِكَ مَالًا وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ، وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ»، قَالَ عَدِيٌّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْكٍ يَقُولُ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٍّ مَّرْةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّ مَّرْةٍ فَبَكَلِمَةِ طَيِّبَةٍ». قَالَ عَدِيٌّ: فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَـرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَاتَّخَافُ إِلَّا اللهُ، وَكُنْتُ فِيمَنِ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ

حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُوالقَاسِمِ ﷺ: « يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّه»)\*(١).

٧- \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا : الْحَمْدُ للهِ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا : الْحَمْدُ للهِ اللهِ عَنْهُا : الْحَمْدُ للهِ اللّهِ عَنَانِي، وَاللّذِي مَنَّ عَلَيَّ اللّهِ عَلَى كُلِّ فَا فَضَلَ، وَاللّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ، الْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ فَا فَضَلَ، وَاللّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ، الْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ فَا فَا فَضَلَ، وَاللّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَلِيكَهُ، وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ») \*(١).

٣- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَسْحَرَ يَقُولُ: «سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا، اللهِ مَن اللهِ مَا عِبْنَا فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا، عَائِذًا بِاللهِ مِنَ اللهُ مِنَ النَّارِ») \*(٣).

٤- \*(عَنْ أَبِي أُمَامَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالُ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَلَيْ «يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الفَضْلَ (٤) خَيْرٌ لَكَ، وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، خَيْرٌ لَكَ، وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» \*(٥). السُّفْلَى» \*(٥).

٥- \* (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُهَا- أَنَّـهُ أَخْبَرَهُ أَنَّـهُ سَمِعَ رَسُـولَ اللهِ ﷺ يَقُـولُ: إِنَّمَا

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٦/ (٣٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٥٠٥٨). وابن حبان رقم (٥٣٨). وقال عقق جامع الأصول(٤/ ٢٥٨): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) مسلم رقم (۲۷۱۸) و سنن أبي داود (٥٠٨٦). وانظر

<sup>«</sup>جامع الأصول» (٤/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) الفضل هنا ما زاد عن حاجة المرء وحاجة عياله.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٠٣٦).

بَقَاؤُكُمْ فِيهَ سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمْمِ كَهَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى عُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِي أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، وَأُوتِي أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، وَأُوتِي أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، وَأُوتِي أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، وَأُوتِي أَهْلُ التَّوْرَاطًا، ثُمَّ أُوتِينا العَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِينا قِيرَاطَيْنِ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الكِتَابَيْنِ: أَيْ رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَوُلَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، وَأَعْطَيْتَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَنَحْنُ كُنَّا قِيرَاطَيْنِ عَمَلًا، قَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلُ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَكْثَرَ عَمَلًا، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَحْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهُ وَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاعُ» (١) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلُ وَفَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاعُ» (١) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلُ وَفَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاعُ» (١)

7- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِفَصْلٍ وَرَحْمَةٍ، فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَلَا يَتَعَمَّدُنِي اللهُ بِفَصْلٍ وَرَحْمَةٍ، فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَلَا يَتَعَمَّدُنِي اللهُ بِفَصْلٍ وَرَحْمَةٍ، فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَلَا يَتَمَنَّيْنَ أَحَدُكُمُ الْمُوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ»)\*

٧- عَنْ أَبِي الـزُّبَيْرِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، حِينَ يُسَلِّمُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ، لَا حَوْل وَلَا قُوتَةً إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا وَلَهُ الفَّنَاءُ اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ، وَلَـهُ الثَّنَاءُ اللهُ وَلَا قُوتَهُ إِلَّا إِللهِ اللهَ الثَّنَاءُ اللَّهُ وَلَا الْفَضْلُ، وَلَـهُ الثَّنَاءُ

الحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَـهُ الـدِّينَ، وَلَـوْ كَـرِهَ الكَافِرُونَ» وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُمَلِّلُ (٣) بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ») \*(١٠) .

٨- \*(عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ وَاللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ الْحَنَّةَ بِفَضْ لِ رَحْمَتِهِ، أَصَابُوهَا عُقُوبَةً، ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْ لِ رَحْمَتِهِ، يُقَالُ هَمُ الْجَهَنَّمِيُّونَ») \*(٥).

9- \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

اللهُ عِنْهُمَا اللهُ عِنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: يَدْعُو اللهُ بِصَاحِبِ اللهَّ يَنْ يَدَيْهِ، فَيُقَالُ: يَا ابْنَ الدَّيْنِ يَومَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُقَالُ: يَا ابْنَ الْدَيْنِ يَومَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُقَالُ: يَا ابْنَ الْدَيْنِ وَفِيمَ ضَيَّعْتَ حُقُوقَ النَّاسِ؟ فَيَقُولُ: يَارَبِّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِي أَخَذْتُهُ فَلَمْ آكُلْ، وَلَمُ أَشْرَبْ، وَلَمُ أَلْبُسْ، وَلَمَ أَضَيِّعْ وَلَكِنْ أَتَى عَلَى يَدِي وَلَمُ أَشْرَبْ، وَلَمُ أَلْبُسْ، وَلَمُ أَضَيِّعْ وَلَكِنْ أَتَى عَلَى يَدِي إِمَّا وَضَيعَةٌ، فَيَقُولُ اللهُ عَنَى يَدِي إِمَّا وَضَيعَةٌ، فَيَقُولُ اللهُ عَنَى يَدِي إِمَّا وَضَيعَةٌ، فَيَقُولُ اللهُ عَنَى الْيَوْمَ، وَجَلَّ: صَدَقَ عَبْدِي، أَنَا أَحَتُ مَنْ قَضَى عَنْكَ الْيَوْمَ، وَجَلَّ: صَدَقَ عَبْدِي، أَنَا أَحَتُ مُنْ قَضَى عَنْكَ الْيَوْمَ، وَجَلَّ: صَدَقَ عَبْدِي، أَنَا أَحَتُ مُنْ قَضَى عَنْكَ الْيُومَ، وَجَلَّ: صَدَقَ عَبْدِي، أَنَا أَحَتُ مُنْ قَضَى عَنْكَ الْيُومَ، وَجَلَّ: صَدَقَ عَبْدِي، أَنَا أَحَتُ مُنْ قَضَى عَنْكَ الْيُومَ، وَإِمَّا وَضَيعَةُ مِيزَانِهِ، فَيَدْخُحُ حَسَنَاتُهُ فَيَدْخُو اللهُ بِشَيْءٍ فَيَضَعُهُ فِي كِفَةٍ مِيزَانِهِ، فَيَرْجُحُحُ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّنَاتِهِ، فَيَدْخُلُ الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ») \* (\*\*

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح (٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح (٥٦٧٣)واللفظ له، ومسلم (٢٨١٦).

<sup>(</sup>٣) يهلل بهن أي يرفع بهن صوته.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٩٤٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح (٧٤٥٠).

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي ١٨٧٤، وقد روى مثله أيضا عن أبي هريرة

انظر الحديث (١٨٧٦). وقال محقق «جامع الأصول» (٩/ ٩٣٥): وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۷) أحمد، المسند (ت. الشيخ شاكر) رقم (۱۷۰۸) قال: وإسناده حسن، وهو في مجمع الزوائد ٤/ ١٣٣، وقال رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير.

١١- \*(عَنْ زَيْدِ بِنْ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ- قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّبْحَ بِالحُدَيْبِيةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ (١) كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّ انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِوْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْتِهِ، فَذَلِكَ وَكَافِرٌ بِالكَوْكِبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِوْنَا بِنَوْءِ (٢) مُؤْمِنٌ بِالكَوْكِبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطُونَا بِنَوْءِ (٢) كَذَا وَكَذَا، فَهُو كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكِبِ») \*(٣).

١٢ - \* (عَـنْ أَبِي سَعِيـدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِذْ جَاءَ رَجُلُ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ «مَنْ كَانَ مَعَـهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ «مَنْ كَانَ مَعَـهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَـنْ كَانَ لَـهُ فَضْلُ مِـنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ» قَالَ (أَبُوسَعِيدٍ) فَذَكَرَ مِنْ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ» قَالَ (أَبُوسَعِيدٍ) فَذَكَرَ مِنْ قَالَ أَسُونُ اللهَ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ» قَالَ (أَبُوسَعِيدٍ) فَذَكَرَ مِنْ فَضْلُ اللهِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلُ ») \* (أَنْ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

١٣ - \*(عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ: قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْلَسْجِدَ فَلْيَقُلْ:
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ »\*)(٥).

الله عَنهُ - قَالَ: قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَفْضُلُ؟ فَقَالَ عَنهُ - قَالَ: قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَفْضُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَمَالِهِ، وَمَالِهِ، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: المُؤْمِنُ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقِي الله، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ») \*(1).

١٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَيْهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَيْهُ قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ اللَّيكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيتَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا») \* (٧).

١٦ - ﴿ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ سَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ » ﴾ ﴿

<sup>(</sup>١) السماء هنا هي المطر.

<sup>(</sup>٢) أصل النوء الطلوع، وقيل السقوط، والمراد سقوط أو طلوع كوكب ما.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح (٨٤٦)، ومسلم (٧١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧٢٨).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧١٣) واللفظ له، والنسائي (٧٢٩)، وفيه رواية للحديث عن أبي أسيد وأبي حميد معا.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_ الفتح (٢٧٨٦).

<sup>(</sup>۷) البخاري- الفتح ٦ (٣٣٠٣).

<sup>(</sup>۸) الترمذي (۳۵۷۱) قال أبوعيسى: هكذا روى حماد بن واقد واقد هذا الحديث، وقد خولف في روايته، وحماد بن واقد هذا هـو الصفار ليس بالحافظ وهو عندنا شيخ بصري، وروى أبونعيم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي على مرسل، وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصـح. وقال محقق جامع الأصول (١٦٦/٤): هو حديث حسن.

# الأحاديث الواردة في « الفضل » معنًى

١٧ - \* (عَـنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - ١٧ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ: «مَامِنْ عَبْدٍ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ

نِعْمَةً فَأَسْبَغَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْ حَوَائِجِ النَّاسِ إِلَيْهِ (۱) فَتَبَرَّمَ فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النَّعْمَةَ لِلزَّوَالِ»)\*(۲).

# من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الفضل»

١- \*(عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (آيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ، قَالَ: وَلَمْ يُومُ مْ بِنَلِكَ، قَالَ اللهُ عَنَّ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ، قَالَ: وَلَمْ يُومُ مْ بِنَلِكَ هُ (البقرة / ٢٣٧)، وَجَلَّ: ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ (البقرة / ٢٣٧)، وَيَنْهَدُ الْأُخْيَارُهُ وَيُسْتَذَلُ الأَخْيَارُهُ وَيُسْتَالِكُ الأَخْيَارُهُ وَيُسَايِكُ الْمُضْلَرُونَ » (البقرة / ٢٣٧)، الْمُضْطَرُونَ » ) \* (المُضْلَرُونَ » ) \* (المُضَلِّرُونَ » ) \* (المُضْلَرُونَ » ) \* (المُضْلَرُونَ » ) \* (المُضْلَرُونَ » ) \* (المُضْلَرُونَ » ) \* (المُضَلِّرُونَ » ) \* (المُضْلِرُونَ » ) \* (المُضْلِدُونَ » ) \* (المُسْلِدُونَ » ) \* (المُضْلِدُونَ » ) \* (المُضْلِدُونَ » ) \* (المُسْلِدُونَ » ) \* (المِسْلِدُونَ » ) \* (المُسْلِدُونَ » (المُسْلِدُونَ » ) \* (المُسْلِدُونَ » (ا

٢- \*(قَالَ الْحَسَنُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُ وَنَ قُلِ الْعَفْوَ
 مَاذَا يُنْفِقُ وَنَ قُلِ الْعَفْوَ
 (البقرة/الآية ٢١٩)، الْعَفْوُ: الْفَضْلُ) \* (٥).

٣- \*(قَالَ الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ: أَهْلُ الْعِلْمِ

وَالفَضْلِ أَحَـقُ بِالإِمَامَـةِ «أَيْ إِمَامَـةُ النَّاسِ فِي الصَّلَةِ» (٢٠). الصَّلَةِ» (٢٠).

٤ - \*(قَالَ مَيْمُ ونُ بْنُ مِهْ رَانَ: «مَنْ رَضِيَ مِنَ الْإِخْوَانِ بِتَرْكِ الْإِفْضَالِ فَلْيُؤَاخِ أَهْلَ القُبُورِ»)\*(٧).

٥- \* (قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: «أَنْفَعُ النَّاسِ لَكَ رَجُلٌ مَكَّنَكَ مِنْ نَفْسِهِ حَتَّى تَزْرَعَ فِيهِ خَيْرًا أَوْ تَصْنَعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفًا، فَإِنَّهُ نِعْمَ العَوْنُ لَكَ عَلَى مَنْفَعَتِكَ وَكَهَالِكَ، مَعْرُوفًا، فَإِنَّهُ نِعْمَ العَوْنُ لَكَ عَلَى مَنْفَعَتِكَ وَكَهَالِكَ، فَانْتِفَاعِهِ بِكَ أَوْ أَكْثَرُ، فَانْتِفَاعِهِ بِكَ أَوْ أَكْثَرُ، فَانْتِفَاعِهِ بِكَ أَوْ أَكْثَرُ، وَأَضَرُّ النَّاسِ عَلَيكَ رَجُلٌ مَكَّنَ نَفْسَهُ مِنْكَ حَتَّى وَأَضَرُّ النَّاسِ عَلَيكَ رَجُلٌ مَكَّنَ نَفْسَهُ مِنْكَ حَتَّى تَعْصِى الله فِيهِ فَإِنَّهُ عَهِ فَإِنَّهُ عَهِ فِنْ لَكَ عَلَى مَضَرَّتِكَ تَعْصِى الله فِيهِ فَإِنَّهُ عَهُ عَوْنُ لَكَ عَلَى مَضَرَّتِكَ

- (١) المعنى: جعل الله هـذه النعمة مما يحتاج إليه الناس فطلبوا مساعدة صاحبها فتبرم..
- (٢) رواه المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٣٩١، وقال: رواه المنذري بإسناد جيد.
- (٣) ينهد أي يصعدون وتعلو مكانتهم، ومبايعة المضطرين أي الشراء منهم.
- (٤) أحمد، المسند ١/١٦، وقال الشيخ شاكر (ح٩٣٧) إسناده ضعيف لوجود مجهول فيه، ولكنّ للحديث إسنادًا آخر يقوى به عند ابن مردويه، وذكره ابن كثير في تفسير

- قوله تعالى ﴿ولاتنسوا الفضل بينكم﴾ ولم يضعف، انظر تفسير ابن كثير ١/ ٢٩٧.
- البخاري \_ الفتح جـ ٩، ص ٧٠٤، قال ابن حجر: وصله عبدبن حميد، وعبدالله بن أحمد (بن حنبل)، في زيادات الزهد نسبه صحيح، وزاد: ولا لوم على الكفاف، والفضل هنا ما لا يؤثر في المال فيمحقه.
- ٦) البخاري ـ الفتح جـ ٢ ص١٩٢، وقد ذكر ذلك في ترجمة
   الباب السادس والأربعين من كتاب الأذان.
  - (٧) الاحياء ٢/ ١٧٣.

وَنَقْصِكَ ») \*(١).

7- \*(عَنْ مُجَاهِدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ (البقرة / ٢٣٧): الْفَضْلُ: إِثْمَامُ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ كُلَّهُ، أَوْ تَرْكُ الْمُرَأَةِ النَّصْفَ الَّذِي لَهَا ») \*(٢).

٧- \*(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُنَيْرٍ قَالَ: الْفَضْلُ الْإَحْسَانُ) \*(٣).

٨- \*(وَعَـنِ الضَّحَـاكِ وَقَتَـادَةَ وَالسَّـدِّيِ وَأَبِي
 وَائِل: الْفَضْلُ: الْمَعْرُوفُ)\* (١٤).

9- \*(حَدَّثَ سُفْيَانُ عَـنْ أَبِي هَـارُونَ قَـالَ: رَأَيْتُ هَارُونَ بْنَ عَبْدِاللهِ فِي جَبْلِسِ الْقُرَظِيِّ، فَكَانَ عَوْنُ يُكِدِّ شَا وَلِحْيَتُهُ تَـرُشُ مِـنَ البُكَاءِ وَيَقُـولُ: صَحِبْتُ الأَغْنِيَاءَ فَكُنْتُ مِنْ أَكْتَرِهِمْ هَمَّا، حِينَ رَأَيْتُهُمْ أَحْسَنَ اللَّغْنِيَاءَ فَكُنْتُ مِنْ أَكْتَرِهِمْ هَمَّا، حِينَ رَأَيْتُهُمْ أَحْسَنَ وَيَابًا، وَجَـالَسْتُ الْفُقَرَاءَ وَاللَّاعَةُمُ الْفَقَرَاءَ فَاللَّهُ مَا مَوْكَبًا، وَجَـالَسْتُ الْفُقَرَاءَ فَاسْتَرَحْتُ بهمْ، وَقَالَ عَـوْنٌ: ﴿ وَلَا تَنْسَـوُا الْفَضْلَ فَاسْتَرَحْتُ بهمْ، وَقَالَ عَـوْنٌ: ﴿ وَلَا تَنْسَـوُا الْفَضْلَ

بَيْنَكُمْ ﴾ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَدْعُ لَهُ")\*(٥).

• ١٠ - ﴿ (قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة / ٢٦٨): ﴿ الْمُغْفِرَةُ هِيَ السَّتُرُ عَلَى عِبَادِهِ فِي اللهُ نُيَا وَاللّهُ وَلَا لَا لَا وَلَا لَا لَا مُنْ وَاللّهُ وَال

١١- \*(عَنْ مُجَاهِدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَيُـوْتِ كُلَّ ذِي فَضْلَ هِ فَصْلَه ﴾ (هـ ود/ ٣)، «الْفَضْلُ هُـ وَ مَا يَحْتَسِبُهُ الإِنْسَانُ مِـنْ كَلامٍ يَقُولُهُ بِلِسَانِهِ، أَوْ مَا تَطَوَّعَ بِهِ بِلِسَانِهِ، أَوْ مَا تَطَوَّعَ بِهِ بِلِسَانِهِ، أَوْ مَا تَطَوَّعَ بِهِ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ فَضْلُ اللهِ، يُـوْتِيهِ ذَلِكَ إِذَا آمَنَ، وَلَا يَتَقَبَّلُهُ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ فَضْلُ اللهِ، يُـوْتِيهِ ذَلِكَ إِذَا آمَنَ، وَلَا يَتَقَبَّلُهُ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ فَضْلُ اللهِ، يُـوْتِيهِ ذَلِكَ إِذَا آمَنَ، وَلَا يَتَقَبَّلُهُ مِنْ مَالِهِ فَهُو فَضْلُ اللهِ، يُـوْتِيهِ ذَلِكَ إِذَا آمَنَ، وَلَا يَتَقَبَّلُهُ مِنْ مَالِهِ فَهُو فَضْلُ اللهِ، يُـوْتِيهِ ذَلِكَ إِذَا آمَنَ، وَلَا يَتَقَبَّلُهُ مِنْ مَالِهِ فَهُو فَضْلُ اللهِ، يُـوْتِيهِ فَلِكَ إِذَا آمَنَ، وَلَا يَتَقَبَّلُهُ مِنْ مَالِهِ فَهُو فَضْلُ اللهِ، يُـوْتِيهِ فَلِكَ إِذَا آمَنَ، وَلَا يَتَقَبَّلُهُ مِنْ مَالِهِ فَهُو فَضْلُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ فَهُو فَضْلُ اللهِ اللهِ اللهِ فَهُو لَا يَتَعَلَهُ اللهِ فَهُو لَهُ عَمْلُ اللهِ فَلْهُ وَلَا لَهُ إِنْ كَانَ كَافِرًا ﴾ (١٠) .

### من فوائد «الفضل»

(١) الْفَضْلُ الأَكْبَرُ هُـوَ للهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ تَحَلَّى بِـذَلِكَ. فَإِنَّهُ يُـوَهِّلُ نَفْسَـهُ لِقَبُولِ الفَيْـضِ الإِلَمِيِّ، وَلْمَدَدِ الرَّبَّانِيِّ.

(٢) الْفَضْلُ بِمَعْنَى إِعْطَاءِ مَالَا يَجِبُ يَعْعَلُ لِصَاحِبِهِ

مَكَانَةً عُظْمَى عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِنْدَ النَّاسِ. (٣) الْفَاضِلُ مَحْبُوبٌ مِنَ النَّاسِ يَأْلُفُهُمْ وَيَأْلُفُونَهُ.

(٤) مَنْ حَازَ الْفَصْلَ فِي الدُّنْيَا أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ فَصْلِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي (٣/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٩/ ٤).

<sup>(</sup>١) الفوائد (٢٦٠).

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي (۳/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

- (٥) الْفَاضِلُ يَسْلَمُ مِنْ شَيْنِ النَّقْصِ وَيَسْعَدُ بِمَرْتَبَةِ النَّقْصِ الْكَهَالِ.
- (٦) الإِنْسَانُ الفَاضِلُ يَدْفَعُهُ فَضْلُهُ إِلَى أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَوِي الْحِمَمِ العَالِيَةِ.
- (٧) الإنْسَانُ الفَاضِلُ عُضْوٌ فَعَالٌ فِي الْمُجْتَمَعِ يُسْعِدُ
   وَيَحْظَى بِالرِّضَا وَالقَبُولِ وَكَثْرَةِ الأَصْدِقَاءِ.
- (A) الإِنْسَانُ الفَاضِلُ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُسْعِدَ نَفْسَهُ وَيَقِيَهَا
   شَرَّ الشُّحِّ.
- (٩) الإِنْسَانُ الفَاضِلُ مِنْ أَتْبَاعِ الرَّحْمَنِ، بِخِلَافِ الشِّرِّيرِ الَّذِي يُعَدُّ مِنْ جُنْدِ الشَّيْطَانِ.
- (١٠) الإِنْسَانُ الفَاضِلُ ذُو جُهْدٍ مُبْدِعٍ خَلَّاقٍ، يَخْتَارُ

- الأَصْلَحَ وَيَقُومُ بِتَنْفِيذِهِ عَلَى أَكْمَلِ وَجْهٍ. (١١) الفَضْلُ عَجَالُ للتَّنَافُسِ الخَيِّرِ الَّـذِي لَا إِفْرَاطَ فِيهِ وَلَا تَفْرِيطَ.
- (١٢) التَحَلِّي بِالْفَضْلِ يَدْفَعُ الفَاضِلَ إِلَى عَدَمِ ظُلْمِ النَّاسِ أَوِ اسْتِغْلَالِ ظُرُوفِهِمْ.
- (١٣) الْفَضْلُ يُوطِّدُ أَرْكَانَ الأُسْرَةِ المُسْلِمَةِ بِتَنَازُلِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ عَنْ حُقُوقِهِ طَوَاعِيَةً خَاصَّةً فِي حَالَةِ الزَّوْجَةِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
- (١٤) التَّحَلِّي بِالْفَضْلِ يَدْفَعُ إِلَى الإِيثَارِ وَالتَّعَوُّدِ عَلَى الْكِرَم وَالزُّهْدِ فِي المَالِ وَحُسْنِ التَّصَرُّ فِ فِيهِ. الْكَرَم وَالزُّهْدِ فِي المَالِ وَحُسْنِ التَّصَرُّ فِ فِيهِ.